## للِقْبِي

لموفَّق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدامة المقدسيّ ٥٤١ – ٦٢٠هـ

الشِيحُ الْكِيرُ

لشمس الدين أبى النرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي لشمس الدين أبى النرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي

ومعهما :

الإنصاف

فى معْرفة الراجح مِنَ الْحُولَافِ لعلاء الدين أبى الحسن على بن سليمان بن أحمد المرداوي

تحقيق

الدكستور عانب بزعاب وكالتركي

*انجزوالیتیابع* الزکاة - الصیام

هجر الطباعة والنشر والتوزيم والإعلان حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٥هـ = ١٩٩٥م

المكتب: ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة 
٣٤٥١٧٥٦ – فاكس ٣٤٥١٧٥٦ 
المطبعة : ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء – ٣٤٥٢٩٦٣ 
ص . ب ٣٦ إمبابة

خادم الحرمين الشريفين اللائم في المربي ورالعزر العزر السيولية خدمتة للعائم وطلكبه أجزل الكمثوبية .. ووفقه لمرضائه

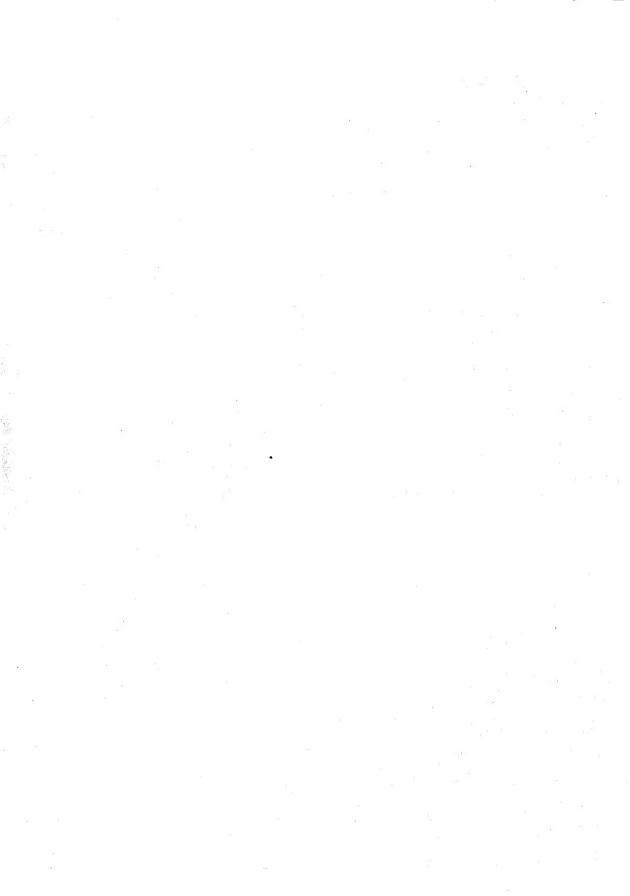

## بسرانه إلحاله

بَابُ زَكَاةِ الْأَثْمَانِ

المقنع

وَهِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ . وَلَا زَكَاةَ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ، فَيَجِبُ فِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ .

الشرح الكبير

## باب زكاة الأثمان

( وهى الذَّهَبُ والفِضَّةُ ) والأَصْلُ في وُجُوبِها الكِتابُ ، والسُّنَّةُ ، والإِجْماعُ . أمَّا الكِتابُ ، فقَوْلُه تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَبَشَرَّهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (() . وأمّا السُّنَّةُ ، فما روَى أبو هريرة ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ مَامِنْ صَاحِبِ السُّنَّةُ ، فما روَى أبو هريرة ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ مَامِنْ صَاحِبِ السُّنَةُ ، فما رَقَى أبو هريرة ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ مَامِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَةٍ لَا يُؤدِّى مِنْهَا حَقَّهَا ، إلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ، فَأَحْمِى عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وجَبِينُهُ وظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ مَنْ الْعِبَادِ ﴾ . أَخْرَجَه مسلمٌ (() . إلى غيرِ ذلك مِن سَنةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ﴾ . أَخْرَجَه مسلمٌ (() . إلى غيرِ ذلك مِن سَنةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ﴾ . أَخْرَجَه مسلمٌ (() . إلى غيرِ ذلك مِن

الإنصاف

## بابُ زَكَاةِ الْأَثْمَانِ

قُولُه : وهي الذُّهَبُ والْفِضَّةُ . ولا زَكاةَ في الذُّهَبِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِين مِثْقَالًا ،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٣٤.

<sup>(</sup>٢) في : بـاب إثم مانع الزكاة ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٢ / ٦٨٠ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في حقوق المال ، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١ / ٣٨٥ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٢٦٢ ، ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله : تنبيه ظاهر كلام المصنف ... في صفحة ٦٦ سقط من : ط .

الشرح الكبير الأحاديثِ . وأجْمَعَ المسلمونِ على أنَّ في مائتَّنيْ دِرْهَم خَمْسَةَ دَراهِمَ ، وعلى أنَّ الذَّهَبَ إذا كان عِشْرِين مِثْقالًا قِيمَتُها مائتا دِرْهَمٍ ، أنَّ الزكاةَ تَجِبُ فيه ، إلَّا ما اخْتُلِفَ فيه عن الحسن .

• ٩٢ - مسألة : ( ولا شيءَ في الذَّهب حتى يَبْلُغَ عِشْرين مِثْقالًا ، فَيَجِّبُ فِيهِ نِصْفُ مِثْقَالِ ) لا يَجِبُ في الذَّهَبِ زِكَاةٌ إِلَّا أَن يَبْلُغَ عِشْرين مِثْقالًا ، إِلَّا أَن يَتِمُّ بِعَرْضِ تِجارَةٍ أَو وَرقٍ ، على ما فيه مِن الخِلافِ. قال ابنُ المُنْذِر : أَجْمَعَ أهلُ العلم على أنَّ الذَّهَبَ إذا كان عِشْرينَ مِثْقالًا قِيمَتُها مائتًا دِرْهم ، أنَّ الزكاةَ تَجِبُ فيها ، إلَّا ما حُكِيَ عن الحسن ، أنَّه قال : لَا شيءَ فيها حتى تُبْلُغَ أَرْبَعِين . وأَجْمَعُوا علىٰ أنَّه إذا كان أقَلَّ مِن عِشْرين مِثْقَالًا ولا يَبْلُغُ قِيمَةَ مائتَىْ دِرْهَمٍ ، فلا زكاةَ فيه . وقال عامَّةُ الفُقَهاءِ : نِصابُ الذُّهُب عِشْرُون مِثْقالًا مِن غير أعْتِبار قِيمَتِها . وحُكِيَ عن عَطاءِ وطاؤس ، والزُّهْرِئُ ، وسُلَيْمانَ بن حَرْبِ (١) ، وأَيُّوبَ السَّخْتِيانِيِّ (١) ، أنَّهم قالُوا: هو مُعْتَبَرٌّ بالفِضَّةِ ، فما كان قِيمَتُه مائتَيْ دِرْهَم ففيه الزكاةُ ، وإِلَّا فَلَا ؛ لأَنَّه لَم يَثْبُتْ عن النبيِّ عَيْقِكَ تَقْدِيرٌ فِي نِصابِهِ ، فَثَبَتَ أَنَّه حَمَلَه على الفِضَّةِ . ولنَا ، ما روَى عمرُو بنُ شُعَيْبِ ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، عن

الإنصاف فَيَجِبُ فيه نِصْفُ مِثْقالٍ . ولا في الفِضَّةِ حتَّى تَبْلُغَ مِائتَيْ دِرْهَمٍ ، فيَجِبُ فيها خَمْسَةُ

<sup>(</sup>١) أبو أيوب سليمان بن حرب بن يجيل الأزدي البصري، سكن مكة وكان قاضيها، توفي سنة أربع وعشرين ومائتين. تهذيب التهذيب ١٧٨/٤ - ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر أيوب بن أبى تميمة السختياني، من فقهاء التابعين بالبصرة، توفى سنة إحدى وثلاثين ومائة. طبقات الفقهاء، للشيرازي ٨٩.

النبيِّ عَلِيْكُ أَنَّه قال : « لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ ، وَلَا فِي أَقُلَ مِنْ مِائتَيْ دِرْهَم صَدَقَةٌ » . رَواه أَبُو عُبَيدٍ (¹) . وروَى ابنُ ماجه(¹) عن ابن ِ(٢)عُمَرَ ، وعائشةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِين دِينارًا فِصاعِدًا نِصْفَ دِينَارِ ، ومِن الأَرْبَعِين دِينَارًا دِينارًا " . وروَى سعيدٌ والأثْرَمُ ، عن عليٌّ : على كلِّ أَرْبَعِين دِينارًا دِينارٌ ، وفي كلِّ عِشْرِينَ دِينارًا نِصْفُ دِينارٍ . ورَواه غيرُهما مَرْفُوعًا('') . ولأنَّه مالٌ تَجِبُ في عَيْنِه ، فلم يُعْتَبَرُ بغيرِه ، كسائِرِ الأَمْوَالِ الزَّكُويَّةِ .

٩٢١ – مَسَالَة ؛ قال : ﴿ وَلَا فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغُ مَائتَيْ دِرْهَم ، فَيَجِبُ فِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ) لا تَجِبُ فيما دُونَ المَائتَيْ دِرْهَمٍ مِن الفِضَّةِ

دَرَاهِمَ . مُرادُه ، وَزْنُ مِائتَىْ دِرْهَم ِ . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، إلَّا الإنصاف الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ ، فإنَّه قال : نِصابُ الأَثْمانِ ، هو المُتَعَارَفُ في كلِّ زَمَن ، مِن خالِصٍ ومَغْشُوشٍ ، وصَغِيرٍ وكبيرٍ . وكذا قال في نِصَابِ السَّرِقَةِ وغيرِها ، وله قاعدة في ذلك .

فائدتان ؛ إحداهما ، المِثْقَالُ ، وَزْنُ دِرْهَم وثَلاثَةُ أَسْباع ِ دِرْهَم . و لم يَتَغَيَّرُ في

۱۱) تقدم تخریجه فی ۱۹۰/۳.

<sup>(</sup>٢) في : باب زكاة الورق والذهب ، من كتاب الزكاة . سنن ابن ماجه ١ / ٧١ .

كما أخرجه الدارقطني ، في : باب وجوب زكاة الذهب والورق ... ، من كتاب الزكاة . سنن الدارقطني

<sup>(</sup>٣) سقط من : النسخ . والمثبت من مصادر الحديث .

<sup>(</sup>٤) انظر : نصب الراية ٢ / ٣٦٥ ، ٣٦٦ . وتلخيص الحبير ٢ / ١٧٢ ، ١٧٤ .

الشرح الكبير صَدَقَةً . لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ؛ لِقَوْلِ النبيِّ عَيْقَا ؛ ﴿ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس أُوَاقِ صَدَقَةٌ ﴾ . مُتَّفَقٌ عليه(١ . والأُوقِيَّةُ [ ١٦٦/٢ ط ] أَرْبَعُون دِرْهَمًا . فَإِذَا بَلَغَتْ مَائتَىٰ دِرْهُم فَفِيها خَمْسَةُ دَرَاهِمَ . لا خِلَافَ بينَ العلماءِ في ذلك ، والواجبُ فيه رُبْعُ العُشْرِ بغير خِلافٍ . وقد رَوَى البُخَارِيُّ(٢) ، بإِسْنَادِهِ ، في كِتَابِ أَنَسٍ : ﴿ وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ لَم تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ﴾ . الرِّقَةُ : الدَّراهِمُ المَضْرُوبَةُ . وَالدَّراهِمُ التِي يُعْتَبَرُ جِهَ النَّصِابُ هِي الدَّراهِمُ التِي كُلُّ عَشَرَةٍ منها سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ بِمِثْقَالِ الذَّهَبِ ، وكلَّ دِرْهَم ِ نِصْفُ مِثْقَالٍ وخَمْسُه ، وهي الدَّراهِمُ الإسْلاميَّةُ التي يُقَدَّرُ بها نُصُبُ الزكاةِ ، ومِقْدارُ الجزْيَةِ ، والدِّياتُ ، ونِصِابُ القَطْعِ فِي السَّرقَةِ ، وغيرُ ذلك . وكانتِ الدَّراهِمُ في صَدْرِ الْإِسلامِ صِنْفَيْنِ ؛ سُودًا وطَبَريَّةً ، وكانتِ السُّودُ ثَمَانِيَةَ دَوانِيقَ ، والطَّبْرِيَّةُ أَرْبَعَةَ دَوانِيقَ ، فَجُمِعا فِي الإِسلامِ ، وجُعِلا دِرْهَمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ ، كُلَّ دِرْهَم ِ سِتَّةُ دَوانِيقَ ، فَعَلَ ذلك بنو أُمَيَّةَ . ولا فَرْقَ فِي ذَلْكِ بِينَ التُّبْرِ والمَضْرُوبِ . ومتى نَقَصِ النِّصابُ فلا زَكَاةَ فيه .

جاهلِيَّةٍ ولا إسْلام . والاغتِبارُ بالدُّرْهَمِ الإسْلامِيِّ الذي وَزْنُه سِتَّةُ دَوانِقَ ، والعشَرَةُ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ . وكانتِ الدَّراهِمُ في صَدْرِ الإسْلامِ صِنْفَيْن ؛ سُودًا ؛ زِنَةُ الدُّرْهَمِ منها ثَمَانِيَةً دَوَانِقَ ، وطَبَرِيَّةً زِنَةُ الدُّرْهَمِ منها أَرْبَعَةُ دَوَانِقَ ، فجمَعَهما بنُو أُمَّيَّةً وَجَعَلُوا الدِّرْهُمَ سِتَّةَ دَوَانِقَ . والحِكْمَةُ في ذلك ، أنَّ الدَّراهِمَ لم يكُنْ منها شيءً

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣١٠/٦ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٣٩٥/٦ .

هذا ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ ؛ لظاهِرِ الحديثِ . قال أَصْحَابُنا : إِلَّا أَن يكُونَ الشرح الكبر نَقْصًا يَسِيرًا . وقد ذَكَرْنا الخِلاف فيما مَضَى .

٩٢٢ - مسألة : ( ولا زكاةً في مَغْشُوشِهما حتى يَبْلُغَ قَدْرُ ما فيه

الإنصاف

مِن ضَرْبِ الإِسْلامِ ، فرأَى بَنُو أُمَيَّةَ صرْفَهَا إلى ضَرْبِ الإِسْلامِ ونَقْشِه ، فجمَعوا أَكْبَرُها وأَصْغَرُها ، وضَرَبوا على وَزْنِهما . وقال في « الرِّعايَةِ » : وقيلَ : زِنَةُ كُلُّ مِثْقَالِ اثْنَانَ وَسَبْعُونَ حَبَّةَ شَعِيرٍ مُتَوَسِّطَةً ، وزِنَةُ كُلِّ دِرْهَم ۖ إِسْلامِيٍّ ، خَمْسُون حَبَّةَ شَعَيْرٍ وَخُمْسَا حَبَّةِ شَعِيْرٍ مُتَوَسِّطَةٍ . انتهى . [ ٢١٥/١ ظ ] وقيلَ : العِثْقَالُ اثْنَتَان وثَمانُونَ حَبَّةً وثَلاثَةً أعْشارِ حَبَّةٍ وعُشْرُ عُشْرِ حَبَّةٍ . الثَّانيةُ ، الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أَنَّ الفُلُوسَ كَعُرُوضِ التُّجارَةِ فَيما زَكاتُه القِيمَةُ . قَدَّمه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ . وقيلَ : لا زَكَاةُ فيها . اخْتَارُه جماعةٌ ، منهم الحَلْوانِيُّ . وقدُّمه في « الرِّعايتَيْن » ، فقالَ : وَالْفُلُوسُ أَثْمَانٌ ، فلا تُزَكِّي . وقدَّمه ابنُ تَميم . وقيلَ : تَجِبُ إذا بلَغَتْ قِيمَتُها نِصَابًا . وقيل : إذا كانتْ رائِجَةً . وأَطْلَقَ في ﴿ الفُرُوعِ ۗ ﴾ فيما إذا كانتْ نافِقَةً ، وَجْهَيْن . ذَكَرَه في بابِ الرِّبا . وقال المَجْدُ في « شَرْحِه » : فيها الزَّكاةُ إذا كانتْ أَثْمَانًا رَائَجَةً ، أَو لَلتُّجَارَةِ ، وَبَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا ، في قِيَاسِ ٱلمذهبِ . وقال أيضًا : لَا زَكَاةً فيها إِنْ كَانَتْ للنَّفَقَةِ ، فإن كانتْ لِلتِّجارَةِ ، قُوِّمَتْ كَعُروضِ . وقالَ في ﴿ الْحَاوِى الْكَبِيرِ ﴾ : والفُلوسُ عُروضٌ ، فتُزَكَّى إذا بلَغَتْ قِيمَتُها نِصابًا ، وهي نَافِقَةً . وقال في ﴿ الحِاوِي الصَّغِيرِ ﴾ : والفُلوسُ ثَمَنَّ في وَجْهِمٍ ، فلا تُزَكَّى . وقيلَ : سِلْعَةٌ ، فَتُزَكِّى إذا بِلَغَتْ قِيمَتُها نِصابًا وهي رائجَةٌ . وكذا قال في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ . ثُمْ قَالَ فِي ﴿ الكُبْرَى ﴾ : وقيلَ : في وُجوبِ الرَّائجَةِ وَجْهَانَ ، أَشْهَرُهُمَا عَدَمُه ؛ لأنَّهَا أَثْمَانٌ. قلتُ: ويَحْتَمِلُ الرُّجوبَ إِذَنْ. وإنْ قُلْنا: عَرْضٌ. فلا، إلَّا أنْ تكونَ للتِّجارَةِ. قُولَهُ : وَلَا زَكَاةً فِي مَغْشُوشِهِمَا حَتَّى يَبْلُغَ قَدْرُ مَا فَيُهُ نِصَابًا . يَعْنِي ، حتى يَبْلُغَ

الشرح الكبير فيصابًا ) مَن مَلَك ذَهَبًا أُو فِضَّةً مَغْشُوشًا ، أُو مُخْتَلِطًا بغيرِه ، فلا زكاةً فيه حتى يَبْلُغَ قَدْرُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ نِصابًا ، لِما ذكرنا مِن الأحاديثِ .

٩٢٣ - مسألة : ( فإن شَكَّ فيه ، خُيِّرَ بينَ سَبْكِه وبينَ الإِخْراجِ ) إِذَا شَكَّ فِي بُلُوغٍ قَدْرٍ مَا فِي الْمَغْشُوشِ مِن الذَّهَبِ والْفِضَّةِ نِصابًا ، خُيِّرَ بينَ سَبْكهما ليَعْلَمَ قَدْرَ ما فيهما ، وبينَ أن يَسْتَظْهِرَ ويُخْرِجَ ؛ لِيَسْقُطَ الفَرْضُ بِيَقِينٍ . فإن أَحَبُّ أن يُخْرِجَ اسْتِظْهارًا ، فأراد إخراجَ الزكاةِ مِن المَغْشُوشَةِ ، وكان الغِشُّ لا يَخْتَلِفُ ، مثلَ أن يكونَ الغِشُّ في كلِّ دِينارٍ سُدْسَه ، وعَلِم ذلك ، جاز أن يُخْرِجَ منها ؛ لأنَّه يكونُ مُخْرِجًا لرُبْعِ العُشْرِ ، وإن اخْتَلَفَ قَدْرُ ما فيها ، أو لم يُعْلَمْ ، لم يُجْزِئُه الإخْراجُ منها ، إِلَّا أَن يَسْتَظْهِرَ بِإِخْرِاجٍ مِا يَتَيَقَّنُ أَنَّ فيما أُخْرَجَه مِن العَيْنِ قَدْرَ الزكاةِ

الإنصاف الخالِصُ نِصابًا . وهو المذهبُ ، وعليه الجمُّهورُ ، وجزَم به كثيرٌ منهم . وحكَى ابنُ حامِدٍ في « شَرْحِه » وَجْهًا ؛ إِنْ بلَغ مَضْرُوبُه نِصابًا ، زَكَّاه . قال في « الفُروعِ ِ » : وظاهِرُه ، ولو كان الغِشُّ أَكْثَرَ . وتقدُّم اخْتِيارُ الشَّيْخِ تَقِيٌّ الدِّينِ قرِيبًا مِن ذلك . وقال أبو الفَرَجِ الشِّيرازيُّ : يُقَوَّمُ مَضْرُوبُه كالعَرْضِ .

قوله : فإنْ شَكَّ فيه ، تُحيَّرُ بينَ سَبْكِه وبينَ الإِخْراجِ . يعْنِي لو شَكَّ ، هل فيه نِصَابٌ خالِصٌ ؟ فإنْ لم يَسْبِكُه اسْتَظْهَرَ ، وأَخْرَجَ ما يُجْزِئُه بيَقينٍ. وهذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقيلَ : لا زَكاةَ فيه مع الشُّكِّ ، هل هو نِصَابٌ أم لا ؟ .

فوائد ؛ إحْدَاهَا ، لو كَانَ مِنَ المُغْشُوشِ أَكَثْرُ مِن نِصَابٍ خَالِصٍ ، لَكُنْ شَكَّ في قَدْرِ الزِّيادَةِ ، فَإِنَّه يَسْتَظْهِرُ ويُخْرِجُ ما يُجْزِئُه بيَقِينٍ ، فلو كان المُغْشُوشُ وَزْنَ أَلْفٍ

فَإِن أَخْرَجَ عَنها ذَهَبًا أُو فِضَّةً لا غِشَّ فيه ، فهو أَفْضَلُ . وإِن أَراد إِسْقاطَ الْغِشِّ ، وإِخْراجَ الزكاةِ عِن قَدْرِ ما فيه مِن الذَّهَبِ والفِضَّةِ ، كمن معه أَرْبَعَةٌ وعِشْرُون دِينارًا ، سُدْسُها غِشٌّ ، فأَسْقَطَ السُّدْسَ أَرْبَعَةً ، وأُخْرجَ نِصْفَ دِينارٍ عِن عَشْرِين ، جاز ؛ لأَنَّه لو سَبَكَها لم يَلْزَمْه إلَّا ذلك ، ولأَن غِشُّها لا زكاةَ فيه ، إلَّا أن يكونَ غِشُّ الذَّهَبِ فِضَّةً ، وعندَه مِن الفِضَةِ غِشَّها لا زكاةَ فيه ، إلَّا أن يكونَ غِشُّ الذَّهَبِ فِضَّةً ، وعندَه مِن الفِضَةِ ما يَتِمُّ به النِّصابُ ، ('أو له') نِصابٌ سِواه ، فيكونُ عليه زكاةُ الغِشِّ ما يَتِمُّ به النِّصابُ ، (اأو له') نِصابٌ سِواه ، فيكونُ عليه زكاةُ الغِشِّ حِينَئذٍ . وكذلك إن قُلنا بضَمِّ الذَّهَبِ إلى الفِضَّةِ . وإنِ ادَّعَى رَبُّ المالِ حَينَهُ أَلْ عَلَيه إِنْ الْعَشْرِينَ تُساوِى اثْنَيْن زادت قِيمَةُ المَعْشُوشِ بالغِشِّ ، فصارَتْ قِيمَةُ العِشْرِين تُساوِى اثْنَيْن زادت قِيمَةُ المَعْشُوشِ بالغِشِّ ، فصارَتْ قِيمَةُ العِشْرِين تُساوِى اثْنَيْن زادت قِيمَةُ المَعْشُوشِ بالغِشِّ ، فصارَتْ قِيمَةُ كَقِيمَتِها ؛ لأنَّ عليه إخْراجَ وعِشْرِين ، فعليه إخْراجُ رُبْع عِشْرِها ممَّا قِيمَتُه كَقِيمَتِها ؛ لأنَّ عليه إخْراجَ وعِشْرِين ، فعليه إخْراجُ رُبْع عِ عُشْرِها ممَّا قِيمَتُه كَقِيمَتِها ؛ لأنَّ عليه إغراجَ رَكَاةِ المالِ الجِيّدِ مِن جِنْسِه ، بحيث لا يَنْقُصُ عن قِيمَته ، والله أَعلمُ .

الإنصاف

ذَهُبًا وفِضَةً ؛ سِتَّمِائَةٍ مِن أَحَدِهما ، وأَرْبَعَمِائَةٍ مِنَ الْأُخْرَى ، زكَّى سِتَّمِائَةٍ ذَهُبًا وأَرْبَعَمِائَةٍ فِضَّةً ، زكَّى سِتَّمِائَةٍ ذَهُبًا وسِتَّمِائَةٍ فَضَّةً . الثَّانيةُ ، إذا أَرَدْتَ معْرِفَةَ قَدْرِ غِشِّه ، فضَعْ فِي ماءٍ ذَهبًا خالِصًا بوَزْنِ المَعْشُوشِ ، وعَلِّم قَدْرَ عُلُو المَاءِ ، ثم ارْفَعْه ، ثم ضَعْ فِضَّةً خالِصَةً بوَزْنِ المَعْشُوشِ ، وعَلِّم عُلُو المَاءِ ، ثم ارْفَعْه ، ثم ضَعْ فِضَّةً حالِصَةً بوَزْنِ المُعْشُوشِ ، وعَلِّم عُلُو الماءِ ، ثم المستخ ما بينَ الوُسْطَى والعُلْيا وما بينَ الوُسْطَى والعُلْيا وما بينَ الوُسْطَى والسُّفْلَى ، فإنْ كان المَمْسُوحان سَواءً ، فنِصْفُ المَعْشُوشِ وما بينَ الوُسْطَى والنَّالَةُ ، قال الأصحابُ : إذا ذَهَبُ ، ونِصْفُ فِضَةٌ ، وإنْ زادَ أو نقص فبحِسابِه . النَّالِثَةُ ، قال الأصحابُ : إذا

<sup>(</sup>۱ – ۱) فى م : « وله » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ا : ﴿ يَجْزُ ذَهِبًا ﴾ . وغير واضحة في الأصل . والمثبت من الفروع ٢/٢٥٦ .

٩٧٤ - مسألة : ( ويُخْر جُ عن الجَيِّدِ الصَّحِيحِ مِن جِنْسِه ) ويُخْرِجُ عن كلِّ نَوْعٍ مِن جِنْسِه ؛ لأنَّ الفُقَراءَ شُرَكاؤُه ، وهذه وَظِيفَةُ الشُّركَةِ . فإن كان أُنْواعًا مُتَساوِيَةَ القِيَمِ ، جاز إخْراجُ الزكاةِ(') مِن أَحَدِهِما ، كَما يُخْرِجُ مِن أَحَدِ نَوْعَى الغَنَمِ . وإن كانت مُخْتَلِفَةَ القِيَمِ أَخَذَ مِن كُلِّ نَوْعٍ مَا يَخُصُّه . وإن أُخْرَجَ مِن أَوْسَطِها مَا يَفِي (١) بقَدْرِ الواجِبِ" ، وقِيمَتِه ، جاز ؛ لأنَّ الإخراجَ مِن كلِّ نَوْعٍ يَشُقُّ . وإن أُخْرَجَ مِن أَجْوَدِها بقَدْرِ الواجِبِ" جاز ، وله ثوابُ الزِّيادَةِ ؛ لأَنَّه زاد خَيْرًا . وإن أُخْرَجَه بالقِيمَةِ ، مثلَ أن يُخْرجَ عن نِصْف دِينارِ رَدِيءِ ثُلُثَ دِينار جَيِّدٍ ، لم يَجُزْ ؛ لأن النبيُّ عَلِيلًا نصَّ على نِصْفِ دِينارٍ ، فلم يَجُزِ

الإنصاف زادَتْ قِيمَةُ المُغْشُوشِ بِصَنْعَةِ الْغِشِّ ، أَخْرَجَ رُبْعَ عُشْرِه ، كَحَلْي الكِراءِ إذا زادَتْ قِيمَتُه لصِناعَتِه . الرَّابعةُ ، لو أرادَ أنْ يُزكِّيَ المغْشُوشَةَ منها ؛ فإنْ علِمَ قَدْرَ الغِشِّ في كُلِّ دِينارِ ، جازَ ، وإلَّا لم يُجْزِئُه إلَّا أَنْ يَسْتَظْهِرَ ، فيُخْرِجَ قَدْرَ الزَّكاةِ بيَقِينِ ، وإنْ أُخْرَجَ مالا غِشَّ فيه ، كان أَفْضَلَ ، وإنْ أَسْقَطَ الغِشُّ وزَكِّي على قَدْرِ الذَّهَبِ ، جازَ ، و لا زَكَاةً في غِشِّها ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِضَّةً وله مِنَ الفِضَّةِ مَا يُتِمُّ به نِصابًا ، أو نقولُ برِوايَةِ ضَمُّه إلى الذُّهَبِ . زادَ المَجْدُ ، أو يكونُ غِشُها للتِّجارَةِ .

قوله : ويُخْرِجُ عَنِ الجَيِّدِ الصَّحيحِ مِن جِنْسِه . هذا ممَّا لا نِزاعَ فيه . فإنْ

<sup>(</sup>١) في م: « الزيادة » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « بقى » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

النَّقْصُ منه . وإن أُخْرَجَ مِن الأَدْنَى مِن غيرِ زِيادَةٍ ، لم يَجُزْ(') ؛ لِقَوْلِه الشرح الكبير تعالى : ﴿ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾(١) . وإن زاد في المُخْرَجِ مَا يَفِي (١) بِقِيمَةِ الواجِبِ ، كَمَن أُخْرَجَ عَن دِينَارٍ دِينَارًا وَنِصْفًا يَفِي بقيمَتِه ، جاز ؛ لأنَّ الرِّبا لا يَجْرى بينَ العَبْدِ وسَيِّدِه . وقال أبو حنيفةً : يَجُوزُ إِخْراجُ الرَّدِيئَةِ عن الجَيِّدَةِ مِن غيرِ جُبْرانٍ ؛ لأَنَّ الجَوْدَةَ إِذَا لاَقَتْ جنْسَها فيما فيه الرِّبا لا قِيمَةَ لها . ولَنا ، أن الجَوْدَةَ مُتَقَوَّمَةٌ في الإثلافِ ، ولأنَّه إذا لم يَجْبُرُه بما يُتِمُّ به قِيمَةَ الواجب ، دَخَل فى قَوْلِه تعالى : ﴿ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ ﴾ الآية . ولأنَّه أُخْرَجَ رَدِيئًا عن جَيِّدٍ بقَدْرِه ، فلم يَجُوْ('' ، كالماشِيَةِ . وأمَّا الرِّبا فلا يَجْرى هـٰهُنا ؛ لأنَّه لا رِبا بينَ العَبْدِ وَسَيِّدِه . فإن قِيلَ : فلو أُخْرَجَ في المَاشِيَةِ عن الجَيِّدَةِ رَدِيئَتَيْن ، لم يَجُزْ(١) ، أُو أُخْرَجَ عن القَفِيز الجَيِّدِ قَفِيزَيْن رَدِيئَيْن ، لَم يَجُزْ(١) ، فَلِمَ أَجَزْتُم هَلْهُنا ؟ قُلْنا : الفَرْقُ بينَهما أنَّ القَصْدَ في الأَثْمانِ القِيمَةُ لا غيرُ ، فإذا تَساوَى الواجبُ والمُخْرَجُ في القِيمَةِ والوَزْنِ ، جاز ، وسائِرُ الأَمْوال يُقْصَدُ الانْتِفاعُ بِعَيْنِها ، فلا يَلْزَمُ مِن التَّساوي في الأَمْرَيْنِ الجَوازُ ؛ لِفَواتِ بَعْض المَقصُودِ.

• ٩٢٥ - مسألة : ( فَإِنْ أُخْرَجَ مُكَسَّرًا أَوْ بَهْرَجًا زاد (٢٥ قَدْرَ مَا

أُخْرَجَ مُكَسَّرًا أَو بَهْرَجًا – وهو الرَّدِيءُ – زادَ قَدْرَ ما بينَهما مِنَ الفَضْلِ. نصَّ الإنصاف

<sup>(</sup>۱) في م : « يجزي<sup>ء</sup> » .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) في م : « وزاد » .

الشرح الكبير بينهما مِن الفَضْلِ (') . نَصَّ عليه ) إذا أُخْرَجَ عن الصِّحاحِ مُكَسَّرَةً ، وزاد بقَدْرِ ما بينهما مِن الفَصْلِ ، جازَ ؛ لأنَّه أدَّى الواجِبَ عليه قِيمَةً وقَدْرًا . وإِن أُخْرَجَ بَهْرَجًا عن الجَيِّدِ وزاد بقَدْر ما يُساوى قِيمَةَ الجَيِّدِ ، جاز لذلك . وهكذا ذَكَرَ أبو الخَطَّاب . وقال القاضي : يَلْزَمُه إخْراجُ جَيِّدٍ ، ولا يَرْجِعُ فيما أُخْرَجَه مِن المَعِيب ؛ لأنَّه أُخْرَجَ مَعِيبًا في حقِّ الله ِ ، فأشْبَهَ ما لو أُخْرَجَ مَرِيضَةً عن صِحاحٍ . وبهذا قال الشافعيُّ ، إلَّا أنَّ أَصْحَابَه قَالُوا: له الرُّجُوعُ فيما أُخْرَجَ مِن المَعِيبِ ، في أَحَدِ الوَّجْهَيْنِ .

الإنصاف عليه . وكذا لو أخْرَجَ مغْشُوشًا مِن جِنْسِه . وهذا المذهبُ المنْصُوصُ عن أحمدَ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وقيلَ : يُجْزِئُ المَغْشُوشُ ، ولو كان مِن غير جنْسِه . وقيلَ : يجبُ المِثْلُ . اخْتَارَه في ﴿ الانْتِصَارِ ﴾ . واخْتَارَه في ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ في غير مُكَسَّرٍ عن صَحيحٍ . قالَه في « الفُروع ِ » . وقال ابنُ تَميمٍ : وإنْ أُخْرَجَ عن صِحَاحٍ مُكَسَّرَةً ، وزادَ بقَدْرِ ما بينَهما ، جازَ على الأصحِّ . نصَّ عليه . وإنْ أُخْرَجَ عن جِيَادٍ بَهْرَجًا بقِيمَةِ جِيادٍ ، فَوَجْهان ؛ أَحَدُهما ، يُجْزَئُ . والثَّاني ، لا يُجْزِئُ . و لا يُرْجِعُ فيما أَخْرَجَ . قالَه القاضي . وقيَّدَ بعضُهم الوَجْهَيْن بماعيْنُه لا مِن جِنْسِه .

فائدة : يُخْرِجُ عن جَيِّدٍ صحيحٍ ورَدِيءٍ مِن جِنْسِه ، ويُخْرِجُ مِن كُلِّ نَوْعٍ بحِصَّتِه ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . [ ٢١٦/١ و ] وقيلَ : إِنْ شَقَّ ، لكَثْرَةِ الأنواع ِ ، أَخْرَجَ مِنَ الوَسَطِ ، كالماشِيَة . جزَم به المُصَنِّفُ . وقدَّمه ابنُ تَميم .

<sup>(</sup>١) بعده في م : « جاز » .

وَهَلْ يُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ ، أَوْ يُخْرَجُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .

٩٢٦ – مسألة : ( وهل يُضَمُّ الذَّهَبُ إلى الفِضَّةِ في تَكْمِيلِ السرح الكبر النَّصاب ، أو يُخْرَجُ أَحَدُهما عن الآخر ؟ على رِوَايَتَيْنِ ) إذا كان له مِن كلِّ واحِدٍ مِن الذَّهَبِ والفِضَّةِ ما لا يَبْلُغُ نِصابًا بِمُفْرَدِه ، فقد نُقِل عن أحمدَ ، أَنَّه تَوَقَّفَ في ضَمِّ أَحَدِهما إلى الآخرِ ، في رِوايَةِ الأَثْرَمِ وجَماعَةٍ ، وقَطَع في رَوَايَةِ حَنْبَلِ ، أَنَّه لا زكاةً عليه حتى يَبْلُغَ كلُّ واحدٍ منهما نِصابًا . وقد نَقَلِ الخِرَقِيُّ فيها رِوايَتَيْن . ونَقَلَهما غيرُه مِن الأَصْحابِ ؛ إحْداهما ، لا يُضَمُّ . وهو قولُ ابنِ أَبِي لَيْلَى ، والحسنِ بنِ صالِحٍ ، وشَرِيكٍ ، والشافعيِّ ، وأبي عُبَيْدٍ ، وأبي ثَوْرٍ . واخْتِيارُ أبِي بَكْرٍ عبدِ العَزِيز ؛ لقَوْلِه عليه السَّلامُ: ﴿ لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ﴾ . مُتَّفَقٌ عليه (١)

قلتُ : وهو الصُّوابُ . ولو أُخْرَجَ عنِ الأَعْلَى مِنَ الأَدْنَى ، أو مِنَ الوَسَطِ ، وزادَ الإنصاف قَدْرَ القِيمَةِ ، جازَ . نصَّ عليه ، وإلَّا لم يَجُزْ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . جزَم به جماعةً مِنَ الأصحابِ ؛ منهم ابنُ تَميم ، وابنُ حَمْدانَ . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : وظاهِرُ كلامِ جماعَةٍ وتَعْلِيلِهِم ، أنَّها كَمَغْشُوشِ عن جَيِّدٍ ، على ما تقدُّم . وإنْ أَخْرَجَ مِنَ الأَعْلَى بقَدْرِ القِيمَةِ دُونَ الوَزْنِ ، لم يُجْزِئُه ، ويُجْزِئُ قَلِيلُ القِيمَةِ عن كَثيرِها مع الوَزْنِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقيل : وزيادَةً قَدْرِ القيمَة.

قوله : وهل يُضَمُّ الذَّهَبُ إلى الفِضَّةِ في تَكْميلِ النَّصابِ ، أو يُخْرَجُ أَحَدُهما عَنِ الآخرِ ؟ على روايتَيْن . وأطْلَقَهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٦/٠٣١ .

الشرح الكبير ولأنَّهما مالان يَخْتَلِفُ نِصابُهما ، فلم يُضَمَّ أَحَدُهما إلى الآخر ، كأجناس المَاشِيَةِ . وَالثَّانِيَةُ ، يُضَمُّ . وهو قولُ الحسن ، وقَتَادَةَ ، ومالِكٍ ، والثَّوْرِيِّ ، والأَوْزاعِيِّ ، وأصْحاب الرَّأْي ؛ لأنَّ أَحَدَهما يُضَمُّ إلى ما يُضَمُّ إليه الآخُرُ ، فيُضَمُّ إلى الآخر ، كأنْواع ِ الجِنْسِ ، ولأنَّهما نَفْعُهما واحِدٌ، والمَقْصُودُ منهما مُتَّحِدٌ، فإنَّهما قِيمُ المُتْلَفاتِ وأَرُوشُ (١)الجناياتِ ، وثمَنُ البياعاتِ ، وحَلْيٌ لمَن يُريدُهما ، فأشْبَها النَّوْعَيْنِ ، والحديثُ مَخْصُوصٌ بعَرْضِ التِّجارَةِ ، فنَقِيسُ عليه .

الإنصاف الـذُّهَب »، و « المُسْتَـوْعِبِ »، و « التَّلْخـيصِ »، و « البُّلْغَـةِ »، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ . أمَّا ضمُّ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ إِلَى الآخر في تكْميل النِّصابِ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، الضَّهُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . قال في « الفُروع ِ » : الْحتارَه الأَكْثُرُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : اختارَها الخَلَّالُ ، والقاضي ، ووَلدُه ، وعامَّةُ أصحابه ؛ كالشَّريفِ ، وأبي الخَطَّاب ، في ﴿ خِلاَفْيهما ﴾ ، والشِّيرَازِيِّ ، وابنِ عَقِيلٍ في ﴿ التَّذْكِرَةِ ﴾ ، وابنِ البَّنَّا . انتهى . قلتُ : ونصَرَه في « الفُصُولِ » . واخْتارَه المَجْدُ في « شَرْحِه » . قال ابنُ رَزِينِ في « شَرْحِه » : هذا أَظْهَرُ . وجزَم به في « الإيضَاحِ » ، و « الوَجِيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « الإِفَاداتِ » ، و « الهَادِي » . وصحَّحَه في « التَّصْحيحِ » . وقدَّمه في « الحاوِيَيْن » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » . والرُّوايةُ الثَّانيةُ ، لا يُضَمُّ . قال المَجْدُ : يُرْوَى عن أحمدَ ، أنَّه رجَع إليها أخِيرًا ، والْحتارَه أبو بَكْـرٍ في « التَّنْبِيهِ » ، مع اخْتِيَارِه في الحُبُوبِ الضَّمُّ . قال في « الفائقي » : ولا يُضمُّ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ إِلَى الآخَرِ ، في أُصحِّ الرِّوايتَيْنِ . وهو المُخْتارُ . انتهى . قال ابنُ مُنجَّى في

<sup>(</sup>١) أروش ، جمع أرْش : دية الجراحة .

فصل: وهل يُخْرَجُ أَحَدُهما عن الآخر في الزكاةِ ؟ فيه روايتانِ . نَصَّ الندح الكبير عليهما أحمدُ ؛ إحْداهما ، لا يَجُوزُ . اخْتارَه أبو بكر ؛ لأَنَّهُما جنْسان فلم يَجُزْ إِخْراجُ أَحَدِهما عن الآخَر ، كسائِر الأَجْناس ، ولأنَّ أَنْواعَ الجنْس إذا لم يُخْرَجْ أَحَدُهما عن الآخر إذا كان أقل في المِقْدار ، فمع اخْتِلافِ الجنْس أَوْلَى . والثانيةُ ، يَجُوزُ ؛ لأن المَقْصُودَ مِن أَحَدِهما يَحْصُلُ بإِخْراجِ الآخَر ، فيُجْزئ ، كأنْواعِ الجنْس ، وذلك لأنَّ المَقْصُوٰدَ َ (امنهما جَمِيعًا) الثَّمَنِيَّةُ (اللَّهُ والتَّوَسُّلُ بهما إلى المَقَاصِدِ ، وهما يَشْتَرِكان فيه على السُّواء ، فأشْبَهَ إِخْراجَ المُكَسَّرَةِ عن الصِّحاحِ ، بيخِلافِ سائِر الأَجْنَاسُ وَالْأَنُواعِ ، ممَّا تَجِبُ فيه الزكاةُ ، فإنَّ لكلِّ جنْسِ مَقْصُودًا مُخْتَصًّا [ ١٦٧/٢ ظ ] به ، لا يَحْصُلُ مِن الجِنْسِ الآخرِ ، وكذلك أنواعُها

« شَرْحِه » : هذه أصحُّ . وهو ظاهِرُ ما نصرَه المُصنِّفُ في « المُغْنِي » . وجزَم به الإنصاف في « المُنتَخَبِ » . وقدَّمه في « الكافِي » ، و « ابن تَميم ٍ » ، و « الرِّعايتَيْن » . وهذا يكونُ المذهبَ على المُصْطَلَحِ . وأطْلَقَهما في «الفُروعِ »، و « الزَّرْكَشِيِّ » . وأمَّا إخْراجُ أَحَدِهُما عن الآخَر ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، الجَوازُ . قال في « الفائق » : ويجوزُ في أصحِّ الرِّوايتَيْن . قال المُصَنِّفُ : وهي أُصحُّ . ونصَرَه الشَّريفُ أبو جَعْفَر في « رُءوس المَسائل » ، والشَّار حُ . وصحَّحَه ف « التَّصْحيحِ » ، و « الحاوِى الكّبِيرِ » . وجزَم به في « الإِّفَاداتِ » . وقدَّمه ابنُ تَميم وغيرُه . قلتُ : وهو الصُّوابُ . والرُّوايَةُ الثَّانيةُ ، لا يجوزُ . جزَم به في « المُنْتَخَب » . وقدَّمه في « الخُلاصَةِ » ، و « المُحَرَّر » ، و « الرِّعايتَيْن » .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>Y) في م: « التنمية ».

الشرح الكبير فلا يحْصُلُ مِن إخْراجِ غيرِ الواجِبِ مِن الحِكْمَةِ ما يَحْصُلُ مِن إخْراجِ الواجب ، وهَ لَهُنا المَقْصُودُ حاصِلٌ ، فَوَجَبَ إِجْزارُهُ ، إِذَ لَا فَائِدَةَ فِي اختِصاص الإِجْزاءِ بعَيْن مع (١) مُساواة غيرها لها في الحِكْمَة ، ولأنّ ذلك أوفقُ بالمُعْطِي والآخِذِ وأرْفَقُ بهما ، فإنَّه لو تَعَيَّنَ إِخْراجُ زَكَاةِ الدَّنانِير منها ، شَقَّ على مَن يَمْلِكُ ''أَقَلُّ مِن'' أَرْبَعِينَ دِينارًا إِخْراجُ جُزْءٍ مِن دِينارٍ ، ويَحْتَاجُ إِلَى التَّشْقَيصِ ومُشَارَكَةِ الفَقِيرِ له في دِينارٍ مِن مالهِ ، أو بَيْع ِ أَحَدِهُمَا نَصِيبَهُ ، ولأنَّه إذا دَفَع إلى الفَقِيرِ قِطْعَةً مِن الذَّهَبِ في مَوْضِعٍ لا يُتَعامَلُ بها فيه ، أو قِطْعَةً(٣) في مَكانٍ لا يَتَعامَلُون به فيه ، لا يَقْدِرُ على قَضاء حاجَتِه بها ، وإن أراد بَيْعَها احْتاجَ إلى كُلْفَةِ البَيْعِ ، والظَّاهِرُ أَنَّها تَنْقُصُ عِوَضُها عن قِيمَتِها ، فقد دار بينَ ضَرَرَيْن ، وفي جَواز إخراجرِ أَحَدِهما عن الآخَر دَفْعٌ لهذا الضَّرَر وتحْصِيلٌ لِحكْمَةِ الزكاةِ على الكَمالِ ، فلا وَجْهَ لِمَنْعِه ، وإن تُوُهِّمَتْ هَاْهُنا مَنْفَعَةٌ تَفُوتُ بذلك ، فهي يَسِيرَةٌ مَغْمُورَةٌ فيما يَحْصُلُ مِن النَّفْعِ ِ الظَّاهِرِ ، ويَنْدَفِعُ مِن الضَّرَرِ والمَشَقَّةِ مِن

الإنصاف والْحتارَه أبو بَكْرٍ ، كما الْحتارَ عَدَمَ الضَّمِّ . ووافقَه أبو الخَطَّابِ ، وصاحِبُ « الخُلاصَةِ » هنا . وخالَفاه في الضَّمِّ ؛ فاخْتارَا جَوازَه . وصحَّحَ المُصنِّفُ والشَّارِحُ جَوازَ الإخْراجِ ، و لم يُصَحِّحا شيئًا في الضَّمِّ . وصحَّحَ في ﴿ الفائقِ ﴾ عَدَمَ الضَّمِّ . وصحَّحَ جَوازَ إخْراجِ أَحَدِهما عن الآخَر . كما تقدُّم عنه . قال ابنُ تَميم : وعنه ، لا يجوزُ . واخْتَلَف أصحابُنا في ذلك ؛ فمنهم مَن بَناه على الضَّمِّ ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) أي من درهم . انظر المغنى ٢١٩/٤ .

الجانِبَيْن ، فلا يُعْتَبَرُ . وهذا اخْتِيارُ شيخِنا(١) . وعلى هذا لا يَجُوزُ الإبْدالُ في مَوْضِعٍ ٍ يَلْحَقُ الفَقِيرَ ضَرَرٌ ، مثلَ أن يَدْفَعَ إليه ما لا يُنْفقُ عِوَضًا عمَّا الشرح الكبير يُنْفَقُ ؟ لأنَّه إذا لم يَجُزْ إخْراجُ أَحَدِ النَّوْعَيْن عن الآخَرِ مع الضَّرَرِ ، فمع غيرِه أَوْلَى . وإن اخْتَارَ المَالِكُ الدَّفْعَ مِن الجنْس ، واخْتارَ الفَقِيرُ الأُخْذَ مِن غيرِه ؛ لضَرَرْ يَلْحَقُه في أُخْذِ الجنْسِ ، لم يَلْزَم المالِكَ إجابَتُه ؛ لأنَّه أَدَّى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهُ ، فلم يُكَلَّفْ سِواه . واللَّهُ أَعَلَمُ .

ومنهم مَن أَطْلَقَ . انتهى . قلتُ : بَناهما على الضَّمُّ في « الكافِي » ، الإنصاف و « المُسْتَوْعِب » . قال في « الحاويَيْن » : وهل يُجْزِئُ مُطْلَقًا إِخْراجُ أَحَدِ التَّقَّدَيْنِ عن الآخَرِ ، أو إذا قُلْنا بالضَّمِّ ؟ على وَجْهَيْن . وقال في « الفُروع ِ » ، بعدَ ذِكْر الرِّوايتَيْن : وعنه ، يُجْزِئُ عمَّا يُضَمُّ . وأَطْلَقَ الرِّوايتَيْن في ﴿ الفُصولِ ﴾ ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . ورُوِى َعن ابن حامِدٍ ، أنَّه يُخْرِجُ ما فيه الأَحَظُّ للفُقَراءِ . فعلى المذهب ، هل يجوزُ إخراجُ الفُلُوس ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقَهما في « الفَروع ِ » ، و « ابن تَميم » ، والمَجْدُ في « .شَرْحِه » ، و « الفائق » ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ . وقال : قلتُ : إنْ جُعِلَتْ ثَمنًا ، جازَ ، وإلَّا فلا . وتقدَّم أنَّه قدَّمَ أنَّها أثمانٌ . وقال في « الحاويين » ، بعدَ أنْ حكى الخِلافَ في إِجْزاءِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ ، مُطْلَقًا أو إذا قُلْنَا بالضَّمِّ : وعليهما يُخَرَّجُ إِجْزاءُ الفُلوس .. وقال في « الرَّعايتَيْن » : وعنه ، يجوزُ إخراجُ أَحَدِهما عن الآخر بالحِساب ، مع الضَّمِّ . وقيلَ : وعدَمُه مُطْلَقًا . وفي إجْزاء الفُلوس عنها إذَنْ مع الإخْراجِ المَذْكورِ وَجُهان .

<sup>(</sup>١) انظر المغنى ٢١٩/٤ .

٩٢٧ - مسألة : ( ويَكُونُ الضَّمُّ بالأَجْزاء . وقِيلَ : بالقِيمَةِ فيما فيه الحَظُّ للمَساكِين ) إذا قُلْنا : يُضَمُّ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ إلى الآخر في تَكْمِيلِ النِّصاب . فإنَّما يُضَمُّ بالأجْزاء ، فيُحْسَبُ كلُّ واحِدٍ منهما مِن نِصابه ، فإذا كَمَلَتْ أَجْزَاؤُهما نِصابًا وجَبَتِ الزكاةُ ، مثلَ أن يكونَ عندَه نِصْفُ نِصابِ مِن أَحَدِهما ، ونِصْفُ نِصابِ أو أَكْثَرُ مِن الآخَر ، أو ثُلُثٌ مِن أَحَدِهُما ، وثُلُثان مِن الآخَر ، وهو أن يَمْلِكَ مائةَ دِرْهَم ِ وعَشَرَةَ دَنانِيرَ ، أُو خَمْسَةَ عَشَرَ دِينارًا وخَمْسِين دِرْهَمًا ، أُو بالعَكْسِ ، فيَجِبُ عليه فيه الزكاةُ ، فإن نَقَصَتْ أَجْزَاؤُهما عن نِصابِ فلا زكاةً فيها . سُئِل أحمدُ ، عن رجل ٍ يَمْلِكُ مائةَ دِرْهَم ٍ وثمانِيَةَ دَنانِيرَ ؟ فقال : إنَّما قال مَن قال : فيها الزكاةُ . إذا كان عندَه عَشَرَةُ دَنانِيرَ ومائةُ دِرْهَم . وهذا قولُ مالكِ ، وأبي يُوسُفَ ، ومحمدٍ ، والأوْزاعِيِّ ؛ لأنَّ كلُّ واحِدٍ منهما لا تُعْتَبَرُ قِيمَتُه في إيجابِ الزكاةِ إذا كان مُنْفَرِدًا ، فلا يُعْتَبَرُ إذا كان مَضْمُومًا ، كالحُبُوبِ ،

والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ الضَّمَّ يكونُ بالأجْزاء ، كما قدَّمه المُصنِّفُ ، وعليه أكثرُ الأُصحابِ ؛ منهم القاضي في « تَعْلِيقِهِ » ، و « جامِعِه » ، والشَّريفُ ، وأبو الخَطَّابِ ، في « خِلَافْيهِما » ، والمُصَنِّفُ ، والشَّازِحُ . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الكافِي » ، و « الرِّعايتَيْن » ،

و « الحاويَيْن » ، و « الفائق » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، و « المُسْتَوْعِب » ،

قوله : ويكونُ الضَّمُّ بالأَجْزاءِ . يعْنِي ، إذا قُلْنا بالضَّمِّ في تَكْميلِ النِّصابِ .

و « الهدايَةِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخيص » ، و « البُلْغَةِ » ،

و «الشُّرْحِ»، [ ٢١٦/١ظ ] وغيرِهم. وقيلَ بالقِيمَةِ فيما فيه الحَظُّ للمَساكينِ

الإنصاف

وأَنْواعِ الأَجْناسِ كلِّها . وقد قِيلَ : يُضَمُّ بالقِيمَةِ إِذَا كَانَ أَحَظُّ للمسَاكِينِ . قال أبو الخَطَّابِ : ظاهِرُ كلامِ أَحمدَ ، في رِوايَةِ المَرُّوذِيِّ ، أَنَّهَا تُضَمُّ بِالأَحْوَطِ مِن الأَجْزاءِ والقِيمَةِ. ومَعْناه ، أَنَّه يُقَوَّمُ الغالِي منها بقِيمَةِ الرَّخِيصِ ، فإذا بَلَغَتْ قِيمَتُهما بالرَّخِيصِ نِصابًا وجَبَتِ الزكاةُ فيهما ، كمَن مَلَك مائةً دِرْهَم وتِسْعَةَ دَنانِيرَ قِيمَتُها مائةُ دِرْهَم ، أو عَشَرَةَ دَنانِيرَ وتِسْعِين دِرْهَمًا قِيمَتُها عَشَرَةُ دَنانِيرَ ، فَتَجبُ عليه الزكاةُ . وهذا قولُ أَبِي حنيفةَ في تَقْوِيمِ الدَّنانِيرِ بالفِضَّةِ ؛ لأنَّ كلَّ نِصابِ وَجَب فيه ضَمُّ الذَّهَبِ إلى الفِضَّةِ ، ضُمَّ بالقِيمَةِ ، كَنِصابِ القَطْع ِ في السَّرِقَةِ ، ولأنَّ أَصْلَ الضَّمِّ لَحَظِّ (١) الفُقَراءِ ، فكذلك صِفَتُه . والأوَّلُ أَصَحُّ ؛ لأنَّ الزكاةَ تَجِبُ في عَيْنِ الأَثْمَانِ ، فلم تُعْتَبَرْ قِيمَتُها ، كما لو انْفَرَدَتْ ، وتُخالِفُ [ ١٦٨/٢ و ] نِصابَ القَطْع ِ ، فإنَّ النِّصابَ فيه الوَرِقُ خَاصَّةً ، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن ، وفي الأُخْرَى ، أنَّه لا يَجِبُ في الذَّهَبِ حتى يَبْلُغَ رُبْعَ دِينارٍ .

يعْنِي ، يُكَمِّلُ أَحَدَهما بالآخَرِ بما هو أَحَظُّ للفُقَراءِ مِنَ الأَجْزاءِ أو القِيمَةِ . وهو رِوايَةٌ الإنصاف عن أحمدَ . وذكَرَها القاضي وغيرُه . قالَه في « الفُروعِ ِ » . وقال الزَّرْكَشِيُّ : وعن القاضي ، أَظُنُّه في ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ ، أنَّه قال : قِياسُ المذهب ، أنَّه يُعْتَبُرُ الأَحَظُّ للمَساكين . فعلى هذا ، لو بلَغ أَحَدُهما نِصابًا ، ضُمَّ إليه ما نقَص عنه ، في أُصحِّ الوَجْهَيْنِ . وعنه ، يكونُ الضُّمُّ بالقِيمَةِ مُطْلَقًا . ذكَرَها القاضي أبو الحُسَيْنِ ، وصاحِبُ ﴿ الرُّعَايَةِ ﴾ ، إلى وَزْنِ الآخَرِ ، فيُقَوَّمُ الأَعْلَى بالأَدْنَى . وعنه ، يُضَمُّ الأقُلُ منهما إلى الأَكْثَرِ . ذكرَها المَجْدُ في « شَرْحِه » . فيُقَوَّمُ بقِيمَةِ الأَكثرِ . نقلَها أبو عَبْدِ اللهِ النَّهِ النَّيْسابُورِيُّ .

<sup>(</sup>۱) في م: « يحظ ».

٩٢٨ - مسألة : ( وتُضَمُّ قِيمَةُ العُرُوضِ إلى كلِّ واحِدٍ منهما ) يَعْنِي إذا كان في مِلْكِه ذَهَبٌ أو فِضَّةٌ أو عُرُوضٌ (١) للتِّجارَةِ ، فإنَّ قِيمَةَ العُرُوض تَضَمُّ إلى كلِّ واحِدٍ منهما ، ويَكْمُلُ به نِصابُه . قال شيخُنا٣ : لا أَعْلَمُ فيه خِلافًا . وقال الخَطَّابِيُّ : لا أَعْلَمُ عَامَّتُهم اخْتَلَفُوا فيه ؛ وذلك لأنَّ الزكاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي قِيمَةِ العُرُوضِ ، وهو يُقَوَّمُ بكلِّ واحِدٍ منهما ، فيُضَمُّ إلى كلِّ واحِدٍ منهما . فلو كان ذَهَبُّ وفِضَّةً وعُرُوضٌ ، وَجَب ضَمُّ الجَمِيعِ بَعْضِه إلى بَعْضٍ في تَكْمِيلِ (٢) النِّصابِ ؛ لأنَّ العَرْضَ مَضْمُومٌ إلى كلِّ واحِدٍ منهما ، فيَجبُ ضَمُّهما إليه .

فائدتان ؛ إحْداهما ، في فَوائدِ الخِلافِ ؛ لو كان معه مِائَةُ دِرْهَم وعَشَرَةُ دَنانِيرَ قِيمَتُها مِائَةُ دِرْهَم ، ضُمًّا ، وإنْ كانتْ قِيمَتُها دُونَ مِائَةِ دِرْهَم ، ضُمًّا ، على غير رواية الضَّمِّ بالقِيمَةِ . ولو كانتِ الدَّنانِيرُ ثَمانِيَةً ، قِيمَتُها مِائَةُ دِرْهَم ي ، فلا ضَمَّ . الثَّانيةُ ، يُضَمُّ جيَّدُ كلِّ جِنْسِ إلى رَدِيثِه ، ويُضَمُّ مَضْروبُه إلى تِبْرِه .

قوله : وتُضَمُّ قِيمَةُ العُرُوضِ إلى كلِّ واحِدٍ منهما . هذا المذهبُ . جزَم به في « المُسْتَوْعِبِ » ، والشَّارِحُ ، والمُصنِّفُ في كُتُبه . وقال : لا أعلمُ فيه خِلافًا .

فائدة : لو كان معه ذَهَبٌ وفِضَّةٌ وعُروضٌ ، ضَمَّ الجميعَ في تَكْميل النِّصاب . قالَه المُصَنِّفُ في « المُغْنِي » ، و « الكافِي » ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما . وقدَّمه ابنُ تَميم ، وابنُ حَمْدانَ وغيرُهما . وجعَلَه المَجْدُ في « شَرْحِه » أَصْلًا لروايَةِ ضَمٌّ

<sup>(</sup>۱) في م: « وعروض ».

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٤/٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) في م: « تحميل ».

فَصْلٌ : وَلَا زَكَاةً فِي الْحَلْيِ الْمُبَاحِ الْمُعَدِّ لِلاِسْتِعْمَالِ ، فِي اللَّهُ اللَّهِ الله ظَاهِر الْمَذَّهَب .

فصل : قال : ( ولا زكاة في الحَلْي المُباحِ المُعَدِّ للاسْتِعْمالِ ، في الشرح الكبير ظاهِرِ المَذْهَبِ ) رُوِيَ ذلك عن ابنِ عُمَرَ ، وجابِرٍ ، وأُنَسِ ، وعائشةً ، وأسماءَ أُخْتِها ، رَضِيَ اللهُ عنهم . وبه قال القاسمُ ، والشُّعْبيُّ ، وقَتادَةُ ، ومحمدُ بنُ عليٌّ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ في أَحَدِ قَوْلَيْه ، وأبو عُبَيْدٍ ، وإسحاقُ ، وأبو ثَوْرٍ . وذَكَر ابنُ أبى موسى عن أحمدَ رِوايَةً أُخْرَى ، أنَّ فيه الزكاةَ . رُوىَ ذلك عن عُمَرَ ، وابن مَسْعُودٍ ، وابن عباسٍ ، وعبدِ الله ِ بن ِ عُمَرَ ، وسعيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، وابن جُبَيْر ، وعَطاءِ ،

الذَّهَبِ إِلَى الفِضَّةِ . قال في « الفُروع ِ » : اعْتَرَفَ المَجْدُ أَنَّ الضَّمَّ في الذَّهَب الإنصاف والفِضَّةِ كَعُروضِ التِّجارَةِ ، قال : فيَلزَمُ حينَئذٍ التَّخْريجُ مِن تَسْويَتِه بينَهم ؛ لأنَّ التَّسْوِيَةَ مَقْتَضِيَةً لاتِّحادِ الحُكْمِ وعدَم الفَرْقِ. قال: وجزَم بعضُهم، أَظُنُّه أَبا المَعالِي ابنَ مُنَجَّى ، بأنَّ ما قُوِّمَ به العُروضُ ، كناضٍّ (١) عندَه ، ففي ضَمِّه إلى غيرِ ما قُوِّمَ به الخِلافُ السَّابِقُ . وقال ابنُ تَميم ي : وتُضَمُّ العُروضُ إلى أَحَدِ النَّقْدَيْن ، بلَغ كُلُّ واحدِ منهما نِصابًا أولاً . وإنْ كان معه ذَهَتْ وفضَّةٌ ، وعُروضٌ ، الكُلُّ للتِّجارَةِ ، ضَمَّ الجميعَ . وإنْ لم يكُنِ النَّقْدُ للتِّجارةِ ، ضَمَّ العُروضَ إلى إِحْدَيْهما ، وفيه وَجْهٌ ، يُضَمُّ إليهما . وكذا قال في « الرِّعايَة » . وزادَ ، بعدَ القوْلِ الثَّانِي ، إنْ قُلْنَا بِضَمِّ الذُّهبِ إلى الفِضَّةِ . قال في ﴿ الفُّرُوعِ ۗ ﴾ : كذا قال .

> قوله : ولا زَكاةَ في الحَلْي المُبَاحِ المُعَدِّ للاسْتِعمالِ ، في ظَاهِرِ المذهب . وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وعنه ، تجبُ فيه الزَّكاةُ . قال في « الفائقي » :

<sup>(</sup>١) الناضُّ : اسم للدرهم والدينار إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا . انظر ما يأتي في صفحة ٥٥ .

الشرح الكبير ومُجاهِدٍ ، والزُّهْرِيِّ ، والثَّوْرِيِّ ، وأصحاب الرَّأْي ، وغيرهم ؛ لعُمُوم قَوْلِه عليه السَّلامُ : « فِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ »'' . و « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس أَوَاقٍ صَدَقَةٌ »(١) . مَفْهُومُه أَنَّ فيها صَدَقَةً إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أُواقٍ . وعن عَمْرِو بن شُعَيْبِ ، عن أبيه ، عن جَدُّه ، قال : أتَتِ امرأةٌ مِن أهل اليَمَن رسولَ اللهِ عَلَيْكُ ومعها ابْنَةٌ لها في يَدِها مَسَكَتان (") مِن ذَهَبٍ ، فقال : « هَلْ تُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ » . قالت : لا . قال : « أَيُسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ » . رَواه أبو داودَ<sup>(؛)</sup> . ولأنّه مِن جِنْس الأَثْمانِ ، أَشْبَهَ التِّبْرَ . وقال الحسنُ ، وعَبْدُ اللهٰ(ْ ْ بنُ عُتْبَةَ : زَكاتُه عارِيَّتُه.

الإنصاف وهو المُخْتارُ نظَرًا . وعنه ، تَجبُ فيه الزَّكاةُ إذا لم يُعَرُّ و لم يُلْبَسْ . وقال القاضي في « الأَحْكَام السُّلْطانِيَّةِ » : نقَل ابنُ هانِئُ ، زَكاتُه عارِيَّتُه . وقال : هو قوْلُ خَمْسَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ . وذكَرَه الأثْرُمُ عن خَمْسَةٍ مِنَ التَّابِعِين . وجزَم به في « الوَسِيلَةِ » وذَكَرَه المُصَنِّفُ في « المُغنِي » ، والمَجْدُ في « شُرْحِه » جَوابًا .

تنبيهان ؛ أحدُهما ، قوله : ولا زَكاةَ في الحَلْيِ المُباحِ . للرَّجُلِ والمرْأةِ إذا أُعِدُّ للَّبْسِ المُباحِ أَو الإِعارَةِ . وهو صحيحٌ . وكذا لو اتَّخذَه مَن يحْرُمُ عليه ، كرَجُلٍ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٩٥/٦ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٣١٠/٦ .

<sup>(</sup>٣) الواحدة مُسَكة ، وهي الأسورة والخلاخيل.

<sup>(</sup>٤) في : باب الكنز ما هو ؟ وزكاة الحلى ، من كتاب الزكاة . سنن أبي داود ٣٥٨/١ .

كما أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في زكاة الحلي ، من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذي ١٣١/٣ . والنسائى ، في : باب زكاة الحلى ، من كتاب الزكاة . المجتبى ٥/٢٨ . والإمام أحمد,، في : المسند ١٧٨/٢ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ . وإسناده صحيح . انظر : نصب الراية ۲،۳۷۰ .

<sup>(</sup>٥) في النسخ : « عبيد الله » . وهو عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ، ولد في عهد النبي عَلَيْكُ وكان ثقة رفيعا كثير الحديث والفتيا فقيها . توفى سنة أربع وسبعين . تهذيب التهذيب ٣١٢، ٣١٢.

قال أحمدُ: خَمْسَةٌ مِن أَصْحاب رسولِ اللهِ عَلِيلَةِ يَقُولُون : ليس في الحَلْي الشرح الكبير زكاةٌ ، زَكاتُه عاريَّتُه . ووَجْهُ الأُولَى ما روَى جابرٌ ، عن النبيِّ عَلَيْكُ أَنه قال : « لَيْسَ فِي الْحَلْي زَكَاةٌ »(') . ولأنَّه مُرْصَدٌ لاسْتعْمالِ مُبَاحٍ ، فلم تُجِبْ فيهِ الزَّكَاةُ ، كَالْعُوامِلَ مِن البَقَرِ ، وثِيابِ القُنْيَةِ . والأحادِيثُ الصَّحِينَحَةُ التي احْتَجُوا بها لا تَتَناوَلُ مَحِلَّ النِّزاعِ ؛ لأنَّ الرِّقَةَ هي الدراهِمُ المَضْرُوبَةُ . قال أبو عُبَيْدٍ (٢) : لا نَعْلَمُ هذا الاسْمَ في الكلام المَعْقُولِ عندَ العَرَبِ إِلَّا عَلَى الدَّراهِم المَضْرُوبَةِ ، ذاتِ السِّكَّةِ السَّائِرَةِ في النَّاسِ . وكذلك الأواقِيُّ ليس مَعْناها إلَّا الدَّراهِمَ ، كلَّ أُوقِيَّةٍ أَرْبَعُون دِرْهَمًا . وأمَّا حديثُ المَسكَتَيْن ، فقال أبو عُبَيْدٍ " : لا نَعْلَمُه إِلَّا مِن وَجْهِ قد تَكُلُّمَ النَّاسُ فيه قَدِيمًا وحَدِيثًا . وقال التُّرْمذِيُّ ( ن اليس يَصِحُّ في هذا البابِ

يتَّخِذُ حَلْىَ النِّساء لإعارَتِهنَّ ، أو امْرأةٍ تتَّخِذُ حَلْىَ الرِّجالِ لإعارَتِهم . ذكَره الإنصاف جماعةً ؛ منهم القاضي في « المُجَرَّدِ » ، وابنُ عَقِيلِ في « الفُصولِ » ، وصاحِبُ « المُسْتَوْعِب » ، والمُصنِّفُ ، والمَجْدُ ، وغيرُهم . وقال بعضُ الأصحابِ : لا زَكَاةَ فيه ، إِلَّا أَنْ يَفْصِدَ بذلك الفِرارَ مِنَ الزَّكَاةِ . قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : ولعَلَّه مُرادُ غيره ، وهو أَظْهَرُ . ووَجَّهَ احْتِمالًا ؛ لا يُعْدَمُ وُجوبُ الزَّكاةِ ولو قصَد الفِرارَ منها . وحكَى ابنُ تَميم ، أنَّ أبا الحَسَنِ التَّمِيمِيُّ قال : إنِ اتَّخذَ رجَّل حَلْيَ امْرأَةٍ ، ففي

<sup>(</sup>١) عزاه الزيلعي إلى ابن الجوزي في التحقيق . نصب الراية ٣٧٤/٢ . وأخرجه الدارقطني موقوفًا على جابر، ف: باب زكاة الحلى، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطني ١٠٧/٢. وانظر الكلام عليه في إرواء الغليل

<sup>(</sup>٢) في : الأموال ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٣) في : الأموال ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٤) في : عارضة الأحوذي ١٣١/٣ .

الشرح الكبير شيءٌ ويَحْتَمِلُ أَنَّه أراد بالزكاةِ العاريَّةَ ، كما قد ذَهَب إليه جَمَاعَةٌ مِن الصَّحابَةِ وغيرهم ، والتُّبُّرُ غيرُ مُعَدِّ للاسْتِعْمال ، بخِلافِ الحَلْي . ولا فَرْقَ بينَ الحَلْي المُباحِ أن يكونَ مَمْلُوكًا لامرأةٍ تَلْبَسُه أو تُعِيرُه ، أو لرَجُل يُحَلِّي به أهلَه ، أو يُعِيرُه ، أو يُعِدُّه لذلك ؛ لأنَّه مَصْرُوفٌ عن جهة النَّماء إلى اسْتِعْمال مُباحٍ ، أَشْبَهَ حَلْىَ المَرأةِ . فإن اتَّخَذَ حَلْيًا فِرارًا مِن الزكاةِ ، لم تَسْقُطْ عنه الزكاة ؛ لأنَّها إنَّما سَقَطَتْ عن ما أُعِدَّ للاسْتِعْمال ، لصَرْفِه عن جهة النَّماء ، ففيما(١) عَداهُ يَبْقَى على الأصْل .

فصل: فإنِ انْكَسَرَ الحَلْيُ كَسْرًا لا يَمْنَعُ اللَّبْسَ ، فهو كالصَّحِيحِ ، إِلَّا أَن يَنْوِىَ تَرْكَ لُبْسِه ، وإن كان كَسْرًا يَمْنَعُ الاسْتِعْمالَ ، ففيه الزكاةُ ؟ لأَنَّه صار كَالنُّقْرَةِ ('' ، وإن نَوَى بِحَلْى ('' اللَّبْسِ التِّجارَةَ 'أو الكِرَى'' ، انْعَقَدَ عليه حَوْلُ الزكاةِ مِن حِينَ نَوَى ؛ لأَنَّ الوُّجُوبَ الأَصْلُ ، [ ١٦٨/٢ ط ] فَانْصَرَفَ إِلَيْهُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ، كَمَا لُو نَوَى بَمَالِ التِّجَارَةِ القُنْيَةَ . فصل : وكذلك ما يُباحُ للرجالِ مِن الحَلْيِ ، كخاتَمِ الفِضَّةِ ،

الإنصاف ﴿ زَكَاتِه رِوايَتَانَ . وحكَاهما في ﴿ الْفَائِقِ ﴾ ، وأَطْلَقَهما . الثَّاني ، ظاهِرُ كلامِه ، أنَّه سواءً كان مُعْتَادًا ، أو غيرَ مُعْتادٍ . وهو ظاهِرُ كلام ِ جماعَةٍ . وقيَّدَ بعضُ الأصحابِ ذلك بأنّ يكونَ مُعْتادًا .

فائدة : لو كان الحَلْيُ ليَتِيم لا يَلْبَسُه ، فلوَلِيِّه إعارَتُه ، فإنْ فعَل ، فلا زَكاة ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فَمَا ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) في م: « كالبقرة » . والنقرة : القطعة المذابة من الذهب والفضة .

<sup>(</sup>٣) في م: « يحل » .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في م : « والكرى » .

فَأَمَّا الْحَلْيُ الْمُحَرَّمُ ، وَالْآنِيَةُ ، وَمَا أُعِدَّ لِلْكِرَاءِ أَوِ النَّفَقَةِ ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا.

الشرح الكبير

وقَبِيعَةِ (١) السَّيْفِ ، وحِلْيَةِ المِنْطَقَةِ (٢) ، على الصَّحِيحِ مِن المَذْهَب ، والجَوْشَنِ " ، والخُوذَةِ وما في مَعناه ، وأَنْفِ الذَّهَبِ . وكلَّ ما أَبِيحَ للرجلِ ، حُكْمُه حُكْمُ حَلْي المرأةِ في عَدَم ِ وُجُوبِ الزكاةِ ؛ لأنَّه مَصْرُوفٌ عن جِهَةِ النَّماء ، أَشْبَهُ حَلْيَ المرأةِ .

٩٢٩ - مسألة : ( فأمَّا الحَلْيُ المُحَرَّمُ ، والآنِيَةُ ، وما أُعِدَّ للكِراء والنَّفَقَةِ ، ففيه الزكاةُ إذا بَلَغ نِصابًا ﴾ كلُّ ما أُعِدُّ للكِراء والنَّفَقَةِ إذا احْتِيجَ (١) إليه ففيه الزكاة ؛ لأنَّها إنَّما سَقَطَتْ عن ما أُعِدَّ للاسْتِعْمال ، لصَرْفِه عن جِهَةِ النَّماءِ ، ففيما عَداه يَبْقَى على الأصْلِ . ولأصحابِ

وإنْ لم يُعِرْه ، ففيه الزَّكاةُ . نصَّ أحمدُ على ذلك . ذكرَه جماعَةٌ . قال في الإنصاف « الفُروع ِ » : ويأْتِي في العاريَّة ، أنَّه يُعْتَبُرُ كُوْنُ المُعيرِ أَهْلًا للتَّبَرُّع ِ . قال : فهذان قُوْلان ، أو أنَّ هذا لمَصْلَحَةِ مالِه ، ويُقالُ : قد يكونُ هناك كذلك ، فإنْ كان لمَصْلَحَةِ الثُّوابِ تَوَجُّهَ خِلافٌ ، كَالقَرْضِ . انتهى .

> قوله : فأمَّا الحَلْيُ المُحَرَّمُ - قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين : وكذلك المَكْروهُ . انتهى -والآنِيَةُ ، وما أُعِدَّ للكِرَاءِ أو النَّفَقَةِ ، ففيه الزَّكاةُ . تجبُ الزَّكاةُ في الحَلْي المُحَرَّمِ ، والآنِيَةِ المُحَرَّمَةِ ، بلا خِلافٍ أعْلَمُه . وكذا ما أُعِدَّ للنَّفَقَةِ ، أو ما أُعِدَّ للفُقَراء ، أو

<sup>(</sup>١) قبيعة السيف : طرف مقبضه .

<sup>(</sup>٢) ما يشد على الوسط فوق الثياب.

<sup>(</sup>٣) الجوشن : الدرع .

<sup>(</sup>٤) في م : ( احتاج ) .

الشرح الكبير الشافعيِّ وَجْهٌ فيما أُعِدُّ للكِراء لا زَكاةَ فيه . وكلُّ ما كان اتِّخاذُه مُحَرَّمًا مِن الأَثْمانِ ففيه الزكاةُ ؛ لأنَّ الأَصْلَ وُجُوبُ الزكاةِ فيها ؛ لكَوْنِها مَخْلُوقَةً للتِّجارَةِ والتَّوَسُّل بها إلى غيرها ، ولم يُوجَدْ ما يُسْقِطُ الزكاةَ فيها ، فبَقِيَتْ على الأَصْلِ. قال أحمدُ: ما كان على سَرْجٍ أُو لِجامٍ ، ففيه الزكاةُ. ونَصَّ على حِلْيَةِ الثَّفَر (') والرِّكاب واللِّجام ، أنَّه مُحَرَّمٌ . وقال ، في روايَةِ الأَثْرَم : أَكْرَهُ رَأْسَ المُكْخُلَةِ فِضَّةً . ثم قال : هذا شيءٌ تَأَوَّلْتُه . وعلى قِياس ما ذَكَرَه ، حِلْيَةُ الدُّواةِ ، والمِقْلَمَةِ ، والسَّرْجِ ، ونَحْوه ممّا على الدَّابَّةِ . ولو مَوَّهَ سَقْفَه بذَهَب أو فِضَّةٍ ، فهو مُحَرَّمٌ ، وفيه الزكاةُ . وقالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : يُباحُ ؛ لأنَّه تابعٌ للمُبَاحِ ، فتَبِعَه في الإِباحَةِ . ولَنا ، أنَّه سَرَفٌ ، ويُفْضِي إلى الخُيلاءِ ، وكَسْرِ قُلُوبِ الفُقَراءِ ، فحَرُمَ ، كاتَّخاذِ الآنِيَةِ ، وقد نَهَى النبيُّ عَلَيْكُ عن التَّخَتُّم بخاتَم الذَّهَبِ للرجل(٢) ،

الإنصاف القُنْيَةِ أو الادِّخارِ ، وحَلْي الصَّيارِفِ . فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، وُجوبُ الزُّكاةِ [ ٢١٧/١ و ] فيه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، ونصَّ عليه فيما أُعِدُّ للكِرَاءِ . وقيلَ : ما

<sup>(</sup>١) الثفر ، بالتحريك : السير في مؤخر السرج .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، في : باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر ، من كتاب اللباس . صحيح مسلم ٣ / ١٦٤٨ . وأبو داود ، في : باب من كرهه ( أي لبس الحرير ) ، من كتاب اللباس ، وفي : باب ما جاء في خاتم الذهب ، من كتاب الذهب . سنن أبي داود ٢ / ٣٧١ ، ٤٠٦ . والترمذي ، في : باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع ، من أبواب الصلاة ، وفي : باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب ، من أبواب اللباس . عارضة الأحوذي ٢ / ٦٥ ، ٧ / ٢٤٤ . والنسائي ، في : باب النهي عن القراءة في الركوع ، وباب النهي عن القراءة في السجود، من كتاب التطبيق، وفي: باب خاتم الذهب، وباب حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة، من كتاب الزينة. المجتبى ٢/٢٧، ١٤٧/، ١٤٨، ١٤٨. والإمام مالك، في: باب العمل في القراءة، من كتاب النداء . الموطأ ١ / ٨٠ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٩٢ ، ١١٤ ، ١٢٦ ، ٢ / ١٥٣ ، ٤ / ٢٨٧ ، . £ £ ٣

فتمْويهُ السَّقْفِ أَوْلَى . فإن صار التَّمْويهُ الذي في السَّقْفِ مُسْتَهْلَكًا لا يَجْتَمِعُ منه شيءٌ ، لم تَحْرُمِ اسْتِدامَتُه ؛ لأنَّه لا فائِدَةَ في إثلافِه وإزالَتِه ، ولا زكاةَ فيه ؛ لأنَّ مَالِيَّتَه ذَهَبَتْ ، وإن لم تَذْهَبْ مالِيَّتُه و لم يكنْ مُسْتَهْلَكًا ، حَرُمَتِ اسْتِدامَتُه . وقد بَلَغَنا أن عُمَرَ بنَ عبدِ العزِيزِ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، لَمَّا وَلِيَ ، أراد جَمْعَ ما في مَسْجِدِ دِمَشْقَ ممّا مُوِّهَ به مِن الذَّهَب ، فقِيلَ له : إِنَّه لا يَجْتَمِعُ منه شيءٌ . فَتَرَكَه . ولا يَجُوزُ تَحْلِيَةُ المَصاحِفِ ولا المَحارِيبِ ، ولا أَتْخاذُ قَنادِيلَ مِن الذَّهَبِ والفِضَّةِ ؛ لأنَّها بِمَنْزِلَةِ الآنِيَةِ . وإن وَقَفَها على مَسْجِدٍ أو نَحْوه ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّه ليس ببرٍّ ولا مَعْرُوفٍ ، ويكونُ ذلك بمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ ، فتُكْسَرُ وتُصْرَفُ في مَصْلَحَةِ المَسْجِدِ وعِمارَتِه . وكذلك إن حَبَّسَ الرجلُ فَرَسًا له لِجامٌ مُفَضَّضٌ . وقد قال أَحْمَدُ ، في الرجل ِ يَقِفَ فَرَسًا في سَبِيلِ الله ِ ، ومعه لِجامٌ مُفَضَّضَّ : فهو على ما وَقَفَه ، وإن بيعَتِ الفِضَّةُ مِن السَّرْجِ واللَّجام ، وجُعِلَتْ في وَقْفٍ مِثْلِه فهو أَحَبُّ إِلَى ؟ لأَنَّ الفِضَّةَ لا يُنْتَفَعُ بها ، ولَعَلَّه يَشْتَرى بذلك سَرْجًا ولِجامًا ، فيكونَ أَنْفَعَ للمسلمين . قِيل : فتُباعُ الفِضَّةُ ، وتُنْفَقُ على الفَرَس ؟ قال : نعم . وهذا يَدُلُّ على إباحَةِ حِلْيَةِ السُّرْجِ واللِّجامِ بالفِضَّةِ ، لولا ذلك لَما قال : هو على ما وَقَفَه . وهذا لأنَّ العادَةَ جاريَةً به ، فأَشْبَهَ حِلْيَةَ المِنْطَقَةِ . وإذا قُلْنا بتَحْرِيمِه ، فصار بحيث لا يَجْتَمِعُ منه

اتَّخَذَه مِن ذلك لَسَرَفٍ أَو مُباهَاةٍ ، كُرِهَ ، وزُكِّى ، وإلَّا فلا . وجزَم به بعضُ الإنصاف الأصحابِ . قال فى مَن اتَّخَذَ الأصحابِ . قال فى مَن اتَّخَذَ عَوْلُ القاضى ، إلَّا فى مَن اتَّخَذَ عَواتِيمَ . ومُرادُه ، مع نِيَّةٍ لُبْسٍ أَو إعارَةٍ . قال : وظاهِرُ كلام ِ الأكثرِ ، لا زكاةَ .

الشرح الكبير شيءٌ ، لم تَحْرُم ِ اسْتِدامَتُه ، كَفَوْلِنا في تَمْوِيهِ السَّفْفِ . وقال القاضي : تُباحُ عِلاقَةُ المُصْحَفِ ذَهَبًا وفِضَّةً للنِّساء خاصَّةً . وليس بجَيِّدٍ ؛ لأنَّ حِلْيَةَ المرأةِ ما لَبِسَتْه ، وتَحَلَّتْ به في بَدَنِها أو ثِيابها ، وما عَداه فحُكْمُه حُكْمُ الأوانِي ، يَسْتَوِى فيه الرِّجالُ والنِّساءُ . ولو أُبيحَ لها ذلك لأبيحَ عِلاقَةُ الأوانِي ، ونَحْوُه . ذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ . ويَحْرُمُ على الرجلِ حاتَمُ الذَّهَبِ ، لْنَهْيِ النبيِّ عَلِيْكُ عِنهِ(١) ، وكذلك طَوْقُ الفِضَّةِ ، لأَنَّه غيرُ مُعْتادٍ في حَقُّه ، فهذا وكلُّ ما ر ١٦٩/٢ و ] يَحْرُمُ اتَّخاذُه ، إذا بَلَغ نِصابًا ففيه الزكاةُ ، أُو بَلَغ نِصابًا بضَمِّه إلى ما عندَه ؛ لِما ذَكَرْنا .

فصل : واتِّخاذُ الأوانِي مُحَرَّمٌ على الرِّجال والنِّساء، وكذلك اسْتِعْمالُها . وقال الشافعيُّ ، في أَحَدِ قَوْلَيْه : لا يَحْرُمُ اتِّخاذُها . وقد ذَكَرْنا ذلك في بابِ الآنِيةِ (١) ، ففيها الزكاةُ بغيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه بينَ أهلِ العلمِ ،

الإنصاف وإنْ كان مُرادُه اتَّخَذَه لسَرَفٍ أو مُباهَاةٍ فقط ، فالمذهبُ ، قوْلًا واحدًا ، "لا تَجِبُ" الزَّكَاةُ . انتهى . والْحْتَارَ ابنُ عَقِيلِ فى ﴿ مُفْرَدَاتِهِ ﴾ ، و ﴿ عُمَدِ الْأَدِلَّةِ ﴾ ، أَنَّه لا زِكَاةَ فيما أُعِدَّ للكِرَاء ، وقال صاحِبُ « التَّبْصِرَةِ » : لا زَكَاةَ في حَلْي مُباحٍ ، لم يُعَدُّ للتَّكَسُّب به .

فائدة : لو انْكَسَرَ الحَلْيُ وأَمْكَنَ لُبْسُه ، فهو كالصَّحيح ِ ، وإنْ لم يُمْكِنْ لُبْسُه ، فإنْ لم يَحْتَجْ في إصْلاحِه إلى سَبْكٍ وتجْديدِ صَنْعَةٍ ، فقال القاضي : إنْ نوَى

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الصفحة قبل السابقة .

<sup>(</sup>٢) انظر الجزء الأول صفحة ١٤٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) فى الفروع: « تجب » . انظر : الفروع ٢٦٤/٢ .

ولا زكاةَ فيه حتى يَبْلُغَ نِصابًا ، أو يكونَ عندَه ما يَبْلُغُ بضَمِّه إليه نِصابًا ، فإن لم يَبْلُغْ نِصابًا فلا زكاةً فيه ؛ لعُمُوم ِ الأُخْبارِ ، لقَوْلِه عليه السَّلامُ : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أُوَاقٍ صَدَقَةٌ »('). وغير ذلك .

• ٩٣ – مسألة : ( والاعْتِبارُ بَوَزْنِهِ ، إِلَّا مَا كَانَ مُبَاحَ الصِّناعَةِ ،

إصْلاحَه ، فلا زَكاةَ فيه ، كالصَّحيح ِ . وجزَم به المَجْدُ في « شَرْحِه » . و لم يذْكُر الإنصاف نِيَّةَ إِصْلاحٍ ولاغيرَها. وذكَرَه ابنُ تَميم وَجْهًا. فقال: ما لم يَنْو كَسْرَه ، فيُزَكِّيه . قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : والظَّاهِرُ أنَّه مُرادُ غيرِه . وعندَ ابنِ عَقِيلٍ ، يُزَكِّيه ، ولو نوَى إصْلاحَه . وصحَّحَه في « المُسْتَوْعِبِ » . وجزَم به المُصنِّفُ ، و لم يذْكُرْ نِيَّةَ إصْلاح ولاغيرَها . وأمَّا إذا احْتاجَ إلى تَجْديدِ صَنْعَةٍ ، فإنَّه يُزَكِّيهِ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . قدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . قال ابنُ تَميم ي: فيه وَجُهان ؛ أَظْهَرُهُما ، فيه الزَّكاةُ . وقال في « المُبْهِجِ ِ » : إِنْ كَانِ الكَسْرُ لا يَمْنَعُ مِنَ اللَّبس ، لم تجِبْ فيه الزُّكاةُ . وحكَى ابنُ تَميم كلامَ صاحِبِ ﴿ المُبْهِجِ ِ ﴾ . فقال في « الفُروع ِ » : كذا حكاه ابنُ تَميم ِ . وإنَّما هو قوْلُ القاضي المذْكُورُ ، ''و « لا » زائِدَةٌ غَلَطٌ'<sup>)</sup> . انتهى . قلتُ : إنْ أرادَ أنَّ ابنَ تَميم ِ زادَ « لا » ، فليس كَمْ قَالَ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي ﴿ المُبْهِجِ ۗ ﴾ فِي نُسَخٍ مُعْتَمَدَةٍ ، وإنْ أرادَ أنَّ صاحِبَ « المُبْهِج ِ » زادَ « لا » غَلَطًا منه ، فمِن أينَ له أنَّ ذلك غَلَطٌ ؟ بل هو مُوافِقٌ لقواعدِ المذهبِ ؛ فإنَّ الكَسْرَ إذا لم يَمْنَعْ مِنَ اللُّبْسِ ، فهو كالصَّحيح ِ ، وذلك لا زَكاةَ فه . فكذا هذا .

۳۱۰/٦ قدم تخریجه فی ۳۱۰/٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) قال في تصحيح الفروع : كذا في النسخ وصوابه : « و لم زائدة غلطًا » ؛ لأنها في كلام أبي الفرج . انظر : الفروع ٢/ ٤٦٥ .

فإنَّ الاغْتِبارَ في النِّصابِ بوَزْنِه ، وفي الإِخْراجِ بقِيمَتِه ) اغْتِبارُ النِّصابِ في الذَّهَبِ المُحَلَّى والآنِيَةِ وغيرِه ممّا تَجِبُ فيه الزكاةُ بالوَزْنِ ؛ للخَبَرِ ، فإن كانت قِيمَتُه أَكْثَرَ مِن وَزْنِه لصِناعَةٍ مُحَرَّمَةٍ ، فلا عِبْرَةَ بها ؛ لأَنها لا قيمة لها في الشَّرْعِ ، وله أن يُخْرِجَ عنها قَدْرَ رُبْعِ عُشْرِها بقِيمَتِه غيرَ مَصُوغٍ ، وله كَسْرُها وإخراجُ رُبْع عُشْرِها مَكْسُورًا ، وإن أُخْرَجَ رُبْع عُشْرِها مَصُوغٍ ، وله كَسْرُها وإخراجُ رُبْع عُشْرِها مَكْسُورًا ، وإن أُخْرَجَ رُبْع عُشْرِها مَصُوغًا ، جاز ؛ لأنَّ الصِّناعَة لم تَنْقُصْها عن قِيمَةِ المَكْسُورِ . وذَكَرَ أبو الخَطّابِ وَجْهًا في اغْتِبارِ قِيمَتِها إذا كانت صِناعَتُها مُباحَةً ، كمَن عندَه حَلْيٌ للكِراءِ ، وزْنُه مائةٌ وخَمْسُون دِرْهَمًا ، وقِيمَتُه مائتان ، تَجِبُ فيه الزكاةُ . والأوَّلُ أَصَحُ ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَيَّالًا : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ فيه الزكاةُ . والأوَّلُ أَصَحُ ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَيَّالًا : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ فيه الزكاةُ . والأوَّلُ أَصَحُ ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَيَّالًا : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ » .

الإنصاف

قوله: والاغتبارُ بوزْنِه. إلّا ما كان مُباحَ الصّناعَةِ ، فإنَّ الاغتبارَ في النّصابِ بوزْنِه ، (وفي الإخراجِ بقِيمَتِه . الحَلْيُ المُباحُ الصّناعَةِ ، عنه وعن غيره ، الاغتبارُ في النّصابَ فيه بوزْنِه (. على الصّحيح مِنَ المذهبِ . قال في «الفُروع »: هذا المنشهورُ في المذهبِ . وحكاه بعضُ الأصحابِ إجْماعًا . وقيلَ : الاغتبارُ بقِيمَتِه . قال ابنُ رَجَب : اختارَه ابنُ عَقِيلِ في مَوْضِع في « فُصُولِه » . وحُكِي روايةً ، بناءً على أنَّ المُحَرَّمَ لا يَحْرُمُ التُخاذُه ، وتضْمَنُ صَنْعَتُه بالكَسْرِ . وأطْلقَهما في « التَّلْخيصِ » ، و « البُلغةِ » . الختارُه ابنُ عقِيلِ في مَوْضِع أذا كان مُباحًا ، وبوزْنِه إذا كان مُحَرَّمًا . واختارَه ابنُ عقِيلِ في أي المُحَرَّمًا ، واختارَه ابنُ عقِيلِ في مَا هذا ، لو تحلَّى الرَّجُلُ بحلي المُراقِ ، أو بالعَكْسِ ، أو اتَّخَذَ أَحَدُهما حَلْى أيضًا . فعلى هذا ، لو تحلَّى الرَّجُلُ بحلي المُراقِ ، أو بالعَكْسِ ، أو اتَّخَذَ أَحَدُهما حَلْى أيضًا . فعلى هذا ، لو تحلَّى الرَّجُلُ بحلْي المُراقِ ، أو بالعَكْسِ ، أو اتَّخَذَ أَحَدُهما حَلْى الْعَبْلُ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) زيادة من : ۱ .

فصل: وما كان مُباحَ الصِّناعَةِ ، كحَلْى التِّجارَةِ ، فالاعْتِبارُ في الشرح الكبير النِّصاب بوَزْنِه ؛ لِماذَكَرْنا ، وفي الإخْراج ِ بقيمَتِه . فإذا كان وَزْنُه مائتَيْن ، وقِيمَتُه ثَلاثَمائةً ، فعليه قَدْرُ رُبْع ِ عُشْره في زنَّتِه وقِيمَتِه ؛ لأنَّ زيادَةَ القِيمَةِ هَلْهُنا بغيرِ مُحَرَّمٍ ، أَشْبَهَ زِيادَةَ قِيمَتِه لنَفاسَةِ جَوْهَرِه . فإن أُخْرَجَ رُبْعَ عُشْرِه مُشاعًا ، جاز ، وإن دَفَع قَدْرَ رُبْع ِ عُشْرِه وزاد في الوَزْنِ ، بحيث يَسْتَويانِ فِي القِيمَةِ ، بأن أُخْرَجَ سَبْعَةَ دَراهِمَ ونِصْفًا ، جاز ، وكذلك إن أَخْرَجَ حَلْيًا وَزْنُه خَمْسَةُ دَراهِمَ ، وقِيمَتُه سَبْعَةٌ ونِصْفٌ ؛ لأَنَّ الرِّبا لا يَجْرى هَلْهُنا . وإن أراد كَسْرَه ودَفْعَ رُبْع ِ عُشْرِه مَكْسُورًا لم يَجُزْ ؛ لأنَّ كَسْرَهُ

الآخرِ قاصِدًا لُبْسَه ، أو اتَّخَذَ أَحَدُهما ما يُباحُ لما يَحْرُمُ عليه ، أو لمَن يَحْرُمُ عليه ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ ، وتُعْتَبُرُ القِيمَةُ ؛ لإباحَةِ الصَّنْعَةِ في الجُمْلَةِ . وجزَم في ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ في حَلْي الكِراءِ ، باعْتِبارِ القِيمَةِ . وذكر بعضُهم وَجْهَيْن .

تنبيه : مَحَلُّ الخِلافِ في مُباحِ الصِّناعَةِ ، دُونَ الحَلْيِ المُباحِ للتِّجارَةِ ، فأمَّا المُباحُ للتِّجارةِ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه تُعْتَبَرُ قِيمَتُه . نصَّ عليه . فعلى هذا ، لو كان معه نَقْدٌ مُعَدُّ للتِّجارةِ ، فإنَّه عَرْضٌ يقَوَّمُ بالأَجْزاءِ إنْ كان أَحَظَّ للفُقَراءِ ، أو نَقَص عن نِصَابِهِ . وقال بعضُ الأصحابِ : هذا ظاهِرٌ نَقْلِ إبْراهِيمَ بنِ الحارِثِ ، والأُثْرَمِ . وجزَم به في « الكافِي » وغيرِه . قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : ونصَّ في رِواَيَةِ الأَثْرَمِ على خِلافِ ذلك . قال : فصار في المَسْأُلَةِ روايَتَان . قال في « الفَروع ِ » : وأَظُنُّ هذا مِن كلام وَلَدِه . وحَمَل القاضي بعضَ المَرْويٌ عن أحمدَ على الاسْتِحْبابِ . وجزَم به بعضُهم . وجزَم المُصنِّفُ في « المُغْنِي » بالأُوَّلِ ، إذا كان النَّقْدُ عَرْضًا .

قوله : إِلَّا مَا كَانَ مُبَاحَ الصِّناعَةِ ، فإِنَّ الاعْتِبَارَ فِي النَّصَابِ بِوَزْنِه ، وفي الإِخْرَاجِ

الشرح الكبير يَنْقُصُ قِيمَتَه . وحَكَى (١) القاضي في « المُجَرَّدِ » إذا نَوَى بالحَلْي القُنْيَةَ ، أَنَّ الاعْتِبارَ في الإِخْراجِ بِوَزْنِه أَيضًا ، فإن كان للتِّجارَةِ اعْتُبِرَ بقِيمَتِه ، قال : وعندى في الحَلْي المُعَدِّ للقُنْيَةِ أَنَّه تُعْتَبَرُ قِيمَتُه أَيضًا . فإن كان في الحَلْي جَواهِرُ ولآلِئُ ، وكان للتِّجارَةِ ، قُوِّمَ جَمِيعُه ، وإن كان لغيرها فلا زكاةً فيها ؛ لأنَّها لا زكاةً فيها مُنْفَرِدَةً ، فكذلك مع غيرِها . ٩٣١ – مسألة : ( ويُباحُ للرِّجالِ مِن الفِضَّةِ الخَاتَمُ ، وقَبِيعَةُ

الإنصاف بقيمَتِه . الأشْهَرُ في المذهب ، أنَّ الاعْتِبارَ في مُباحِ الصِّناعَةِ في الإخْراجِ بقِيمَتِه . قالَه في ﴿ الفُروعِ ﴾ . واختارَه القاضي ، والمُصنِّفُ ، والشَّارحُ ، وغيرُهم . قال ابنُ تَميم ِ: هذا الأَظْهَرُ . قال ابنُ رَجَبِ : اخْتارَه القاضي وأصحابُه . قال القاضى : هو قِيَاسُ قَوْلِ أَحمد : إذا أُخْرَجَ عن صِحَاحٍ مُكَسَّرَةً ، يُعْطِي ما بينَهما . فَاعْتَبَرَ الصَّنْعَةَ دُونَ الوَزْنِ ؛ كَزِيادَةِ القِيمَةِ لَنَفَاسَةِ جَوْهَرِه . وقيلَ : تُعْتَبُرُ القِيمَةُ ف الإخراج إنِ اعْتُبَرَتْ في النِّصاب ، وإنْ لم تُعْتَبَرْ في النِّصاب ، لم تُعْتَبَرْ في الإخراج ِ [ ٢١٧/١ ظ] . قال أبو الخَطَّابِ : هذا ظاهِرُ كلامِ الإِمامِ أَحْمَدَ . وصحَّحَه في « المُسْتَوْعِبِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ » .

فَائِدَةً : إِنْ أَخْرَجَ رُبْعَ عُشْرِه مُشاعًا ، أو مِثْلَه وَزْنًا ممَّا يُقابِلُ جَودتَه زِيادَةُ الصَّنْعَةِ ، جازَ . وإنْ جَبَر زيادَةَ الصَّنْعَةِ بزيادَةٍ في المُحْرَجِ ، فكُمُكَسَّرَةٍ عن صِحَاحٍ ، على ما تقدُّم . وإنْ أرادَ كَسْرَه ، مُنِعَ لنَقْصِ قِيمَتِه . وقال ابنُ تَميم : إِنْ أَخْرَجَ مِن غيرِه بقَدْرِه ، جازَ ، ولو مِن غيرِ جِنْسِه ، وإنْ لم تُعْتَبَرِ القِيمَةُ ، لم يُمْنَعْ مِنَ الكَسْرِ ولا يُخْرِجُ مِن غيرِ الجنْسِ . وكذا حُكْمُ السَّبائِكِ . انتهى .

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « حكى عن » .

وَفِي حِلْيَةِ الْمِنْطَقَةِ رِوَايَتَانِ . وَعَلَى قِيَاسِهَا الْجَوْشَنُ ، وَالْخُوذَةُ ، اللَّهُ وَالْخُوذَةُ ، اللَّهُ وَالْخُفُوذَةُ ، اللَّهُ وَالْخُفُ ، وَالْحَمَائِلُ ،.....

السَّيْفِ . و في حِلْيَةِ المِنْطَقَةِ رِوايَتانِ . وعلى قِياسِها الجَوْشَنُ ، والخُوذَةُ ، السرح الكبير والخُفُ ، والحَمائِلُ ) يُباحُ للرِّجالِ خاتَمُ الفِضَّةِ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكُ النَّجَالِ اللهِ عَلَيْكُ الفَيْفَةِ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكُ النَّجَةُ السَّيْفِ مِن عَلَيْكُ التَّبِيَّةِ وَتَحْلِيَةُ السَّيْفِ مِن الفَيْعَةِ مَا اللهِ عَلَيْكُ السَّيْفِ مِن الفَيْعَةِ وَتَحْلِيَتُها ؛ لأنَّ أنسًا قال : كانت قَبِيعَةُ سَيْفِ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ فِضَّةً .

قوله: ويُباحُ للرِّجالِ مِنَ الفِضَّةِ الخَاتَمُ . اتِّخاذُ خاتَم ِ الفِضَّةِ للرَّجُلِ مُباحٌ . الإنصاف على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . قال ابنُ رَجَبٍ ، فى كتابِ « الخَواتِيم ِ » : هذا اخْتِيارُ أكثرِ الأصحابِ . انتهى . وجزَم به فى « التَّلْخيصِ » ،

كما أخرجه أبو داود ، في : باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء ، من كتاب الطهارة ، وفي : باب ما جاء في اتخاذ الخاتم ، من كتاب الخاتم . سنن أبي داود ١ / ٥ ، ٢ / ٥٠٥ . والترمذي ، في : باب ما جاء في خاتم الفضة ، وباب ما جاء ما يستحب في فص الخاتم ، من أبواب اللباس . عارضة الأحوذي ٧ / ٢٤٥ ، ٢٤٦ ، ٢٤٦ . والنسائي ، في : باب صفة خاتم النبي عليه ، وباب نزع الخاتم عند دخول الخلاء ، وباب صفة خاتم النبي عليه ونقشه ، وباب موضع الخاتم ، وباب طرح الخاتم وترك لبسه ، من كتاب الزينة . المجتبى ٨ / ١٥٠ ، ١٩٥ ، ١٦٩ ، ١٢٠ ، ٢٧٢ ، وابن ماجه ، في : باب نقش الخاتم ، من كتاب اللباس . سنن ابن ماجه ٢ / ١٢٠١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٢٠ ، ٢٢ ، ١٤١ ، ٣ / ٢٠٦ ،

<sup>(</sup>١) الرأن ، كالحف إلا أنه لا قدم له ، وهو أطول من الحف .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، فى : باب ما يذكر فى المناولة ... ، من كتاب العلم ، وفى : باب دعوة اليهودى والنصرانى ، من كتاب الجهاد ، وفى : باب الشهادة على الخط المختوم ، من كتاب الأحكام ، وفى : باب خواتيم الذهب ، وباب خاتم الفضة ، وباب فص الحاتم ، وباب نقش الحاتم ، وباب اتخاذ الحاتم ليختم به الشيء ، وباب قول النبى علي لا ينقش على نقش خاتمه ، من كتاب اللباس . صحيح البخارى ١ / ٢٦ ، ٤ / ٥٤ ، ٥٤ / ٧ / ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٠٠ ، وباب في طرح المخواتم ، من كتاب اللباس . صحيح مسلم ٣ / ١٦٥٦ ، ١٦٥٨ .

الشرح الكبير وقال هِشامُ بنُ عُرْوَةَ : كان سَيْفُ الزُّبَيْرِ مُحَلِّي بالفِضَّةِ . رَواهما الأَثْرَمُ(') . والمِنْطَقَةُ يُباحُ تَحْلِيَتُها بالفِضَّةِ ، في أَظْهَرِ الرِّوايَتَيْنِ ؛ لأَنَّها حِلْيَةٌ مُعْتَادَةٌ للرجل ، فهي كالخاتَم . وعنه ، كَراهَةُ ذلك ؛ لِما فيه مِن الْفَخْرِ وَالْخُيلَاءِ ، أَشْبَهُ الطُّوْقَ . وَالْأُوَّلُ أَوْلَى ؛ لأنَّ الطُّوْقَ ليس بمُعْتَادٍ في حَقِّ الرجلِ. وعلى قِياسِ المِنْطَقَةِ ، الجَوْشَنُ ، والخُوذَةُ ، والخُفُّ ، والرَّأنُ ، والحَمائِلُ وكذلك الضبَّةُ في الإناء ، وما أَشْبَهَها ؛ للحاجَة . وقد ذَكَرْنا ذلك في بابِ الآنِيَةِ (١) . وقال القاضي : يُباحُ اليَسِيرُ ، وإن لم يكنْ لحَاجَةٍ . وإنَّما كَرِه أحمدُ الحَلْقَةَ لأنَّها تُسْتَعْمَلُ .

الإنصاف و « الشُّرُّ ح ِ » ، و « الوَجيز » ، و « الحاويَيْن » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، في باب الحَلْي ، وغيرهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « ابن تَميم » ، وغيرهما . وقيلَ : يُسْتَحَبُّ . قدَّمه في « الرِّعايَةِ » ، في باب اللِّباس ، وقدَّمه في « الآدَاب » . وجزَم به فى « الرَّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِيَيْن » ، فى بابِ اللِّباسِ . وقيلَ : يُكْرَهُ لقَصْدِ الزِّينَةِ . جزَم به ابنُ تَميم . قال ابنُ رَجَب ، في كتاب ( الخواتِيم ِ » : قالَه طائفَةٌ مِنَ الأصحاب . وقال ابنُ الجَوْزِيِّ : النَّهْيُ عن الخاتَم ِ ليَتَمَيَّزَ السُّلْطانُ بما تَخَتَّمَ به . فظاهِرُ ه الكَراهَةُ إِلَّا للسُّلْطان .

<sup>(</sup>١) أخرج الأول أبو داود ، في : باب في السيف يحلي ، من كتاب الجهاد . سنن أبي داود ٢ / ٢٩ . والترمذي ، في : باب ما جاء في السيوف وحليتها ، من أبواب الجهاد . عارضة الأحوذي ٧ / ١٨٥ . والنسائي، في: باب حلية السيف، من كتاب الزينة. المجتبي ٨ / ١٩٤ . والدارمي ، في: باب في قبيعة سيف رسول الله عليه ، من كتاب السير . سنن الدارمي ٢ / ٢٢١ .

وأخرج الثاني البخاري ، في : باب قتل أبي جهل ، من كتاب المغازي . صحيح البخاري ٥ / ٩٧ . والبيهقي ، في : باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به ... ، من كتاب الزكاة . السنن الكبري ٤ / ١٤٤ . (٢) انظر الجزء الأول صفحة ١٤٥ .

الإنصاف

.... الشر

تنبيه: قدَّم فى « الرِّعايَة الكُبْرَى » ، وجزَم به فى « الرِّعايَة الصَّغْرَى » ، و « الحاوِيْيْن » ، فى بابِ اللَّباس ، اسْتِحْبابَ التَّخَتُّم بِخَاتَم الفِضَّة . وجزَمُوا فى بابِ الحَلْي با بَاحَتِه . وظاهِرُه التَّناقُضُ ، أو يكونُ مُرادُهم فى بابِ الحَلْي ، إخراجَ الخاتَم مِنَ التَّحْرِيم ، لا أنَّ مُرادَهم لا يُسْتَحَبُّ . وهذا أوْلَى .

فوائد ؛ منها ، الأَفْضَلُ للابسهِ جعْلُ فَصِّه ممَّا يَلِي كَفَّه ؛ لأنَّه عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ ، كان يفْعَلُ ذلك . وهو في « الصَّحِيحَيْن »(١) . وكان ابنُ عَبَّاسِ يَجْعَلُه ممَّا يَلِي ظَهْرَ كَفِّه . روَاه أبو داوُد (٢) . وكذا على بنُ عَبْدِ الله بن جَعْفَر كان يَفْعَلُه . رَوَاه أَبُو زِرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ . وأَكْثَرُ النَّاسِ يَفْعَلُونَ ذلك . ومنها ، جوازُ لُبْسِه في خِنْصَر يَدِهِ اليُّمْنَى واليُّسْرَى ، والأَفْضَلُ في لُبْسِه ، في إحْداهما على الأُخْرَى . قدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وتابَعَه في « الفُروعِ » ، و « الآدَابِ الكُبْرَى » ، و « الوُسْطَى » . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ التَّخَتُّمَ في اليَسَارِ أَفْضَلُ . نصَّ عليه ف رِوايَةِ صالِحٍ ، والفَصْلِ بن زِيَادٍ . وقال الإمامُ أحمدُ : هو أَقْرَبُ وأَثْبَتُ ، وأَحَبُّ إِليَّ . وجزَم به في « المُسْتَوْعِب » ، و « التَّلْخيص » ، و « البُلْغَةِ » ، و « ابن تَميمٍ» ، و « الإِفَاداتِ » ، وغيرِهم . قال ابنُ عَبْدِ القَوِيِّ ، في « آدَابهِ المَنْظُومَةِ ﴾ : ويَحْسُنُ في اليُسْرَى ، كأحمد وصَحْبه . انتهي . قال ابنُ رَجَبِ : وقد أشارَ بعضُ أصحابنا إلى أنَّ التَّخَتُّمَ في اليُّمْنَى مَنْسُوخٌ ، وأنَّ التَّخَتُّمَ في اليَسَارِ آخِرُ الأَمْرَيْنِ . انتهى . قال في « التَّلْخيص » : ضَعَّف الَّإِمامُ أَحمَدُ حدِيثَ التَّخَتُّمُ ف اليُمْنَى . وهذا مِن غير الأكْتَرِ الذي ذكرناه في الخُطْبَةِ ، أنَّ ما قدَّمه في « الفُروع ِ » هو المذهبُ . وقيلَ : اليُّمْنَى أَفْضَلُ . قدَّمه في « الرِّعايَة الصُّغْرَى » ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ . فلِصَاحِبِ ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ في هذه المُسْأَلَةِ ثَلاثُ اخْتِيَاراتٍ .

<sup>(</sup>١) انظر تخريج حديث : اتخذ خاتما من ورق . المقدم في صفحة ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) فى : بابّ ما جاء فى التختم فى اليمين أو اليسار ، من كتاب الحاتم . سنن أبى داود ٤٠٨/٢ .

الإنصاف ومنها ، يُكْرَهُ لُبْسُه في السَّبَّابَةِ والوُسْطَى للرَّجُل . نصَّ عليه ؛ للنَّهْي الصَّحيح ِ عن ذلك . وجزَم به في « المُستَوْعِب » ، وغيره . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وقال : و لم يقَيِّدُه في « التَّرْغِيبِ » وغيره . انتهى . قلتُ : أكثرُ الأصحاب لم يُقَيِّدوا الكَراهَةَ في اللَّبْسِ بالسَّبَّابَةِ والوُسْطَى للرِّجالِ ، بل أَطْلَقُوا . قال ابنُ رَجَب ، في « كِتَابِهِ » : وذكر بعضُ الأصحاب ، أنَّ ذلك خاصٌّ بالرِّجالِ . انتهى . قلتُ : منهم صاحِبُ « المُسْتَوْعِب » ، و « الرِّعايَةِ » . وقال ابنُ رَجَب أيضًا : وظاهِرُ كلام ِ الأصحابِ ، جَوازُ لُبْسِه في الإِبْهام والبنْصَر . قال في « الفُروع ِ » : وظاهِرُ ذلك لا يُكْرَهُ في غيرهما ، وإنْ كان الخِنْصَرُ أَفْضَلَ ؛ اقْتِصَارًا على النَّصِّ . وقال أبو المَعالِي: الإبهامُ مِثْلُ السَّبَّابَةِ والوُسْطَى. يعْنِي ، في الكَراهَةِ. قال في « الفُروع ي » مِن عندِه : فالبنْصَرر مِثْلُه ، ولا فَرْق . قلتُ : لو قيلَ بالفَرْقِ ، لكان مُتَّجَهًا ؟ لمُجاوَرَتِها لما يُباحُ التَّخَتُّمُ فيها ، بخِلافِ الإبهام لبُعْدِه واسْتِهْجانِه . ومنها ، لا بأُسَ بجَعْلِه مِثْقَالًا وأكثرَ ، ما لم يخْرُجْ عن العادَةِ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : هذا ظاهِرُ كلام الإمام أحمدَ والأصحاب . وقال ابنُ حَمْدانَ ، في كُتبه الثَّلاثَةِ : يُسَنُّ جعْلُه دُونَ مِثْقَالٍ . وتابعَه في « الحاوِيَيْنِ » ، و « الآدَابِ » . قال ابنُ رَجَبِ ، في « كِتابه » : قِياسُ قُولِ مَن مَنعَ مِن أصحابنا تَحَلِّي النِّساء بما زادَ على أَلْفِ مِثْقالِ ، أَنْ يُمْنَعَ الرَّجُلُ مِن لُبْسِ الحَاتَمِ إِذَا زَادَ عَلَى مِثْقَالِ وَأُوْلَى ؛ لُورُودِ النَّصِّ هنا ، وثَمَّ ليس فيه حديثٌ مرْفُوعٌ ، بل مِن كلام بعض الأصحاب . انتهى . ومنها ، ما ذَكرَه ابنُ تَميم وغيرُه عن [ ٢١٨/١ و ] القاضي ، أنَّه قال : لو اتَّخَذَ لنَفْسيه عِدَّةَ خَو اتِيمَ ، أو مَناطِقَ ، لم تسْقُطِ الزُّكاةُ فيما خرَجَ عن العادَةِ ، إلَّا أنْ يتَّخِذَ ذلك لوَلَدِه ، أو عَبْدِه . قال ابنُ رَجَبِ : فهذا قد يذُلُّ على مَنْعِ لُبْسِ أكثرَ مِن خاتَم واحدٍ ؛ لأنَّه مُخالِفٌ للعادَةِ ، وهذا قد يَخْتَلِفُ باخْتِلافِ العَوائدِ . انتهى . قال في

الإنصاف

« الفُروع ِ » : ولهذا ظاهِرُ كلام ِ جماعَةٍ ، لا زَكاةً في ذلك . قال في « المُسْتَوْعِبِ » ، وغيرِه : لا زَكاةَ في كلِّ حَلْي أُعِدَّ لاسْتِعْمالٍ مُباحٍ ، قَلَّ أو كَثُرَ ، لَرَجُلٍ كَانَ أُو امْرَأَةٍ . ثم قال : وعلى هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ يُخَرُّ جُ جوازُ لُبْسِ حاتَمَيْن فأَكْثَرَ جميعًا . ومنها ، يُسْتَحَبُّ التَّخَتُّمُ بالعَقِيق ، عندَ صاحِب « المُسْتَوْعِب » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « ابن تَميم ٍ » . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ » ، و « الآدَاب » . و لم يَسْتَحِبُّه ابنُ الجَوْزِيِّ . قال ابنُ رَجَبٍ ، في « كِتَابِه » : وظاهِرُ كلامِ أكثرِ الأصحاب ، لا يُسْتَحَبُّ . وهو ظاهِرُ كلام الإمام أحمدَ ، في روايةِ مُهنَّا ، وقد سأَلُه ما السُّنَّةُ ؟ يغنِي في التَّخَتُّم ، فقال : لم تكُنْ خَواتِيمُ القَوْمِ إِلَّا فِضَّةً . قال العُقَيْلِيُ (١): لا يصِحُ في التَّخَتُم بالعَقِيقِ عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ شيءٌ. وقد ذَكرَها كلُّها ابنُ رَجَبِ ، وأَعَلُّها في « كِتَابِه » . ومنها ، فَصُّ الخاتَم إِنْ كان ذَهَبًا ، وكان يَسِيرًا ، فَإِنْ قُلْنَا بَإِبَاحَةِ يَسيرِ الذَّهَبِ ، فلا كلامَ ، وإنْ قُلْنَا بَعَدَم ِ إِبَاحَتِه ، فهل يُبَاحُ هنا ؟ فيه وَجْهان ؛ أحدُهما ، التَّحْريمُ أيضًا . وقد نصَّ أحمدُ على مَنْعِ مِسْمارِ الذَّهَبِ في خاتَم الفِضَّةِ ، في روايَةِ الأثْرُم ، وإبْراهِيمَ بن الحارثِ . وهذا اخْتِيارُ القاضي ، وأبى الخَطَّابِ . والوَجْهُ الثَّاني ، الإباحَةُ . وهو اخْتِيارُ أبي بَكْر عبدِ العَزيز ، والمَجْدِ ، والشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ . وهو ظاهِرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ في العَلَمِ . وإليه مَيْلُ ابن رَجَب . قلتُ : وهو الصَّوابُ ، وهو المذهبُ على ما اصْطَلَحْناه . ومنها ، يُكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ على الخَاتَمِ ذِكْرُ اللهِ ؛ قُرآنٌ ، أو غيرُه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وعنه ، لا يُكْرَهُ دُخولُ الخَلاء بذلك . فلا كَرَاهَةَ هنا . قال في ﴿ الفُرُوعِ ِ ﴾ : و لم أجِدْ في الكَراهَةِ دَلِيلًا إِلَّا قَوْلَهِم : لدُخولِ الخَلاء به . والْكَراهَةُ تَفْتَقِرُ إِلَى دَليلِ ، والأصْلُ عَدَمُه . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وقد ورَد عن كثيرٍ مِنَ السُّلَفِ ، كِتابَةُ ذِكْرِ اللهِ على خَواتِيمِهم . ذكَرَه ابنُ رَجَبِ في ﴿ كِتابِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عمرو بن موسى، صاحب كتاب «الضعفاء». تو في سنة اثنتين وعشرين و ثلاثمائة. العبر ١٩٤/٢.

الإنصاف وهو ظاهِرُ قُولِه ، عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ ، حينَ قال للنَّاسِ : « إنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا ، وَنَقَشْتُ فيه ، محمدٌ رَسُولُ الله ، فَلا يَنْقُشْ أَخَدٌ على نَقْشِي "(١) . لأنَّه إِنَّما نَهاهم عن نَقْشِهم « محمدٌ رَسُولُ الله ِ » لا عن غيرِه . قال في « الفُروع ِ » : وظاهِرُ ما ورَد ، لا يُكْرَهُ غيرُ ذِكْرِ اللهِ . وقال في « الرِّعايَةِ » : أو ذِكْر رَسُولِه . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : ويَتَوَجَّهُ احْتِمالٌ ؛ لا يُكْرَهُ ذلك . ومنها ، لا يجوزُ أَنْ يُنْقَشَ على الخَاتَم صُورَةُ حَيَوانِ . بلا نِزاعٍ ؛ للنُّصوصِ الثَّابِنَةِ في ذلك . لكنْ هل يَحْرُمُ لُبْسُه ، أو يُكْرَهُ ؟ فيه وَجْهان ؛ أحدُهما ، يَحْرُمُ . اختارَه القاضي ، وأبو الخَطَّابِ ، وابنُ عَقِيلِ ، في آخِر « الفُصُولِ » . وحكَاه أبو حَكِيم النَّهْرَوَانِيُّ عنِ الأصحاب. قال ابنُ رَجَب: وهو مَنْصُوصٌ عن أحمدَ في الثِّيابِ والخَواتِم. وذكَرَ النَّصَّ . وهو المذهبُ . والوَجْهُ الثَّاني ، يُكْرَهُ ، ولا يَحْرُمُ . وهو الذي ذكرَه ابنُ أبي مُوسَى . وذكَره ابنُ عَقِيل أيضًا ، في كتاب الصَّلاةِ . وصحَّحَه أبو حَكِيم . وإليه مَيْلُ ابن رَجَبِ . ومنها ، يُكْرَهُ للرَّجُل والمرْأَةِ لُبْسُ خاتَم حديدٍ وصُفْرٍ ونُحاسِ ورَصاصٍ . نَصَّ عليه في روايَةِ جماعةٍ ، منهم إسْحاقُ . ونقَل مُهَنَّا ، أَكْرَهُ خاتَمَ الحَديدِ ؟ لأنَّه حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ . إذا عَلِمْتَ ذلك ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ المُرادَ بالكَراهَةِ هنا ، كَراهَةُ تَنْزيهِ . قال ابنُ رَجَبِ : عندَ أَكْثَر الأصحاب . وعنه ، ما يدُلُّ على التَّحْريم . نقَلَه أبو طالِب ، والأثْرَمُ . قال ابنُ رَجَب : عندَ أَكْثَر الأصحاب . وظاهِرُ كلام ابن أبي مُوسَى ، تَحْرِيمُه على الرِّجالِ والنِّساءِ . وحُكِي عن أبي بَكْر عَبْدِ العَزيز ، أنَّه متى صلَّى وفي يَدِه خَاتَمٌّ مِن حَديدٍ ، أو صُفْر ، أعادَ الصَّلاةَ . انْتَهِي . وقال ابنُ الزَّاغُونِيِّ في ﴿ فَتَاوِيهِ ﴾ : اللُّـمْلُوجُ الحَدِيدُ ، والخاتَمُ الحديدُ ، نَهَى الشُّرُّ عُ عنهما . وأجابَ أبو الخَطَّابِ عن ذلك ، فقال : يجوزُ دُمْلُوجٌ مِن حَديدٍ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : فَيَتَوَجَّهُ مِثْلُه الخاتُّمُ ، ونحُوه . ونقَلَ أبو طالِب ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٥.

الرَّصاصُ لا أعلمُ فيه شيئًا وله رائحةٌ .

قوله: وفي حِلْية المِنْطَقَة رِوَايَتَان. وأطْلَقَهما في «الهداية »، و «المُذْهَب »، و « مَسْبُوكِ الذَّهَب »، و « المُسْتَوْعِب »، و « التَّلْخيص »، و « البُلْغة »، و « المُحرَّر »، و « الجاوِيَيْن »، و « المُحرَّر »، و « الحاوِيَيْن »، و « المُحرَّر »، و « الخاوِيَيْن »، و « السَّعين »، و « الفائق »، و « تَجْرِيدِ العِنايَة » ؛ إحْدَاهما ، يُباحُ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المُذهب . جزم به في « الوَجيز »، و « المُنوِّر ». وصحَّحه المَجْدُ في « شَرْحِه »، وصحَّحه المَجْدُ في « شَرْحِه »، وصاحِبُ « التَّصْحِيح ». قال في « الفُروع »: تُباحُ حِلْيةُ المِنْطَقَة على الأصحِّ . وقدَّمه في « الكافِي » . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المَشْهورُ والمُخْتَارُ للأصحاب . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، لا تُباحُ ، ففيها الزَّكَاةُ . وحُكِيَ ذلك عن ابن أبي مُوسَى ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ .

وَله : وعلى قِياسِهَا الجَوْشَنُ والخُوذَةُ والخُفُ والرَّأَنُ والحَمائِلُ. قالَه الأصحابُ. وجزَم في «الكافِي» بإباحَةِ الكُلِّ. قالَه في «الفُروعِ». قلتُ : قد حُكِي في « الكافِي » عن ابن أبي مُوسَى ، وُجوبُ الزَّكاةِ في ذلك . ونصَّ أحمدُ على تَحْريمِ الحَمَائِلِ . ومنع ابنُ عَقِيلِ مِنَ الخُفِّ والرَّأَنِ ، ففيهما الزَّكاةُ . وكذا الحُكْمُ عندَه في الكمرانِ والخريطةِ (۱) . ومَنع القاضي مِن حَمائِلِ السَّيْفِ ، وحكَاه عن أحمد . في الكمرانِ والخريطةِ (۱) . ومَنع القاضي مِن حَمائِلِ السَّيْفِ ، وحكَاه عن أحمد . قال في « الفُروعِ » : وظاهِرُ ذلك الاقتِصَارُ على هذه الأشياءِ ، وقال غيرُ واحدٍ ، بعدَ ذِكْرِ ذلك : ونحوُ ذلك . فيُؤْخَذُ منه ما صرَّحَ به بعضُهم ، أنَّ الخِلافَ في المِغْفَرِ والنَّعْلِ ورَأْسِ الرُّمْحِ وشَعِيرَةِ السِّكِينِ ونحوِ ذلك ، وهذا أظْهَرُ لعَدَمِ المَعْفَرِ والنَّعْلِ ورَأْسِ الرُّمْحِ وشَعِيرَةِ السِّكِينِ ونحوِ ذلك ، وهذا أظْهَرُ لعَدَمِ الفَرْقِ . انتهى . وجزَم ابنُ تَميم ، أنَّه لا يُباحُ تَحْلِيَةُ السَّكِينِ بالفِضَّةِ . وجزَم في الفَرْقِ . انتهى . وجزَم ابنُ تَميم ، أنَّه لا يُباحُ تَحْلِيَةُ السَّكِينِ بالفِضَّةِ . وجزَم في « الرِّعايَةِ المُعْرَى » ، و « الحاويَيْن » بالإباحَةِ . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ المُبْرَى » .

<sup>(</sup>١) الخريطة : وعاء من جلد ونحوه يشد على ما فيه .

الإنصاف

وقال ، عن عَدَم ِ الإِباحَةِ : وهو بعيدٌ . انتهى . قال فى « الفُروع ِ » : ويدْخُلُ فى الخِلافِ تركاشُ النَّشَّابِ . وقالَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ ، وقال : وكذلك الكَلالِيبُ ؛ لأنَّها يَسِيرٌ تابعٌ . وتقدَّم كلامُ أبى الحَسَنِ التَّمِيمِيِّ فى أُوَّلِ بابِ الآنِيَةِ .

فائدتان ؛ إحْداهُما ، لا يُباحُ غيرُ ما تقدُّم ، فلا يُباحُ تَحْلِيَةُ المَرَاكِب ، ولِباس الخَيْلِ ؛ كَاللُّجْم ، وقَلائِدِ الكِلَابِ ، ونحو ذلك . وقد نصَّ الإمامُ أحمدُ على تَحْرِيم حِلْيَةِ الرِّكابِ واللِّجام ِ . وقال : ماكان سَرْجٌ ولجامٌ ، زُكِّيَ . وكذا تَحْلِيَةُ الدُّواةِ والمِقْلَمَةِ ، والكمرانِ ، والمِرْآةِ ، والمُشْطِ ، والمُكْخُلَةِ ، والمِيلِ ، والمِسْرَجَةِ ، والمِرْوَحَةِ ، والمَشْرَبَةِ ، والمُدْهُنِ ، وكذا المِسْعَطِ ، والمِجْمَرِ ، والقِنْدِيلِ . وقيل : يُكْرَهُ . قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : كذا قيلَ ، ولا فَرْقَ . ونقَلَ الأَثْرُمُ ، أَكْرُهُ رَأْسَ المُكْحُلَةِ وحِلْيَةِ المِرْآةِ فِضَّةً . ثم قال : وهذا شيءٌ تافِهُ ، فأمَّا الآنِيَةُ ، فليس فيها تَحْريمٌ . قال القاضى : ظاهِرُه لا يَحْرُمُ ؛ لأنَّه في حُكْم المُضَبُّب، فيكونُ الحُكْمُ في حِلْيَة جميع الأوانِي كذلك. قالَه في « المُسْتَوْعِب » . وسَبَق في باب الآنِيَةِ ما حكَاه ابنُ عَقِيل في « الفُصُولِ » عن أبي الحَسَنِ التَّمِيمِيِّ ، في كِتابِهِ اللَّطيفِ . الثَّانيةُ ، يَحْرُمُ تَحْلِيَةُ مَسْجِدِ ومِحْراب . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه لو وُقِفَ على مَسْجِدٍ أو نحوه قِنْدِيلُ ذَهَبِ أو فِضَّةٍ ، لم يَصِحُّ ، ويَحْرُمُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وقال المُصَنِّفُ : هو بمَنْزِلَةِ الصَّلَقَةِ ، فَيُكْسَرُ ويُصْرَفَ في مَصْلَحَةِ المَسْجِدِ وعِمَارَتِه . انتهى . ويَحْرُمُ أيضًا ، تَمْويهُ سَقْفٍ وحائطٍ بذَهَبِ أو فِضَّةٍ ؟ لأنَّه سَرَفٌ وخُيَلاءُ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : فَدَلَّ على الخِلافِ السَّابق ، في إباحَتِهِ تَبَعًا .

تنبيهان ؛ أحدُهما ، حيثُ قُلْنا : يَحْرُمُ . وَجَبَتْ إِزالَتُه وزَكَاتُه ،.وإنِ اسْتُهْلِكَ فلم يَجْتَمِعْ منه شيءٌ فله اسْتِدامَتُه ، ولا زَكاةَ فيه ؛ لعَدَم ِ الفائدةِ وذَهابِ المالِيَّةِ .

وَمِنَ الذَّهَبِ قَبِيعَةُ [.ه.ر] السَّيْفِ ، وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ ؛ اللَّهُ عَلْ أَنْفِ ، وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ ؛ اللَّهُ عَالًا نُفِ ، وَمَا رَبَطَ بِهِ أَسْنَانَهُ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يُباحُ يَسِيرُ الذَّهَبِ .

الشرح الكبير

٩٣٢ – مسألة: (ومِن الذَّهَبِ قَبِيعَةُ السَّيْفِ، وما دَعَتْ إليه الضَّرُورَةُ ؛ كالأَنْفِ، وما رَبَط به أَسْنانَه. [ ١٦٩/٢ ط] وقال أبو بَكْرٍ: يُباحُ يَسِيرُ الذَّهَبِ ) يُباحُ مِن الذَّهَبِ للرجلِ ما دَعَتِ الضَّرُورَةُ إليه، كالأَنْفِ لمَن قُطِع أَنْفُه ؛ لِما رُوِىَ أَنَّ عَرْفَجَةَ (١٠ بنَ أَسْعَدَ قُطِع أَنْفُه يَوْمَ

الإنصاف

النَّانِي ، ظاهِرُ كلامِ المُصنِّفِ وغيرِه مِنَ الأصحابِ ، أَنَّه لا يُباحُ مِنَ الفِضَّةِ إلَّا ما اسْتَثْناه الأصحابُ ، على ما تقدَّم . وهو صحيحٌ ، وعليه الأصحابُ . وقال صاحبُ « الفُروعِ » فيه : ولا أغرِفُ على تَحْرِيمٍ لُبْسِ الفِضَّةِ نصَّا عن أحمدَ ، وكلامُ شيْخِنا يدُلُ على إبَاحَةِ لُبْسِها للرِّجالِ ، إلَّا ما ذَلَّ الشَّرَعُ على تَحْرِيمِه . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَيضًا : لُبْسُ الفِضَّةِ إذا لم يَكُنْ فيه لَفْظُ عامٌ بالتَّحْريمِ ، لم يكُنْ لأحَدٍ أَنْ يُحَرِّمَ منه إلَّا ما قامَ الدَّليل الشَّرَعِيُّ على تَحْرِيمِه ، فإذا أباحَتِ السُّنَّةُ خاتَمَ الفِضَّةِ ، دلَّ على إباحَةِ ما في مَعْناه ، وما هو أولَى منه بالإباحَةِ ، وما لم يكُنْ كذلك ، الفَضَّةِ ، دلَّ على إباحَةِ ما في مَعْناه ، وما هو أولَى منه بالإباحَةِ ، وما لم يكُنْ كذلك ، فيحْتاجُ إلى نَظَرٍ في تَحْليلِه وتَحْريمِه ، والتَّحْرِيمُ يَفْتَقِرُ إلى ذَليل ، والأصْلُ عَدَمُه . ونصَرَه صاحِبُ « الفُروع ِ » ، ورَدَّ جميعَ ما اسْتَذَلَّ به الأصحابُ .

قوله: ومِنَ الذَّهَبِ قَبِيعَةُ السَّيْفِ. هذا المذهبُ. قال الإمامُ أَحمدُ: كان فى سَيْفِ عُمْرَ سَبائِكُ مِن ذَهَبٍ ، وكان فى سَيْفِ عُثْمانَ بنِ خُنَيْفٍ مِسْمَارٌ مِن ذَهَبٍ . قال ابنُ عَقِيلٍ فى « الفُصُولِ »: جعَل أصحابُنا الجَوازَ مذهبَ أحمدَ . قال فى « تَجْرِيدِ [ ٢١٩/١ و ] العِنايَةِ »: يُباحُ فى الأظْهَرِ . وجزَم به فى « المُذْهَبِ » ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « عرفة » .

الشرح الكبير الكُلاب(١) ، فاتَّخَذَ أَنْفًا مِن وَرِقٍ فأنْتَنَ عليه ، فأمَرَه النبيُّ عَلَيْكُ فاتَّخَذَ أَنْفًا مِن ذَهَبٍ . رَواه أبو داودَ (١) . وقال الإمامُ أحمدُ : يَجُوزُ رَبْطُ الأَسْنانِ بالذَّهَب إِن خُشِيَ عليها أَن تَسْقُطَ ، قد فَعَلَه النَّاسُ ، ولا بَأْسَ به عندَ الضَّرُورَةِ . وروَى الأَثْرَمُ ، عن أبي جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ (٣) ، وموسى بن طَلْحَةَ ، وأبي رافِع إِنْ ، وثابِتٍ البُنانِيُّ ، وإسماعِيلَ بن ِ زَيْدٍ بن ثَابِتٍ (٦) ، والمُغِيرَةِ بنِ عبدِ الله(٧) ، أنَّهم شَدُّوا أَسْنانَهُم بالذَّهَب . وما عَدا ذلك مِن الذَّهَبِ ، فقد رُوِيَ عن أحمدَ الرُّخْصَةُ فيه في السَّيْفِ . قال أَحْمَدُ : قَدْ رُوىَ أَنَّهُ كَانَ فِي سَيْفِ عَثْمَانَ بِنِ خُنَيْفٍ مِسْمَارٌ مِن ذَهَبٍ .

الإنصاف و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « شرْح ِ ابن ِ مُنجَّى » ، و « النَّظْمِ » ، و « المُنوِّرِ » ، و « مُنتخَبِ الآدَمِيِّ » . وقدَّمه في « الهدايَةِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « ابنِ تَميم ٍ » ، و « الفائقِ » . قال الزَّركَشِيُّ : هذا

<sup>(</sup>١) يوم الكلاب الأول ويوم الكلاب الثاني كانا بين ملوك كندة وبني تمم .

<sup>(</sup>٢) في : باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب ، من كتاب الخاتم . سنن أبي داود ٢ / ٢٠٩ .

كم أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب ، من أبواب اللباس . عارضة الأحوذي ٢٦٩/٧ ، ٢٧٠ . والنسائي ، في : باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب ، من كتاب الزينة . المجتبى . ١٤٢/٨ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٣/٥ .

<sup>(</sup>٣) نصر بن عمران بن عصام ، أبو جمرة الصُّبَعِي البصري ، كان ثقة مأمونًا ، توفي سنة ثمان وعشرين وماثة . تهذيب التهذيب ١٠/١٠ ، ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٤) أبو رافع القبطي ، مولى رسول الله عَلَيْكُ ، يقال : اسمه إبراهيم ، وقيل : أسلم ، روى عدة أحاديث ، شهد غزوة أحد والخندق ، وكان ذا علم وفضل ، توفى فى خلافة على سنة أربعين . سير أعلام النبلاء ١٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) ثابت بن أسلم البُّناني البصري ، أبو محمد ، من أثبت أصحاب أنس بن مالك ، من تابعي أهل البصرة وزهادهم ومحدثيهم . توفي سنة سبع وعشرين ومائة . تهذيب التهذيب ٢/٢ –٤ .

<sup>(</sup>٦) الأنصاري المدني ، روى عن أبيه ، وعنه عثمان بن عروة بن الزبير . الجرح والتعديل ١٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي عقيل اليشكري الكوفي ، تابعي ثقة . تهذيب التهذيب ٢٦٣/١٠ .

وقال: إنّه كان لغُمَرَ سَيْفٌ فيه سَبائِكُ مِن ذَهَبٍ. مِن حديثِ إسْماعِيلَ ابنِ أُمَيَّةَ ، عن نافِعٍ . وروَى التَّرْمذِيُ () ، بإسْنادِه ، عن مَزِيدَة العَصَرِيِّ ، أَنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ دَخَل مَكَّةَ وعلى سَيْفِه ذَهَبٌ وفِضَّةٌ . ورُوِى عن العَصَرِيِّ ، أَنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ دَخَل مَكَّةَ وعلى سَيْفِه ذَهَبٌ وفِضَّةٌ . ورُوِى عن أحمدر وايَةٌ أُخْرَى تَدُلُّ على تَحْرِيمٍ ذلك . قال الأثرَمُ : قلتُ لأبى عبدِ الله : يَخافُ عليه أَن يَسْقُطَ يَجْعَلُ فيه مِسْمارًا مِن ذَهَبٍ ؟ قال : إنّما رُخص في الأَسْنانِ ، وذلك إنّما هو على وَجْهِ الصَّرُورَةِ ، فأمّا المِسْمارُ ، فقد رُوى : « مَنْ تَحلَّى بخَرْبَصِيصَةٍ » () . قلتُ : أَيُّ شيءٍ خَرْبَصِيصَةٌ ؟ فال : شيءٌ صَغيرٌ مثلُ الشَّغَيْرَةِ . وروَى الأثرَمُ ، بإسْنادِهِ ، عن عبدِ الرحمن بن غَنْم : « مَنْ تَحلَّى بِخَرْبَصِيصَةٍ ، كُوى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الرحمن بن غَنْم : « مَنْ تَحلَّى بِخَرْبَصِيصَةٍ ، كُوى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الرحمن بن غَنْم : « مَنْ تَحلَّى بِخَرْبَصِيصَةٍ ، كُوى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، مَغْفُورًا لَهُ أَوْ مُعَذَّبًا » () . وحُكِى عن أبى بكرٍ مِن أَصْحابِنا ، أَنّه أباح

الإنصاف

المَشْهُورُ . وعنه ، لا يُباحُ . قدَّمه فى « المُسْتَوْعِبِ » . وهو ظاهِرُ كلامِه فى « التَّلْخيصِ » ، و « البُلْغَةِ » . وأطْلَقَهُما فى « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايَتَيْن » ، و « الحاويَيْن » ، و « المُغْنِى » ، و « الشَّرْح ِ » .

تنبيه: حكى بعضُ الأصحابِ عَدَمَ الإِباحَةِ احْتِمالًا ، وحكَى بعضُهم الخِلافَ وَجْهَيْن ، كصاحبِ « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » ، وغيرِهم . وقيَّدَ ابنُ عَقِيلِ الإِباحَةَ باليَسيرِ ، مع أَنَّه ذكرَ أَنَّ قَبِيعَةَ سَيْفِه ، عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ ، ثَمَانِيَةً مَثاقِيلَ . وذكر بعضُ الأصحابِ الرِّوايتَيْن في إِباحَتِه في السَّيْفِ .

<sup>(</sup>١) في : باب ما جاء في السيوف وحليتها ، من أبواب الجهاد . عارضة الأحوذي ٧ / ١٨٤ ، ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) خَرْبَصِيصَة بالخاء المعجمة ، ويقال حربصيصة بالحاء المهملة : شيء من الحلى . اللسان ١٢/٧ مادة (حر ب ص) . والحديث أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٤٥٩/٦ ، . من حديث أسماء بنت يزيد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٢٢٧/٤ مرفوعا .

المنه وَيُبَاحُ لِلنِّسَاء مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ . وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : إِنْ بَلَغَ أَلْفَ مِثْقَالِ حَرُمَ ، وَفيهِ الزَّكَاةُ .

الشرح الكبير ﴿ يَسِيرَ الذَّهَبِ ، ولعَلَّه يَحْتَجُّ بما رَوَيْنا مِن الأخْبار ، ولأنَّه أَحَدُ الثَّلاثَةِ المُحَرَّمَةِ على الذَّكُورِ دُونَ الإناثِ ، فلم يُحَرَّمْ يَسِيرُه ، كسائِرِها . وكلَّ ما أبيحَ مِن الحَلْى فلا زَكاةَ فيه إذا أُعِدُّ للاسْتِعْمال .

٩٣٣ - مسألة : ( ويُباحُ للنِّساء مِن الذَّهَبِ والفِضَّةِ كلُّ ما جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بلُبْسِه ، قَلَّ أَوْ كَثُر . وقال ابنُ حامِدٍ : إِن بَلَغ أَلْفَ مِثْقَالٍ حَرِّم ، وفيه الزكاةُ ) يُباحُ للنِّساءِ مِن حَلْى ِ الذَّهَبِ و الفِضَّةِ و الجَواهِرِ كُلُّ مَا جَرَتْ عادَتُهُنَّ بلُبْسِه ؛ كالسِّوارِ ، والخَلْخالِ ، والقُرْطِ ، والخاتَمِ ، وما يَلْبَسْنَه على وُجُوهِهِنَّ ، وفي أعْناقِهِنَّ ، وأَيْدِيهِنَّ ، وأَرْجُلِهِنَّ ، وآذانِهِنَّ

الإنصاف وتقدُّم ما نقَلَه الإمامُ أحمدُ عن سَيْفِ عُمَرَ وعُثْمَانَ . وقيلَ : يُباحُ الذَّهَبُ في السِّلاحِ ِ . والْحْتَارَه الآمِدِئُ ، والشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ . وقيلَ : كلُّ ما أُبِيحَ تَحْلِيَتُه بِفِضَّةٍ ، أُبِيحَ تَحْلِيَتُه بذَهَبٍ . وكذا تَحْلِيَةُ خاتَم الفِضَّةِ به . وقال أبو بَكْرٍ : يُباحُ يَسيرُ الذُّهَبِ ، تَبَعًا لا مُفْرَدًا ، كالخاتَم ونحوه . وقال في « الرُّعايَةِ » : وقيلَ : يُباحُ يَسيرُه تَبَعًا لغيرِه . وقيلَ : مُطْلَقًا . وقيلَ : ضَرُورَةً . قلتُ : أو حاجَةً لا ضَرُورَةً . انتهى . وتقدُّم ذلك في أوائلِ بابِ الآنِيَةِ ، وتقدُّم هناك كلامُ الشَّيْخِ تَقِيُّ الدِّين على الْحتِيار أبى بَكْر .

قوله : ويُبَاحُ للنِّساءِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ كُلُّ ما جَرَتْ عادَتُهُنَّ بُلُبْسِهِ ، قُلُّ أو كَثَرَ . كَالطُّوْقِ ، والخَلْخَالِ ، والسِّوارِ ، والِلُّدْمْلُوجِ ، والقُرْطِ ، والعِقْدِ ، والمقلَّدَةِ ، والحاتَم ِ ، وما في المَخَانِقِ مِن حَراثِزَ وَتَعَاوِيذَ ، وأكرِ ، ونحو ذلك . حتى قال في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهُب » ،

وغيره . فأمّا ما لم تَجْرِ عادَتُهُنَّ بلُبْسِه ، كالمِنْطَقَةِ وشِبْهِها مِن حَلْيَ الرِّجَالِ ، فهو مُحَرَّمٌ ، وعليها زَكاتُه ، كما لو اتَّخَذَ الرَّجُلُ لنَفْسِه حَلْيَ المرَّةِ .

وقَلِيلُ الحَلْي وكَثِيرُه سَواءٌ في الإِباحَةِ والزكاةِ . وقال ابنُ حامِدٍ : يُباحُ ما لم يَبْلُغُ أَلْفَ مِثْقَالٍ ، فإن بَلَغُها حَرُم ، وفيه الزكاةُ ؛ لِما روَى أبو عُبَيْدٍ (١) ، والأثرَمُ ، عن عَمْرِ و بن دِينارٍ ، قال : سُئِل جابِرٌ عن الحَلْي ، هل فيه زكاةٌ ؟ قال : لا . فقِيلَ له (١) : أَلْفُ دِينارٍ ؟ قال : إنَّ الحَلْي ، هل فيه زكاةٌ ؟ قال : لا . فقِيلَ له (الحُيلاءِ ، ولا يُحْتاجُ إليه في ذلك لكَثِيرٌ . ولأنَّه يَخْرُجُ إلى السَّرَفِ والخُيلاءِ ، ولا يُحْتاجُ إليه في الاسْتِعْمالِ . والأوَّلُ أَصَحُّ ؛ لأنَّ الشَّرْعَ أَباحَ التَّحَلِّي مُطْلَقًا مِن غيرِ تَقْيِيدٍ ،

الإنصاف

و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « المُحَرِّرِ » ، و « الرِّعايَةِ » ، وغيرِهم : وتَاجِر . وهذا المُدهبُ في ذلك كلّه ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . قال في « التَّلْخيضِ » : ويُباحُ للمَرأَةِ التَّحلّى بالذهبِ والفِضَّةِ مُطْلَقًا ، في إحْدَى الرِّوايتَيْنِ . وفي الأُخْرَى ، إذا بلَغَ اللّمَ أَقِالَتَ مُو كثيرٌ ، فيحُرُمُ للسَّرَفِ . قال في « الفروع ِ » : ولَعَلَّ مُرادَه عنِ الرِّوايَةِ الثَّانيةِ ، مِنَ الدَّهَبِ ، كما صرَّح به بعضهم ، واختارَه ابنُ حامِدٍ . انتهى . قال المُصنِّفُ هنا : وقال ابنُ حامِدٍ : إنْ بَلَغَ ٱلْفَ مِثْقَالٍ ، حَرُمَ ، وفيه الزَّكاةُ . وكذا المُصنِّفُ هنا : وقال ابنُ حامِدٍ : إنْ بَلَغَ ٱلْفَ مِثْقَالٍ ، حَرُمَ ، وفيه الزَّكاةُ . وكذا قال في « المُحَرَّرِ » ، و « الحاوِى » ، وغيرِهم . فظاهِرُه ، أنَّه سَواةً كان مِن ذَهَبٍ قال في « المُحَرَّرِ » ، و « الحاوِى » ، وغيرِهم . فظاهِرُه ، أنَّه سَواةً كان مِن ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ . وعنه أيضًا ، ألْفُ مِثْقَالٍ كثيرٌ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ . وعنه ، عَشَرَةُ الآفِ مِثْقَالٍ فما دُونَ . وقال ابنُ عَقِيلٍ : يُباحُ المُعْتادُ ، ورهم مَ كثيرٌ . وأباحَ القاضى ألْفَ مِثْقَالٍ فما دُونَ . وقال ابنُ عَقِيلٍ : يُباحُ المُعْتادُ ، وهم مَ كثيرٌ . وأباحَ القاضى ألْفَ مِثْقَالٍ فما دُونَ . وقال ابنُ عَقِيلٍ : يُباحُ المُعْتادُ ،

<sup>(</sup>١) في : الأموال ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

فلا يَجُوزُ تَقْبِيدُه بالرَّأْيِ والتَّحَكُّمِ ، وحديثُ جابِرٍ ليس بصَريحٍ في نَفْي الوُجُوب، بل يَدُلُّ على التَّوَقُّفِ، وقد رُوِيَ عنه خِلافَه، فرَوَى الجُوزَجانِيُّ ، بإسْنادِه ، عن أبي الزُّبَيْر ، قال : سأنْتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ عن الحَلْي فيه زكاةً ؟ قال : لا . قلتُ : إنَّ الحَلْيَ يكونُ فيه أَلْفُ دِينارٍ . قال : وإن كان فيه ، يُعَارُ ويُلْبَسُ (١) . ثم إنَّ قولَ جابرِ قولُ صَحابِيٌّ ، وقد خالَفَه غيرُه مِن الصَّحابَةِ ممَّن يَرَى التَّحَلِّيَ مُطْلَقًا ، فلا يَبْقَى قَولُه حُجَّةً ، والتَّقْيِيدُ بمُجَرَّدِ الرَّأْيِ والتَّحَكُّم غيرُ جائِزٍ . واللهُ أعلمُ .

الإنصاف لكنْ إنْ بلَغ الخَلْخَالُ ونحوه خَمْسَمِائَةِ دِينارِ ، فقد خرَج عنِ العادَةِ . وتقدُّم قوْلُه : ما كان مِن ذلك لسَرَفٍ أو مُباهَاةٍ ، كُرهَ وزُكِّيَ .

تنبيه : ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ وكثيرِ مِنَ الأصحاب ، جَوازُ تَحْلِيَةِ المُرأَةِ بدَراهِمَ وَ دَنانِيرَ مُعَرَّاةِ وَفِي مُرْسَلَةِ (٢). وهو أَحَدُ الوَجْهَيْنِ، فلا زَكاةَ فيه. والوَجْهُ الثَّاني، لا يَجوزُ تَحْلِيَتُها بذلك. فعليها الزَّكاةُ فيه. وأطْلَقَهُما في «الفُروع»، و « الرَّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » ، و « ابن تَميـم » ، و « الفائـق » ، و « المُذْهَب » . قلتُ : قد ذكر المُصنِّفُ وغيرُه ، في باب جامِع الأيمَانِ ، إذا حَلَفَ لا يَلْبَسُ حَلْيًا ، فلَّبِسَ دَراهِمَ أُو دَنَانِيرَ في مُرْسَلَةٍ ، في حِنْثِه وَجْهَيْن . جزَم في « الوَجيز » بعدَم الحِنْثِ ، وصحَّحَه في « التَّصْحيح ِ » . وانْحتارَ ابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » ، الحِنْثَ . فالصَّوابُ في ذلك ؛ أَنْ يُرجَعَ فيه إلى العُرْفِ والعادَةِ ، فمَن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ، في.: باب من قال ليس في الحلي زكاة ، من كتاب الزكاة . المصنف ٣ / ١٥٥ . والبيهقي ، في : باب من قال لا زكاة في الحلي ، من كتاب الزكاة . السنن الكبرى ٤ / ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) المعراة : ذات العروة التي تعلق منها . والمرسلة : قلادة طويلـة تقـع على الصــدر ، أو القلادة فيها الخرز

كَانَ عُرْفُهِم وعَادَتُهِم اتِّخَاذَ ذلك حَلْيًا ، فلا زَكَاةَ فيه ، ويحْنَثُ في يَمِينِه ، وإلَّا فعليه الإنصاف النَّكاةُ ولا حنْثَ .

فوائلًا ؛ أِحْدَاهَا ، لا زَكَاةَ فِي الْجَوْهَرِ ، واللَّوْلُوِ ، ولو كَانَ فِي حَلْيي ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتَجَارَةٍ ، فَيُقَوَّمُ جَمِيعُه تَبَعًا . ذكره المُصنَّفُ وغيره . وقال في « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ؛ ولا زَكَاةَ فِي حَلْي جَوْهَرٍ . وعنه ، ولُولُولُو . وقال غيرُ واحدٍ : إلَّا أَنْ يكونَ لِتَجَارَةٍ أَو سَرَفٍ ؛ منهم صاحِبُ « الرِّعايَةِ الصَّغْرَى » ، و « الحاوِيَشْ » . وهو قوْلٌ في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وإنْ كان للكِرَاءِ ، فوَجْهان . وأطْلَقَهما في هم مُخْتَصَرِ ابنِ تَميمٍ » ، و « الرِّعايتيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفُروع ِ » . قلتُ : الصَّوابُ وُجوبُ الزَّكَاةِ . وظاهِرُ كلامِه في « المُستَوْعِبِ » وغيره ، عَدَمُ الوُجوبِ . الثَّانِيةُ ، يُباحُ للرَّجُلِ والمُرْأَةِ التَّحَلِّي بالجَوْهَرِ وَنحوه . على الصَّحيح ِ مِنَ المُدهبِ . وذكر أبو المعالى ، يُكُرّهُ ذلك للرَّجُلِ ؛ للتَّشَبُّهُ . قال في « الفُروع ِ » : ولعَلَّ مُرادَه غيرُ تَخَتَّمِه بذلك . الثَّالِثَةُ ، هذه المسألَّة ، وهي تَشَبُّهُ الرَّجُلِ بالمُرْأَةِ ، وهي تَشَبُّهُ الرَّجُلِ بالمُرْأَةِ ، ولمَ المَالَّمُ بشيء ، ولكَرَ أَلهُ عبد اللهِ ، فمرَّ تُ بهجارِيَةٌ عليها قباءً ، فتَكلَّمَ بشيء ، قال المَرُّوذِي : كنتُ عندَ أبي عبد اللهِ ، فمرَّ تُ بهجارِيَةٌ عليها قباءً ، فتَكلَّمَ بشيء ، قلتُ المُتَشَابُهاتِ مِنَ اللَّهَاتِ مِنَ المُسَابُ ؛ منهم صاحِبُ « الفُصُولِ » ، النُساءِ بالرِّجالِ (') . قال : وعَن الإمامُ أَحمدُ أَنْ يَصِيرَ للمَرْأَةِ مِثْلُ جَيْبِ الرِّجالِ . وجزَم به المُصنَفُ . وجزَم به الأصحابُ ؛ منهم صاحِبُ « الفُصُولِ » ، وجزَم به المُصنَفُ . وجزَم به الأصحابُ ؛ منهم صاحِبُ « الفُصُولِ » ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ، فى : باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال ، من كتاب اللباس . صحيح البخارى V > 0.0 . وأبو داود ، فى : باب لباس النساء ، من كتاب اللباس . سنن أبى داود V = 0.0 . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى المتشبهات بالرجال من النساء ، من أبواب الأدب . عارضة الأحوذى ، V = 0.0 . وابن ماجه ، فى : باب فى المختثين ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه V = 0.0 . والإمام أحمد ، فى : المسند V = 0.0 . V = 0.0 . V = 0.0 .

الإنصاف

و « النّهايَةِ » ، و « المُغنِى » ، و « المُحَرَّرِ » ، وغيْرهم ، فى لُبْسِ المرْأَةِ العِمامَةَ . وكذا قال القاضى : يجِبُ إِنْكَارُ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بالنِّساءِ وعَكْسِه . واحْتَجَّ بَا نَقَلَه أبو داوُدَ ، ولا يُلْبِسُ خادِمَته شَيْئًا مِن زِى ّالرِّجَالِ ، لا يُشَبِّهُها بهم . ونقَل المَرُّوذِي " ، لا يُخاطُ لها ما كان للرَّجُلِ وعَكْسُه . وقال فى « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « ابنِ تَميم » ، وغيرِهم : يُكْرَهُ التَّشَبُّهُ ، ولا يَحْرُمُ . وقدَّمه فى « الرِّعايَةِ » ، مع جزْمِهم بتَحْريم اتِّخاذِ أَحَدِهما حَلْى الآخرِ ليَلْبَسَه ، مع أنّه داخِل فى المسْأَلَةِ . قال فى « الفُروع في : ولعلَّه الذي عناه أبو الحَسَنِ التَّمِيمِي الْجَلِهِ بكَلامِه السَّابِقِ ، فى الفَصْلِ قبلَه . وقال فى « الفُصُولِ » : تُكْرَهُ صلاةُ أَحَدِهما بلبَاسِ الآخرِ ؛ للتَّشَبُّهِ .

تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ ، إِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا ،...

الشرح الكبير

## بابُ زكاةِ العُرُوضِ

عِهِ عَرْوضِ التّجارَةِ ، إذا بَلَغَتْ وَهُوضِ التّجارَةِ ، إذا بَلَغَتْ قِيمَتُها نِصابًا ) العُرُوضُ : جَمِع عَرْضِ . وهو غيرُ الأَثْمانِ مِن المالِ على اخْتِلافِأَنُواعِه ؛ مِن الحَيَوانِ ، والعَقارِ ، والثّيابِ ، وسائِرِ المالِ . والزكاةُ واجبَةٌ فيها في قولِ أَكْثَرِ أهلِ العلمِ . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ في العُرُوضِ التي يُرادُ بها التّجارَةُ الزكاةَ ، إذا حال عليها [ ١٧٠/٢ و ] الحَوْلُ . رُوِيَ ذلك عن عُمَرَ ، وابْنِه ، وابنِ عباسٍ . وبه قال الفُقَهاءُ السَّبْعَةُ (١) ، والحسنُ ، وجابرُ بنُ زيدٍ ، ومَيْمُونُ بنُ مِهْرانَ ، والنَّخِيقُ ، السَّبْعَةُ (١) ، والأوْزاعِيُّ ، والشافعيُّ ، وأبو عُبَيْدٍ ، وأصحابُ الرَّأَي ، والسّحاقُ . وحُكِي عن مالكِ ، وداودَ ، أنَّه لا زكاةَ فيها ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُ وإسحاقُ . وحُكِي عن مالكِ ، وداودَ ، أنَّه لا زكاةَ فيها ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُ والرَّقِيقِ »(١) . ولَنا ، ما روَى أبو قال : « عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ والرَّقِيقِ »(١) . ولَنا ، ما روَى أبو

الإنصاف

## بابُ زَكاةِ العُروِضِ

<sup>(</sup>۱) هم علماء التابعين الذين انتهت إليهم الفتوى بالمدينة المنورة: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقيل في السابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن. أو: سالم بن عبد الله بن عمر . بدل أبي بكر بن عبد الرحمن. تهذيب الأسماء واللغات ١٧٢/١ . سير أعلام النبلاء ٤١٧/٤ ، ٤٣٨ ، ٤٤٥ . (٢) تقدم تخريجه في ٢٩٤/٦ .

الشرح الكبير داود (١) ، بإسناده عن سَمُرة ، قال : كان رسولُ الله عَلَيْ يَأْمُرُنا أَن نُخْرِجَ الزِكَاةَ ممَّا نُعِدُّه للبَيْعِ ِ. ورؤى الدَّارَقُطْنِيُّ (٢) ، عن أبي ذَرٍّ ، قال : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ يقولُ : ﴿ فِي الْإِبلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُها ، وَفِي الْبَرِّ صَدَقَتُهُ » . قالَه بالزّاي . ولا خِلافَ بينَ أهل العلم أَنَّ الزكاةَ لا تَجِبُ في عَيْنِها ، وتُبَت أنَّها تَجِبُ في قِيمَتِها . وعن أبي عَمْرو ابن حِمَاس ، عن أبيه ، قال : أَمْرَنِي عُمَرُ ، فقال : أدِّ زكاةَ مالِكَ . فقلتَ : ما لي مالَ إلَّا جعابٌ ٢٠ وأدَمَّ . فقال : قَوِّمْها ثم أدِّ زَكاتَها . رَواه الإِمامُ أَحمدُ ، وأبو عُبَيْدٍ ( ُ ) . وهذه قَضِيَّةٌ يَشْتَهرُ مِثْلُها ولم تُنْكَرْ ، فتكونُ إِجْمَاعًا ، ولأنَّه مالَّ تَامُّ فَوَجَبَتْ فيه الزكاةُ ، كالسَّائِمَةِ . وخَبَرُهم المُرادُ به زكاةُ العَيْن ، لا زكاةُ القِيمَةِ ؛ بدَلِيل ما ذكرْنا ، على أنّ خَبرَهم عامٌّ ، وَحَدِيثُنا خَاصٌّ ، فَيَجِبُ تَقْدِيمُه .

الإنصاف

(١) في : باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ، من كتاب الزكاة . سنن أبي داود ٧/١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) في : باب ليس في الخضراوات صدقة ، من كتاب الزكاة . سنن الدارقطني ٢/٢ . ١٠٢/٠ كما أخرجه البيهقي ، في : باب زكاة التجارة ، من كتاب الزكاة . السنن الكبرى ١٤٧/٤ . والبز بفتح الباء وبالزاي . تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) جمع جَعْبَة ، وهي وعاء السهام والنبال .

<sup>(</sup>٤) كذا قال . وعزاه أيضًا ابن حجر إلى الإمام أحمد في تلخيص الحبير ١٨٠/٢ . و لم نعثر عليه في المسند . و لم يورده ابن حجر في المسند المعتلى في مسند عمر أو حماس .

وأخرجه ابن حزم في المحلي ٣٤٨/٥ ، في باب زكاة عروض النجارة . وعلق عليه الشيخ أحمد محمد شاكر بقوله: نسبه بعضهم لمالك ولأحمد ، ولم أجده عندهما . اه. .

وأخرجه أبو عبيد في الأموال ٤٢٥ . كما أخرجه الدارقطني في سننه ١٢٥/٢ . والبيهقي في السنن الكبرى . 124/2

فصل : ويُعْتَبَرُ أَن تَبْلُغَ قِيمَتُه نِصابًا ؛ لأنَّه مالٌ تامٌّ يُعْتَبَرُ له الحَوْلُ ، فَاعْتُبِرَ لِهِ النِّصَابُ ، كَالمَاشِيَةِ ، ويُعْتَبَرُ لِهِ الحَوْلُ ؛ لقَوْلِه عليه السَّلامُ : « لَا زَكَاةَ فِي مَال حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ »(١) . ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . فعلى هذا مَن مَلَك عَرْضًا للتِّجارَةِ ، فحال عليه الحَوْلُ وهو نِصابٌ ، قَوَّمَهُ في آخِر الحَوْل ، فما بَلَغ أُخْرَجَ زَكاتَه ، ولا تَجبُ فيه الزكاةُ إِلَّا إِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُه نِصابًا ، وحال عليه الحَوْلُ وهو نِصابٌ ، فلو مَلَك سِلْعَةً قِيمَتُها دُونَ النِّصاب ، فمَضَى نِصْفُ حَوْل وهي كذلك ، ثم زادت قِيمَتُها ، فبَلَغَتْ نِصابًا ، أو باعَها بنِصاب ، أو مَلَك في أثْناء الحَوْل عَرْضًا آخَرَ وأَثْمانًا تمَّ بها النِّصابُ ، ابْتَدَأُ(٢) الحَوْلَ مِن حِينئِذٍ ، ولا يُحْتَسَبُ عليه بما مَضَى . وهذا قولُ الثُّوريُّ ، وأهل العِراقِ ، والشافعيُّ ، وإسحاقَ ، وأبي عُبَيْدٍ ، وأبى ثُوْرٍ ، وابن المُنْذِر . ولو مَلَك للتِّجارَةِ نِصابًا ، فَنَقَصَ عن النِّصاب في أَثْنَاءِ الحَوْلِ ، ثم زاد حتى بَلَغ نِصابًا ، اسْتَأْنُفَ الحَوْلَ عليه ، لكُوْنِه انَقَطَعَ بنَقْصِه في أَثْناءِ الحَوْلِ. وقال مالكُ : يَنْعَقِدُ الحَوْلُ على ما دُونَ النِّصاب ، فإذا كان في آخِره نِصابًا زَكَّاه . وقال أبو حنيفةَ : يُعْتَبَرُ كَوْنُه نِصابًا في طَرَفَى الحَوْلِ دُونَ وَسَطِه ؛ لأنَّ التَّقْوِيمَ يَشُقُّ في جَمِيع الحَوْل ، فَعُفِيَ عَنْهُ إِلَّا فِي آخِرِهُ ، فصار الاعْتِبارُ به ، ولأنَّهِ يَحْتَاجُ إِلَى تَعَرُّفِ قِيمَتِه في كلِّ وَقْتٍ ، لَيَعْلَمَ أَنَّ قِيمَتَه تَبْلُغُ نِصابًا ، وذلك يَشُقُّ . ولَنا ، أنَّه مالَّ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٢٧/٦ .

<sup>(</sup>٢) في م : « ابتداء » .

الشرح الكبر يُعْتَبَرُ له الحَوْلُ والنِّصابُ ، فيجبُ اعْتِبارُ كَمال النِّصاب في جَمِيع ِ الحَوْل ، كسائِر الأمْوالِ التي يُعْتَبَرُ لها ذلك . وقَوْلُهم : يَشُقُّ التَّقُويمُ . لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ غيرَ المُقارِب للنِّصابِ لا يَحْتاجُ إلى تَقْوِيمٍ ، لظُهُورِ مَعْرِفَتِه ، والمُقارِبُ للنِّصابِ إن سَهُل عليه التَّقْويمُ ، وإلَّا فله الأداءُو الأُخذُ بالاحْتِياطِ ، كالمُسْتَفادِ في أثْناءِ الحَوْلِ إن سَهُل عليه ضَبْطُ حَوْلِه ، وإلَّا فله تَعْجيلُ زَكاتِه مع الأصْل .

فصل(١): وإذا مَلَك نُصُبًا للتِّجارَةِ في أوْقاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ لم يَضُمَّ بَعْضَها إلى بَعْض ؛ لِما ذَكَرْنا في المُسْتَفادِ ، وإن كان العَرْضُ الأُوَّلُ ليس بنِصاب فكَمَلَ بالتَّانِي نِصابًا ، فحَوْلُهما مِن حينَ مَلَك الثَّانِيَ ، ونَماؤُهما تابعٌ لهما ، ولا يُضَمُّ الثَّالِثُ إليهما ، بل إبْتِداءُ الحَوْل فيه مِن حينَ مَلَكَه ، وتَجبُ زَكاتُه إذا حال عليه الحَوْلُ ، وإن كان دُونَ النِّصابِ ؛ لأنَّ في مِلْكِه نِصابًا قَبْلَه ، ونَماؤُه تابعٌ له .

فصل : والواجبُ فيه رُبْعُ عُشْر قِيمَتِه ؛ لأنَّها زكاةٌ تَتَعَلَّقُ بالقِيمَةِ ، فأشْبَهَتْ زكاةَ الأَثْمانِ ، وتَجبُ فيما زاد بحِسابه ، كالأَثْمانِ . إذا تُبَت هذا ، فإنَّه تَجِبُ فيه الزكاةُ في كلِّ حَوْلٍ . وبهذا قال النَّوْرِيُّ ، والشافعيُّ ، وإسحاقُ ، وأبو عُبَيْدٍ ، وأصْحابُ الرَّأَى . وقال مالكُ : لايُزَكِّيه إلَّا لَحَوْلِ واحِدٍ ، إِلَّا أَن يَكُونَ مُدَبَّرًا ؛ لأَنَّ الحَوْلَ الثَّانِيَ لَم يَكُن المالُ عَيْنًا في أَحَدِ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) جاء هذا الفصل في « م » في آخر المسألة التالية .

الإنصاف

طَرَفَيْه ، فلم تَجِبُ فيه الزكاة ، كالحَوْلِ الأَوَّلِ إِذَا لَم يكنْ في أَوَّلِه عَيْنًا . وَلَنَا ، أَنَّه مالٌ تَجِبُ فيه الزكاة في الحَوْلِ الأَوَّلِ ، لَم يَنْقُصْ عن النِّصابِ ، و لَم تَتَبَدَّلْ صِفَتُه ، فوَجَبَتْ زَكاتُه في الحَوْلِ النَّانِي ، كما لو نَضَّ (١) في أَوَّلِه و لم تَتَبَدَّلْ صِفَتُه ، فوَجَبَتْ زَكاتُه في الحَوْلِ النَّانِي ، كما لو نَضَّ (١) في أَوَّلِه وَلا النَّانِي ، كما لو نَضَّ (١٠ في أَوَّلِه عَيْنًا لا تَجِبُ الزكاة فيه . وإذا اشتَرَى عَرْضًا للتِّجارَة بعَرْض للقُنْيَة ، جَرَى في حَوْلِ الزكاة مِن حين الشَّراء .

و و به العَرُوضِ دُونَ عَيْنِها ؛ لأنَّ نِصابَها يُعْتَبَرُ بالقِيمَةِ لا بالعَيْنِ ، فكانتِ العُرُوضِ دُونَ عَيْنِها ؛ لأنَّ نِصابَها يُعْتَبَرُ بالقِيمَةِ لا بالعَيْنِ ، فكانتِ الزكاةُ منها كالعَيْنِ في سائِرِ الأمْوالِ . وهذا أَحَدُ قَوْلَى الشافعيّ . وقال في الآخرِ : هو مُخَيَّرٌ بينَ الإِخْراجِ مِن قِيمَتِها ومِن عَيْنِها . وهو قولُ أي حنيفة ؛ لأنَّه مالٌ تَجِبُ فيه الزكاة ، فجاز إخراجُها منه ، كسائِرِ الأمْوالِ . ولنا ، ماذكر نامِن المَعْنَى ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّ الزكاة وَجَبَتْ في المالِ ، إنَّما وَجَبَتْ في المالِ ،

٩٣٦ -مسألة : ( ولا تَصِيرُ للتِّجارَةِ إِلَّا أَن يَمْلِكُها بِفِعْلِه بنِيَّةِ التِّجارَةِ

قوله: ويُؤْخَذُ منها لا مِنَ العُرُوضَ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ، وقطَع به أكثرُهم. وقال الشَّيْخُ تَقِى الدِّينِ : ويَجوزُ الأَخْذُمِن عَيْنِها أيضًا. قوله: ولا تَصِيرُ للتِّجارةِ إِلَّا أَنْ يَمْلِكَها بِفِعْلِه بِنيَّةِ التِّجَارَةِ بها ، فإِنْ مَلكَها

<sup>(</sup>١) أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير نضًّا وناضًّا ، إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا ؛ لأنه يقال : ما نضّ بيدى منه شيء . أي ما حصل . المصباح المنير ٧٤٧/٢ .

الشرح الكبر بها ) لا يَصِيرُ العَرْضُ للتِّجارَةِ إِلَّا بشَرْطَيْن ؛ أَحَدُهما. ، أن يَمْلِكُه بفِعْلِه ، كَالْبَيْعِ ِ ، وَالنِّكَاحِ ِ ، وَالخُلْعِ ِ ، وَقَبُولَ الْهِبَةِ ، وَالْوَصِيَّةِ ، وَالْغَنِيمَةِ ، واكْتِساب المُباحاتِ ؛ لأنَّ ما لا يَثْبُتُ له حُكْمُ الزكاةِ بدُخُولِه في مِلْكِه لا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ، كالسَّوْم . ولا فَرْقَ بينَ أَن يَمْلِكُه بعِوَضٍ أَو بغَيْرِ

الإنصاف بإرْثٍ ، أو مَلَكَها بفِعْلِه بغيرِ نِيَّةٍ ، ثم نوَى التِّجارَةَ بها ، لم تَصِرْ للتِّجارَةِ ، وإنْ كانَ عندَه عَرْضٌ للتِّجارَةِ فنَواه للقُنْيةِ ، ثم نَوَاه للتِّجارَةِ ، لم يَصِرْ للتِّجارَةِ . هذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا أَنصُّ الرِّوايتَيْن وأَشْهَرُهما . واخْتارَها الخِرَقِيُّ ، والقاضى ، وأكثرُ الأصحابِ . قال في « الكافِي » ، و « الفُروع ِ » : هذا ظاهِرُ المذهبِ ؛ لأنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ لا ينْقُلُ عن الأَصْلِ ، كَنِيَّةِ إِسَامَةِ المَعْلُوفَةِ ، ونِيَّةِ الحَاضِرِ السَّفَرَ . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الهِدايَةِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « ابنِ تَميـم ٍ » ، و « الشُّرحِ ، ، و « الكافِي » ، وغيرِهم . وعنه ، أنَّ العَرْضَ يصِيرُ للتِّجارَةِ بمُجَرَّدِ النِّيَّةِ . نَقَلَه صالِحٌ ، وابنُ إِبْرَاهِيمَ ، وابنُ مَنْصُورٍ . والْختارَه أبو بَكْرٍ ، وابنُ أبى مُوسَى ، وابنُ عَقِيلٍ ، وصاحِبُ « الفائقِ » . وجزَم به في « التَّبْصِرَةِ » ، و « الرَّوْضَةِ » ، والمُصنِّفُ في « العُمْدَةِ » . وأطْلَقَهُما في « المُذْهَبِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » ، و « الفائق » .

تنبيه : قوله : إِلَّا أَنْ يَمْلِكُها بِفِعْلِه . الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه لا يُعْتَبَرُ فيما مَلَكَه المُعاوَضَةُ ، فحُصولُه بالنِّكاحِ والخُلْعِ والهِبَةِ والغَنِيمَةِ ، كالبَيْعِ . قال في « الفُروع ِ » : هذا الأَشْهَرُ . واخْتارَه القاضي ، وأبو الخَطَّابِ ، وابنُ عَقِيلٍ . وقدَّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الكافِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الْفُروعِ ِ ﴾ ، و « ابنِ تَميم » ، وغيرِهم . قال الزَّرْكَشِيُّ : لا يُشْتَرَطُ أَنْ يَمْلِكُها بعِوض ، على

عِوَضٍ . وهكذا(') ذَكَرَه أبو الخَطَّابِ ، وابنُ عَقِيلٍ ؛ لأنَّه مَلَكَه بْفِعْلِه ، أَشْبَهَ ما لو مَلَكَه بعِوَض ِ . وذَكَر القاضي أنَّهَ لا يَصِيرُ للتِّجارَةِ إلَّا

الأصحِّ . وقيلَ : تُعْتَبَرُ المُعاوَضَةُ ، سَواءٌ تَمَحَّضَتْ ؛ كَبَيْعٍ وإجارَةٍ ونحوهما ، أو الإنصاف لا ؛ كَنِكَاحٍ وخُلْعٍ وصُلْحٍ عن دَم عَمْدٍ . قال المَجْدُ : وهذا نَصُّه في روايَةِ ابن مَنْصُورٍ . واخْتارَه القاضي في « المُجَرَّدِ » . فعلي هذا القَوْلِ ، لو مَلَك بغير عِوَضٍ ، كَالِهِبَةِ وَالغَنِيمَةِ وَنحُوهُما ، لم يَصِرْ للتِّجارَةِ ؛ لأنَّه لم يَمْلِكُه بعوَض ، أشْبَهَ المَوْرُوثَ . وقال في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » : وإنْ ملَكَه بِفِعْلِه بلا عِوَض ، كَوَصِيَّةٍ وهِبَةٍ مُطْلَقَةٍ وغَنِيمَةٍ واحْتِشَاشٍ واحْتِطَابٍ واصْطِيادٍ ، أو بِعِوَضٍ غيرِ مالِيٌّ ، كدِيَةٍ عن دَم عَمْدٍ ونِكاحٍ وخُلْعٍ ، زادَ في ﴿ الكُبْرَى ﴾ ، أو بعِوض مَالِيٌّ بلا عَقْدٍ ، كَرَدٌّ بعَيْب أو فَسْخٍ ، أو أَخْذِه بشُفْعَةٍ ، فَوَجْهان في ذلك كلِّه . وعنه ، يُعْتَبُرُ كُوْنَ العِوَض نَقْدًا . ذكَره أبو المَعالِي . وذكر ابنُ عَقِيل روايَةً ، فيما إِذَا مَلَكَ عَرْضًا للتِّجَارَةِ بعَرْضِ قُنْيَةٍ ، لا زَكَاةَ . قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : فهي هذه الرُّوايَةُ . وقال ابنُ تَميم : يُخَرُّجُ منها اعْتِبارُ كَوْنِ بَدَلِه نَقْدًا أَو عَرْضَ تِجَارَةٍ .

> فوائد ؛ إحداها ، معنى نِيَّةِ التِّجارةِ ، أَنْ يَقْصِدَ التَّكَسُّبَ به بالاعْتِيَاض عنه لا بَا تُلافِه ، أو منع اسْتِبْقائِه ؛ فإذا اشْتَرَى صَبًّا غٌ ما يَصْبُغُ به ويَبْقَى ، كزَعْفَرَانٍ ونِيل وعُصْفُرٍ ونحوِه ، فهو عَرْضُ تِجَارَةٍ يُقَوِّمُه عندَ حَوْلِه . وكذا لو اشْتَرَى دَبَّاغٌ ما يَدْبُغُ به ، كَعَفْصَ وقرض ، وما يدْهُنُ به ، كسَمْن ومِلْح ِ . ذكَرَه ابنُ البَّنَّا . وقدَّمه في « الفَروع ِ » وغيره . وذكر المَجْدُ في « شُرْجه » ، لا زَكاةَ فيه . وقال أيضًا : لا زَكَاةَ فيما لا يَبْقَى له أَثْرٌ في العَيْن ، كالحَطَب والمِلْح ِ والصَّابُونِ والأَشْنانِ والقلي والنُّورَةِ ونحو ذلك . الثَّانيةُ ، لا زَكاةَ في آلاتِ [ ٢٢٠/١ ] الصَّبَّاغ ، وأُمْتِعَةِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « هذا »

المنع فَإِنْ مَلَكَهَا بِإِرْثٍ ، أَوْ مَلَكَهَا بِفِعْلِهِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ ، ثُمَّ نَوَى التِّجَارَةَ بِهَا، لَمْ تَصِرْ لِلتِّجَارَةِ.

الشرح الكبير أن يَمْلِكُه بعِوَضٍ . ('وهو قولُ الشافعيِّ . فإن مَلَكُه بغيرِ عِوَضٍ ، كَالْهِبَةِ ، وَالْغَنِيمَةِ ، وَنحُوهُما ، لم يَصِرْ للتِّجارَةِ ؛ لأَنَّه لم يَمْلِكُه بعِوَضٍ إِنَّ ، أَشْبَهَ المَوْرُوثَ . الثانِي ، أَن يَنْويَ عندَ تَمَلُّكِه أَنَّه للتُّجارَةِ ، فإن لم يَنْوِ عندَ تَمَلُّكِه أَنَّه للتِّجارَةِ لم يَصِرْ للتِّجارَةِ ؛ لقَوْلِه في الحديثِ: ممَّا نُعِدُّه للبَيْعِ (') . ولأنَّهَا مَخْلُوقَةٌ في الأصْل للاسْتِعْمال ، فلا تَصِيرُ للتِّجارَةِ إِلَّا بنِيَّتِها ، كَما أَنَّ ما خُلِق للتِّجارَةِ لا يَصِيرُ للقُنْيَةِ إِلَّا بنِيَّتِها("). ٩٣٧ - مسألة : ( فإن مَلكَها بإرْثِ ، أو مَلكَها بفِعْلِه بغير نِيَّةِ التِّجارَةِ ، ثم نَوَى التِّجارَةَ بها ، لم تَصِرْ للتِّجارَةِ ) إذا مَلَك العَرْضَ بالإِرْثِ لَمْ يَصِرْ لَلتِّجَارَةِ وَإِنْ نَوَاهَا ؛ لأَنَّهِ مَلَكَه بغير فِعْلِه ، فَجَرَى مَجْرَى الاَسْتِدانَةِ ، فلم يَبْقَ إِلَّا مُجَرَّدُ النِّيَّةِ ، ومُجَرَّدُ النِّيَّةِ لا يَصِيرُ بها العَرْضُ للتُّجارَةِ ؛ لِما ذَكَرْنا . وكذلك إن مَلَكَها بفِعْلِه بغير نِيَّةِ التِّجارَةِ ، ثم نَواها بعدَ ذلك ، لم تَصِرْ للتِّجارَةِ ؛ لأنَّ الأصْلَ في العُرُوضِ القُنْيَةُ ، فإذا صارت للقُنْيَةِ لِمَ تَنْتَقِلْ عنه بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ، كما لو نَوَى الحاضِرُ السَّفَرَ ، وعَكْسُه ما لو نَوَى المُسافِرُ الإقامَةَ ، يَكْفِي فيه مُجَرَّدُ النِّيَّةِ .

الإنصاف النُّجَّارِ ، وقُوارِيرِ العَطَّارِ والسُّمَّانِ ونَحْوِهم ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بَيْعَها بما فيها . وكذا آلاتُ الدُّوابِّ إِنْ كَانَتْ لَحِفْظِهَا وَإِنْ كَانَ بَيْعُهَا مَعَهَا ، فَهِي مَالُ تِجَارَةٍ . الثَّالثةُ ، لو لم

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « بنيته » .

وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ عَرْضٌ لِلتِّجَارَةِ ، فَنَوَاهُ لِلْقُنْيَةِ ، ثُمَّ نَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ ، المنع لَمْ يَصِرْ لِلتِّجَارَةِ. وَعَنْهُ ، أَنَّ الْعُرُوضَ تَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ.

الشرح الكبير

٩٣٨ – مسألة : ( وإن كان عندَه عَرْضٌ للتِّجارَةِ ، فنَواه للقُنْيَةِ ، ثْمَ نَواه للتِّجارَةِ ، لم يَصِرْ للتِّجارَةِ . وعنه ، أنَّ العُرُوضَ تَصِيرُ للتِّجارَةِ بمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ) لا(١) يَخْتَلِفُ المَذْهَبُ أَنَّه إِذَا نَوَى بِعَرْضِ التِّجارَةِ القُنْيَةَ ، أَنَّه يُصِيرُ للقُنْيَةِ ، وتَسْقُطُ الزكاةُ منه . وبهذا قال الشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأْيِ . وقال مالكُ ، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن : لا يَسْقُطُ حُكْمُ التِّجارَةِ بمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ، كما لو نَوَى بالسَّائِمَةِ العَلْفَ . ولَنا ، أنَّ القُنْيَةَ الأَصْلُ ، والرَّدُّ إلى الأَصْلِ يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ النِّيَّةِ ، كما لو نَوَى بالحَلْي التِّجارَةَ ، أو نَوَى المُسافِرُ الإقامَةَ ، ولأنَّ نِيَّةَ التِّجارَةِ شَرْطٌ لُوجُوبِ الزكاةِ في العُرُوضِ . فإذا نَوَى القُنْيَةَ زالت نِيَّةُ التِّجارَةِ ففات شَرْطُ الوُّجُوبِ ، وفارَقَ السَّائِمَةَ إِذَا نَوَى عَلْفَهَا ؟ لأَنَّ الشَّرْطَ فيها الإسامَةُ دُونَ نِيَّتِها ، فلا يَنْتَفِي الوُّجُوبُ إِلَّا بِانْتِفاءِ السَّوْمِ . وإذا صار العَرْضُ للقُنْيَةِ ، ثم نَواه للتِّجارَةِ ، لم يَصِرْ للتِّجارَةِ ؛ لِما ذَكَرْنا . وهذا قولُ أبي حنيفةَ ، ومالكِ ، والشافعيِّ ،

يكُنْ مَا مَلَكَه عَيْنَ مَالٍ ، بِل مَنْفَعَةَ عَيْنٍ ، وَجَبَتِ الزَّكَاةُ . على الصَّحيح ِ مِنَ الإنصاف المذهبِ . قدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وصحَّحَه ابنُ تَميم وغيرُه . وقيلَ : لا تَجِبُ فِيهَ كَمَا لُو نَواهَا بَدَيْنِ حَالً . الرَّابِعَةُ ، لُو بَاعَ عَرْضَ قُنْيَةٍ ، ثُم اسْتَرَدُّه ناويًا به التِّجارَةَ ، صارَ للتِّجارَةِ . ذكَره في « الفُروع ِ » . ولوِ اشْتَرَى عَرْضَ تِجَارَةٍ بِعَرْضِ قُنْيَةٍ ، فَرُدَّ عليه بعَيْبٍ ، انْقَطَعَ الحَوْلُ . ومِثْلُه ، لو باعَ عَرْضَ تجارةٍ بعَرْضِ قُنْيَةٍ فُردّ

<sup>(</sup>١) في م: « ولا ».

والثَّوْرِيِّ . وذَهَب أبو بكر ، وابنُ عَقِيل ، إلى أنَّها تَصِيرُ للتِّجارَةِ بمُجَرَّدِ النَّيَةِ . وحَكَوْه رِوايَةً عن أَحْمَدَ . قال بعضُ أصحابنا : [ ١٧١/٢ و ] هذا على أصَحِّ الرِّوايَتَيْن ؛ لقولِ سَمُرَة : أَمَرَنا رسولُ اللهِ عَلَيْلَةُ أَن نُخْرِ جَ الصَّدَقَة مَمّا نُعِدُه للبَيْعِ (') . وهذا داخِلٌ في عُمُومِه ، ولأَنَّ نِيَّة القُنْيَةِ كَافِيَة بِمُجَرَّدِها ، فكذلك نِيَّةُ التِّجارَةِ ، بل هذا أوْلَى ؛ لأَنَّ الإيجابَ يُعَلَّبُ على الإسقاطِ احْتِياطًا ، ولأَنَّه نوَى به التِّجارَة ، أَشْبَهُ ما لو نوى حالَ الشِّراءِ . ووَجْهُ الأُولَى أَنَّ كلَّ ما لا يَشْبُتُ له الحُكْمُ بدُخُولِه في مِلْكِه ، لا يَشْبُتُ له الحُكْمُ بدُخُولِه في مِلْكِه ، لا يَشْبُتُ له الحُكْمُ ، ولأَنَّ القُنْيَةَ الأَصْلُ ، والتِّجارَةُ فَرْعٌ عليها ، فلا يَنْصَرِفُ إلى الفَرْع بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ، كالمُقِيم يَنْوِى السَّفَرَ . فَرْعٌ عليها ، فلا يَنْصَرِفُ إلى الفَرْع بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ، كالمُقِيم يَنْوِى السَّفَرَ . ويُعْتَبَرُ وُجُودُ النِّيَّةِ في جَمِيع ِ الحَوْلِ ؛ لأَنَّها (') شَرْطٌ أَمْكَنَ اعْتِبارُه في جَمِيع ِ الحَوْلِ ؛ لأَنَّها (') شَرْطٌ أَمْكَنَ اعْتِبارُه في جَمِيع ِ الحَوْلِ ؛ لأَنَّها (') شَرْطٌ أَمْكَنَ اعْتِبارُه في جَمِيع ِ الحَوْلِ ، فاعْتُبِرَ فيه ، كالنِّصابِ .

فصل : وإذا كانت عندَه ماشِيَةٌ للتِّجارةِ نِصْفَ حَوْلٍ ، فَنَوَى بها الإِسامَةَ ، وقطَعَ نِيَّةَ التِّجارَةِ ، انْقَطَعَ حَوْلُ التِّجارَةِ ، واسْتَأْنُفَ حَوْلًا .

الإنصاف

عليه . قالَه ابنُ تَميم وغيرُه . ولو قُتِلَ عَبْدُ تجارَةٍ خَطَأٌ ، فصَالَحَ على مال ، صارَ للتِّجارَةِ ، وإنْ كان عَمْدًا ، وقُلْنا : الواجِبُ أَحَدُ شَيْئَيْن ، فكذلك . وإنْ قُلْنا : الواجِبُ أَحَدُ شَيْئَيْن ، فكذلك . وإنْ قُلْنا : الواجِبُ القِصَاصُ عَيْنًا . لم يَصِرْ للتِّجارَةِ إِلَّا بالنِّيَّةِ . ذَكَرَه القاضى فى التَّخْريجِ . وجزَم به فى « الفُروعِ » ، و « ابنِ تَميم » . ولو اتَّخَذَ عَصِيرًا للتِّجارَةِ فتَخَمَّر ، ثم تَخَلَّل ، عادَ حُكْمُ التِّجارَةِ . ولو ماتتْ ماشِيَةُ التِّجارَةِ ، فدَبَعَ جُلُودَهَا ، وقُلْنا :

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ولأنها » .

وَتُقَوَّمُ الْعُرُوضُ عِنْدَ الْحَوْلِ بِمَا هُوَ أَحَظُّ لِلْمَسَاكِينِ ، مِنْ عَيْنِ اللَّهَ عَلَى أَوْ وَرقٍ ، وَلَا يُعْتَبَرُ مَا اشْتُريَتْ بهِ .

الشرح الكبير

كذلك قال الثُّورِيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرُّأْي ؛ لأنَّ حَوْلَ التِّجارَةِ انْقَطَعَ بنِيَّةِ الاقْتِنَاءِ ، وحَوْلُ السَّوْمِ لا يُبْنَى على حَوْلِ التِّجارَةِ . قال شيخُنا(١): والأشْبَهُ بالدَّلِيلِ أَنَّها متى كانت سائِمَةً مِن أَوَّلِ الحَوْلِ ، وجَبَتِ الزكاةُ فيها عندَ تمامِه . يُرْوَى نحوُ هذا عن إسحاقَ ؛ لأنَّ السَّوْمَ سَبَبٌ لو جُوبِ الزكاةِ وُجِد في جَمِيعِ الحَوْلِ خالِيًا عن مُعارِض ، فوجَبَتْ به الزكاةُ ، كما لو لم يَنْو التِّجارَةَ ، أو كما لو كانتِ السَّائِمَةُ لا تَبْلُغُ نِصابَ القِيمَةِ.

٩٣٩ – مسألة : ﴿ وَتُقَوَّمُ العُرُوضُ عَندَ الحَوْلِ بما هُو أَحَظُّ للمساكين ِ ، مِن عَيْنِ أُو وَرِقٍ ، ولا يُعْتَبَرُ ما اشْتُرِيَتْ به ) إذا حال الحَوْلُ على عُرُوضِ التِّجارَةِ ، وقِيمَتُها بالفِضَّةِ نِصابٌ ، ولا تَبْلُغُ نِصابًا بالذَّهَب ،

تَطْهُرُ . فهي عَرْضُ تجارَةٍ . قالَه القاضي . وجزَم به في « الفُروع ِ » ، و « ابن الإنصاف تَميم ، وغيرهما . الخامِسَةُ ، تَقْطَعُ نِيَّةُ القُنْيَةِ حَوْلَ التِّجارَةِ ، وتَصِيرُ للقُنْيَةِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ؛ لأنُّها الأصْلُ ، كالإِقامَةِ مع السَّفَرِ . وقيلَ : لا تَقْطَعُ إلَّا المُمَيَّزَةُ . وقيلَ : لا تَقْطَعُ نِيَّةٌ مُحَرَّمَةٌ ، كَنَاوِ مَعْصِيَةً فلم يَفْعَلْها ، ففي بُطْلانِ أَهْلِيَّتِه للشُّهادَةِ خِلافٌ . ذكره أبو المَعالِي .

> قوله : وتُقَوَّمُ العُرُوضُ عندَ الحَوْلِ بما هو أَحَظُّ للمَساكِين مِن عَيْن أو وَرقٍ . هذا المذهبُ مُطْلَقًا . أَعْنِي ، سواءٌ كان مِن نَقْدِ البَلَدِ أو لا ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ .

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٤/٢٥٨ .

الشرح الكبر قُوَّمْناها بالفِضَّة ، وإن كانت قِيمَتُها بالذَّهَب تَبْلُغُ نِصابًا ، ولا تَبْلُغُ نِصابًا بِالْفِضَّةِ ، قَوَّمْنَاهَا بِالذَّهَبِ ؛ لتَجِبَ الزكاةُ فيها ، ويَحْصُلَ الحَظُّ للفُقَراء ، سَواءٌ اشْتَراها بذَهَبِ أَو عُرُوضٍ . وبهذا قال أبو حنيفةَ . وقال الشافعيُّ : تَقَوَّهُ بِمَا اشْتَراه مِن ذَهَبٍ أَو فِضَّةٍ ؛ لأَنَّ نِصابَ العَرْضِ (١) مَبْنِيٌّ على ما اشْتَراه به ، فَوَجَبَتِ الزَّكَاةُ فيه ، ''واعْتُبرَتْ به ، كما لو لم يَشْتَرِ به شيئًا . ولَنا ، أَنَّ قِيمَتَه بَلَغَتْ نِصابًا ، فَوَجَبتِ الزكاةُ فيه ' ، كما لو اشْتَراه بعَرْضِ وفي البَلَدِ نَقْدان مُسْتَعْمَلان ، تَبْلُغُ قِيمَةُ العَرْضِ (') بأَحَدِهما نِصابًا ، ولأنَّ تَقْوِيمَه لَحَظِّ المَساكِينِ ، فَيُعْتَبَرُ مَا لهم فيه الحَظُّ ، كَالأَصْلِ . وأمَّا إذا لم يَشْتَر بالنَّقْدِ شيئًا ، فإنَّ الزكاةَ في عَيْنِه لا في قِيمَتِه ، بخِلافِ العَرْضِ ، فَإِنْ كَانِ النَّقْدُ مُعَدًّا للتِّجارَةِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ الزَّكَاةُ فيه إذا بَلَغَتْ قِيمَتُه بالنَّقْدِ الآخَرِ نِصابًا ، وإن لم يَبْلُغُ بعَيْنِه نِصابًا ، كالسَّائِمَةِ التي للتِّجارَةِ .

الإنصاف وقال الحَلْوَانِيُّ : تُقَوَّمُ بنَقْدِ البَلَدِ ، فإنْ تَعَدَّدَ فبالْأَحَظِّ . وعنه ، لا يُقَوَّمُ نقْدٌ بنَقْدٍ آخَرَ ، بِناءً على قَوْلِنا : لِا يُبْنَى حَوْلُ نَقْدٍ على حَوْلِ نَقْدٍ آخَرَ ، فَيُقَوَّمُ بالنَّقْدِ الذي اشْتَرى به .

فوائد ؛ الأُولَى ، ما قوَّمه به لا عِبْرَةَ بتَلَفِه إلَّا قبلَ التَّمَكُّنِ . فعلى ما سَبَق في أُواخِرِ كَتَابِ الزُّكَاةِ ، ولا عِبْرَةَ أيضًا بنَقْصِه بعدَ تَقْويمِه ، ولا بزِيادَتِه إلَّا قبلَ التَّمَكُّنِ ، فإنَّه كَتَلْفِه ، وإنَّما قُلْنا : لم تُؤَثِّرِ الزِّيادَةُ ؛ لأنَّه كَنَتَاجِ الماشِيَةِ بعدَ الحَوْلِ . الثَّانيةُ ، لو بَلَغَتْ قِيمَةُ العُرُوضِ بكُلِّ نَقْدٍ نِصابًا ، قُوِّمَ بالأَنْفَعِ للفُقَراءِ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « العروض » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

فإن بَلَغَتْ اقيمةُ العُرُوضِ نِصابًا بكلِّ واحدٍ مِن النَّقْدَيْن ، قَوَّمَه بما شاء منهما ، وأُخْرَجَ رُبْعَ عُشْرِ قِيمَتِه مِن أَىِّ النَّقْدَيْن شاء ، لكن الأُوْلَى أَن يُخْرِجَ مِن النَّقْدِ المُسْتَعْمَلِ في البَلَدِ ؛ لأَنَّه أَحَظُّ للمَساكِينِ ، فإن كانا مُسْتَعْمَلَيْن أُخْرَجَ مِن الغالِبِ في الاسْتِعْمالِ لذلك ، فإن تَساويا أُخْرَجَ مِن أَيِّهما شاء . وإن باع العُرُوضَ بنَقْدٍ ، وحال الحَوْلُ عليه ، قَوَّمَ النَّقْدَ دُونَ أَيِّهما شاء . وإن باع العُرُوضَ بنَقْدٍ ، وحال الحَوْلُ عليه ، قَوَّمَ النَّقْدَ دُونَ

الإنصاف

على الصّحيح . صحَّحه المَجْدُ في « شَرْحِه » ، وابنُ تَميم ، وغيرُهما . وانحتارَه القاضى ، والمُصنِّفُ ، وصاحِبُ « التَّلْخيص » ، وغيرُهم ، وهو الصَّوابُ . وقيلَ : يُخَيَّرُ . قالَه أبو الحَطَّابِ وغيرُه ، وقدَّمه في « الفُروع » ، و « ابنِ تميم » . وقالَه المُصنِّفُ في « المُغنِي » ، إلَّا أَنَّه قال : يَنْبَغِي أَنْ يُقيَّدُ بِنَقْدِ البَلَدِ (۱) . وهذا المذهبُ ، على ما اصْطَلَحناه في الخُطْبَةِ . وقيلَ : يُقوَّمُ بفِضَة . النَّالِثةُ ، لوِ اتَّجَرُ في الجَوارِي للغِنَاءِ ، قَوَّمَهُنَّ سَواذِجَ ، ولوِ اتَّجَرُ في الجَوارِي للغِنَاءِ ، قَوَّمَهُنَّ سَواذِجَ ، ولوِ اتَّجَرُ في الجَوارِي للغِنَاءِ ، قَوَّمَهُنَّ سَواذِجَ ، ولوِ اتَّجَرُ في الجَوارِي للغِنَاءِ ، قَوَّمَهُنَّ سَواذِجَ ، ولو اتَّجَرُ في الجَوارِي للغِنَاءِ ، قَوَّمَهُنَّ سَواذِجَ ، ولو اتَّجَرُ في الجَوارِي للغِنَاءِ ، قَوَّمَهُنَّ سَواذِجَ ، ولو النَّجَرُ في الجَوارِي للغِنَاءِ ، قَوَّمَهُنَّ سَواذِجَ ، ولو اتَّجَرُ في النَّعْرِيمُ اللَّباسِ ؛ لتَحْرِيمِها على الرِّجالِ عاصٍ بذلك ، بل تَحْرِيمُ الآنِيَةِ أَسَدُ مِن تَحْرِيمِ اللّباسِ ؛ لتَحْرِيمُها على الرِّجالِ والنِسَاءِ . والخِرَقِيُّ ، رَحِمَه اللهُ ، أَطْلَقَ الكَراهَةَ ، ومُرادُه التَّحْرِيمُ ، بدليلِ قُولِه : والمُتَوْدِيمُ اللهُ عَلَى الرَّعَةِ عاصٍ ، وعليه الزَّكَةُ ، وذلك مُصْطَلَحُ المُتَقَدِّمِين في والمُتَقَدِّمِين في إرادَةِ الخِرَقِيِّ ، وغيمُ هذا أكثرُ الأصحابِ في إرادَةِ الخِرَقِيِّ ولللهُ مَالِمُ الخِرُقِيِّ كَراهَةُ تُنْزِيهِ . وقطَع المُصنَفُ وغيرُه ، أَنَّه لا خِلافَ فيه بينَ أصحابِنا . وفي « جامِع القاضَى » ، و « الوَسِيلَةِ » ، ظاهِرُ الخِرَقِيِّ كَراهَةُ تُنْزِيهِ .

تنبيه : تقدَّم في البابِ الذي قبلَه ضَمُّ العُرُوضِ إلى كُلُّ وَاحدٍ مِنَ النَّقْدَيْن ، وضَمُّ النَّقْدَيْن ، وضَمُّ النَّقْدَيْن إلى النَّصابِ ونحوه .

<sup>(</sup>١) انظر : المغنى ٢٥٤/٤ .

وَإِنِ اشْتَرَى عَرْضًا بِنِصَابِ مِنَ الْأَثْمَانِ أَوْ ١٠٥٠ مِنَ الْعُرُوض ، بَنِّي عَلَى حَوْلِهِ .

الشرح الكبير العُرُوض ؛ لأنَّه إنَّما يُقَوِّمُ ما حال عليه الحَوْلُ دُونَ غيره .

 ٩٤ - مسألة : ( وإنِ اشْتَرَى عَرْضًا بنصاب مِن الأَثْمانِ أو مِن العُرُوضِ ، بَنَى على حَوْلِه ) لأنَّ مالَ التِّجارَةِ إنَّما تَتَعَلَّقُ الزكاةُ بقِيمَتِه ، وقِيمَتُه هي : الأَثْمانُ ، إِنَّما كانت ظاهِرَةً [ ١٧١/٢ ط ] فخَفِيَتْ ، فأَشْبَهَ ما لو كان له(١) نِصابٌ فأقْرَضَه ، لم يَنْقَطِعْ حَوْلُه بذلك . وهكذا الحُكْمُ إذا باع العَرْضَ بنِصابٍ أو بعَرْضِ قِيمَتُه نِصابٌ ؛ لأنَّ القِيمَةَ كانت خَفِيَّةً فَظَهَرَتْ ، أو بَقِيَتْ على خَفائِها ، فأشْبَهَ ما لو كان له قَرْضٌ فاسْتَوْفاه ، أُو أَقْرَضَه إِنْسَانًا آخَرَ ، ولأَنَّ النَّمَاءَ في الغالِب في التِّجَارَةِ إِنَّمَا يَحْصُلُ بالتَّقْلِيب ، ولو كان ذلك يَقْطَعُ الحَوْلَ لكان السَّبَبُ الذي وَجَبَتْ فيه الزكاةُ لأَجْلِه يَمْنَعُها ؛ لأَنَّ الزكاةَ لا تَجبُ إلَّا في زَمانٍ نام ِ . وإن قَصَد بالأَثْمانِ غيرَ التِّجارَةِ لِم يَنْقَطِع ِ الحَوْلُ . وقال الشافعيُّ : يَنْقَطِعُ ؛ لأَنَّه مالَّ تَجبُ الزكاةُ في عَيْنِه دُونَ قِيمَتِه ، فانْقَطَعَ الحَوْلُ بالبَيْع ِ به(١) ، كالسَّائِمَة ِ . ولَنا ، أنَّه مِن جنْس القِيمَةِ التي تَتَعَلَّقُ الزكاةُ بها ، فلم يَنْقَطِع ِ الحَوْلُ ببَيْعِها به ، كما لو قَصَد به التِّجارَةَ ، وفارَقَ السَّائِمَةَ ، فإنَّها مِن غيرِ جِنْسِ القِيمَةِ.

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

وَإِنِ اشْتَرَاهُ بِنِصَابِ مِنَ السَّائِمَةِ لَمْ يَبْنِ عَلَى حَوْلِهِ ، وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا مِنَ السَّائِمَةِ لِلتِّجَارَةِ ، فَعَلَيْهِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ دُونَ السَّوْمِ ، فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهَا نِصَابَ التِّجَارَةِ ، فعَلَيْهِ زَكَاةُ السَّوْم .

الشرح الكبير

٩٤١ – مسألة: ( وإنِ اشْتَراه بنِصابٍ مِن السَّائِمَةِ لَم يَبْنِ على حَوْلِه ) إذا أَبْدَلَ عَرْضَ التِّجارَةِ بنِصابِ مِن السَّائِمَةِ ، و لم يَنْو به التِّجارَةَ ، أو اشْتَرَى بنِصابِ مِن السَّائِمَةِ عَرْضًا للتِّجارَةِ ، لم يَسْ حَوْلَ أَحَدِهما على الآخَر ؛ لأنُّهما مُخْتَلِفان . وإن أَبْدَلَ عَرْضَ التِّجارَةِ بعَرْضِ القُنْيَةِ بَطَل الحَوْلَ . وإنِ اشْتَرَى عَرْضَ التِّجارَةِ بعَرْضِ القُنْيَةِ ، انْعَقَدَ عَليه الحَوْلُ مِن حينَ مَلَكَه إِن كَان نِصابًا ؛ لأنَّه اشْتَرَاه بما لا زكاةَ فيه ، فلم يُمْكِنْ بِناءُ الحَوْلِ عليه . وإنِ اشْتَراه بما دُونَ النِّصابِ مِن الأَثْمانِ ، أو مِن عُرُوضٍ التِّجارَةِ ، انْعَقَدَ عليه الحَوْلُ مِن حين ِ تَصِيرُ قِيمَتُه نِصابًا ؛ لأنَّ مُضِيَّ الحَوْلِ على نِصابِ كامِلِ شَرْطُ لُوُجُوبِ الزَكَاةِ ، وقد ذَكَرْناه .

٩٤٢ – مسألة: ( [ ١٧٢/٢ و ] وإن مَلَك نِصابًا مِن السَّائِمَةِ للتِّجارَةِ ، فعليه زكاةُ التِّجارَةِ دُونَ السَّوْم ، فإن لم تَبْلُغْ قِيمَتُه نِصابَ التِّجارَةِ ، فعليه زكاةُ السَّوْم ) إذا اشْتَرَى للتِّجارَةِ نِصابًا مِن السَّائِمَةِ ،

قوله : وإن اشْتَرَاه ينصاب مِنَ السَّائمةِ لم يَبْن على حَوْلِه . وكذا لو باعَه ينصاب الإنصاف مِنَ السَّائمةِ . وهذا بلا نِزاعٍ فيهما ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِى نِصابَ سائمةٍ للتِّجارَةِ بنِصَابِ سائمة للقُنْيَة ، فإنَّه يَبْنِي . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . قال في ﴿ الفُّرُوعِ ۗ ﴾ : يَبْنِي في الأصحِّ . وجزَم به جماعةٌ . وقيل : لا يُثنِي .

قوله : وإنْ مَلَكَ نِصابًا مِنَ السَّائمةِ للتِّجارَةِ ، فعليه زَكاةُ التِّجارَةِ دونَ السَّوْم .

الشرح الكبير فحال الحَوْلُ ، والسَّوْمُ ونِيَّةُ التِّجارَةِ موْجُودان ، زَكَّاه زَكَاةَ التِّجارَةِ . وبهذا قال أبو حنيفةً ، والثُّورئُ . وقال مالكٌ ، والشافعيُّ في الجَدِيدِ : يُزَكِّيها زكاةَ السَّوْم ؛ لأنَّها أَقْوَى ؛ لأنْعِقادِ الإجْماعِ عليها ، واختِصاصِها بالعَيْن ، فكانت أوْلَى . ولَنا ، أنَّ زكاةَ التِّجارَةِ أَحَظَّ للمَساكِين ؛ لأنَّها تَجِبُ فيما زاد على النِّصاب بالحِساب ، ولأنَّ الزَّائِدَ عن النِّصاب قد وُجد سَبَبُ وُجُوبِ زَكاتِه ، فَوَجَبَ ، كَمَا لُو لَمْ يَبْلُغُ بِالسَّوْمِ نِصابًا ، وإن سَبَق وَقْتُ وُجُوبِ زَكَاةِ السَّوْمِ وَقْتَ وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجارَةِ ، مثلَ أَن يَمْلِكَ

الإنصاف وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وقيلَ : عليه زَكاةُ السَّوْم دُونَ التُّجارةِ . ذَكَرَه القاضي وغيرُه ؛ لأنَّها أَقْوَى ؛ للإِجْماعِ ، وتَعَلَّقِها بالعَيْنِ ، لكنْ إنْ نقَص نِصابُه ، وَجَبَتْ زَكاةُ التِّجارَةِ . وقيلَ : يَلْزَمُه أَنْ يُزَكِّيَ بالأَحَظِّ منهما للفُقَراء . والْحتارَه المَجْدُ في « شَرْحِه » . ويظْهَرُ أَثَرُ الخِلافِ في الأَمْثِلَةِ في الإبل والغَنَم . وقد ذَكَرَها هو ومَن تَبِعَه ، وأَطْلَقَهُنَّ في « الفائقِ » ، و « ابنِ تَميم ٍ » . وقال في « الرَّوْضَةِ »: يُزَكِّي النِّصابَ للعَيْنِ ، والوَقْصَ (١) للقِيمَةِ .

تنبيه : ظاهِرُ [ ٢٠٠/١ ط ] كلام المُصَنِّفِ ، أنَّه سَواءٌ اتَّفَقَ حَوْلَاهُما أو لا . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْنِ ، والصَّحيحُ منهما ، وهو ظاهِرُ كلام الإمام أحمدَ وجزَم به المُصَنِّفُ وغيرُه . وقيلَ : يُقَدَّمُ السَّابِقُ في حَوْلِ السَّائِمةِ أَوِ التِّجارةِ . اختارَه المَجْدُ ؛ لأنَّه وُجِدَ سَبَبُ زَكاتِه بلا مُعارِضٍ . وأَطْلَقَهُما في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ .

قوله : فإنْ لم تَبْلُغْ قِيمَتُها نِصابَ التِّجارَةِ ، فعليه زَكاةُ السَّوْمِ . كأرْبَعِين شاةً ، قِيمَتُها دونَ مِائتَيْن ، أو دونَ عِشْرِين مِثْقالًا . وكذا الحُكْمُ في عَكْسِ هذه المسْأَلَّةِ ؛

<sup>(</sup>١) الوقص: ما بين الفريضتين من نُصُب الزكاة مما لا شيء فيه .

أَرْبَعِين مِن الغَنَم قِيمَتُها دُونَ مائتي دِرْهَم ، ثم صارت قِيمَتُها في أَثْناءِ الحَوْلِ مَائتي دِرْهَم ، فقال القاضى : يَتَأَخَّرُ وُجُوبُ الزكاةِ حتى يَتِمَّ حَوْلُ التّجارَةِ ؛ لأَنَّه أَنْفَعُ للفُقَراءِ ، و لا يُفْضِى إلى سُقُوطِها ؛ لأنَّ الزكاة تَجِبُ فيها إذا تَمَّ حَوْلُ التّجارَةِ وَعَبَتْ زكاة فيها إذا تَمَّ حَوْلُ التّجارَةِ وَجَبَتْ زكاة لؤجُودِ مُقْتَضِيها مِن غيرِ مُعارِض . فإذا تَمَّ حَوْلُ التّجارَةِ وَجَبَتْ زكاة لؤبجُودِ مُقْتَضِيها ، لأنَّه مالٌ للتّجارَةِ وَجَبَتْ زكاة الزّائِدِ عن النّصاب ، لوُجُودِ مُقْتَضِيها ، لأنّه مالٌ للتّجارَةِ ، حال عليه الحَوْلُ وهو نِصابٌ ، ولا يُمْكِنُ إيجابُ الزّكاتيْن بكمالِهما(١) ؛ لأنّه لفضى إلى إيجابِ زكاتَيْن في حَوْلُ واحِدٍ بسَبب واحِدٍ ، فلم يَجُزْ ذلك ؛ لقَوْلِ [ ٢/٢٧٢ ط ] النبيّ عَلَيْ : « لَا ثِنَى الصَّدَقَةِ " " . وفارَق هذا لؤكُونِهما بسَبَيْن ، فإنَّ زكاةَ الفِطْرِ في الغَبْدِ الذي للتّجارَةِ ؛ لأنّهما يَجْتَمِعان لكَوْنِهما بسَبَيْن ، فإنَّ زكاةَ الفِطْرِ ، تَجِبُ عن بَدَنِ المُسْلِم طُهْرَةً له ، لكَوْنِهما بسَبَيْن ، فإنَّ زكاةَ الفِطْرِ ، تَجِبُ عن بَدَنِ المُسْلِم طُهْرَةً له ،

الإنصاف

لو كان عنده ثَلاثُون مِنَ الغَنَم قِيمَتُها مِائتًا دِرْهَم ، أو عِشْرُون مِثْقالًا ، فعليه زَكَاةُ التِّجارَةِ وهذا المذهبُ في المَسْأَلَتَيْن ، وقطع به كثيرٌ مِنَ الأصحابِ . قال المُصنِّفُ : لا خِلافَ فيه . وصحَّحه المَجْدُ في « شَرْحِه » ، و « ابنِ تَميم » . وقدَّمه في « الفُروع » وغيره . واختاره القاضي في « المُجَرَّدِ » وغيره . وقيل : لا يُقَدَّم ما تَمَّ نِصابُه ، بل يُعَلَّبُ حُكْمُ ما يغْلِبُ إذا اجْتَمَعَ النِّصابان . وإنْ أدَّى إلى إسْقاطِ الزَّكاةِ . قالَه أبو الخَطَّابِ في « الخِلافِ » . وحكاه ابنُ عَقِيلِ عن شَيْخِه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بكمالها ».

<sup>(</sup>٢) في م : « تثنى » . والثنى : أن يفعل الشيء مرتين .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب من قال لا تؤخذ الصدقة في السنة إلا مرة واحدة ، من كتاب الزكاة .
 للصنف ٣١٨/٣ . وأبو عبيد ، في : الأموال ٣٧٥ . كلاهما من حديث فاطمة بنت الحسين .

الشرح الكبر وزكاة التِّجارَةِ تَجبُ عن قِيمَتِه شُكْرًا لنِعْمَةِ الغِنَى مُواساةً للفُقَراء . فأمّا إِن وُجِد نِصابُ السَّوْمِ دُونَ التِّجارَةِ ، كَمَن مَلَك نِصابًا مِن السَّائِمَةِ للتِّجارَةِ ، لا تَبْلُغُ قِيمَتُها مائتي دِرْهَم ، وحال الحَوْلُ عليها كذلك ، فإنَّ زكاةَ العَيْنِ تَجِبُ(') فيها بغير خِلافٍ ؛ لأنَّه لم يُوجَدْ لها مُعارضٌ ، أَشْبَهَ إذا لم تكنْ للتِّجارَةِ . وكذلك إن مَلَك أَرْبَعًا مِن الإبلِ ، قِيمَتُها مائتا دِرْهَم ، تَجبُ فيها زكاةُ التِّجارَةِ بغير خِلافٍ ؛ لِما ذَكَرْنا .

الإنصاف مِن أنَّه متى نَقَصَتْ قِيمَةُ الأَرْبَعِين شاةً عن مِائتَىْ دِرْهَم ، فلا شيءَ فيها . قال المَجْدُ: وهذا ظاهِرُ كلامِه . قال في « الفُروعِ » : وجزَم غيرُ واحدٍ بأنَّه إنْ نقَصَ نِصابُ السُّوم ، وجَبَتْ زَكاةُ التِّجارَةِ . انتهى . وهذا إذا لم يَسْبِقْ حَوْلُ السُّومِ . فأمًّا إِنْ سَبَق حَوْلُ السَّوْم ، وكانتْ قِيمَتُه أقلُّ مِن نِصابِ في بعضِ الحَوْلِ ، فلا زَكَاةَ مُطْلَقًا ، حتى يَتِمُّ الحَوْلُ مِن حين يبْلُغُ النِّصابَ ، في وَجْهٍ اخْتَارَه القاضي . وعن أحمدَ ما يدُلُّ عليه . وفي وَجْهِ آخَر ، تجبُ زَكاةُ السُّوم عندَ حَوْلِه ، فإذا حالَ حَوْلُ التِّجارَةِ ، وَجَبَتْ زَكاةُ الزَّائدِ على النِّصابِ . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وهو احْتِمالٌ في ﴿ الشُّرُّحِ ِ ﴾ . ومالَ إليه . وكذا حكى المُصَنُّفُ إذا سَبَقَ حَوْلُ السُّومِ . وأَطْلَقَهما في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ ابنِ تَميمٍ ﴾ . وأمَّا إنْ نَقَصَ عن نِصابِ جميع ِ الحَوْلِ ، وَجَبَتْ زَكَاةُ السُّومِ . على أصحِّ الوَجْهَيْن ؛ لِثَلَّا تسْقُطَ بالكُلِّيَّةِ . صحَّحَه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ ابنِ تَميم ِ ﴾ . والْحتارَه القاضي . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرح ِ » . وقيلَ : لا تجبُ زَكاةُ السُّوم .

فائدة : لو مَلَك سائمةً للتُّجارةِ نِصْفَ حَوْلٍ ، ثم قطَع نِيَّةَ التَّجارَةِ ، اسْتَأْنَفَ حُولًا وَلَمْ يَيْنِ . عَلَى الصَّحيحِ مِنَ المُذهبِ . وانْحتارَ المُصَنِّفُ ، يَيْنِي ؛ لُوجُودِ

<sup>(</sup>١) في م: « لا تجب » .

وَإِنِ اشْتَرَى أَرْضًا أَوْ نَخْلًا لِلتِّجَارَةِ ، فَأَثْمَرَتِ النَّخْلُ ، وَزَرعَتِ اللَّهُ اللّ الْأَرْضُ ، فَعَلَيْهِ فِيهِمَا الْعُشْرُ ، وَيُزَكِّي الْأَصْلَ لِلتِّجَارَةِ . وَقَالَ الْقَاضِي : يُزَكِّي الْجَمِيعَ زَكَاةَ الْقِيمَةِ ،.....

٩٤٣ – مسألة : ( وإنِ اشْتَرَى أَرْضًا أُو نَخْلًا للتِّجارَةِ ، فأَثْمَرَتِ النَّخْلُ ، أو زُرِعَتِ الأرْضُ ، فعليه فيهما العُشْرُ ، ويُزَكِّي الأصْلَ للتِّجارَةِ ) إذا اشْتَرَى أَرْضًا أو نَخْلًا للتِّجارَةِ ، فأَثْمَرَتِ النَّخْلُ ، أو زُرعَتِ الأَرْضُ ، واتَّفَقَ حَوْلاهما ، بأن يكونَ بُدُوُّ الصَّلاحِ فِي الثَّمَرَةِ واشْتِدادُ الحَبِّ عندَ تَمامِ الحَوْلِ ، وكانت قِيمَةُ الأَصْلِ تَبْلُغُ نِصابًا للتِّجارَةِ ، فإنَّه يُزَكِّي الحَبُّ والثَّمَرَةَ زَكَاةَ العُشْرِ إِذَا بَلَغ نِصابًا ، ويُزَكِّي الأَصْلَ زَكَاةَ القِيمَةِ . وهذا قُولُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأَبِي ثَوْرٍ . ( وقال القاضي ) وأَصْحَابُه : ( يُزَكِّي الجَمِيعَ زَكَاةَ القِيمَةِ ) وذَكَر أنَّ أحمدَ أوْمَأ إليه ؛ لأنَّه مالُ تِجارَةٍ ، فوَجَبَتْ فيه زِكَاةُ التِّجَارَةِ ، كَالسَّائِمَةِ . وَلَنَا ، أَنَّ زَكَاةَ العُشْرِ أَحَظُّ للفُقَرَاءِ ، فَإِنَّ العُشْرَ

سَبَبِ الزَّكَاةِ بلا مُعارِضٍ . وبَنَاه المَجْدُ على تقْديمِ ما وُجِدَ نِصابُه في المسْأَلَةِ الإنصاف السَّابِقَةِ . وأَطْلَقَ ابنُ تَميم وَجْهَيْن .

> قوله : وإِن اشْتَرى أَرْضًا أَو نَخْلًا للتِّجارَةِ ، فأَثْمَرَتِ النَّخْلُ وزُرعَتِ الأَرْضُ ، فعليه فِيهما العُشْرُ ، ويُزَكِّي الأصْلَ للتِّجارَةِ . يعْنِي ، إذا اتَّفَقَ حَوْلَاهما . وهذا أَحَدُ الوَجْهَيْنِ . اخْتارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وذكر ابنُ مُنَجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، أنَّ جَدَّه أبا المَعالِي ذكر في « شَرْح ِ الهِدايَةِ » ، أنَّه اخْتِيارُ القاضي ، وابن عَقِيل . قلتُ : جزَم به القاضي ، في « الجامِع ِ الصَّغِيرِ » . وقال القاضي : يزَكِّي الجميعَ زَكاةَ القِيمَةِ . وهذا المذهبُ ، نصَّ عليه ، وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « الوَجيز » . وجزَم به في « المُنَوِّرِ » ، و « المُنتَخَبِ » . وصحَّحَه في « البُلْغَةِ » . وقدَّمَه في

الشرح الكبير أَحَظُّ مِن رُبْع ِ العُشْرِ ، فَيَجِبُ تَقْدِيمُ ما فيه الحَظُّ ، ولأَنَّ الزِّيادَةَ على رُبْع ِ العُشْرِ قد وُجِد سَبَبُ وُجُوبِها فتَجِبُ ، وفارَقَ زكاةَ السَّوْمِ المُعَدَّةِ للعُشْرِ قد وُجِد سَبَبُ وُجُوبِها أَنْفَعُ للفُقَراءِ ، فأمّا إِن سَبَق وُجُوبُ العُشْرِ للتِّجارَةِ ؛ لأَنَّ زكاةَ التِّجارَةِ فيها أَنْفَعُ للفُقَراءِ ، فأمّا إِن سَبَق وُجُوبُ العُشْرِ عَلَيه العُشْرُ ؛ لوُجُودِ سَبَبِه مِن غيرِ مُعارِضٍ ، وهو أَحَظُّ للفقراء كما بَيَنّا .

الانصاف

«الهِدَايَةِ »، و «المُسْتَوْعِبِ »، و «الخُلاصَةِ »، و «التَّلخيصِ »، و «المُحَرَّرِ »، و «المُستَوْعِبِ »، و «الرِّعايتَيْن »، و «الحَاوِيَيْن »، و «المُحَرَّدِ »، و «الفَاتَقِ »، و «تَجْرِيدِ العِنايَةِ ». قال المُصَنِّفُ والشَّارِحُ وغيرُهما : اخْتارَه القاضى ، وأصحابُه . قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : هذا المَنْصُوصُ عن أَحمدَ . ونصره .

قوله: ولا عُشْرَ عليه ، إلّا أَنْ يَسْبِقَ وُجُوبُ العُشْرِ حَوْلَ التّجارَةِ فَيُخْرِجَه . اعلمْ أَنَّه تارَةً يَتَّفِقُ حَوْلُ التّجارةِ والعُشْرُ في الوُجوبِ ، بأَنْ يكونَ بُدُو الصَّلاحِ في الثّمَرَةِ واشْتِدادُ الحَبِّ عندَ تَمامِ الحَوْلِ ، وكانتْ قِيمَةُ الأصْلِ تَبْلُغُ نِصابَ التّجارةِ . فهذه مَسْأَلَةُ المُصَنِّفِ المُتَقَدِّمَةُ التي فيها الخِلافُ . وتارَةً يَخْتَلِفان في التّجارةِ . فهذه مَسْأَلةُ المُصَنِّفِ المُتَقَدِّمَةُ التي فيها الخِلافُ . وتارَةً يَخْتَلِفان في وَقْتِ الوُجوبِ ، مثل أَنْ يَسْبِقَ وُجوبُ العُشْرِ حَوْلَ التّجارةِ ، أو عَكْسُه ، أو يَتَّفِقَان ، ولكنَّ أَحَدَهما دونَ نِصابِ . فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أَنَّ حُكْمَ السَّبْقِ هنا حُكْمُ ما لو ملك نِصابَ سائمة للتّجارةِ ، وسبق حَوْلُ أَحَدِهما على الآخرِ . وحُكْمُ تقديمِ ما كَمَلَ نِصابَ سائمة للتّجارةِ ، وسبق حَوْلُ أَحَدِهما على الآخرِ . وحُكْمُ به المَجْدُ ، وصاحِبُ « الفُروعِ » وغيرُهما ، فقالا : وإنِ اختلَفَ وَقْتُ الوُجوبِ ، به المَجْدُ ، وصاحِبُ « الفُروعِ » وغيرُهما ، فقالا : وإنِ اختلَفَ وَقْتُ الوُجوبِ ، أو وُجِدَ نِصَابُ أَحدِهما في تقديمِ الأَسْبَقِ ، المُجَدِ نِصَابُ أَحدِهما ، فَقَالا : وإنِ اختلَفَ وَقْتُ الوُجوبِ ، أو وُجِدَ نِصَابُ أَحدِهما ، كَا تقدَم المُسَالَةِ سائمةِ التّجارةِ التي قبلَها في تقديمِ الأَسْبَقِ ، أو وُجِدَ نِصَابُ أَحدِهما ، فَالمَا فَاللَّ وَالْمَالَةُ المُعَمَى الْمُسَتَّقِ ، أَوْ وُجِدَ نِصَابُ أَحدِهما ، فَالمَا في تقديمِ الأَسْبَقِ ، أَوْ وُجِدَ نِصَابُ أَحدِهما ، فَكَمَسْأَلَةِ سائمةِ التّجارةِ التي قبلَها في تقديمِ الأَسْبَقِ ،

فصل: وإذا حال الحَوْلُ أَدَّى زَكَاةَ الأَصْلِ وِالنَّمَاءِ ؛ لأَنَّه تابعٌ له فى المِلْكِ فَتَبِعَه فى الحَوْلِ ، كالسِّخالِ والنِّتَاجِ . و بهذا قال مالكُ ، وإسحاقُ ، وأبو يُوسُفَ . وأمّا أبو حنيفة ، فإنَّه يَبْنِي حَوْلَ كلِّ مُسْتَفادٍ على حَوْلِ جِنْسِه ، النَّمَاءَ وغيرَه . وقال الشافعيُّ : إن نَضَّتِ (١) الفَائِدَةُ قبلَ الحَوْلِ لَم يَبْن حَوْلَها على حَوْلِ النِّصابِ ، ويَسْتَأْنِفُ لها حَوْلَها ؛ لقَوْله على السَّلامُ : « لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ » (١) . ولأنها فائِدَةٌ تامَّةٌ لم تَتَوَلَّدُ ممّا عندَه ، أَشْبَهَ المُسْتَفادَ مِن غيرِ الرِّبْحِ . وإنِ اشْتَرى سِلْعَةً بنِصابٍ ، فزادَتْ قيمَتُها عندَ رَأْسِ الحَوْلِ ، فإنَّه يَضُمُّ الفائِدة ،

الإنصاف

وتقديم ما تمَّ نِصابُه. انتهيا. وقيلَ: پزَكِّي عُشْرَ الزَّرْعِ والثَّمَرِ إذا سبَق وُجوبُه. جزَم به في « الرِّعايتَيْن » و « الحاوِيَيْن » و « الوَجيز » ، و « الفائق » . قال ابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » : فلو سبَق نِصَابُ العُشْر ، [ ٢٢١/١ و ] وجَب العُشْر ، وَجُهًا واحِدًا . وهو ظاهِرُ ما جزَم به المُصَنِّفُ هنا . قلتُ : الذي يَظْهَرُ ، أَنَّه لا تَنافِيَ بينَ القَوْلَيْن ، وأنَّ هذه المَسْأَلَة كمَسْأَلة السَّائمة التي للتِّجارة . وقطع هؤلاء الجماعة بناءً منهم على أحَد الوَجْهَين في مسْأَلة السَّائمة التي للتِّجارة .

تنبيهان ؛ أحدُهما ، حيثُ أخْرَجَ العُشْرَ ، فإنَّه لايَلْزَمُه سوى زَكاةِ الأَصْلِ ، وحيْثُ أخْرَجَ عن ِ الأَصْلِ والنَّمَرَةِ والزَّرْعِ زَكاةَ القِيمَةِ ، فإنَّه لا يَلْزَمُه عُشْرٌ للزَّرْعِ والنَّمَرةِ . لا أعلمُ فيه خِلافًا بينَ الأصحابِ . وظاهِرُ كلام ِ المُصَنِّفِ ، أَنَّه إذا سبَق وُجوبُ العُشْرِ حوْلَ التِّجارةِ ، أَنَّ عليه العُشْرَ مع إخراجِه عن الجميع ِ زَكاةَ القِيمَةِ .

<sup>(</sup>١) أى حصلت . وانظر ما تقدم فى هذا المعنى فى صفحة ٥٥ .

٣٢٧/٦ . تقدم تخريجه في ٣٢٧/٦ .

الشرح الكبير ﴿ وَيُزَكِّي عن الجَمِيع ِ ، بخِلافِ ما إذا باع السِّلْعَةَ قبلَ الحَوْل . ولَنا ، أنَّه نَماءٌ جارٍ في حَوْلٍ ، تابعٌ لأَصْلِه في المِلْكِ ، فضُمَّ إليه في الحَوْل ، كَالنِّتَاجِ ، وَكَمَا لُو لَمْ يَنِضَّ ، وَلأَنَّهُ ثَمَنُ عَرْضَ تَجِبُ زَكَاةُ بَعْضِه ، يُضَمُّ إليه الباقِي قبلَ البَيْعِ ِ ، فضُمَّ إليه بعدَه ، كبعض النِّصاب ، ولأنَّه لو بَقِيَ عَرْضًا زَكِّي جَمِيعَ القِيمَةِ ، فإذا نَضَّ كان أَوْلَى ؛ لأنَّه يَصِيرُ مُتَحَقِّقًا . والحَديثُ فيه مَقالٌ ، وهو مَخْصُوصٌ بالنِّتاجِ ، وبما لم يَنِضَّ ، فَتَقِيسُ عليه .

ولا قائِلَ به . ولذلك قال ابنُ مُنجَّى في ﴿ شَرْحهِ ﴾ : يَنْبَغِي أَنْ يَعُودَ الاسْتِثْناءُ إِلَى الخِلافِ المذكورِ في المسْأَلَةِ ، أي (١) الخِلافِ في اعْتِبار القِيمَةِ في الكُلِّ، أو في الأَصْل دونَ النَّماءِ إذا اتَّفَقَ وُجوبُ العُشْرِ وزَكاةُ التِّجارةِ . الثَّاني ، فعلي ما قدَّمه المُصَنِّفُ ، يُسْتَأْنَفُ حَوْلُ التِّجارَةِ على زَرْعٍ وثَمَرٍ مِنَ الحَصَادِ والجِدَادِ ؟ لأَنَّ به يَنْتَهِي وُجوبُ الْعُشْرِ الذي لوْلَاه لَكَانا جارِيَيْن في حَوْلِ التِّجارَةِ . وهذا الصَّحيحُ . قدَّمه المَجْدُ في « شَرْحِه » ، وصاحِبُ « الفُروعِ » . وقيلَ : لا يُسْتَأْنَفُ عليهما الحَوْلُ حتى يُباعَا ، فيُسْتَقْبَلُ بتَمنِهما الحَوْلُ ، كُمالِ القُنْيَةِ . وهو تخْريجٌ في « شَرْحٍ المَجْدِ » . وجزَم أبنُ تَميم أنَّه يُخَرُّ جُ على مال القُنيَةِ .

فوائد ؛ الأُولَى ، لو نقَص كلُّ واحدٍ عن النَّصابِ ، وجَبَتْ زَكاةُ التِّجارةِ ، وإِنْ بِلَغِ أَحِدُهُمَا نِصَابًا ، اعْتُبُرَ الأَحَظُّ للفُقَراء . الثَّانيةُ ، لو زرَع بذْرًا للقُنْيَةِ في أرْض التِّجارَةِ ، فواجِبُ الزُّرْعِ العُشْرُ ، ووَاجِبُ الأرْض زَكاةُ القِيمَةِ . ولو زرَع بذْرًا للتِّجارَةِ فِي أَرْضِ قُنْيَةٍ ، فهل يزَكِّي الزَّرْعَ زَكَاةَ عُشْرٍ ، أُو قِيمَةٍ ؟ فيه الخِّلافُ

<sup>(</sup>١) في ا: « إلى » ·

فصل: وإذا اشْتَرى للتِّجارَةِ شِقْصًا مَشْفُوعًا بأَلْفٍ ، فحال الحَوْلُ وهو يُساوِى أَلْفَيْن ، فعليه زكاة أَلْفَيْن ، فإن جاء الشَّفِيعُ أَخَذَه بأَلْف ؛ لأنَّ الشَّفِيعَ إِنَّما يَأْخُذُ بالثَّمَن لا بالقِيمَة ، والزكاة على المُشْتَرِى ؛ لأَنَّها وَجَبَتْ في مِلْكِه ، ولو لم يَأْخُذُه الشَّفِيعُ لكنْ وَجَد المُشْتَرِى به عَيْبًا فَرَدَّه ، فإنَّما يَأْخُذُ مِن البائِعِ أَلْفًا . ولو اشْتَراه بأَلْفَيْن ، وحال الحَوْلُ وقِيمَتُه فأَنْ ، فعليه زكاة ألف ويَأْخُذُه الشَّفِيعُ إن أَخذَه ، ويَرُدُّه بالعَيْبِ بأَلْفَيْن ؛ لأَنَّهما الثَّمَنُ الذي وَقَع به البَيْعُ .

فصل : وإذا دَفَع إلى رجل أَلْفًا مُضارَبَةً ، على أنَّ الرِّبْحَ بينَهما ، فحال

الإنصاف

في أصْلِ المُسْأَلَةِ . الظَّالِقَةُ ، لو كَانَ التَّمَرُ لا زَكَاةَ فِيه كَالسَّفَرْ جَلِ والتُّفَّاحِ وَنحوهما ، أو كان العَقَارِ التِّجَارِةِ وَعَبِيدِها أُجْرَةٌ ، وَكَان الزَّرْعُ لا زَكَاةَ فِيه ، كالخُضْرَاواتِ ، أو كان لعقارِ التَّجَارِةِ وعَبِيدِها أُجْرَةٌ ، ضُمَّ قِيمَةُ النَّمَرَةِ والأُجْرَةُ إلى قِيمَةِ الأَصْلِ في الحَوْلِ ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، كالرِّبْحِ . وقيل : كالرِّبْحِ . وقيل : لا يُصَمَّمُ . الرَّابِعةُ ، لو أَكْثَرَ مِن شِراءِ عَقارٍ ، فارًّا مِنَ الزَّكَاةِ ، قال في « الفُروعِ » : ظاهِرُ كلام الأَكْثَرِ ، أو صَرِيحُه ، أنَّه لا زَكَاةَ عليه . وقيل : عليه الزَّكاةُ . وقدَّمه في « الرِّعايَتِيْنَ » ، و « الفائقِ » . وأطْلَقهما في « الفُروعِ » ، و « الخاويين » . الخامسةُ ، لا زَكَاةَ في قِيمَةِ ما أُعِدَّ للكِرَاءِ ؛ مِن عَقارٍ ، وحيوانٍ وغيرِهما . وذكر ابنُ عَقِيلٍ في ذلك تَخْريجًا مِنَ الحَلْي المُعَدِّ للكِرَاءِ . السَّادسةُ ، لا زَكَاةَ في قيمة ما أُعِدَّ للكِرَاءِ ، وثِيابٍ ، وشَجرٍ . وغيرِهما . وذكر ابنُ عَقِيلٍ في ذلك تَخْريجًا مِنَ الحَلْي المُعَدِّ للكِرَاءِ . السَّادسةُ ، وشَجرٍ . وتقدَّم في أوَّلِ البابِ ما لا تجبُ فيه الزَّكَاةُ ؛ مِنَ الآلاتِ، والأَمْتِعَةِ ، والقوارِيرِ ، ونحوهم ، السَّابعةُ ، لو اشْتَرَى شِقْصًا ونحوهم ، السَّابعةُ ، لو اشْتَرَى شِقْصًا التَّخارةِ بأَلْفٍ ، فصارَ عندَ الحَوْلِ بأَلْفَيْن ، زكَاهما ، وأخذَه الشَّفِيعُ بأَلْفٍ . ولو الشَّمْر ، وأَنَّ الْ العَلْ ، وأخذَه الشَّفِيعُ بأَلْفَ . ، ولو الشَّرَاه بأَلْفَيْن ، فصارَ عندَ حَوْلِهِ بأَلْفٍ ، زكَّى أَلْفًا واحِدَةً ، وأخذَه الشَّفِيعُ بأَلْفَ . ولو

الشرح الكبير الحَوْلُ وهو ثَلَاثَةُ آلافٍ ، فعلى رَبِّ المال زكاةُ أَلْفَيْن ؛ لأُنَّ ربْحَ التِّجارَةِ حَوْلُه حَوْلُ أَصْلِه على ما بَيَّنَّا [ ١٧٣/٢ و ] وقال الشافعيُّ في أَحَدِ قَوْلَيْه : عليه زَكَاةُ الجَمِيعِ ؛ لأنَّ الأصْلَ له ، والرِّبْحُ نَماءُ مالِه . ولا يَصِحُّ ذلك ؛ لأنَّ حِصَّةَ المُضارِبِ له ، وليست مِلْكًا لرَبِّ المالِ ، بدَلِيلِ أَنَّ للمُضارِبِ المُطالَبَةَ بها ، ولو أراد رَبُّ المالِ دَفْعَ حِصَّتِه إليه مِن غيرِ هذا المالِ ، لم يَلْزَمْه قَبُولُه ، ولا يَجِبُ على الإنسانِ زكاةُ مِلْكِ غيره ، ولأنَّ رَبَّ المال يقولُ : حِصَّتُك أيُّها العامِلُ مُتَرَدِّدَةٌ بينَ أن تَسْلَمَ فتكونَ لك ، أو تَثْلَفَ فلا تكونُ لى ولا لك ، فكيف يَجبُ عليَّ زكاةُ ما ليس لى بوَجْهِ ما ؟ وقولُه : إنَّها نَماءُ مالِه . قُلْنَا : إِلَّا أَنَّه لغيره ، فلم تَجبْ عليه زَكاتُه ، كما لو وَهَب نِتاجَ سائِمَتِه لغيرِه . إذا تُبَت هذا ، فإنَّه يُخْر جُ الزكاةَ مِن المال ؟ لأنَّه مِن مُؤْنَتِه ، فَكَانَ مِنهُ ، كُمُؤْنَةِ حَمْلِه ، ويُحْتَسَبُ مِنِ الرِّبْحِ ؛ لأنَّه وقايَةٌ لرَأْسِ المال ، كذلك ذَكرَه شيخُنا في كِتَاب « المُغْنِي »(١) . وقال في كِتـاب « الكافِي »(٢): تُحْتَسَبُ الزكاةُ مِن حِصَّةِ رَبِّ المال ؛ لأنَّها واجبَةٌ عليه ، فحُسِبَتْ مِن نَصِيبه ، كدَّيْنه . فأمّا حِصَّةُ المُضارب ، فمَن أوْجَبَها لم يُجَوِّزْ إِخْراجَها مِن المال ، لأنَّ الرِّبحَ وقايَةٌ لرَأْسِ المال . ويَحْتَمِلُ أن يَجُوزَ ؟ لأَنَّهما دَخَلا على حُكْم الإسلام ، ومِن حُكْمِه وُجُوبُ الزكاةِ ، وإخْراجُها مِن المال. ولأصْحاب الشافعيِّ في هذه المَسْأَلَةِ نحوٌ ممّا ذَكَرْنا.

الإنصاف لأنَّه يأْخُذُ بما وقَع عليه العَقْدُ .

<sup>. 77./2(1)</sup> 

<sup>.</sup> TIA/I (T)

وَإِذَا أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِه فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ اللَّهَ اللَّهَ فَأَخْرَجَاهَا مَعًا ، ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَ صَاحِبِه ،.....

**٩٤٤** – مسألة : ( وإذا أذِنَ كلُّ واحِدٍ مِن الشُّرِيكَيْن لصاحِبِه في الشرح الكبير إِخْراجِ زَكَاتِه ) أُو أَذِنَ رَجُلان غيرُ الشُّرِيكَيْن كلُّ واحِدٍ منهما للآخرِ في إخراج ِ زَكاتِه ، فأخرَجَ كلُّ واحِدٍ منهما زَكاتَه وزكاةً صاحِبه مَعًا في حال واحِدَةٍ ( ضَمِن كُلُّ واحِدٍ منهما نَصِيبَ صاحِبِه ) لأنَّ كُلُّ واحِدٍ منهما انْعَزَلَ مِن طَرِيقِ الحُكْم عن الوَكالَةِ ؛ لإخراجِ المُوكِّلِ زَكاتَه بنَفْسِه . ويَحْتَمِلُ أَن لا يَضْمَنَ إِذا لم يَعْلَمْ بإِخْراجِ ِ صاحِبِه ، إِذا قُلْنا : إِنَّ الوَكِيلَ لا يَنْعَزِلُ قبلَ العِلْمِ بعَزْلِ المُوَكِّلِ أو بمَوْتِه . ويَحْتَمِلُ أن لا يَضْمَنَ ، وإن قُلْنا : إِنَّه يَنْعَزِلُ ؛ لأَنَّه غَرَّه بتَسْلِيطِه على الإِخْراجِ ، وأَمَرَه به ، و لم يُعْلِمْه بإخْراجِه ، فكان خَطَرُ التَّغْرِيرِ عليه ، كما لو غَرَّه بحُرِّيَّةِ أَمَةٍ . قال

قوله : وإذا أذِنَ كلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّر يكين لصاحِبه في إخْراج ِ زَكاتِه فأخْرَجاها مَعًا ، ضَمِنَ كلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَ صَاحِبه . هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقدَّمُوه ؛ لأنَّه انْعَزَلَ حُكْمًا ، لأنَّه لم يَبْقَ على المُوَكِّلِ زَكَاةٌ ، كما لو هَلِمَ ثم نَسِيَ . والعَزْلُ حُكْمًا يَسْتَوى فيه العِلْمُ وعدَمُه؛ بدَّليلِ ما لو وَكَّلَه في بَيْع ِ عَبْدٍ، فباعَه المَوَكُّلُ أَو أَعْتَقَه . وزادَ في « شَرْحِ المُحَرَّرِ » ، أو جُهِلَ السَّبْقُ . قال ابنُ نَصْرِ الله ِ: وهو غريبٌ حسَنٌ . وقيلَ : لا يضْمَنُ مَن لم يَعْلَمْ بإخْرَاجِ صاحِبِه ، بِناءً على أنَّ الوَكِيلَ لا يَنْعَزِلُ قبلَ العِلْمِ . وقيلَ : لا يَضْمَنُ ، وإنْ قُلْنا : يَنْعَزِلُ قبلَ العِلْمِ . لأَنَّه غَرَّه ، كَالُو وَكُلُّه في قَضَاءِ دَيْنٌ ، فقَضاه بعدَ قَضاءِ المُوَكِّل و لم يَعْلَمْ . اختارَه المُصَنِّفُ. وفرَّقَ المَجْدُ في « شَرْحِه » بينَهما ، بأنَّه لم يُفَوِّتْ حَقَّ المالِكِ بدَفْعِه ؟ إِذْ له الرُّجوعُ على القابِض ِ . وقال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : ضَمِنَ كلُّ واحدٍ منهما حَقُّ المنع وَإِنْ أَخْرَجَهَا أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَر ، ضَمِنَ الثَّانِي نَصِيبَ الْأَوَّلِ ، عَلِنَمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَيَتَخَرَّجُ أَنْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ .

الشرح الكبير شيخُنا(') : وهذا أحْسَنُ إن شاء اللهُ تعالى . وعلى هذا ، إن عَلِم أَحَدُهما دُونَ الآخَرِ ، فعلى العالِم الضَّمانُ دُونَ الآخَر .

• **٩٤٥** - مسألة : ( فإن أُخْرَجُها أَحَدُهما قبلَ الآخر ، ضَمِن الثاني نَصِيبَ الأُوَّلِ ، عَلِم أو لم يَعْلَمْ ) لِما ذَكَرْنا (١) . وهذا على الوَجْهِ الأوَّل . وعلى الوَّجْهِ الثاني لا ضَمانَ عليه إذا لم يَعْلَمْ ؛ لِما ذَكَرْنا . واللهُ أعلمُ .

الإنصاف الآخَرِ . وقيلَ : لا ، كالجاهلِ منهما ، والفَقيرِ الذي أخذَها منهما ، في الأُقْيَسِ فيهما . قال في « الفُروع ِ َ » : كذا قال .

قوله : وإنْ أَخْرَجَها أَحَدُهما قبلَ الآخَر ، ضَمِنَ الثَّانِي نَصِيبَ الأُوَّل ، عَلِمَ أو لم يَعْلَمْ . هذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . ويتَخَرَّ جُ أَنْ لا ضَمانَ عليه إذا لم يعْلَمْ ، بِناءً على عدَم ِ انْعِزالِ الوَكيلِ قبلَ عِلْمِه ، كما تقدُّم . وتأتِى المُسْأَلَةُ في الوَكَالَةِ . وقيل : لا يَضْمَنُ ، وإِنْ قُلْنا : يَنْعَزِلُ الوَكيلُ قبلَ عِلْمِه . اخْتارَه المُصَنّفُ . وهما القَوْلان [ ٢٢١/١ ظ ] اللَّذان قبلَ ذلك .

فوائد ؛الأولَى ، لو أَذِنَ غيرُ الشُّرَكاءِ ، كلُّ واحدٍ للآخر ، في إخراج ِ زَكاتِه ، فَحُكْمُه حُكْمُ المُسْأَلَةِ التِي قبلَها ، لكنْ هل يبْدَأُ بزَكاتِه وجُوبًا ؟ فيه رِوايَتان . وأَطْلَقهما في « الفُروع ِ » ، و « ابن ِ تَميم ٍ » ، و « الرِّعايَتيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ؛ إِحْدَاهِما ، لا يَجِبُ إِخْراجُ زَكاتِه أُوَّلًا ، بل يُسْتَحَبُّ . وهو الصَّحيحُ ، قطَع به القاضي ، وفرَّقَ بينَها وبينَ الحَجِّ . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ ، يَجِبُ إِخْراجُ زَكاتِه قبلَ إِخْراجِ

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٢٦٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) في م ; ١١ ذكر ١١ .

اللقنع

الشرح الكبير

الإنصاف

زَكَاةِ الآذِنِ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : وقد دَلَّتْ هذه المسْأَلَةُ على أَنَّ نَفْلَ الصَّدقةِ قَبَلَ أَداءِ الزَّكَاةِ في جَوازِه وصِحَّتِه ، ما في نَفْل بقِيَّةِ العِبادَاتِ قبلَ أَدَائِها . التَّانيةُ ، لو لَزِمْتُه زَكَاةٌ ونَذْرٌ ، قَدَّم الزَّكَاةَ ، فإنْ قدَّم النَّذْرَ ، لم يَصِرْ زَكَاةً . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب . وعنه ، يَبْدَأُ بما شاءَ . ويأتِي نَظِيرُه في قضاءِ رَمضانَ قبلَ صَوْم النَّذْرِ . النَّالِثةُ ، لو وَكَّلَ في إِخْرَاجِ زَكَاتِه ، ثم أَخْرَجَها هو ، ثم أَخْرَجَ الوَكِيلُ قبلَ عِلْمِه ، النَّالِثةُ ، لو وَكَّلَ في إِخْرَاجِ زَكَاتِه ، ثم أَخْرَجَها هو ، ثم أَخْرَجَ الوَكِيلُ قبلَ عَلْمِه ، قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : فيتَوجَّهُ أَنَّ في ضَمانِه الخِلاف السَّابِق ، ولهذا لم يذْكُرُها الأكثرُ ؛ اكْتِفاءً بما سبق ، وأطلق بعضُهم ثَلاثَة أَوْجُهٍ ؛ ثالِثُها ، لا يَضْمَنُ إِنْ قُلْنَا : الأَبْعَةُ ، الرَّعايَثِين ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْن ﴾ . الرَّابعةُ ، لا يَشْمَنُ إِنْ قُلْنَا : لا يَضِمَنَ . وصحَّحَه في ﴿ الرِّعايَثِين ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْن ﴾ . الرَّابعةُ ، يُقْبَلُ قُولُ المُوكَلُ ، أَنَّه أَخْرَجَ قبلَ دَفْع وَكِيلهِ إلى السَّاعِي ، وقولُ مَن دَفع زَكَاة مالهِ إليه ، ثم ادَّعَى أَنَّه كَانَ أَخْرَجَها . الخَامِسَةُ ، حيثُ قُلْنا : لا يصِحُّ الإِخْراجُ . فإنْ وَجِدَ مع السَّاعِي أُخِذَ منه ، وإنْ تَلِف ، أو كان دَفَعَه إلى الفُقَراءِ ، أو كانا دَفعا في الله عَلَا هُ فلا . فلا . . فلا .

تنبيه : سَبَق خُكْمُ المُضارِبِ ورَبِّ المالِ ، في كتابِ الزَّكاةِ ، عندَ قُوْلِ المُصَنِّفِ : ولا زَكاةَ في حِصَّةِ المُضَارِبِ مِنَ الرِّبْحِ قِبلَ القِسْمَةِ .



## باب زكاة الفِطْر

قال ابنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهلُ العلمِ على أَنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ فَرْضٌ. قال إسحاقُ: هو كَالْإِجْماعِ مِن أَهلِ العلم ، وحَكَى ابنُ عبدِ البَرِّ أَنَّ بعضَ المُتَأَخِّرِينَ مِن أَصْحابِ مالكِ و داو دَ ، يقولُون : هى سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ . وسائِرُ المُتَأخِّرِينَ مِن أَصْحابِ مالكِ و داو دَ ، يقولُون : هى سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ . وسائِرُ اللهِ عَلَى أَنَّها و اجِبَةٌ ؛ لِما روَى ابنُ عُمَرَ ، أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكَ فَرَض زكاةَ الفِطْرِ مِن رَمضانَ على النّاسِ ، صاعًا مِن تَمْرٍ ، أو صاعًا مِن شَعِيرٍ ، وَكُو أُو أَنْنَى مِن المسلمين . مُتَّفَقٌ عليه (۱) . على كُلِّ حُرِّ وعَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَو أَنْنَى مِن المسلمين . مُتَّفَقٌ عليه (۱) .

الإنصاف

## بابُ زكاةِ الفِطْرِ

(۱) أخرجه البخارى ، فى : باب فرض صدقة الفطر ، وباب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ، وباب صدقة الفطر على الصغير والكبير ، من كتاب الزكاة . صحيح البخارى ٢ / ١٦١ ، ١٦٢ . ومسلم ، فى : باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٢ / ٦٧٧ ، ٦٧٧ .

كا أخرجه أبو داود ، فى : باب كم يؤدًى فى صدقة الفطر ؟ ، من كتاب الزكاة . سنن أبى داود ١ / ٣٧٣ ، ٣٧٤ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى صدقة الفطر ، من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذى ٣ / ١٨٢ – ١٨٤ . والنسائى ، فى : باب فرض زكاة رمضان ، وباب فرض زكاة رمضان على المملوك ، وباب فرض زكاة رمضان على المملوك ، وباب فرض زكاة رمضان على السلمنين دون المعاهدين ، وباب كم فرض ، وباب فرض زكاة رمضان على المسلمنين دون المعاهدين ، وباب كم فرض ، وباب السلمت ، من كتاب الزكاة . المجتبى ٥ / ٣٤ – ٣٦ ، ١١ . وابن ماجه ، فى : باب صدقة الفطر ، من كتاب الزكاة . سنن الدارمى الزكاة . سنن الدارمى الكام مالك ، فى : باب ملكية زكاة الفطر ، من كتاب الزكاة . الموطأ ١ / ٢٨٤ . والإمام ألمد ، في : المسند ٢ / ٥٠ ، ٣٦ ، ٢٦ ، ١١٤ ، ١٣٧ .

الشرح الكبير وللبخاريِّ : والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِن المسلمين . وعنه ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْكُمْ أَمَر بِرَكَاةِ الْفِطْرِ أَن تُؤَدَّى قبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصلاةِ . وعن أبي سَعِيدٍ ، قال : كُنَّا نُخْرِ جُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ ، أو صَاعًا مِن شَعِيرٍ ، أو صاعًا مِن تَمْر ، أو صاعًا مِن أقِطٍ (١) ، أو صاعًا مِن زَبيب . مُتَّفَقٌّ عليهما(١) . وقال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ ، وعُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ في قَوْلِه تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴾ (٢) . هو زكاةُ الفِطْر . وأُضِيفَتْ هذه

<sup>(</sup>١) الْأَقِط : لبن مُحَمَّضٌ يجمد حتى يستحجر ويطبخ ، أو يطبخ به .

<sup>(</sup>٢) أخرج الأول البخـارى، في : باب فرض صدقة الفطر ، وباب الصدقة قبل العيد ، من كتاب الزكاة . صحيح البخاري ٢ / ١٦١ ، ١٦٢ . ومسلم ، في : باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٢ / ٦٧٩ .

<sup>.</sup> كما أخرجه أبو داود ، في : باب متى تؤدى ، وباب كم يؤدى في صدقة الفطر ، من كتاب الزكاة . سنن أبي داود ١ / ٣٧٣ . والترمذي ، في : باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة ، من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذي ٣ / ١٨٧ . والنسائي، في : باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين ، وباب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه ، من كتاب الزكاة . المجتبى ٥ / ٣٦ ، ٤١ . والإمام أحمد ، في : المسند 1 / 42 , 100 , 101 , 14 / 4

والثاني أخرجه البخاري ، في : باب صدقة الفطر صاع من طعام ، وباب صاع من زبيب ، من كتاب الزكاة . صحيح البخارى ٢ / ١٦١ ، ١٦٢ . ومسلم ، في : باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٢ / ٦٧٨ ، ٦٧٩ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب كم يؤدي في صدقة الفطر ، من كتاب الزكاة . سنن أبي داود ١ / ٣٧٤ ، ٣٧٥ . والترمذي ، في : باب ما جاء في صدقة الفطر ، من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذي ٣ / ١٧٩ . والنسائي ، في : باب التمر في زكاة الفطر ، وباب الزبيب ، وباب الدقيق ، وباب الشعير ، وباب الأقط ، من كتاب الزكاة . المجتبى ٥ / ٣٨ – ٤٠ . وابن ماجه ، في : باب صدقة الفطر ، من كتاب الزكاة . سنن ابن ماجه ١ / ٥٨٥ . والدارمي ، في : باب في زكاة الفطر ، من كتاب الزكاة . سنن الدارمي ١ / ٣٩٢ ، ٣٩٣ . والإمام مالك ، في : باب ملكية زكاة الفطر ، من كتاب الزكاة . الموطأ ١ / ٢٨٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣ / ٣٣ ، ٧٣ ، ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى ١٤ . وانظر تفسير عبد الرزاق ٣٦٧/٢ .

وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم تَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ نَفْسِه ، إذا فَضَلَ عِنْدَهُ عَنْ القنع قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ صَاعٌ ، وَإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا .

الشرح الكبير

الزكاةُ إلى الفِطْر ؛ لأنَّها تَجِبُ بالفِطْرِ مِن رَمضانَ . قال ابنُ قُتَيْبَةَ (١) : وقِيلَ لَمَا فِطْرَةٌ ؛ لأَنَّ الفِطْرَةَ الخِلْقَةُ ، قال اللهُ تعالى : ﴿ فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾<sup>(٢)</sup> . وهذه يُرادُ بَها الصَّدَقَةُ عن البَدَنِ والنَّفْس . قال بعضُ أَصْحَابِنا : وهل تُسَمَّى فَرْضًا مع القَوْل بُوجُوبِها ؟ على رِوايَتَيْن . [ ١٧٣/٢ ظ ] والصَّحِيحُ أنَّها فَرْضٌ ؛ لقَوْل ابن عُمَرَ : فَرَض رسولَ اللهِ ِ عَلِيْكُ زَكَاةَ الْفِطْرِ . وَلَأَنَّ الْفَرْضَ إِنْ كَانَ الواجَبَ فَهِي وَاجَبَةً ، وإِنْ كَانَ الواجبَ المُتَأْكِّدَ فهي مُتَأَكَّدَةٌ مُجْمَعٌ عليها ، على ما حَكاه ابنُ المُنْذِرِ.

٩٤٦ – مسألة : ( وهي واحبَةٌ على كُلِّ مُسْلِم تَلْزَمُه مُؤْنَةُ نَفْسِه ، إذا فَضَل عِنْدَه عن قُوتِه وقُوتِ عِيالِه يَوْمَ العِيدِ ولَيْلَتَه صاعٌ ، وإن كان مُكَاتِّبًا ﴾ وجُمْلَةُ ذلك أنَّ زكاةَ الفِطْر تَجبُ على كُلِّ مسلم ، تَلْزَمُه مُؤْنَةُ نَفْسِه صَغِيرًا كَانَ أُو كَبِيرًا ، حُرًّا أَو عَبْدًا ، ذَكَرًا أَو أَنْثَى ؛ لِما ذَكَرْنا مِن حَدِيثِ ابن عُمَرَ . وهذا قَوْلُ عامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ . وتَجِبُ على اليِّيمِ ،

قوله : وهي وَاجِبَةٌ على كُلِّ مُسْلِم . هذا المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه جماهيرُ الإنصاف الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقيلَ : يخْتَصُّ وُجوبُ الفِطْرَةِ بالمُكَلُّفِ بالصَّوْمِ . وحُكِيَ وَجْهٌ ، لا تجِبُ في مالِ صَغيرٍ . والمنْصُوصُ خِلافُه .

تنبيه : مفْهومُ قوْلِه : على كلِّ مُسْلم . أنَّها لا تجبُ على غيرِه . وهو صَحِيحٌ ،

<sup>(</sup>١) غريب الحديث ١٨٤/١.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم ٣٠ .

الشرح الكبير ويُخْرِ جُ عنه وَلِيُّه مِن مالِه ، لا نَعْلَمُ أَحَدًا خالَفَ فيه ، إلَّا محمدَ بنَ الحسن ، قال : ليس في مالِ الصَّغِيرِ صَدَقَةٌ . وقال الحسنُ : صَدَقَةُ الفِطْرِ على مَن صام مِن الأحْرارِ ، وعلى الرَّقِيقِ . وعُمُومُ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ يَقْتَضِي وُجُوبَها على اليَتِيم والصَّغِير مُطْلَقًا، ولأنَّه مُسْلِمٌ فَوَجَبَتْ فِطْرَتُه، كالوكان له أَبُّ. فصل : وتَجِبُ صَدَقَةُ الفِطْرِ على أَهْلِ البادِيَةِ في قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ . رُوِيَ ذلك عن ابنِ الزُّبَيْرِ . وهو قَوْلُ الحسنِ ، ومالكٍ ، والشافعيُّ ، و ابنِ المُنْذِرِ ، وأصْحابِ الرُّأْي . وقال عَطاءٌ ، والزُّهْرِئُ ، ورَبِيعَةَ : لا صَدَقَةَ عليهم . ولَنا ، عُمُومُ الحَدِيثِ ، ولأَنَّها زَكَاةٌ فَوَجَبَتْ عليهم كزكاةِ المالِ ، ولأنَّهم مسلمون ، أشْبَهُوا أَهْلَ الأَمْصار .

وهو المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه الأصحابُ . وعنه روايَةٌ مُخَرَّجةٌ ، تجبُ على المُرْتَدِّ . وظاهِرُ كلامِه ، أنُّها لا تجبُ على كافر لعَبْدِه المُسلِم . وهو صَحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . (اونصَرَه المُصَنِّفُ في ﴿ المُغْنِي ﴾ . قال في « الحاوى الكَبِيرِ »: هذا ظاهِرُ المذهبِ ' . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » وغيرِه . وعنه، تَلْزِمُه . اختارَه القاضي في «المُجَرَّدِ» . وصحَّحَه ابنُ تَميم . (اوحكَاه ابنُ المُنْذِر إجْماعًا ' ) . وكذا حُكْمُ كلِّ كافر لزمَّته نَفقَةُ مُسْلم ، في فِطْرَتِه الخِلافُ المُتَقَدِّمُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : مَبْنَى الخِلافِ على أنَّ السَّيِّدَ ، هل هو مُتَحَمِّلُ أو أَصِيلٌ ؟ وفيه قَوْلان ؟ إِنْ قُلْنا : مُتَحَمِّلٌ . وجَبَتْ عليه . وإِنْ قُلْنا : أَصِيلٌ . لم تجبْ .

فائدة : قُولُه : وهي واجبةً . هل تُسَمَّى فَرْضًا ؟ فيه الرِّوايَتان اللَّتان في المَضْمَضَةِ والاسْتنشاقِ . وقد تقَدَّمَتا في بابِ الوُضوءِ ، وتقدُّم فائِدَةُ الخِلافِ

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من: ش.

فصل: ولا تَجِبُ على كافِرِ أَصْلِيٌّ ، حُرُّا كان أَو عَبْدًا ، أَمَّا المُرْتَدُّ فَقَى وُجُوبِها عليه اخْتِلافٌ ذَكَرُّناه فيما مَضَى ('). قال شيخُنا ('): ولا فقى وُجُوبِها عليه اخْتِلافٌ ذَكَرُّناه فيما مَضَى ('). قال شيخُنا وقال إمامُنا ، وَعَلَمْ خِلافًا بينَهم فى الحُرِّ البالغ الكافِرِ أَنَّها لا تَجِبُ على العَبْدِ أَيضًا ، ولا على ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ : لا تَجِبُ على العَبْدِ أَيضًا ، ولا على الصَّغِيرِ . ويُروَى عن عُمرَ بن عبدِ العزيزِ ، وعَطاءٍ ، ومُجاهِدٍ ، وسَعِيدِ السَّغِيرِ ، والنَّخْعِيِّ ، والتَّوْرِيِّ ، وإسحاقَ ، وأصحابِ الرَّأْي ، أَنَّ على السَّيِّدِ المسلم إخراجَ الفِطْرَةِ عن عَبْدِه الذِّمِيِّ . وقال أبو حنيفة : يُخْرِجُ السَّيِّدِ المسلم إذراجَ الفِطْرَةِ عن عَبْدِه الذِّمِيِّ . وقال أبو حنيفة : يُخْرِجُ عن ابْنِه الصَّغِيرِ إذا ارْتَدَّ . ورَوَوْ اأَنَّ النبيَّ عَبِيلِّ قال : « أَدُوا عَنْ كُلِّ حُرِّ وَعَبْدُ ، وَعَبْدُ ، أَو مَجُوسِيِّ ، نِصْفَ صَاعٍ عن ابْنِه الصَّغِيرِ أَو كَبِيرِ ، يَهُودِيٍّ أَو نَصْرَانِيٍّ ، أَو مَجُوسِيٍّ ، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ » (") . ولأَنَّ كُلَّ زَكَاةٍ وَجَبَتْ بَسَبَبِ عَبْدِه المسلم ، وَجَبَتْ مَنْ بُرِّ » (") . ولأَنَّ كُلَّ زَكَاةٍ وَجَبَتْ بَسَبَبِ عَبْدِه المسلم ، وَجَبَتْ مِسَبِ عِبْدِه الكَافِرِ ، كَرَكَاةِ التِّجَارَةِ . ولَنَهِ ، ولَنَه ، قُولُ النبيِّ عَلِيلٍ فَى حَدِيثِ مَا عِرِ عُبْسُ عَبْدِه الكَافِرِ ، كَرَكَاةِ التِّجَارَةِ . ولَنَه ، وَوَى أَبُو دَاوِدَ ('' ، عن ابنِ عباس ، عباس ، عَمْرَ : « مِنَ الْمُسْلِمِينَ » . وروَى أبو داودَ ('' ) ، عن ابنِ عباس ،

الإنصاف

قوله : إذا فضَل عنده عن قُوتِه وقُوتِ عِيالِه ، يومَ العيدِ ولَيْلَتَه . وهذا بلا نِزاعٍ ، لكنْ يُعْتَبرُ كُونُ ذلك فاضِلًا عن ما يحتاجُه لنَفْسِه ، أو لمَن تَلْزُمُه مُؤْنَتُه ؛ مِن مَسْكَن ، وخادِم ، ودَابَّة ، وثِيابِ بِذْلَة ، ونحو ذلك . على الصَّجِيح مِنَ المذهب .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في ٣٣٢/٦.

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٢٨٣/٤ . `

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطنى ، فى : باب زكاة الفطر ، من كتاب الزكاة . سنن الدارقطنى ١٥٠/٢ من حديث ابن عباس . وقال : سلام الطويل متروك الحديث ، و لم يسنده غيره . ا هـ . وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات ١٤٩/٢ . وانظر الكلام عليه فى : نصب الراية ١٢/٢ ٤ .

<sup>(</sup>٤) في : باب زكاة الفطر ، من كتاب الزكاة . سنن أبي داود ٣٧٣/١ .

كم أخرجه ابن ماجه ، في : باب صدقة الفطر ، من كتاب الزكاة . سنن ابن ماجه ١/٥٨٥ .

الشرح الكبير قال: فَرَض رسولُ الله عَلَيْكُ زكاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً للصَّائِم ِ مِن الرَّفَثِ واللُّغُو ، وطُعْمَةً للمَساكِين ، مَن أدَّاها قبلَ الصلاةِ فهي زَكاةٌ مَقْبُولَةٌ ، ومَن أدَّاهَا بعدَ الصلاةِ فهي صَدَقَةٌ مِن الصَّدَقَاتِ . وحَدِيثُهم لم نَعْرِفْه ، و لم يَذْكُرْه أصحابُ السُّنَن ، وزكاةُ التِّجارَةِ تَجبُ عن القِيمَةِ ، ولذلك تَجِبُ في سائِر الحَيَواناتِ وسائِر الأُمْوال ، وهذه طُهْرَةٌ للبَدَنِ ، ولهذا اخْتُصَّ بها الآدَميُّون ، بخلاف زكاة التِّجارَة .

فصل : فإن كان لكافِر عَبْدٌ مسلمٌ ، وهَلَّ هِلالُ شَوَّالِ وهو في(١) مِلْكِه ، فَحُكِيَ عَن أَحَمَدَ أَنَّ عَلَى الكَافِرِ إِخْراجَ صَدَقَةِ الفِطْرِ عَنْه . واخْتَارَه القاضى . وقال ابنُ عَقِيل : يَحْتَمِلُ أَن لا تَجبَ . قال ابنُ المُنْذِر : أَجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أَهْلِ العلم أَن لا صَدَقَةَ على الذِّمِّيِّ في عَبْدِه المسلم ؟ لَقُوْلِه عليه السَّلامُ : « مِنَ الْمُسْلِمِينَ » . ولأنَّه كافِرٌ ، فلم تَجِبْ عليه الْفِطْرَةُ كَسَائِرِ الكُفَّارِ، ولأنَّها زكاةٌ فلم تَجِبْ على الكَفَرَةِ، كزَكاةِ المالِ.

الإنصاف جزَم به في ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، والمُعْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقال ; وذكر بعضُهم هذا قوْلًا . كذا قال . انْتَهي . قلتُ : قدَّم في « الرِّعايتَيْن » ، و « الفائقِ » ، وُجوبَ الإِخْراجِ مُطْلَقًا . وذكر الأُوَّلَ قَوْلًا مُوجَزًا .

تنبيه : أَلْحَقَ المُصَنِّفُ في « المُغْنِي » ، والشَّارِحُ ، بما يحْتاجُه لنَفْسِه ، الكُتُبَ التي يحْتاجُها للنَّظَرِ والحِفْظِ ، والحَلْيَ للمَرْأَةِ للبُّسِها ، أو لكِراءٍ يحتاجُ إليه . قال ف « الفَروعِ » : و لم أجِدْ هذا في كلام ِ أَحَدٍ قبلَه ، و لم يُسْتَدَلُّ عليه . قال : وظاهِرُ ما ذكرَه الأكثرُ مِنَ الوُجوبِ ، واقْتِصارهم على ما سبَق مِنَ المانِعِ ، أنَّ هذا لا يَمْنَعُ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

ووَجْهُ الأُولَى ، أَنَّ العَبْدَ مِن أَهْلَ الطُّهْرَةِ ، فَو جَبَ أَن تُؤَدَّى عنه الفِطْرَةُ ، كَا لُو كَان سَيِّدُه مسلمًا ، وقَوْلُه : « مِنَ الْمُسْلِمِينَ » . يَحْتَمِلُ أَنَّه أرادَ به المُؤدَّى عنه ، بدَلِيلِ أَنَّه لو كان للمسلم عَبْدٌ كافِرٌ لم تَجِبْ فِطْرَتُه ، ولأَنَّه ذَكر في الحَدِيثِ كُلَّ عَبْدٍ وصَغِيرٍ ، وهذا يَدُلُّ على أَنَّه أرادَ المُؤدَّى عنه ، لا المُؤدِّى [ ١٧٤/٢ و ] ولأصْحابِ الشافعيِّ في هذا وَجْهان كالمَذْهَبَيْن .

فصل : وهي واجِبةٌ على مَن قَدَر عليها ، ولا يُعْتَبَرُ في وُجُوبِها النِّصابُ . وبهذا قال أبو هُرَيْرَةَ ، وأبو العالِيَةِ ، والشَّعْبِيُّ ، وعطاءٌ ، وابنُ سِيرِينَ ، والزُّهْرِئُ ، ومالكُ ، وابنُ المُبارَكِ ، والشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ . وقال أصحابُ الرَّأي : لا تَجِبُ إلَّا على مَن يَمْلِكُ مائتَيْ دِرْهَم ، أو ما قِيمَتُه نِصابٌ فاضِلًا عن مَسْكَنِه ؛ لقَوْلِه عليه السَّلامُ : « لَا صَدَقَةَ إلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنَى له ، فلا تَجِبُ عليه ، ولأَنَّه تَجِلُ له غِنَى له ، فلا تَجِبُ عليه ، ولأَنَّه تَجِلُ له غِنَى له ، فلا تَجِبُ عليه ، ولأَنَّه تَجِلُ له

الإنصاف

وُجوبَ زَكَاةِ الفِطْرِ . ووَجَّهَ احْتِمالًا ، أَنَّ الكُتُبَ تُمْنَعُ ، بِخِلافِ الحَلْي لِلْبُسِ ؛ للحاجَةِ إلى العِلْمِ وتحْصِيلِه . قال : ولهذا ذكر الشَّيْخُ ، يعْنِي به المُصَنِّفَ ، أَنَّ الكُتُبَ تَمْنَعُ في الحَجِّ والكَفَّارَةِ ، ولم يذْكُرِ الحَلْيَ . فهذه ثَلاثَةُ أَقُوالٍ ؛ المَنْعُ ، الكُتُبَ تَمْنَعُ في الحَبِّ والكَفَّارَةِ ، ولم يذْكُرِ الحَلْي . فعلى ما قاله المُصَنِّفُ والشَّارِحُ : هل وعَدمُه ، والمَنْعُ في الكُتُبِ دُونَ الحَلْي . فعلى ما قاله المُصَنِّفُ والشَّارِحُ : هل يَمْنَعُ ذلك مِن أَخْذِ الزَّكَاةِ ؟ قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : يتَوجَّهُ احْتِمالان ؛ المَنْعُ وعدمُه . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يجوزُ للفَقيرِ الأَخْذُ مِنَ وعدمُه . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يجوزُ للفَقيرِ الأَخْذُ مِنَ

۳۳۹/٦ قدم تخریجه فی ۳۳۹/٦ .

<sup>(</sup>٢) في م : « الفقر » .

الصَّدَقَةُ ، فلا تَجِبُ عليه ، كالعاجِزِ عنها . ولَنا ، ما روَى ثَعْلَبَةُ بنُ أَبِي صُعَيْرٍ ، عن أبيه ، أنَّ رسولَ الله عَلِيْكُ قال : ﴿ أَدُّوا صَدَقَةَ (١) الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ قَمْحٍ إِنَّ . أُو قال : ﴿ بُرٍّ ، عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، خُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ ، ذَكَرِ أَوْ أَنْنَى ، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللهُ ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى »<sup>(١)</sup> . وفى رِوايَةِ أَبِى داودَ : « صَاعٌ مِنْ بُرِّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ » . ولأنَّه حَقُّ مالِ لا يَزِيدُ بزِيادَةِ المَالِ ، فلم يُعْتَبَرْ وُجُودُ النِّصابِ له ، كالكَفَّارَةِ ، ولا يَمْتَنِعُ أَن يُؤْخَذَ منه ويُعْطَى ، كَمَن وَجَبَ عليه العُشْرُ . والقِياسُ على العاجِزِ لا يَصِحُ ، وحَدِيثُهم مَحْمُولَ على زكاة المال.

فصل : ومَن له دارٌ يَحْتاجُ إليها لسُكْناه ، أو إلى أَجْر ها لنَفَقَتِه ، أو ثِيابُ بِذْلَةٍ لِه ، أو لمَن تَلْزَمُه مُؤْنَتُه ، أو رَقِيقٌ يَحْتاجُ إلى خِدْمَتِهم هو أو مَن يَمُونَه ، أو بَهائِمُ يَحْتاجُون إلى رُكُوبها والانْتِفاع ِ بها في حَوائِجهم الأَصْلِيَّةِ ، أو سائِمَةً يَحْتَاجُ إِلَى نَمائِها لذلك ، أو بضاعَةً يَخْتَلُّ رِبْحُها الذي يَحْتاجُ إليه بإِخْراجِ الفِطْرَةِ منها ، فلا فِطْرَةَ عليه لذلك ؛ لأنَّ هذا مما تَتَعَلَّقُ به حاجَتُه

الإنصاف الزَّكاةِ لشِراء كُتُب يَحْتاجُها . وعلى القَوْلِ الثَّاني ، الذي هو ظاهِرُ كلام أكثر الأصحابِ ، يَمْنَعُ [ ٢٢٢/١ ] ذلك أُخْذَ الزَّكاةِ . وعلى الاحْتِمالِ الأوَّلِ ، وهو المَنْعُ مِن أَخْذِ الزَّكَاةِ ، هل يَلْزَمُ مِن كوْنِ ذلك مانِعًا مِن أُخْذِ الزَّكَاةِ ، أَنْ يكونَ

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب من روى نصف صاع من قمح ، من كتاب الزكاة . سنن أبي داود ٣٧٥/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤٣٢/٥ .

الأَصْلِيَّةُ ، فلم يَلْزَمْه بَيْعُه ، كَمُؤْنَةِ نَفْسِه يَوْمَ الْعِيدِ . ومَن له كُتُبُ يَحْتاجُ الله النَّظَرِ فيها والحِفْظِ منها ، لا يَلْزَمُه بَيْعُها . والمرأةُ إذا كان لها حَلْى للَّبْسِ اليها للنَّظَرِ فيها والحِفْظِ منها ، لا يَلْزَمْها بَيْعُه في الفِطْرَةِ . وما فَصَل مِن ذلك كُلِّه عن حوائِجِه الأَصْلِيَّةِ ، وأَمْكَنَ بَيْعُه أو صَرْفُه في الفِطْرَةِ ، وجَبَتِ الفِطْرَةُ له ؟ كُلِّه عن حوائِجِه الأَصْلِيَّةِ ، وأَمْكَنَ بَيْعُه أو صَرْفُه في الفِطْرَةِ ، وجَبَتِ الفِطْرَةُ به ؟ لأَنَّه أَمْكَنَه أَداؤُها مِن غيرِ ضَرَرٍ أَصْلِيً أَشْبَهَ ما لو مَلَك مِن الطَّعامِ ما يُؤَدِّيه فاضِلًا عن حاجَتِه .

فصل: وليس على السَّيِّدِ في مُكاتِبِه زكاةُ الفِطْرِ. وهذا قَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ ابنِ عِبدِ الرحمنِ ، والثَّوْرِيِّ ، والشافعيِّ ، في أشْهَرِ قَوْلَيْه ، وأصحابِ الرَّأْي . وقال عَطاءٌ ، ومالكُ ، وابنُ المُنْذِرِ : على السَّيِّدِ ؛ لأَنَّه عَبْدٌ ، أشبَهَ سائِرَ العَبيدِ . ولَنا ، قَوْلُه عليه السَّلامُ : « مِمَّنْ تَمُونُونَ »(١) . وهذا لا يَمُونُه ، ولأَنَّه لا تَلْزَمُه مُؤْنَتُه ، أَشْبَهَ الأَجْنَبِيُّ ، وجذا فارَقَ سائِرَ عَبيدِه . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّ على المُكاتبِ فِطْرَةَ نَفْسِه ، وفِطْرَة مَن تَلْزَمُه نَفَقتُه ،

الإنصاف

كالدَّراهِم والدَّنانيرِ في بَقِيَّة الأَبُوابِ ، تَسْوِيـَةً بينَهما أَم لا ؟ لأَنَّ الزَّكَاةَ أَضْيَقُ . قال في « الفُروعِ ِ » : يتَوجَّهُ الخِلافُ . وعلى الاحْتِمالِ الثَّاني ، الذي هو الصَّوابُ ، هو كسائِر ما لاَبُدَّ منه . ذكر ذلك في « الفُروعِ ِ » .

فائدة : قوله : وإنْ كان مُكاتبًا . يعْنِي ، أَنَّها تجِبُ على المُكاتَبِ . وهذا بلا نِزاعٍ . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . ويَلْزَمُه أَيضًا فِطْرَةً قَرِيبِه ممَّن تَلْزَمُه مُؤْنَتُه . وهو مِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ، في : باب زكاة الفطر ، من كتاب الزكاة . سنن الدارقطني ٢ / ١٤١ . والبيهقي ، في : باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ، من كتاب الزكاة . السنن الكبرى ٤ / ١٦١ .

كلاهما من حديث ابن عمر مرفوعا . وروى البيهقى نحوه من رواية على بن أبى طالب مرفوعا كذلك . وانظر : نصب الراية ١٩٣٢ .

كزَوْجَتِه ورَقِيقِه . وقال أبو حنيفة ، والشافعيُّ : لا تَجِبُ عليه قِياسًا على القِنِّ(١) ، ولأنَّها زكاةً ، فلم تَجِبْ على المُكاتَب ، كزكاةِ المال . ولَنا ، أَنَّ النبيُّ عَلِيْكُ فَرَض صَدَقَةَ الفِطْرِ على الحُرِّ والعَبْدِ ، والذَّكَرِ والأَنْفَى . وهذا عَبْدٌ ، لا يَخْلُو مِن كَوْنِه ذَكَرًا أو أَنْفَى ، ولأنَّه تَلْزَمُه مُؤْنَةُ نَفْسِه ، فلَزِ مَتْه الفِطْرَةُ ، كالحُرِّ ، ويُفار قُ زكاةَ المال ؛ لأنَّه يُعْتَبَرُ لها الغِنَى والنَّصابُ والحَوْلُ ، ولا يَحْمِلُها أَحَدٌ عن غيره ، بخِلافِ الفِطْرَةِ ، ولا يَصِحُّ قِياسُه على القِنِّ ؛ لأنَّ مُؤْنَةَ القِنِّ على سَيِّدِه ، بخلافِ المُكاتَبِ . وَتَجِبُ على المُكاتَبِ فِطْرَةُ مَن يَمُونُه ؟ لعُمُوم قَوْلِه عليه السَّلامُ : « عَمَّنْ تَمُونُونَ » . ٧٤٧ – مسألة : ( وإن فَضَل بَعْضُ صاعٍ ، فهل يَلْزَمُه إخراجُه ؟ على روايَتَيْن ) إحْداهما ، لا يَلْزَمُه . اخْتارَها ابنُ عَقِيلٍ ؛ لأَنَّها طُهْرَةٌ ، فلا تَجِبُ على مَن يَعْجِزُ عن بَعْضِها ، كالكَفّارَةِ . والثّانيةُ ، يَلْزَمُه إِخْراجُه ؛

الإنصاف المُفرَداتِ أيضًا . وتجِبُ فِطْرَةُ زَوْجَتِه عليه . على الصَّحِيح مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وقيل : لا تجبُ عليه .

قوله : وإنْ فضَل بعضُ صاعٍ ، فهل يَلْزَمُه إخْراجُه ؟ على روايتَيْن . وأَطْلَقَهُما ف « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ » و « الكافِي » ، و « الهادِي » ، و « المُغْنِي » ، والتَّلْخيص » ، ُو ﴿ الْبُلْغَةِ ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابن مُنجَّى ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ المَجدِ ﴾ ، و « الفُروع ِ » . وقال : التَّرْجيحُ مُخْتَلِفٌ ؛ إحْداهما ، يَلْزَمُه إِخْراجُه ، كبعض ِ

<sup>(</sup>١) في م : « الثمن » .

لَقُوْلِ النبيِّ عَلَيْكَ : ﴿ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَائْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾(١) . ولأنَّها طُهْرَةٌ ، فَوَجَبَ منها ما قَدَر عليه ، كالطّهارَةِ بالماءِ ، ولأنَّ بعضَ الصَّاعِ فَيُخْرَجُ عن العَبْدِ المُشْتَرَكِ ، فجازَ أن يُخْرَجَ عن غيرِه ، كالصّاعِ .

٩٤٨ – مسألة : ( وتَلْزَمُه فِطْرَةُ مَن يَمُونُه مِن المُسْلِمِين ) إذا وَجَد ما يُؤَدِّى عنهم ؟ لحديثِ ابن عُمَرَ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلِيلٍ فَرَض صَدَقَةَ الفِطْرِ عن كُلِّ صَغِيرٍ و كَبِيرٍ ، حُرٍّ وعَبْدٍ ، مِمَّن تَمُونُونَ .

الإنصاف

نَفَقَةِ القَريبِ . وهذا المذهبُ . صحَّحه في « التَّصْحيحِ » ، و « النَّظْمِ » ، وابنُ رَجَبِ في « قَواعِدِه » . وفرَّقَ بينَه وبينَ الكَفَّارةِ . قال في « الرِّعايَتْيْنِ » ، و « الحاويَيْن » ، و « الفائقِ » : أخرَجه ، على أصحِّ الرِّوايتَيْن . واختارَه ابنُ عَبْدُوس في « الْإفادَاتِ » ، و « المُنوِّرِ » ، و « المُنتَخَبِ » في « الإفادَاتِ » ، و « المُنوِّر » ، و « المُنتَخَبِ » وغيرِهم ، وقدَّمه في « المُحرَّرِ » . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، لاَيْلْزَمُه إِخْراجُه كالكَفَّارةِ . جزَم به (الْورشادِ » وابنُ عَقِيلِ في «التَّذْكِرَةِ» . وقال في « الفُصُولِ » : هذا جزَم به (آفي « الأُوسيحيحُ مِنَ المذهبِ . وهو ظاهِرُ « الوَجيزِ » ، و « المُبهِج ب » ، و « العُمْدَةِ » . وقدَّمه ابنُ تَميم ، وابنُ رَزِين في « شَرْحِه » ، و « إِذْرَاكِ الغايَةِ » ، و « تجريدِ العِنايَةِ » . فعلى المذهبِ ، يُخْرِجُ ذلك البعض ، ويجبُ الإِثمامُ على مَن تَلْزَمُه فِطْرَتُه . وعلى الثَّانيةِ ، يصِيرُ البعض كالمَعْدوم ، ويتَحَمَّلُ ذلك الغيرُ جَمِيعَها . فيطُورتُه . وعلى الثَّانية ، يصِيرُ البعض كالمَعْدوم ، ويتَحَمَّلُ ذلك الغيرُ جَمِيعَها .

تنبيه : شَمِلَ قُولُه : وتلْزَمُه فِطْرَةُ مَن يَمُونُه مِنَ المُسلِمين . الزَّوْجَةَ ، ولو كانت أُمَةً . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقيلَ : لا يَلْزَمُه فِطْرَةُ زَوْجَتِه الأَمَةِ . وتقدَّم إذا كان للكافرِ عَبْدٌ مُسْلِمٌ ، أو أقارِبُ مُسْلِمون ، وأوْجَبْنا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٨٨/٢ .

<sup>(</sup>۲ – ۲) زيادة من : ش .

فصل : [ ١٧٤/٢ ظ] والذين يَلْزَمُ الإنسانَ فِطْرَتُهم ثَلاثَةُ أَصْنافِ ؟ الزَّوْجَاتُ ، والعَبيدُ ، والأقارِبُ . فأمَّا الزَّوجَاتُ فَتَلْزَمُه فِطْرَتُهُنَّ في قَوْل مالكِ ، واللَّيْثِ ، والشافعيِّ ، وإسحاقَ . وقال أبو حنيفةَ ، والنَّوْرِئُ ، وابنُ المُنْذِرِ: لا تَجِبُ عليه ، و على المرأةِ فِطْرَةُ نَفْسِها ؛ لقَوْل رسول اللهِ عَلَيْكُ : « صَدَقَةُ الفِطْرِ عَلَى كُلِّ ذَكَرِ وَأَنْثَى »(') . ولأنَّها زكاةٌ ، · فُوجَبَتْ عليها ، كزكاةِ مالِها . ولَنا ، الخَبَرُ الذي رَوَيْناه ، ولأنَّ النُّكاحَ سَبَبٌ تَجِبُ به النَّفَقَةُ ، فوَجَبَتْ به الفِطْرَةُ ، كالمِلْكِ والقَرابَةِ ، بخِلافِ زَكَاةِ المَالَ ، فَإِنَّهَا لا تُتَحَمَّلُ بالمِلْكِ والقَرابَةِ . فإن كان لامْرَأَتِه مَن يَخْدِمُها بأُجْرَةٍ ، فِليس على الزَّوْجِ فِطْرَتُه ؛ لأنَّ الواجبَ الأجْرُ دُونَ النَّفَقَةِ ، وإن كان لها نَظَرْتَ ، فإن كانت مِمَّن لا يَجِبُ لها خادِمٌ ، فليس عليه نَفَقَةُ خادِمِها ولا فِطْرَتُه ، وإن كانت مِمَّن يُخْدَمُ مِثْلُها ، فعلى الزَّوْجِ أَن يُخْدِمَها ، ثم هُو مُخَيَّرٌ بينَ أَن يَشْتَري لها خادِمًا ، أو يَكْتَري ، أو يُنْفِقَ على خادِمِها ، فإنِ احْتارَ الإنْفاقَ على خادِمِها فعليه فِطْرَتُه ، وإنِ اسْتَأْجَرَ لها خادِمًا فليس عليه نَفَقَتُه ولا فِطْرَتُه ، سَواءٌ شَرَط عليه مُؤْنَتَه أو لم يَشْرطْ ؛ لأنَّ المُؤْنَةَ إذا كانت أُجْرَةً فهي مِن مالِ المُسْتَأْجِرِ ، وإن كانت تَبَرُّعًا ، فهو كما لو تَبَرَّعَ بالإِنْفاقِ على ﴿ ) أَجْنَبِيٍّ ، وَسَنَذْكُرُه ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

الإنصاف

عليه النَّفَقَةَ ، هل تجِبُ عليه الفِطْرَةُ لهم أم لا ؟ في أوَّلِ البابِ . وتقدَّم إذا ملَك العَبْدُ عَبْدًا ، هل تجبُ عليه فِطْرَتُه ؟ في أوَّل كتاب الزَّكاةِ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٧٩ من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

فصل : الثاني ، العَبيدُ ، وتَجبُ فِطْرَتُهم على السَّيِّدِ إذا كانوا لغير التِّجارَةِ إجْماعًا . وإن كانواللتِّجارَةِ فكذلك . وهو قَوْلُ مالكِ ، واللَّيْثِ ، والأوْزاعِيِّ ، والشافعيِّ ، وإسحاقَ ، وابن المُنْذِرِ . وقال عَطاءٌ ، والنَّخَعِيُّ ، والتَّوْرِيُّ ، وأصحابُ الرَّأَى : لا تَلْزَمُه فِطْرَتُهم ؛ لأنَّها زكاةٌ ، ولا تَجبُ في مالِ واحِدٍ زكاتان ، وقد وَجَب فيهم زَكاةُ التِّجارَةِ ، فيَمْتَنِعُ وُجُوبُ الزَّكاةِ الأُخْرَى ، كالسَّائِمَةِ إذا كانت للتِّجارَةِ . ولَنا ، عُمُومُ الأحادِيثِ ، وقولُ ابن عُمَرَ : فَرَض رسولُ اللهِ عَلَيْكُ زَكَاةَ الفِطْرِ على الحُرِّ والعَبْدِ<sup>(١)</sup> . وفي حديثِ عَمْرِو بنِ شُعَيْبِ : « أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم ۚ ذَكَرِ أَوْ أَنْتَى ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبيرٍ ﴾('') . ولأنَّه نَفَقَتَهم واجبَةٌ ، أَشْبَهُوا عَبيدَ القُنْيَةِ ، وزكاةُ الفِطْرِ تَجبُ على البَدَنِ ، ولهذا تَجِبُ على الأحْرار ، وزكاةُ التِّجارَةِ تَجِبُ عن القِيمَةِ وهي المالُ ، بخِلافِ السُّوم والتِّجارَةِ ، فإنَّهما يَجبان بسَبَب مالِ واحِدٍ . ومتى كان عَبيدُ التِّجارَةِ في يَدِ المُضارِبِ وَجَبَتْ فِطْرَتُهم مِن مالِ المُضارَبَةِ ؟ لأنَّ مُؤْنَتهم منها . وحَكَى ابنُ المُنْذِرِ عن الشافعيِّ ، أنَّها على رَبِّ المالِ . ولَنا ، أنَّ الفِطْرَةَ تابعَةً للنَّفَقَةِ ، وهي مِن المال ، فكذلك الفِطْرَةُ .

فصل : وأمَّا عَبِيدُ عَبِيدِه ، فإن قُلْنا : إنَّ العَبْدَ لا يَمْلِكُهم بالتَّمْلِيكِ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في صدقة الفطر ، من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذي ١٨١/٣ .

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي عَنْ جَمِيعِهمْ ، بَدَأَ بِنَفْسِهِ ، ثُمَّ بِامْرَأَتِه ، ثُمَّ برَقِيقِهِ ، ثُمَّ بوَلَدِهِ ،.....

الشرح الكبير فَفِطْرَتُهم على السَّيِّدِ ، لأنَّهم مِلْكُه . وهذا ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ . وقَوْلُ مالكٍ ، والشافعيِّ ، وأصحاب الرَّأَى . وإن قُلْنا : يَمْلِكُ بالتَّمْلِيكِ . فقد قِيلَ : لا تَجِبُ فِطْرَتُهم على أَحَدٍ ؛ لأنَّ السَّيِّدَ لا يَمْلِكُهم ، ومِلْكُ العَبْدِ ناقِصٌ . والصَّحِيحُ وُجُوبُ فِطْرَتِهم على العَبْدِ ؟ لأنَّ نَفَقَتَهم واجبَةٌ عليه ، فكذلك فِطْرَتُهم . وعَدَمُ تَمام ِ المِلْكِ لا يَمْنَعُ وُجُوبَ الفِطْرَةِ ، بدَلِيل ِ وُجُوبِها على المُكاتَبِ عن نَفْسِه وعَبِيدِه ، مع نَقْصِ مِلْكِه .

فصل : وأمَّا زَوْجَةُ العَبْدِ ، فذَكَرَ أصحابُنا المُتَأَخِّرُونَ أَنَّ فِطْرَتَها على نَفْسِها إِن كَانت حُرَّةً ، وعلى سَيِّدِها إِن كَانت أَمَةً . قال شيخُنا(١) ، رَحِمَه الله : وقِياسُ المَذْهَب عندي وُجُوبُ فِطْرَتِها على سَيِّدِ العَبْدِ ؟ لوُجُوب نَفَقَتِها عليه ، كما أنَّه يَجِبُ على الزَّوْجِ نَفَقَةُ خادِمِ امْرَأَتِه ، مع أَنَّه لا يَمْلِكُها ؛ لوُجُوبِ نَفَقَتِها ، ولأنَّ النبيَّ عَلِيْكُ قال : « أَدُّوا صَدَقَةَ الفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُونَ »(١) . وهذه مِمَّن يَمُونُ . وهكذا لو زَوَّجَ الابنُ أباه ، وكان ممَّن تَجبُ عليه نَفَقَتُه ونَفَقَةُ امرأتِه ، فعليه فِطْرَتُهما .

٩٤٩ - مسألة : ( فإن لم يَجدُ ما يُؤدِّي عن جَمِيعِهم ، بَدَأ بَنَفْسِه ،

قوله : فإنْ لم يَجِدْ ما يُؤدِّي عن جَميعِهم ، بدأ بنَفْسِه ِ - بلا نِزاع ٍ - ثم بامْرَأْتِه ، ثم برَقِيقِه ، ثم بوَلَدِه . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وقيلَ :

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٣٠٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٨٧ .

ثم بامرأتِه ، ثم برَقِيقِه ، ثم بوَلَدِه ، ثم بأُمّه ، ثم بأبيه ، ثم بالأقْرَبِ فَالأَقْرَبِ الْمَاتِ الْمَارَّةِه ، ثم برَقِيقِه ، ثم بوَلَدِه ، ثم بأبيه ، ثم بالأَقْرَبِ فَالأَقْوَبِ الْمَارَّةِه عَلَيه السَّلامُ : ﴿ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ ﴾ (١) . ولأَنَّ الفِطْرَة لَقُولِه عليه السَّلامُ : ﴿ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ ﴾ (١) . ولأَنَّ الفِطْرَة . تنبيى على النَّفَقَة ، فكذلك في الفِطْرَة . فأن فَضَل صاعٌ آخَرُ (١) أَخْرَجَه عن امْرأتِه ؛ لأَنَّ نَفَقَتُها آكَدُ ، لأَنَّها تَجِبُ على سَبِيلِ المُعاوَضَة مع اليسارِ والإعسارِ ، ونفقة الأقارِب صِلة إنَّما تَجِبُ مع اليسارِ . فإن فَضَل آخَرُ ، أُخْرَجَه عن رَقِيقِه ؛ لوُجُوب نَفقَتِهم في على سَبِيلِ المُعاوَضَة مع اليسارِ والإعسارِ ويحتمِلُ تَقْدِيمُهم على الزَّوْجَة ؛ لأَنَّ مع اليسارِ أيضًا . قال ابنُ عَقِيل : ويَحْتَمِلُ تَقْدِيمُهم على الزَّوْجَة ؛ لأَنَّ وفَطَرَتَهُم مُقَفَقٌ عليها ، وفِطْرَتُها مُخْتَلَفٌ فيها . فإن فَضَل آخَرُ أَخْرَجَه عن ولَدِه الصَّغِيرِ ؛ لأَنَّ نَفقَتَه مَنْصُوصٌ عليها ، ومُجْمَعٌ عليها . وفي الوالِدِ والولَدِ الكَبِيرِ وَجُهان ؛ أَحَدُهما ، يُقَدَّمُ الوَلَدُ ؛ لأَنَّه كَبَعْضِه ، أَشْبَهَ والولِدِ الكَبِيرِ وَجُهان ؛ أَحَدُهما ، يُقَدَّمُ الوَلَدُ ؛ لأَنَّه كَبَعْضِه ، أَشْبَهَ الطَّغِيرَ . والثانِي ، الوالِدُ ؛ لأَنَّه كَبعض ولَدِه . ويُقَدِّمُ فِطْرَة الأُمْ على فِطْرَة واللَّهِ ، لأَن الأُمَّ مُقدَّمَةً في البِرِ ، بدلِيلِ قَوْلِ النبيِّ عَيْفَةً للأَعْرَابِيِّ حِينَ الأَبِ ، لأَن الأُمَّ مُقدَّمَةً في البِرِ ، بدلِيلِ قَوْلِ النبيِّ عَلَيْهَ للأَعْرَابِيِّ حِينَ الأَنْ الأَمْ مُقدَّمَةً في البِرِ ، بدلِيلِ قَوْلِ النبي عَلَيْهَ للمُعْرَابِي حِينَ

الإنصاف

يُقَدِّمُ الرَّقِيقَ على امْراَّتِه ؛ لِعَلَّا تَسْقُطَ بِالكُلِّيَّةِ ؛ لأَنَّ الزَّوْجَةَ تُخْرِجُ مع القُدْرَةِ . وأَطْلَقهُما في « الفُصُولِ » . وقيلَ : يقَدِّمُ الوَلَدَ على الزَّوْجَةِ . وقيلَ : يُقدِّمُ الوَلَدَ الصَّغيرَ على الزَّوْجَةِ والعَبْدِ .

قوله : ثم بوَلَدِه ، ثم بأُمِّهِ ، ثم بأَبِيه . تَقْدِيمُ الوَلَدِ على الأَبَوَيْن أَحَدُ الوُجوهِ . قال

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٤٠/٦ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

الشرح الكبير قال : مَن أَبُرُ ؟ قال : ﴿ أُمُّكَ ﴾ . قال : ثم مَن ؟ قال : ﴿ أُمُّكَ ﴾ . قال : ثْم مَن ؟ قال : ﴿ أُمُّكَ ﴾ . قال : ثم مَن ؟ قال : ﴿ ثُمُّ (١) أَبُوكَ ﴾(٢) . ولأنُّها ضَعِيفَةٌ عن الكَسْب . ويَحْتَمِلُ تَقْدِيمُ فِطْرَةِ الأب ، وحكاه ابنُ أبي موسى روايَةً عن أحمدَ ؛ لقَوْلِه عليه السلامُ : « أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ﴾" . ثم بالجَدِّ ، ثم بالأقْرَب فالأقْرَبِ " ، على تَوْتِيب المِيراثِ . ويَحْتَمِلُ تَقْدِيمُ فِطْرَةِ الوَلَدِ على فِطْرَةِ المرأةِ ؛ لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ ، قال : أَمَرِ النبيُّ عَلَيْكُ بِالصَّدَقَةِ ، فقام رجلٌ فقال : يا رسولَ الله ِ ، عندِي دِينارٌ . قال : « تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ » . قال : عندي آخَرُ : قال : « تَصَدَّقْ بهِ عَلَى وَلَدِكَ » . قال : عندِي آخَرُ . قال : « تَصَدَّقْ بهِ عَلَى زَوْجِكَ » .

الإنصاف في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : جزَم به جماعةٌ ، وقدَّمه آخَرُون . قال المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ : هذا ظاهِرُ المذهب . وجزَم به في « الهادِي » و « الوَجيز » ، و « إِدْرَاكِ الغايَةِ » ، و « الإفادَاتِ » ، و « المُنَوِّر » . وقدَّمه في « الرِّعايتيْن » ، و « الحاويْين » ،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، في : باب من أحق الناس بحسن الصحبة ، من كتاب الأدب . صحيح البخاري ٨ / ٢ . ومسلم ، في : باب بر الوالدين وأنهما أحق به ، من كتاب البر والصلة . صحيح مسلم ٤ / ١٩٧٤ . وأبو داود ، في : باب في بر الوالدين ، من كتاب الأدب . سنن أبي داود ٢ / ٦٢٩ . والترمذي ، في : باب ما جاء في بر الوالدين ، من أبواب البر والصلة . عارضة الأحوذي ٨ / ٩٢ . وابن ماجه ، ف: باب النهي عن الإمساك في الحياة ... ، من كتاب الوصايا ، وفي : باب بر الوالدين ، من كتاب الأدب . سنن ابن ماجه ۲/۳۲ ، ۲۰۷۷ . والإمام أحمد ، في : المسند ۳۲۷/۲ ، ۳۹۱ ، ۲۰۲ ، ۳/۵ ، ٥ . (٣) أخرجه أبو داود ، في : باب في الرجل يأكل من مال ولده ، من كتاب البيوع . سنـن أبي داود ٢٥٩/٢ . وابن ماجه ، في : باب ما للرجل من مال ولده ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٦٩/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند : ٢١٤، ٢٠٤ ، ٢١٤ . (٤) سقط من : م .

قال : عندِى آخَرُ . قال : « تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ » . قال : عندِى آخَرُ . قال : « أَنْتَ أَبْصَرُ » ( ) . فقد م الوَلَدَ في الصَّدَقَةِ عليها ، فكذلك في ( ) الصَّدَقَةِ عنه . ولأنَّ الولَدَ كَبَعْضِه ، فيُقَدَّمُ كَتَقْدِيمٍ نَفْسِه ، ولأنَّه في ( ) الصَّدَقَةِ عنه . ولأنَّ الولَدَ كَبَعْضِه ، فيُقَدَّمُ كَتَقْدِيمٍ نَفْسِه ، ولأنَّ الولَدَ عَليها فُرِقَ بينهما ، إذا ضَيَّعُ وَلَدَه لم يَجِدْ مَن يُنْفِقُ عليه ، والزَّوْجَةُ إذا لم يُنْفِقُ عليها فُرِقَ بينهما ، وكان لها مَن يَمُونُها ، مِن زَوْجٍ أو ذى رَحِمٍ ، ولأنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ على سَبِيلِ المُعاوَضَةِ ، فكانت أَضْعَفَ في اسْتِثباع ِ الفِطْرَةِ مِن النَّفَقَةِ الواجِبةِ على سَبِيلِ المُعاوَضَةِ ، فكانت أَضْعَفَ في اسْتِثباع ِ الفِطْرَةِ مِن النَّفَقَةِ الواجِبةِ على سَبِيلِ الصِّلَةِ ؛ لأنَّ وُجُوبَ ( العِوَضِ المُقَدَّرِ لا يَقْتَضِى وُجُوبَ ) على سَبِيلِ المُعاوَضَةِ ، فإنَّ ولذلك لم تَجِبْ فِطْرَةُ الأَجِيرِ المَشْرُوطِ زِيادَةٍ عليه يَتَصَدَّقُ بها عنه ، ولذلك لم تَجِبْ فِطْرَةُ الأَجِيرِ المَشْرُوطِ نَقَقَتُه ، بخلافِ القَرابَةِ ، فإنَّها كما اقْتَضَتْ صِلَتَه بالإِنْفاقِ عليه ، اقْتَضَتْ مِلْتَه بتَطْهِيرِه بإخراجِ الفِطْرَةِ عنه . والله أعلمُ .

الإنصاف

و « ابن تَميم » . والوَجْهُ الثَّانى ، يُقَدَّم الوَلَدُ مع صِغَرِه على الأَبُويْن . جزَم به ابنُ شِهَابٍ . والوَجْهُ الثَّالِثُ ، يُقَدَّمُ الأَبُوان على الوَلَدِ . قدَّمه في « الفُروع ِ » . والمَدْهبُ كَا جزَم به المُصَنِّفُ ؛ في تقْدِيم الأُمِّ على الأب ِ . جزَم به في « الوَجيز ِ » ، و « إِدْرَاكِ الغايَة ِ » ، و « المُدْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « المُدوع ِ » ، و « المُادي » ، و « البن تَميم ٍ » ، و « الرِّعايَتْين » ، و « الحاويَيْن » ، وقيل : يُقدَّمُ الأَبُ على الأمِّ . وحكاه ابنُ أبى مُوسَى رِوايَةً . وقيل بتساويهِما .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، فى : باب فى صلة الرحم ، من كتاب الزكاة . سنن أبى داود ١ / ٣٩٣ . والنسائى ، فى : باب تفسير الصدقة عن ظهر غنى ، من كتاب الزكاة . المجتبى ٥ / ٤٧ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢ / ٢٥١ ، ٤٧١ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤ – ٤) زيادة من : ش .

الإنصاف

فائدة : لو اسْتَوَى (٢) اثنان فأَكْثَرُ فى القَرابَةِ ، ولم يَفْضُلْ سوى صاعٍ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه يُقْرَعُ بينَهم ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقيلَ : يُوزَّعُ بينَهم . وقيل : يُخَيَّرُ فى الإِخْراجِ عن أيَّهم شاءَ .

قوله: ويُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْرِجَ عن الجَنِينِ ، ولا يَجِبُ . هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وعنه ، تجبُ . نقلَها يَعْقُوبُ بنُ بَخْتَانَ . واخْتَارَه أَبُو بَكْرٍ . وقال ابنُ نَصْرِ اللهِ في « حَواشِي الفُروعِ » : ويَحْتَمِلُ وُجوبُها إذا مضَتْ له أَرْبَعةُ أَشْهُرٍ ، ويُسْتَحَبُّ قبلَ ذلك .

<sup>(</sup>۱ - ۱)ف م : « فحکم هذا کسائر » .

<sup>(</sup>٢) في ١: ( اشترى ، .

وَمَنْ تَكَفَّلَ بِمُوْْنَةِ شَخْصٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، لَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ عِنْد اللَّهَ أَبِي الْخَطَّابِ . وَالْمَنْصُوصُ أَنَّهَا تَلْزَمُهُ .

الشرح الكبير

٩٥١ – مسألة : ( وَمَن تَكَفَّلَ بِمُوْنَةِ شَخْصِ فِي شَهْرِ رَمَضانَ ، لَمْ تَلْزَمْه فِطْرَتُه عندَ أَبِي الخَطّابِ . والمَنْصُوصُ أَنَّها تَلْزَمُه ) وهذا قَوْلُ أَكْثَرِ الأَصْحابِ . وقد نَصَّ عليه أَحمدُ في رِوايَةٍ أَبِي داودَ ، في من ضَمَّ إلى نَفْسِه الأصْحابِ . وقد نَصَّ عليه أَحمدُ في رِوايَةٍ أَبِي داودَ ، في من ضَمَّ إلى نَفْسِه يَتِيمَةً ، يُؤَدِّي عنها ؛ لعُمُوم قَوْلِه عليه السلامُ : « أَدُّوا صَدَقَةَ الفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُ وَ ١٧٥/٢ عَ وَلاَنَّه شَخْصٌ يُنْفِقُ عليه ، تَمُونُونَ ﴾ (١) . وهذا مِمَّن يَمُونُ وَ ١٧٥/٢ عَ ولاَنَّه شَخْصٌ يُنْفِقُ عليه ، فَلَزِمَتُه فِطْرَتُه ، كَعَبْدِه . واختارَ أبو الخَطّابِ أَنَّه لا تَلْزَمُه فِطْرَتُه ؛ لأَنَّه لا تَلْزَمُه مُؤْنَتُه ، فلم تَلْزَمْه فِطْرَتُه ، كَا لو لم يَمُنْه . وهذا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ ، وهو الصَّحِيحُ ، إن شاء اللهُ . وكلامُ أحمدَ في هذا مَحْمُولٌ على العِلْمِ ، وهو الصَّحِيحُ ، إن شاء اللهُ . وكلامُ أحمدَ في هذا مَحْمُولٌ على العِلْمِ ، وهو الصَّحِيحُ ، إن شاء اللهُ . وكلامُ أحمدَ في هذا مَحْمُولٌ على العِلْمِ ، وهو الصَّحِيحُ ، إن شاء اللهُ . وكلامُ أحمدَ في هذا مَحْمُولٌ على العِلْمِ ، وهو الصَّحِيحُ ، إن شاء اللهُ . وكلامُ أحمدَ في هذا مَحْمُولٌ على العِلْمِ ، وهو الصَّحِيحُ ، إن شاء اللهُ . وكلامُ أحمدَ في هذا مَحْمُولٌ على العَلْمُ مِنْ فَعْدَا مَعْمُولُ على المِنْ الْعَلْمِ ، وهو الصَّدِيحُ ، إن شاء اللهُ . وكلامُ أحمدَ في هذا مَعْمُولُ على المِنْ العَلْمِ السَّدِيدُ مَا أَوْلِهُ الْمَالِمُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ الْعَلْمَ عَلَيْكُونُ الْعَلْمِ الْمُؤْمُولُ عَلَيْهُ الْمَالَعُ الْمُونُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُولُ عَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْعِلْمُ الْحَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُولُ عَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ

الإنصاف

فائدة : يَلْزَمُه فِطْرَةُ البائِنِ الحامِلِ ، إِنْ قُلْنا : النَّفَقَةُ لها . وإِنْ قُلْنا : للحَمْلِ . لم تجبْ . على أصحِّ الرِّوايَتَيْن ، بِناءً على وُجوبِها على الجَنِينِ . وقال فى « الرِّعايَةِ » : ويُسْتَحَبُّ فِطْرَةُ الجَنِينِ ، إِنْ قُلْنا : النَّفَقةُ له . وعنه ، تجب . فلو أبانَ حامِلًا ، لَزِمَتْه فِطْرَتُها إِنْ وجَبَتِ النَّفَقةُ لها ، وفى فِطْرَةِ حَمْلِها إِذَنْ وَجُهان . وإنْ وجبَتِ النَّفَقةُ للحَمْل ، وجبتْ فِطْرَتُه . وفى أُمّه إِذَنْ وَجُهان . قال فى وإنْ وجبتِ النَّفَقةُ له ، وتجبُ فِطْرَتُه ، وإنْ وجَبتِ النَّفَقةُ له ، وتجبُ فِطْرَتُه وإنْ وجَبتِ النَّفَقةُ له ، وتجبُ فِطْرَتُه ، وإنْ وجَبتِ النَّفَقةُ له ، وتجبُ فِطْرَتُه .

قوله : ومَن تَكَفَّل بمُؤْنَةِ شَخْص في شهْرِ رَمضانَ ، لم تَلْزَمْه فِطْرَتُه عندَ أبى الخَطَّابِ . وهو رِوايةٌ عن أحمدَ . واخْتارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وحمَلا كلامَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٨٧ .

الاسْتِحْباب ، والحَدِيثُ مَحْمُولٌ على مَن تَلْزَمُه مُؤْنَتُه ، لا على حَقِيقَةِ المُؤْنَةِ ، بدَلِيلِ أَنَّه تَلْزَمُه فِطْرَةُ الآبق و لم يَمُنْه . ولو مَلَك عَبْدًا عندَ غُرُوبِ الشَّمْس ، أو تَزَوَّ جَ ، أو وُلِد له وَلَدٌ ، لَز مَتْه فِطْرَتُهم ؛ لوُجُوب مُؤْنَتِهم عليه ، وإن لم يَمُنْهم ، ولو باع عبدَه ، أو طَلَّقَ امرأتَه ، أو ماتا ، أو مات وَلَدُه ، لَمْ تَلْزَمْه فِطْرَتُهم ، وإن مانَهم ، ولأنَّ قَوْلَه : « عَمَّنْ تَمُونُونَ » . فِعْلٌ مُضارعٌ يَقْتَضِي الحالَ أو الاسْتِقْبالَ دُونَ الماضِي ، ومَن مانَه في رمضانَ إِنَّمَا وُجِدَتْ منه المُؤْنَةُ في الماضِي ، فلا يَدْخُلُ في الخَبَر ، ولو دَخَل فيه لاقْتَضَى بعُمُومِه وُجُوبَ الفِطْرَةِ على مَن مانَه لَيْلَةً واحِدَةً ؛ لأنَّه ليس في الخَبَرِ مَا يَقْتَضِي تَقْيِيدَه بِالشُّهْرِ ولا بغَيْرِه ، فالتَّقْيِيدُ بِمُؤْنَةِ الشُّهْرِ تَحَكُّمٌ .

الإنصاف أحمدَ على الاسْتِحْبابِ ؛ لعَدَم الدَّليل . واخْتارَه صاحِبُ « الفائق » أيضًا . قال في « التَّلْخِيصِ » : والأُقْيَسُ أَنْ لاتلْزَمَه . انتهى . والمَنْصُوصُ ، أَنَّها تَلْزَمُه . وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . قالَه المُصَنِّفُ وغيرُه . قال في « الهِدايَةِ » : قالَه الأصحابُ . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وأَطْلَقَهما في « الفائق » .

تنبيه : ظاهِرُ قَوْلِه : في شَهْرِ رَمضانَ . أَنَّه لاَبُدَّ أَنْ يَمُونَه كُلَّ الشَّهْرِ . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وقال ابنُ عَقِيلٍ : قِياسُ المذهبِ ، يَلْزَمُه إذا مَانَه آخِرَ ليْلَةٍ مِنَ الشُّهْرِ ، كَمَن مَلك عَبْدًا أُو زَوجَةً قبلَ الغُروب . ومَعْناه في « الانْتِصارِ » ، و « الرَّوْضَةِ » . وأُطلَقَ في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « ابن ِ تَميم ٍ » ، وغيرِهم ، وَجْهَيْن في مَن نزَل به ضَيْفٌ قبلَ الغُروبِ ليْلَةَ العيدِ . زادَ في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ ، قلتُ : أو نزَل به قبلَ فَجْرِها ، إِنْ عَلَّقْنا الوُّجِوبَ به . وظاهِرُ كلامِه أيضا على المَنْصُوص ، أنَّه لو مَانَه جماعَةٌ في شَهْرِ رَمَضانَ ، أنَّها لا

فعلى هذا تكونُ فِطْرَتُه على نَفْسِه ، كَا لُو لَمْ يَمُنْه . وعلى قَوْلِ أصحابِنا ، المُعْتَبَرُ الإِنْفاقُ في جَمِيعِ الشَّهْ ِ . وقال ابنُ عَقِيلِ : قِياسُ مَذْهَبِنا أَنَّه إذا مانَه آخِرَ لَيْلَةٍ وَجَبَتْ فِطْرَتُه ، قِياسًا على مَن مَلَّك عَبْدًا عندَ غُرُوبِ الشَّهْسِ . فإن مانَه جَماعَةٌ في الشَّهْرِ كُلِّه ، أو مانَه إنسانٌ في بَعْضِ الشَّهْرِ ، فعلى تَخْرِيجِ ابنِ عَقِيلٍ تكونُ فِطْرَتُه على مَن مانَه آخِرَ لَيْلَةٍ ، الشَّهْرِ ، فعلى قَوْلِ غيرِه يَحْتَمِلُ أَن لا تَجِبَ فِطْرَتُه على أَحدٍ ممَّن مانَه ؟ لأنَّ سَبَ الوُجُوبِ المُؤْنَةُ في جَمِيعِ الشَّهْرِ ، ولم يُوجَدْ . و يَحْتَمِلُ أَن تَجِبَ على الجَمِيعِ فِطْرَةُ واحِدَةٌ بالحِصَصِ ؟ لأنَّهم اشْتَرَكُوا في سَبَبِ الوُجُوبِ ، الجَمِيعِ فِطْرَةٌ واحِدَةٌ بالحِصَصِ ؟ لأنَّهم اشْتَرَكُوا في سَبَبِ الوُجُوبِ ، الشَّهْرَ مَا لُو اشْتَرَكُوا في سَبَبِ الوُجُوبِ ،

الإنصاف

تَجِبُ عليهم . وهو أَحَدُ الاحْتِمِالَيْن . قلتُ : وهو ظاهِرُ كلامِ أكثرِ الأصحابِ . وجزَم به في « الفائقِ » . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . والاحْتِمالُ الثَّاني ، تجِبُ عليهم بالحِصَصِ ، كعَبْدٍ مُشْترَكٍ . وأطْلقَهُما في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، و « ابن تَميم » . وحكاهما وَجْهَيْن . وعلى قوْلِ ابنِ عَقِيلٍ ، تجِبُ فِطْرَتُه على مَن مانَه آخِرَ ليَّلَةٍ .

فائدتان ؛ إحداهما ، لو اسْتَأْجَر أَجِيرًا أُو ظِئْرًا بطَعامِهما ، لم تَلْزَمْه فِطْرَتُهما . على الصَّحيح مِنَ المذهب . نصَّ عليه . وقيل : بلى . قال فى « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : وهو أُقْيَسُ . الثَّانيةُ ، لو وجَبَتْ نَفَقَتُه فى بَيْتِ المالِ ، فلا فِطْرَةَ له . قالَه القاضى وهو أُقْيَسُ . الثَّانيةُ ، لو وجَبَتْ نَفَقَتُه فى بَيْتِ المالِ ، فلا فِطْرَةَ له . قالَه القاضى ومَن بَعْدَه ، وجزَم به ابنُ تَميم وغيرُه ؛ لأنَّ ذلك ليس بإنْفاق ، إنَّما هو إيصالُ المالِ فى حقِّه ، أو أنَّ المالَ لا مالِكَ له . قالَه فى « الفُروع ِ » . والمُرادُ مُعَيَّنٌ ؛ كعبيدِ الغَنيمَةِ قبلَ القِسْمَةِ ، والفَيْء ، ونحو ذلك .

لمقنع

وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَعَلَيْهِمْ صَاعٌ . وَعَنْهُ ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ صَاعٌ . وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي مَنْ بَعْضُهُ حُرُّ .

الشرح الكبير

وعنه ، على كُلِّ واحِدٍ صاعٌ . وكذلك العُبْدُ بينَ شُرَكاءَ ، فعليهم صاعٌ . وعنه ، على كُلِّ واحِدٍ صاعٌ . وكذلك الحُكْمُ في مَن بَعْضُه حُرٌ ) فِطْرَةُ العَبْدِ المُشْتَرَكِ واجِبَةٌ على مَوالِيه . وبه قال مالكٌ ، ومحمدُ بنُ مَسْلَمَة (١) ، وعبدُ المَلِكِ ، والشافعيُ ، ومحمدُ بنُ الحسنِ ، وأبو ثَوْرٍ . وقال الحسنُ ، وعبدُ المَلِكِ ، والشّافعيُ ، وأبو حنيفة ، وأبو يُوسُفَ : لا فِطْرَةَ على واحِدٍ وعِكْرِمَةُ ، والنَّوْرِيُ ، وأبو حنيفة ، وأبو يُوسُفَ : لا فِطْرَة على واحِدٍ منهم ؛ لأنّه ليس عليه لأحدٍ منهم ولايَةٌ تامَّةٌ ، أشْبَهَ المُكاتَبَ . ولنا ، عُمُومُ الأحادِيثِ ، ولأنّه عَبْدٌ مسلمٌ مَمْلُوكٌ لمَن يَقْدِرُ على الفِطْرَةِ وهو مِن أهلِها فلزَ مَتْه ، كمَمْلُوكِ الواحِدِ ، وفارَقَ المُكاتَبَ ، فإنّه لا يَلْزَمُ سَيِّدَه مُؤْنَتُه ، ولأنّ المُكاتَبَ يُخْرِجُ عن نَفْسِه زكاةَ الفِطْرِ ، بخلافِ القِنِّ ، والوِلايَةُ غيرُ ولأنّ المُكاتَبَ يُخْرِجُ عن نَفْسِه زكاةَ الفِطْرِ ، بخلافِ القِنِّ ، والوِلايَةُ غيرُ ولأنّ المُكاتَبَ ، ثم إنَّ ولايَتَه للجَمِيع ، مُعْتَرَةٍ في وُجُوبِ الفِطْرَةِ ، بدَلِيل عَبْدِ الصَّبِيِ ، ثم إنَّ ولايَتَه للجَمِيع ،

الإنصاف

قوله: وإذا كان العَبْدُ بينَ شُركاءَ ، فعليهم صاعٌ واحِدٌ . هذا المذهبُ . قال المُصَنِّفُ وغيرُه: هذا الظَّاهِرُ عنه . قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : وقد نُقِلَ عن أحمدَ ما يدُلُّ على أنَّه رجَع عن روايَة وجُوبِ صاعٍ على كلِّ واحدٍ . قال المُصَنِّفُ وغيرُه: قال فَوْزانُ : رجَع أحمدُ عن هذه المسألة ، يعْنِي ، عن إيجابِ صاعٍ كامِل على كلِّ قال فَوْزانُ : رجَع أحمدُ عن هذه المسألة ، يعْنِي ، عن إيجابِ صاعٍ كامِل على كلِّ واحدٍ ، وصحَّحَه ابنُ عَقِيل في « التَّذْكِرَةِ » ، وابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » . وقال : هو المذهبُ . واختارَه المُصَنِّفُ ، والمَجْدُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « ابن تَميم ٍ » ، و « الهِدَايَة ِ » . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « الإفادَاتِ » ، و « المُنتَخَبِ » . وعنه ، على كلِّ واحدٍ به في « الوَجيزِ » ، و « الإفادَاتِ » ، و « المُنتَخَبِ » . وعنه ، على كلِّ واحدٍ

<sup>(</sup>١) في م : « سلمة » .

فتَكُونُ فِطْرَتُه عليهم . واخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ في قَدْر الواجب على كُلِّ واحِدِ الشرح الكبير منهم ، ففي إحْداهما ، على كُلِّ واحِدٍ صاعٌ ، لأنَّها طُهْرَةٌ ، فَوَجَبَ تَكْمِيلُها على كُلِّ واحِدِ مِن الشَّرَكاء ، ككفَّارَةِ القَتْل . والثانية ، على الجَمِيع صاعُّ واحِدٌ ، على كُلِّ واحِدٍ بقَدْر مِلْكِه فيه . هذا الظَّاهِرُ عن أحمدَ . قال فَوْزِانُ<sup>(۱)</sup> : رَجَع أَحمدُ عن هذه المَسْأَلَةِ ، وقال : يُعْطِي كُلُّ واحِدِ منهم نِصْفَ صاعٍ . يَعْنِي رَجَع عن إيجاب صاعٍ كامِل على كُلُّ واحِدٍ . وهذا قَوْلَ سائِر مَن أَوْ جَبَ فِطْرَتُه على سادَتِه ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُم أَوْ جَبَ صاعًا عن كُلِّ واحِدٍ . وهذا عامٌّ في المُشْتَرَكِ وغيره ، ولأنَّ نَفَقَتَه تُقْسَمُ عليهم ، فكذلك فِطْرَتُه التّابِعَةُ لها ، ولأنَّه شَخْصٌ واحِدٌ ، فلم يَجبْ عنه أكْثَرُ مِن صاع ، كسائِر الناس ، ولأنَّها طُهْرَةٌ ، فوَجَبْتْ على سادَتِه بالحِصَص ، كَاءِ الغُسْلِ مِن الجَنابَةِ إذا احْتِيجَ إليه . وبهذا يَنْتَقِضُ ما ذَكَرْناه للرِّوايَةِ الأولَى .

فصل : ومَن بَعْضُه حُرٌّ ، فَفِطْرَتُه عليه وعلى سَيِّدِه . وبه قال الشافعيُّ ،

صاعٌ . اخْتَارَه الخِرَقِيُّ ، وأبو بَكْر . قالَه المَجْدُ . قال في « الفُروع ِ » : اخْتَارَه أكثرُ الأصحاب . وقدَّمه ابنُ البَّنَّا في « عُقُودِه » وغيره . وصحَّحَه في « المُبْهجِ » وغيره . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وأطْلَقهِما في « المُسْتَوْعِب » ، و « التَّلْخيص » ، و « المُذْهَب » وُ « الحَاوِيَيْن » .

قوله : وكذلك الحُكْمُ فيمَن بعضُه حُرٌّ . وكذا الحُكْمُ أيضًا ، لو كان عَبْدان

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن محمد بن المهاجر ، كان الإمام أحمد يجله ، وكان من أصحابه الذين يقدمهم ، ويأنس بهم ، ويخلو إليهم ، ويستقرض منهم ، توفي سنة سبت وخمسين ومائتين . طبقات الحنابلة ١ / ١٩٥ ، ١٩٦ .

الشرح الكبير وأبو ثَوْرٍ . وقال مالكُ : على الحُرِّ بحِصَّتِه ، وليس على العَبْدِ شيءٌ . ولَنا ، أنَّه مسلمٌ تَلْزَمُ مُؤْنَتُه شَخْصَيْن مِن أَهْلِ الفِطْرَةِ ، [ ١٧٦/٢ و ] فكانت فِطْرَتُه عليهما ، كالمُشْتَرَكِ ، وهل يَلْزَمُ كُلُّ واحِدٍ منهما صاعٌ أو بالحِصَصِ ؟ يَنْبَنِي على ما ذَكَرْنا في العَبْدِ المُشْتَرَكِ ، فإن كان أَحَدُهما مُعْسِرًا فلا شيءَ عليه ، وعلى الآخَر(') القَدْرُ الواجبُ عليه ، فإن كان بينَ السَّيِّدِ والعَبْدِ مُهايَأةٌ ، أو كان المُشْتَركُون في العَبْدِ قد تَهايئُوا عليه ، لم تَدْخُل الفِطْرَةُ في المُهايَأَةِ ؛ لأنَّ المُهايأةَ مُعاوَضَةُ كَسْبِ بكَسْبِ ، والفِطْرَةُ حَقٌّ للهِ تعالى ، فلم تَدْخُلْ في ذلك ، كالصلاة . ولو أَلْحَقَتِ القافَةُ(٢) وَلَدًا

الإنصاف فأكْثَرُ بينَ شُرَكاءَ أكثرَ مِنهم ، أو مَن وَرِثَه اثنان فأكثرُ ، أو مَن أَلْحَقَتْه القافَةُ باثْنَيْن أو بأكثر ، ونحوُهم ، حُكْمُهم كحُكْم العَبد (٣) بينَ الشُّرَكاء ، على ما تقدُّم نقلًا ومذهبًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . قال في « الفُروع ِ » : لو أَلْحَقَتِ القافَةُ وَلدًا باثْنَيْن ، فكالعَبْدِ المُشْتَرَكِ . جزَم به الأصحابُ ؛ منهم صاحِبُ « المُعْنِي » ، و « المُحَرَّر » . قال : وتَبعَ ابنُ تَميم قوْلَ بعضِهم : يَلْزَمُ كلُّ واحدٍ صاعٌ . وَجْهَا واحِدًا . وتَبِعَه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، ثم خرَّ ج خِلافَه مِن عندِه ، وجزَم بما جزَم به ابنُ تَمِيمِ في « الحاويَيْنِ » . ووُجوبُ الصَّاعِ على كلِّ واحدٍ في هذه المَسائِلِ مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . واخْتارَ أبو بَكْرٍ في مَن بعضُه حُرٌّ ، لُزومَ السَّيِّدِ بقَدْر مِلْكِه ، ولا شيءَ على العَبْدِ في الباقِيي . ويأتِي لو كان نَفْعُ الرَّقيق لواحِدٍ ، ورَقبَتُه لآخَرَ ، على مَن تجبُ فِطْرَتُه ؟ بعدَ قُوْلِه : وتجبُ بغُروبِ الشَّمْسِ .

في م: « الأحرار ».

<sup>(</sup>٢) القافة جمع قائف ، وهو الذي يتبع الأثر ، ومنه قيل للذي ينظر إلى شبه الولد بأبيه قائف . تهذيب اللغة

<sup>(</sup>٣) في ا: ( العبيد ) .

وَإِنْ عَجَزَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَنْ فِطْرَتِهَا ، فَعَلَيْهَا أَوْ عَلَى سَيِّدِهَا إِنْ كَانَتْ الله للهَعَ أَمَةً فِطْرَتُهَا . وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَجِبَ .

الشرح الكبير

برَجُلَيْن أُو أَكْثَرَ ، فالحُكْمُ في فِطْرَتِه كالحُكْمِ في العَبْدِ المُشْتَرَكِ . وكذلك المُعْسِرُ القَرِيبُ لاثْنَيْن أُو لجماعة ، نَفَقَتُه عليهم ، وفِطْرَتُه عليهم ، حُكْمُها حُكْمُ فيطُرَة والعَبْدِ المُشْتَرَكِ على ما ذُكِرَ فيه .

٩٥٣ - مسألة : ( وإن عَجَز زَوْجُ المرأةِ عن فِطْرَتِها ، فعليها أو على

الإنصاف

فائدة : لو هاياً مَن بعضُه حُرِّ سيِّد باقِيه ، لم تَدْخُلِ الفِطْرَةُ فِي المُهايَا قِ . على الصَّحيح مِنَ المذهب . ذكرَه القاضي وجَماعة ؛ لأنَّه حق للهِ كالصَّلاقِ . قال ابنُ تَميم ، وابنُ حَمْدانَ في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : لم تَدْخُلِ الفِطْرَةُ فِيها على الأصحِّ . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوييْن » . و جزم به في « المُنوِّر » . فعلي هذا ، أيُهما عجز عن ما عليه ، لم يَلزَم الآخرَ قِسْطُه ، كَشَريكِ ذِمِّ لا يَلْزَمُ المُسْلِمَ قِسْطُه ، فإنْ كان يَوْمُ العِيدِ نَوْبَةَ العَبْدِ المُعْتَقِ نِصْفُه مثلًا ، اعْتَبرَ أَنْ يَفْضُلَ عن [ ٢٣٣/١ و ] قُوتِه نِصْفَ صاع ٍ ، وإنْ كان نَوْبَةَ سيِّده ، لَزَمَ العَبْد نَصْفُ صاع ٍ ، وول لم يَمْلِكُ غيرَه ؛ لأنَّ مُؤنته على غيرِه . قلت : فيعاني بها . وقيل : نضف صاع ٍ ، ولو لم يَمْلِكُ غيرَه ؛ لأنَّ مُؤنته على غيرِه . قلت : فيعاني بها . وقيل : تَدْخُلُ الفِطْرَةُ فِي المُهاياةُ و ، بِنَاءً على دُخولِ كَسْب نادِر فيها كالنَّفَقَة . فلو كان يوْمُ العِيدِ نَوْبَةَ العَبْد ، وعجز عنها ، لم يَلزَم السَّيِّد شيء ؟ لأنَّه لا يَلزَمُه نَفَقَتُه ؛ كَمُكاتَب عَجز عنِ الفِطْرَةِ . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : وقلتُ : تَلزَمُه إنْ وَجَبَتْ بالغُروب في نَوْبَةِ . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : وقلتُ : تَلزَمُه إنْ وجَبَتْ بالغُروب في نَوْبَة . قال في « المُعايَةِ الكُبْرَى » : وهو مُتَوَجَّة . وإنْ كانتْ نَوْبَة السَّيدِ ، بالغُروب في نَوْبَة . قال في « الفُروع ِ » : وهو مُتَوَجَّة . وإنْ كانتْ نَوْبَة السَّيدِ ، وعجز عنها ، أدَى العَبْدُ قِسْط حُرِّيَّة ، في أصح الوَجْهَيْن ، بِنَاءً على أَنْها عليه بطريقِ بالتَّحَمُّل ، كمُوسِرَةٍ تحتَ مُعْسِر . وقيل : لاتلزَمُه .

قوله : وإِنْ عِجَز زَوْجُ المرأةِ عَن فِطْرَتِها ، فعليها أو على سَيِّدِها إن كانَتْ أُمَّةً .

الشرح الكبير سَيِّدِها إِن كَانَتْ أَمَةً فِطْرَتُها . ويَحْتَمِلُ أَن لا تَجبَ ) إِذَا أَعْسَرَ بَفِطْرَةِ زَوْجَتِه ، فعليها فِطْرَةُ نَفْسِها ، أو على سَيِّدِها إن كانت مَمْلُوكَةً ؛ لأنَّها تُتَحَمَّلُ إذا كان ثُمَّ مُتَحَمِّلٌ ، فإذا لم يكنْ عاد إليها ، كالنَّفَقَةِ . ويَحْتَمِلَ أن لا يَجبَ عليها شيءٌ ؛ لأنَّها لم تَجِبْ على مَن وُجِدَ سَبَبُ الوُجُوبِ في حَقُّه لعُسْرَتِه ، فلم تَجِبْ على غيرِه ، كَفِطْرَةِ نَفْسِه . وتَفارِقَ النَّفَقَةَ ، فإنّ

الإنصاف لأنَّه كالمعْدوم ِ. وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحاب ِ. وجزَم به في ﴿ الوَجِيزِ ﴾ وغيرِه . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ وغيرِه . ويحْتَمِلُ أَنْ لا تَجِبَ . واخْتارَه بعضُ الأصحابِ كالنَّفَقَةِ . قال ابنُ تَميمٍ : وإنْ أَعْسَرَ زَوْجُ الأَمَةِ ، فهل تَجِبُ عَلَى سَيِّدِهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْن . فعلى هذا الوَّجْهِ الثَّانِي ، هل تَبْقَى في ذِمَّتِه كَالنَّفَقَةِ ، أم لا كَفِطْرَةِ نَفْسِه ؟ يتوجَّهُ احْتِمالان . قالَه في ( الفُروع ِ ) . قلتُ : الأَوْلَى السُّقُوطُ ، وهو كالصَّريحِ في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » . وعلى المذهبِ ، هَل ترجِعُ الْحُرَّةُ والسَّيِّدُ إذا أُخْرَجا عِلَى الزَّوْجِ إذا أَيْسَرَ كالنَّفَقَةِ ، أم لا كَفِطْرَةِ القَريبِ ؟ فيه وَجْهان . وأطْلَقهما المَجْدُ في « شَرْحِه » ، وصاحِبُ « الفَروعِ ِ » ، و « مُخْتَصَرِ ابن ِ تَميم ٍ » ، و « الحاوِيَيْن » ؛ أحدُهما ، يَرْجِعان عليه . قال في « الرِّعايتَيْن » ، في الحُرَّةِ : تَرْجِعُ عليه في الأُقْيَسِ إِذا أَيْسَرَ بالنَّفَقَةِ . وقال في مسْأَلَةِ السَّيِّدِ : يرجِعُ على الزَّوْجِ الحُرِّ في وَجْهٍ . والوَجْهُ الثَّاني ، لا يَرْجعان عليه إذا أيْسَرَ . وهو ظاهرُ بَحْثِهِ فى « المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ ِ » . ومأْخَذُ الوَجْهَين ، أَنَّ مَن وجَبَتْ عليه فِطْرَةُ غيرِه ، هل تجِبُ عليه بطَريقِ التَّحَمُّلِ عن ذلك الغيرِ ، أو بطَريقِ الأصالَةِ ؟ فيه وَجْهان للأصحابِ . قال في « الفائق » : ومَن كانتْ نفَقَتُه على غيرِه ، ففِطْرَتُه عليه . وهل يكونُ مُتَحَمِّلًا ، أو أصِيلًا ؟ على وَجْهَين . وكذا قال ابنُ تَميم ، وابنُ حَمْدانَ . وقال : والأَشْهَرُ أَنَّه مُتَحَمِّلٌ غيرُ أَصيل . قال في « التَّلْخِيصِ » : ظاهِرُ كلام أَصحابِنا ، أنَّه يكونُ مُتَحَمِّلا ،

<11 +11

وُجُوبَها آكَدُ ؛ لأنَّها ممَّا لابُدَّ منه ، وتَجِبُ على المُعْسِرِ والعاجِزِ ، ويُرْجَعُ على المُعْسِرِ والعاجِزِ ، ويُرْجَعُ عليه بها عندَ يَساره ، والفِطْرَةُ بخِلافِها .

\$ ٩٥ – مسألة : ( ومَن كان له غائِبٌ أو آبقٌ فعليه فِطْرَتُه ، إلَّا

الإنصاف

والمُخْرَجُ عنه أصيلًا ، بل هو أصيلً .

فوائد ؛ الأولى ، الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، وُجوبُ فِطْرَةِ رَوجَةِ العَبْدِ على سيِّدِه . قال المُصَنِّفُ : هذا قِياسُ المذهبِ كالنَّفَقَةِ ، وكمَن رَوَّجَ عَبْدَه بأَمَتِه . قال ابنُ تميم : هذا أصحُ . وقدَّمه في « الرَّعايَةِ » . وقيلَ : تجبُ عليها إِنْ كانتُ حُرَّةً ، وعلى سيِّدِها إِنْ كانتُ حُرَّةً ، وقلَّمه ابنُ تَميم . قال في « المُعْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ؛ قالَه أصحابُنا المُتَأَخِّرُون. وقدَّمه ابنُ رَزِينِ في «شَرْحِه». (اقال في «الحاويَيْن» هذا أصحُّ الوَجْهَيْن! . وأطلَقهما في « الفُروع » . قال المَجْدُ وغيرُه : القَوْلُ بالوُجوب مَبْنيٌ على تعَلَّقِ نَفَقَةِ الرَّوْجَةِ مَبْدِه عليه ، وأنَّ السَّيِّدَ مُعْسِرٌ ، فإنْ كان مُوسِرًا ، وقُلْنا : نفقة زُوْجَة عَبْدِه عليه ، وغيرُه . الثَّانيةُ ، لو كانتْ زَوجَتُه الأُمَةُ عندَه ليلًا ، ففِطْرَتُه عليه . وتبعَه ابنُ تميم وغيرُه . الثَّانيةُ ، لو كانتْ زَوجَتُه الأُمَةُ عندَه ليلًا ، ففطرَتُه عليه . وتبعَه ابنُ تميم وغيرُه . الثَّانيةُ ، لو كانتْ زَوجَتُه الأُمَةُ عندَه ليلًا ، في الصَّحِيحِ . وإليه مَيلُ المَجْدِ في « شَرْحِه » . وجزَم به في « المُنَوِّر » . وقدَّمه في « الرَّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » . وقيلَ : بينَهما نِصْفان كالنَّفقة . وأطْلَقَهُما في في « الفُروع ع » ، والمَجْدُ في « شَرْحِه » . وتقدَّم وُجوبُ فِطْرَةِ قَرِيبِ المُكاتَبِ وزَوْجَتِه . الثَّالِثةُ ، لو زَوَّجَ قَرِيبَه ، ولَزِمَتْه نَفَقَةُ امْرَأَتِه ، فعليه فِطْرَةٍ قَرِيبِ المُكاتَب وزَوْجَتِه . الثَّالِثةُ ، لو زَوَّجَ قَرِيبَه ، ولَزِمَتْه نَفَقَةُ امْرَأَتِه ، فعليه فِطْرَتُها .

قوله : ومَن كان له غائبٌ أو آبِقٌ فعليه فِطْرَتُه . وكذا المغْصُوبُ . وهذا

<sup>(</sup>۱ – ۱) زيادة من : ش .

الشرح الكبير أن يَشُكُّ في حَياتِه فتَسْقُطَ ) تَجبُ فِطْرَةُ العَبْدِ الحاضِرِ ، والغائِبِ الذي تُعْلَمُ حَياتُه ، والآبق ، والمَرْهُونِ ، والمغْصُوب . قال ابنُ المُنْذِر : أَجْمَعَ عَواتُمْ أَهِلِ العلمِ على أنَّ على المَرْءِ زكاةَ الفِطْرِ عن مَمْلُوكِهِ الحاضِرِ غير المُكاتَبِ ، والمَغْصُوبِ ، والآبِقِ . والغائِبُ تَجِبُ فِطْرَتُه إذا عُلِمَ أُنَّهُ حَىٌّ ، سَواءٌ رَجا رَجْعَتَه أو أيسَ منها ، وسَواءٌ كان مُطْلَقًا أو مَحْبُوسًا ، كالأسِير وغيره . قال ابنُ المُنْذِر : أَكْثَرُ أَهل العِلْم يَرَوْنَ أَن تُؤَدَّى زكاةُ الفِطْرِ عن الرَّقِيقِ ، غائبِهم وحاضِرهم ؛ لأنَّه مالكٌ لهم ، فوَجَبَتْ فِطْرَتُهم عليه ، كالحاضِرين . وممَّن أَوْجَبَ فِطْرَةَ الآبق الشافعيُّ ، وأبو ثَوْر ، وابنُ المُنْذِرِ ، والزُّهْرِيُّ إذا عُلِمَ مَكانُه ، والأوْزاعِيُّ إن كان في دار الإسْلام ، ومالكُ إن كانت غَيْبَتُه قريبَةً . و لم يُوجِبْها عَطاءٌ ، والثَّوْرِئُ ، وأصْحابُ الرَّأْي ؛ لأنَّه لا يَلْزَمُه الإِنْفاقُ عليه ، فلا تَجبُ فِطْرَتُه ، كالمرأةِ

الإنصاف المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وقيلَ : لا تجبُ على الغائب فِطْرَةُ زَوْجَتِه ورَقيقِه . وحكاه ابنُ تَميم ِ وغيرُه روايَةً واحِدَةً(١٠) . قال في ﴿ الفُروع ِ ﴾ : وعنه ، رِوايَةٌ مُخَرَّجَةً مِن زَكَاةِ المال ، لا تجبُ . قال ابنُ عَقِيل : يحتَمِلُ أَنْ لا يَلْزَمَه إخْرَاجُ زَكاتِه حتى يَرْجعَ ، كزَكاةِ الدَّيْنِ والمَغْصُوبِ .

فائدة : يُخْر جُ الفِطْرَةَ عن العَبْدِ والحُرِّ مَكانَه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قال في « الفُروعِ » : وهو ظاهِرُ كلامِه . قال المَجْدُ : نَصَّ عليه . وقيلَ : مَكَانَهِما . قال في « الفُروع » : قدَّمه بعضُهم . وأطْلَقهما .

قوله : إِلَّا أَنْ يَشُكُّ في حَياتِه ، فَتَسْقُطَ . هذا المذهبُ ، نصَّ عليه في رِوايَةٍ

<sup>(</sup>١) زيادة من : ش .

النَّاشِزِ . ولَنا ، أَنَّه مالُه (١) ، فَوَجَبَتْ زَكَاتُه في حالِ غَيْبَتِه ، كَالِ التِّجارَةِ ، الشرح الكبر ويَحْتَمِلُ أَن لا يَلْزَمَه إخْراجُ زكاتِه حتى يَرْجِعَ ، كَزَكَاةِ الدَّيْنِ والمَغْصُوبِ . ذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ . ووَجْهُ القَوْلِ الأَوَّلِ ، أَنَّ زَكَاةَ الفِطْرِ تَجِبُ تابِعَةً للنَّفَقَةِ ، والنَّفَقَةُ تَجِبُ مع الغَيْبَةِ ؛ بدَلِيلِ أَنَّ مَن رَدَّ الآبِقَ رَجَع بنَفَقَتِه . فأمَّا مَن شُكَّ في حَياتِه وانْقَطَعَتْ أُخْبارُه لم تَجِبْ فِطْرَتُه . نَصَّ عليه ، في روايَة صالِحٍ ؛ لأنَّه لا يَعْلَمُ بَقاءَ مِلْكِه عليه ، ولأنَّه لو أَعْتَقَه عن كَفَّارَتِه لم يُجْزِئُه ، فلم تَجِبْ فِطْرَتُه ، كالمَيِّتِ .

• • • • مسألة : ( وإن عَلِم حَياتَه بعدَ ذلك ، أُخْرَجَ لِما مَضَى ) لأَنَّه بان له وُجُودُ سَبَبِ الوُجُوبِ فى الزَّمَنِ الماضِى ، فوَجَبَ عليه الإِخْراجُ لما مَضَى ، كما لو سَمِع بهَلاكِ مالِه الغائِبِ ، ثم بان له أنَّه كان سَلِيمًا .

الإنصاف

صالِح ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ؛ لأنَّ الأصْلَ بَراءَةُ الذَّمَّةِ ، والظَّاهِرُ مَوْتُه ، وكالنَّفَقَةِ . [ ٢٢٣/١ ظ ] وذكر ابنُ شِهَابِ ، أَنَّها لا تَسْقُطُ ، فتَلْزَمُه ؛ لِئلَّا تَسْقُطَ بالشَّكِّ . قلتُ : وهو قَويُ في النَّظَرِ . والأصْلُ عدَمُ مَوْتِه . قال ابنُ رَجَبٍ في « قَواعِدِه » : ويتخرَّ جُ لنا وَجْهٌ بوُجوبِ الفِطْرَةِ للعَبْدِ الآبِقِ المُنْقَطِع ِ خَبَرُه ، بِنَاءً على جَواز عِنْقِه.

قوله: وإنْ عَلِمَ حَياتَه بعدَ ذلك ، أُخْرَجَ لما مضَى . هذا مَبْنَىٌ على الصَّحِيحِ مِنَ المذهبِ في التي قبلَها ، وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . قال ابنُ تَمِيمٍ : المَنصوصُ عن أحمدَ لُزومُه . وقيل : لا يُخْرِجُ ، ولو عَلِمَ حَياتَه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « مال » .

الشرح الكبر والحُكْمُ في القريب الغائِب كالحُكْم في العبيد ؛ لأنَّهم مِمَّن تَجِبُ فِطْرَتُهم مع الحُضُورِ ، فكذلك مع الغَيْبَةِ ، كالعَبِيدِ . و يَحْتَمِلُ أَن لا تَجِبَ فِطْرَتُهم مع الغَيْبَةِ ؟ لأنَّه لا يَلْزَمُه بَعْثُ نَفَقَتِهم إليهم ، ولا يَرْجِعُونَ بالنَّفَقَةِ الماضِيَةِ . ٩٥٦ – مسألة: (ولا تَلْزَمُ الزَّوْ جَ فِطْرَةُ النَّاشِز . وقال أبو الخَطَّاب :

تَلْزَمُه ) إذا نَشَرَتِ المرأةُ في وَقْتِ وُجُوبِ الفِطْرَةِ ، ففِطْرَتُها على نَفْسِها دُونَ زَوْجِها ؛ لأنَّ نَفَقَتُها لا تَلْزَمُه . واخْتارَ أبو الخَطَّابِ أنَّ عليه(١) فِطْرَتُها ؟ لأنَّ الزَّوْجيَّةَ ثابتَةٌ عليها فلَز مَتْه فِطْرَتُها ، كالمَريضَةِ التي لا تَحْتاجُ إلى نَفَقَةٍ . والأُوَّلُ أَصَحُّ ؛ لأنَّ هذه مِمَّن لا تَلْزَمُه مُؤْنَتُه ، فلا تَلْزَمُه فِطْرَتُه ، كَالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَفَارَقَ [ ١٧٦/٢ ظ ] المَريضَةَ ؛ لأنَّ عَدَمَ الإِنْفَاقِ عليها لعَدَم الحاجَةِ ، لا لخَلَلِ في المُقْتَضِي لها ، فلا يَمْنَعُ ذلك مِن ثُبُوتِ تَبَعِها ، بخِلافِ النَّاشِزِ . وكذلك كُلُّ امرأةٍ لا تَلْزَمُه نَفَقَتُها ، كغير المَدْخُول بها إذا لم تُسَلُّمْ إليه ، والصَّغِيرةِ التي لا يُمْكِنُ الاسْتِمْتاعُ بها ، فإنَّه لا تَلْزَمُه

الإنصاف وقيل: لا يُخْرِجُ عن القَريبِ فقط كالنَّفَقَةِ. ورُدَّ ذلك بوُجُوبِها ، وإنَّما تَعَذَّرَ أيضًا لها كتعذَّرِه بحَبْس ِ ومَرَض ونحوهما .

قوله : ولا تَلزَمُ الزَّوجَ فِطْرَةُ النَّاشِزِ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . قال أبو الخطَّابِ : تَلزَمُه . ( `قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : هذا ظاهِرُ المذهب "). وأطْلَقهما في « الخُلاصةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « تَجْريلدِ العناية ».

<sup>(</sup>١) في الأصل : « عليها » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) زیادة من : ش .

وَمَنْ لَزَمَ غَيْرَهُ فِطْرَتُهُ فَأَخْرَجَ عَنْ نَفْسِهِ بِغَيْرٍ إِذْنِهِ ، فَهَلْ يُجْزِئُهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْن .

الشرح الكبير

نَفَقَتُها ولا فِطْرَتُها ؛ لأنَّها ليست مِمَّن يَمُونُ .

٧٥٧ – مسألة : ( ومَن لَزِم غيرَه فِطْرَتُه فأخْرَجَ عن نَفْسِه بغيرِ إِذْنِه ، فهل يُجْزِئُه ؟ على وَجْهَيْن ) مَن وَجَبَتْ نَفَقَتُه على غيره ، كالمرأةِ و النَّسِيب الفَقِيرِ ، إذا أُخْرَجَ عن نَفْسِه بإذْنِ مَن تَجِبُ عليه ، صَحَّ بغيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه ؛ لأنَّه نائِبٌ عنه . وإن أُخْرَجَ بغير إذْنِه ، ففيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، يُجْزِئُه ؛ لأَنَّه أَخْرَجَ فِطْرَةَ نَفْسِه ، فأَجْزَأَه ، كَالتِي وَجَبَتْ عليه . والثانِي ،

فائدة : وكذا الحُكمُ في كلِّ مَن لا تَلزَمُ الزُّوجَ نَفَقَتُها ، كالصِّغَرِ وغيرِه . قالَه الإنصاف في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ وغيره .

> قوله : ومَن لَزِمَ غيرَه فِطْرَتُه ، فأخْرَجَ عن نَفْسِه بغيرِ إِذْنِه ، فهل يُجْزئُه ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقَهُما في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « المُغْنِي » ، و « الكافِي » ، و « الهادي » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « ابنِ تَميم ٍ » ، و « الفُروع ِ » ، و « الشُّرْح ِ » ، و « الفَائقِ » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « إِدْراكِ الغايَةِ »؛ أَحَدُهما، تُجْزِئُه. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. جزَم به في « الإِفاداتِ »، و ﴿ الوَجِيزِ ﴾ و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ المُنْتَخَبِ ﴾ . قال في ﴿ تُجْرِيدِ العِنايَةِ ﴾ : أَجْزَأُه على الأَظْهَر . وقدَّمه في « المُحَرَّر » ، و « الرِّعايَتيْن » ، واخْتارَه ابن عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » . وصحَّحَه في « التَّصْحِيحِ » ، و « النَّظْمِ » . (اقال ابنُ مُنجّى في « شَرْحِه » : هذا ظاهِرُ المذهب ١٠ والوَّجْهُ الثَّانِي ؛ لا تُجْزِئُه . قدَّمه

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من: ش.

الشرح الكبير كو

الإنصاف ابنُ رَزينٍ في « شَرْحِه » . وقال في « الأنْتِصَارِ » : فإنْ أُخْرَجَ بغيرِ إِذْنِه ونِيَّتِه ،

لا يُجْزِئُه ؛ لأَنَّه أَدَّى مَا وَجَب عَلَى غَيْرِه بغيْرِ إِذْنِه ، فَلَم يَصِحَّ ('كَمَا لُو أُدَّى') عَن غيرِه .

فَوَجُهَان . تنبيه : مأخذُ الخِلافِ هنا مَبْنيٌّ على أنَّ مَن لَزِمَتْه فِطْرَةُ غيرِه ، هل يكونُ مُتَحَمِّلًا عنه أو أصيلًا ؟ فيه وَجُهَان تقدَّما . ذكرَه المَجْدُ في « شَرْحِه » ، وصاحِبُ « التَّلْخيص » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرُهم . وذكر في « الرِّعايَة ِ » المسْألَة ، وقال : إنْ أَخْرَجَ عن نَفْسِه ، جازَ . وقيلَ : لا . وقيلَ : إنْ قُلْنا : الزَّوْجُ والقريبُ مُتَحَمِّلان . جازَ ، وإنْ قُلْنا : هما أصِيلان . فلا . فظاهِرُه أنَّ المُقَدَّمَ عندَه عدمُ البناء.

فوائد ؛ إحداها ، لو لم يُخْرِجْ مَن لَزِ مَنْه فِطْرَةُ غيرِه عن ذلك الغيرِ ، لم يَلْزمِ الغيرِ شيءٌ ، وللغيرِ مُطالَبتُه بالإِخْراجِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ ، منهم أبو الخَطَّابِ في الأَصحابُ ، منهم أبو الخَطَّابِ في الأَنتِصَارِ » ، كَنَفَقَتِه . وقال أبو المَعالِى : ليس له مُطالَبتُه بها ، ولا اقتِراضُها عليه . قال في « الفُروعِ » : كذا قال . فعلى المذهبِ ، هل تُعْتَبرُ نِيَّتُه فيه ؟ على عليه . قال في « الفُروعِ » : كذا قال . فعلى المذهبِ ، هل تُعْتَبرُ نِيَّتُه فيه ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقَهُما في « الفُروعِ » ، و « الرِّعايَةِ » ، و « ابن تَمِيمٍ » . قلتُ : الصَّوابُ الاكْتِفاءُ بِنيَّةِ المُخْرِجِ . الثَّانيةُ ، لو أُخْرَجَ عن مَن لا تَلزَمُه فِطْرَتُه قلتُ : الصَّوابُ الاكْتِفاءُ بِنيَّةِ المُخْرِجِ . الثَّانيةُ ، لو أُخْرَجَ عن مَن لا تَلزَمُه فِطْرَتُه بإذْنِه ، أَجْزَأ ، وإلَّا فلا . قال أبو بَكْرِ الآجُرِّيُّ : هذا قوْلُ فُقَهاءِ المُسْلِمين . الثَّالثَةُ ، لو أُخْرَجَ العَبْدُ بغيرِ إذْنِ سيِّدِه ، لم تُجْزِئُه مُطْلَقًا . على الصَّحِيحِ مِنَ المُخْرِجِ عن مَن لا تَرْفَ مُلْكَة ، ولي أَخْرَجَ العَبْدُ بغيرِ إذْنِ سيِّدِه ، لم تُجْزِئُه مُطْلَقًا . على الصَّحِيحِ مِن المُصَنِّفُ . وقيلَ : إنْ مَلَّكَه المُذهبِ . ولعلَّه خارِجٌ عن الخِلافِ الذي ذكرَه المُصَنِّفُ . وقيلَ : إنْ مَلَّكَه المُنتِ

١) في م : ( كالمؤدِّى ) .

٩٥٨ - مسألة: (ولَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَ الفِطْرَةِ ، إِلَّا أَن يَكُونَ مُطالَبًا به) إِنَّما لم يَمْنَعِ الدَّيْنُ الفِطْرَة ؛ لأَنَّها آكَدُ ؛ بدَلِيلِ وُجُوبِها على الفَقِيرِ ، وشُمُولِها لكلِّ مسلم قَدَر على إخْراجِها ، ووُجُوبِ تَحَمُّلِها عمَّن الفَقِيرِ ، وشُمُولِها لكلِّ مسلم قَدَر على إخْراجِها ، ووُجُوبِ تَحَمُّلِها عمَّن وَجَبَتْ نَفَقَتُه على غيرِه ، ولا تَتَعَلَّقُ بقَدْرٍ مِن المالِ ، فجَرَى مَجْرَى النَّفَقَةِ ، ولأَنَّ زَكاةَ المالِ تَجِبُ بالمِلْكِ ، والدَّيْنُ يُؤَثِّرُ في المِلْكِ ، فأثَّرَ فيها ، وهذه تَجبُ على البَدَنِ ، والدَّيْنُ لا يُؤثِّرُ فيه . فأمَّا عندَ المُطالَبَةِ بالدَّيْنِ ، فتَسْقُطُ الفِطْرَةُ ، لؤجُوبِ أَدائِه عندَها ، وتَأَكَّدِه بكَوْنِه حَقَّ آدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ لا يَسْقُطُ الفِطْرَةُ ، لؤجُوبِ أَدائِه عندَها ، وتَأَكَّدِه بكَوْنِه حَقَّ آدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ لا يَسْقُطُ

الإنصاف

السَّيِّدُ مَالًا ، وقُلْنا : يَمْلِكُه . فَفِطْرَتُه عليه ممَّا في يَدِه ، فيُخْرِجُ العَبْدُ عن عَبْدِه ممَّا في يَدِه ، فيُخْرِجُ العَبْدُ عن عَبْدِه ممَّا في يَدِه . وقيلَ في رَوْقِي في يَدِه . وقيلَ : الرِّعايَةِ » : وعلى الوُجوبِ إِنْ أَخْرَجَها بلا إِذْنِ سيِّدِه ، أَجْزَأَتْ . قلتُ : لا تُجْزِئُه . وقيلَ : فِطْرَتُه عليه ممَّا في يَدِه ، فإنْ تَعَذَّرَ كَسْبُه ، فعلي سيِّدِه . انتهى .

قوله: ولا يَمْنَعُ الدَّينُ وُجُوبَ الفِطْرَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُطالَبًا به . هذا المذهبُ ، نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . قال المَجْدُ في « شَرْحِه » ، وصاحِبُ « الفُروعِ » وغيرُهما : هذا ظاهِرُ المذهبِ . قال الزَّرْ كَشِيُّ : هذا المذهبُ المَجْزُومُ به عندَ الشَّيْخَين وغيرِهما . وجزَم به الخِرَقَ ، والمُصَنِّفُ في « المُغْنِي » ، وصاحِبُ « الشَّرْحِ » ، و « الإفاداتِ » ، و « المُنتخبِ » ، و « تَجْرِيدِ العِنايَةِ » وغيرُهم . وعنه ، لا يَمْنَعُ ، سواةً كان مُطالبًا به أَوْ لا . وقالَه أبو الخَطَّابِ . وعنه ، لا يَمْنَعُ مُطْلَقًا . اختارَه ابنُ عَقِيلٍ . وجزَم به ابنُ البَنَّا في « العُقُودِ » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الفائقِ » ، وجعَل الأوَّلَ اخْتِيارَ المُصَنِّفِ . وأطْلَقهُنَّ في « الخَاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » ، وجعَل الأوَّلَ اخْتِيارَ المُصَنِّفِ . وأطْلَقهُنَّ في « الخَاوِيَيْن » . و الفائقِ » ، وجعَل الأوَّلَ اخْتِيارَ المُصَنِّف . وأطْلَقهُنَّ في « الخَاوِيَيْن » . و الفائق » ، وجعَل الأوَّلَ اخْتِيارَ المُصَنِّف . وأطْلَقهُنَّ في « الخَاوِيَيْن » . و « الفائق » ، و جعَل الأوَّلَ اخْتِيارَ المُصَنِّف . وأطْلَقهُنَ في « الخَاوِيَيْن » . و الفائق » . و الفلون » . و الفلون

الشرح الكبير بالإعْسيار ، وكَوْنُه أَسْبَقَ سَبَبًا وأَقْدَمَ وُجُوبًا يَأْثُمُ بِتَأْخِيرِه .

فصل : وإن مات مَن وَجَبَتْ عليه الفِطْرَةُ قبلَ أَدائِها ، أُخْرَجَتْ مِن مالِه ، فإن كان عليه دَيْنٌ وله مَالَّ يَفِي بهما ، قُضِيا جَمِيعًا ، وإن لم يَفِ بهما ، قُسِمَ بينَ الدَّيْنِ والصَّدَقَةِ بالحِصَصِ . نَصَّ عليه أحمدُ في زَكاةِ المال ، أنَّ التَّركَةَ تُقْسَمُ بينَهما ، فكذا هنهنا . فإن كان عليه زَكاةُ مال وصَدَقَةُ الفِطْرِ ودَيْنٌ ، فرَكاةُ الفِطْرِ والمالِ كالشيءِ الواحِدِ ، لاَتُحادِ مَصْر فِهما ، فيُحاصَّان الدَّيْنَ ، وأَصْلُ هذا أَنَّ حَقَّ الله تِعالَى وحَقَّ الآدَمِيِّ ، إذا تَعَلُّقا بِمَحَلِّ واحِدٍ ، فكانا في الذِّمَّةِ ، أو كانا في العَيْن ، تَساوَيا في الاسْتِيفاءِ .

فصل : وإذا مات المُفْلِسُ ولهَ عَبيدٌ ، فهَلَّ شَوَّالٌ قِبلَ قِسْمَتِهم بينَ الغُرَماء ، ففِطْرَتُهم على الوَرَثَةِ ؟ لأنَّ الدَّيْنَ لا يَمْنَعُ نَقْلَ التَّركَةِ ، بل غايتُه أن يكونَ رَهْنًا بالدَّيْن ، وفِطْرَةُ الرَّهْن على مالِكِه .

فصل : ولو مات عَبيدُه أو مَن يَمُونُه بعدَ وُجُوبِ الفِطْرَةِ ، لم تَسْقُطْ ؟ لأَنُّها دَيْنٌ ثَبَت في ذِمَّتِه بسَبَب عَبْدِه ، فلم يَسْقُطْ بمَوْتِه ، كما لو اسْتَدانَ العَبْدُ بإِذْنِه دَيْنًا وَجَب في ذِمَّتِه ، ولأنَّ زَكاةَ المال لا تَسْقُطُ بِتَلَفِه'' ، فالفِطْرَةُ أَوْلَى ، فإنَّ زَكاةَ المال تَتَعَلَّقُ بالعَيْن ، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن ، وزَكاةُ الفِطر بخِلافِه .

<sup>(</sup>۱) في م: « بفطرته » .

وَتَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ 104 مِنْ لَيْلَةِ الْفِطْرِ ، فَمَنْ أَسْلَمَ اللَّهَ الْفِطْرِ ، فَمَنْ أَسْلَمَ اللَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَوْ مَلَكَ عَبْدًا أَوْ زَوْجَةً ، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ ، لَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ ، وَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ قَبْلَ الْغُرُوبِ ، وَجَبَتْ .

الشرح الكبير

الإنصاف

قوله: وتَجِبُ بغُرُوبِ الشَّمْسِ مِن لَيْلَةِ الفِطْرِ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. نقَلَه الجماعَةُ عن الإمامِ أحمدَ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وعنه ، يَمْتدُّ وَقْتُ الوُجوبِ إلى طُلوعِ الفَجْرِ الثَّانى مِن يَوْمِ الفِطْرِ. واخْتارَ مَعْناه الآجُرِّئُ . وعنه ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٨٣.

الشرح الكبير والأُضْحِيَةُ لا تَتَعَلَّقُ بِطُلُوعٍ الفَجْرِ (١) ، ولا هي واجِبَةٌ ، ولا تُشْبِهُ ما نحن فيه . فعلى هذا إذا غَرَبَتْ والعَبْدُ المَبيعُ في مُدَّةِ الخِيار ، أو وُهِب له عَبْدٌ فَقَبِلُهُ وَ لَم يَقْبِضُه ، أو اشْتَراهُ و لَم يَقْبِضُه ، فالفِطْرَةُ على المُشْتَرى والمُتَّهب ؟ لأنَّ المِلْكَ له ، والفِطْرَةُ على المالِكِ . ولو أوْصَى له بعَبْدٍ ، أو مات المُوصِي قبلَ غُرُوبِ الشَّمْس ، فلم يَقْبَل المُوصَى له حتى غَرَبَتْ ، فالفِطْرَةُ عليه ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ، وَالآخَرْ ، على وَرَثَةِ المُوصِي ، بناءً على الوَجْهَيْنِ في المُوصَى به هل يَنْتَقِلُ بالمَوْتِ أو مِن حين القَبُول ؟ ولو مات المُوصَى له قبلَ الرَّدِّ والقَبُول ، فقَبلَ وَزَثَتُه ، وقُلْنَا بصِحَّةِ قَبُولِهم ، فهل تكونُ فِطْرَتُه على وَرَثَةِ المُوصِي ، أو في تَركَةِ المُوصَى له ؟ على وَجْهَيْن . وقال القاضي : فِطْرَتُه في تَركَةِ المُوصَى له ؟ لأنَّا حَكَمْنا بانْتِقال المِلْكِ مِن حين مَوْتِ المُوصَى له ، فإن كان مَوْتُه بعدَ هِلال شَوَّال ، ففطْرَةُ العَبْدِ في تَركَتِه ؛ لأَنَّ الوَرَثَةَ إِنَّما قَبلُوه له . وإن كان مَوْتُه قبلَ هِلال شَوَّالِ ، فَفِطْرَتُه على الوَرَثَةِ . ولو أَوْصَى لرجل برَقَبَةِ عَبْدٍ ، ولآخَرَ بنَفْعِه ، فقَبلا ، كانتِ الفِطْرَةُ على مالِكِ الرَّقَبَةِ ؛ لأنَّ الفِطْرَةَ تَجبُ بالرَّقَبَةِ لا بالمَنْفَعَةِ ، ولهذا تَجبُ على مَن لا نَفْعَ فيه . ويَحْتَمِلُ أَن تكونَ تَبَعًا لنَفَقَتِه ، وفيها ثَلاثَةُ أَوْجُهِ ؟ أحدُها ، أنَّها على مالِكِ نَفْعِه . والثانِي ، أنَّها على مالِكِ رَقَبَتِه .. والثالثُ ، فی کُسْبه .

الإنصاف تَجبُ بطُلُوعِ الفَحْر مِن يَوْم الفِطْر . قال في « الإِرْشَادِ » : ويَجبُ إخراجُ زَكاةِ الفِطْرِ بعدَ طُلوعِ الفَجْرِ الثَّاني مِن يومِ الفِطْرِ قبلَ صلاةِ العيدِ . وعنه ، [ ٢٢٤/١ و ]

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الفطر » .

الإنصاف

يَمْتَدُّ الوُجوبُ إِلَى أَنْ يُصَلَّى العيدُ . ذكرَها المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . فعلى المذهبِ ، لو أَسْلَمَ بعدَ غُروبِ الشَّمْسِ ، أو ملَك عَبْدًا أو زَوْجَةً ، أو وُلِدَ له وَلَدٌ ، لم تَلزَمْه فِطْرَتُه ، وإنْ وُجِدَ ذلك قبلَ الغُروبِ وَجَوِه ، لم تَجبْ ، وإنْ ماتَ قبلَ الغُروبِ ونحوِه ، لم تَجبْ ، ولا تَسْقُطُ بعْدُ .

فوائد ؛ الأولَى ، لا يسْقُطُ وُجوبُ الفِطْرَةِ بعدَ وُجوبِها بمَوْتٍ ولا غيرِه ، بلا نِزاع أَعْلَمُه . ولو كان مُعْسِرًا وَقْتَ الوُجوبِ ، ثم أَيْسَرَ ، لم تَجب الفِطْرَةُ ، على الصَّحِيحِ مِنَ المذهب ، و عليه الأصحابُ . وعنه ، يُخْرِجُ متى قدر ، فتَبْقَى في ذِمَّتِه . وعنه ، يُخْرِجُ إِنْ أَيْسَرَ أَيَّامَ العيدِ ، وإلَّا فلا . قال الزَّرْكَشِيعُ : فَيَحْتَمِلُ أَنْ. يُريدَ أَيَّامَ النَّحْرِ ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يُريدَ السِّتَّةَ مِن شَوَّالِ ؛ لأَنَّه قد نصَّ في روايَةٍ أُخْرَى ، أَنَّه إذا قدَر بعدَ خَمْسَةِ أَيَّام ، أَنَّه يُخْر جُ . وعنه ، تَجبُ إِنْ أَيْسَرَ يومَ العيدِ . اختارَه الشُّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . الثَّانيةُ ، تَجبُ الفِطْرَةُ في العَبْدِ المَرْهُونِ والمُوصَى به على مالِكِه وَقْتَ الوُجوبِ . وكذا المَبِيعُ في مُدَّةِ الخِيارِ ، ولو زالَ مِلْكُه ، كَمَقْبُوضِ بعدَ الوُجوب ، و لم يُفْسَخْ فيه العَقْدُ ، و كما لو رَدَّه المُشْتَرى بعَيْبِ بعدَ قَبْضِه . الثَّالثةُ ، لو ملَك عَبْدًا دُونَ نَفْعِه ، فهل فِطْرَتُه عليه ، أو على مالِكِ نَفْعِه ، أو في كَسْبِه ؟ فيه الأوْ جُهُ الثَّلاثَةُ التي في نَفَقَتِه ، التي ذكرَهُنَّ المُصَنِّفُ وغيرُه ، في باب المُوصَى به ، فالصَّحيحُ هناك هو الصَّحيحُ هنا . هذا أصَحُّ الرِّوايَتَيْن (١) . قدَّمه في « الفُروع ِ » . وقدَّم جماعَةً مِنَ الأصحاب ، أنَّ الفِطْرَةَ تجبُ على مالِكِ الرَّقَبَةِ ؛ لوُجُوبها على مَن لا نَفْعَ فيه ، و حَكُوا الأوَّلَ قولًا ؛ منهم المُصَنِّفُ ، وابنُ تَميم ، وابنُ حَمْدانَ ، وغيرُهم . وتقدَّم لو كان العَبْدُ مُسْتَأْجَرًا ، أو كانتِ الأَمَةُ ظِئرًا ، أنَّ فِطْرَتَهما تجبُ على السُّيِّدِ ، على الصَّحِيحِ .

<sup>(</sup>١) في ط : ﴿ الطريقتين ﴾ .

قبلَ ذلك . قال ابنُ عُمَرَ : كانوا يُعْطُونَها قبلَ الْفِيلْ بِيَوْمَيْن ) ولا يجوزُ قبلَ ذلك . قال ابنُ عُمَرَ : كانوا يُعْطُونَها قبلَ الْفِطْرِ بِيَوْم أَو يَوْمَيْن (') . وقال بعضُ أصحابِنا : يَجُوزُ تَعْجِيلُها بعدَ نِصْفِ الشَّهْرِ ، كَا يَجُوزُ تَعْجِيلُها بعدَ نِصْفِ النَّيْلِ . وقال أبو حنيفة : أذانِ الفَجْرِ ، والدَّفْع ِ مِن مُزْدَلِفَة بعدَ نِصْفِ اللَّيْلِ . وقال أبو حنيفة : يجوزُ تَعْجِيلُها مِن أوَّلِ الحَوْلِ ؛ لأَنَّها زَكَاةٌ ، أَشْبَهَتْ زَكَاةَ المَالِ . وقال الشافعي : يجوزُ مِن أوَّلِ شَهْرِ رمضانَ ؛ لأنَّ سَبَبَ الصَّدَقَةِ الصَّوْمُ والفِطْرُ عنه ، فإذا وُجِد أَحَدُ السَّبَيْن ، جاز تَعْجِيلُها ، كزكاةِ المالِ بعدَ مِلْكِ عنه ، فإذا وُجِد أَحَدُ السَّبَيْن ، جاز تَعْجِيلُها ، كزكاةِ المالِ بعدَ مِلْكِ النِّصابِ . ولَنا ، ماروَى الجُوزَجانِيُ : ثَنايَزِيدُ بنُ هارُونَ ، أَنَا أَبو مَعْشَرٍ ، النِّصابِ . ولَنا ، ماروَى الجُوزَجانِيُ : ثَنايَزِيدُ بنُ هارُونَ ، أَنَا أَبو مَعْشَرٍ ، عن ابن عُمَر ، قال : كان رسولُ الله عَلَيْكُ يَامُرُ به ، فيُقْسَمُ ، قال يَزِيدُ : أَظُنُ قالَ : يَوْمَ الفِطْرِ ، ويَقُولُ : ﴿ أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي قالَ يَرْيدُ : أَظُنُ قالَ : يَوْمَ الفِطْرِ ، ويَقُولُ : ﴿ أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا اليَوْمِ ﴾ (") . والأمْرُ للوُجُوبِ ، ومتى قَدَّمَها بالزَّمَنِ الكَثِيرِ لم

ألإنصاف

تنبيه: مَفْهُومُ قُولِه: ويَجُوزُ إِخْراجُهَا قَبَلَ العَيْدِ بِيَوْمَيْن. أَنَّهُ لا يَجُوزُ إِخْراجُهَا بأَكْثَرَ مِن ذلك. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وعنه، يجوزُ تَقْدِيمُهَا بثَلاثَةِ أَيَّامٍ، قال في « الإفادَاتِ»: ويجوزُ قبلَه بيَوْمَيْن، أو ثَلاثَةٍ. وقطَع في « المُسْتَوْعِبِ»، و « النَّظْمِ »، أَنَّه يجوزُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج حديث ابن عمر في صفحة ٨٠ ، وإعطاء زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين ، عند البخارى وأبى داود ، وفيهما أنه من فعل ابن عمر ، لا من قوله .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني ، في : باب زكاة الفطر ، من كتاب الزكاة . سنن الدارقطني ٢ / ١٥٢ . والبيهقي ، في : باب وقت إخراج زكاة الفطر ، من كتاب الزكاة . السنن الكبرى ٤ / ١٧٥ .

وله طرق لا تخلو من مقال . انظر نصب الراية ٢/٢٣ ، وإرواء الغليل ٣٣٣/٣ .

يَحْصُلْ إغْناؤُهُم بها يَوْمَ العِيدِ ، وسَبَبُ وُجُوبِها الفِطْرُ ؛ بدَلِيلِ إضافَتِها الشرح الكبر إليه ، وزَكَاةُ المال سَبَبُها مِلْكُ النِّصاب ، والمَقْصُودُ إغْناءُ الفَقِيرِ بها في الحَوْلِ كُلِّه ، فجازَ إِخْراجُها في جَمِيعِه ، وهذه المَقْصُودُ منها الإغْناءُ في وَقْتٍ مَخْصُوصٍ ، فلم يَجُزْ تَقْدِيمُها قبلَ الوَقْتِ . فأمَّا تَقْدِيمُها بيَوْمِ أُو يَوْمَيْنِ فَجَائِزٌ ؛ لِمَا رُوَى البخارِيُّ ، بإسْنادِه ، عن ابن عُمَرَ (١) ، قال : فَرَض رسولُ الله عَيْرِكُ صَدَقَةَ الفِطْرِ مِن رمضانَ . وقال في آخِرِه : وكانوا يُعْطُونَ قبلَ الفِطْرِ بيَوْمٍ أَو يَوْمَيْن . وهذا إشارَةً إلى جَمِيعِهم ، فيكونَ إجْماعًا ، ولأنَّ تَعْجِيلُها بهذا القَدْر لا يُخِلُّ بالمَقْصُودِ منها ، فإنَّ الظاهِرَ أَنَّهَا تَبْقَى أُو بَعْضُهَا إِلَى يَوْمِ العِيدِ ، فيُسْتَغْنَى جِهَا عن الطُّوافِ والطَّلَبِ فيه ، ولأنُّها زَكاةً ، فجازَ تَعْجيلُها قبلَ وُجُوبِها ، كزَكاةِ المالِ .

> ٩٦١ – مسألة : ﴿ وَالْأَفْضَلُ إِخْرَاجُهَا يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ﴾ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُ أَمَر بها أَن تُؤَدَّى قبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصلاةِ في حَدِيثِ ابنِ

الإنصاف

تَقْدِيمُها بِأَيَّامٍ ، وهو في بعض ِ نُسَخِ ﴿ الْإِرْشَادِ ﴾ ، فيَحْتَمِلُ أَنَّهم أرادُوا ثَلاثَةَ أَيَّام ، كَالرُّوايَةِ ، ويَحْتَمِلُ غيرَ ذلك . وقيلَ : يجوزُ تَقْدِيمُها بِخُمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا . وحُكِيَ روايَةً ؛ جَعْلًا للأكْثَر كالكُلِّ . وقيل : يجوزُ تَقديمُها بشَهْرٍ . ذكَرَه القاضي في « شُرْحِه الصَّغِير » .

قوله : وَالْأَفْضَلُ إِخْرَاجُهَا يَوْمَ العِيدِ ، قبلَ الصَّلاةِ . مِن بعدِ طُلُوعِ الفَجْرِ الثَّاني . صرَّح به في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الرِّعايَةِ » ، وغيرِهما ، أو قَدْرِها إنْ لم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٨٠ . وانظر الكلام عليه في الصفحة السابقة .

الشرح الكبير عُمَرَ ، وقال في حَدِيثِ ابن عباس : « مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِن الصَّدَقَاتِ »(١) . فإن أُخَّرَها عن الصلاةِ تَرَكَ الأَفْضَلَ ؛ لِما ذَكَرْنا مِن السُّنَّةِ ، ولأنَّ المَقْصُودَ منها الإغْناءُ عن الطُّوافِ والطُّلَبِ في هذا اليَوْمِ ، فمتى أُخَّرَها لم يَحْصُلْ إغْناؤُهُم في جَمِيعِه . و مالَ إلى هذا القَوْلِ عَطاءٌ ، ومالكٌ ، وموسى بنُ وَرْدانَ (٢) ، وأصحابُ الرَّأَى . وقال القاضي : إذا أُخْرَجَها [ ١٧٧/٢ ظ] في بَقِيَّةِ اليَوْمِ لَم يُكْرَهُ . وقد ذَكَرْنا مِن الخَبَر والمَعْنَى ما يَقْتَضِي الكَراهَةَ . ٩٦٢ – مسألة : ( ويَجُوزُ في سائِرِ اليَوْمِ ) لحُصُولِ الإِغْناءِ في اليَوْم ، إِلَّا أَنَّه يَكُونُ قد تَرَك الأَفْضَلَ على ما ذَكَرْنا ( فإن أخَّرَها عنه أَثِمَ ) لتَأْخِيرِهِ الحَقُّ الواجِبَ عن وَقْتِه ( وَلَزِمَه القَضاءُ ) لأنَّه حَقُّ مالِ وَجَب ،

الإنصاف تُصَلُّ . وهذا المذهبُ . قال الإمامُ أحمدُ : يُخْرِجُ قبلَها . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » وغيرِه . وقال غيرُ واحدٍ مِنَ الأصحاب : الأَفْضَلُ أَنْ تُخْرَجَ إِذَا خَرَجِ إِلَى المُصَلَّى ، وجزَم به ابنُ تَمِيمٍ . فدخَلَ في كلامِهم ، لو خرَج إلى المُصَلَّى قبلَ الفَجْرِ.

قوله : ويَجُوزُ في سائرِ اليَّوْمِ . وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقيلَ : يَحْرُمُ التَّأْخيرُ إلى بعدِ الصَّلاةِ . وذكَر المَجْدُ ، أنَّ الإمامَ أحمدَ أَوْمَأُ إليه ، ويكونُ قَضاءً . وجزَم به ابنُ الجَوْزِيِّ ، في كتاب « أَسْبابِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٨٣.

<sup>(</sup>٢) موسى بن وردان القرشي أبو عمرو العامري مولاهم ، تابعي كان قاصًّا بمصر ، توفي سنة سبع عشرة ومائة . تهذيب التهذيب ٢٧٦/١٠ ، ٣٧٧ .

فَصْلٌ : وَالْوَاجِبُ فِي الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنَ الْبُرِّ أَوِ الشُّعِيرِ وَدَقِيقِهِمَا وَسَوِيقِهِمَا ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، وَمِنَ الْأَقِطِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ .

فلا يَسْقُطُ بِفُواتِ وَقْتِه ، كالدَّيْنِ . وحُكِيَ عن ابنِ سِيرِينَ ، والنَّخَعِيِّ الشرح الكبير الرُّخْصَةُ في تَأْخِيرِ ها عن يَوْم العِيدِ . وحَكاه ابنُ المُنْذِر عن أحمدَ . وروَى محمدُ بنُ يحيى الكَحّالُ ، قال : قلتُ لأبي عبدِ اللهِ : فإن أُخْرَجَ الزَّكَاةَ ، و لم يُعْطِها ؟ قال : نعم ، إذا أَعَدُّها لقَوْم ِ . واتِّباعُ سُنَّةِ رسولِ اللهِ عَلِيُّكُ

> ( فصل : ) قال الشَّيْخُ ، رَحِمَه اللهُ : ( والواجبُ في الفِطْرَةِ صاعٌ مِن البُرِّ أَو الشَّعِيرِ ودَقِيقِهما وسَوِيقِهما ، والتَّمْرِ والزَّبيبِ ، ومِن الأَقِطِ

الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ » . وهذا القَوْلُ مِنَ الإنصاف المُفْرَداتِ . قال في « الرِّعايَةِ » ، عن ِ القَوْلِ بأنَّه قَضاءٌ : وهو بعيدٌ .

> تنبيه : يَحْتَمِلُ قَوْلُ المُصَنِّفِ: ويجوزُ في سائرِ اليَوْمِ . الجَوازَ مِن غيرِ كَراهَةٍ . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْنِ . اخْتَارَه القاضي . ويَحْتَمِلُ إرادَتَه الجَوازَ مع الكَراهَةِ . وهو الوَجْهُ الثَّاني ، وهو الصَّحيحُ . قال في « الكافِي » ، والمَجْدُ في « شَرْحِه » : وكانَ تَارِكًا للاخْتِيارِ . قال في « الفُروعِ ِ » : القَوْلُ بالكَراهَةِ أَظْهَرُ . وقدُّمه في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » ، و « شُرْحِ ابن ِ رَزِين ِ » ، وغيرِهم . وأَطْلَقهما في « الفُروع ِ » ، و « ابن ِ تَميم ِ » .

> قوله: فإنْ أُخَّرَها عنه أثِمَ ، وعليه القَضاءُ . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، لا يَأْثُمُ . نقَل الأَثْرَمُ ، أَرْجُو أَنْ لا بأُسَ . وقيلَ له ، في رِوايَةِ الكَحَّالِ : فإنْ أُخَّرَها ؟ قال : إذا أُعَدُّها لقَوْم .

قوله : والواجِبُ في الفِطْرةِ ، صَاعٌ مِنَ البُرِّ(١) . هذا الصَّحيحُ مِنَ

<sup>(</sup>١) بعده في ١: « والشعير » .

الشرح الكبير في إحْدَى الرِّوايَتَيْن ) الكلامُ في هذه المَسْأَلَةِ في أمُور ثَلاثَةٍ ؛ أَحَدُها ، أنَّ الواجبَ في صَدَقَةِ الفِطْرِ صَاعٌ عن كلِّ إنْسانٍ ، مِن جَمِيع ِ أَجْناس ِ المُخْرَجِ . وبه قال مالكٌ ، والشافعيُّ ، وإسحاقُ . ورُوِيَ عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ، والحسن وأبي العالِيَةِ . ورُويَ عن ابن الزُّبَيْرِ ، ومُعاوِيَةَ ، أنَّه يُجْزِئُ نِصْفُ صاع مِن البُرِّ خاصَّةً . وهو مَذْهَبُ سَعِيدِ بن المُسَيَّب ، وعَطاءٍ ، وطاؤس ٍ ، ومُجاهِد ٍ ، وعُمَرَ بن ِ عبدِ العزيزِ ، وعُرْوَةَ بن ِ الزُّبَيْرِ ، وأبى سَلَمَةَ ، وسَعِيدِ بن ِ جُبَيْرٍ ، وأصحاب الرَّأَي . واخْتَلَفَتِ الرُّوايَةُ عن عليٌّ ، وابن عباس ِ ، والشُّعْبيُّ ، فرُويَ صاعٌ ، ورُويَ نِصْفُ صاع ٍ. وعن أبى حنيفةَ في الزَّبيبِ رِوايَتانِ ؛ إحْداهُما ، صاعٌ . والأُخْرَى ، نِصْفُ صاعٍ ، واحْتَجُّوا بما روَى ثَعْلَبَةُ بنُ أَبِي صُعَيْرٍ ، عن أبيه ، عن النبيِّ عَلَيْكُ أَنَّه قال : « صَاعٌ مِن بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ » . رَواه أَبُو داودَ(١) . وعن عمرِو بن ِ شُعَيْبٍ ِ، عن أَبِيه ، عن جَدِّه ، أنَّ النبيُّ عَلَيْكُ بَعَث مُنادِيًا في فِجاجِ مَكَّةً : ﴿ أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم ، ذَكَر أَوْ أَنْثَى ، حُرِّ أَوْ عَبْدٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، مُدَّانِ مِن قَمْحٍ أَوْ سِوَاهُ صَاعٌ مِن طَعَامٍ »(٢) . قال التِّرْمِذَيُّ : هذا حَدِيثٌ حسنٌ غَرِيبٌ . وَلَنَا ، مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِىُ ، قال : كَنَّا نُخْرِ جُ زَكَاةَ الفِطْرِ

الإنصاف المذهب . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وانْحتارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، إجْزاءَ نِصْفِ صَاعٍ مِنَ البُرِّ . قال : وهو قِياسُ المذهب في الكَفَّارَةِ ، وأنَّه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في صدقة الفطر ، من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذي ٣ / ١٨١ .

إذ كان فينا رسولُ اللهِ عَلِيلَةِ صاعًا مِن طَعام ٍ ، أو صاعًا مِن شَعِيرٍ ، أو صاعًا مِن تَمْرٍ ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ ، أو صاعًا مِن أقِطٍ ، فلم نَزَلْ نُخْرِجُه حتى قَدِم مُعاوِيَةُ المَدِينَةَ فَتَكَلَّمَ ، فكان فيما كلَّمَ النَّاسَ : إِنِّي لأَرَى مُدَّيْن مِن سَمْراء الشَّام تَعْدِلُ صاعًا مِن تَمْر . فأخَذَ النَّاسُ بذلك . قال أبو سَعِيدٍ : فلا أزالُ أُخْرِجُه كَا كُنتُ أُخْرِجُه . وروَى ابنُ عُمَرَ ، أنَّ النبيَّ عَيْكُ فَرَض صَدَقَةَ الفِطْرِ صاعًا مِن تَمْرٍ ، أو صاعًا مِن شَعِيرٍ ، فعَدَلَ النَّاسُ إلى نِصْفِ صاعٍ مِن بُرٍّ . مُتَّفَقٌ عليهما(١) . ولأنَّه جنْسٌ يُخْرَجُ في صَدَقَةِ الفِطْرِ ، فكان صاعًا ، كسائِرِ الأجْناس . فأمّا أحادِيثُهم فلا تَثْبُتُ عن النبيِّ عَلَيْكُ . قالَه ابنُ المُنْذِر . وحَدِيثُ تَعْلَبَةَ يَنْفَر دُبه النُّعْمانُ بنُ راشِدٍ . قال البخارِيُّ : وهو يَهمُ كَثِيرًا . وقال مُهنّا : ذَكَرْتُ لأَحمدَ حَدِيثَ ثَعْلَبَةَ بن أبي صُعَيْرٍ ، في صَدَقَة الفِطْرِ نِصْفُ صاع مِن بُرِّ . فقال : ليس بصَحِيح ، إنَّما هو مُرْسَلٌ ، يَرْوِيه مَعْمَرٌ وابنُ جُرَيْجٍ ، عن الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا . قلتُ : مِن قِبَلِ مَن هذا ؟ قال : مِن قِبَل النُّعْمانِ ( بن راشِد ٢ ) ، ليس هو بقَوى في ا الحَدِيثِ . وسَأَلْتُه عن ابنِ أَبِي صُعَيْرٍ ، أَمَعْرُوفٌ هو ؟ قال : مَن يَعْرِفُ ابنَ أَبِي صُعَيْرٍ ؟ ليس هو مَعْرُوفًا . وضَعَّفَه أحمدُ ، وابنُ المَدِينيِّ جَمِيعًا . وقال ابنُ عبدِ البَرِّ : ليس دُونَ الزُّهْرِيِّ مَن تَقُومُ به حُجَّةٌ . وقد روَى أبو إسحاقَ الجُوزَجانِيُّ حَدِيثَ ثَعْلَبَةً ، بإسْنادِه ، عن أبيه ، قال : قال

يَقْتَضِيه ما نَقَله الأَثْرَمُ . قال في « الفُروع ِ » : كذا قال . واخْتارَ ما اخْتارَه الشَّيْخُ الإنصاف تَقِيُّ الدِّين ، صاحِبُ « الثمائق » .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجهما في صفحة ٧٩ ، ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ﴿ بن أبي راشد ﴾ . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٢/١٠ . .

الشرح الكبير رسولُ الله عَلَيْكُ : « أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ قَمْحٍ ، أو قال : « بُرٍّ ، عَنْ [ ١٧٨/٢ و ] كُلِّ إِنْسَانٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ »(١) . وهذا حُجَّةٌ لنا ، وإسْنادُه حَسَنٌ . قال : الجُوزَجانِيُّ : والنِّصْفُ صاعٍ ذَكَرَه عن النبيِّ عَلِيْكُ ، ورِوايَتُه ليس تَثْبُتُ . ولأنَّ ما ذَكَرْناه أَحْوَطُ مع مُوافَقَتِه القِياسَ . فصل : والصاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالِ وثُلُثٌ بالعِراقِيِّ ، وقد دَلَّلْنا عليه فيما مَضَى ، وذَكَرْنا الاخْتِلافَ فيه (٢) ، والأَصْلُ فيه الكَيْلُ ، وإنَّما قَدَّرَه العلماءُ بالوَزْنِ لِيُحْفَظَ ويُنْقَلَ . وقد رؤى جَماعَةٌ عن أحمدَ ، أنَّه قال : الصاغُ وَزَنْتُه وقَدَّرْتُه ، فَوَجَدْتُه خَمْسَةَ أَرْطالِ وثُلُثًا حِنْطَةً . ورُويَ عنه تَقْدِيرُه بالعَدَس أيضًا . وإذا كان الصاعُ حَمْسَةَ أَرْطال وثُلُثًا مِن الحِنْطَةِ والعَدَسِ ، وهما مِن أَثْقُلِ الحُبُوبِ ، فمتنى أُخْرَجَ مِن غيرِهما خَمْسَةَ أَرْطالِ وثُلُثًا ، فهي أَكْثَرُ مِن صاعٍ . وقال محمدُ بنُ الحسن : إن أُخْرَجَ خَمْسَةَ أَرْطَالِ وَثُلُثًا بُرًّا لَم يُجْزِئُه ؛ لأَنَّ البُرَّ يَخْتَلِفُ ، فيكونُ ثَقِيلًا وخَفيفًا . وقال الطُّحاويُّ(٣): يُخْرِجُ ثَمانِيَةَ أَرْطالِ ممّا يَسْتَوى كَيْلُه ووَزْنُه ، وهو الزَّبِيبُ والماشُ . ومُقْتَضَى كَلامِه أنَّه إذا أخْرَجَ ثَمانِيَةَ أَرْطالِ ممّا هو أَثْقَلُ

الإنصاف

فَائِدَة : الصَّاعُ قَدْرٌ معْلُومٌ . وقد تقدَّم قَدْرُه في آخِر باب [ ٢٢٤/١ ع الغُسْل ، فَيُؤْخَذُ صَاعٌ مِنَ البُرِّ ، ومِثْلُ مَكيلِ ذلك مِن غيرِه . وتقدُّم ذِكْرُ ذلك مُسْتَوْفًى في أُوُّلِ بابِ زَكَاةِ الخِارِجِ مِنَ الأَرْضِ. ولا عِبْرَةَ بَوَزْنِ التَّمْرِ. وقطَع به الجُمْهُورُ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم في الجزء الثاني صفحة ١٤٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في : شرح معانى الآثار ١/٢٥ .

منهما لم يُجْزِئُه ، حتى يَزِيدَ شيئًا يَعْلَمُ أَنَّه قد بَلَغ صاعًا . قال شيخُنا(١) : والأَوْلَى لَمَن أُخْرَجَ مِن الثَّقِيلِ بالوَزْنِ أَن يَحْتاطَ ، فيَزِيدَ شيئًا يَعْلَمُ به أَنَّه قد بَلَغ صاعًا . وقَدْرُ الصاع بالرَّطْلِ الدِّمَشْقِيِّ رَطْلٌ وسُبْعٌ ، وقَدْرُه بالدَّراهِم سِتُّمائة دِرْهَم وخمسة وتمانون دِرْهَمًا وخمسة أُسْباع دِرْهَم ، بالدَّراهِم سِتُّمائة دِرْهَم في من سائِر الأَجْناس ؛ لأَنَّه أَكْثَرُ مِن صاع ويقينًا . والله أعلم .

الأمْرُ الثانِي ، لا يَجُوزُ العُدُولُ عن هذه الأجْناس المَدْكُورَةِ مع القُدْرَةِ عليها ، سَواةٌ كان المَعْدُولُ إليه قُوتَ بَلَدِه أَو لَمْ يَكُنْ . وقال أبو بكر : يَتَوَجَّهُ قَوْلٌ آخَرُ ، أَنَّه يُعْطِي ما قامَ مَقامَ الخَمْسَةِ على ظاهِرِ الحَدِيثِ صاعًا مِن طَعامٍ ، والطَّعامُ قد يكونُ البُرَّ والشَّعِيرَ ، وما دَخل فى الكَيْلِ . قال : وكلا القَوْلَيْن مُحْتَمِلٌ ، وأَقْيسُهُما لا يَجُوزُ غيرُ الخَمْسَةِ ، إلَّا أَن يَعْدَمَها ، فيعُظِي ما قام مَقَامَها . وقال مالكُ : يُحْرِجُ مِن غالِبِ قُوتِ البَلَدِ . وقال الشافعيُّ : أَيُّ قُوتٍ كان الأَغْلَبَ على الرَّجُلِ ، أَدَّى زَكَاةَ الفِطْرِ منه . واخْتَلَفَ أصحابُه ؛ فمنهم مَن قال كَقُولِ مالكُ ، ومنهم مَن قال : الاغْتِبارُ بغالِبِ قُوتِ المُحْرِجِ . ثُم إن عَدَل عن الواجِبِ إلى أَعْلَى منه جاز ، وإن بغالِبِ قُوتِ المُحْرِجِ . ثُم إن عَدَل عن الواجِبِ إلى أَعْلَى منه جاز ، وإن عَدَل إلى دُونِه ، جاز فى أَحَدِ القَوْلَيْن ؛ لقَوْلِه عليه السلامُ : « أَغْنُوهُم عَن الطَّلَبِ » (") . والغنَى يَحْصُلُ بالقُوتِ . والثانِي ، لا يَجُوزُ ؛ لأَنَّه عَدَل الطَّلَبِ » (") . والغنَى يَحْصُلُ بالقُوتِ . والثانِي ، لا يَجُوزُ ؛ لأَنَّه عَدَل الطَّلَبِ » (") . والغنَى يَحْصُلُ بالقُوتِ . والثانِي ، لا يَجُوزُ ؛ لأَنَّه عَدَل الطَّلَبِ » (") . والغنَى يَحْصُلُ بالقُوتِ . والثانِي ، لا يَجُوزُ ؛ لأَنَّه عَدَل الطَّلَبِ » (") . والغنَى يَحْصُلُ بالقُوتِ . والثانِي ، لا يَجُوزُ ؛ لأَنَّه عَدَل الطَّلْبِ اللَّهُ وَالْمُ الْعُولُ الْمَالِي وَالْعَلْ يَعْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالِي الْمُوتِ . والثانِي ، لا يَجُوزُ ؛ لأَنَّه عَدَل المَلْهُ الْمَالِي الْعُولِ الْمُوتِ . والثانِي ، لا يَجُوزُ ؛ لأَنَّه عَدَل الْمَالَةُ وَلَيْ الْمُؤْمِولُ الْمَالِي الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْمِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلَى الْمَالِي الْمُالِي الْمَالِي الْمَالُولُولُولُ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَ

وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : ولا عِبْرَةَ بوَزْنِ التَّمْرِ . قلتُ : وكذا غيرُه ممَّا الإنصاف

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٢٨٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ١١٦ .

الشرح الكبير عن الواجِبِ إلى أَدْنَى منه ، فلم يُجْزئُه ، كما لو عَدَل عن الواجب في زَكاةِ المال إلى أَدْنَى منه . ولَنا ، قَوْلُ ابن عُمَرَ : فَرَض رسولُ اللهِ عَلِيْكُ صَدَقَةَ الفِطْرِ صاعًا مِن تَمْرٍ ، أو صاعًا مِن شَعِيرٍ . مُتَّفَقٌ عليه(') . وروَى أبو سَعِيدٍ ، قال : كنّا نُخْر جُ زَكاةَ الفِطْر صاعًا مِن طَعام ، أو صاعًا مِن تَمْر ، أو صاعًا مِن شَعِيرٍ ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ . مُتَّفَقٌ عليه' ، وفي لَفْظٍ لمسلم : كُنَّا نُخْر جُ إِذ كَان فينا رسولُ اللهِ عَلَيْكُ زَكَاةَ الفِطْر عَن كُلِّ صَغِيرٍ أو كَبير ، حُرِّ أو مَمْلُوكٍ ، صاعًا مِن طَعام ، أو صاعًا مِن أقِط ، أو صاعًا مِن شَعِيرٍ ، أو صاعًا مِن تَمْرٍ ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ . فقَصَرُوها على أجْناسٍ مَعْدُودَةٍ ؟ فلم يَجُز العُدُولُ عنها ، كما لو أُخْرَجَ القِيمَةَ ، وكما لو أُخْرَجَ عن زَكَاةِ المَالَ مِن غير جنْسِه . والإغْناءُ يَحْصُلُ بالإخْراجِ مِن المَنْصُوص عليه ، فلا مُنافاةَ بينَ الخَبَرَيْن ؛ لكَوْنِهما جَمِيعًا يَدُلَّان على وُجُوبِ الإغْناءِ بأَحَدِ الأَجْناسِ المَفْرُوضَةِ . والسُّلْتُ نَوْعٌ مِن الشَّعِيرِ ، فَيَجُوزُ إِخْراجُه ؛ لدُخُولِه في المَنْصُوصِ عليه ، وقد صُرِّح بذِكْره في بعْض ألفاظِ حَدِيثِ ابن عُمَرَ ، قال : كان النَّاسُ يُخْرِجُون صَدَقَةَ الفِطْرِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ عَلِيْكُ صاعًا مِن شَعِيرٍ ، أو تَمْرٍ ، أو سُلْتٍ ، أو زَبيبٍ . رَواه أبو داودَ<sup>٣٠</sup> .

الإنصاف

يُخْرِجُه سِوَى البُرِّ . وقيلَ : يُعْتَبُرُ الصَّاعُ بالعَدَسِ كالبُرِّ . وقلتُ : بلْ بالماءِ كما سبَق . انتهى . ويحتاطُ في الثَّقيل ؛ ليَسْقُطَ الفَرْضُ بيَقين .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٧٩.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر رواية أبي داود في تخريج الحديث في صفحة ٧٩ .

والأَمْرُ الثَّالثُ ، أنَّه يَجُوزُ إخْراجُ [١٧٨/٢ ط] أَحَدِ الأَصْنافِ المَذْكُورَةِ أَيُّها شاء ، وإن لم يكنْ قُوتًا له . وقال مالكٌ : يُخْر جُ مِن غالِب قُوتِ البَلَدِ . وقال الشافعيُّ : أيُّ قُوتٍ كان أغْلَبَ على الرجل أخْرَجَ منه . ولَنا ، أَنَّ خَبَرَ الصَّدَقَةِ وَرَد بحَرْفِ « أَوْ » وهي للتَّخْيير بينَ هذه الأَصْنافِ ، فَوَجَبَ التَّخْييرُ فيه ، ولأنَّه عَدَل إلى مَنْصُوصِ عليه ، فجازَ ، كما لو عَدَل إلى الأعْلَى ، ولأنَّه خَيَّرَ بينَ الزَّبيبِ والتَّمْرِ والأقِطِ ، و لم يَكُن الزَّبِيبُ والأَقِطُ قُوتًا لأَهْلِ المَدِينَةِ ، فدَلُّ على أنَّه لا يُعْتَبَرُ أن يكونَ قُوتًا للمُخرج ِ.

فصل : ويَجُوزُ إِخْراجُ الدَّقِيقِ . نَصَّ عليه أحمدُ . وكذلك السُّويقُ . قال أحمدُ : قد رُوِيَ عن ابن ِ سِيرِينَ ، دَقِيقٍ أو سَوِيقٍ . وقال مالكٌ ، والشافعيُّ : لا يَجُوزُ إِخْراجُهما ؛ لحَدِيثِ ابن عُمَرَ ، ولأنَّ مَنافِعَه نَقَصَتْ ، فهو كالخُبْزِ . ولَنا ، حَدِيثُ أبي سَعِيدٍ ، وفي بَعْض أَلْفاظِه : « أَوْ صَاعًا مِن دَقِيقِ » . رَواه النَّسائِيُّ (') . ثم شَكَّ سُفْيانُ بعدُ ، فقال :

قوله : ودَقِيقُهما وسَوِيقُهما . يعْنِي ، دَقِيقَ البُرِّ والشُّعيرِ وسَوِيقَهما ، فيُجْزِئُ الإنصاف إِخْرَاجُ أَحَدِهما . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحاب ، ونصَّ عليه ، وقدَّمه في ﴿ المُحَرَّر ﴾ . وعنه ، لا يُجْزئُ ذلك .وقيل : لا يُجْزئُ السَّويقُ . اخْتارَه ابنُ أبي مُوسى ، والمَجْدُ في « شَرْحِه » . فعلي المذهب ، يُشْتَرطُ أَنْ يكونَ صَاعُ ذلك بوَزْنِ حَبِّه . بلا نِزاع مُ أَعْلَمُه . ونصَّ عليه ؛ لأنَّه لو أُخْرَجَ الدَّقيقَ بالكَيْل لَنقَصَ عن الحَبِّ ؛ لِتَفَرُّقِ الأَجْزاء بالطَّحْن .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٨٠ .

الشرح الكبير دَقِيقٍ أو سُلْتٍ . ولأنَّ الدَّقِيقَ والسَّويقَ أَجْزاءُ الحَبِّ بَحْتًا يُمْكِنُ كَيْلُه وادِّخارُه ، فجازَ إخْراجُه ، كالحَبِّ ، وذلك لأنَّ الطُّحْنَ إنَّما فَرَّقَ أَجْزاءَه ، وكَفَى الفَّقِيرَ مُؤْنَتَه ، فأشْبَهَ ما لو نَزَع نَوَى التَّمْرِ ثُم أَخْرَجَه . ويُفارِقُ الخُبْزَ ، فإنَّه قد خَرَج عن حالِ الادِّخارِ والكَيْلِ ، والمَأْمُورُ به صَاعٌ ، وهو مَكِيلٌ . وحَدِيثُ ابنِ عُمَرَ لم يَقْتَضِ ما ذَكُرُوه ، و لم يَعْمَلُوا

فصل : وفى جَوازِ إِخْراجِ الأَقِطِ إِذَا قَدَرَ عَلَى غَيْرِهُ مِن الأَجْنَاسِ المَذْكُورَةِ رِوايَتان ؟ إحْداهُما ، يُجْزئُه ؛ لحَدِيثِ أَبِي سعيدٍ المَذْكُور . والثانيةُ ، لا يُجْزِئُه ؛ لأنَّه جِنْسٌ لا تَجِبُ الزَّكاةُ فيه ، فلم يَجُزْ إخراجُه مع القُدْرَةِ على غيرِه مِن الأصْنافِ المَنْصُوصِ عليها ، كاللَّحْمِ . ويُحْمَلُ الحَدِيثُ على مَن هو قُوتٌ له ، أو لم يَقْدِرْ على غيرِه . وقال الخِرَقِيُّ :

تنبيه : ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ ، الإِجْزاءُ وإنْ لم يُنْخَلْ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . جزَم به في « التَّلْخيصِ » ، و « البُّلْغَةِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، وغيرِهم . وقدُّمه في « الفُصُولِ » ، و « الفُروعِ ِ » ، و « ابنِ تَمِيمٍ » ، و « الرِّعايَتيْن » ، وغيرِهم . وقيلَ : لا يُجْزِئُ إِخْراجُه إِلَّا مَنْخُولًا . وأَطْلَقَهما في « الحاوِيَيْن » ، و « الفائق » .

قوله : ومِنَ الأَقِطِ ، في إحْدَى الرِّوايَتيْن . وأطْلقَهما في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ، و « الفُصُولِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخيصِ ِ » ، و « البُلْغَةِ » ؛ إحداهما ، الإِجْزاءُ مُطْلَقًا . وهو المذهبُ . نَقَله الجماعَةُ عن ِ الإِمامِ أَحمدَ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المذهبُ . انتهي . واخْتارَه أبو بَكْرٍ ، وابنُ أبي مُوسى ، والقاضي ، وأبو الخَطَّابِ ف « خِلاَفَيْهِما » ، وابنُ عَقِيلٍ ، وابنُ عَبْدُوسِ المُتَقَدِّمُ ، وابنُ البَنَّا ، والشِّيرَازِيُّ ،

إِن أَخْرَجَ أَهْلُ البادِيَةِ الأَقِطَ أَجْزَأُ إِذَا كَانَ قُوتَهِم . فظاهِرُه أَنَّه يَجُوزُ إِخْراجُه وإِن قَدَر على غيرِه ، إذا كان مِن أَهْلِ البادِيَةِ وكان قُوتًا له . وعلى قَوْلِه يَنْبَغِى أَن يُجْزِئَ غيرَ أَهْلِ البادِيَةِ إذا كان قُوتَهم أَيضًا ؟ لأَنَّ الحَدِيثَ لم

الإنصاف

وغيرُهم . وجزَم به في « تَذْكِرَةِ ابنِ عَقِيلٍ » ، و « المُبْهِجِ ِ » ، و « العُقُودِ » لابِن البُّنَّا ، و « الوَجِيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « المُنْتَخَبِ » ، و « الإِفادَاتِ » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « ابن ِ تَمِيم ٍ » ، و « الرِّعايَتيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » ، و « إدْرَاكِ الغَايَةِ » ، وغيرِهم . وصحَّحَه في « التَّصْحِيحِ » ، والمَجْدُ في « شُرْحِه » ، والنَّاظِمُ . قال في « تَجْرِيدِ العِنايَةِ»: ويُجْزِئُ صَاعُ أقِطٍ على الأَظْهَرِ . وعنه ، يُجْزِئُ لِمن يَقْتَاتُه دُونَ غيرِه . اخْتَارَه الخِرَقِيُّ . وقدُّمه في ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، نقَلَه المَجْدُ ب وغيرُه . وقال أبو الخَطَّاب ، والمُصَنِّفُ ، وصاحِبُ « التَّلْخِيص » ، وجماعَةٌ : وعنه ، لا يُجْزِئُ إِلَّا عندَ عَدمِ الأَرْبَعَةِ . فاخْتلَفَ نقْلُهم في مَحلِّ الرِّوايَةِ . وعنه ، لا يُجْزِئُ مُطْلَقًا . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « التَّسْهيل » . قال في « الفُروعِ » : اخْتَارَه أَبُو بَكْرٍ . قلتُ : قال في « الهِدايَةِ » : فأمَّا الأَقِطُ ، فعنه ، أنَّه لا يُخْرَجُ مع وُجودِ هذه الأصْنافِ ، وعنه ، أنَّه يُخْرَجُ على الإِطْلاقِ ، وهو اخْتِيارُ أَبَى بَكْرٍ . فحكَى اخْتِيارَ أَبِي بَكْرٍ جَوازَ الإِخْراجِ مُطْلَقًا . وحكَى في ﴿ الْفُرُوعِ ۗ ﴾ اخْتِيارَه عَدَمَ الجَوازِ مُطْلَقًا . فلَعلُّ أنْ يكونَ له في المَسْأَلَةِ اخْتِيَارِان . فعلي المذهبِ ، هل يُجْزِئُ اللَّبَنُ غيرُ المَخِيضِ والجُبْنُ ، أو لا يُجْزِئان ؟ أو يُجْزِئُ اللَّبَنُ دُونَ الجُبْنِ ، أُو عَكْسُه ؟ أُو يُجْزِئان عندَ عدَمِ الأَقِطِ ؟ فيه أَقْوالٌ . وأَطْلَقَهُنَّ في «الفُروعِ»، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، و « ابنِ تَمِيمٍ » . وأَطْلَقَ الثَّلاثَةَ الأُوَلَ ف « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاويَيْن » ، و « الفائق » . وأطْلقَ الأولَيَيْن الزَّرْكَشِيُّ . قال ابنُ تَميم ، وابنُ حَمْدانَ : ظاهِرُ كلام الإمام أحمدَ ، إجْزاءُ

الشرح الكبير يُفَرِّقْ . وحديثُ أبى سَعِيدٍ يَدُلُّ عليه ، وهم مِن غيرِ أَهْلِ البادِيَةِ ، ولَعَلَّه إنَّما ذَكَر أَهْلَ البادِيَةِ ؛ لأنَّ الغالِبَ أنَّه لا يَقْتاتُه غيرُهم . وقال أبو الخَطَّابِ : في إخْراجِ الأقِطِ لمَن قَدَر على غيرِه مُطْلَقًا رِوايَتان . وظاهِرُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ يَدُلُّ على خِلافِه . وذَكَر القاضي أنَّا إذا قُلْنا بجَوازِ إخْراجِ الأَقِطِ وعَدِمَه ، أُخْرَجَ لَبَنًا ؛ لأنَّه أَكْمَلُ مِن الأَقِطِ ، لكَوْنِه يَجِيءُ منه الأَقِطُ وغيرُه . وحَكاه أبو ثَوْرِ عن الشافعيِّ . وقال الحسنُ : إن لم يكنْ بُرُّ ولا شَعِيرٌ أُخْرَجَ صاعًا مِن لَبَن ِ . وما ذَكَرَه القاضي لا يَصِحُّ ، فإنَّه لو كان أَكْمَلَ مِن الأَقِطِ ، لجاز إخْراجُه مع وُجُودِه ، ولأنَّ الأَقِطَ أَكْمَلُ مِن اللَّبَنِ مِن وَجْهٍ ؛ لأَنَّه بَلَغ حالةَ الادِّخارِ ، وهو جامِدٌ ، بخِلافِ اللَّبَنِ ، لكنْ يَكُونُ حُكْمُ اللَّبَن حُكْمَ اللَّحْم ، يُجْزِئُ إِخْراجُه عندَ عَدَم الأَصْنافِ المَنْصُوصِ عليها على قولِ ابن حامِدٍ، ومَن وافَقَه . وكذلك الجُبْنُ وما أَشْبَهَه .

اللَّبَن ، دُونَ الجُبْن . قال في « الفُروع ِ » : والذي وُجِدَ عن ِ الإِمام ِ أَحمدَ ، أنَّه قال : يُرْوَى عن ِ الحَسَنِ صَاعُ لَبَن ِ ؛ لأنَّ الأَقِطَ رُبَّما ضاقَ ، فلم يَتعرَّضْ لِلْجُبْنِ . انتهى . قلتُ : الجُبْنُ أَوْلَى مِنَ اللَّبَنِ . والقَوْلُ الرَّابِعُ ، احْتِمالٌ في « الرِّعايَةِ » ، و « ابنِ تَمِيمٍ » ، و « الفُروعِ ِ » . وقال في « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » : إذا قُلْنا : يجوزُ إخْراجُ الأَقِطِ مُطْلَقًا . فإذا عَدِمَه أُخْرَجَ عنه اللَّبَنَ . قال القاضي : إذا عَدِمَ الأَقِطَ ، وقُلْنا : له إخراجُه . جازَ إخراجُ اللَّبَن . قال ابنُ عَقِيلٍ في ﴿ الفُصُولِ ﴾ : إذا لم يَجِدِ الأَقِطَ ، على الرُّوايَةِ التي تقولُ : يُجْزِئُ . وأُخْرَجَ عنه اللَّبَنَ ، أَجْزَأُه ؛ لأنَّ الأَقِطَ مِنَ اللَّبَن ؛ لأنَّه لَبَنَّ<sup>(١)</sup> مُجَمَّدٌ مُجَفَّفٌ بالمَصْلِ . وجزَم به ابنُ رَزِين ٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . وقال : لأنَّه أَكْمَلُ منه .

<sup>(</sup>١) زيادة من: ١.

وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَعْدَمَهُ ، فَيُخْرِجَ مِمَّا يَقْتَاتُ عِنْدَ ابْنِ اللَّهُ ع حَامِدٍ . وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ يُخْرِجُ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْمَنْصُوص .

٩٦٣ – مسألة : ﴿ وَلَا يُجْزِئُ غَيرُ ذَلَكَ ، إِلَّا أَنْ يَعْدَمَه ، فَيُخْرِجَ الشرح الكبير مِمَّا يَقْتاتُ عندَ ابن حامِدٍ . وعندَ أبي (١) بكر يُخْرجُ ما يقُومُ مَقامَ المَنْصُوصِ ) لا يَجُوزُ إِخْراجُ غيرِ الأَجْناسِ المَذْكُورَةِ مع القُدْرَةِ عليها ؟ لأنَّ في بعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ أَبِي سعيدٍ: فَرَض رسولُ اللهِ عَلَيْكُ صَدَقَةَ الفِطْرِ صاعًا مِن طَعام ، أو صاعًا مِن شَعِير ، أو صاعًا مِن تَمْر ، أو صاعًا مِن أَقِطٍ . رَواه النَّسائِيُّ (٢) . ولِما ذَكَرْنا ، إلَّا أَن يَعْدَمَها ، فَيُخْرِجَ ممَّا يَقْتاتُ عندَ ابن حامِدٍ ، كالذُّرَةِ ، والدُّخنِ (") ، واللَّحْمِ ، واللَّبَنِ ،

وقال المُصَنِّفُ : ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِ أنَّه لا يُجْزِئُ اللَّبَنُ بِحَالٍ . وقال في « المُسْتَوْعِبِ » : وإذا قُلْنا : يجوزُ إخراجُ الأُقِطِ . لم يَجُزْ إِخْراجُ اللَّبَنِ مع وُجودِه ، ويُجْزِئُ مع عَدَمِه . ذَكَرَه القاضي . وذكَّر ابنُ أبي مُوسي ، لا يُجْزِئُ .

قوله : ولا يُجْزِئُ غيرُ ذلك . يعْنِي ، إذا وُجِدَ شيءٌ مِن هذه الأَجْناسِ التي ذَكَرَها ، لم يُجْزِئُه غيرُها ، وإنْ كان يَقْتاتُه . وهو الصَّحيحُ<sup>(١)</sup> ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ. ويأتي كلامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ قَرِيبًا . وظاهِرُ كلامِه [ ٢٢٥/١ و ] إَجْزاءُ أَحَدِ الأَجْناسِ المُتَقَدِّمَةِ ، وإنْ كان يَقْتاتُ غيرَه . وهو صَحيحٌ ، لا أَعْلَمُ فيه خِلافًا ، وصرَّح به الأصحابُ .

تنبيه : دخُل في كلام المُصَنِّف ، وهو قوْلُه : ولا يُجْزِئُ غيرُ ذلك . القِيمَةُ .

<sup>(</sup>١) في م : ( ابن ) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه المتقدم .

<sup>(</sup>٣) نبات حبه صغير أملس كحب السمسم .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ط: و صحيح ١.

الشرح الكبير وسائِرِ ما يَقْتاتُ ؛ لأنَّ مَبْناها على المُواساةِ . وقال أبو بكر : يُخْرِجُ ما يقومُ مَقامَ المَنْصُوصِ عندَ عَدَمِه مِن كُلِّ مُقْتاتٍ مِن الحَبِّ والتَّمْرِ ؛ كَالذُّرَةِ ، والدُّخْنِ ، والأَرْزِ ، والتِّينِ اليابِسِ ، وأشْباهِه . لأَنَّه [ ١٧٩/٢ و ] أُشْبَهُ بالمَنْصُوصِ عليه ، فكانَ أَوْلَى مِن غيرِه ، وهذا ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ .

الإنصاف والصَّحيحُ مِنَ المذهب، أنَّها لا تُجْزِئ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، ونصَّ عليه . وعنه ، رِوايَةً مُخَرَّجةً ، يُجْزِئُ إخْراجُها . وقيلَ : يُجْزِئُ كُلُّ مَكِيلٍ مَطْعُومٍ . قال ابنُ تَمِيمٍ : وقد أَوْمَا إليه الإمامُ أحمدُ و اختارَ الشَّيْخُ ، يُجْزِئُه مِن قُوتِ بَلدِه مِثْلُ الأُرْزِ وغيرِه ، ولو قدَر على الأصْنافِ المذْكورَةِ في الحديثِ . وذكَرَه رِوايَةً ، وأنَّه قُوْلُ أَكْثَرُ العُلَمَاءِ . وجزَم به ابنُ رَزِينٍ ، وحكَاه في ﴿ الرِّعَايَةِ ﴾ قَوْلًا .

قُولُه : إِلَّا أَنْ يَعْدَمَه ، فَيُخْرِجَ مِمَّا يَقتاتُ ، عندَ ابنِ حَامِدٍ . سَواءٌ كان مَكِيلًا أو غيرَه ، كالذُّرَةِ والدُّخنِ واللَّحْمِ واللَّبَنِ ، وسائِرِ ما يَقْتاتُ . وجزَم به في « العُمْدَةِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « البُلْغَةِ » . قال في « التَّلْخيصِ » : هذا المذهبُ . وقيل : لا يعْدِلُ عن ِ اللَّحْمِ واللَّبَنِ . وعندَ أَبِّي بَكْرٍ ، يُخْرِجُ ما يَقُومُ مَقَامَ المُنْصُوصِ ؛ مِن حَبِّ وتَمْرِ يُقْتاتُ . فلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَكِيلًا مُقْتاتًا يقومُ مَقامَ المَنْصُوص . وهذا المذهبُ . قال المَجْدُ : هذا أَشْبَهُ بكلام أحمدَ . نقَل حَنْبَلُ ، ما يقومُ مَقامَها صَاعٌ . وهو قوْلُ الخِرَقِيِّ ، ومَعْناه قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « المُثْتَخَبِ » ، و « الإِفاداتِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الكافِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايَتَيْن » ، و ﴿ النَّظْمِ ِ ﴾ ، و ﴿ ابنِ تَمِيمٍ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيْيْنِ ﴾ . زادَ في « التَّلْخِيصِ » ، و « البُّلْغَةِ » ، و « ابنِ تَمِيم ، » ، و « ابنِ حَمْدانَ » ، ممَّا

عُرْجَ حَبًّا مَعِيبًا ، كَالْمُسَوَّسِ ، وَالْمَبْلُولِ ، وَالْقَدِيمِ الذَّى تَغَيَّرَ طَعْمُه ، يُخْرِجَ حَبًّا مَعِيبًا ، كَالْمُسَوَّسِ ، وَالْمَبْلُولِ ، وَالْقَدِيمِ الذَّى تَغَيَّرَ طَعْمُه ، لَقُولِ اللهِ تعالى : ﴿ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ (١) . فإن كان القَدِيمُ لم يَتَغَيَّرْ طَعْمُه ، إلَّا أَنَّ الحَدِيثَ أَكْثَرُ قِيمَةً ، جاز إِخْراجُه ؛ لعَدَمِ الْقَدِيمُ لم يَتَغَيَّرْ طَعْمُه ، إلَّا أَنَّ الحَدِيثَ أَكْثَرُ قِيمَةً ، جاز إِخْراجُه ؛ لعَدَمِ العَيْبِ فيه ، والأَفْضَلُ الأَجْوَدُ . قال أحمد : كان ابنُ سِيرِينَ يُحِبُّ أَن يُتَقَى الطَّعامُ ، وهو أَحَبُّ إِلَى ، ليكُونَ على الكَمالِ ، ويَسْلَمَ ممّا يُخالِطُه مِن على الكَمالِ ، ويَسْلَمَ ممّا يُخالِطُه مِن غيرِه . فإن كان المُخالِطُ له يَأْخُذُ حَظًّا مِن الْمِكْيالِ ، وكان كَثِيرًا بحيثُ غيرِه . فإن كان المُخالِطُ له يَأْخُذُ حَظًّا مِن الْمِكْيالِ ، وكان كَثِيرًا بحيثُ غيرِه . فإن كان المُخالِطُ له يَأْخُذُ حَظًّا مِن المِكْيالِ ، وكان كَثِيرًا بحيث

الإنصاف

يقْتَاتُ غَالِبًا . وقيلَ : يُجْزِئُ مَا يَقُومُ مَقَامَها ، وإنْ لم يكُنْ مَكِيلًا . قال الزَّرْكَشِيُّ : ولأبى الحَسَنِ ابنِ عَبْدُوسِ احْتِمالُ ، لا يُجْزِئُ غيرُ الخَمْسَةِ المَنْصُوصِ عليها ، وتَبْقَى عَندَ عدَمِ هذه الخَمْسَةِ في ذِمَّتِه ، حتى يَقْدِرَ على أَحَدِها(٢) .

قوله: ولا يُخْرِجُ حَبًّا مَعِيبًا. كَحبٍّ مُسَوَّس ومَبْلُولِ، وقَدِيم تَغيَّرَ طَعْمُه وَخُوهِ. وهذا المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقيل: إنْ عَدِمَ غيرَه، أَجْزَأً، وإلَّا فلا.

فائدتان ؛ إحداهما ، لو خَالَطَ الذي يُجْزِئُ مالا يُجْزِئُ ، فإنْ كان كثيرًا لم يُجْزِئُ ، فإنْ كان كثيرًا لم يُجْزِئُه ، وإنْ كان يسيرًا زادَ بقَدْرِ ما يكونُ المُصَفَّى صَاعًا ؛ لأنَّه ليس عَيْبًا ، لقِلَّةِ مَشْقَّةِ تَنْقَيَتِه . قالَه في « الفُروع ِ » . قلتُ : لو قيلَ بالإِجْزاءِ ، ولو كان مالا يُجْزِئُ كثيرًا ، إذا زادَ بقَدْرِه لكان قويًّا . الثَّانيةُ ، نصَّ الإمامُ أحمدُ على تنْقيَةِ الطَّعامِ الذي يُخْرِجُه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط: « أخذها » .

الشرح الكبير يُعَدُّ عَيْبًا فيه ، لم يُجْزِئُه ، وإن لم يَكْثُرْ ، جاز إخْراجُه إذا زاد على المُخْرَجِ قَدْرًا يَزِيدُ على ما فيه مِن غيرِه ، ليَكُونَ المُخْرَجُ صاعًا كامِلًا . ولا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الخُبْزِ ، ولا الهَرِيسَةِ ، ولا الكَبُولان ، وأَشْبَاهِهَا ؛ لأَنَّه خَرَج عن الكَيْلِ والادِّخارِ ، ولا الخَلِّ والدِّبْسِ (١) ؛ لأنَّهما ليسا قُوتًا .

٩٦٥ - مسألة : ( ويُجْزِئُ إِخْراجُ صاعٍ مِن أَجْناسٍ ) إذا كان مِن الأجْناس المَنْصُوص عليها ؛ لأنَّ كُلُّ واحِدٍ منهما يُجْزِئُ مُنْفَرِدًا ، فأجْزَأُ بعضٌ مِن هذا وبعضٌ مِن الآخَرِ ، كَفِطْرَةِ العَبْدِ الْمُشْتَرَكِ إِذَا أُخْرَجَ كُلُّ واجد مِن جنْسِ .

قوله : ولا خُبْزًا . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، إلَّا ابنَ عَقِيل ، فإنَّه قال : يُجْزِئ . وحكَاه في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، وغيرِها قَولًا . وقال الزَّرْكَشِيُّ ، في كتابِ الكَفَّاراتِ : لو قيلَ بإجْزاءِ الخُبْزِ في الفِطْرَةِ ، لكان مُتَوجَّهًا . وكأنَّه لم يطَّلِعْ على كلام ابن عقِيل .

قوله : ويجزِئُ إخراجُ صاعٍ من أَجْنَاسِ . هذا المذهبُ . نصَّ عليه . وعليه الأصحابُ ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ ؛ لتَفاوتِ مَقْصودِها ، أو اتَّحادِه . وقاسَه المُصَنِّفُ على فِطْرَةِ العَبْدِ المُشْتَرِكِ. وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَي »: وقلت : لا يُخْرِجُ فِطْرَةَ عَبْدِهِ مِن جِنْسَيْن ، وإنْ كان لائْنَين ، احْتَمَل وَجْهَيْن . وقال في « الفُروع » : ويتَوَجَّهُ تَخْريجٌ واحْتِمالٌ مِنَ الكَفَّارَةِ ، لا يُجْزِئُ ؛ لظاهِرِ الأُخْبارِ ، إِلَّا أَنْ تُعَدَّ<sup>(٣)</sup> بالقيمَةِ . وخرَّجَ في ﴿ القَواعِدِ ﴾ وَجْهًا بعَدَمِ الإِجْزاءِ .

<sup>(</sup>١) الكبولاء: العصيدة.

<sup>(</sup>٢) الدِّبس : عسل التمر ، وما يسيل من الرُّطَب .

<sup>(</sup>٣) فى ط: « يقول » . وهي غير واضحة بالأصل .

المقنع

الشرح الكبير

٩٦٦ – مسألة : ﴿ وَأَفْضَلُ المُخْرَجِ ِ التَّمْرُ ، ثُمَّ ما هو أَنْفَعُ للْفُقَراء ۚ بعدَه ﴾ وهذا قَوْلُ مالكٍ . قال ابنُ المُنْذِرِ : واسْتَحَبُّ مالكٌ إخراجَ العَجْوَةِ منه . واخْتَارَ الشَّافَعَيُّ ، وأَبُو عُبَيْدٍ ، إِخْرَاجَ البُرِّ . وقال بعضُ أصحابِ الشافعيِّ : يَحْتَمِلُ أَنَّ الشافعيُّ قال ذلك ؛ لأنَّ البُرَّ كان أُغْلَى في زَمنِه ؛ لأنَّ المُسْتَحَبُّ أَن يُخْرِجَ أَغْلاها ثَمَنًا وأَنْفَسَها ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ سُئِل عن أَفْضَل الرِّقاب ، فقال : « أَغْلَاهَا ثَمَنًا ، وأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا »('). وإنّما اخْتَارَ أَحْمَدُ إِخْرَاجَ التَّمْرِ اقْتِدَاءً بأصحابِ رسولِ اللهِ عَلِيلَةِ . وروَى بإسْنادِه ، عن أبي مِجْلَزٍ ، قال : قُلتُ لابنِ عُمَرَ : إِنَّ اللَّهَ قَد أَوْسَعَ ، والبُرُّ أَفْضَلُ مِن التَّمْرِ . قال : إنَّ أصحابِي سَلَكُوا طَرِيقًا ، وأُحِبُّ أن أَسْلُكُه .

الإنصاف

قوله : وأَفْضِلُ المُخْرَجِ التَّمْرُ . هذا المذهبُ مُطْلَقًا ، نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ ؛ اتِّباعًا للسُّنَّةِ ، ولفعْلِ الصَّحابَةِ والتَّابِعين ، ولأنَّه قُوتٌ وحَلاوَةٌ ، وأَقْرَبُ تِناوُلًا ، وأقلُّ كُلْفَةً . قلتُ : والزَّبيبُ يُساويه في ذلك كلِّه لوْلا الأَثَرُ . وقال في « الحاوِيَيْن » : وعندى الأَفْضَلُ أَعْلَى الأَجْناسِ قِيمَةً وأَنْفَعُ . فظاهِرُه ، أَنَّه لو وُجِدَ ذلك لكان أَفْضَلَ مِنَ التَّمْرِ ، ويحتَمِلُ أَنَّه أَرادَ غيرَ التَّمْرِ . وقال الشَّارِحُ ، وابنُ رَزين ي: ويحتَمِلُ أَنْ يكونَ أَفْضَلُها أَغْلَاها ثَمَنًا ، كَمَا أَنَّ أَفْضَلَ الرِّقابِ أَغْلاها ثَمَنًا . قوله : ثم ما هو أَنْفَعُ للفُقراءِ . هذا أَحَدُ الوُجوهِ . اخْتارَه المُصَنِّفُ هنا . وجزَم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب أي الرقاب أفضل ، من كتاب العتق . صحيح البخاري ٣ / ١٨٨ . ومسلم ، في : باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال ، من كتاب الإيمان . صحيح مسلم ١ / ٨٩ . وابن ماجه ، في : باب العتق ، من كتاب العتق . سنن ابن ماجه ٢ / ٨٤٣ . والإمام مالك ، في : باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا ، من كتاب العتق . الموطأ ٢ / ٧٧٩ . ٧٨٠ . والإمام أحمد ، في : المسند 7 / 117 10 / 101 171 107 .

الشرح الكبير وظاهِرُ هذا أنَّ جَماعَةَ الصَّحابَةِ كانوا يُخْرِجُون التَّمْرَ ، فأحَبَّ ابنُ عُمَرَ مَوافَقَتَهُم ، وسُلُوكَ طَرِيقِهم ، وأَحَبُّ أَحمدُ أيضًا الاقْتِداءَ بهم واتِّباعَهم . وروَى البخارَىُّ(') ، عن ابن ِ عُمَرَ ، قال : فَرَض رسولُ الله عَلَيْكُ صَدَقَةَ الفِطْر ، صاعًا مِن تَمْر ، أو صاعًا مِن شَعِير ، فعَدَلَ النَّاسُ به نِصْفَ صاعر مِن بُرٍّ . فكان ابنُ عُمَرَ يُخْرِجُ التَّمْرَ ، فأعْوَزَ أهْلُ المَدِينَةِ مِن التَّمْر ، فأعْطَى شَعِيرًا . ولأنَّ التَّمْرَ فيه قُوتُ وحَلاوَةٌ ، وهو أَقْرَبُ تَناوُلًا ، وأَقَلَّ كُلْفَةً ، فكان أَوْلَى . والأَفْضَلُ بعدَ التَّمْرِ البُرُّ . وقال بعضُ أصحابنا : الزَّبيبُ ؛ لأنَّه أقْرَبُ تَناوُلًا وأقَلَّ كُلْفَةً ، أَشْبَهَ التَّمْرَ . ولَنا ، أنَّ البُرَّ أنْفُعُ في الاقْتِياتِ ، وأَبْلَغُ في دَفْع ِ حاجَة ِ الفَقِيرِ . ولذلك قال أبو مِجْلَزٍ

الإنصاف به في « التَّسْهيلِ » . وقدُّمه في « النَّظْم ِ » . وقيلَ : الأَفْضَلُ بعدَ التَّمْرِ الزَّبيبُ . ( وهو المذهبُ الله عنه عنه الهداية ، و ( عُقُودِ ابنِ البَنَّا ) ، ( وهو المذهبُ البَنَّا ) ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصةِ » ، و ﴿ النُّهَايَةِ ﴾ ، و ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ البُلْغَةِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ إِدْرَاكِ الْغَايَةِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايَتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الفَائْقِ ﴾ ، و ﴿ ابنِ تَمِيمٍ ﴾ ، وابنُ رَزِينٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . واختارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » . قال ابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » : والأَفْضَلُ عندَ الأصحاب ، بعدَ التَّمْر، الزَّبيبُ. قال الزَّرْكَشِيُّ: هو قوْلُ الأَكْثَرين. وأَطْلَقَهُما المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾. وقيلَ : الأَفْضَلُ بعدَ التَّمْرِ البُّرُّ . جزَم به في ﴿ الكَافِي ﴾ ، و ﴿ الوَجِيزِ ﴾ . وقدَّمه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٧٩ . وهذه الرواية عند البخاري ، في : باب صدقة الفطر على الحر والمملوك ، من كتاب الزكاة . صحيح البخارى ١٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) زيادة من : ش .

لابنِ عُمَرَ : البُرُّ أَفْضَلُ مِن التَّمْرِ . فلم يُنْكِرْه ابنُ عُمَرَ ، وإنَّما عَدَل عنه اتِّباعًا لأصْحابِه ، وسُلُوكَ طَرِيقَتِهم ، ولهذا عَدَل نِصْفَ صاعٍ منه بصاعٍ مِن غيرِه . وتَفْضِيلُ التَّمْرِ إنَّما كان لاتِّباعِ الصَّحابَةِ ، فَيَبْقَى فيما عَداه على قَضِيَّةِ الدَّلِيلِ . ويَحْتَمِلَ أن يكونَ الأَفْضَلُ بعدَ التَّمْرِ ما كان أعْلَى قِيمَةً وأَكْثَرَ نَفْعًا ؛ لما ذَكَرْنا مِن الحَدِيثِ .

٩٦٧ - مسألة : ( ويَجُوزُ أَن يُعْطِيَ الجَماعَةَ ما يَلْزَمُ الواحِدَ ، والواحِدَ ما يَلْزَمُ الجَماعَةَ ﴾ أمّا إعْطاءُ الجَماعَةِ ما يَلْزَمُ الواحِدَ فلا نَعْلَمُ فيه خِلافًا إذا أعْطَى مِن كلِّ صِنْفٍ ثَلاثَةً ؛ لأنَّه دَفَع الصَّدَقَةَ إلى مُسْتَحِقُّها .

ف « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ، ، وحمَل ابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » كلامَ المُصَنِّفِ الإنصاف هنا عليه ، وأَطْلَقَهُنَّ في « الفُروعِ ِ » ، و « تَجْرِيدِ العِنايَةِ » . وعنه ، الأَقِطُ أَفْضَلُ لأَهْلِ الباديَةِ إِنْ كَانَ قُوتَهِم . وقيلَ : الأَفْضَلُ مَا كَانَ قُوتَ بَلَدِهِ غَالِبًا وَقْتَ الوُجوبِ . قلتُ : وهو قَوِيٌّ . قال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : قلتُ : الأَفْضَلُ [ ٢٢٥/١ ظ ] ما كان قُوتَ بَلَدِه غالِبًا وَقْتَ الوُجوبِ ، لا قُوتَه هو وحدَه . انتهي . وأَيُّهما ، أعْني الزَّبيبَ والبُرَّ ، كان أفْضَلَ ، بعدَه في الأفْضَليَّةِ الآخَرُ ، ثم الشَّعِيرُ بعدَهما ، ثم دَقِيقُهما، ثم سَويقُهما . قالَه في « الرِّعايَةِ » .

> قوله : ويَجوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْجَماعَةَ ما يَلزَمُ الواحِدَ ، والواحِدَ ما يَلزَمُ الجَماعَةَ . هذا المذهبُ . نصَّ عليه ، على ما يأتي في اسْتِيعاب الأصْنافِ ، في باب ذِكْر أهْل الزَّكاةِ ، لكن ِ الأَفْضَلُ ، أَنْ لا ينْقُصَ الواحِدَ عن مُدِّ بُرٍّ ، أو نِصْفِ صَاعٍ مِن غيرِه . على الصَّحيِح مِنَ المذهبِ . قدَّمه في « الفُروعِ » . وعنه ، الأَفْضَلُ ، تَفْرِقَةُ الصَّاعِ . قال في « الفُروعِ » : وهو ظاهِرُ ما جزَم به جماعةٌ ؛ للخُروجِ مِنَ

الشرح الكبير وأمّا إعْطاءُ الواحِدِ ما يَلْزَمُ الجَماعَةَ ، فإنَّ الشافعيُّ ومَن وافَقَه أَوْ جَبُوا تَفْريقَ الصَّدَقَةِ على سِتَّةِ أَصْنافٍ ، مِن كلِّ صِنْفٍ ثَلاثةً . وقد رُوى مثلُ هذا عن أَحْمَدَ ، وَسَنَذْكُرُ ذلك فيما بعدَ هذا الباب ، إن شاء اللهُ تعالى . وظاهِرُ المَذْهَبِ الجَوازُ ، وبه قال مالكٌ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأي ، وابنُ المُنْذِرِ ؛ لأَنَّها صَدَقَةٌ لغير مُعَيَّن ٍ ، فجاز صَرْفُها إلى واحِدٍ ، كالتَّطَوُّع ِ .

الخِلافِ. وعنه ، الأَفْضَلُ ، أَنْ لا ينْقُصَ الواحِدُ عن ِ الصَّاعِ . قال في « الفُروع » : وهو ظاهِرُ كلام جماعَةٍ ؛ للمَشَقَّةِ ، وعَدَم نَقْلِه وعمَلِه . وقال في « عُيونِ المَسائل » : لو فَرَّقَ فِطْرَةَ رَجُل ِ واحدٍ على جَماعةٍ ، لم يُجْزِئُه . قال في « الفُروع ِ » : كذا قال .

فوائد ؛ الأولَى ، الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ تَفْريقَ (١) الفِطْرَةِ بنَفْسِه أَفْضَلُ . وعنه ، دَفْعُها إلى الإمام العادِلِ أَفْضَلُ . نقَلَه المَرُّوذِيُّ . ويأْتي مَزيدُ بَيانٍ على ذلك في الباب الذي بعدَه . الثَّانيةُ ، لو أَعْطَى الفَقيرَ فِطْرَةً ، فرَدَّها الفقيرُ إليه عن نَفْسِه ، جازَ عند القاضي . قال في « التَّلْخيصِ ِ » : جازَ في أصحِّ الوَجْهَين . وقدَّمه في « الفائقي » . قلتُ : وهو الصَّوابُ إِنْ لم يحْصُلْ حِيلَةٌ في ذلك . وقال أبو بَكْرٍ : مذهبُ أحمدَ، لا يجوزُ، كشِرائِها. وأطْلَقَهُما في «الرِّعايَتيْنِ»، و « الحاويَيْن » . ولو حُصِّلَتْ عندَ الإمام ، فقَسَّمها على مُسْتَحِقِّيها ، فعادَ إلى إِنْسِانٍ فِطْرَتُه ، جازَ عندَ القاضي أيضًا . وهو المذهبُ . قدَّمه المَجْدُ في « شَرْحِه » ، ونصَرَه ، وغيرُه . وقال أبو بَكْرِ : مذهبُ أحمدَ ، لا يجوزُ كشِرائِها . وظاهِرُ ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ ابنِ رَزِين ِ ﴾ ، إطْلاقُ الخِلافِ فيهما ، فإنَّهما قالًا : جائزٌ عندَ القاضي ، وعندَ أبي بَكْرِ لا يجوزُ . وأَطْلَقَهُما في « الرِّعايَتيْن » ، و ﴿ الحَاوِيْنِ ﴾ ، و ﴿ الفائِق ﴾ . قال في ﴿ الرِّعايَتِيْنِ ﴾ : الخِلافُ في الإِجْزاءِ .

<sup>(</sup>١) في ط: ( تفرقة ) .

فصل: ومَصْرِفُ صَدَقَةِ الفِطْرِ مَصْرِفُ سائِرِ الزَّكُواتِ ؛ لَعُمُومٍ قَوْلِهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ (١) . الآيةُ . ولأنَّها زكاةً ، أشبَهَتْ وَلاَيْتُ وَكَاةً المَالِ ، فلا يَجُوزُ دَفْعُها إلى مَن لا يجوزُ دَفْعُ زكاةِ المَالِ الله . وبهذا قال مالكُ ، والله فعيُ ، وأبو ثَوْرٍ . وقال أبو حنيفة : يَجوزُ . وعن عَمْرِو بن مَيْمُونٍ ، وعَمْرِو بن شُرَحْبِيل ، ومُرَّة للهَمْدانِيِّ (١) ، أنَّهم كانوا يُعْطُون منها الرُّهْبانَ . ولَنا ، أنَّها زكاةً ، فلم يَجُزْ دَفْعُها إلى غيرِ المُسْلِمِين ، كزكاةِ المَالِ ، وزَكاةُ المالِ لا يجوزُ دَفْعُها إلى غيرِ المُسْلِمِين ، كزكاةِ المالِ ، وزَكاةُ المالِ لا يجوزُ دَفْعُها إلى غيرِ المُسْلِمِين ، كزكاةِ المالِ ، وزَكاةُ المالِ لا يجوزُ دَفْعُها إلى غيرِ المُسْلِمِين إجْماعًا . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على أَنّه لا يَجُوزُ أَن يُعْطِى مِن زكاةِ المَالِ أَحَدًا مِن أَهْلِ الذَّمَّةِ .

فصل : فإن دَفَعَها إلى مُسْتَحِقِّها ، فأخْرَجَها آخِذُها إلى دافِعِها ، أو جُمِعَتِ الصَّدَقَةُ عندَ الإمام ِ ، ففرَّقها على أهْل ِ السُّهْمانِ ، فعادَتْ إلى إنْسانِ

الإنصاف

وقيل: في التَّحْرِيمِ. انتهى . وتقَدَّمَتِ المَسْأَلَةُ بِأَعُمَّ مِن ذلك في الرِّكَازِ ، فَلْتُعَاوَدْ . ولو عادَتْ إليه بمِيراثٍ ، جازَ . قَوْلًا واحِدًا . الثَّالِثَةُ ، مَصْرِفُ الفِطْرَةِ مَصْرِفُ الزَّكَاةِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ ، فلا يجوزُ دَفْعُها لغيرِهم . وقال ابنُ عَقِيل في « الفُنونِ » ، عن بعض الأصحابِ : تُدْفَعُ إلى مَن لا يجِدُ ما يَلْزَمُه . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : لا يجوزُ دَفْعُها إلَّا لمَن يستَحِقُّ الكَفَّارَةَ ، يجِدُ ما يَلْزَمُه . ولا تُصْرَفُ في المُؤَلَّفةِ والرِّقابِ وغيرِ ذلك . الرَّابعةُ ، قال الإمامُ أحمدُ ، في روايَةِ الفَصْلِ بنِ زِيادٍ : ما أَحْسَنَ ما كان عطاءً يَفْعَلُ ، يُعْطِي عن الإمامُ أحمدُ ، في روايَةِ الفَصْلِ بنِ زِيادٍ : ما أَحْسَنَ ما كان عطاءً يَفْعَلُ ، يُعْطِي عن

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) مرة بن شراحيل الهمداني ، المعروف بمرة الطيب ومرة الخير ، لقب بذلك لعبادته ، تابعي توفي في زمان الحجاج بعد دير الجماجم ، وقيل : توفي سنة ست وسبعين . تهذيب التهذيب ٨٩، ٨٨/١٠ .

الشرح الكبر صَدَقَتُه . فاخْتارَ القاضي جَوازَ ذلك ، قال : لأنَّ أَحمدَ نَصَّ في مَن له نِصابٌ مِن الماشِيَةِ والزُّرُوعِ ، أنَّ الصَّدَقَةَ تُوْخَذُ منه ، وتُرَدُّ إليه ، إذا لم يكنْ له قَدْرُ كِفايَتِه . وهو مَذْهَبُ الشافعيِّ ؛ لأنَّ قَبْضَ الإمام أو المُسْتَحِقِّ أزالَ مِلْكَ المُخْرِجِ ، وعادَتْ إليه بسَبَب آخَرَ ، أَشْبَهَ ما لو عادَتْ إليه بمِيراثٍ . وقال أبو بكر : مَذْهَبُ أحمدَ أنَّه لا يَحِلُّ له أَخْذُها ؟ لأنَّها طُهْرَةٌ ، فلم يَجُزْ له أَخْذُها ، كَشِرائِها ؛ لأنَّ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أراد أن يَشْتَريَ الفَرَسَ الذي حَمَلَ عليه في سَبِيلِ اللهِ ، فقال له النبيُّ عَلَيْكُ : « لَا تَشْتَر هَا ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْمِهِ ١٠٠٠ . فإن عادَتْ إليه بالشِّراءِ ، ففيه مِن الخِلافِ مثلُ ما ذَكَرْنا ، والمَنْصُوصُ أنَّه لا يجوزُ ، فإن عادَتْ إليه بالمِيراثِ ، فله أَخْذُها ؛ لأنُّها رَجَعَتْ إليه بغير فِعْل منه ، واللهُ تعالى أعلمُ .

الإنصاف أَبُوَيْه صَدَقَةَ الفِطْرِ حتى ماتَ ، وهذا تَبَرُّعٌ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٦ / ٥٤٤ .

المقنع

## بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِ وُجُوبِهَا مَعَ إِمْكَانِهِ إِلَّا لِضَرَرٍ ؛ مِثْلَ إِنَّا يَخْشَى رُجُوعَ السَّاعِي عَلَيْهِ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ .

الشرح الكبير

## بابُ إخراج ِ الزَّكاةِ

( لا يَجُوزُ تَأْخِيرُه عن وَقْتِ وُجُوبِها مع إِمْكانِه إِلَّا لَضَرَرٍ ؛ مثلَ أن يَخْشَى رُجُوعَ السّاعِى عليه أو نحو ذلك ) الزكاة واجِبَةٌ على الفَوْرِ ، فلا يَخْشَى رُجُوعَ السّاعِى عليه أو نحو ذلك ) الزكاة واجِبَةٌ على الفَوْرِ ، فلا يَجوزُ تَأْخِيرُ إِخْراجِها مع القُدْرَةِ عليه ، إذا لم يَخْشَ ضَرَرًا . وبهذا قال الشافعيُ . وقال أبو حنيفة : له التَّأْخِيرُ ما لم يُطالَبْ ؛ لأنَّ الأَمْرَ بأدائِها مُطْلَقٌ ، فلا يَتَعَيَّنُ الزَّمَنُ الأَوَّلُ() للأداءِ دُونَ غيرِه ، كما لا يَتَعَيَّنُ المكانُ . ولنا ، أنَّ الأَمْرَ المُطْلَقَ يَقْتَضِى الفَوْرَ ، على ما يُذْكَرُ في مَوْضِعِه ، ولذلك يَسْتَحِقُ مُؤَخِّرُ الامْتِثالِ العِقابَ ، بدَلِيلِ أَنَّ اللهُ تعالى أَخْرَجَ إِبْلِيسَ ، وسَخِط عليه بامْتِناعِه مِن السُّجُودِ . ولو أنَّ رُجُلًا أمَرَ عَبْدَه أن يَسْقِيَه فأخَّرَ ذلك ،

الإنصاف

## بابُ إخْراجِ الزَّكاةِ

قوله: لا يَجُوزُ تأخيرُها عن وَقْتِ وُجوبِها ، مع إمْكانِه . هذا المذهبُ فى الجُمْلَةِ . نصَّ عليه ، وعليه جُمْهورُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقيل : لاَيُلزَمُه إخراجُها على الفَوْرِ ؛ لإطْلاقِ الأمْرِ ، كالمَكانِ(٢) .

قوله: مع إِمْكَانِه . يعْنَى ، أَنَّه إذا قَدَر على إخْراجِها ، لم يَجُزْ تأْخِيرُها ، وإنْ تعَذَّرَ إِخْراجِها ، لم يجُزْ تأْخِيرُها ، وإنْ تعَذَّرَ إِخْراجُها مِنَ النِّصابِ ؛ لغَيْبَةٍ أو غيرِها ، جازَ التَّأْخِيرُ إلى القُدْرَةِ ، ولو كان قادِرًا على الإخْراجِ من غيرِه . وهذا المذهبُ . قدَّمه المَجْدُ في « شَرْجِه » ، قادِرًا على الإخْراجِ من غيرِه . وهذا المذهبُ .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في ا: ( كالكفارة ) .

الشرح الكمر اسْتَحَقَّ العُقُوبَةَ ، ولأنَّ جَوازَ التَّأْخِيرِ يُنافِي الوُّجُوبَ ، لكَوْنِ الواجِبِ ما يُعاقِبُ على تَرْكِه ، ولو جاز التَّأْخِيرُ ، لجاز إلى غير غايَةٍ ، فتَنْتَفِي العُقُوبَةُ بالتَّرْكِ . ولو سَلَّمْنا أنَّ مُطْلَقَ الأمْر لا يَفْتَضِي الفَوْرَ ، لاقْتَضاه في مَسْأَلَتِنا ، إِذَ لُو جَازِ التَّأْخِيرُ هَلْهُنَا لَأَخَّرَه بِمُقْتَضَى طَبْعِه ، ثِقَةً منه بأنَّه لا يَأْثُمُ بالتَّأْخِيرِ ، فيَسْقُطُ عنه بالمَوْتِ ، أو بِتَلَفِ مالِه ، أو بعَجْزه عن الأداء ، فَيَتَضَرَّر الفُقَـراءُ ، ولأنَّ هـٰهُنا قـرينَةً تَقْتَضِى الفَـوْرَ ، وهو أنَّ الـزكاةَ وَجَبَتْ لَحَاجَةِ الفُقَراءِ ، وهي ناجزَةٌ ، فيَجِبُ أن يكونَ الوُجُوبُ ناجزًا ، ولأنُّها عِبادَةٌ تَتَكَرَّرُ ، فلم يَجُزْ تَأْخِيرُها إلى وقْتِ وُجُوبِ مثلِها ، كالصلاةِ والصوم . قال الأثْرَمُ : سمعتُ أبا عبدِ اللهِ يُسْأَلُ عن الرجل يَحُولُ الحَوْلُ على مالِه ، فيُؤَخِّرُ عن وقتِ الزكاةِ ؟ فقال : لا ، ولِمَ يُؤَخِّرُ إِخْراجَها ؟ وشَدَّدَ في ذلك. قِيلَ: فابْتَدَأ في إخراجها، فجَعَلَ يُخْر جُ أُوَّلًا فأُوَّلًا. فقال: لا ، بل يُخْرِجُها كلُّها إذا حال الحَوْلُ . فأمَّا إن كان يَتَضَرَّرُ بتَعْجيل الإخراج ِ ، مثلَ أن يَخْشَى إن أُخْرَجَها بنَفْسِه أَخَذَها السَّاعِي منه مَرَّةً أَخْرَى ، فله تَأْخِيرُها . نَصَّ عليه أحمدُ . وكذلك إن خَشِيَ في إخراجها ضَرَرًا في نَفْسِه ، أو مالِ له سِواها ، فله تَأْخِيرُها ؛ لقَوْل النبيِّ عَلَيْكُم : « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ١٠٠٠ . ولأنَّه إذا جاز تَأْخِيرُ دَيْن الآدَمِيِّ لذلك ٢٠٠٠ ، فتَأْخِيرُ الزكاةِ أَوْلَى .

الإنصاف وصاحِبُ « الفُروعِ » وغيرُهما . ويحتَمِلُ أَنْ لا يجوزَ التَّأْخيرُ إِنْ وجَبَتْ في الذِّمَّةِ ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٦ / ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

فصل: فإن أخّرها ليَدْفَعها إلى من هو أحق بها ، مِن ذى قَرابَة ، أو حاجَة شَدِيدَة ، فإن كان شيئًا و ١٨٠/٢ و ] يَسِيرًا فلا بَأْسَ ، وإن كان كَثِيرًا لم يَجُزْ . قال أحمد : لا يُجَزِّى على أقْرَابِه مِن الزكاة في كلِّ شَهْر شيئًا ، فأمّا إن لا يُؤَخِّرُ إخراجَها حتى يَدْفَعَها إليهم مُفَرَّقة ، في كلِّ شَهْر شيئًا ، فأمّا إن عَجَّلها فَدَفَعها إليهم أو (١) إلى غيرِهم مُفَرَّقة أو مَجْمُوعَة ، جاز ؛ لأنّه لم يُؤخِّرها عن وَقْتِها ، وكذلك إن كانت عندَه أموال أحوالها مُخْتَلِفة ، مثل أن يكونَ عندَه نِصاب ، وقد اسْتَفادَ في أثناء الحَوْلِ مِن جِنْسِه ، لم يَجُزْ تَخِيرُ الزكاة ليَجْمَعَها كلّها ؛ لأنّه يُمْكِنُه جَمْعُها بتَعْجِيلِها في أوَّلِ واجِبٍ منها .

الإنصاف

ولم تسقُطْ بالتَّلَفِ . فعلى المذهبِ فى أَصْلِ المَسْأَلَةِ ، يجوزُ التَّأْخيرُ ؛ لَضَرَرِ عليه ، مثلَ أَنْ يخْشَى رُجوعَ السَّاعِى عليه ، ونحو ذلك ، كخَوْفِه على نَفْسِه أو مالِه . ويجوزُ له التَّأْخيرُ أيضًا لحاجَتِه إلى زَكاتِه إذا كان فقيرًا مُحْتاجًا إليها ، تَخْتَلُ كِفايَتُه ومَعيشَتُه بإخراجِها . نصَّ عليه . ويُؤخَذُ منه ذلك عندَ مَيْسَرَتِه . قلتُ : فيعايَى بها . ويجوزُ أيضًا التَّأْخيرُ ليُعْطيَها لمَن حاجَتُه أَشَدُّ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . فقل يَعْقوبُ : لا أُحِبُ تَأْخيرَها ، إلّا أَنْ لا يَجِدَ قوْمًا مِثْلَهم فى الحاجَةِ فيُوَخّرَها في يعقوبُ : لا أُحِبُ تَأْخيرَها ، إلّا أَنْ لا يَجِدَ قوْمًا مِثْلَهم فى الحاجَةِ فيُوَخّرَها في منهم صاحِبُ ( المُذْهَبِ » ، و ( الفُروع ِ » ، وقال : جزَم به بعضُهم . قلتُ : منهم صاحِبُ ( المُذْهَبِ » ، و ( الفُروع ِ » ، وقال جماعَة ، منهم المَحْدُ في و ( الحاوِيْن » ، و ( الفائق ِ » ، وابنُ رَزِين . وقال جماعَة ، منهم المَحْدُ في ( شَرْحِه » : يجوزُ بزَمَن يَسِير لمَن حاجَتُه أَشَدُّ ؛ لأَنَّ الحاجَة وَلُهُ وإليه ، ولا يفوتُ المَقْصودُ ، وإلَّا لم يجُزْ ترْكُ واجِبِ لمَنْدُوبٍ . قال في قال في قال في .

<sup>(</sup>۱) في م : د و ، .

فصل : فإن أُخْرَجَ الزكاةَ ، فضاعَتْ قبلَ دَفْعِها إلى الفَقِيرِ ، لم تَسْقُطْ عنه . وهذا قولُ الزُّهْرِيِّ ، وحَمَّادٍ ، والثَّوْرِيِّ ، وأبى عُبَيْدٍ ، والشافعيِّ ، إلَّا أَنَّه قال : إن لم يكنْ فَرَّطَ في إخراج ِ الزكاةِ ، وفي حِفْظِ ذلك المُخْرَجِ

الإنصاف

( القواعِدِ الأصولِيَّةِ ) : وقيَّدَ ذلك بعضُهم بالزَّمَنِ اليَسيرِ . قال في المُدْهَبِ ) : ولا يجوزُ تأخيرُها مع القُدْرَةِ ، فإنْ أَمْسَكَها اليَوْمَ واليَوْمَيْن ليتحرَّى الأَفْضَلَ ، جازَ . قال في ( الفُروعِ ) : وظاهِرُ كلامِ جماعة المَنْعُ . ويجوزُ أيضًا التَّأْخيرُ لقريبٍ . قدَّمه في ( الفروع ) ، وقال : جزَم به جماعة . قلت : منهم ابنُ رزين ، وصاحِبُ ( الحَاوِيَيْن ) . وقدَّم جماعة المَنْعُ ؛ منهم صاحِبُ ( الرِّعايَتِيْن ) ، وقدَّم جماعة المَنْعُ ؛ منهم صاحِبُ ( الرِّعايَتِيْن ) ، وأو ( الحَاوِيَيْن ) ، و ( الفَائقِ ) . [ ٢٢٦١/ ٢ و] قال في ( القواعِدِ الأصولِيَّةِ ) : وأطلَقَ القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ روايتَيْن في القريبِ ، ولم يُقيِّداه بالزَّمَنِ اليسيرِ . ويجوزُ أيضًا التَّأْخيرُ للجارِ ، كلقريبِ . جزم به في ( الحَاوِيَيْن ) . وقدَّمه في ( الفُروعِ ) . أيضًا التَّأْخيرُ للجارِ ، كلقريبِ . جزم به في ( الحَاوِيَيْن ) ، و و ( الفَائقِ ) . وقال : ولم ينْكُرُ ه الأَكْثَرُ . وقدَّم المَنْعُ في ( الرِّعايَتِيْن ) ، و ( الفَائق ) . وعنه ، له أنْ يُعْطِي قريبَه كلَّ شَهْرٍ شيئًا . وحمَلَها أبو بَكْرٍ على تَعْجيلها . وعنه ، له أنْ يُعْطِي قريبَه كلَّ شَهْرٍ شيئًا . وحمَلَها أبو بَكْرٍ على تَعْجيلها . وابنُ عَقِيلٍ الرِّوايَتِيْن . وعنه ، ليس له ذلك . وأطْلَقَ القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ الرِّوايَتِيْن .

فائدتان ؟ إحداهما ، يجوزُ للإمام والسَّاعي تأخيرُ الزَّكاةِ عند رَبِّها لمَصْلَحَةٍ ، كَفَحْطٍ ونحوه . جزَم به الأصحابُ . الثَّانيةُ ، وهي كالأَجْنَبِيَّةِ ممَّا نحنُ فيه ، نصَّ الإمامُ أحمدُ على لُزوم فَوْريَّةِ النَّذْرِ المُطْلَقِ والكَفَّارةِ . وهو المذهبُ . قالَه في « القواعِدِ » وغيره . وقيلَ : لا يَلزَمان على الفَوْرِ . قال ذلك ابنُ تَمِيم ، وتَبِعَه صاحِبُ « القواعِدِ الأُصُولِيَّةِ » . وقال في « الفائقِ » : المَنْصوصُ عدَمُ لُزومِ الفَوْريَّةِ . ولعَلَّه سَبْقُ قَلَم .

 <sup>(</sup>۱ – ۱) زیادهٔ من : ش .

فَإِنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا جَهْلًا بِهِ ، عُرِّفَ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَصَرَّ كَفَرَ وَأَخِذَتْ اللَّهُ عَالَى اللَّ مِنْهُ ، وَاسْتُتِيبَ ثَلَاثًا ، فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ .

رُجعَ إلى مالِه ، فإن كان فيما بَقِيَ زكاةٌ أُخْرَجَ ، وإلَّا فلا . وقال أصحابُ الشرح الكبير الرَّأَى : يُزَكِّي ما بَقِيَ ، إِلَّا أَن يَنْقُصَ عن النِّصاب وإن فَرَّطَ . وقال مالكٌ : أراها تُجْزِئُه إذا أُخْرَجَها في مَحَلُّها ، وإن أُخْرَجَها بعدَ ذلك ضَمِنَها . وقال مَالَكٌ : يُزَكِّي مَا بَقِيَ بَقِسْطِه ، وإن بَقِيَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ . وَلَنَا ، أَنَّهُ حَقٌّ مُتَعَيِّنُ على رَبِّ المال ، تَلِف قبلَ وُصُولِه إلى مُسْتَحِقُّه ، فلم يَبْرَأُ منه بذلك ، كَدَيْنِ الآدَمِيِّ . قال أحمدُ : ولو دَفَع إلى رجل زَكاتَه خَمْسَةَ دَراهِمَ ، فَقَبْلَ أَن يَقْبضَها منه ، قال : اشْتَر لي تَوْبًا بها أو طَعامًا . فذَهَبَتِ الدَّراهِمُ ، أو اشْتَرَى بها ما قال فضاعَ منه ، فعليه أن يُعْطِيَ مَكَانَها ؛ لأنَّه لم يَقْبضْها منه ، ولو قَبَضَها ثُم رَدُّها إليه ، وقال : اشْتَر لي بها ، أو اشْتَر بها . فضاعَتْ ، أو ضاع ما اشْتَراه ، فلا ضَمانَ عليه إذا لم يكنْ فَرَّطَ . وإنَّما قال ذلك ؟ لأنَّ الفَقِيرَ لا يَمْلِكُها إلَّا بقَبْضِه ، فإذا وَكَّلَه في الشِّراء بها لم يَصِحَّ التَّوْكِيلُ ، وبَقِيَتْ على مِلْكِ رَبِّ المال ، فإذا تَلِفَتْ كانت مِن ضَمانِه . ولو عَزَل قَدْرَ الزكاةِ يَنْوى أنَّه زكاةٌ فتَلِفَ فهو مِن ضَمانِ رَبِّ المال ، ولا تَسْقُطُ الزكاةُ عنه بذلك ، سَواءٌ قَدَر على دَفْعِها أو لم يَقْدِرْ ، وهي كالمَسْأَلَةِ قبلَها .

> ٩٦٨ - مسألة : ( فإن جَحَد وُجُوبَها جَهْلًا به ، عُرِّفَ ذلك ، فإن أَصَرَّ كَفَر وأُخِذَتْ منه ، واسْتُتِيبَ ثَلاثًا ، فإن لم يَتُبْ قُتِل ) مَن جَحَد وُجُوبَ الزكاةِ جَهْلًا به ، وكان ممَّن يَجْهَلُ ذلك ، إمَّا لحَداثَةِ عَهْدِه بالإسْلام ، أو لأنَّه نَشَأ ببادِيَةٍ بَعِيدَةٍ ، عُرِّفَ وُجُوبَها ، و لم يُحْكُمْ

المَنع وَمَنْ مَنَعَهَا بُخْلًا بِهَا ، أُخِذَتْ مِنْهُ وَعُزِّرَ . فَإِنْ غَيَّبَ مَالَهُ ، أَوْ كَتَمَهُ ، أَوْ قَاتَلَ دُونَهَا ، وَأَمْكَنَ أَخْذُهَا ، أُخِذَتْ مِنْ غَيْر زيَادَةٍ . وَقَالَ أَبُو بَكْر : يَأْخُذُهَا وَشَطْرَ مَالِه .

الشرح الكبير بكُفْره ؛ لأنَّه مَعْذُورٌ . وإن كان مُسْلِمًا ناشِئًا ببِلادِ الإِسْلامِ بينَ أهلِ العلم فهو مُرْتَدٌّ ، تَجْرى عليه أَحْكَامُ المُرْتَدِّين ، ويُسْتَتابُ ثلاثًا ، فإن تاب وإلَّا قُتِل ؛ لأنَّ أَدِلَّةَ وُجُوبِ الزكاةِ ظاهِرَةٌ في الكِتابِ والسُّنَّةِ وإجْماعِ الأُمَّةِ ، فلاتكادُ تَخْفَى على مَن هذا حالُه ، فإذا جَحَدَها لا يكونُ إِلَّا لتَكْذِيبِه الكِتابَ والسُّنَّةَ ، وكُفْره بهما .

٩٦٩ – مسألة : ( وإن مَنَعَها بُخْلًا بها ، أُخِذَتْ منه وعُزِّرَ . فإن غَيَّبَ مالَه ، أو كَتَمَه ، أوْ قاتَلَ دُونَها ، وأَمْكَنَ أَخْذُها ، أُخِذَتْ مِن غير زيادَةٍ . وقال أبو بكر : يَأْخُذُها وشَطْرَ مالِه ) إذا مَنَع الزكاةَ مع اعْتِقادِ وُجُوبِها ، وقَدَر الإِمامُ على أُخْذِها منه ، أُخَذَها وعَزَّرَه . قال ابنُ عَقِيلَ :

قوله : ومَن منَعَها بُخْلًا بها ، أُخِذَتْ مِنه وعُزِّرَ . وكذا لو منَعَها تَهاونًا . زادَ في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ مِن عندِه ، أو هَمَلًا . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : كذا أطْلَقَ جماعَةٌ التَّعْزِيرَ . قلتُ : أَطْلَقَه كثيرٌ مِنَ الأصحاب . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ » . وقال القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ : إنْ فعَلَه لِفسْقِ الإمام ؛ لكَوْنِه لا يضَعُها مَواضِعَها ، لم يُعَزَّرْ. وجزَم به غيرُ واحدٍ مِنَ الأصحابِ ؛ منهم صاحِبُ « الرِّعايَةِ » ، و « الفائقِ ». قلتَ : وهذا الصُّوابُ ، بل لو قيلَ بوُجُوبِ كِتْمانِه ، والحالَةُ هذه ، لكان سَديدًا .

تنبيه : مُرادُه بقَوْلِه : وعُزِّرَ . إذا كان عالِمًا بتَحْريم ذلك ، والمُعَزِّرُ له هو الإِمامُ ، أو عامِلُ الزَّكاةِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في « الفُروعِ » ، و « الرِّعايَةِ » . وقيلَ : إنْ كان مالُه باطِنًا ، عَزَّرَه الإمامُ أو المُحْتَسِبُ .

إِلَّا أَن يكونَ كَتَمَها لفِسْقِ الإِمامِ ، لكَوْنِه يَصْرِفُها في غيرِ مصارِفِها (١) ، فلا يُعَزَّرُ ؛ لأنَّ له عُذْرًا في ذلك . و لم يَأْخُذْ زيادَةً عليها ، في قولِ أَكْثَرِ أهل العلم ؛ منهم أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، و أصحابُهم . وكذلك إن غَلَّ مالَه فكَتَمَه ، أو قاتَلَ دُونَها فقَدَرَ عليه الإمامُ . وقال إسحاقَ ابنُ راهُويه ، وأبو بكر عبدُ العزيز : يَأْخُذُها وشَطْرَ مالِه ؛ لِما روَى أبو داودَ ، والنَّسائِيُّ ، والأُثْرَمُ(٢) ، عن بَهْزِ بن ِ حَكِيمٍ ، عن أبيه ، عنِ جَدِّه ، عن النبيِّ عَلَيْكُ أَنَّه كان يقولُ : ﴿ فِي كُلِّ سَائِمَةِ الْإِبلِ ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بنْتُ لَبُونٍ ، لَا تُفَرَّقُ الْإِبلُ عَنْ حِسَابِهَا") ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبُّنَا ، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنهَا شَيءٌ » . وسُئِل أحمدُ عن إسْنادِه [ ١٨٠/٢ ظ ]

قوله : فإِنْ غَيَّبَ مالَه ، أو كتَمَه ، أو قاتَل دونَها ، وأَمْكَن أَخْذُها ، أُخِذَتْ منه ﴿ الإنصاف مِن غير زيادَةٍ . وهذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وقال أبو بَكْر في « زَادِ المُسافِر » : يَأْخُذُها وشَطْرَ مالِه . وقدَّمه الحَلْوانِيُّ في « التَّبْصِرَةِ » . وذكرَه المَجْدُ رِوايَةً . وقال أبو بَكْرٍ أيضًا : يَأْخُذُ شَطْرَ مالِهَ الزَّكُويِّ . وقال إبْراهِيمُ الحَرْبِيُّ : يُؤْخَذُ من خيارِ مالِه زيادَةُ القيمَةِ بشَطْرِها ، مِن غيرِ زيادَةِ عدَدٍ ولا سِنٌّ . قال المَجْدُ : وهذا تَكَلُّفَّ ضَعيفٌ . وعنه ، تُؤْخَذُ منه ومِثْلُها . ذكَرَها ابنُ عَقِيل ،

<sup>(</sup>١) في م : « مصرفها » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب في زكاة السائمة ، من كتاب الزكاة . سنن أبي داود ٣٦٣/١ . والنسائي ، في : باب عقوبة مانع الزكاة ، وباب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم ، من كتاب الزكاة . المجتبي ٥ / ١١ ، ١٧ . كما أخرجه الدارمي ، في : باب ليس في عوامل الإبل صدقة ، من كتاب الزكاة . سنن الدارمي ١ / ٣٩٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥ / ٢ ، ٤ .

<sup>(</sup>٣) معناه أن المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره حيث كانا خليطين . عون المعبود ١٢/٣ .

فقال : هو عندى صالِحُ الإِسْنادِ . وقال : ما أَدْرِى ما وَجْهُ . ووَجْهُ الأُوَّلِ قُولُ النبى عَيْقِالَةٍ : « لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقِّ سِوَى الزَّكَاةِ » (1) . ولأَنَّ مَنْعَ الزَكَاةِ كان عَقِيبَ مَوْتِ النبى عَيْقِالَةٍ ، مع تَوَفُّرِ الصحابةِ ، فلم يُنْقَلْ عنهم أَخْذُ زِيادَةٍ ، ولا قولٌ بذلك . واخْتَلَفَ أهلُ العلم في العُدْرِ عن هذا الخَبر . فقيلَ : كان في بَدْءِ الإِسْلامِ ، حيث كانتِ العُقُوباتُ في المالِ ، ثم نُسِخ فقيلَ : كان في بَدْءِ الإِسْلامِ ، حيث كانتِ العُقُوباتُ في المالِ ، ثم نُسِخ بالحديثِ الذي رَوْيْناه ، ولذلك انْعَقَدَ الإِجْماعُ على تَرْكِ العَمَلِ به في المانِعِ على الخَلْقِ الفَيْرِ العَالِ . وحَكَى الخَطّابِيُّ (2) عن إبراهيمَ الحَرْبِيِّ ، أَنَّه يُؤْخَذُ منه السِّنُ الواجِبُ عليه مِن خِيارِ مالِه ، مِن غير زِيادَةٍ في سِنِّ ولا عَدَدٍ ، لكنْ يَنْتَقِى مِن خِيارِ مالِه ، مِن غير زِيادَةٍ في سِنِّ ولا عَدَدٍ ، لكنْ يَنْتَقِى مِن خِيارِ مالِه ، مِن غير زِيادَةٍ في سِنِّ ولا عَدَدٍ ، لكنْ يَنْتَقِى مِن خِيارِ مالِه ما تَزِيدُ به صَدَقَتُه في القِيمَةِ بقَدْرِ شَطْرِ قِيمَةِ الواجِبِ عليه . فيُزادُ في القِيمَةِ فيكُونُ المُرادُ بـ « مالِه » هـ هُنَا الواجِبَ عليه مِن مالِه ، فيُزادُ في القِيمَةِ بقَدْرِ شَطْرٍ . واللهُ أعلمُ .

الإنصاف

وقالَه أبو بَكْرٍ أيضًا في « زَادِ المُسَافِرِ ». وقال ابنُ عَقِيلٍ في مَوْضِعٍ مِن كلامِه : إذا منع الزَّكاة ، فرأى الإِمامُ التَّغْليظَ عليه بأُخْذِ زيادَةٍ عليها ، اختَلفتِ الرِّوايَةُ في ذلك .

تنبيهات ؛ أحدُها ، مَحلُ هذا عندَ صاحِبِ ( الحاوِى ) وجماعَة ، في مَن كتَم مالَه فقط . وقال في ( الحاوِى ) : وكذا قيل : إنْ غَيَّبَ مالَه ، أو قاتلَ دُونَها . الثَّاني ، قال جماعَة مِنَ الأصحابِ ، منهم ابنُ حَمْدانَ : وإنْ أَخَذَها غيرُ عَدْلٍ فيها ، لمَّ يَأْخُذُ مِنَ المُمْتَنِعِ زِيادَةً . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وأطَّلَقَ جماعَةٌ آخَرون الأَخذَ ، كَمَسْأَلَةِ التَّعْزيرِ السَّابِقَةِ . الثَّالثُ ، قدَّم المُصَنِّفُ هنا ، أنَّه إذا قَاتل عليها ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه ، في : باب ما أدى زكاته فليس بكنز ، من كتاب الزكاة . سنن ابن ماجه ١ / ٥٧٠ . وانظر تلخيص الحبير ، لابن حجر ٢ / ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ الخطاب ﴾ . وانظر : معالم السنن ٢ / ٣٣ .

فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهَا اسْتُتِيبَ ثَلَاثًا ، فَإِنْ تَابَ وَأَخْرَجَ ، وَإِلَّا قُتِلَ لَلْنَا وَأَخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : إِنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا كَفَرَ .

الشرح الكبير

وَإِلَّا قُتِل وَأَخِذَتْ مِن تَرِكَتِه . وقال بعضُ أصحابِنا : إِن قاتَلَ عليها كَفَر ) وإلَّا قُتِل وَأُخِذَتْ مِن تَرِكَتِه . وقال بعضُ أصحابِنا : إِن قاتَلَ عليها كَفَر ) متى كان مانِعُ الزكاةِ خارِجًا عن قَبْضَةِ الإِمامِ قاتَلَه ؛ لأنَّ الصحابة ، رَضِى اللهُ عَنِهم ، اتَّفَقُوا على قِتالِ مانِعِي الزكاةِ . وقال أبو بكرٍ : والله لو مَنعُونِي عِقالًا كَانُوا يُؤَدُّونَه إلى رسولِ اللهِ عَيْقِالًا لقاتَلْتُهم عليه (') . فإن ظَفِر به وَمَالِه أَخَذَها من غيرِ زيادَةٍ ؛ لِما ذَكَرْنا ، ولم يَسْبِ ذُرِيَّتُه ؛ لأنَّ الجِنايَة مِن غيرِهم، ولأنَّ المانِعَ لا يُسْبَى، فذُرِيَّتُه أَوْلَى. وإن ظَفِرَ به ('دُونَ مالِه') مِن غيرِهم، ولأنَّ المانِعَ لا يُسْبَى، فذُرِيَّتُه أَوْلَى. وإن ظَفِرَ به ('دُونَ مالِه') دَعاه إلى أدائِها ، فإن تاب وأدَّى وإلَّا قُتِل ، قياسًا على تارِكِ الصلاةِ ، و لم يُحْكَمْ بكُفْرِه في ظاهِرِ المَذْهَبِ . وعن أحمدَ ، أنَّه قال : إذا مَنعُوا الزكاة ، يُحْكَمْ بكُفْرِه في ظاهِرِ المَذْهَبِ . وعن أحمدَ ، أنَّه قال : إذا مَنعُوا الزكاة ،

الإنصاف

لم يَكْفُرْ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . قال المُصَنَّفُ وغيرُه : هذا ظاهِرُ المُذهبِ . وجزَم به فى « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه فى « الفُروع ِ » وغيرِه . وقال بعضُ أصحابِنا : إنْ قاتَلَ عليها كفَر . وهو روايَةٌ عن الإمام أحمدَ . وجزَم به بعضُ الأصحابِ ، وأطلَقَ بعضُهم الرِّوايتَيْن . وعنه ، يكْفُرُ وإنْ لم يُقاتِلْ عليها . وتقدَّم ذلك فى كتابِ الصَّلاةِ .

قوله: فإنْ لم يُمْكِنْ أَخْذُها ، اسْتَتِيبَ ثلاثًا ، فإنْ تابَ وأُخْرَجَ ، وإلَّا قُتِلَ . حُكْمُ اسْتِتابَةِ المُرْتَدِّ في الوُجوبِ وعدَمِه . على ما يأْتِي بَيانُه إنْ شَاءَ اللهُ تُعالَى في بابِه . وإذا قُتِلَ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أَنَّه يُقْتَلُ حدًّا . وهو مِنَ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ۳ / ۳۱ .

<sup>(</sup>٢ - ٢)سقط من : م .

الشرح الكبير وقاتَلُوا عليها كما قاتَلُوا أبا بكر ، لم يُوَرَّثُوا ، و لم يُصَلُّ عليهم . وهذا حُكْمٌ منه بكُفْرهم . واخْتارَه بعضُ أصحابنا . قال عبدُ الله بنُ مَسْعُودٍ : وما تاركُ الزكاة (١) بمُسْلِم (١) . ووَجْهُ ذلك ما رُويَ أَنَّ أَبا بكر ، رَضِيَ اللهُ عنه ، لَمَّا قاتَلَهِم وعَضَّتْهِم الحَرْبُ ، قالُوا : نُؤَدِّيها . قال : لا أَقْبَلُها حتى تَشْهَدُوا أَنَّ قَتْلانا في الجَنَّةِ وقَتْلاكم في النَّار (٢) . ولم يُنْقَلْ إِنْكارُ ذلك عن أَحَدِ مِن الصحابَةِ ، فدَلُّ على كُفْرهم . ووَجْهُ الأوَّل ، أنَّ عُمَرَ وغيرَه امْتَنَعُوا مِن القِتال في بَدْء الأَمْر ، ولو اعْتَقَدُوا كُفْرَهم لَما تَوَقَّفُوا عنه ، ثم اتَّفَقُوا على القِتالِ ، وبَقِيَ الكُفْرُ على أَصْلِ النَّفْيِ ، ولأنَّ الزكاةَ فَرْ عُ مِن فُرُو عِ الدِّين ، فلم يَكْفُرْ بتَرْكِه ، كالحَجِّ ، وإذا لم يَكْفُرْ بتَرْكِه لم يَكْفُرْ بالقِتال عليه ، كأهل البَغْي . و أمّا الذين قال لهم أبو بكر هذا القولَ ، فيَحْتَمِلُ أَنَّهُم جَحَدُوا وُجُوبَهَا ، فإنَّه نُقِل عنهم أنَّهم قالُوا : إنَّما كُنَّا نُؤَدِّي إلى رسول الله عَلِيلَة ؛ لأنَّ صَلاتَه سَكَنَّ لَنا ، وليس صلاةً أبي بكر سَكَنَّا لَنا ، فلا نُؤَدِّي إليه . وهذا يَدُلُّ على أنَّهم جَحَدُوا وُجُوبَ الأداءِ إلى أبي بكرٍ ،

الإنصاف المُفْرَداتِ . وعنه ، يُقْتَلُ كُفْرًا .

فائدة : إذا لم يُمْكِنْ أَخْذُ الزَّكاةِ منه إلَّا بالقِتال ، وجَب على الإمام قِتالُه . على الصَّحيح مِنَ المذهب . وذكر ابنُ أبي مُوسى رِوايةً ، لا يجِبُ قِتالُه إلَّا لمَن جحَد وُ جو بَها .

<sup>(</sup>١) في م: « الصلاة ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب ما قالوا في منع الزكاة ، من كتاب الزكاة . المصنف ١١٤/٣ . (٣) أخرجه أبو عبيد ، في : الأموال ١٩٦ – ١٩٨ . والبخاري مختصرًا ، في : باب الاستخلاف ، من كتاب الأحكام . صحيح البخاري ٩ / ١٠١ . وانظر : فتح الباري ١٣ / ٢١٠ .

وَإِنِ ادَّعَى مَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ ؛ مِنْ نُقْصَانِ الْحَوْلِ أَوِ النِّصَابِ ، اللَّهَ اللَّهَ وَ أَوِ انْتِقَالِهِ عَنْهُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ وَنَحْوِهِ ، قُبِلَ قَوْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ . نَصَّ عَلَيْهِ .

الشرح الكبير

رَضِى الله عنه ، ولأنَّ هذه قَضِيَّةً فى عَيْنٍ ، ولم يَتَحَقَّقْ مِن الذين قال لهم أبو بكرٍ هذا القول ، فيَحْتَمِلُ أنَّهم كانوا مُرْتَدِّين ، ويَحْتَمِلُ أنَّهم جَحَدُوا وُجُوبَ الزكاةِ ، ويَحْتَمِلُ أنَّهم أنه فل يَجُوزُ الحُكْمُ به فى مَحلِّ النِّراعِ . ويَحْتَمِلُ أنَّ أبا بكرٍ قال ذلك لأنَّهم ارْتَكَبُوا كَبائِرَ ، وماتُوا عليها مِن غيرِ تَوْبَةٍ ، فحكم لهم بالنّارِ ظاهِرًا ، كا حَكَم لقَتْلَى المُجاهِدِين بالجَنّةِ ظاهِرًا ، ولأنَّه لم يَحْكُمْ عليهم بالتَّخْلِيدِ ، ولا يَلْزَمُ مِن الحُكْم بالنّارِ الحُكْمُ بالكُفْرِ ، فقد أخبَرَ عليه السّلامُ أنَّ قَوْمًا مِن أُمَّتِه يَدْخُلُون النّارَ ، ثم يُخْرِجُهم الله تعالى منها ويُدْخِلُهم الجَنَّةَ (١) .

٩٧١ – مسألة : ﴿ وَإِنِ ادَّعَى مَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَكَاةِ ؛ مِن نُقْصَانِ الحَوْلِ أَوِ النِّصَابِ ، أُو انْتِقَالِه عنه في بعض ِ الحَوْلِ ، قُبِلَ قَوْلُه بغَيْرِ يَمِينٍ . نَصَّ عليه ﴾ أحمدُ ؛ لأنَّ الزكاة عِبادَةٌ وحَقٌ الله ٍ ، فلم يُسْتَحْلَفُ عليه ،

الإنصاف

قوله: وإنِ ادَّعَى مَا يَمْنَعُ وجوبَ الزَّكَاةِ ؛ مِن نُقْصَانِ النِّصَابِ أَو الحَولِ ، أَو انْتِقَالِه عنه فى بعضِ الحُوْلِ ، ونَحوه ، كادِّعائِه أداءَها ، أو أنَّ مَا بيَدِه لغيرِه ، أو تَجَدُّدِ مِلْكِه قريبًا ، أو أنَّه مُنْفَرِدٌ ، أو (٢) مُخْتَلِطٌ ، قُبِلَ قَوْلُه بغيرِ يَمين . وهذا المذهبُ ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ، فى : باب صفة الجنة والنار ، من كتاب الرقاق ، وفى : باب ما جاء فى قول الله إن رحمة الله قريب من المحسنين ﴾ ، من كتاب التوحيد . صحيح البخارى ٨ / ١٤٨ ، ٩ / ١٦٤ . ومسلم ، فى : باب إثبات الشفاعة ، من كتاب الإيمان . صحيح مسلم ١ / ١٧٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٣ / ١٣٣ ، ١٣٤ ، ١٤٧ ، ١٦٣ ، ٢٠٨ ، ٢٦٩ .

الشرح الكبير كالصلاة والحَدِّ.

٩٧٢ - مسألة : ( والصَّبيُّ والمَجْنُونُ يُخْرِجُ عنهما وَلِيُّهما ) تَجِبُ الزكاةُ في مال الصبيِّ والمَجْنُونِ ، إذا كان حُرًّا مُسْلِمًا تَامَّ المِلْكِ ، رُوِيَ ذلك عن عُمَرَ ، وعَليِّ [ ١٨١/٢ و ] وابن عُمَرَ ، وعائِشةً ، والحسنِ بن ِ عليٌّ ، وجابرٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهم . وبه قال جابرُ بنُ زيدٍ ، وعَطاءٌ ، ومُجاهِدٌ ، ورَبيعَةُ ، ومالكٌ ، والحَسنُ بنُ صالِحٍ ، وابنُ أبى لَيْلَى ، والشافعيُّ ، والعَنْبَرِيُّ ، وإسحاقُ ، وأبو عُبَيْدٍ ، وأبو ثَوْرٍ . وحُكِيَ عن ابن مسعودٍ ، والتَّوْرَىِّ ، والأوْزاعِيِّ أنَّهم قالوا : تَجبُ الزكاةُ ، ولا يُخْرِجُ حتى يَبْلُغَ الصَّبِيُّ ، ويُفِيقَ المَعْتُوهُ . وقال الحسنُ ، وسعيدُ بنُ المُسَيَّب ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، وأبو وائِل ِ ، والنَّخَعِيُّ ، وأبو حنيفةَ : لا تَجِبُ الزَكَاةُ فِي أَمْوَالِهِمَا . قال أَبُو حَنَيْفَةَ : إِلَّا الْعُشْرَ وَصَدَقَةَ الْفِطْرِ ؛ وذلك

الإنصاف وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقال ابنُ حامِدٍ : يُسْتَحْلَفُ في ذلك كلِّه . ووَجَّه في « الفروع ِ » احْتِمالًا ، يُسْتَحْلَفُ إِنِ اتَّهِمَ ، وإِلَّا فلا . وقال القاضي في « الأَحْكامِ ِ السُّلْطانيَّةِ » : إِنْ رأَى العامِلُ أَنْ (١) يَسْتَحْلِفُه ، فعَل ، فإنْ نكل ، لم يَقْض عليه بنُكولِه . وقيلَ : يَقْضِي عليه . قلتُ : فعلي قَوْلِ القاضي ، يُعايَى بها .

فائدة : قال بعضُ الأصحاب : ظاهِرُ كلام الإمام أحمدَ ، أنَّ اليَمينَ لا تَشْرَعُ . قال في « عُيونِ المَسائِل » : ظاهِرُ قَوْلِه : لا يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ [ ٢٢٦/١ ط ] على صدَقاتِهم . لا يجبُ ولا يُسْتَحَبُّ ، بخِلافِ الوَصِيَّةِ للفُقراء بمال .

قوله : والصَّبِيُّ والمَجْنُونُ يُخْرِجُ عنهما ولِيُّهُما . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وعَنه ، لا يَلْزَمُه الإِخْراجُ إِنْ خافَ أَنْ يُطالَبَ

<sup>(</sup>۱) في اندون

لَقُوْلِه عليه السلامُ: ﴿ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ ؟ عَنِ الصِّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَن المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ »(١) . ولأنَّها عِبادَةٌ مَحْضَةٌ ، فلا تَجبُ عليهما ، كالصلاةِ والحَجِّ . ولَنا ، ما رُوىَ عن النبيِّ عَلِيلَةٍ ، أَنَّه قال : « مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ ، وَلَا يَتْرُكُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ » . أُخْرَجَه الدَّارِقُطْنِيُّ ، وفي رُواتِه المُثَنَّى بنُ الصَّبَّاحِ ، وفيه مَقالٌ ، ورُوِيَ مَوْقُوفًا عن عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه" . وإنَّما تَأْكُلُه الصَّدَقَةُ بإخْراجِها . وإنَّما إخْراجُها إذا كانت واجبَةً ؛ لأنَّه ليس له أن يَتَبَرَّعَ بمالِ اليَتِيمِ ، ولأنَّ مَن وَجَب العُشْرُ في زَرْعِه وَجَب نِصْفُ العُشْر في وَرقِه ، كالبالغ العاقِل ، وتُخالِفُ الصلاةَ والصومَ، فإنَّها مُخْتَصَّةٌ بالبَدَنِ، وبنْيَةُ<sup>(؛)</sup> الصبيِّ ضَعِيفَةٌ عنها ، والمَجْنُونُ لا يَتَحَقَّقُ منه نِيَّتُها ، والزكاةُ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بالمال ، أَشْبَهَ نَفَقَةَ الأقارِب والزَّوْجاتِ ، وأَرُوشَ الجناياتِ ، والحَذِيثُ أَريدَ به رَفْعُ الإِثْم والعِباداتِ البَدَنِيَّةِ ، بدَلِيلِ وُجُوبِ العُشْرِ وصَدَقَةِ الفِطْرِ والحُقُوقِ المالِيَّةِ ، ثم هو مَخْصُوصٌ بما ذَكَرْنا ، والزكاةُ في المالِ في مَعْناه ، ومَقِيسَةٌ عليه . إذا تَقَرَّرَ هذا ، فإنَّ الوَلِيُّ يُخْرِجُ عنهما مِن مالِهما ؛ لأنَّها زكاةً واجِبَةً ، فَوَجَبَ إِخْراجُها ، كَزَكَاةِ البالِغِ العَاقِلِ ، وَالْوَلِيُّ يُقُومُ مَقَامَه

الإنصاف

بذلك ، كمَن يَخْشَى رُجوعَ السَّاعِي ، لكنْ يُعْلِمُه إذا بلَغ وعقَل .

۱٥/ تقدم تخریجه فی ۳ / ۱٥ .

<sup>(</sup>٢) في : باب وجوب الزكاة في مال الصبى واليتم ، من كتاب الزكاة . سنن الدارقطني ٢ / ١١٠ . كما أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في زكاة مال اليتم ، من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذي ٣ / ١٣٦ . والبيهةي ، في : باب من تجب عليه الصدقة ، من كتاب الزكاة . السنن الكبرى ٤ / ١٠٧ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ، في : باب من تجب عليه الصدقة ، من كتاب الزكاة . السنن الكبرى ٤ / ١٠٧ .
 والدارقطني ، في : باب وجوب الزكاة في مال الصبى واليتيم ، من كتاب الزكاة . سنن الدارقطني ٢ / ١١٠ .
 (٤) في النسخ : « نية ٤ . و المثبت كما في المغنى ٤/٠٧ .

وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ تَفْرِقَةُ زَكَاتِهِ بِنَفْسِهِ ، وَلَهُ دَفْعُهَا إِلَى السَّاعِي . وَعَنْهُ ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الْعُشْرَ ، وَيَتَوَلَّى هُوَ تَفْرِيقَ الْبَاقِي .

الشرح الكبر في أداء ما عليه ، و لأنَّه حَقُّ واجبٌ على الصَّبيِّ والمَجْنُونِ ، فكان على الوَلِيِّ أَدَاؤُه عَنْهُمَا ، كَنَفَقَةِ أَقَارِبِه ، وتُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْوَلِيِّ فِي الْإِخْرَاجِ ، كَمَا تُعْتَبَرُ النِّيَّةُ مِن رَبِّ المال .

٩٧٣ - مسألة : ( ويُسْتَحَبُّ للإنسانِ تَفْرقَةُ زَكاتِه بنَفْسِه ، ويَجُوزُ دَفْعُها إلى السّاعِي . وعنه ، يُسْتَحَبُّ أَن يَدْفَعَ إليه العُشْرَ ، ويَتَوَلَّى تَفْرِيقَ الباقِي ) وإنَّما اسْتُحِبُّ ذلك ؛ ليَكُونَ على يَقِينٍ مِن وُصُولِها إلى مُسْتَحِقُّها ، وسَواءٌ كانت مِن الأَمْوال الظَّاهِرَةِ أو الباطِنَةِ . قال أحمدُ : أَعْجَبُ إِلَّ أَن يُخْرِجَها ، وإن دَفَعَها إلى السُّلْطان فهو جائِزٌ . وقال الحسنُ ، ومَكْحُولٌ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ : يَضَعُها رَبُّ المال في مَواضِعِها(') . وقال الثُّورِيُّ : احْلِفْ لهم ، واكْذِبْهم ، ولا تُعْطِهم شيئًا ، إذا لم يَضَعُوها مَواضِعَها . وقال طاوسٌ : لا تُعْطِهم . وقال عطاءٌ : أَعْطِهم إذا وَضَعُوها مَواضِعَها . وقال الشُّعْبِيُّ ، وأبو جَعْفَر : إذا رَأَيْتَ الوُلاةَ لا يَعْدِلُون فضَعْها

قوله : ويُسْتَحَبُّ للإِنْسَانِ تَفْرِقَةُ زَكاتِه بنَفْسِه . سواةٌ كانتْ زَكاةَ مال أو فِطْرَةٍ . نصَّ عليه . قال بعضُ الأصحاب ؛ منهم ابنُ حَمْدانَ : بشَرْطِ أَمانَتِه . قال في « الفَروع ِ » : وهو مُرادُ غيرِه . أَيْ مِن حيثُ الجُمْلَةُ . انتهى .

قوله : وله دَفْعُها إلى السَّاعِي . وإلى الإمام أيضًا . وهذا المذهبُ في ذلك كلُّه

<sup>(</sup>١) أخرج أثر الحسن وسعيد ، ابن أبي شيبة ، في : باب من رخص في أن لا تدفع الزكاة إلى السلطان ، من كتاب الزكاة . المصنف ١٥٨/٣ .

في أهل الحاجَةِ . وقال إبراهيمُ : ضَعُوها في مَواضِعِها ، فإن أُخَذَها الشرح الكبير السُّلْطانُ أَجْزَأُك . وقال : ثنا سعيدٌ ، ثنا أبو عَوانَةَ ، عن مُهاجر أبي الحسن ، قال : أَتَيْتُ أَبَا وائِل ، وأَبَا بُرْدَةَ بالزكاةِ وهما على بَيْتِ المال فَأَخَذَاهَا ، ثُمْ جَئْتُ مَرَّةً أُخْرَى فَرَأَيْتُ أَبَا وَائِلَ وَحْدَه ، فقال لي : رُدُّهَا فضَعْها مَواضِعَها . وقد رُوِيَ عن أحمدَ ، أنَّه قال : أمَّا صَدَقَةُ الأرْض فَيُعْجِبُنِي دَفْعُها إلى السُّلْطانِ . وأمّا زكاةُ الأمْوال كالمَواشِي ، فلا بَأْسَ أَن يَضَعَها في الفُقَراءِ والمَساكِين . فظاهِرُ هذا أنَّه اسْتَحَبُّ دَفْعَ العُشْر خَاصَّةً إِلَى الأَئِمَّةِ ؛ وذلك لأنَّ العُشْرَ قد ذَهَب قَوْمٌ إِلَى أَنَّه مُؤْنَةُ الأَرْض يَتَوَلَّاه الْأَئِمَّةُ ، كَالْخُراجِ ، بَخِلافِ سَائِر الزَّكَاةِ . قال شَيْخُنا(') : والذي رَأَيْتُ في ﴿ الجامِعِ ﴾ قال: أمَّا صَدَقَةُ الفِطْرِ فَيُعْجِبُني دَفْعُها إلى السُّلْطانِ. ثم قال أبو عبدِ الله ِ: قِيلَ لابنِ عُمَرَ : إِنَّهم يُقَلِّدُون بها الكِلابَ ، ويَشْرَبُون بها الخُمُورَ ؟ قال : ادْفَعْها إليهم .

> ٩٧٤ – مسألة : ( وعند أبي الخَطَّاب ، دُفْعُها إلى الإمام العادِل أَفْضَلُ ) اخْتارَه ابنُ أبي موسى . وهو قولُ [ ١٨١/٢ ظ ] أصحابِ الشافعيِّ .

الإنصاف

مُطْلَقًا ، وعليه أكثرُ الأصحاب ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ . قال ناظِمُها : زَكَاتُه يُخْرِجُ فِي الأَيَّامِ بِنَفْسِه أَوْلَى مِنَ الإِمامِ

وقيلَ : يجِبُ دَفْعُها إلى الإمامِ إذا طَلَبها ، وِفاقًا للأَئمَّةِ الثَّلاثَةِ . وعنه ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيهِ العُشْرَ ، ويتَوَلَّى هو تَفْرِيقَ الباقِي . وقال أبو الخَطَّابِ : دَفْعُها

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٩٢/٤ .

الشرح الكبير ومِمَّن قال: يَدْفَعُها إلى الإمام؛ الشُّعْبيُّ، ومحمدُ بنُ عليِّ (١)، والأوْزاعِيُّ؛ لأنَّ الإمامَ أَعْلَمُ بمَصارِفِها ، و دَفْعُها إليه يُبَرِّئُه ظاهِرًا و باطِنًا ، و دَفْعُها إلى الفَقِيرِ لا يُبَرِّئُه باطِنًا ، لاحْتِمال أن يكونَ غيرَ مُسْتَحِقٍّ لها ، ولأنَّه يَخْرُجُ مِن الخِلافِ ، وتَزُولُ عنه التُّهْمَةُ . وكان ابنُ عُمَرَ يَدْفَعُ زَكاتَه إلى مَن جاءَه مِن سُعاةِ ابنِ الزُّبَيْرِ ، أو نَجْدَةَ الحَرُورِيِّ ٢٠ . وقد رُوِيَ عن سُهَيْلِ بنِ أبي صالِح ("عن أبيه") ، قال : أتَيْتُ سعدَ بنَ أبي وقاص ، فقلتُ : عندِى مالْ ، وأريدُ أن أُخْرَجَ زَكاتَه ، وهؤلاءِ القَوْمُ على ما تَرَى ، فما تَأْمُرُنِي ؟ قال : ادْفَعْها إليهم . فأتَيْتُ ابنَ عُمَرَ ، فقال مثلَ ذلك ، فأتَيْتُ أبا هُرَيْرَةَ ، فقال مثلَ ذلك ، فأتَيْتُ أبا سَعِيدِ ، فقال مثلَ ذلك(١٠) . ورُويَ نحوُه عن عائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عنهم (°) . وقال مالكُ ، وأبو حنيفةَ : لا يُفَرِّقُ الأَمْوالَ الظَّاهِرَةَ إِلَّا الإمامُ ؛ لقَوْلِ الله ِتعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾ . ولأنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه ،

إلى الإمام العادل أفْضَلُ . واخْتارَه ابنُ أبي مُوسَى ؛ للخُروج ِ مِنَ الخِلافِ وزَوال َالتُّهْمَةِ . وعنه ، دَفْعُ المالِ الظَّاهِرِ إليه أَفْضَلُ . وعنه ، دَفْعُ الفِطْرَةِ إليه أَفْضَلُ . نقلَه

<sup>(</sup>١) محمد بن على بن الحسين الهاشمي ، الباقر ، أبو جعفر . تابعي ثقة كثير الحديث ، وذكره النسائي في فقهاء أهل المدينة . توفي سنة بضع عشرة ومائة . تهذيب التهذيب ١٠ / ٣٥٠ – ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٢) هو نجدة بن عامر ، من بني حنيفة ، من كبار أصحاب الثورات في صدر الإسلام ، والحروري نسبة إلى حروراء ، موضع قرب الكوفة كان أول اجتماع الخوارج به ، وقد استولى نجدة على البحرين وما حولها وتسمى بأمير المؤمنين حتى قتل سنة تسع وستين . وذلك في أيام عبد الله بن الزبير . الأعلام ٣٢٤/٨ ، ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : النسخ . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيّهقي ، في : باب الاختيار في دفعها إلى الوالى ، من كتاب الزكاة . السنن الكبرى ١١٥/٤ . (٥) أخرج أثر عائشة ابن أبي شيبة ، ف : باب من قال تدفع الزكاة إلى السلطان ، من كتاب الزكاة . المصنف

١٥٧/٣ . وانظر مصنف عبد الرزاق ٤٦/٤ .

طالَبَهم بالزكاةِ ، وقاتَلَهم عليها ، وقال : والله لِو مَنَعُونِي عَناقًا كانوا يُؤَدُّونَها إلى رسول الله عَيْلِيُّ لقاتَلْتُهم عليها(') . ووافَقَه الصحابةُ على هذا ، ولأنَّ ما للإمام قَبْضُه بحُكْم الولايَةِ ، لا يَجُوزُ دَفْعُه إلى المُوَلَّى عليه ، كَوَلِيِّ اليَتِيم . وللشافعيِّ قَوْلان كالمَذْهَبَيْن . ولَنا على جَواز دَفْعِها بنَفْسِه ، أنَّه دَفَعَ الحَقَّ إلى مُسْتَحِقِّه الجائِز تَصَرُّفُه فأجْزَأُه ، كما لو دَفَع الدَّيْنَ إلى غَريمِه ، وكزكاةِ الأمْوال الباطِنَةِ ، والآيَةُ تَدُلُّ على أنَّ للإمام أَخْذَهَا ، ولا خِلافَ فيه ، ومُطالَبَةُ أبي بكرٍ لهم بها لكَوْنِهم لم يُؤَدُّوها إلى أَهْلِها ، ولو أَدُّوها إلى أَهْلِها لم يُقاتِلْهم عليها ؛ لأنَّ ذلك مُخْتَلَفُّ في إجْزائِه ، ولا تَجُوزُ المُقاتَلَةُ مِن أَجْلِه ، وإنَّما يُطالِبُ الإِمامُ بحُكْمِ الوِلايَةِ والنِّيابَةِ عن مُسْتَحِقُّها ، فإذا دَفَعَها إليهم جاز ؛ لأنَّهم أهلُ رُشْدٍ ، بخِلافِ اليَتِيم . وأمَّا وَجْهُ فَضِيلَةِ دَفْعِها بنَفْسِه ؛ فلأنَّه إيصالٌ للحَقِّ إلى مُسْتَحِقِّه ، مع تَوْفِيرِ أَجْرِ العِمالَةِ ، وصِيانَةِ حَقُّهم عن خَطَرِ الجِنايَةِ ، ومُباشَرَةِ تَفْرِيجٍ كُرْبَةِ مُسْتَحِقُّها ، وإغْنائِه بها ، مع إعْطائِها للأوْلَى بها ، مِن مَحاوِيج ِ أَقارِبِه ، وذوى رَحِمِه ، وصِلَةِ رَحِمِه بها ، فكان أَفْضَلَ ، كما لو لم يكنْ آخِذُها مِن أهل العَدْلِ . فإن قِيلَ : فالكَلامُ في الإمامِ العادِلِ ، والخِيانَةُ مَأْمُونَةً في حَقَّه . قُلْنا : الإِمامُ لا يَتَوَلَّى ذلك بنَفْسِه ، وإنَّما يُفَوِّضُه إلى نُوَّابِه ، فلا تُؤْمَنُ منهم

المَرُّوذِئُ ، كما تقدَّم فى آخِرِ بابِ الفِطْرَةِ . وقيلَ : يجِبُ دَفْعُ زَكاةِ المالِ الظَّاهِر إلى الإنصاف الإمام ، ولا يُجْزئُ دُونَه .

فوائد ؛ الأولَى ، يجوزُ دفْعُ زَكاتِه إلى الإمامِ الفاسِقِ . على الصَّحيح مِنَ

 <sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ۳ / ۳۱ .

الشرح الكبع الخِيانَةُ ، ثم رُبَّما لا يَصِلُ إلى المُسْتَحِقِّ الذي قد عَلِمَه المالِكُ مِن أهلِه وجيرانِه شيءٌ منها ، وهم أحَقُّ الناسِ بصِلَتِه وصَدَقَتِه ومُواساتِه . وقَوْلُهم : إنَّ أَخْذَ الإمام يُبَرِّئُه ظاهِرًا وباطِنًا . قُلْنا : يَبْطُلُ هذا بدَفْعِها إلى غيرِ العادِلِ ، فإنَّه يَبْرَأُ أَيضًا ، وقد سَلَّمُوا أنَّه ليس بأَفْضَلَ ، ثم إنَّ البَراءَةَ الظَّاهِرَةَ تَكْفِي . وقولُهم : إِنَّه تَزُولُ به التُّهْمَةُ . قُلْنا : متى أَظْهَرَها زالتِ التُّهْمَةُ ، سَواءٌ أَخْرَجُها بِنَفْسِه ، أو دَفَعَها إلى الإمام ، ولا يَخْتَلِفُ المَذْهَبُ أَنَّ دَفْعَها إلى الإمام جائِزٌ ، سَواءٌ كان عادِلًا أو غيرَ عادلِ ، وسَواءٌ كانت مِن الأموالِ الظَّاهِرَةِ أَوِ الباطِنَةِ ، ويُبْرَأُ بدَفْعِها ، سَواءٌ تَلِفَتْ في يَدِ الإِمامِ أَو لا ، أَو صَرَفَها في مَصارِفِها أو لم يَصْرُفُها ؟ لِما ذَكَرْنا عن الصحابةِ ، رَضِيَ اللهُ عنهم ، ولأنَّ الإمامَ نائِبٌ عنهم شَرْعًا فَبَرئَ بِدَفْعِها إليه ، كَوَلِيِّ اليِّتِيمِ إذا قَبَضَها له ، ولا يَخْتَلِفُ المَذْهَبُ أيضًا في أنَّ صاحِبَ المالِ يجوزُ أن يُفَرِّقَها

فصل : وإذا أَخَذَ الحَوارِجُ والبُغاةُ الزكاةَ ، أَجْزَأَتْ عن صاحِبها . حَكَاهُ ابنُ المُنْذِرِ عن أحمدَ ، والشافعيِّ ، وأبي ثُورٍ ، في الخَوارِجِ ، أنَّها تُجْزِئُ . وكذلك كُلُّ مَن أَخَذَها مِن السَّلاطِينِ ، أَجْزَأَتْ عن صاحِبِها ،

الإنصاف المذهبِ . وقال القاضِي في « الأَحْكامِ السُّلْطانِيَّةِ » : يَحْرُمُ عليه دَفْعُها ، إنْ وَضعَها في غير أَهْلِها ، ويجبُ كَتْمُها إِذَنْ عنه . واخْتارَه في « الحاوي » . قلتُ : وهو الصُّوابُ . ويأْتِي في بابِ قتالِ أهْلِ البَغْيِ ، أنَّه يُجْزِئُ دَفْعُ الزَّكاةِ إلى الخَوارِجِ والبُغاةِ . نصَّ عليه في الخَوارِجِ . الثَّانيةُ ، يجوزُ للإِمام ِ طلَبُ الزَّكاةِ مِنَ المالِ الظَّاهِرِ والباطِن ِ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ ، إنْ وضَعَها فى أَهْلِها . وقال

سَواةً عَدَل فيها [ ١٨٢/٢ و] أو جار ، وسَواةً أَخَذَها قَهْرًا أو دَفَعَها إليه اخْتِيارًا ؛ لِما ذَكُرْنا مِن حَدِيثِ أَبِي صالِح . وقال إبراهيمُ : يُجْزِئُ عنك ما أَخَذَ العَشَّارُون . وعن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَع ، أنَّه دَفَع صَدَقَته إلى نَجْدَةَ (') . وعن ابنِ عُمَر ، أنَّه سُئِل عن مُصَدِّقِ ابنِ الزُّبَيْرِ ، و مُصَدِّقِ نَجْدَةَ ، فقال : إلى أيِّهما دَفَعْتَ أَجْزَأُ عنك '') . وبهذا قال أصْحابُ الرَّأْي فيما غُلِبُوا عليه . وقالوا : إذا مَرَّ على الخوارِج فِعُشْرُه لا يُجْزِئُ عن زَكاتِه . فيما غُلِبُوا عليه . وقالوا : إذا مَرَّ على الخوارِج فِعُشْرُه لا يُجْزِئُ عن زَكاتِه .

الإنصاف

القاضى فى « الأَحْكامِ السَّلْطانِيَّةِ » : لا نظر له فى زَكاةِ المالِ الباطِنِ ، إِلَّا أَنْ يُبْذَلَ (٣) له . وقال ابنُ تَمِيمٍ : فيما تجِبُ فيه الزَّكاةُ . قال القاضى : إذا مَرَّ المُضارِبُ أو المَأْذُونُ له بالمالِ على عاشِرِ المُسْلِمين ، أَخَذ منه الزَّكاةَ . قال : وقيلَ : لا تُؤخّذُ منه حتى يَحْضُرَ المالِكُ . الثَّالثةُ ، لو طَلَبَها الإمامُ ، لم يجِبْ دَفْعُها إليه ، وليس له مانْ يُقاتِلَه على ذلك إذا لم يَمْنَعْ إخْراجَها بالكُلِّيَّةِ . نصَّ عليه . وجزَم به ابنُ شِهَابٍ وغيرُه . وقدَّمه فى « الفُروعِ » ، و « مُخْتَصَرِ ابنِ تَميم » ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وقيلَ : يجِبُ عليه دَفْعُها إليه ، إذا طلَبَها ، ولا يُقاتلُ لأَجْلِه ؛ لأنَّه المُفْرَداتِ . وقيلَ : يجِبُ عليه دَفْعُها إليه ، إذا طلَبَها ، ولا يُقاتلُ لأَجْلِه ؛ لأنَّه مُخْتَلَفَّ فيه . جزَم به المَجْدُ في « شَرْحِه » . قال في « الفُروعِ » : وصحَحَه غيرُ واحدٍ في « الجِلافِ » . قلتُ : صحَحَه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . وقيلَ : لا يجِبُ دَفْعُ الباطِنَةِ بطلَبِه . قال ابنُ تَميم : وَجْهًا واحِدًا . وقال الشَّيْخُ وقيلُ : لا يجِبُ دَفْعُ الباطِنَةِ بطلَبِه . قال ابنُ تَميم : وَجْهًا واحِدًا . وقال الشَّيْخُ وقيلُ الدِّينِ : مَن جوَّزَ القِتالَ على تَرْكِ طاعَةِ وَلِيِّ الأَمْرِ ، جَوَّزَه هنا ، ومَن لم يُجَوِّزُه والله النَّذِرِ على تَرْكِ طاعَةِ اللهِ ورَسُولِه ، لم يُجَوِّزُه . الرَّابِعُة ، يجوزُ للإِمامِ طلَبُ النَّذْرِ إلاّ على تَرْكِ طاعَةِ اللهِ ورَسُولِه ، لم يُجَوِّزُه . الرَّابِعُة ، يجوزُ للإِمامِ طلَبُ النَّذْرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعها ، من كتاب الزكاة . المصنف ٤ / ٤٨ . وذكره أبو عبيد ، في : الأموال ٧٧٤ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ، ف : باب ف الواليين يريدان الصدقة من الرجل ، من كتاب الزكاة . المصنف
 ٣ / ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) في ط: ويبذله ».

الشرح الكبر وقال أبو عُبَيْدٍ (١): على مَن أَخَذَ الخَوارِجُ منه الزكاةَ الإعادَةُ ؛ لأنَّهم ليسوا بِأُئِمَّةٍ ، أَشْبَهُوا قُطَّاعَ الطَّرِيقِ . ولَنا ، قولُ الصحابةِ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهم ، مِن غيرِ خِلافٍ في عَصْرِهم عَلِمْناه ، فيكونُ إجْماعًا ،ولأنَّه دَفَعَها إلى أهل الولايَةِ ، فأشْبَهَ دَفْعَها إلى أهل البَغْي .

الإنصاف والكَفَّارَةِ . على الصَّحِيحِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه في الكَفَّارَةِ والظُّهارِ . وقيلَ : ليس له ذلك . وأطَّلَقَهما ابنُ تَميم ، وابنُ حَمْدانَ ، وصاحِبُ « الفُروع » . الخامِسَةُ ، يجبُ على الإمام أَنْ يَبْعَثَ السُّعَاةِ عندَ قُرْبِ الوُجوبِ لقَبْضِ زَكاةِ المالِ الظَّاهِر . وأطْلَقَ المُصَنِّفُ ، وقالَه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، والوُجوبُ هو المذهبُ . ولم يذْكُرْ جماعَةٌ هذه المَسْأَلَةَ ، فَيُؤْخَذُ منه ، لا يَجبُ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : ولعَلَّه أَظْهَرُ . وفي « الرِّعايَةِ » قوْلٌ : يُسْتَحَبُّ . ويَجْعَلُ حَوْلَ الماشِيَةِ المُحَرَّمَ ؛ لأَنَّه أَوَّلُ السَّنَةِ . وتَوقَّفَ أحمدُ ، ومِثْلُه إلى شَهْرِ رَمضانَ ، فإنْ وجَد مالًا لم يَحُلْ حوْلُه ، فإنْ عجَّلَ ربُّه زَكاتَه ، و إلَّا وَكَّلَ ثِقَةً يَقْبِضُها ثم يَصْرِفُها في مَصارفِها ، وله جَعْلُ ذلك إلى رَبِّ المالِ إنْ كان ثِقَةً ، وإنْ لم يجدُّ ثِقَةً ، فقال القاضي : يُؤَخُّرُها إلى العَامِ الثَّانِي . وقال الآمِدِيُّ : لرَبِّ المالِ أنْ يُخْرِجَها . قلتُ : وهو الصُّوابُ . وقال في « الكافِي » : إنْ لم يُعَجِّلْها ، فإمَّا أَنْ يُوَكِّلَ ، أُو يُؤَخِّرَها إلى الحَوْل الثَّانِي . وإذا قبَض السَّاعِي الزَّكَاةَ ، فَرَّقَها في مكانِه وما قَارَبُه ، فإنْ فضَل شيءٌ حمَلَه . ولَه بَيْعُ مالِ الزَّكاةِ ؛ لحاجَةٍ أو مَصْلَحَةٍ ، وصَرْفُه في الأَحَظِّ للفُقَراءِ أو حَاجَتِهُم ، حَتَى فَي أُجْرَةِ مَسْكَنِ . وإنْ باعَ لغيرِ حَاجَةٍ ، فقال القاضي : لا يصِحُّ . وقيلَ : يصِحُّ . وقدَّمه بعضُهم ، وهو ابنُ حَمْدانَ في « رِعايَتَيْه » ، واقْتَصَر المُصَنِّفُ في ﴿ الكَافِي ﴾ على البَيْع ِ إذا خافَ تَلَفه ، ومالَ إلى الصِّحَّة ِ .

١١) في : الأموال ٥٧٥ .

وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا إِلَّا بِنِيَّةٍ ، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْإِمَامُ مِنْهُ قَهْرًا. [٢٥ط] المنع وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : لَا تُجْزِئُهُ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ .

الشرح الكبير

٩٧٥ – مسألة : ( ولا يُحْزِئُ إخراجُها إِلَّا بنِيَّةٍ ، إِلَّا أَن يَأْ نُحَدَها الإِمامُ منه قَهْرًا . وقال أبو الحَطّاب : لا تُحْزِئُه أيضًا بغير نِيَّةٍ ) مَذْهَبُ عامَّةِ أهلِ العلم ، أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ في إخراج الزكاة . وحُكِيَ عن الأوْزاعِيِّ أَنَّها لا تجبُ لها النِّيَّةُ ، كسائِر الدُّيُونِ ، ولهذا يُحْرِجُها وَلِيُّ النَّيَّةُ ؛ لأَنَّها دَيْنٌ ، فلا تَجِبُ لها النِّيَّةُ ، كسائِر الدُّيُونِ ، ولهذا يُخْرِجُها وَلِيُّ النَّيْم ، ويَأْخُذُها السُّلْطانُ مِن المُمْتَنِع . ولَنا ، قولُ النبيِّ عَلَيْظَةً : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » (١) . وأداؤها عَمَلُ ، ولأنَّها عِبادَةٌ ، منها عَلَيْكُ : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » (١) . وأداؤها عَمَلُ ، ولأنَّها عِبادَةٌ ، منها

الإنصاف

وكذا جزَم ابنُ تَميم ، أنَّه لا يَبِيعُ لغيرِ حاجَة ٍ؛ لخَوْفِ تَلَفٍ ، ومُؤْنَةِ نَقْل ٍ ، فانْ الإ فعَل، ففي الصِّحَّةِ وَجْهان . أَطْلَقهما في « الحاوِيَيْن » و « الفُروع ِ » .

قوله: ولا يَجُوزُ إِخْراجُها إِلَّا بِنِيَّةٍ. هذا بلا نِزاعٍ مِن حيثُ الجُمْلةُ ، فَيَنْوِى الزَّكَاةَ أُو صَدَقَةَ الفِطْرِ ، فلو نوى صدَقَةً مُطْلَقةً ، لم يُجْزِئُه ، ولو تصَدَّقَ بجميع الزَّكَاةَ أو صَدَقتِه بغيرِ النِّصابِ مِن جِنْسِه ؛ لأَنَّ صَرْفَ المالِ إلى الفَقيرِ له جِهَاتٌ ، مالِه ، كَصَدقتِه بغيرِ النِّصابِ مِن جِنْسِه ؛ لأَنَّ صَرْفَ المالِ إلى الفَقيرِ له جِهَاتٌ ، فلا تتَعَيَّنُ الزَّكَاةُ إِلَّا بالتَّغْيِينِ . وقال القاضى فى « التَّعْليقِ » : [ ٢٢٧/١ و ] إِنْ تصَدَّقَ بمالِه المُعَيَّنِ ، أَجْزَأُه . ولو نوى صدَقَةَ المالِ ، أو الصَّدقَةَ الواجِيةَ ، أَجْزأُه (٢٠) على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قال فى « الرِّعايَةِ » : كَفَى فى الأَصَحِّ . وقدَّمه فى على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قال فى « الرِّعايَةِ » : كَفَى فى الأَصَحِّ . وقدَّمه فى « الفُروع ب » . وقال : جزم به جماعة في . وقال : وظاهِرُ التَّعْلِيلِ المُتَقدِّم ، لا يَكْفِى نِيَّةُ الصَّدَقَةِ الواجِبَةِ ، أو صَدَقَةِ المالِ ، وهو ظاهِرُ ما جزم به جماعة ، مِن أَنَّه يَنْوى الزَّكَاةَ . قال : وهذا مُتَجَة ، مِن أَنَّه يَنْوى الزَّكَاةَ . قال : وهذا مُتَجَة . مِن أَنَّه يَنْوى الزَّكَاةَ . قال : وهذا مُتَجَة .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٠٨/١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط: « أجزأ » ·

الشرح الكبير ﴿ فَرْضٌ ونَفْلٌ ، فَافْتَقَرَتْ إِلَى النِّيَّةِ ، كَالْصَلَاةِ ، وتُفَارِقُ قَضَاءَ الدَّيْنِ ؛ فإنَّه ليس بعِبادَةٍ ، فإنَّه يَسْقُطُ بإسْقاطِ مُسْتَحِقِّه ، ووَلِيُّ اليِّتيم والسُّلْطانُ يَنُوبان عندَ الحاجَةِ. إذا تُبَت ذلك ، فالنِّيَّةُ أَن يَعْتَقِدَ أَنَّها زَكَاتُه ، أو زكاةً مَن يُخْرجُ عنه ، كالصَّبِيِّ والمَجْنُونِ ، ومَحَلُّها القَلْبُ ؛ لأنَّه مَحَلُّ الاعْتِقاداتِ كلِّها .

فَائِدْتَانَ ؛ إحداهما ، لا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الفَرْضِ ، ولا تَعْبِينُ المالِ المُزَكِّي . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وفي « تَعْليقِ القاضي » ، في كتابِ الطُّهارَةِ ، وجْهٌ ؛ تُغْتَبرُ نِيَّةُ التَّغْيينِ إذا اخْتَلَفِ المالُ ، مِثْل شاةٍ عن خَمْس مِنَ الْإِبلِ ، وشاةٍ أُخْرَى عن أَرْبَعِين مِنَ الغَنَمِ ، ودِينارِ عن نِصَابِ تالِفٍ ، ودِينارٍ آخَرَ عن نِصابِ قائمٍ ، وصَاعٍ عن فِطْرَةٍ ، وصَاعٍ آخَرَ عن عَشْرٍ . فعلى المذهبِ ، لو نَوَى زَكَاةً عن مالِه الغائب ، فإنْ كان تالِفًا فعَن الحاضِر ، أَجْزَأُ عنه إنْ كان الغائِبُ تالِفًا ، وإنْ كانَا سالِمَيْنِ أَجْزَأَ عن أَحَدِهما . ولو كان له خَمْسٌ مِنَ الإبل ، وأَرْبَعُون مِنَ الغَنَم ، فقال : هذه الشَّاةُ عن الإبل أو الغَنَم . أَجْزأَتُه عن أَحْدِهِما . وكذا لو كان له مالَّ حاضِرٌ وغائِبٌ ، وأُخْرَجَ ، وقال : هذه زَكاةُ مالِي الحاضِرِ أو الغائِب . وإن قال : هذا عن مالِي الغائبِ إنْ كان سالِمًا ، وإنْ لم يكُنْ سَالِمًا فَتَطَوُّعٌ . فَبَانَ سَالِمًا ، أَجْزِأً عنه . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . قدَّمه المَجْدُ في « شَرْحِه » ، وصاحِبُ « الفُروعِ ِ » ، و « القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » . وقال أبو بَكْر : لا يُجْزِئُه ؛ لأنَّه لم يُخْلِص النِّيَّةَ للفَرْضِ ، كمَن قال : هذه زَكاةُ مالِي ، أو نَفْلٌ . أو : هذه زَكاةُ إِرْثِي مِن مُوَرِّثي إِنْ كان ماتَ ؛ لأنَّه لم يَبْن على أَصْل . وأَطْلَقَهما في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . قال المُصَنِّفُ وغيرُه : كَقَوْلِه لَيْلَةَ الشَّكِّ : إنْ كان غدًا مِن رَمضانَ ففَرْضِي ، وإلَّا فنَفْلُّ . وقال المَجْدُ : كَقَوْلِه : إِنْ كَان وَقْتُ الظُّهْرِ دَخُل ، فَصَلاتِي هذه عنها . وقال جماعَةٌ ؛ منهمُ ابنُ تَمِيمٍ : لو قال في

فصل: ويَجُوزُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ على الأداءِ بالزَّمَنِ اليَسِيرِ ، كسائِرِ الشرح الكبير العِباداتِ ، ولأنَّها يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فيها ، فاعْتِبارُ مُقارَنَةِ النِّيَّةِ للإِخْراجِ يُؤَدِّي إلى التَّغْرِيرِ (١) بمالِه ، ولو تَصنَّدَّقَ الإِنْسانُ بجَمِيع ِ مالِه و لم يَنْو به الزكاة ، لم يُجْزِئُه . وهذا قولُ الشافعيِّ . وقال أصحابُ أبى حنيفةَ : يُجْزِئُه اسْتِحْسانًا . وَلَنا ، أَنَّه لم ينوِ الفَرْضَ فلم يُجْزِئُه كما لو تَصَدَّقَ ببعضِ مالِه وكما لو صَلَّى مائةَ رَكْعَةٍ لم يَنْو الفرضَ بها .

> فصل : ومَن له مالٌ غائِبٌ يَشُكُ في سَلامَتِه ، يَجُوزُ إخْراجُ الزكاةِ عنه ، وتَصِحُّ منه نِيَّةُ الإِخْراجِ ؛ لأنَّ الأصْلَ بَقاؤُه ، فإن نَوَى أنَّ هذا زكاةُ مالِي إِن كَانَ سَالِمًا ، وَإِلَّا فَهُو تَطَوُّعٌ ، فَبَانَ سَالِمًا ، أَجْزَأَتْ ؛ لأَنَّهُ أَخْلَصَ النِّيَّةَ للفَرْضِ ، ثم رَتَّبَ عليها النَّفْلَ ، وهذا حُكْمُها لو لم يَقُلْه ، فإذا قالَه لم يَضُرُّ . ولو قال : هذا زكاةُ مالِي الغائِب والحاضِر . صَعَّ ؛ لأنَّ التَّعْيينَ لا يُشْتَرَطُ ، بِدَلِيلِ أَنَّ مَن لَه أَرْبَعُون دِينارًا إِذَا أَخْرَجَ نِصْفَ دِينارٍ عنها ، صَحَّ ، وإن كان يَقَعُ عن عِشْرِين غير مُعَيَّنَةٍ . وإن قال : هذا زَكاةُ مالِي الغائِب ، أو تَطَوُّعٌ . لَم يُجْزِئُه . ذَكَرَه أَبُو بكرٍ ؛ لأنَّه لم يُخْلِصِ النِّيَّةَ للفَرْضِ ، أَشْبَهَ َ

الصَّلاةِ : إنْ كان الوَقْتُ دخَل فَفرْضٌ ، وإلَّا فَنَفْلٌ . فعلى الوَجْهَيْن . وقال أبو البَقَاءِ ، في مَن بلَغ في الوَقْتِ : التَّرَدُّدُ في العِبَادَةِ يُفْسِدُها . ولهذا لوصَلَّى أو نوَى ، إِنْ كَانَ الوَقْتُ قد دَخَل ، فهي فَرِيضَةٌ ، وإِنْ لم يَكُنْ دَخَل ، فَنَافِلَةٌ . لم يَصِحُّ له فَرْضًا ولا نَفْلًا . وتقدُّم في كتابِ الزَّكاةِ ، في فَوائلهِ وُجوبِ الزَّكاةِ في العَيْنِ أو في الذُّمَّةِ ، هل يَلْزَمُه إِخْراجُ زَكاةِ مالِه الغائبِ أم لا ؟ الثَّانيةُ ، الأَوْلَى مُقَارَنَةُ النِّيَّةِ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ التقرير ﴿ .

الشرح الكبير ما لو قال : أُصلِّي فَرْضًا أو تَطَوُّعًا . وإن قال : هذا زكاةُ مالِي الغائِب إن كان سالِمًا ، وإلَّا فهو زكاةٌ لمالِي الحاضِر . أَجْزَأُه عن السَّالِم منهما . فإن كانا سالِمَيْن فعن أُحَدِهما ؟ لأنَّ التَّعْيينَ ليس بشَرْطٍ . وإن قال : زكاةُ مالِي الغائِب . وأطْلَقَ ، فبان تالِفًا ، لم يكنْ له أن يَصْرِفَه إلى زَكاةِ غيرِه ؛ لأنَّه عَيَّنَه ، فأشْبَهَ ما لو أَعْتَقَ عَبْدًا عن كفَّارَةٍ عَيَّنَها فلم يَقَعْ عنها ، لم يكن له صَرْفُه إلى كَفَّارَةِ أُخْرَى . هذا التَّفْريعُ فيما إذا كانتِ الغَيْبَةُ ممَّا لا تَمْنَعُ إِخْراجَ زَكَاتِه في بَلَدِ رَبِّ المَالِ ، إمَّا لقُرْبه ، أو لكَوْنِ البَلَدِ لا يُوجَدُ فيه أهلُ(') السُّهْمانِ ، أو على الرِّوايَةِ التي تقولُ بإجْزاء إخْراجها في بَلَدٍ بعيدٍ مِن بَلَدِ المَالِ . وإن كان له مَوْرُوثٌ غائِبٌ ، فقال : إن كان مَوْرُوثِي قد مات فهذه زكاةُ مالِه الذي وَرِثْتُه عنه . فبان مَيِّتًا ، لم يُجْزِئُه ؛ لأنَّه يَنْبَنِي على غير أصْل ، فهو كَقُوْلِه لَيْلَةَ الشَّكِّ : إن كان غدًا مِن رَمضانَ فهو فَرْضِي ، وإلَّا فهو نَفَلَّ .

فصل: فإن أَخَذَها الإمامُ منه قَهْرًا أَجْزَأَتْ بغيرِ نِيَّةٍ ، وهذا قولُ

الإنصاف للدُّفْعِ ، ويجوزُ تقْديمُها على الدُّفْعِ بزَمَن يَسيرٍ ، كالصَّلاةِ ، على ما سبَق مِنَ الخِلافِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: يجوزُ تَقْديمُ النَّيَّةِ على الأداء (٢) بالزَّمَن اليَسيرِ ، كَسَائرِ العِبادَاتِ . وقال في « الرَّوْضَةِ » : تُعْتَبَرُ النَّيَّةُ عندَ الدَّفْعِ .

قُوله : ولا يجُوزُ إخراجُها إلَّا بنيَّةٍ ، إلَّا أَنْ يَأْخُذَها الإمامُ مِنه قَهْرًا . إذا أَخَذ الإمامُ الزَّكاةَ منه قَهْرًا(٣) وأُخْرَجَها ناوِيًا للزَّكاةِ ، و لم يَنْوِها رَبُّها ، أَجْزِأْتْ عن رَبِّها . على الصَّحيح مِنَ المذهب . قال المَجْدُ : هو ظاهِرُ كلام الإمام أحمدَ ، والخِرَقِيِّ لمَن

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، إ: ﴿ الأدنى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، ١.

الخِرَقِيِّ . ومَفْهُومُ هذا الكلام أنَّه متى دَفَعَها طَوْعًا لَم تُجْزِئُه إِلَّا الشرح الكبير [ ١٨٢/٢ ظ ] بنِيَّةٍ ، سَواءٌ دَفَعَها إلى الإمامِ أو(') غيره . أمَّا في حالِ القَهْرِ فَتَسْقُطُ النَّيَّةُ ؛ لأنَّ تَعَـٰذُّرَها في حَقِّه أَسْقَطَها ، كالصَّغِير والمَجْنُونِ . وقال القاضي : لا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ إِذا أَخَذَها الإمامُ في حالِ الطُّوعِ والكُرْهِ . وهو قولُ الشافعيِّ ؛ لأنَّ أَخْذَ الإمام بمَنْزِلَةِ القَسْم بينَ الشُّرَكاءِ ، فلم يَحْتَجْ إلى نِيَّةٍ ، ولأنَّ للإمام ولايةً في أُخذِها ، ولذلك يَأْخُذُها مِن المُمْتَنِعِ اتُّفاقًا ، ولو لم تُجْزئُه لَما أَخَذَها ، ولأَخَذَها ثانِيًا وثالِثًا حتى يَنْفَدَ مالُه ؛ لأَنَّ أَخْذَها إِنْ كَانَ لِإِجْزَائِها فَهُو لا يَحْصُلُ بِدُونِ النِّيَّةِ ، وإِن كَانَ لُوجُوبِها ، فهو باقٍ بحالِه . واخْتارَ أبو الخَطَّابِ ، وابنُ عَقِيلِ أَنُّها لا تُحْزِئُه أيضًا مِن غير نِيَّةٍ فيما بينَه وبينَ الله ِتعالى ؛ لأنَّ الإمامَ إمَّا وَكِيلُه وإمَّا وَكِيلُ الفُقَراء أُو وَكِيلُهما ، وأَيُّ ذلك كان فلا بُدَّ مِن نِيَّةِ رَبِّ المَالِ ، ولأنَّها عِبادَةٌ تَجبُ لهَا النَّيَّةُ ، فلا تُحْزِئُ عن مَن وجَبَتْ عليه إذا كان مِن أهلِ النَّيَّةِ بغيرِ نِيَّةٍ ،

تَأَمَّلُه . قال ابنُ مُنَجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ : هذا المذهبُ . واخْتارَه القاضي وغيرُه . قال في « القَواعِدِ » : هذا أصحُّ الوَجْهَيْن . وجزَم به في « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرِ هم . وقدُّمه في « المُعْنِي » ، و « التَّلْخيص » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « ابنِ رَزِين ٍ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، وصحَّحَه . وقال أبو الخَطَّابِ : لا يُجْزِئُه أيضًا مِن غيرِ نِيَّةٍ . واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ ، وصاحِبُ ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أيضًا في ﴿ فَتَاوِيهِ ﴾ . قالَه الزَّرْكَشِيُّ . قال في « القَواعِدِ الْأَصُولِيَّةِ » : وهذا أَصْوَبُ . وظاهِرُ « الفُروعِ »

<sup>(</sup>۱)فم: (و).

الشرح الكبير كالصلاة ، وإنَّما أُخِذَتْ منه حِراسَةً للعِلْمِ الظَّاهِر ، كالمُمْتَنِع مِن الصلاة يُجْبَرُ عليها ليَأْتِيَ بصُورَتِها ، ولو صَلَّى بغيرِ نِيَّةٍ لم تُجْزِنَّه ، والمُرْتَدُّ يُطالَبُ بالشَّهادَةِ ، فإذا أتَى بها حُكِمَ بإسْلامِه ظاهِرًا ، وإن لم يَعْتَقِدْ صِحَّتَها لم يُصِحُّ إِسْلامُه باطِنًا . ومَن نَصَر القولَ الأوَّلَ ، قال : إنَّ للإِمامِ وِلايةً على المُمْتَنِعِ فَقَامَتْ نِيُّتُهُ مَقَامَ نِيَّتِه ، كُولِيِّ المَجْنُونِ واليَّتِيمِ ، وفارَقَ الصلاة ؟ فَإِنَّ النِّيابَةَ فِيهَا لَا تَصِحُّ ، فلا بُدَّ مِن نِيَّةِ فَاعِلِهَا . وقولُه : لا يَخْلُو مِن كَوْنِه وَكِيلًا له أو للفُقَراء أو لهما . قُلْنا : بل هو وَكِيلٌ على المالِكِ ، وإلحاقُ الزكاةِ بالقِسْمَةِ غيرُ صَحِيحٍ ؛ لأنَّها ليست عِبادَةً ، ولا يُعْتَبَرُ لها نِيَّةٌ ، بخِلافِ الزكاة .

الإنصاف الإطْلاقُ ؛ فإنَّه قال : أَجْزأَتْ عندَ القاضي وغيرِه ، وعندَ أبي الخَطَّابِ ، وابنِ عَقِيلٍ ، لا تُجْزِئُ . وأَطْلَقَهما المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، و ابنُ تَمِيمٍ ، والزَّرْ كَشِيُّ ، وصاحِبُ « الفائقِ » . فعلى الأَوَّلِ ، تُجْزِئُ ظاهِرًا وباطِنًا . وعلى الثَّانِي ، تُجْزِئُ ظاهرًا لا باطِنًا.

فائدة : مِثْلُ ذلك ، لو دَفَعها رَبُّ المالِ إلى مُسْتَحِقُّها كُرْهًا وقَهْرًا . قالَه المَجْدُ وغيرُه .

تنبيه : ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ ، أنَّه لو دفَع زَكاتَه إلى الإِمامِ طائِعًا ، ونَواها الإمامُ دُونَ ربِّها ، أنَّها لا تُجْزِئُ ، بل هو كالصَّريحِ في كلامِ المُصَنِّفِ . وهو صَحِيحٌ ، وهو المذهبُ . قال المَجْدُ : وهو ظاهِرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ ، والخِرَقِيُّ ، لمَن تأمَّلُه . وهو اخْتِيارُ أَبِي الخَطَّابِ ، وابنِ عَقِيلٍ ، وابنِ البُّنَّا . واخْتارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، والشَّيْخُ تَقِئُ الدِّينِ في ﴿ فَتَاوِيهِ ﴾ . وقدَّمه ابنُ تَعِيمٍ ، وابنُ رَزِينٍ ، وصاحِبُ « الفائقِ » . وقيلَ : تُجْزِئُ . اخْتارَه ابنُ حامِدُ ،

٩٧٦ – مسألة : ( وإن دَفَعَها إلى وَكِيلِه ، اعْتُبرَتِ النَّيَّةُ في المُوَكِّل الشرح الكبير دُونَ الوَكِيل ) إذا وَكُل في دَفْعِ الزكاةِ ، فدَفَعَها الوَكِيلُ إلى مُسْتَحِقُّها قبلَ تَطَاوُلِ الزَّمَنِ ، أَجْزَأَتْ نِيَّةُ المُوَكِّلِ ، ولم يَفْتَقِرْ إلى نِيَّةِ الوَكِيلِ ؛ لأنّ المُوَكِّلَ هُو الذي عليه الفَرْضُ ، فاكْتُفِيَ بِنِيَّتِه ، ولأنَّ تَأْخُرَ الأداءِ عن النِّيَّةِ بِالزُّمَنِ اليَسِيرِ جَائِزٌ على ما ذَكُرْنا ، فإن تَطاوَلَ الزُّمَنُ ، فقال أبو الخَطَّاب :

الإنصاف

والقاضي وغيرُهما . قال في « المُسْتَوْعِبِ » : وهو ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ . قال في « الفروع ِ » : أَجْزَأَتْ عندَ القاضي وغيرِه . وظاهِرُ « الفُروع ِ » ، الإِطْلاقُ ، كما تقدُّم . وأمَّا إذا لم يَنْوِها ربُّها ولا الإمامُ ، فإنَّها لا تُجْزِئُه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقال القاضي في مَوْضِع ٍ مِن كلامِه : لا يحْتَاجُ الْإِمَامُ إِلَى نِيَّةٍ مِنه ، ولا مِن ربِّ المالِ . [ ٢٢٧/١ ظ] قلتُ : فعلي هذا القَوْلِ يُعالَى بها . وأَطْلَقَهما المَجْدُ فَي « شَرْحِه » ، والزَّرْ كَشِيُّ . فعلى المذهبِ ، تقَعُ نَفْلًا ،

فَائِدْتَانَ ؛ إحداهما ، لو غابَ المالِكُ ، أو تعَذَّرَ الوُصولُ إليه بحَبْسِ ونحوه ، فأُخَذَ السَّاعِي مِن مالِه ، أَجْزَأَ ظاهِرًا وباطِنًا ، وَجْهًا واحِدًا ؛ لأنَّ له وِلايَةَ أَخْذِها إِذَنْ ، وِنِيَّةُ المَالِكِ مُتَعَذَّرَةٌ بما يُعْذَرُ فيه . الثَّانيةُ ، إذا دفَع زَكاتَه إلى الإِمامِ ، ونواهَا دُونَ الإمام ، أَجْزَأَتُه ؛ لأنَّه لا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ المُسْتَحِقِّ ، فكذا نائِبُه .

تنبيه : ظاهِرُ قولِه : وإنْ دَفَعَها إلى وَكِيلِه ، اعتُبِرَت النَّيَّةُ مِنَ المَوَكِّلِ دُونَ الوكِيلِ . أنَّه سواءً بعدَ دَفْع ِ الوَكيلِ أَوْ لا . واعلمْ أنَّه إذا دَفَعها الوَكِيلُ مِن غير نِيَّةً ، فَتَارَةً يَدْفَعُها بعدَ زَمَن يسير ، وتارَةً يَدْفَعُها بعدَ زَمَن طويل ؛ فإنْ دَفَعها إلى مُسْتَحِقُها بعدَ زَمَن يَسيرٍ ، أَجْزَأَتْ ، وإنَّ دفَعَها بعدَ زَمَن طُويل مِن نِيَّةِ الوَكيلِ ،

الشرح الكبير يُجْزِئُ ، كما لو تَقارَبَ الدُّفْعُ . وهو ظاهِرُ كَلام ِ شيخِنا هـ هُنا . و الصَّحِيحُ . أنَّه لابُدَّ مِن نِيَّةِ المُوَكِّل حالَ الدُّفْعِ إلى الوَكِيلِ ، ونِيَّةِ الوَكِيلِ عندَ الدُّفْع إلى المُسْتَحِقُّ ؛ لئلًّا يَخْلُوَ الدُّفْعُ إلى المُسْتَحِقِّ عن نِيَّةٍ مُقارِنَةٍ أو مُقارِبَةٍ ، ولو نَوَى الوَكِيلُ دُونَ المُوَكِّل ، لم يَجُزْ ؛ لتَعَلُّقِ(') الفَرْضِ بالمُوكِّل ، ووُقُوعِ الإِجْزاءِ عنه . وإن دَفَعَها إلى الإِمامِ ناوِيًا ، و لم يَنْوِ الإِمامُ حالَ

الإنصاف فظاهِرُ كلام المُصَنِّف ، الإجْزاءُ . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْن . اخْتارَه أبو الخَطَّاب ،

والمَجْدُ في « شَرْحِه » . قال في « الفُروع ِ » : تُجْزِئُ عندَ أبي الخَطَّابِ وغيره . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « الخُلاصَةِ » . وقدَّمه في « المُذْهَبِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْم ِ»، و « الفَائقِ » . وقال القاضي وغيرُه : لابُدَّ مِن نِيَّةِ الوَكِيل أيضًا والحالَةُ هذه. وهو المذهبُ وجزَم به في «المُغنِي»، و «التَّلْخِيصِ»، و « المُسْتَوْعِبِ». و « ابن ِ رَزِين ٍ » . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِيشْن » ، وصحَّحَه الشَّارِحُ. وأطْلَقَهما في « الفُروع ِ " »، و « ابن ِ تَمِيم ٍ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . فوائد ؛ الأُولَى ، لو لم يَنْو المُوَكِّلُ ، ونَواهَا الوَكِيلُ عندَ إِخْراجِها ، لم تُجْزِئُه ، وإِنْ نَواهَا هُو وَالْوَكِيلُ ، صحَّ ، وهُو الْأَفْضَلُ ، بَعْدَ مَا بِينَهِمَا أُو قَرُبَ . الثَّانيةُ ، أفادَنا المُصَنِّفُ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تعالَى ، جَوازَ التَّوْكيل في دَفْع ِ الزَّكاةِ . وهو صَحيحٌ ، لكِنْ يُشْتَرطُ فيه أَنْ يكونَ ثِقَةً . نصَّ عليه ، وأَنْ يكونَ مُسْلِمًا ، على الصَّحيح مِنَ المذهب . قال في « الفائِق » : مُسْلِمًا في أصحِّ الوَجْهَيْن . وقدَّمه في « الفَروع ِ » ، و « مُخْتَصَر ابن ِ تَمِيم ٍ » . وحكَى القاضي في « التَّعْليقِ » وَجْهًا بَجُوازِ تَوْكيلِ الذُّمِّيِّ في إِخْراجِها . وجزَم به المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . ونقَلَه ابنُ تَمِيم عن بعض ِ الأصحابِ . ولعَلَّه عَنَى شَيْخَه المَجْدَ ، كَالُو اسْتَنابَ ذِمِّيًّا في ذَبْحٍ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ تتعلق ﴾ .

دَفْعِها إِلَى الفُقَراءِ ، جاز وإن طال الزَّمَنُ ؛ لأنَّه وَكِيلُ الفُقَراءِ .

أَضْحِيَةٍ ، جازَ على اخْتِلافِ الرِّوايَتَيْن . وقال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : ويجوزُ تَوْكيلُ الذِّمِّيِّ الإنصاف في إخْرَاجِ ِ الزَّكَاةِ إِذَا نَوَى المُوَكِّلُ ، وكَفَتْ نِيَّتُه ، وإلَّا فلا . انتهي . قلتُ : وهو قُوِيٌّ . الثَّالثةُ ، لو قال شخْصٌ لآخَرَ : أُخْرِجْ عنِّي زَكاتِي مِن مالِكَ . فَفَعَل ، أَجْزَأُ عنِ الآمِرِ . نصَّ عليه في الكَفَّارَةِ . وجزَم به جماعَةٌ ، منهم المُصَنِّفُ في الزَّكاةِ . واقْتَصَر عليه في « الفُروعِ ِ » . قال في « الرِّعايَةِ » ، بعدَ ذِكْرِ النَّصِّ : وأَلْحَقَ الأصحابُ بها الزَّكاةَ في ذلك . الرَّابعةُ ، لو وَكَّلَه في إخْراجِ زَكاتِه ، ودفَع إليه مَالًا ، وقال : تَصَدَّقْ به . و لم يَنْوِ الزَّكَاةَ ، فأُخْرَجَها الوَكِيلُ مِنَ المالِ الذي دَفَعَه إليه ، ونَواهَا زَكاةً ، فقِيلَ : لا تُجْزِئُه ؛ لأنَّه خَصَّه بما يَقْتَضِي النَّفْلَ . وقيلَ : تُجْزِئُه ؛ لأنَّ الزَّكاةَ صَدَقَةٌ . قلتُ : وهو أَوْلَى . وقد سمَّى اللَّهُ الزَّكاةَ صَدَقَةً . وأَطْلَقَهما في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، و ﴿ مُخْتَصَرِ ابنِ تَميمٍ ﴾ . ولو قال : تَصَدَّقْ به نَفْلًا ، أو عن كفَّارَتى . ثم نوَى الزَّكاةَ به قبلَ أنْ يتَصَدَّقَ ، أَجْزَأً عنها ؛ لأنَّ دَفْعَ وَكِيلِه كَدَفْعِه ، فَكَأَنَّه نَوَى الزَّكَاةَ ، ثم دَفَع بنَفْسِه . قالَه المَجْدُ في « شَرْحِه » ، وعلَّلَه بذلك . وجزَم به في « الرِّعايَةِ » ، و « مُخْتَصَرِ ابنِ تَمِيمٍ » . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، وقال : وظاهرُ كلامٍ غيرِ المَجْدِ ، لا يُجْزِئُ ؛ لاعْتِبارِهم النِّيَّةَ عندَ التَّوْكيلِ . الخامِسَةُ ، في صِحَّةِ تَوْكِيلِ المُمَيِّزِ في دَفْعِ الزَّكاةِ وَجْهَانَ ، ذَكَرَهُمَا في « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » . وأطْلَقَهُما هو وصاحِبُ « الفُروعِ » . قلتُ : الأَوْلَى الصِّحَّةُ ؛ لأَنَّه أَهْلٌ للعِبَادَةِ . السَّادسَةُ ، لو أُخْرَجَ شَخْصٌ مِن مالِه زَكاةً عن حَيِّ بإذْنِه ، صَحَّ ، وإلَّا فلا . قال في ( الرِّعايَةِ » : قلتُ : فإنْ نَوَى الرُّجوعَ بها ، رجَع في قِيَاسِ المذهبِ . السَّابعةُ ، لو أُخْرَجَها مِن مالِ مَن هي عليه بلا إذْنِه ، وقُلْنا : يصِعُّ تَصَرُّفُ الفُصُولِيِّ مَوْقُوفًا على الإجازَةِ . فأُجازَه رَبُّه ، كَفَتْه ، كما لو أُذِنَ له ، وإلَّا فلا . قال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : وقلتُ : إنْ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ دَفْعِهَا : اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا ، وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا . وَيَقُولَ الْآخِذُ : آجَرَكَ اللهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ ، وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا .

الشرح الكبير

٩٧٧ – مسألة : ( ويُسْتَحَبُّ أَن يَقُولَ عَندَ الدَّفْعِرِ : اللَّهُمُّ اجْعَلْها مَغْنَمًا ، ولا تَجْعَلْها مَغْرَمًا ) ويَحْمَدُ الله على التَّوْفِيق لأَدائِها لِما روَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا أَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا : اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا ، وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا » . أَخْرَجَه

٩٧٨ – مسألة : ﴿ وَيَقُولُ الآخِذُ : آجَرَكَ اللَّهُ فيما أَعْطَيْتَ ، وَبَارَكَ لك فيما أَبْقَيْتَ ، وجَعَلَه لك طَهُورًا ) .

الإنصاف كان باقِيًا بيَدِ مَن أَخَذَه ، أَجْزَأَتْ عن رَبِّه ، وإلَّا فلا ؛ لأنَّه إذن كالدَّيْنِ ، فلا يُجْزِئُ إِسْقَاطُه مِنَ الزَّكَاةِ . الثَّامِنَةُ ، لو أُخْرَجَ زَكَاتَه مِن مالٍ غَصْبٍ ، لم يُجْزِئُه مُطْلَقًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقيلَ : إِنْ أَجازَها ربُّه ، كَفَتْ مُخْرِجَها ، وإلَّا فلا . التَّاسِعَةُ ، قوله : ويُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عندَ دَفْعِها : اللَّهُمَّ اجْعَلْها مَغْنَمًا ، ولا تَجْعَلْها مَغْرَمًا . [ ٢٢٨/١ و ] وهذا بلا نِزاعٍ . زادَ بعضُهم ، ويَحْمَدُ الله على تَوْفيقِه لأدائها .

قوله : ويَقُولَ الآخِذُ : آجَرَكَ اللَّهُ فيما أَعْطَيْتَ ، وبارَكَ لكَ فيما أَبقَيْتَ ، وجعَلَه لكَ طَهورًا . يعْنِي ، يُسْتَحَبُّ له قوْلُ ذلك . وظاهِرُه ، سواءٌ كان الآخِذُ الْفُقَراءَ ، أو العامِلَ ، أو غيرَهما . وهو صَحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقال القاضي في « الأَحْكَام السُّلْطانِيَّةِ » : على

<sup>(</sup>١) في : بابَ مَا يقال عند إخراج الزكاة ، من كتاب الزكاة . سنن ابن ماجه ٥٧٣/١ .

المقنع

فصل: وإن دَفَعَها إلى السَّاعِي أو الإِمامِ شَكَرَه ودَعا له ؛ لقَوْلِ اللهِ ِ الشرح الكبير تعالى : ﴿ نُحَذُّ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾(١) . وقال عبدُ الله ِبنُ أبى أوْفَى : كان النبيُّ عَلَيْكُ إِذا أتاه قَوْمٌ بصَدَقَتِهم ، قال : « اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَاثٍ » . فأتاه أبي بصَدَقَتِه ، فقالَ : « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى » . مُتَّفَقٌ عليه (١) . والصلاة هـ هُنا الدعاءُ والتَّبَرُّكُ ، وليس هذا بواجِبٍ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلِيلًا حينَ بَعَث مُعاذًا وأَمَرَه'ً" يَأْخُذُ الزَكَاةَ منهم ، لم يَأْمُرُه بالدُّعاء ، ولأنَّ ذلك لا يَجبُ على

العامِل إذا أُخَذ الزَّكاةَ أَنْ يَدْعُوَ لأَهْلِها . وظاهرُه الوُجوبُ ؛ لأنَّ لَفْظةَ « عَلَى » الإنصاف ظاهِرةٌ في الوُّجوبِ . وأوْجَبَ الدُّعاءَلَه الظَّاهِريَّةُ ، وبعضُ الشَّافِعِيَّةِ . وذكر المَجْدُ ف قُولِه : على الغَاسِلِ سَتْرُ ما رَآه . أنَّه على الوُجوبِ . وذكر القاضي في « العُدَّةِ »(1) ، وأبو الخَطَّابِ في « التَّمْهيدِ » ، في بابِ الحُروفِ ، أنَّ « عَلَى » للإِيجابِ . وجزَم به ابنُ مُفْلِحٍ في ﴿ أُصُولِه ﴾ . قال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : وقيلَ : على العامِل أنْ يقُولُها.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، في : باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة ، من كتاب الزكاة ، وفي : باب غزوة الحديبية ، من كتاب المغازى ، وفي : باب قول الله تعالى : ﴿ وصل عليهم ﴾ ،وباب هل يصلى على غير النبي عَلِيْكُ ، من كتاب الدعوات . صحيح البخاري ٢ / ١٥٩ ، ٥ / ١٥٩ ، ٨ / ٩٠ ، ٩٦ ، ٩٦ . ومسلم ، ف : باب الدعاء لمن أتى بصدقته ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٧٥٦/ ٧٥٧ . كاأخرجه أبو داود ، في : باب دعاء المصدق لأهل الصدقة ، من كتاب الزكاة . سنن أبي داود ١ / ٣٦٨ . والنسائي ، في : باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة ، من كتاب الزكاة . المجتبي ٥ / ٢٢ . وابن ماجه ، في : باب ما يقال عند إخراج الزكاة . سنن ابن ماجه ١/ ٥٧٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤/ ٣٥٣ – ٣٥٩ ، ٣٨١ . (٣) في م: « أو أمره ».

<sup>(</sup>٤) في ١: ( العمدة ) . .

## الشرح الكبير الفَقِيرِ المَدْفُوعِ إليه ، فالنَّائِبُ أَوْلَى .

21 -NI

فائدتان ؛ إحْداهما ، إنْ عَلِمَ ربُّ المال ، وقال ابنُ تَميم : إنْ ظَنَّ أنَّ الآخِذَ أَهْلٌ لأُخْذِها ، كُرهَ إعْلامُه بها . على الصَّحِيح ِ مِنَ المذهب . نصَّ عليه . وقال : لِمَ يُبَكِّتُه ؟! يُعْطِيه ويَسْكُتُ ، ما حَاجَتُه إلى أَنْ يُقَرِّعَه ؟! وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ ، و « الفائقِ » ، و « مُخْتَصَرِ ابنِ تَميم ٍ » ، و « القَواعِدِ الْأَصُولِيَّةِ » وغيرِهم . وذكر بعضُ الأصحاب ، أنَّ تَرْكَه أَفْضَلُ . وقال بعضُهم : لا يُسْتَحَبُّ . نصَّ عليه . قال في « الكافِي » : لا يُسْتَحَبُّ إعْلامُه . وقيلَ : يُسْتَحَبُّ إعْلامُه . وقال في ﴿ الرَّوْضَةِ ﴾ : لابُدَّ مِن إعْلامِه . قال ابنُ تَميم : وعن أحمدَ مِثْلُه ، كما لو رَآه مُتَجَمِّلًا . هذا إذا عَلِمَ أنَّ مِن عادَتِه أَخْذَ الزَّكاةِ . فأمَّا إذا كان مِن عادَتِه أنَّه لا يأتُخذُ الزَّكاةَ ، فلابُدَّ مِن إعْلامِه ، فإنْ لم يُعْلِمْه ، لم يجُزِئْه . قال المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ : هذا قِياسُ المذهب عندِي . واقْتَصرَ عليه ، وتابَعه في « الفُروعِ » ؛ لأنَّه لا يَقْبَلُ زَكَاةً ظَاهِرًا ، واقْتَصِرَ عليه ابنُ تَميم ، وقال : فيه بُعْدٌ . قلتُ : فعلى هذا القوْلِ ، قد يُعانِي بها . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : وإنْ عَلِمَه أَهْلًا لها ، وجَهلَ أَنَّه يأْخُذُها ، أو عَلِمَ أنَّه لا يَأْخُذُها ، لم يُجْزِئُه ، وقلتُ : بلَى . انتهى . الثَّانيةُ ، يُسْتَحَبُّ إظْهَارُ إِخْراجِ الزَّكاةِ مُطْلَقًا . على الصَّحِيحِ مِنَ المذهبِ . قال في « الفُروعِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاويَيْن » : يُسْتَحَبُّ في أصحِّ الوَجْهَيْن . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وقيلَ : لا يُسْتَحَبُّ . وقيلَ : إنْ منعَها أَهْلُ بِلَدِه ، اسْتُحِبُّ له إِظْهَارُهَا ، وإلَّا فلا . وأَطْلَقَهِنَّ ابنُ تَميم . وقيلَ : إنْ نفى عنه ظَنَّ السَّوْءِ بإطْهارِه ، اسْتُحِبُّ ، وإلَّا فلا . اخْتارَه يُوسُفُ الجَوْزِيُّ ، ذكَرَه في « الفائقِ » ، و لم يذْكُرْه فى « الفُروعِ ِ » ، وأَطْلَقَهنُّ فى « الفائقِ » .

وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا إِلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ إِلَيْهِ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَهَلْ اللَّهِ ع تُجْزئُهُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْن .

الشرح الكبير

٩٧٩ – مسألة : ﴿ وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا إِلَى بَلَدِ تُقْصَرُ إِلَيهِ الصِّلاةُ ، فإن فَعَل ، فهل تُجْزِئُه ؟ على روايَتَيْن ) قال أبو داودَ : سَمِعْتُ أَحمدَ سُئِل عن الزكاةِ يُبْعَتُ بها مِن بَلَدٍ إلى بَلَدٍ ؟ قال : لا . قِيلَ : وإن كان قَرابَتُه بها ؟ قال : لا . واسْتَحَبُّ أَكْثُرُ أَهِلِ العلمِ أَنْ لَا تُنْقَلَ مِن بَلَدِهَا [ ١٨٣/٢ و ] ورُوِيَ عن الحسنِ ، والنَّخَعِيِّ أنَّهما كَرها نَقْلَ الزكاةِ مِن بَلَدٍ إلى بَلَدٍ ، إلَّا لذى قرابَةٍ(١) . وكان أبو العالِيَةِ يَبْعَثُ بزَكاتِه إلى المَدِينَةِ . ولَنا ، قَوْلُ النبيِّ عَلِيلًا لمُعادِ : ﴿ أَخْبُرْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ فِي فَقَرَائِهِمْ ﴾(٢) . وهذا يَخْتَصُّ فُقَراءَ بَلَدِهم . وقال سَعِيدٌ : حَدَّثَنا

قوله: ولا يجُوزُ نَقْلُها إلى بَلَدِ تُقْصَرُ إليه الصَّلاةُ. هذا المذهبُ. قالَه المُصَنِّفُ الإنصاف وغيرُه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المَعْرُوفُ في النَّقْلِ . يعْنِي ، أنَّه يَحْرُمُ ، وسَواءٌ في ذلك نقَلَها لرَحِم أو شِدَّةِ حاجَةٍ أو لا . نصَّ عليه . وقال القاضي في « تَعْلِيقِه » ، و « رَوَايَتَيْه » ، و « جَامِعِه الصَّغِير » ، وابنُ البُّنَّا : يُكُرَهُ نَقْلُها مِن غيرِ تَحْريم . ونقَل بَكْرُ بنُ محمدٍ ، لا يُعْجبُنِي ذلك . وعنه ، يجوزُ نَقْلُها إلى الثَّغْرِ . وعلَّلَه القاضي بأنَّ مُرابَطَةَ الغازِي بالثَّغْرِ قد تَطُولُ ، ولا يُمْكِنُه المُفارَقَةُ . وعنه ، يجوزُ نقْلُها إلى النَّغْرِ وغيرِه ، مع رُجْحانِ الحاجَةِ . قال في « الفائق » : وقيلَ : تُنْقَلُ لمَصْلَحَةٍ راجِحَةٍ ، كقَرِيبٍ مُحْتاجٍ ونحوه . وهو المُخْتارُ . انتهى . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِئُ الدِّينِ ، وقال : يُقَيَّدُ ذلك بمَسِيرَةِ يَوْمَيْن ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب في الصدقة يخرج بها من بلد إلى بلد من كرهه ، من كتاب الزكاة . المصنف . ١٦٧/٣ . وأبو عبيد ، في : الأموال ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٢٩١ /٦، ٢٩١ .

الشرح الكبير سُفْيانُ ، عن مَعْمَرِ ، عن ابنِ طاؤسٍ ، عن أبيه ، قال في كِتابِ مُعاذِ بنِ جَبَل : مَن أَخْرَجَ مِن مِخْلافٍ(') إلى مِخْلافٍ ، فإنّ صَدَقَتَه وعُشْرَه تُرَدُّ إلى مِخْلافِه . ورُوِىَ عن عُمَر بنِ عبدِ العزِيزِ ، أنَّه رَدَّ زكاةً أتِيَ بها مِن خُراسانَ إلى الشَّام ، إلى نُحراسانَ (') . ولَمَّا بَعَث مُعاذُّ الصَّدَقَةَ مِن اليَمَن إِلَى عُمَرَ ، أَنْكَرَ ذلك عُمَرُ ، وقال : لم أَبْعَثْك جابيًا ، ولا آخِذَ جزْيَةٍ ، ولكنْ بَعَثْتُك لتَأْخُذَ مِن أُغْنِياء النَّاسِ ، فتَرُدُّ في فُقَرائِهم . فقال مُعاذُّ : ما بَعَثْتُ إليك بشيءِ وأنا أجدُ مَن يأْخُذُه مِنِّي . رَواه أبو عُبَيْدٍ في

الإنصاف وتحديدُ المَنْع ِ مِن نقْل ِ الزَّكاةِ بمَسافَةِ القَصْرِ ليس عليه دَليلٌ شَرْعِيٌّ . وجعَل مَحَلَّ ذلك الأَقاليمَ ؛ فلا تُنْقَلُ الزَّكاةُ مِن إقْلِيم ٍ إلى إقْليم ٍ ، وتنْقَلُ إلى نَواحِي الإقْليم ، وإنْ كان أكْثرَ مِن يَوْمَيْن . انتهى . وانْحتارَ الآجُرِّيُّ جَوازَ نقْلِها للقَرابَةِ . تنبيه : مفْهومُ كلام المُصَنِّفِ ، جَوازُ نقْلِها إلى ما دُونَ مَسافَةِ القَصْرِ ، وهو صَحيحٌ ، وهو المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . وقال في « الفُروع ِ » : ويتَوجُّهُ احْتِمالٌ . يعْنِي بالمَنْعِ .

قوله : فإنْ فعَل فهل تُجْزئُه ؟ على روايَتيْن . ذكرَهما أبو الخَطَّاب ومَن بعدَه . يعْنِي ، إذا قُلْنا : يَحْرُمُ نقْلُها ونقَلَها . وأَطْلَقَهما في « الهدايَةِ »، و « عُقُودِ ابنِ البَنَّا »، و « الفُصُول »، و « المُذْهَب »، و « مَسْبُوكِ النَّاهَب »، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الكافِي » ، و « الهادِي » ، و ﴿ التُّلْخيص ﴾، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾، و ﴿ شَرْحِ المَجْدِ ﴾، و ﴿ شَرْحِ ابن مُنجَّى ﴾ ،

<sup>(</sup>١) المخلاف : المدينة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب في الصدقة يخرج بها من بلد إلى بلد من كرهه ، من كتاب الزِّياة . المصنف ٣/ ١٦٨ . وأبو عبيد ، في : الأموال ٥٩٥ .

« الأُمُوالِ »(''). ورُوِى أيضًا عن إبراهيمَ بنِ عَطاءٍ مَوْلَى عِمْرانَ بنِ حُصَيْنِ ، أَنَّ زِيادًا ، أو بعضَ الأُمَراءِ بَعَث عِمْرانَ على الصَّدَقَةِ ، فلَمَّا رَجَع قال : أين المالُ ؟ قال : أللمالِ بَعَثْتَنِي ؟ أَخَذْناها مِن حيث كُنّا نَأْخُذُها على عَهْدِ رسولِ اللهِ عَلَيْكَةٍ ، ووَضَعْناها حيث كُنّا نَضَعُها على عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْكَةٍ ، ووضَعْناها حيث كُنّا نَضَعُها على عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْكَةٍ ، ووضَعْناها حيث كُنّا نَضَعُها على عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْكَةٍ '' . ولأنَّ المَقْصُودَ إغْناءُ الفُقراءِ بها ، فإذا أبحنا نَقْلَها أَفْضَى إلى بقاءِ فُقَراءِ أهلِ ذلك البَلدِ مُحْتاجِين . فإن خالَفَ ونقل ، ففيه روايتان ؛ إحْداهما ، تُجْزِئُه . وهو قولُ أكثر أهلِ العلم . واختارَها أبو الخَطّابِ ؛ إحْداهما ، تُجْزِئُه . وهو قولُ أكثر أهلِ العلم . واختارَها أبو الخَطّابِ ؛ لأنَّه دَفَع الزكاةَ إلى عُيرِ مَن والأُخْرَى ، لا تُجْزِئُه . اختارَها ابنُ جامِدٍ ؛ لأنَّه دَفَع الزكاةَ إلى غيرِ مَن أُمِر بَدَفْعِها إليه ، أشْبَهَ ما لو دَفَعَها إلى غيرِ الأَصْنافِ .

الإنصاف

و « الشَّرْحِ »، و « الرِّعايتَيْن »، و « الحاوِيَيْن »، و « الفُروعِ »، و « الفائقِ »، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، و « تَجْرِيدِ العِنايَةِ » ؛ إحداهما ، تُجْزِئُه . وهي المذهبُ . جزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُنوِّرِ » ، و « المُنتَخَبِ » ، وصحَّحه في « التَّصْجِيحِ » . واختارَه المُصَنِّفُ ، وأبو الخَطَّابِ ، وابنُ عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » . قال في « الفُروعِ » : اختارَه أبو الخَطَّابِ ، والشَّيْخُ ، وغيرُهما . والله القاضي : ظاهِرُ كلام أحمدَ يَقْتَضِي ذلك . و لم أجِدْ عنه نصًّا في هذه المَسْأَلَةِ . والسَّرْحِه » . الرِّوايةُ الثَّانيةُ ، لا تُجْزِئُه . اختارَه الخِرَقِيْ ، وابنُ حامِدٍ ، والقاضي ، وجماعة . قاله في « الفُروعِ » . وصحَّحه الخِرَقِيْ ، وابنُ حامِدٍ ، والقاضي ، وجماعة . قاله في « الفُروعِ » . وصحَّحه الخِرَقِيْ ، وابنُ حامِدٍ ، والقاضي ، وجماعة . قاله في « الفُروعِ » . وصحَّحه

<sup>(</sup>١) الأموال ٩٦ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد ، من كتاب الزكاة . سنن أبي داود
 ٣٧٧/١ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في عمال الصدقة ، من كتاب الزكاة . سنن ابن ماجه ٧٩/١ .

فصل: فإنِ اسْتَغْنَى عنها فُقَراءُ أهلِ بَلَدِها جاز نَقْلُها . نَصَّ عليه أحمدُ ، فقال : قد تُحْمَلُ الصَّدَقَةُ إلى الإمامِ إذا لم يكنْ فُقَراءُ ، أو كان فيها فَضْلٌ عن حاجَتِهم . وقال أيضًا : لا تُخْرَجُ صَدَقَةُ قَوْمٍ عنهم مِن بَلَدٍ إلى بَلَدٍ ، إلَّا أن يكونَ فيها فَضْلٌ ، لكنَّ (') الذي كان يَجِيءُ إلى المَدِينَةِ إلى النبيِّ عَلَيْتُهُ وأبى بكرٍ وعُمَرَ مِن الصَّدَقَةِ ، إنَّما كان عن فَضْل منهم ، يُعْطَوْن ما يَكُفْيهم ، ويُخْرَجُ الفَضْلُ عنهم . وروى أبو عُبَيْدٍ في كِتاب «الأموال» (١) ما يكفيهم ، ويُخْرَجُ الفَضْلُ عنهم . وروى أبو عُبَيْدٍ في كِتاب «الأموال» (الأموال) (اللهُ عَنْهُ مَا وَلَيْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَمْرَ ، فرَدَه على ما رسولُ اللهِ عَنْهُ حتى ماتَ النبيُّ عَلَيْتُهُ ، ثم قَدِم على عُمَرَ ، فرَدَه على ما كان عليه ، فبَعَثَ إليه مُعاذٌ بثُلُثِ صَدَقَةِ الناسِ ، فأنْكَرَ ذلك عُمَرُ ، وقال : كان عليه ، فبَعَثَ إليه مُعاذٌ بثُلُثِ صَدَقَةِ الناسِ ، فأنْكَرَ ذلك عُمَرُ ، وقال :

الإنصاف

النَّاظِمُ . وهو ظاهِرُ ما في « الإِيضَاحِ » ، و « العُمْدَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « التَّسْهِيلِ » ، وغيرِهم ؛ لاقْتِصارِهم على عدَم ِ الجَوازِ .

قوله: إلَّا أَنْ يَكُونَ في بَلَدٍ لا فُقرَاءَ فيه ، أو كان ببادِيَةٍ ، فيُفرِّقها في أَقْرَبِ البِلادِ إليه . وهذا عندَ مَن لم يَرَ نقْلَها ؟ لأَنَّه كمَن عندَه المالُ بالنِّسْبَةِ إلى غيرِه ، وأَطْلَقَه في « الرَّوْضَةِ » .

فوائد ؛ الأُولَى ، أُجْرَةُ نقْلِ الزَّكاةِ ، حيثُ قُلْنا به ، على ربِّ المالِ ، كوَزْنِ وكَيْلٍ . الثَّانيةُ ، المُسافِرُ بالمالِ في البُلْدانِ ، يُزَكِّيه في المَوْضِعِ الذي إقامَةُ المالِ فيه

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، ولعل الصواب : « لأن » . وانظر المغنى ١٣٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) الأموال : ٩٦٦ .

<sup>(</sup>٣) الجند : مدينة كبيرة باليمن تتبعها مخاليف ، وبين الجند وصنعاء ثمانية وخمسون فرسخا . معجم البلدان ٢/ ١٢٧ .

لم أَبْعَثْك جابيًا ، ولا آخِذَ جزْيَةٍ ، لكنْ بَعَثْتُك لتَأْخُذَ مِن أُغْنِياء الناس ، الشرح الكبير فَتُرُدُّها على فُقَرائِهِم . فقال مُعاذٌّ : ما بَعَثْتُ إليك بشيء وأنا أجدُ مَن يَأْخُذُه مِنِّي . فلمَّا كان العامُ الثاني ، بَعَث إليه بشَطْر الصَّدَقَةِ ، فتَراجَعا بمثل ذلك ، فلمّا كان العامُ الثالِثُ بَعَث إليه بها كلِّها ، فرَاجَعَه عُمَرُ بمثل ما راجَعَه ، فقال مُعاذٌّ : ما وَجَدْتُ أَحَدًا يَأْخُذُ مِنِّي شَيئًا . وكذلك إذا كان ببادِيَةٍ ، و لم يَجدْ مَن يَدْفَعُها إليه ، فَرَّقَها على فُقَراءِ أَقْرَبِ البلادِ إليه .

> فصل : ويُسْتَحَبُّ أَن يُفَرِّقَ الصَّدَقَةَ في بَلَدِها ، ثم الأَقْرَب فالأَقْرَب مِن القُرَى والبُلْدانِ . قال أحمدُ ، في رِوايَةِ صالِحٍ : لا بَأْسَ أَن يُعْطِيَ زَكاتَه في القُرَى التي حَوْلَه ما لم تُقْصَر الصلاةُ في إِنْيانِها ، ويَبْدَأُ بالأَقْرَب فَالْأَقْرَبِ . فَإِن نَقَلَهَا إِلَى البَعِيدِ لتَحَرِّى قَرابَةٍ ، أو مَن كان أَشَدَّ حاجَةً فلا بَأْسَ ، ما لم يُجاوِزْ مَسافَةَ القَصْرِ .

أَكْثَرُ . على الصَّحِيحِ مِنَ المذهب ، نصَّ عليه في روايَةِ يُوسُفَ بنِ مُوسَى ، وجزَم الإنصاف به فی « الفائق »وغیره . وقدَّمه فی « الرِّعایَتیْن »، و « الحاویَیْن »، و ﴿ الزُّرْكَشِيِّ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، وقال : نقَلَه الأَكْثَرُ ؛ لتَعلُّقِ الأَطْماعِ به غالِبًا . وقال المَجْدُ في « شَرْحِه » ، وتَبعَه في « الفُروع ِ » : وظاهِرُ نقْل محمدِ بن الحَكَم ، تَفْرِقَتُه في بَلَدِ الوُجوب وغيره مِنَ البُلْدانِ التي كانَ بها في الحَوْل . وعندَ القاضى ، هو كغَيْره ، اعْتِبارًا بمَكانِ الوُجوبِ ؛ لِئَلَّا يُفْضِيَ إِلَى تأخيرِ الزَّكاةِ . وقيلَ : يُفَرِّقُها حيثُ حالَ حوْلُه ، في أيِّ مَوْضِعَ كان . وظاهِرُ المَجْدِ في « شَرْحِه » ، إطْلاقُ الخِلافِ . الثَّالثةُ ، لا يجوزُ نقْلُ الزَّكاةِ لأَجْلِ اسْتِيعابِ الأصْنافِ إِذا أَوْجَبْناه ، وتعَذَّرَ بدُونِ النَّقْلِ . جزَم به المَجْدُ في « شَرْحِه » . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، وقال : ويتَوجُّهُ احْتِمالٌ . يعْنِي بالجَواز ، وما هو ببَعيدٍ . المَنع فَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ ، وَمَالُهُ فِي آخَرَ ، أَخْرَجَ زَكَاةَ الْمَال فِي بَلَدِهِ ، وَفِطْرَتَهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ .

الشرح الكبير

• ٩٨٠ – مسألة : ( فإن كان في بَلَدٍ ، ومالُه في آخَرَ ، أُخْرَجَ زكاةَ المالِ في بَلَدِه ، وفِطْرَتَه في البَلَدِ الذي هو فيه ) قال أحمدُ ، في روايَةِ محمدِ ابن ِ الحَكَمِ : إذا الرجلُ في بَلَدٍ ، ومالُه في بَلَدٍ ، فأَحَبُّ إِليَّ أَن يُؤِّدِّي حيث كان المالُ ، فإن كان بعضُه حيث هو ، وبعضُه في مِصْرٍ ، يُؤَدِّي زكاةً كلِّ مالِ حيث هو . فإن كان غائبًا عن مِصْره وأهْلِه ، والمالَ معه ، فأَسْهَلُ أَنْ يُعْطِيَ بعضَه [ ١٨٣/٢ ظ ] في هذا البَلَدِ ، وبعضَه في البَلَدِ الآخر . فأمَّا إن كان المالُ في البَلَدِ الذي هو فيه حتى يَمْكُثَ فيه حَوْلًا تامًّا ، فلا يَبْعَثُ بزَكَاتِه إلى بَلَدٍ آخَرَ . فإن كان المالُ تِجارَةً يُسافِرُ به ، فقال القاضي : يُفَرِّقُ زَكَاتَه حيث حال حَوْلُه ، في أيِّ مَوْضِع كان . ومَفْهُومُ كَلام أحمدَ في اعْتِبارِه الحَوْلَ التّامُّ ، أنَّه يُسَهِّلُ في أن يُفَرِّقَها في ذلك البَلَدِ ، وغيره مِن البُلْدانِ التي أقام بها في ذلك الحَوْلِ . وقال في الرجلِ يَغِيبُ عن أَهْلِه ، فتَجبُ عليه الزكاة : يُزَكِّيه في المَوْضِعِ الذي أَكْثَرُ مُقامِه فيه . فأمَّا زكاةُ الفِطْرِ ،

قوله : فإنْ كان في بَلَدٍ ، ومَالُه في آخرَ ، أخرجَ زَكاةَ المَالِ في بَلَدِه . يعْنِي في بَلَدِ المَالِ . وهذا بلا نِزاعٍ . نصَّ عليه ، لكِنْ لو كان المالُ مُتَفَرِّقًا ، زكَّى كلَّ مال حيثُ هو . فإنْ كان نِصابًا مِنَ السَّائمَةِ في بلَدَيْن ، ففيه (١١) وَجْهَان ؟ أحدُهما : يَلْزَمُه في كلِّ بَلَدٍ تَعذَّرَ ما فيه مِنَ المالِ ؛ لِئَلَّا ينْقُلَ الزَّكاةَ إلى غيرِ بلَدِه . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، وهو ظاهِرُ كلام كثير مِنَ الأصحاب . والوَجْهُ الثَّاني ، يجوزُ إخراجُها في أَحَدِهِما ؛ لِئَلَّا يُفْضِيَ إِلَى تَشْقِيص زَكاةِ الحَيوانِ . قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : هذا ظاهِرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ . قلتُ : وهو أَوْلَى ، ويُغْتَفَرُ مِثْلُ هذا ؛ لأُجْلِ (١) في ١: ﴿ فَعَنْهِ ﴾ . فَإِنَّه يُفَرِّقُها فى البَلَدِ الذى وجَبَتْ عليه فيه ، سَواةً كان مالُه فيه أو لم يكنْ ؛ الشرح الكبير لأنَّه سَبَبُها فيه . لأنَّه سَبَبُها فيه .

فصل: إذا أَخذَ السّاعِي الصَّدَقَةَ ، فاحْتاجَ إلى بَيْعِها لمَصْلَحَةِ مَن كَلَّفَه نَقْلَها ، أو مَرَضِها ونَحْوِهما ، فله ذلك ؛ لِما روَى قَيْسُ بنُ أبى حازِمٍ ، أنَّ النبيَّ عَقْلَةً رَأَى في إبلِ الصَّدَقَةِ ناقَةً كَوْماءَ () ، فسألَ عنها ؟ فقال المُصدِّقُ : إنِّي ارْتَجَعْتُها بإبل . فسكَتَ عنه . رَواه أبو عُبَيْدٍ في المُصدِّقُ : إنِّي ارْتَجَعْتُها بإبل . فسكَتَ عنه . رَواه أبو عُبَيْدٍ في الأَمْوالِ »() ، وقال : الرِّجْعَةُ أن يَبِيعَها ويَشْتَرِى بشمَنِها مثلَها أو غيرَها . فإن لم يكنْ حاجَةً إلى بَيْعِها ، فقال القاضي : لا يجوزُ ، والبَيْعُ باطِلٌ ، وعليه الضَّمانُ . قال شيخُنا () : ويَحْتَمِلُ الجَوازُ ؛ لحديثِ باطِلٌ ، وعليه الضَّمانُ . قال شيخُنا () : ويَحْتَمِلُ الجَوازُ ؛ لحديثِ

الضَّرَرِ لَحُصُولِ التَّشْقِيصِ ، وهو مُنْتَفِ شَرْعًا . وأَطْلَقهما المَجْدُ في « شَرْحِه » ، الإنصاف وصاحِبُ « الفُروع ي » .

قوله : وفِطْرَتَه فى الْبَلَدِ الذى هو فيه . وهذا بلا نِزاعٍ ، لكِنْ لو نقَلَها ، ففى الإِجْزاءِ الرِّوايتَان المُتَقدِّمَتان فى كلام ِ المُصَنِّفِ ، نقْلًا ومذْهَبًا .

فائدتان ؛ إحْداهما ، يُؤَدِّى زَكَاةَ الفِطْرِ عن مَن يَمُونُه ، كَعَبْدِه ووَلَدِه الصَّغِيرِ وغيرِهما ، فى البَلَدِ الذى هو فيه . قدَّمه المَجْدُ فى « شَرْحِه » ، ونصَرَه ، وقال : نصَّ عليه . قال فى « الفُروعِ » : هو ظاهِرُ كلامِه . وكذا قال فى « الرِّعايَةِ

<sup>(</sup>١) ناقة كوماء : ضخمة السنام .

<sup>(</sup>٢) بل فعل ذلك في غريب الحديث ١ / ٢٢٢ .

وأخرجه البيهقى ، فى : باب من أجاز أخذ القيم فى الزكوات ، من كتاب الزكاة . السنن الكبرى ٤/ ١١٤ . والرجعة بكسر الراء : انظر اللسان ( رجع ) ، النهاية ٢٠١/ ٢٠١ . وحاشية الفروع ٢/ ٥٦٩ . (٣) فى : المغنى ١٣٤/٤ .

المنع وَإِذَا حَصَلَ عِنْدَ الْإِمَامِ مَاشِيَةٌ ، اسْتُحِبُّ لَهُ وَسْمُ الْإِبلِ فِي أُفْخَاذِهَا ، وَالْغَنَمِ فِي آذَانِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ زَكَاةً كَتَبَ « لِلهِ ِ» أَوْ « زَكَاةً » ، وَإِنْ كَانَتْ جِزْيَةً كَتَبَ « صَغَارٌ » أَوْ « جِزْيَةٌ » .

الشرح الكبير قَيْسٍ ، فإنَّ النبيَّ عَيْلِيٍّ سَكَت حينَ أَخْبَرَه المُصَدِّقُ بارْتِجاعِها ، و لم يَسْتَفْصِلَ .

٩٨١ – مسألة : ( وإذا حَصَل عندَ الإمامِ ماشِيَةٌ ، اسْتُحِبُّ له وَسْمُ الإِبِلِ في أَفْخاذِها ، والغَنَم في آذانِها ، فإن كانت زَكاةً كَتَب « لله » أو « زكاة » ، وإن كانت جزْيَةٌ كَتَب « صَغارٌ » أو « جزْيَةٌ » ) إِنَّمَا اسْتُحِبُّ ذلك ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُ كان يَسِمُها(') ، ولأنَّ الحاجَةَ تَدْعُو إلى ذلك ،

الإنصاف الكُبْرَى » . وقيلَ : يُؤَدِّيه في بلَدِ مَن لَزِمَه الإِخْراجُ عنهم . قال في « الفُروعِ ِ » : قدَّمه بعضُهم . قلتُ : قدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَي » ، في الفِطْرَةِ ، وأطْلَقَهما في « الفُروع ِ » . الثَّانيةُ ، يجوزُ نقْلُ الكَفَّارَةِ والنَّذْرِ والوَصِيَّةِ المُطْلقَةِ ،إلى بَلَدٍ تُقْصَرُ فيه الصَّلاةُ . على الصَّحِيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، وصحَّحُوه. وقال ف ﴿ التُّلْخيصِ ﴾ : وخرَّجَ القاضي وَجْهًا في الكَفَّارَةِ بالمَنْعِرِ ؛ فيُخرَّجُ في النَّذْرِ والوَصِيَّةِ مِثْلُه ، أمَّا الوَصِيَّةُ لَفَقَراءِ بَلَدٍ ، فَيَتَعَيَّنُ صَرْفُها في فَقَرائِه . نصَّ عليه في رِوايَةِ إِسْحَاقَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ .

فَائِدَةً : قَوْلُه : وإذا حصَل عندَ الإِمامِ مَاشِيَةً ، اسْتُحِبُّ له وَسْمُ الإِبِلِ في أَفْخَاذِها . وكذلك البَقَرُ . وأمَّا الغَنَمُ ، ففي آذَانِها كما قال المُصَنِّفُ . وهذا بلا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب الوسم والعلم في الصورة ، من كتاب الذبائح والصيد ، وفي : باب الحميصة السوداء ، من كتاب اللباس . صحيح البخاري ١٢٦/٧ ، ١٩١ . ١٩٢ . ومسلم ، في : باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه ... إلخ ، من كتاب اللباس . صحيح مسلم ١٦٧٤/٣ . وأبو داود ، في : باب في وسم الدواب ، من كتاب الجهاد . سنن أبي داو د ٢ / ٢٥ . وابن ماجه ، في : باب لبس الصوف ، من =

فَصْلٌ : وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ عَنِ الْحَوْلِ إِذَا كَمَلَ اللهَ عَنِ الْحَوْلِ إِذَا كَمَلَ اللهَ النِّصَابُ ، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ ذَلِكَ .

لتَمْبِيزِها مِن غَنَمِ الجِزْيَةِ والضَّوالِّ ، ولِتُرَدَّ إلى مَواضِعِها إذا شَرَدَتْ . ويَسِمُ الشرح الكبير الْإِبَلَ وَالْبَقَرَ فِي أَفْخَاذِهِما ؛ لأنَّه مَوْضِعٌ صُلْبٌ يَقِلُّ أَلَمُ الْوَسْمِ فيه ، وهو قَلِيلُ الشُّعَرِ فَتَظْهَرُ السِّمَةُ ، ويُسِمُ الغَنَمَ في آذانِها ؛ لأنَّه مكانَّ تَظْهَرُ فيه السِّمَةُ لا تَضَرَّرُ به الغَنَمُ .

> فصل : قال : ( ويَجُوزُ تَعْجِيلُ الزكاةِ عن الحَوْلِ إذا كَمَلَ النِّصابُ ، و لا يَجُوزُ قبلَ ذلك ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّه متى وُجد سَبَبُ وُجُوبِ الزكاةِ ، وهو النِّصابُ الكامِلُ ، جاز تَقدِيمُ الزكاةِ . وبهذا قال الحسنُ ، وسَعِيدُ ابنُ جُبَيْرٍ ، والزُّهْرِيُّ ، والأوْزاعِيُّ ، وأبو حنيفةَ ، والشافعيُّ ، وإسحاقَ ، وأبو عُبَيْدٍ . وحُكِيَ عن الحسنِ ، أنَّه لا يَجُوزُ . وبه قال رَبِيعَةُ ، ومالكٌ ،

نِزاعٍ ، لكِنْ قال أبو المعَالِي ابنُ مُنَجَّى ; الوَسْمُ بالحِنَّاءِ أو بالقِيرِ (١) أَفْضَلُ . انتهي . الإنصاف ويأتِي متى يَمْلِكُ الزَّكاةَ والصَّدقَةَ ، في أُواخِر الباب الذي بعدَه .

> قوله : ويَجُوزُ تَعْجيلُ الزَّكاةِ عن الحَول إذا كمَل النَّصَابُ . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، وقطَعوا به ، كالدُّيْن ودِيَةِ الخَطَأَ . نقَل الجَماعَةَ عن الإِمامِ أحمدَ ، لا بَأْسَ به . زادَ الأَثْرَهُ ، هو مِثْلُ الكَفَّارَةِ قبلَ الحِنْتِ ، والظِّهارُ أَصْلُه . قال ف ﴿ الْفُرُوعِ ۗ ﴾ : فظاهِرُه ، أنَّهما على حَدٍّ واحِدٍ ، فيهما الخِلافَ في الجَوازِ و الفَضيلَة .

فَائدَتَانَ ؛ إِحْدَاهُمَا ، تَرْكُ التَّعْجِيلِ أَفْضَلُ . قال في « الفُروعِ » : هذا ظاهِرُ

<sup>=</sup> كتاب اللباس . سنن ابن ماجه ١١٨٠/٢ . والإمام أحمد، في: المسند ١٧٦، ١٧١، ٢٥٤، ٢٥٩، ١٧١٠ . (١) القير لغة في القار . اللسان (قى ى ر) .

الشرح الكبير وداودُ ؛ لأنَّه رُوِيَ عن النبيِّ عَلِيلَةٍ أنَّه قال : ﴿ لَا تُؤَدَّى زَكَاةٌ قَبْلَ حُلُولِ الْحَوْلِ »(') . ولأنَّ الحَوْلَ أَحَدُ شَرْطَى الزكاةِ ، فلم يَجُزْ تَقْدِيمُ الزكاةِ عليه ، كالنِّصاب ، ولأنَّ للزكاةِ وقْتًا ، فلم يَجُزْ تَقْدِيمُها عليه ، كالصَّلاةِ . وَلَنَا ، مَا رُوَى عَلَى ۗ ، أَنَّ العَبَاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِه قبلَ أَن تَحِلٌ ، فَرَخَّصَ له في ذلك . وفي لَفْظٍ (١) ، في تَعْجيل الزكاةِ ، فَرَخُّصَ له في ذلك . رَواه أبو داودَ (" . وقال يَعْقُوبُ بنُ شَيْبَةٌ : هو أَثْبَتُها إِسْنَادًا . وروَى التُّرْمَذِيُّ ( ) ، عن عليٌّ ، عن النبيِّ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ قَالَ لَعُمَرَ :

الإنصاف كلام الأصحاب . قال : ويَتوَجَّهُ احْتِمالٌ ، تُعْتَبرُ المَصْلَحَةُ . قلتُ : وهو تَوْجيةٌ حَسَنٌ . وتقَدَّم نقْلُ الأَثْرَمِ . الثَّانيةُ ، قال [ ٢٢٩/١ و ] في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : في كلام ِ القاضى ، وصاحِب « المُحَرَّرِ » وغيرهما أنَّ النَّصابَ والحَوْلَ سبَبان ، فقُدِّمَ الإِخْراجُ على أَحَدِهما . قلتُ : صرَّح بذلك المَجْدُ في « شَرْحِه » . وقال في « المُحَرَّرِ » : والحَوْلُ شَرْطٌ ف زَكاةِ الماشِيَةِ والنَّقْدَيْن وعُروضِ التِّجارَةِ . قال في « الفُروع ِ » : وفي كلام ِ الشَّيْخ ِ وغيرِه أنَّهما شَرْطان . قلتُ : صرَّح بذلك في « المُقْنِعِ ، ، فقال في أوَّلِ كتاب الزَّكاةِ : الشَّرْطُ الثَّالِثُ ، مِلْكُ نِصَاب . وقال بعدَ ذلك : الخامِسُ ، مُضِيُّ الحَوْلِ شَرْطٌ . وصرَّح به في « المُبْهجِ ِ » ،

<sup>(</sup>١) انظر حديث عائشة وابن عمر ، وتقدم تخريجهما في صفحة ٦/٣٢٧ ، ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ عند الدارقطني .

<sup>(</sup>٣) في : باب في تعجيل الزكاة ، من كتاب الزكاة . سنن أبي داود ١ / ٣٧٦ . كما أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في تعجيل الزكاة ، من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذي ٣ / ١٩٠ . وابن ماجه ، في : باب تعجيل الزكاة قبل محلها ، من كتاب الزكاة . سنن ابن ماجه ١ / ٥٧٢ . والدارمي ، في : باب في تعجيل الزكاة ، من كتاب الزكاة . سنن الدارمي ١ / ٣٨٥ . والدارقطني ، في : باب تعجيل الصدقة قبل الحول ، من كتاب الزكاة . سنن الدارقطني ١٢٣/٢ . والبيهقي ، في : باب تعجيل الصدقة ، من كتاب الزكاة . السنن الكبري ١١١/٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) أنظر التخريج السابق.

« إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ أُوَّل لِلْعَامِ » . وفي لَفْظٍ قال : « إِنَّا كُنَّا تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ الْعَبَّاسِ لِعَامِنَا هَذَا عَامَ أُوَّل »(') . رَواه سعيدٌ عن عَطاءِ ، وابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، والحسنِ بنِ مسلم ، عن النبيِّ عَلِيُّكُ مُرْسَلًا . ولأنَّ تَعْجِيلَ المَالِ وُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِه ، فجاز ، كَتَعْجِيلِ قَضاءِ الدَّيْنِ قبلَ حُلُولِ أَجَلِه ، وأداءِ كَفَّارَةِ اليّمِينِ بعدَ الحَلِفِ وقبلَ الحِنْثِ ، وكَفَّارَةِ القَتْلِ بعدَ الجَرْحِ قبلَ الزُّهُوقِ ، وقد سَلَّمَ مالكٌ تَعْجيلَ الكَفَّارَةِ ، وفارَقَ تَقْدِيمَها قبلَ النِّصابِ ؛ لأنَّه تَقدِيمٌ لها على سَبَبِها ، فأشْبَهَ تَقْدِيمَ الكَفَّارَةِ على اليَمِينِ ، وكَفَّارَةِ القَتْلِ على الجَرْحِ، ولأنَّه قَدَّمَها على الشَّرْطَيْن، وهَ لَهُنا قَدَّمَها على أَحَدِهما . وقَوْلُهم : إنَّ للزكاةِ وثْتًا . قُلْنا : الوَقْتُ إذا دَخَل في الشيءِ رِفْقًا بالإِنْسانِ ، كان له أن يُعَجِّلُه ويَتْرُكَ الإِرْفاقَ بنَفْسِه ، كَالدُّيْنِ المُؤَجُّلِ ، وكمَن أدَّى زكاةً مال [ ١٨٤/٢ و ] غائِبٍ ، وإن لم يكنْ على يَقِينٍ مِن وُجُوبِها ، ومِن الجائِزِ أن يكونَ المالُ تالِفًا في ذلك الوَقْتِ ، وأمَّا الصلاةُ والصيامُ فتَعَبُّدٌ مَحْضٌ ، والتَّوْقِيتُ فيها غيرُ مَعْقُولِ ، فيَجِبُ أن يُقْتَصِرَ عليه .

فصل: فأمَّا تَعْجِيلُها قبلَ مِلْكِ النِّصابِ ، فلا يَجُوزُ بغيرِ خِلافٍ

تنبيه : ظاهِرُ كلام ِ المُصَنِّف ، جَوازُ تَعْجِيل ِ زَكاةِ مالِ المَحْجُورِ عليه . وهو

و « الكافِى ». قال فى « الفُروع ِ » : وفى كلام ِ بعضِهم ، أنَّهما سَبَّ وشَرْطٌ . الإنصاف قلتُ : وهو أيضًا فى كلام ِ المَجْدِ فى « شَرْجِه » . وقال فى « الوَجِيزِ » : ومِلْكُ النِّصابِ شَرْطٌ . وسكَت عن ِ الحَوْلِ .

<sup>(</sup>١) انظر الدارقطني والبيهقي في التخريج السابق ، والأموال ، لأبي عبيد ٥٩٠ .

نَعْلَمُه . فلو مَلك بعضَ نِصابٍ ، فعَجَّلَ زَكاتُه ، أو زكاةَ نِصابِ ، لم يَجُزْ ؛ لأنَّه تَعَجَّلَ الحُكْمَ قبلَ سَبَبه .

٩٨٢ –مسألة : ( وفى تَعْجيلِها لأَكْثَرَ مِن حَوْلٍ رِوايَتان )إحداهما ، لا يجوزُ ؛ لأنَّ النَّصَّ لم يَردْ بتَعْجيلِها لأَكْثَرَ مِن حَوْلٍ ، فاقْتُصِرَ عليه . والثانيةُ ، يجوزُ ؛ لأنَّه قدرُوِيَ في حديثِ عُمَرَ ، أنَّ النبيَّ عَيْكُ قال : ﴿ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا ﴾ . مُتَّفَقٌ عليه . ورَواه الإِمامُ أحمدُ(١) . ورُوِيَ أنَّه قال عليه السلام ، في حديثِ العباس : ﴿ إِنَّا اسْتَسْلَفْنَا زَكَاةَ عَامَيْنِ ﴾ . ولأنَّه تَعْجِيلٌ لها بعدَ وُجُوبِ النِّصابِ ، أَشْبَهَ تَقْدِيمَها على الحَوْلِ الواحِدِ .

ظاهِرُ كلام ِ الإِمام ِ أَحمدُ ، وكثير مِنَ الأصحاب ، وهو أحَدُ الوَجْهَيْن . وقدَّمه في « تَجْرِيدِ العِنايَةِ » . والوَجْهُ الثَّانِي ، لا يجوزُ تَعْجِيلُها . قلتُ : وهو الأَوْلَى . وأَطْلَقَهما في ﴿ الفُروعِ ِ » ، و « الرِّعايَتِيْن » ، و « الحاوِي الكَبِيرِ » ، و « الفائقِ » ، و « ابن تميم » .

قوله : وفى تَعْجِيلِها لأكثَرَ مِن حَوْلٍ رِوايَتان . وأَطْلَقَهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَب » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « مُنْتَهَى الغايَةِ » له ، و « النَّظْمِ » ، و « الفائقِ » ، و « الزَّرْكَشِيٌّ » ، و « الشَّارِحِ » ؟ إحْداهما ، يجوزُ تَعْجِيلُها لحَوْلَيْن فقط . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. صخَّحه ابنُ تَميم ، وصاحِبُ « الرِّعايَتين » ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ، في : باب قول الله تعالى : ﴿ وَفِي الرقابِ ﴾ ... ، من كتاب الزكاة . صحيح البخاري ١٥١/٢ . ومسلم ، في : باب في تقديم الزكاة ومنعها ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٢٧٦/٢ ، ٧٧٧ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣٢٢/٢ .

وما لم يَرِ دْ به النَّصُّ يُقاسُ على المَنْصُوصِ إذا كان في مَعْناه ، و لا نَعْلَمُ مَعْنَى سِوَى أَنَّه تَقْدِيمٌ للمالِ الذي وُجِد سَبَبُ وُجُوبِه على شَرْطِ وُجُوبِه ، وهذا مُتَحَقِّقٌ في التَّقْدِيمِ في الحَوْلَيْن ، كَتَحَقَّقِه في الحَوْلِ الواحِدِ . فعلى هذا إذا كان عندَه أَكْثَرُ مِن النِّصابِ ، فعَجَّلَ زَكاتَه لحَوْلَيْن ، جاز ، وإن كان قَدْرَ النِّصابِ ، مثلَ مَن عندَه أَرْبَعُون شاةً ، فعَجَّلَ شاتَيْن لحَوْلَيْن ، وكان المُعَجَّلُ مِن غيرِه ، جاز . وإن أَخْرَجَ شاةً منه ، وشاةً مِن غيرِه ، أَجْزَأ عن الكوْل الأوَّل ، ولم يُجْزِئ عن الثانِي ؛ لأنَّ النِّصابَ نَقَص . فإن تَكمَّل بعدَ ذلك صار إخراجُ زَكاتِه وتعْجِيلُه لها قبل كَمالِ نِصابِها ، وإن أَخْرَجَ بيعدَ ذلك صار إخراجُ زَكاتِه وتعْجِيلُه لها قبل كَمالِ نِصابِها ، وإن أَخْرَجَ الشَّاتَيْن جَمِيعًا مِن النِّصابِ لم تَجِبِ الزكاةُ في الحَوْلِ الأَوَّلِ ، إذا قُلْنا : ليس له ارْتِجاعُ ما عَجَّلَه ؛ لأَنَّه كالتَّالِفِ ، فيكونُ النِّصابُ ناقِصًا . فإن كَمَلَ بيس له ارْتِجاعُ ما عَجَّلَه ؛ لأَنَّه كالتَّالِفِ ، فيكونُ النِّصابُ ، وكان ما عَجَّلَه سابِقًا على كَمالِ النِّصابِ ، فلم يُجْزِئ عنه .

و « الحاوِيَيْن » ، و « التَّصْحِيح » . وقدَّمه في « الفُروع » . ومالَ إليه في الإنصاف « الشَّرْح » . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، لا يجوزُ لأَكْثَرَ مِن حَوْل ؛ لأَنَّ الحَوْل الثَّاني لم يَنْعَقِدْ . جزَم به في « الوَجيز » ، و « المُنتَخب » ، و « المُنتَخب » : و يجوزُ لِحَوْل . وصحَّحه في « الخُلاصَة » ، و « البُلْغة » ، و « تصحيح المُحَرَّر » ، واختارَه ابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » . وقدَّمه في « الرِّعايَتِيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « إِذْرَاكِ الغايَة » . وابنُ رَزِين في « شَرْحِه » ، و « ابن تَميم » . فعلى المذهب ، لا يجوزُ تَعْجِيلُها لئَلاثَة أعُوام فأكثرَ. قال ابنُ عقيل في « الفُصُول»: لا تختلِفُ الرِّوايَةُ فيه ، اقْتِصَارًا على ما ورَد . قال ابنُ تَميم ، وصاحِبُ في «الفَائق » : روايَةً واحِدةً . وجزَم به في «الشَّرْح » ، وقدَّمه في «الفُروع » . وعنه ، يجوزُ

فصل : فأمَّا تَعْجِيلُها لِما زاد على الحَوْلَيْن ، فقال ابنُ عَقِيل : لا يَجُوزُ رِوايَةً واحِدَةً ؛ لأنَّ التَّعْجِيلَ على خِلافِ الأصْلِ ، وإنَّما جاز في عامَيْن للنُّصِّ ، فيَبْقَى فيما عَداه على ('قَضِيَّةِ الأَصْل') .

الإنصاف التَّعْجيلُ لئَلاثَةِ أَعْوام ِ فأكثَرَ . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، وهو ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ هنا ، وهو تابعٌ لصاحِبِ « الهدايَّةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » فيهما ، وهكذا في ﴿ التُّلْخيصِ ﴾ . لكنْ وُجِدَ في بعضِ نُسَخِ ِ ﴿ المُقْنِعِ ِ ﴾ : وفي تَعْجِيلِها لَحَوْلَيْن رِوايَتَان . والنُّسْخَةُ الأُولَى مَقْرُوءَةٌ على المُصَنِّفِ . قال صاحِبُ « التَّبْصِرَةِ » : يجوزُ أعْوامًا . نقَلَه عنه ابنُ تَميم ٍ . وقال في « الرَّوْضَةِ » : يجوزُ لأُعْوام ٍ .نقَلَه عنه في « الفائقِ » . وقال في « الرِّعايَةِ » : وقيلَ : أو عن ثَلاثَةِ أَحْوالِ ، أو عن أَكْثَرَ .

فَائِدَةَ : إِذَا قُلْنَا : يجوزُ التَّعْجِيلُ لِعَامَيْنِ . فَعَجَّلَ عِن أَرْبَعِينِ شَاةً شَاتَيْنِ مِن غيرِها ، جازَ ، ومنها لا يجوزُ عنهمًا ، ويَنْقَطِعُ الحَوْلُ . وكذا لو عَجَّلَ شاةً واحِدَةً عِنِ الحَوْلِ الثَّاني وحدَه ؛ لأنَّ ما عَجَّلهَ منه للحَوْل الثَّانِي زالَ مِلْكُه عنه . ولو قُلْنا : يرْتجِعُ ما عَجَّلَه ؛ لأنَّه تُجْدِيدُ مِلْكِ . فإنْ ملَك شَاةً ، اسْتَأْنَفَ الحَوْلَ مِنَ الكَمالِ . وقيلَ: إِنْ عجَّلَ شاتَيْنِ (٢) مِنَ الأَرْبَعِينِ، أَجْزَأُ عَنِ الحَوْلِ الأَوَّلِ، إِنْ قُلْنَا: يَرْجعُ. وإِنْ عَجَّلَ واحِدَةً مِنَ الأَرْبَعِينِ ، وأُخْرَى مِن غيرِها ، جازَ . على الصَّحِيحِ مِنَ المذهبِ . جزَم به المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، وابنُ حَمْدانَ في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ . وقدُّمه في ﴿ الْفُرُوعِ ِ ﴾ ، و ﴿ ابنِ تَميم ٍ ﴾ . وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارحُ : وإنْ أُخْرَجَ شَاةً منه ، وشاةً مِن غيرِه ، أَجْزَأُ عَنِ الْحَوْلِ الْأُوَّلِ وَلَمْ يُنْجْزِئُ عَنِ الثَّانِي ؛ لأَنَّ النِّصابَ نَقَص ، وإنْ تَكَمَّلَ بعدَ ذلك ، صارَ إخْراجُ زَكاتِه وتَعْجِيلُه لها قبلَ

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: ﴿ قضيته ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ١ : ﴿ شَاةٍ ﴾ .

وَإِنْ عَجَّلَهَا عَنِ النِّصَابِ وَمَايَسْتَفِيدُهُ ، أَجْزَأً عَنِ النِّصَابِ دُونَ اللَّعِ النِّمَا اللِّيادَةِ . اللَّيِّادَةِ .

الشرح الكبير

٩٨٣ – مسألة : ( وإن عَجَّلَها عن النِّصابِ وما يَسْتَفِيدُه ، أَجْزَأُ عن النِّصابِ دُونَ الزِّيادَةِ ) إذا مَلَك نِصابًا ، فعَجَّلَ زَكاتَه وزكاةَ ما يَسْتَفِيدُه ، وما يُنتَجُ منه أو يَرْبَحُه فيه ، أَجْزَأُه عن النِّصابِ دُونَ الزِّيادَةِ . وبه قال الشافعيُ . وقال أبو حنيفة : يُجْزِئُه ؛ لأنَّه تابِعٌ لِما هو مالِكُه . وحَكَى الشافعيُ . وقال أبو حنيفة ، فيما إذا مَلَك مائتيْ دِرْهَم ، وعَجَّلَ زكاة أربَعِمائة ، أنَّه يُجْزِئُه عنهما ؛ لأنَّه قدو جد سَبَبُ وُجُوبِ الزكاةِ في الجُمْلَةِ ، بخِلافِ تَعْجِيلِ الزكاةِ قبلَ مِلْكِ النِّصابِ . وكذلك لو كان عندَه نِصابٌ بخِلافِ تَعْجِيلِ الزكاةِ قبلَ مِلْكِ النِّصابِ . وكذلك لو كان عندَه نِصابٌ مِن الماشِيةِ ، فعَجَّلَ زكاةَ نِصابَيْنِ . ولنا ، أنَّه عَجَّلَ زكاةَ ماليس في مِلْكِه ، مِن الماشِيةِ ، فعَجَّلَ زكاةَ نِصابَيْنِ . ولنا ، أنَّه عَجَّلَ زكاةَ ماليس في مِلْكِه ، من الماشِيةِ ، فعَجَّلَ زكاةَ نِصابَيْنِ . ولأنَّ الزائِدَ مِن الزكاةِ على زكاةِ النِّصابِ إنَّما فلم يَجُزْ ، كالنِّصابِ الأوَّلِ ، ولأنَّ الزائِدَ مِن الزكاةِ على زكاةِ النِّصابِ إنَّما مَلْكِ النِّصابِ إنَّما الزكاةَ قبلَ وُجُودِ سَبَبِها ، فأَشْبَهَ ما لو مَجَّلَ الزكاةَ قبلَ مِلْكِ النِّصابِ إنَّما يَتْبَعُ في مَجَّلَ الزكاةَ قبلَ أَبْدُهُ عَلَى النِّما يَتَبَعُ في المِلْكِ ، فامَّا في الْوَلُوبُ وبَ ثَبَت بالزِّيادَةِ ، لا بالأصلِ ، ولأنَّه الحَوْلِ ، فأمّا في الإيكاب ، فإنَّ الوجُودِ ، فأمّا قبلَ ظُهُورِه فلا حُكْمَ له في الزكاةِ . إنَّما قبلَ ظُهُورِه فلا حُكْمَ له في الزكاةِ . إنَّه المَا قبلَ ظُهُورِه فلا حُكْمَ له في الزكاةِ .

الإنصاف

كَمال نِصابها .

قوله: فإنْ عَجَّلَها عن النِّصابِ وما يَسْتَفِيدُه، أَجْزَأُ عن النِّصابِ دونَ الزِّيادَةِ. وكذا لو عجَّلَ زكاة نِصابَيْن مَن ملَك نِصابًا . وهذا المذهبُ فيهما . نصَّ عليه . وعنه ، تُجْزِئُ عن الزِّيادة أيضًا ؛ لوُجوب سببها في الجُمْلة . حكاها ابنُ عَقِيل . قال في « الفُروع ِ » : ويتَوجَّهُ مِن هذه الرِّواية احْتِمالُ تَخْريج بضَمِّه إلى الأصْلِ في حوْلِ الوُجوب ، فكذا في التَّعْجِيل ، ولهذا اخْتارَ في « الانْتِصار » ، يُجْزِئُ عن في حوْلِ الوُجوب ، فكذا في التَّعْجِيل ، ولهذا اخْتارَ في « الانْتِصار » ، يُجْزِئُ عن

فصل : وإن عَجَّلَ زكاةَ نِصابِ مِن الماشِيَةِ ، فتَوالَدَتْ نِصابًا ، ثم ماتَتِ الأُمُّهاتُ وحال الحَوْلُ على النِّتاجِ ، أَجْزَأُ المُعَجُّلُ عنها ؛ لأنُّها دَخَلَتْ في حَوْلِ الْأُمُّهاتِ ، وقامَتْ مَقامَها ، فأجْزَأَتْ زَكاتُهاعنها . فإذا كان عندَه أَرْبَعُونَ مِنِ الغَنَمِ ، فَعَجَّلَ عَنها شاةً ، ثم تَوالَدَتْ أَرْبَعِينِ سَخْلَةً ، وماتَتِ الْأُمُّهَاتُ ، وحالَ الحَوْلُ على السِّخالِ ، أَجْزَأَتِ المُعَجَّلَةُ عنها ؛ لأنَّها كانت مُجْزِئَةً عنها وعن أُمَّهاتِها لو بَقِيَتْ ، فلأن تُجْزِئَ عن أَحَدِهما أَوْلَى .

الإنصاف المُسْتَفادِ مِنَ النِّصابِ فقط ، وقيلَ به إنْ لم يبْلُغ ِ المُسْتَفادُ نِصابًا ؛ لأنَّه يتْبَعُه في الوُجوبِ والحُوْلِ كَمَوْجودٍ ، فإذا بلَغَه اسْتَقَلُّ (١) بالوُجوبِ في الجُمْلةِ ، لو لم يُوجَدِ الْأَصْلُ . وأَطْلَقَهما في « الفائقِ » ، وأَطْلَقَهما في « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » في الثَّانيةِ . [ ٢٢٩/١ ط ] وقيلَ : يُجْزِئُ عنِ النَّماءِ إنْ ظهَر ، وإلَّا فلا . ذكرَه في « الرِّعايَتيْن » . وقال في « القاعِدَةِ العِشْرِين » : لو عجَّل الزَّكاةَ عن نَماء النِّصاب قبلَ وُجودِه ، فهل يُجْزِئُه ؟ فيه ثَلاثةُ أَوْجُهٍ ؛ ثَالِثُها ، يُفَرَّقُ بينَ أَنْ يكونَ النَّماءُ نِصابًا ، فلا يجوزُ ، وبينَ أَنْ يكونَ دُونَه ، فيَجوزُ . قال : ويتَخَرَّجُ وَجْهٌ رابعٌ بالفَرْقِ بِينَ أَنْ يَكُونَ النَّمَاءُ نِتَاجَ مَاشِيَةٍ ، أَو رِبْحَ تَجَارَةٍ ؛ فيجوزُ في الأُوَّلَ دُونَ الثَّانى .

فوائد ؛ إحْداها ، لو عجَّل عن خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، وعن نِتاجِها بِنْتَ مَخاضِ فَنْتِجتْ مِثْلَهَا ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أَنَّهَا لا تُجْزِئُه ، وَيلْزَمُه بِنْتُ مَخاضِ . قال في « الفُروعِ » : هذا الأَشْهَرُ . وقيلَ : يُجْزِئُه . وأَطْلَقَهما ابنُ تَميم ، وابنُ حَمْدَانَ في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . فعلى المذهبِ ، هل له أنْ يرْتَجِعَ المُغَجَّلَةَ ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقهما في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ،

<sup>(</sup>١) في ١ : « استقبل » .

وإن كان عندَه ثَلاثُون مِن البَقَرِ ، فعَجَّلَ عنها تَبيعًا ، ثم تَوالَدَتْ ثَلاثِين عِجْلَةً ، وماتَتِ الْأُمُّهاتُ ، وحال الحَوْلُ [ ١٨٤/٢ ط ] على العُجُولِ ، احْتَمَلَ أَن يُجْزِئُ عنها ؛ لأنَّها تابعَةٌ لها في الحَوْلِ . واحْتَمَلَ أَن لا يُجْزِئُ عنها . لأنَّه لو عَجَّلَ عنها تَبِيعًا مع بَقاءِ الْأُمُّهاتِ لم يُجْزِئُ عنها ، فلأن لا يُجْزِئَ عنها إذا كان التَّعْجِيلُ عن غيرِها أَوْلَى . وهكذا الحكمُ في مائةِ شاةٍ إذا عَجَّلَ عنها شاةً فتَوالَدَتْ مائةً ، ثم ماتَتِ الْأُمُّهاتُ ، وحال الحَوْلُ على السِّخالِ . وإن تَوالَدَ نِصْفُها ، ومات نِصْفُ الْأُمُّهاتِ ، وحال الحَوْلُ على، الصِّغارِ ونِصْفِ الكِبارِ ، فإن قُلْنا بالوَجْهِ الأُوَّلِ ، أَجْزَأُ المُعَجُّلُ عنهما جَمِيعًا ، وإن قُلْنا بالثانِي ، فعليه في الخَمْسِين سَخْلَةً شَاةٌ ؛ لأَنُّها نِصابٌ لم تُؤدَّ زَكَاتُه . وليس عليه في العُجُولِ إذا كانت خَمْسَةَ عَشَرَ شيءٌ ؛ لأنَّها لم تَبْلُغْ نِصابًا ، وإنَّما وجَبَتِ الزكاةُ فيها بِنَاءً على أُمَّهاتِها التي عُجِّلَتْ

و « ابن تَميم » . قلتُ : الأوْلَى ، جوازُ الارْتِجاعِ . فإنْ جازَ الارْتِجاعُ الإِنصاف فأُخَذَها ، ثم دَفَعَها إلى الفَقيرِ ، جازَ ، وإنِ اعْتَدَّ بها قبلَ أُخْذِها ، لم يَجُزْ ؛ لأَنَّها على مِلْكِ الفَقيرِ . الثَّانيةُ ، لو عجَّل مُسِنَّةً عن ثَلاثِين بَقرَةً ونِتاجِها ، فَنُتِجَتْ عَشْرًا ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّها لا تُجْزِئُه عَنِ الجميع ِ ، بل عَن ِ الثَّلاثِين . قال في « الفُروع ِ » : هذا الأَشْهَرُ . وقيلَ : تُجْزِئُه عَنِ الجميع ِ . وأَطْلَقَهما ابنُ تَميم ٍ ، وابنُ حَمْدانَ في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ . فعلَى المذهبِ ، ليس له ارْتِجاعُها ، ويُخْرِجُ للعَشْرِ رُبْعَ مُسِنَّةٍ . وعلى قوْلِ ابنِ حامِدٍ ، يُخَيَّرُ بينَ ذلك ، وبينَ ارْتِجاعِ المُسِنَّةِ ، ويُخْرِجُها أو غيرَها عن ِ الجميع ِ . الثَّالثةُ : لو عجَّل عن أَرْبَعِين شاةً شاةً ، ثم أَبْدَلَها بِمِثْلِها ، أو نُتِجَتْ أَرْبَعِين سَخْلَةً ، ثم ماتَتِ الأُمَّاتُ ، أَجزأُ المُعَجُّلُ عَنِ البدَل والسِّخالِ ؛ لأنُّها تُجْزِئُ مع بَقاءِ الأُمَّاتِ عَنِ الكُلِّ ، فَعَن أَحَدِهما أَوْلَى . وهذا

الشرح الكبير زَكَاتُها . وإن مَلَك ثَلاثِين مِن البَقَرِ ، فَعَجَّلَ مُسِنَّةً زَكَاةً لها وليتاجها ، فُنْتِجَتْ عَشْرًا ، أَجْزَأَتْه عن الثَّلاثِين دُونَ العَشْرِ ، ووَجَب عليه في العَشْرِ رُبْعُ مُسنَّةٍ . ويَحْتَمِلُ أَن تُجْزِئُه المُسِنَّةُ المُعَجَّلَةُ عن الجَمِيع ؛ لأنَّ العَشْرَ تابِعَةً للثَّلاثِين في الوُجُوبِ والحَوْلِ ، فإنَّه لولا مِلْكُه للثَّلاثِين لَما وَجَب عليه في العَشْرِ شيءٌ ، فصارَتِ الزِّيادَةُ على النِّصابِ مُنْقَسِمَةً أَرْبَعَةَ

الإنصاف المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و ﴿ ابنِ تَميم ۣ ﴾ . وقال : قطّع به بعضُ أصحابِنا . وذكر أبو الفَرَجِ ابنُ أبي الفَهم وَجْهًا ، لاتُجْزِئُ ؛ لأنَّ التَّعْجِيلَ كان لغيرِها . وأطلَقهما في « الحاوِييْن » . فعليَ المذهب ، لو عجَّل شاةً عن مِائَة ِ شاةٍ ، أو تَبِيعًا عن ثَلاثِين بقَرَةً ، ثم نُتِجَتِ الْأُمَّاتُ مِثْلَهَا وَمَاتَتْ ، أَجْزَأُ المُعَجَّلُ عَنِ النِّتَاجِ ِ ؛ لأَنَّه يَتْبَعُ في الحوْل . وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . قدُّمه في « الفُروعِ » َ. وقيل : لا يُجْزِئُ ؛ ('لأنه لا يُجْزِئُ') مع بقَّاء الأُمَّاتِ. وأطْلَقهما في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى »، و « ابن تَميم ي ». وهما احْتِمالان مُطْلَقان في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ، . فعلى الأوَّلِ ، لو نُتِجَتْ نِصْفُ الشِّياهِ مِثْلَها ، ثم ماتَتْ أُمَّاتُ الأَوْلادِ ، أَجْزِأُ المُعَجَّلُ عنها . وعلى الثَّاني ، يجِبُ مِثْلُه . جزَم به المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ؛ لأنَّه نِصابٌ لمُ يزَكُّه . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وجزَم المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ بنِصْفِ شاةٍ ؛ لأنَّه قِسْطُ السِّخالِ مِن واجِبِ المَجْموع ِ ، و لم يصِعُّ التَّعْجِيلُ عنها . وقال أبو الفَرَجِ : لا يِجِبُ شيءٌ . قال ابنُ تَميمٍ : وهو أشْبَهُ بالمذهب . وأَطْلَقَهُنَّ في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . و « مُخْتَصَرِ ابنِ تَميم ، » . ولو نْتِجَتْ نِصْفُ البَقَرِمِثْلَها ، ثم ماتَتِ الأُمَّاتُ ، أَجْزأُ المُعَجُّلُ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . جزَم به المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ ، و ﴿ مُخْتَصَرِ ابنِ تَميم ۗ ﴾ ؛ لأنَّ الزَّكاةَ وجبَتْ في العُجولِ تَبعًا . وجزَم

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : ١ . وفي ط : ﴿ فَإِنَّهُ لَا يَجْزِئُ ﴾ .

أقسام ؛ أحَدُها() ما لا يَتْبَعُ فى وُجُوبِ ولا حَوْلِ ، وهو المُسْتَفادُ مِن غيرِ الجِنْسِ ، فهذا لا يُجْزِئُ تَعْجِيلُ زَكَاتِه قبلَ وُجُودِه ومِلْكِ نِصابِه ، بغيرِ خِلافِ . الثانى ، ما يَتْبَعُ فى الوُجُوبِ دُونَ الحَوْلِ ، وهو المُسْتَفادُ مِن الجِنْسِ بسبَبِ مُسْتَقِلٌ ، فلا يُجْزِئُ تَعْجِيلُ زَكاتِه أيضًا قبلَ وُجُودِه ، مِن الجِنْسِ بسبَبِ مُسْتَقِلٌ ، فلا يُجْزِئُ تَعْجِيلُ زَكاتِه أيضًا قبلَ وُجُودِه ، مع الخِلافِ فى ذلك . وحَكَى ابنُ عَقِيلٍ رِوايَةً أَنَّه يُجْزِئُ . الثالثُ ، ما يَتْبَعُ فى الحَوْلِ دُونَ الوُجُوبِ ، كالنّتاجِ والرِّبْحِ إذا بَلغ نِصابًا ، فإنَّه يَتْبعُ أَصْلَه فى الحَوْلِ ، فلا يُجْزِئُ التَّعْجِيلُ عنه قبلَ وُجُودِه ، كالذى قبلَه . أصْلَه فى الحَوْلِ ، فلا يُجْزِئُ التَّعْجِيلُ عنه قبلَ وُجُودِه ، كالذى قبلَه . الرابعُ ، ما يَتْبَعُ فى الحَوْلِ والوُجُوبِ ، وهو الرِّبْحُ والنِّتاجُ إذا لم يَبْلغُ نِصابًا ، فهذا يَحْتَمِلُ وجْهَيْن ؛ أَحَدُهما ، لا يُجْزِئُ تَعْجِيلُ زَكاتِه قبلَ وُجُودِه ، كالذى قبلَه فهذا يَحْتَمِلُ وجْهَيْن ؛ أَحَدُهما ، لا يُجْزِئُ تَعْجِيلُ زَكاتِه قبلَ وُجُودِ ، أَشْبَهُ فَهذا يَحْتَمِلُ وجْهَيْن ؛ أَحَدُهما ، لا يُجْزِئُ تَعْجِيلُ زَكاتِه قبلَ وُجُودِ ، أَشْبَهُ فَهذا يَحْتَمِلُ وجْهَيْن ؛ أَحَدُهما ، لا يُجْزِئُ تَعْجِيلُ وَالحَوْلِ ، أَشْبَهُ فَالمُوجُوبِ والحَوْلِ ، أَشْبَهُ لَالمُوجُودِ والحَوْلِ ، أَشْبَهُ المَوْجُودِ والحَوْلِ ، أَشْبَهُ المَوْجُودَ .

الإنصاف

المَجدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ على النَّانِي بِنِصْفِ تَبِيعٍ بِقَدْرِ قِيمَتِها ﴾ قِسْطُها مِنَ الواجِبِ . الرَّابِعةُ ، لو عجَّلَ عن أَحَدِ نصِابَيْه وتَلِفَ ، لم يَصْرِفْه إلى الآخرِ ، كما لو عجَّلَ شاةً عن خَمْس مِنَ الإبلِ ، فَتَلِفَتْ وله أَرْبَعون شاةً ، لم يُجْزِئُه عنها . وهذا الصَّحيحُ مِنَ المَذهبِ . قدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ . وقال القاضي في تَخْرِيجِه : مَن له ذهب وفِضَة وعُروضٌ ، فعجَّلَ عن جِنْس منها ثم تَلِفَ ، صرَفَه إلى الآخرِ . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . الخامسةُ ، لو كان له أَلْفُ دِرْهَم ، وقُلْنا : يجوزُ التَّعْجيلُ لعامَيْن ، وعنِ الزِّيادةِ قبلَ حُصولِها . فعجَّلَ حَمْسِين . وقال : إنْ رَبِحْتُ أَلْفًا قبلَ الحَوْلِ ، فهي عنها ، وإلَّا كانتُ للحَوْلِ الثَّانِي ، جازَ . السَّادسةُ ، لو عجَّلَ عن أَلْفٍ يَظُنُها له ، فبانَتْ خَمْسَمِائَة ، أَجْزاً عن عامَيْن .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ الأول ﴾ .

المَنع وَإِنْ [ ٣٠٠ ] عَجَّلَ عُشْرَ الثَّمَرَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الطَّلْعِ وَالْحِصْرِمِ ، لَمْ يُجْزِئْهُ .

الشرح الكبير

والحِصْرِمِ ('' ، لم يُجْزِنُه ) لأنّه تَقْدِيمٌ لها قبلَ وُجُودِ سَبَبِها . فأمّا وَالحِصْرِمِ اللَّهُ عَجْدِئُه ) لأنّه تَقْدِيمٌ لها قبلَ وُجُودِ سَبَبِها . فأمّا تَعْجِيلُها بعدَ وُجُودِ الطَّلْعِ والحِصْرِمِ ، وتَعْجِيلُ عُشْرِ الزَّرْعِ بعدَ نَباتِه ، فظاهِرُ كَلامِ القاضى أنَّه لا يَجُوزُ ؛ لأنّه قال : كُلُّ ما تَتَعَلَّقُ الزكاةُ فيه بشيْئَيْن ؛ حَوْلٍ ونِصابٍ ، جاز تَعْجِيلُ زَكاتِه . فمَفْهُومُه أنّه لا يَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكاتِه . فمَفْهُومُه أنّه لا يَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكاتِه عِيرِه ؛ لأنَّ الزكاةَ مُعَلَّقَةٌ بسبَبٍ واحِدٍ ، وهو إدراكُ الزَّرْعِ والشَّمَرَةِ ، وَكَاةِ غيرِه ؛ لأَنَّ الزكاةَ مُعَلَّقَةٌ بسبَبٍ واحِدٍ ، وهو إدراكُ الزَّرْعِ والشَّمَرةِ ،

الإنصاف

قوله: وإنْ عجَّلَ عُشْرَ الثَّمَرَةِ قبلَ طُلُوعِ الطَّلْعِ والحِصْرِمِ ، لم يُجْزِئُه . وكذا لو عجَّلَ عُشْرَ الزَّرْعِ قبلَ ظُهورِه ، والماشِيَةَ قبلَ سَوْمِها . وهذا المذهبُ فى ذلك كلّه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقيل : يجوزُ بعدَ مِلْكِ الشَّجَرِ ، ووَضْعِ البِذْرِ فَى الأَرْضِ ؟ لأَنَّه لم يَثْقَ للوُجوبِ إلَّا مُضِئُ الوَقْتِ عادةً ، كالنِّصابِ الحَوْلِيِّ . في الأَرْضِ ؟ لأَنَّه لم يَثْقَ للوُجوبِ إلَّا مُضِئُ الوَقْتِ عادةً ، كالنِّصابِ الحَوْلِيِّ . (وأطلْقَهما في « المُحَرَّرِ » ٢ . ونقل ابنُ مَنْصُورٍ ، وصالِحٌ ، للمالِكِ أَنْ يَحْتَسِبَ في العُشْر بما زاد عليه السَّاعِي لسَنَةِ أُخْرَى .

تنبيه: مفْهُومُ قُولِه: قبلَ [ ٢٣٠/١ ] طُلُوعِ الطَّلْعِ والْحِصْرِمِ . جوازُ التَّعْجِيلِ بعدَ طُلُوعِ ذلك وظُهُورِه . وهُو صَحِيحٌ ، وهُو المَدْهُ ؛ لأَنَّ ظُهُورَ ذلك كَالنَّصَابِ ، والإِدْراكُ كَالْحَوْلِ . جزَم به في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الوَجيزِ » . وهُو ظاهِرُ ما جزَم به في « الهِدايَةِ » ، و « المُدْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « النَّلْخيصِ » ، و « البُلْغَةِ » . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، و « الفائقِ » ، و « الفائقِ » ، و « مُخْتَصَرِ ابنِ تَميم » ، و قيل : لا يجوزُ حتى يشتَدَّ الْحَبُّ وَيَمْدُو

<sup>(</sup>١) الحصرم : أول العنب ما دام حامضًا .

<sup>(</sup>٢ - ٢) زيادة من : ١ .

وَإِنْ عَجَّلَ زَكَاةَ النِّصَابِ ، فَتَمَّ الْحَوْلُ وَهُوَ نَاقِصٌ قَدْرَ مَاعَجَّلَهُ ، الفنع جَازَ .

فإذا قَدَّمَها كان قبلَ وُجُودِ سَبَبِها ، لكنْ إن أدّاها بعدَ الإِدْراكِ ، وقبلَ اليُبْسِ السرح الكبر والتَّصْفِيَةِ ، جاز . وقال أبو الحَطَّابِ : يَجُوزُ بعدَ ظُهُورِ الطَّلْعِ والحِصْرِمِ ونَباتِ الزَّرْعِ ، ولا يجوزُ قبلَ ذلك ؛ لأنَّ وُجُودَ الزَّرْعِ وإطْلاعَ النَّحْلِ بمَنْزِلَةِ حَولانِ الحَوْلِ ، فجاز تَقْدِيمُها بمَنْزِلَةِ حَولانِ الحَوْلِ ، فجاز تَقْدِيمُها عليه ، وتَعَلَّقُ الزكاةِ بالإِدْراكِ لا يَمْنَعُ جَوازَ التَّعْجِيلِ ، بدَلِيلِ أنَّ زكاةَ الفِطْرِ عَليه ، وتَعَلَّقُ الزكاةِ بالإِدْراكِ لا يَمْنَعُ جَوازَ التَّعْجِيلِ ، بدَلِيلِ أنَّ زكاةَ الفِطْرِ يَتَعَلَّقُ وُجُوبُها بهِلالِ شَوّالٍ ، وهو زَمَنُ الوُجُوبِ ، ويَجوزُ تَعْجِيلُها قبلَه .

٩٨٥ – مسألة : ( وإن عَجَّلَ زكاةَ النِّصابِ ، فتَمَّ الحَوْلُ وهو ناقِصٌ عَجَّلَه مُحَكَّمُ المَوْجُودِ في مِلْكِه ، يَتِمُّ قَدْرَ ما عَجَّلَه مُحكمُ المَوْجُودِ في مِلْكِه ، يَتِمُّ

صلاحُ الشَّمرَةِ ؛ لأَنَّه السَّبَبُ . جزَم به في « المُبْهِج ِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ الإنصاف عَبْدُوس ٍ » . وقدَّمه ابنُ رَزِين ٍ . واختارَه أبو الخَطَّابِ في « الانْتِصارِ » ، والمَجْدُ في « شَرْحِه » . وأَطْلَقَهما في « المحرَّرِ » ، و « الرِّعايَتْيْن » ، و « الحاوِيْيْن » . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : قلتُ : وكذا يُخرَّ جُ الخِلافُ إِنْ أَسامَها دُونَ أكثرِ السَّنَةِ . ( وقال ابنُ نَصْرِ اللهِ في « حَواشِي الفُروع ِ » : لا يجوزُ تَعْجيلُ العُشْرِ ؛ لأَنَّه السَّنَة . ( وهو بُدُوُ الصَّلاح ِ . وجوَّزَه أبو الخَطَّابِ ، إذا ظَهَرتِ الثَّمَرَةُ وطَلْعُ الزَّرْعِ . انتهى .

فائدة : لا يصِحُ تَعْجيلُ زَكاةِ المَعْدِنِ والرِّكازِ بحالٍ ، بسَبَبِ أَنَّ وجُوبَها يُلازِمُ وُجودَها . ذكرَه في « الكافِي » وغيرِه ' ·

قوله : وإنْ عجَّلَ زَكَاةَ النُّصَابِ ، فتَمَّ الحَولُ وهو نَاقِصٌ قَدْرَ ما عجَّلَه ، جازَ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ۱ .

الله وَإِنْ عَجَّلَ زَكَاةً الْمِائَتَيْنِ ، فَنُتِجَتْ عِنْدَالْحَوْلِ سَخْلَةً ، لَزِمَتْهُ

الشرح الكبير النِّصابُ به ، فلو زاد مالُه حتى بَلَغ النِّصابَ ، أو زاد عليه ، وحال الحَوْلُ ، أَجْزَأُ المُعَجُّلُ عن زَكاتِه ؛ لِما ذَكَرْنا . فإن نَقَص أَكْثُرُ ممَّا عَجَّلُه ، فقد نَقَص بذلك عن كَوْنِه سَبَبًا للزكاةِ ، مثلَ مَن له أَرْبَعُون شاةً ، فعَجَّل شاةً ثم تَلِفَتْ أُخْرَى ، فقد خَرَج عن كَوْنِه سَبَبًا للزكاةِ ، فإن زاد بعدَ ذلك ، إِمَّا بِنتَاجٍ أُو شِراءِ مَا يَتِمُّ بِهِ النِّصابُ ، اسْتُؤْنِفَ الْحَوْلُ مِن حِينَ كَمَل النِّصابُ ، و لم يُجْزئُ ما عَجَّلَه ، كما ذَكُرْنا مِن قبلُ .

٩٨٦ – مسألة : ( وإن عَجُّل زكاةَ المائتَيْن ، فنُتِجَتْ عندَ الحَوْل [ ١٨٥/٢ و ] سَخْلَةً ، لَزِمَتْه شاةٌ ثالِثَةٌ ) وبما ذَكَرْنا قال الشافعيُّ في المَسْأَلَتَيْن . وقال أبو حنيفة : ما عَجَّلَه في حُكْم التَّالِفِ ، فقال في المَسْأَلَةِ

الإنصاف وكان حُكْمُ ما عجَّله كالمَوْجودِ في مِلْكِه ، يتِمُّ به النَّصابُ ؛ لأنَّه كمَوْجودِ في مِلْكِه وَقْتَ الحُوْلِ فِي إِجْزَائِهِ عَنِ مَالِهِ . وهذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطَع به أكثرُهم . وقال أبو حَكِيمٍ : لا يُجْزِئُ ، ويكونُ نَفْلًا ، ويكونُ كَتَالِفٍ . فعلى المذهبِ ، لو ملَك مِائَةً وعِشْرِين شاةً ، فعَجَّل شاةً ، ثم نُتِجَتْ قبلَ الحُولِ واحِدَةً لَزِمَه شاةٌ ثانِيَةٌ . وعلى الثَّاني ، لا يَلْزَمُه .

قوله : وإنْ عجَّلَ زَكَاةَ المِائتَيْن ، فُنْتِجَتْ عندَ الحولِ سَخْلَةً ، لزمَتْه شاةٌ ثالِئَةً . بِناءً على المذهبِ في المُسْأَلَةِ التي قبلَها . وعلى قوْلِ أَبي حَكيمٍ ، لا يَلْزَمُه . ومِن فوائد الخِلافِ أيضًا ؛ لو عجَّل عن ثَلاثِمائة دِرْهَم خَمْسَ دَراهِمَ ، ثم حالَ الحوْلُ ، لَزِمَه زَكَاةُ مِاثَةٍ ، دِرْهَمَان ونِصْفٌ . ونقَلَه مُهَنًّا . وعلى الثَّاني ، يَلْزَمُه زَكَاةُ خَمْسٍ وتِسْعِين دِرْهُمًا . وقال المَجدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، وتَبِعَه في ﴿ الفُّرُوعِ ِ ﴾ ، على الثَّاني :

الأُولَى: لا تَجِبُ الزكاةُ ، ولا يكونُ المُخْرَجُ زكاةً . وقال في هذه الشرح الكبير المَسْأَلَةِ: لا يَجِبُ عليه زِيادَةٌ ؛ لأنَّ ما عَجَّلَه زال مِلْكُه عنه ، فلم يُحْسَبْ مِن مالِه ، كما لو تَصَدَّقَ به تَطَوُّعًا . ولَنا ، أنَّ هذا نِصابٌ تَجبُ الزكاةُ فيه بحُلُولِ الحَوْلِ ، فجاز تَعْجيلُها منه ، كما لو كان أَكْثَرَ مِن أَرْبَعِين ، ولأنَّ مَا عَجَّلَه بِمَنْزِلَةِ المَوْجُودِ في إجْزائِه عن مالِه ، فكان بمَنْزِلَةِ المَوْجُودِ في تَعَلُّق الزكاةِ به ، ولأنَّها لو لم تُعَجُّل كان عليه شاتان ، فكذلك إذا عُجِّلَتْ ؟

يَلْزَمُه زَكَاةُ اثْنَيْن وتِسْعِين ونِصْفُ دِرْهم . وهذا ، والله أعلم ، سَهْوٌ ؛ لأنَّ الباقِيَ الإنصاف في مِلْكِه ، بعدَ إخْراجِ الخَمْسَةِ المُعَجَّلَةِ ، مِائتان وخَمْسَةٌ وتِسْعُون ، فَالخَمْسَةُ الْمُخرِجَةُ أَجْزِأْتْ عن مِائتَيْن ، وهي كالتَّالِفَةِ على قوْلِ أبى حَكِيمٍ ، فلا تجِبُ فيها زكاةٌ ، وإنَّما الزَّكاةُ على الباقِي ، وهو خَمْسَةٌ وتِسْعُون . ومِن فوائد الخِلافِ أيضًا ، لوعجُّل عن أَلْفٍ خَمْسًا وعِشْرِين منها ، ثم رَبِحَتْ خَمْسَةً وعِشْرِين ، لَزِمَه زكاتُها ، على المذهبِ . وعلى الثَّانِي ، لا يَلْزَمُه شيءٌ . ومنها ، لو تَغَيَّرَ بالمُعَجُّلِ قَدْرُ الفَرْضِ قُدِّرَ كذلك على المذهبِ . وعلى الثَّانِي ، لا .

> فائدتان ؛ إحداهما ، لو نتَج المالُ ما يَتَغَيَّرُ به الفَرْضُ ، كَا لُو عَجَّل تَبيعًا عن ثَلاثِين مِنَ البَقَرِ ، فَنْتِجتْ عَشْرًا ، ففيه وَجْهان ؛ أحدُهما ، لا يُجْزِئُه المُعَجَّلُ عن شيءٍ . قدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ . والوَجْهُ الثَّانِي ، يُجْزِئُه عمَّا عجَّلَه ، ويَلْزَمُه للنُّتاجِ رُبْعُ مُسِنَّةٍ . وأَطْلَقهما في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ مُخْتَصَرِ ابنِ تَميمٍ ﴾ . فعلى الأوَّل ، هل له ارْتِجاعُ المُعَجُّلِ ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقهما في ﴿ الفُّرُوعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرُّعَايَةِ الكُبْرَى » ، و « مُخْتَصَرِ ابنِ تَميم ٍ » . قلتُ : إنْ كان المُعَجَّلُ مُوجودًا ، ساغَ ارْتِجاعُه . الثَّانيةُ ، لو أَخَذ السَّاعِي فوقَ حقِّه مِن ربِّ المال ، اعتدَّ بالزِّيادةِ مِن سَنةٍ ثانيةٍ . نصَّ عليه . وقال الإمامُ أحمدُ أيضًا : يُحْسَبُ ما أهْداه للعاملِ مِنَ الزَّكاةِ

الشرح الكبير لأنَّ التَّعْجِيلَ إنَّما كان رِفْقًا بالمساكِين ، فلا يَصِيرُ سَبَبًا لنَقْصِ حُقُوقِهم ، والتَّبَرُّ عُ يُخْرِجُ مَا تَبَرَّعَ بِهِ عَن حُكْمِ الْمَوْجُودِ فِي مَالِهِ ؛ وَهَذَا فِي حُكْمٍ المَوْجُودِ في الإجْزاءِ عن الزكاةِ .

فصل : وكلُّ مَوْضِعٍ قُلْنا : لا يُجْزئُه ما عَجَّلَه عن الزكاةِ . فإن كان دَفَعَها إلى الْفُقَراء مُطْلَقًا ، فليس له الرُّجُوعُ فيها ، وإن كان دَفَعَها بشرُّ طِ أَنُّهَا زِكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ فهل له الرُّجُوعُ ؟ على وَجْهَيْن ، يَأْتِي تَوْجِيهُهما ، إن شاء اللهُ تعالى .

فصل : وإن عَجَّلَ زكاةَ مالِه ، ثم مات ، فأراد الوارِثُ الاحْتِسابَ بها

الإنصاف أيضًا . وعنه ، لا يُعْتَدُّ بذلك . وجمَع المُصَنِّفُ بينَ الرِّوايَتْين ، فقال : إنْ نَوَى المَالِكُ التَّعْجِيلَ ، اعْتُدَّ به ، وإلَّا فلا . وحَمَلَها على ذلك . وحمَل المَجْدُ رِوايةَ الجَوازِ على أنَّ السَّاعِيَ أَخَذ الزِّيادَة بِنِيَّةِ الزَّكاةِ إذا نَوَى التَعْجيلَ . قال : وإنْ عَلِمَ أَنُّهَا لِيستُ عليه وأخذَها ، لم يُعْتَدُّ بها . على الأصحُّ ؛ لأنَّه أُخَذَها غَصْبًا . قال : وَلَنَا رِوَايَةٌ ، أَنَّ مَن ظُلِمَ في خَرَاجِه ، يحتسبُه مِنَ العُشْرِ ، أو مِن خَرَاجٍ آخَرَ . فهذا أُوْلَى . ونقَل عنه حَرْبٌ ، في أَرْضِ صُلْحٍ يأْخُذُ السُّلْطانُ منها نِصْفَ الغَلَّةِ ، ليس له ذلك . قيل له : فيُزَكِّي المالِكُ عمَّا بَقِيَ في يَدِه ؟ قال: يُجْزِئ ما أَخَذَه السُّلْطانُ عنِ الزَّكَاةِ . يعْنِي إذا نوَى به المالِكُ . وقال ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه : إنْ زادَ في الخَرْصِ ، هل يُحْتَسَبُ بالزِّيادةِ مِنَ الزُّكاةِ ؟ فيه رِوايَتان . قال : وحمَل القاضي المُسْأَلَةُ على أَنَّه يَحْتَسُبُ بِنِيَّةِ المَالِكِ وَقْتَ الأَخْذِ ، وإلَّا لَم يُجْزِئُه . وقال الشَّيْخُ تَقِئُ الدِّينِ : مَا أُخَذُهُ بِاسْمِ الزَّكَاةِ ، ولو فوقَ الواجب ، بلا تأويل ، اعتدَّبه ، وإلَّا فلا . وقال في ﴿ الرِّعَايَةِ ﴾ : يُعْتَدُّ بما أخذَه . وعنه ، بوَجْهٍ سائغٍ . وعنه ، لا . وكذا ذكرَه ابنُ تَميم ۚ فِي آخِرِ فَصْلِ شِراءِ الذُّمِّيِّ لأَرْضِ عُشْرِيَّةٍ . وقدَّم أنَّه لا يُعْتَدُّ به .

وَإِنْ عَجَّلَهَا فَدَفَعَهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا ، فَمَاتَ أَوِ ارْتَدَّ أَوِ اسْتَغْنَى ، المنع أَجْزَأَتْ عَنْهُ .

عن زكاةِ حَوْلِه ، لم يَجُوْ . وذَكُر القاضى وَجْهًا فى جَوازِه بِناءً على ما لو عَجَّلَ زكاة عامَيْن . ولا يَصِحُ ؛ لأنَّه تَعْجِيلٌ للزكاةِ قبلَ وُجُودِ سَبَبِها ، وَشُكَ النَّهُ ما لو عَجَّلَ زكاة نِصابٍ لغيرِه ثم اشْتَراه ، وذلك لأنَّ سَبَبَ الزكاةِ مَلْكُ النِّصابِ ، ومِلْكُ الوارِثِ حادِثٌ ، ولا يَيْنِى الوارِثُ على حَوْلِ المَوْرُوثِ ، ولأنَّه لم يُخْرِجِ الزكاة ، وإنَّما أخْرَجَها غيرُه عن نَفْسِه ، وإخْراجُ الغيرِ عنه مِن غيرٍ ولايةٍ ولا نِيابَةٍ لا يُجْزِئُ ولو نَوَى ، فكيف إذا لم يَنْوِ ؟ وقد قال أصْحابُنا : لو أخْرَجَ زَكاتَه وقال : إن كان مَوْرُوثِى قد مات ، لم يَقَع المَوْقِع . وهذا أَبَلَغُ ، مات فهذه زكاةُ مالِه ، فبان أنَّه قد مات ، لم يَقَع المَوْقِع . وهذا أَبَلَغُ ، ولا يُشْبِهُ هذا تَعْجِيلَ الزكاةِ لعامَيْن ؛ لأنَّه ثَمَّ عَجَّلَ بعدَ وُجُودِ السَّبِ ، وأَخْرَجَها بنَفْسِه بخِلافِ هذا . فإن قِيلَ : فإنَّه لو مات المَوْرُوثُ قبلَ وأَخْرَجَها بنَفْسِه بخِلافِ هذا . فإن قِيلَ : فإنَّه لو مات المَوْرُوثُ قبلَ الحَوْلِ ، كان للوارِثِ ارْتِجاعُها ، فإذا لم يَرْتَجِعْها احْتَسَبَ بها كالدَّيْنِ . الحَوْلِ ، كان للوارِثِ ارْتِجاعُها ، فإذا لم يَرْتَجِعْها احْتَسَبَ بها كالدَّيْنِ . قلْنا : فلو أراد أن يَحْسِبَ الدَّيْنَ عن زَكاتِه لم يَصِعَ ، ولو كان له عندَ رجلٍ شاةٌ مِن غَصْبِ أو قَرْضِ ، فأراد أن يَحْسِبَها عن زَكاتِه لم تُجْزِئُه .

٩٨٧ – مسألة : ( وإن عَجَّلها فَدَفَعَها إلى مُسْتَحِقِّها ، فمات أو ارْتَدَّ أو اسْتَغْنَى ، أَجْزَأَتْ عنه ) إذا دَفَع الزكاةَ المُعَجَّلَةَ إلى مُسْتَحِقِّها ، لم يَخْلُ مِن أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ ؛ أَحَدُها ، أن لا يَتَغَيَّرَ الحالُ ، ففي هذا القِسْمِ يَقَعُ

قوله: وإنْ عجَّلَها فدفَعَها إلى مُسْتَحِقِّها ، فماتَ أو ارْتَدَّ أو اسْتَغْنَى . يعْنِي الإنصاف مَن دُفِعَتْ إليه مِن هؤلاءِ ، أَجْزَأَتْ عنه . وهذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ .

المتنع وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى غَنِيٍّ ، فَافْتَقَرَ عِنْدَ الْوُجُوبِ ، لَمْ تُجْزِئُهُ ،....

الشرح الكبير المَدْفُوعُ مَوْقِعَه ، ويُجْزِئُ عن المُزَكِّي ، ولا يَلْزَمُه بَدَلُه ، ولا له اسْتِرْجَاعُه ، كما لو دَفَعَها بعدَ وُجُوبِها . الثاني ، أن يَتَغَيَّرَ حَالُ الآخِذِ ، بأن يَمُوتَ قبلَ الحَوْلِ ، أو يَسْتَغْنِيَ ، أو يَرْتَدُّ . فهذا في حُكْم ِ القِسْم ِ الذي قبلَه ، وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعيُّ : لا يُجْزِئُ ؛ لأنَّ ما كان شَرْطًا للزكاةِ إذا عدِم قبلَ الحَوْلِ لم يُجْزِئُ ، كما لو تَلِف المالُ ، أو مات رَبُّه . ولَنا ، أنَّه أدَّى الزكاةَ إلى مُسْتَحِقُّها ، فلم يَمْنَعِ الإجْزَاءَ تَغَيُّر حالِه ، كَمَا لُو اسْتَغْنَى بَهَا ، وَلَأَنَّهُ حَتَّى أَدَّاهُ إِلَى مُسْتَحِقَّه ، فَبَرِئَ منه ، كَالدَّيْن يُعَجِّلُه قبلَ أَجَلِه ، وما ذَكَرُوه مُنْتَقِضٌ بما إذا اسْتَغْنَى بها ، والحُكْمُ في الأصْلِ مَمْنُوعٌ ، ثم الفَرْقُ بينَهما ظاهِرٌ ، فإنَّ المالَ إذا تَلِف تَبَيَّنَ عَدَمُ الوُّجُوبِ ؟ فأَشْبَهَ ما لو أَدَّى إلى غَرِيمِه دَراهِمَ يَظُنُّها عليه ، فتَبَيَّنَ أَنَّها ليست عليه ، وكما لو أدَّى الضَّامِنُ الدَّيْنَ ، فبان أنَّ المَضْمُونَ عنه قَضاه ، وفي مَسْأَلَتِنا الحَقُّ واجبٌ ، وقد أَخَذَه مُسْتَحِقُّه . القِسْمُ الثَّالِثُ ، أَن يَتَغَيَّرَ حالُ رَبِّ الْمَالِ ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ ذَلْكَ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . القِسْمُ الرَّابِعُ ، أَنْ يَتَغَيَّر حالَهما ، فهو كالقِسْم الثَّالِثِ .

٩٨٨ – مسألة : ( وإن دَفَعَها إلى غَنِيٌّ ، فافْتَقَرَ عندَ الوُجُوبِ ، لم تُجْزِئُه ) لأنَّه لم يَدْفَعُها إلى مُسْتَحِقِّها ، أشْبَهَ ما لو لم يَفْتَقِرْ .

الإنصاف وقيل: لا تُجْزئُه . وهو وَجْهٌ ، ذكرَه ابنُ عَقِيلٍ [ ٢٣٠/١ ] .

تنبيه : مُرادُه بقَوْله ِ : وإنْ دَفَعَها إلى غَنِيٌّ ، فَافْتَقَرَ عَنْدَ الوُّجُوبِ ، لم تَجْزِئُه . إذا عَلِمَ أَنَّهُ غَنِيٌّ حَالَةَ الدُّفْعِ ِ ، وهذا بلا نِزاعٍ ٍ ، وأمَّا إذا دَفَعِها إليه ظانًّا أنَّه فقِيرٌ ، وهو

وَإِنْ عَجَّلَهَا ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ قَبْلَ الْحَوْلِ ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمِسْكِينِ . اللّهَ وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : إِنْ كَانَ الدَّافِعُ السَّاعِيَ ، أَوْ أَعْلَمَهُ أَنَّهَا زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ ، رَجَعَ عَلَيْهِ .

٩٨٩ – مسألة: (وإن عَجَّلَها ثم هَلَك () المالُ ، لم يَرْجِعْ على الشرح الكبير الآخِذِ . وقال ابنُ حامِدٍ : إن كان الدّافِعُ السّاعِيَ ، أو أعْلَمَه أَنَّها زكاةً مُعَجَّلَةٌ [ ١٨٥/٢ ط] رَجَع عليه ) وجُمْلَةُ ذلك أنَّ مَن عَجَّلَ زكاةَ مالِه ، فَنَفَعها إلى مُسْتَحِقِّها ، ثم تَلِف المالُ أو بعضُه ، فنَقَص عن النّصابِ قبلَ الحَوْلِ ، أو تَغَيَّرُ حالُ رَبِّ المالِ بمَوْتٍ أو رِدَّةٍ ، أو باع النّصابَ ، فقال الحَوْلِ ، أو تَغَيَّرُ حالُ رَبِّ المالِ بمَوْتٍ أو رِدَّةٍ ، أو باع النّصابَ ، فقال أبو بكرٍ : لا يَرْجِعُ بها على الفَقِيرِ ، سَواءٌ أعْلَمَه أنّها زكاةً مُعَجَّلَةٌ أو لم يُعْلِمُه .

فى الباطِن ِعَنىٌ ، فَيَأْتِي فِي كلام المُصَنِّف ِف آخِرِ البابِ الذي بعدَه ، عندَ قُوْلِه : الإنصاف وإنْ دفَعَها إلى مَن لا يَسْتَحِقُها وهو لا يعْلَمُ ، ثم عَلِمَ .

فائدة : أفادَنا المُصَنِّفُ ، رَجَّمَه الله ، بقَوْلِه : وإنْ عجَّلَها ثم هلَك المالُ قبلَ الحَوْلِ ، الحَوْلِ ، لم يَرْجِعْ على المِسْكِينِ . أَنَّ الزَّكَاةَ إِذَا عجَّلَها ثم هلَك المَالُ قبلَ الحَوْلِ ، أَنَّه لا زَكَاةَ عليه . وهو صَحيحٌ ؛ لأَنَّا تَبيَّنَا أَنَّ المُخْرَجَ غيرُ زكاةٍ . وكذا الحُكُمُ لو ارْتَدَّ المَالِكُ أُو نَقص النِّصابُ . وكذا لو ماتَ المالِكُ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . وقيلَ : إنْ ماتَ بعدَ أَنْ عجَّل ، وقعتِ المَوْقِعَ ، وأَجْزَأَتْ عَنِ الوَارِثِ .

قوله: لم يَرْجِعْ على المِسْكِينِ . اعلمْ ، أنَّه إذا بانَ أنَّ المُخْرَجَ غيرُ زكاتِه ، فالصَّحيحُ ، أنَّه لا يَمْلِكُ الرُّجوعَ فيما أخْرجَه مُطْلَقًا . اخْتارَه أبو بَكْرٍ وغيرُه . قال الصَّحيحُ ، أنَّه لا يَمْلِكُ الرُّجوعَ فيما أخْرجَه مُطْلَقًا . اخْتارَه أبو بَكْرٍ وغيرُه . قال المَجْدُ : القاضى وغيرُه : هذا المذهبُ ؛ لوُقوعِه نَفْلًا ، بدَليلٍ مِلْكِ الفَقيرِ لها . قال المَجْدُ :

<sup>(</sup>١) في م: و تلف ، .

الإنصاف

هذا ظاهِرُ المذهب . قال في « الرِّعايَةِ » : لم يرْجعْ في الأصحِّ . وقيلَ : يَمْلِكُ الرُّجوعَ فيه . قال القاضى في « الخِلَافِ » : أَوْمَا إليه في رِوايَةِ مُهَنَّا ، في مَن دَفع إلى رجُل زكاةَ مالِه ، ثم عَلِمَ غِنَاه ، يأخُذُها منه . اختارَه ابنُ حامِدٍ ، وابنُ شِهَابٍ ، وأبو الخَطَّابِ . قالَه في « الفُروعِ » . وقال غيرُ واحدٍ ؛ منهم ابنُ تَميم ، على هذا القولِ : إنْ كان الدَّافِعُ وَلِيَّ ربِّ المالِ ، رجَع مُطْلَقًا . وإنْ كان ربَّ المالِ ودفع إلى السَّاعِي مُطْلَقًا ، ربَّ عنها إليه فهو كما لو دفعَها السَّاعِي مُطْلَقًا ، رجَع فيها ، ما لم يدْفعها إلى الفقيرِ ، وإنْ دفعَها إليه فهو كما لو دفعَها ربُّ المالِ . قال في « الفُروعِ » : وجزَم غيرُ واحدٍ عن ابن حامِدٍ ، إنْ كان الدَّافِعُ لما السَّاعِي ، رجَع مُطْلَقًا . قلتُ : منهم المُصَنِّفُ هنا . وأطَلْقَ الوَجْهَيْن في أصْلِ طا السَّاعِي ، رجَع مُطْلَقًا . قلتُ : منهم المُصَنِّفُ هنا . وأطَلْقَ الوَجْهَيْن في أصْلِ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>. (</sup>٢) سقط من : م .

فى مِلْكِ الفَقِيرِ . وإن كانت ناقِصَةً ، رَجَع على الفَقِيرِ بالنَّقْصِ ؛لِأَنَّ الفَقِيرَ الشرح الكبير قد مَلَكَها بالقَبْضِ ، فكان نَقْصُها عليه ، كالمبيع إذا نَقَص في يَدِ المُشْتَرِي ، ثم عَلِم عَيْبَه . وإن كانت تالِفَةً أَخَذَ قِيمَتَها يَوْمَ القَبْضِ ؛ لأَنَّ ما زاد بعدَ ذلك أو نَقَص فإنَّما هو في مِلْكِ الفَقِيرِ ، فلم يَضْمَنْه ، كالصَّداقِ يَتْلَفُ في يَدِ المَرْأَةِ ، فإن تَغَيَّرُ حالُهما ، فهو كما لو تَغَيَّرُ حالَ رَبِّ المالِ سُواءٌ .

فصل : إذا قال رَبُّ المالِ : قد أَعْلَمْتُه أَنَّها زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ ، فَلِيَ الرُّجُوعُ.

المُسْأَلَةِ في ﴿ الفُروعِ ِ » ، وأكثرُ الأصحابِ على أنَّ الخِلافَ وَجْهان ، وحَكَاه أبو الإنصاف الحُسَيْنِ رِوايتَيْن ، وحكَى في « الوَسِيلَةِ » ، أنَّ مِلْكُه للرُّجوعِ رِوايَةٌ . وتقدُّم قوْلُ القاضي فيه.

فائدة : لو أعلَمَ ربُّ المالِ السَّاعِيّ ، أنَّ هذه زكاةٌ مُعَجَّلَةٌ ، ودفَعَها السَّاعِي إلى الفَقيرِ ، رجَع عليه ، أعْلَمَه السَّاعِي بذلك أم لم يُعْلِمُه . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . قدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ مُخْتَصَرِ ابنِ تَميمٍ ﴾ . واخْتارَه أبو بَكْرٍ وغيرُه . وقيلَ : لا يرْجِعُ عليه إذا لم يُعْلِمُه . اخْتارَه ابنُ حامِدٍ ، كما قال المُصَنِّفُ وغيرُه . وهي داخِلَةً في كلام ِ المُصَنِّف ِ . وإنْ دَفَعَها ربُّ المالِ إلى الفَقيرِ وأعْلَمه أنَّها زكاةً مُعَجُّلةً ، رَجَعَ عليه ، وإلَّا فلا . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وهو ظاهِرُ ما اخْتَارَه ابنُ حَامِدٍ هنا . وقيل : يرْجِعُ ، وإنْ لم يُعْلِمْه . وقيل : وإنْ عَلِمَ الفَقيرُ أَنَّها زَكَاةً مُعَجَّلةً ، رجَع عليه ، وإلَّا فلا . قال ابنُ تَميم ي: جزَم به بعضُهم . وقال : وإنْ لم يعْلَمْ فأَوْجُهُ ؛ الثَّالثُ ، يرْجِعُ إِنْ أَعْلَمَه ، وإلَّا فلا . انتهى . وظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا ؟ أنَّه لا يرْجعُ عليه مُطْلقًا على المُقَدَّم ِ عندَه . وقال في « الفُروع ِ » : وقيلَ : في الوَلِيِّ أَوْجُهٌ ؛ الثَّالثُ ، يرْجِعُ إِنْ أَعْلَمَه . قال : وكذا

الشرح الكبير وأَنْكُرَ الآخِذُ ، فالقَوْلُ قَوْلُه ؛ لأنَّه مُنْكِرٌ ، والأصْلُ عَدَمُ الإعْلام ، وعليه الْيَمِينُ . وإن مات الآخِذُ واخْتَلَفَ وارثُه والمُخْرِجُ ، فالقَوْلُ قَوْلُ الوارِثِ ، ويَحْلِفُ أَنَّه لا يَعْلَمُ أَنَّ مَوْرُوثَه أَعْلَمَ بذلك .

الإنصاف مَن دَفَع إلى السَّاعِي . وقيل : يرْجِعُ إنْ أَعْلَمه ، وكانت بيَدِه .

فائدة : متى كان ربُّ المال صادِقًا ، فله الرُّجوعُ باطِنًا ، أعْلَمه بالتَّعْجيل أوْلا ، لا ظاهِرًا ، مع الإطْلاقِ ؛ لأنَّه خِلافُ الظَّاهِرِ . وإنِ اخْتَلُفا في ذِكْرِ التَّعْجيلِ ، صُدِّقَ الآخِذُ ، عَملًا بالأصْلِ ، ويحْلِفُ له . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . جزَم به المُصَنِّفُ في « المُغْنِي » ، والمَجدُ في « شَرْحِه » ، والشَّارِحُ ، وغيرُهم . وقيلَ : لا يَحْلِفُ . وأَطْلَقَهما ابنُ تَميم ، وابنُ حَمْدانَ . وحيثُ قُلْنا : له الرُّجوعُ . ورجَع ، فإنْ كانتِ العَيْنُ باقِيَةً ، أُخَذَها بزيادَتِها المُتَّصِلَةِ لا المُنْفَصِلَةِ . على الصَّحِيح ِ مِنَ المذهب . قدَّمه في « الفُروع ِ » وغيره . قال في « القاعِدَةِ الثَّانيةِ والثَّمانِين » : وهو الأَظْهَرُ ؛ لحُدُوثِها في مِلْكِ الفَقيرِ كنَظائرِه . وأشارَ أبو المَعالِي إلى ترَدُّدِ الأمْرِ بينَ الزَّكاةِ والقَرْضِ (١)؛ فإذا تَبَيُّنَا أَنَّها ليستْ بزكاةٍ، بَقِي كُونُها قَرْضًا (٢). وقيلَ : يرْجِعُ بالمُنْفَصِلَةِ أيضًا ، كرُجوعِ بائع ِ المُفْلِسِ المُسْتَردِّ عَيْنَ مالِه بها . ذكرَه القاضي . قال في « القواعِدِ » : اختارَه القاضي في « خِلَافِه » . وإنْ نقصتُ عندَه ، ضَمِنَ نقْصَها كَجُمْلَتِها وأَبْعاضِها ، كَمَبِيعٍ ومَهْرٍ . وهذا المذهبُ . جزَم به المُصَنِّفُ وغيرُه . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ وغيرِه . وقيلَ : لا يضْمَنُ . وهو ظاهِرُ ما قدَّمه ابنُ تَميم . قال : وأَطْلقَ بعضُهم الوَجْهَيْن ، يعْنِي في ضَمانِ النَّقْصِ ، ولو كَانَ جُزْءًا منها . وإنْ كَانَتْ تَالِفَةً ضمنَ مِثْلَهَا أُو قِيمَتَهَا يَوْمَ التَّعْجِيلِ . قاله المُصَنِّفُ ، [ ٢٣١/١ ] والشَّارِحُ ، وصاحِبُ ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، وغيرُهم مِنَ الأصحابِ . قال في « الفُروع ِ » : والمُرادُ ما قالَه صاحِبُ « المُحَرَّرِ » : يومَ التَّلَفِ على صِفَتِها يومَ

<sup>(</sup>١) في ا : ( الفرض ) . (٢) في ا : ( فرضًا ) .

فصل: إذا تَسَلَّفَ الإمامُ الزكاة ، فهَلَكَتْ في يَدِه ، فلا ضَمانَ عليه ، وكانت مِن ضَمانِ الفُقَراء . ولا فَرْقَ بينَ أن يَسْأَلُه ذلك رَبُّ المالِ أو الفُقَراءُ أو لم يَسْأَلُه أَحَدٌ ؛ لأَنَّ يَدَه كَيَدِ الفُقَراء . وقال الشافعيُّ : إن تَسَلَّفُها مِن غير سُؤالٍ ضَمِنَها ؛ لأنَّ الفُقَراءَ رُشُدٌ ، لا يُولَّى عليهم ، فإذا قَبَض بغيرِ إِذْنِهِم ضَمِن ، كَالأَبِ إِذَا قَبَض لابنِه الكَبِيرِ . وإن كان بسُؤالِهم كان مِن ضَمانِهم ؛ لأنَّه وَكِيلُهم ، وإن كان بسُؤالِ أَرْبابِ الأَمْوالِ ، لم يُجْزِئُهم الدَّفْعُ ، وكان مِن ضَمانِهم ؛ لأنَّه وَكِيلُهم . وإن كان بسُؤالِهما ففيه

التَّعْجيلِ ؛ لأنَّ مازادَ بعدَ القَبْضِ حدَث في مِلْكِ الفَقيرِ ، ولا يَضْمَنُه ، وما نقَص الإنصاف يَضْمَنُه . انتهي . وأمَّا ابنُ تَميم ، فقال : ضَمِنَها يَوْمَ التَّعْجِيلِ . وقال شيْخُنا ، يعْنِي به المَجْدَ : يوْمَ التَّلَفِ على صِفَتِها يومَ التَّعْجيلِ . فصاحِبُ « الفُروعِ » فسَّرَ مُرادَ الأصحابِ بما قالَه المَجْدُ ، وابنُ تَميم جعَلَه قوْلًا ثانِيًا في المُسْأَلَةِ ، وتَفْسيرُ صاحِب « الفُروعِ » أَوْلَى وأَقْعَدُ . وقال في « الرِّعايَةِ » : ويَغْرَمُ نقْصَها يومَ رَدِّها ، أُو قِيمتَها ، إِنْ تَلِفَتْ ، أَو مِثْلَها يَوْمَ عُجِّلَتْ . وقيلَ : بل يَوْمَ التَّلَفِ . فَصِفَتُها يَوْمَ عُجِّلَتْ . وقيل : يضْمَنُ المِثْلِيَّ بمِثْلِه ، وغيرَه بقِيمَتِه يوْمَ عُجِّلَ ، ولا يضْمَنُ نَقْصَه .

فوائد ؛ منها ، لو اسْتَسْلَفَ السَّاعِي الزَّكاةَ ، فتلِفَتْ في يَدِه مِن غير تَفْريطٍ ، لم يَضْمَنْها ، وكانتْ مِن ضَمانِ الفُقراءِ . سواءٌ سألَه الفُقراءُ ذلك أو ربُّ المالِ ، أو لم يسْأَلُه أَحَدٌ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في « الفُروعِ ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » . وقيل : إنْ تَلِفتْ بيَدِ السَّاعِي ، ضُمِنَتْ مِن مالِ الزَّكاةِ . قدَّمه ابنُ تَميم ، وجزَم به في « الحاوِيَيْن » . وقيلَ : لا . وذكر ابنُ حامِدٍ ، أنَّ الإِمامَ يدْفَعُ إلى الفَقيرِ عِوَضَها مِن مالِ الصَّدَقاتِ. ومنها ، لو تعَمَّدَ المالِكُ إتلافَ النَّصابِ

الشرح الكبير وَجهان ؛ أَصَحُهما ، أنَّه في ضَمانِ الفُقَراء . ولَنا ، أنَّ للإمام ولايَةً على الْفُقَراءِ ، بِدَلِيلِ جَوازِ قَبْضِ الصَّدَقَةِ لهم بغيرِ إِذْنِهم سَلَفًا وغيره ، فإذا تَلِفَتْ في يَدِه مِن غيرِ تَفْرِيطٍ لم يَضْمَنْ ، كَوَلِيِّ اليَّتِيم إذا قَبَض له . وما ذَكَرُوه يَبْطُلُ بِالْقَبْضِ بِعِدَ الْوُجُوبِ ، وَفَارَقَ الْأَبَ ؛ فَإِنَّه لا يَجُوزُ لَه الْقَبْضُ لُولَدِه الكَبِيرِ ؛ لَعَدَم وِلاَيْتِه عَلَيْه ، وَلَهَذَا يَضْمَنُ مَا قَبَضَهُ لَهُ بَعْدَ وُجُوبِه .

الإنصاف

أو بعضِه بعدَ التَّعْجيلِ ، غيرَ قاصِدٍ الفِرارَ منها ، فحُكْمُه حُكْمُ التَّالِفِ بغير فِعْلِه فِ الرُّجوعِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب ، كالوسألُّه الفُقَراءُ قَبْضَها ، أو قبَضَها لحاجَةٍ صِغارهم، وكما بعدَ الوُجوب . وقيل: لا يرْجعُ . وقيل: لا يرْجعُ فيما إذا أَتْلَفَ(') دُونَ الزَّكَاةِ ؛ للتُّهْمَةِ . وقال في « الرِّعايَةِ » : وهل إثلافُه مالَه عمْدًا بعدَ التَّعْجيل كَتَلَفِه بآفةٍ سَماويَّةٍ ، أو كَإِثْلافِ أَجْنَبيُّ ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن . انتهي . ومنها ، لو أُخْرَجَ زَكَاتَه فَتَلِفَتْ قَبَلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الفَقيرُ لَزَمَه بدَلُهَا . ومنها ، يُشْتَرَطُ لِملْكِ الفَقير لها ، وإجْزائِها عن ربِّها ، قَبْضُه ، فلا يُجْزئُ غَداءُ الفُقراء ولا عَشاؤُهم . جزَم به ابنُ تَميم ، وغيرُه . ولا يصِحُ تَصَرُّفُ الفَقيرِ فيها(٢) قبلَ قَبْضِها ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب. نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . وخرَّجَ المَجْدُ في المُعَيَّنةِ المَقْبُولَةِ كَالْمَقْبُوْضَةِ ، كَالِهِبَةِ وَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَالرَّهْنِ . قَالَ : وَالْأَوَّلُ أَصِحُّ . انتهى . وقال في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » : وإنْ عيَّنَ زَكاتَه ، فَقَبِلَها الْفَقِيرُ ، فَتَلِفَتْ قبلَ قَبْضِه ، لم يُجْزِئُه في أصحِّ الوَجْهَيْن . قال في ﴿ القاعِدَةِ التَّاسِعَةِ والأَرْبَعِين ﴾ : في الزُّكاةِ والصَّدَقَةِ والقَرْضِ وغيرِها طَرِيقَان ؛ أحدُهما ، لا يمْلِكُ إلَّا بالقَبْض ، روايةً واحدَةً . وهي طريقَةُ القاضي في ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ ، والشِّيرَ ازِيٌّ في ﴿ المُبْهِجِ ِ ﴾ . ونصَّ عليه في مَواضِعَ . والطُّريقُ النَّاني ، لا يمْلِكُ في المُبْهَم بدُونِ القَبْض ، وفي

<sup>(</sup>١) في ١: ﴿ أَتَلَفَّتِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : ١ .

المُعَيَّن يمْلِكُ بالعَقْدِ . وهي طريقَةُ القاضي في « خِلَافِه » ، وابن عقِيل في الإنصاف «مُفْرَداتِه»، والحَلْوَانِيِّ وابنهِ (١٠)، إلَّا أَنَّهما حكَيَا في المُعَيَّنِ رِوايتَيْن كالهِبَةِ . انتهي فإذا قُلْنا : تُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ القَبُولِ . فهل يجوزُ بَيْعُها ؟ قال ف « القاعِدَةِ الثَّانيةِ والخَمْسِين » : نصَّ أحمدُ على جوازِ التَّوْكيلِ . قال : وهو نَوْعُ تصَرُّفٍ ، فَقِياسُه سائرُ التَّصَرُّفاتِ ، وتكونُ حِينَئِذِ كالهبَةِ المَمْلُوكَةِ بالعَقْدِ . ولو قال الفَقيرُ لربِّ المالِ : اشْتَرِ لَى بَهَا ثُوْبًا . و لم يَقْبِضُها منه ، لم يُجْزِئُه ، ولو اشْتَراه كان للمالِكِ ، ولو تَلِفَ كَان مِن ضَمانِه . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وقال في « الفُروعِ . » : ويتَوجَّهُ تخْريجٌ مِن إِذْنِه لغَريمِه في الصَّدقَةِ بدَيْنِه عنه ، أو صَرْفِه ، أو المُضارَبَةِ به . قلتُ : والنَّفْسُ تميلُ إلى ذلك . ويأتى في الباب الذي بعدَه ، إذا أبرَأ الغريمُ غريمَه ، أُو أَحالَ الفَقيرَ بالزَّكاةِ ، هل تسقطُ الزَّكاةُ عنه ؟ عندَ قولِه : ويجوزُ دفْعُ الزَّكاةِ إلى مُكاتَبه وإلى غَريمِه .

<sup>. (</sup>١) هو عبد الرحمن بن محمد بن على بن محمد الحلواني ، أبو محمد ، الفقيه الإمام ، تفقه على أبيه ، وبرع في الفقه وأصوله ، وصنف كتاب ٩ التبصرة » في الفقه ، و ٩ الهداية » في أصول الفقه . توفي سنة ست وأربعين وخمسمائة . ذيل طبقات الحنابلة ٢٢١/١ .



وَهُمْ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ ؟ ..

الشرح الكبير

## بَابُ ذِكْرِ أَهُلِ الزَّكَاةِ

( وهم ثَمانِيةُ أَصْنَافِ ) سَمَّاهُم اللهُ تعالى فقال : ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَلْمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغُرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ وَآبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ عَكِيمٌ ﴾ (١) . ورُوِي أَنَّ رَجُلًا قال : يا رسولَ اللهِ أَعْطِنِي مِن هذه الصَّدَقاتِ ، فقال له رسولُ اللهِ عَيْقِيلَةُ : ﴿ إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْم نَبِي وَلَا اللهَ عَيْرِهِ فِي الصَّدَقاتِ ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُو ، فَجَزَّأُهَا ثَمَانِيَةً أَجْزَاءٍ ، فَإِنْ عَنْمُ خِلافًا بِينَ أَهْلِ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ ﴾ (١) . ولا نَعْلَمُ خِلافًا بِينَ أَهْلِ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ ﴾ (١) . ولا نَعْلَمُ خِلافًا بِينَ أَهْلِ

الإنصاف

## بابُ ذِكْرِ أَهْلِ الزَّكَاةِ

قوله: وهم ثَمانيَةُ أَصِّنافٍ ؛ الفقراءُ ؛ وهمُ الذين لا يَجِدون ما يقعُ مَوقِعًا مِن كِفايَتِهم . والثَّاني ، المساكينُ ؛ وهمُ الذين يجدون مُعْظَمَ الكِفايَةِ . الصَّحيحُ مِنَ المنه المذهبِ ، أنَّ الفقيرَ أَسْوَأُ حالًا مِنَ المِسْكينِ . وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وعنه ، عَكْشُه . اختارَه ثَعْلَبٌ اللَّعُوئُ ، وهو مِنَ الأصحابِ ، وصاحِبُ « الفائقِ » . وقال الشَّيْخُ تقيُّ الدِّينِ : الفَقْرُ والمَسْكَنَةُ صِفَتان لمَوصوفٍ واحدٍ .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب من يعطى من الصدقة وحَدّ الغنى ، من كتاب الزكاة . سنن أبى داود ٣٧٨/ ٣٧٨ .

الْفَقَرَاءُ ؛ وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَقَعُمَوْ قِعًا مِنْ كِفَا يَتِهِمْ . وَالثَّانِي ، الشرح الكبر الْمَسَاكِينُ ؟ وَهُمُ الَّذِينَ يَجِدُونَ مُعْظَمَ الْكِفَايَةِ .

العِلْمِ فِي أَنَّهُ لا يَجُوزُ دَفْعُ هذه الزكاةِ إلى غيرِ هذه الأصْنافِ ، إلَّا ما رُوِيَ عن أنَسٍ ، والحسن ، أنَّهُما قالا : ما أعْطَيْتَ في الجُسور والطُّرُقِ فهي صَدَقَةٌ قاضِيةٌ . والصَّحِيحُ الأوَّلُ ؛ لأنَّ الله تعالى قال : ﴿ إِنَّمَا رِ ١٨٦/٢ و ] ٱلصَّدَقَاتُ ﴾ . و « إنَّمَا » للحَصْر تُثْبِتُ المَذْكُورَ ، وتَنْفِي ما عَداه ؛ لأَنُّهَا مُرَكَّبَةٌ مِن حَرْفَىْ نَفْي ، وإثباتٍ ، وذلك كَقَوْلِه تعالى : ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَ ٰحِدٌ ﴾(') . أي لا إله إلَّا اللهُ ، وكقَوْلِ النبيِّ عَلِيلَةٍ : ﴿ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لَمَنْ أَعْتَقَ »(١).

• ٩٩ – مسألة : ( الفُقَراءُ ؛ وهم الذين لا يَجِدُون ما يَقَعُ مَوْقِعًا مِن كِفايَتِهم . الثانِي ، المَساكِينُ ؛ وهم الذين يَجدُون مُعْظَمَ الكِفايَةِ ) الفُقَراءُ والمَساكِينُ صِنْفان في الزكاةِ ، وصِنْفٌ واحِدٌ في سائِرِ الأحْكامِ ؛ لأَنَّ كُلُّ واحِدٍ مِن الاسْمَيْنِ يَنْطَلِقُ عليهما ، فأمَّا إذا جُمِعَ بينَ الاسْمَيْنِ ، ومُيِّزُ بينَ المُسَمَّيْنِ تَمَيَّزا ، وكِلاهما يُشْعِرُ بالحاجَةِ والفاقَةِ وعَدَمِ الْغِنَي ،

تنبيهات ؟ أحدُها ، قولُ المُصَنِّفِ عن المَساكينِ : هم الذين يجدون مُعْظَمَ الكِفايَةِ . وكذا قال في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيصِ ِ » ، و « الهَادى » ، و « المُنَـوِّرِ » ، و « المُنْتَخَبِ » . [ ٢٣١/١ ع ] وقال في « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الإفاداتِ » ،و « الحاويُّين » ،و « الوجيزِ » ،و « الفائقِ » ،وجماعةً :همُ

اسورة النساء ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) يأتى تخريجه في باب الشروط في البيع من كتاب البيع .

إِلَّا أَنَّ الفَقِيرَ أَشَدُّ حَاجَةً مِن المِسْكِينِ ؛ لأَنَّ الله تعالى بَدَأ به ، وإنَّما يَبْدَأُ بالله مَ فالأَهَمِّ فالأَهَمِّ فالأَهَمِّ فالأَهَمِّ فالأَهَمِّ . وجهذا قال الشافعيُّ ، والأصْمَعِيُّ . وذَهَب أبو حنيفة إلى أنَّ المِسْكِينَ أَشَدُّ حَاجَةً . وبه قال الفَرَّاءُ ، وثعلبُ ، وابن تُتَيْبَةَ ؛ لقَوْلِ الله تعالى : ﴿ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ ﴾ (١) . وهو المَطْرُوحُ على التُرابِ لشِيدة وحاجَتِه ، وأنْشَدَلًا :

أُمَّا الفَقِيرُ الذَّى كانتْ حَلُوبَتُه وَفْقَ العِيالِ فلم يُتْرَكْ لَه سَبَدُ<sup>(٣)</sup> فأَخْبَرَ أَنَّ الله تعالى بَدَأ بالفُقَراءِ ، فأخْبَرَ أَنَّ الله تعالى بَدَأ بالفُقَراءِ ، في خُبَرَ أَنَّ الله تعالى بَدَأ بالفُقَراءِ ، في دُلُّ على أَنَّهم أَهَمُّ ، وقال تعالى : ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِيها . ولأَنَّ النبيَّ فِي ٱلبَحْرِ ﴾ (١) . فأخْبَرَ أَنَّ المَساكِينَ لهم سَفِينَةٌ يَعْمَلُون فيها . ولأَنَّ النبيَّ

الإنصاف

الذين لهم أكثرُ الكِفايَةِ . وقال النَّاظِمُ : همُ الذين يَجِدُون جُلَّ الكِفايَةِ . وقال في « الكَافِي » : هم الذين لهم ما يقَعُ مَوقِعًا مِن كِفايَتِهم . وقال في « المُبْهِج ِ » ، و « العُمْدَةِ » : هم الذين لهم ما يقعُ مَوقِعًا مِن كِفايَتِهم ، ولا يَجدون تَمامَ الكِفايَةِ . وهو مُرادُه في « الكافِي » . وقال ابنُ عَقيل في يَجدون تَمامَ الكِفايَةِ . وهو مُرادُه في « الكافِي » . وقال ابنُ عَقيل في « التَّذْكِرَةِ » ، و صاحِبُ « الخُلاصَةِ » ، و « البُلغة ِ » ، و « إِذْراكِ الغايَةِ » : همُ الذين يقدرون على بعض كِفايَتِهم . وقال ابنُ رَزين ي : المِسْكِينُ ؛ مَن لم يَجِدْ أَكْثَرَ كِفايَتِه . في الكَافِيةِ فقط . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : همُ الذين لهم أَكْثَرُ كِفايَتِهم ؛ وهو مُعظمُها ، أو ما يقعُ موقِعًا منها ، الكُبْرَى » : همُ الذين لهم أَكْثَرُ كِفايَتِهم ؛ وهو مُعظمُها ، أو ما يقعُ موقِعًا منها ،

<sup>(</sup>١) سورة البلد ١٦ .

<sup>(</sup>۲) البيت للراعى النميرى وهو فى ديوانه ٥٥.

<sup>(</sup>٣) السبد : القليل من الشعر . وما له سبدو لا لبد عمر كتان أي لا قليل و لا كثير .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف ٧٩ .

عَلِيْكُ قَالَ : ﴿ اللَّهُمُّ أَحْبِنِي مِسْكِينًا ، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا ، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ المَسَاكِينِ »(١) . وكان يَسْتَعِيذُ مِن الفَقْرِ ، ولا يَجوزُ أن يَسْأَلَ شِدَّةَ الحاجَةِ ، ويَسْتَعِيذَ مِن حالةٍ أصْلَحَ منها ، ولأنَّ الفَقِيرَ (١) مُشْتَقُّ مِن فِقَر الظُّهْرِ ، فَعِيلٌ بمعنى مَفْعُولِ ، أَى مَفْقُورٌ ، وهو الذي نُزِعَتْ فِقْرَةَ ظَهْرِه فَانْقَطَعَ صُلْبُه . قال الشاعِرُ " :

لَمَّا رَأَى لُبَدُ النُّسُورَ تَطايَرَتْ وَفَعَ القَوادِمَ كالفَقِيرِ الأَعْزَلِ (١) أَى لَمْ يُطِقِ الطَّيْرَانَ ، كالذي انْقَطَعَ صُلْبُه . والمِسْكِينُ مِفْعِيلٌ مِن السُّكونِ ، وهو الذي أَسْكَنَتْه الحاجَةُ ، ومَن كُسِرَ صُلْبُه أَشَدُّ حالًا مِن السَّاكِن . فأمَّا الآيةُ فهي حُجَّةٌ لَنا ؛ لأنَّ نَعْتَ الله سبحانه المِسْكِينَ بكُونِهُ ذا مَثْرَبَةٍ ، يدُلُ على أنَّ هذا النَّعْتَ لا يَسْتَحِقُّه بإطْلاقِ اسمِ المَسْكَنَةِ ،

الإنصاف كَنِصْفِها . وقال ابنُ تَميم ، وصاحِبُ ﴿ الفُروعِ ﴾ : والمِسْكينُ مَن وجَد أَكْثَرَها أو نِصْفَها . فتَلخُّصَ مِن عِباراتِهم ، أنَّ المِسْكينَ مَن يجِدُ مُعْظَمَ الكِفايَةِ . ومَعناه ، واللهُ أعلمُ ، أكثرُها . وكذا جُلُّها . وقد فسَّرَ في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ أكثرَها بمُعْظَمِها ، لكنَّ أَعْظَمَها وجُلُّها في النَّظَرِ أَخَصٌّ مِن أَكْثَرِها ، فإنَّه يُطْلَقُ على أَكْثَرَ مِنَ النَّصْف ولو بيَسيرٍ ، بخِلافِ جُلُّها ، وقرِيبٌ منه مُعْظَمُها . وفي عِباراتِهم ، مَن يَقْدِرُ على بعضِها ونِصْفِها . فَيُمْكِنُ حمْلُ مَن ذكر بعضَها على نِصْفِها ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ أقلُّ مِنَ النُّصْفِ ، وأنَّها أقوالٌ . وأمَّا الفُقراءُ فهم الذين لا يَجِدون ما يقَعُ موقِعًا مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمدي ، في : باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ، من أبواب الزهد . عارضة الأحوذي ٩ / ٢١٣ . وابن ماجه ، في : باب مجالسة الفقراء ، من كتاب الزهد . سنن ابن ماجه ٢ / ١٣٨١ . (٢) في الأصل: ﴿ الفقر ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هو لبيد بن ربيعة العامري . ديوانه ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٤) لبد : هو السابع من نسور لقمان بن عاد . معمر جاهلي قديم ، زعموا أنه عاش عمر سبعة نسور .

كَمَا يُقالُ : ثَوْبٌ ذو عَلَمٍ . ويجوزُ التَّعْبيرُ عن الفَقِيرِ بالمِسْكِينِ بقَرينَةٍ وبغيرِ الشرح الكبير قَرِينَةِ ، والشِّعْرُ أيضًا حُجَّةٌ لَنا ، فإنَّه أَخْبَرَ أنَّ الذي كانت حَلُوبَتُه وَفْقَ العِيالِ لَمْ يُتْرَكُ لَه سَبِدٌ ، فصارَ فَقِيرًا لا شيءَ له . إذا تَقَرَّر ذلك ، فالفَقِيرُ الذي لا يَقْدِرُ على كَسْبِ ما يَقَعُ مَوْقِعًا مِن كِفايَتِه ، ولا له مِن الْأَجْرَةِ أو مِن المَالِ الدَّائِمِ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِن كِفَايَتِه ، ولا له خَمْسُون دِرْهَمًا ، ولا قِيمَتُها مِن الذَّهَبِ ، مثلَ الزَّمْنَي والمَكافِيفِ وهم العُمْيانُ ؛ لأنَّ هؤلاء في الغالِب لا يَقْدِرُون على اكْتِسابِ ما يقعُ مَوْقِعًا مِن كِفايَتِهم ، ورُبَّما لا يَقدِرُون على شيءٍ أصْلًا ، قال اللهُ تعالى : ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآ ءَمِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بسِيمَاهُمْ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾(١) . فمعنى قولِه : يقعُ مَوْقِعًا مِن كِفايَتِه . أنَّه يَحْصُلُ به مُعْظَمُ الكِفايَةِ أُو نِصْفُها ، مثلَ مَن يَكْفِيه عَشَرَةً ،

كِفايَتِهم ، أو لا يَجدون شيئًا أَلْبَتَّةَ . وقال في « المُبْهِج ِ » و « الإيضَاح ِ » : هم الإنصاف الذينَ لا صَنْعَةَ لهم . والمُساكينُ ؛ هم الذين لهم صَنْعَةً ولا تُقِيمُ بهم . وقال الخِرَقِ : الفُقَراءُ ؛ الزَّمْنَى والمَكافيفُ . ولعَلُّهم أرَادوا ، في الغالِبِ ، وإلَّا حيثُ وُجِدَ مَن ليس معه شيءٌ ، أو معه ولكن لا يقَعُ موقِعًا مِن كِفايَتِه ، فهو فَقيرٌ ، وإنْ كان له صَنْعَةً ، أو غيرَ زَمِن ولا ضَرير . الثَّاني ، قوْلُه : وهم ثَمانيَةُ أَصْنَافٍ . حصَر مَن يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ في هذه الأصْنافِ الثَّمانيةِ . وهو حَصْرُ المُبتَدَأُ في الخَبَر ، فلا يجوزُ لغيرِهم الأُخْذُ منها مُطْلَقًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، جوازَ الأنْحذِ مِنَ الزَّكاةِ لشِراء كُتُب يَشْتَغِلُ فيها مِمَّا يحتاجُ إليه ، مِن كُتُبِ العِلْمِ التي لاَبُدُّ منها لمَصْلَحَةِ دِينِه ودُنْيَاه . انتهى . وهو الصُّوابُ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٧٣.

فَيَحْصُلُ له مِن مَسْكَنِه أو غيرِه خَمْسَةٌ فما زاد ، والذي لا يجدُ إلّا (اما لا يقعُ) مَوْقِعًا مِن كِفايَتِهِ ، كالذي لا يُحَصِّلُ إلّا ثَلاثةً أو دُونَها ، فهذا هو الفقيرُ ، والأولُ هو المسكينُ . فأمّا الذي يَسْألُ ، فيُحَصِّلُ الكِفاية أو معظمَها مِن مَسْألَتِه ، فهو مِن المَساكِينِ ، لكنّه يُعْطَى جَمِيعَ كِفايتِه ، ليَعْتَنِي عن السُّوالِ . فإن قيل : فقد قال النبيُّ عَيِّلِيَّة : « لَيْسَ المِسْكِينُ ليَعْتَنِي عن السُّوالِ . فإن قيل : فقد قال النبيُّ عَيِّلِيَّة : « لَيْسَ المِسْكِينُ النبي بالطَّوَّافِ اللَّذِي تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الذي لا يَسْألُ النّاسَ ، وَلا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ »(۱) . قُلْنا : هذا تَجَوُّزٌ ، وإنّما نَفَى النّاسَ ، وَلا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ »(۱) . قُلْنا : هذا تَجَوُّزٌ ، وإنّما نَفَى

الإنصاف

فائدة : لو قدَرَ على الكَسْبِ ، ولكنْ أرادَ الاشْتِغالَ بالعِبادَةِ ، لم يُعْطَ مِنَ العِبادَةِ . ولو قُولًا واحِدًا . قلتُ : والاشْتِغالُ بالكَسْبِ ، والحالَةُ هذه ، أَفْضَلُ مِنَ العِبادَةِ . ولو أرادَ الاشْتِغالَ بالعِلْمِ ، وهو قادِرٌ على الكَسْبِ ، وتعَذَّرَ الجمعُ بينَهما ، فقال في التَّلْخيصِ » : لا أعلمُ لأصحابِنا فيها قولًا ، والذي أرَاه جوازَ الدَّفْع إليه . انتهى . قلت : الجَوازُ قطَع به النَّاظِمُ ، وابنُ تَميمٍ ، وابنُ حَمْدانَ في « رِعايَتِه » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وقيلَ : لا يُعْطَى إلَّا إذا كان الاشْتِغالُ بالعِلْمِ يَلْزَمُ . الثَّالثُ : شَمِلَ في « الفُقراءُ والمَساكِينُ . الذَّكَرَ والأَنْثَى ، والكَبِيرَ والصَّغِيرَ . وهو صحيحٌ ؛ قولُه : الفُقراءُ والمَساكِينُ . الذَّكَرَ والأَنْثَى ، والكَبِيرَ والصَّغِيرَ . وهو صحيحٌ ؛

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: « ما يقع ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، فى : بآب قول الله تعالى : ﴿ لا يسألون الناس إلحافا ﴾ ...، من كتاب الزكاة ، و فى : باب قول الله تعالى : ﴿ لا يسألون الناس إلحافا ﴾ ، من كتاب التفسير . صحيح البخارى ٢/٩٧ ، وأبو داو د ، ومسلم ، فى : باب المسكين الذى لا يجد غنى ...، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٢/ ٧١٩ . وأبو داو د ، فى : باب من يعطى من الصدقة وحَدُّ الغِنى ، من كتاب الزكاة . سنن أبى داو د ١/ ٣٧٩ . والنسائى ، فى : باب تفسير المسكين الذى يتصدق عليه ، تفسير المسكين الذى يتصدق عليه ، من كتاب الزكاة . سنن الدارمى ١/ ٣٧٩ . والإمام مالك ، فى : باب ما جاء فى المساكين ، من كتاب صفة النبى من كتاب الزكاة . سنن الدارمى ١/ ٣٧٩ . والإمام أحمد ، فى : المسند ١/ ٤٥٦ ، ٤٤٦ ، ٢/٦ ، ٤٤٥ ، ٤٥٧ ، ٤٤٥ ، ٤٦٩ ،

المسْكَنَةَ عنه مع وُجُودِها حَقِيقَةً فيه ، مُبالَغَةً في إثباتِها في الذي لا يَسْأَلُ الشرح الكبير النَّاسَ ، كَمَا قال عليه السلامُ : ﴿ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ ، وَإِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ(') نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ »(') . وأشْباهُ ذلك ، كَقَوْلِه : « مَا تَعُدُّونَ الرَّ قُوبَ فِيكُمْ ؟ » قالوا : الذي لا يَعِيشُ له ولَدّ [ ١٨٦/٢ ط] قال : « لَا ، وَلَكِنَّ الرَّ قُوبَ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْعًا "(").

فالذُّكرُ والْأَنْتَى الكَبيرُ لا خِلافَ في جَوازِ الدُّفْعِ إليه . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، الإنصاف جَوازُ إعْطاء الصَّغير مُطْلَقًا ، وعليه معْظمُ الأصحاب . وعنه ، يُشْتَرطُ فيه أنْ يأْكُلَ الطُّعامَ . ذكَرَها المَجْدُ ، ونَقَلها صالِحٌ وغيرُه ، وهي قوْلٌ في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . قال في « المُسْتَوْعِب » : وقال القاضي : لا يجوزُ دَفْعُها إلى صَبيٍّ لِم يَأْكُلُ الطُّعامَ . وقدَّمه ناظِمُ ﴿ المُفْرَداتِ ﴾ ، ذكَرَه في باب الظُّهارِ ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وحيثُ جازَ الأُخْذُ ، فإنَّها تُصْرَفُ في أُجْرَةِ رَضاعِه وكُسُوتِه ، وما لَابُدَّ منه . إذا عَلِمْتَ ذلك ، فالذي يَقْبَلُ ويقْبضُ له الزَّكاةَ والهِبَةَ والكَّفَّارةَ ، مَن يَلِي مَالَه ؛ وهُو وَلِيُّهُ مِن أَبِ ، ووَصِيٌّ ، وحاكم ين المُولِيُّ الأَمِين . قال ابنُ مَنْصُورِ : قلتُ لأحمدَ : قال سُفْيانُ : لا يَقْبِضُ للصَّبِيِّ إِلَّا الأَّبُ أَو وَصِيٌّ أو قاض . قال أحمدُ : جَيِّدٌ . وقيلَ له في روايَة إصالح ين قَبَضَتِ الأُمُّ وأَبُوه حاضِرٌ ؟ فقال : لا أَعْرِفُ للأُمِّ قَبْضًا ، ولا يكونُ إِلَّا الأبُ . قال في ﴿ الفُروعِ ، : ولم أجدُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ يغلب ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، في : باب الحذر من الغضب ... ، من كتاب الأدب . صحيح البخارى ٣٤/٨ . ومسلم ، في : باب فضل من يملك نفسه عند الغضب ... ، من كتاب البر . صحيح مسلم ٢٠١٤/٤ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في الغضب ، من كتاب حسن الخلق . الموطأ ٩٠٦/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند . 47% . 477/4

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ، في : باب فضل من يملك نفسه عند الغضب ... ، من كتاب البر . صحيح مسلم ٢٠١٤/٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣٨٢/١ ، ٣٦٧/٥.

الإنصاف عن أحمدَ تصْريحًا بأنَّه لا يصحُّ قَبْضُ غيرِ الوَلِيِّ مع عدَمِه ، مع أنَّه المشهورُ في المذهبِ . وذكر الشَّيْخُ ، يعْنِي به المُصَنِّفَ ، أنَّه لا يعْلَمُ فيه خِلافًا ، ثم ذكر أنَّه يَحْتَمِلُ أَنَّه يَصِعُ قَبْضُ مَن يَلِيه ، مِن أُمِّ أُو قَريبٍ وغيرِهما ، عندَ عدَمِ الوَلِيِّ ؛ لأنَّ حِفْظَه مِنَ الضَّياعِ والهَلاكِ أَوْلَى مِن مُراعاةِ الوِلايَةِ . انتهى . وذكَر المَجْدُ ، أنَّ هذا [ ١/ ٢٣٢ و] مَنْصوصُ أَحمدَ . نقَل هارُونُ الحَمَّالُ في الصِّغار ، يُعْطَى أُوْلِياؤُهم . قلت : ليس لهم وَلِيٌّ ؟ قال : يُعْطَى مَن يُعْنَى بأَمْرِهم . ونَقَل مُهَنَّا ، في الصَّبِيِّ ، والمَجْنونِ ، يَقْبِضُ له وَلِيُّه . قلتُ : ليس له وَلِيٌّ ؟ قال : يُعْطَى الذي يقومُ عليه . وذكر المَجْدُ نصًّا ثالِثًا بصِحَّةِ القَبْضِ مُطْلَقًا . قال بَكْرُ بنُ محمدٍ : يُعْطِي مِنَ الزَّكَاةِ الصَّبِيُّ الصَّغيرَ ؟ قال : نعم ، يُعْطِي أَبَاه أو مَن يقومُ بشَأْنِه . وذكر ف ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ هذه الرُّوايَةَ ، ثم قال : قلتُ : إِنْ تَعَذَّرَ ، وإلَّا فلا .

فَائِدَةً : يَصِحُ مِنَ المُمَيِّزِ قَبْضُ الزَّكَاةِ والهِبَةِ والكَفَّارَةِ ونحوِها . قدَّمه المَجْدُ في ﴿ شُرْحِه ﴾ ، وقال : على ظاهرِ كلامِه . قال المَرُّوذِيُّه : قلتُ لأحمدَ : يُعْطِي غُلامًا يتِيمًا مِنَ الزَّكاةِ ؟ قال : نعم ، يدْفَعُها إلى الغُلام ِ . قلتُ : فإنِّي أخافُ أنْ يُضَيِّعَه . قال : يدْفَعُه إلى مَن يقومُ بأمْرِه . وهذا اخْتِيارُ المُصَنِّفِ والحارثِيِّ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : والمُمَيِّزُ كغيرِه . وعنه ، ليس أهْلًا لقَبْضِ ذلك . قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : ظاهِرُ كلامِ أصحابِنا ، المَنْعُ مِن ذلك ، وأنَّه لا يصِعُّ قَبْضُه بحال . قال : وقد صرَّح به القاضي في ﴿ تَعْلَيْقِه ﴾ ، في كتابِ المُكاتَبِ . قال : وهو ظاهِرُ كلام ِ أَحْمَدَ فِي رِوايَةِ صَالَحٍ ، وابن ِ مَنْصُورٍ . انتهي . قال في ﴿ القَواغِدِ الْأَصُولِيَّةِ ﴾ : في المَسْأَلَةِ رِوايَتان ؛ أَشْهَرُها ، ليس هو أَهْلًا . نصَّ عليه في رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ ، وعليه مُعْظَمُ الأصحابِ ، وأَبْدَى في « المُغْنِي » احْتِمالًا ، أنَّ صِحَّةَ قَبْضِه تَقِفُ عَلَى إِذْنِ الْوَلِيِّ دُونَ الْقَبُولِ . وَمَنْ مَلَكَ مِنْ غَيْرِ الْأَثْمَانِ مَا لَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ ، فَلَيْسَ بِغَنِيٍّ وَإِنْ اللَّهُ كَثُرَتْ قِيمَتُهُ .

٩٩١ – مسألة : ( ومَن مَلَك مِن غيرِ الأَثْمَانِ مَا لَا يَقُومُ بَكِفَايَتِه ، فليسَ بغَنِيٌّ وإن كَثْرَتْ قِيمَتُه ﴾ وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّه إذا مَلَك ما لا يَتِمُّ به كِفايَتُه مِن غير الأَثْمانِ ، فإن كان ممّا لا تَجبُ فيه الزكاةُ ، كالعَقار ونَحْوِه ، لم يكنْ ذلك مانِعًا مِن أُخْذِها(') . نَصَّ عليه أحمدُ ، فقال ، في رِوايَةِ محمدِ بنِ الحَكَمِ : إذا كان له عَقارٌ يَسْتَغِلُّه ، أو ضَيْعَةٌ تُساوى عَشَرَةَ آلَافٍ أَو أَقَلَّ أُو أَكْثَرَ لا تُقِيمُه ، يَأْخُذُ مِن الزكاةِ . وهذا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، والنَّخَعِيِّ ، والشافعيِّ ، وأصحاب الرَّأْيِ ، ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ؛ لأنَّه فَقِيرٌ مُحْتاجٌ ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الآيةِ . فأمَّا إِن مَلَك نِصابًا زَكُويًّا لا تَتِمُّ به الكِفايَةُ ، كالمَواشِي والحُبُوبِ ، فله الأُخْذُ مِن الزَّكَاةِ . قال المَيْمُونِيُّ : ذَاكَرْتُ أَحْمَدَ ، فقلتُ : قد يكونُ للرجل الإبلُ والغَنَمُ تَجبُ فيها الزكاةُ وهو فَقِيرٌ ، ويكونُ له أَرْبَعُون شاةً ، ويكونُ له الضَّيُّعَةُ لا تَكْفِيه ، يُعْطَى مِن الصَّدَقَةِ ؟ قال : نعم . وذَكَر قَوْلَ عُمَرَ : أَعْطُوهم ، وإن راحَتْ عليهم مِن الإِبِلِ كذا وكذا(١) . قلتُ : فلهذا قَدْرٌ مِن العَدَدِ أو الوَقْتِ ؟ قال :

قوله : ومَن ملَك مِن غيرِ الأثمانِ ما لا يَقومُ بكفايَتِه ، فليس بغَنِيٌّ وإنْ كَثُرَتْ ۚ الإنصاف قِيمَتُه . وهذا بلا نِزاعٍ أَعْلَمُه . قال الإمامُ أحمدُ : إذا كان له عَقارٌ أو ضَيْعَةٌ يَسْتَغِلُّها عَشَرَةُ آلافٍ أَو أَكْثَرُ لا تُقِيمُه ، يغْنِي لا تكْفِيه ، يأْخُذُ مِنَ الزَّكاةِ . وقيلَ له : يكونُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ أَخِذَهُما ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب من قال ترد الصدقة في الفقراء إذا أخذت من الأغنياء ، من كتاب الزكاة . المصنف ٣ / ٢٠٥ .

الشرح الكبير لم أَسْمَعْه . وهذا قَوْلُ الشافعيِّ . وقال أصحابُ الرَّأَى : ليس له أن يَأْخُذَ منها ؛ لأنَّه تَجبُ عليه الزكاةُ ، فلم تَجبْ له ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلَيْكُ ، لمُعاذٍ : « أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِم ، فَتُرَدُّ فِي فَقَرَائِهِمْ »(١). فجعلَ الأُغْنِياءَ مَن تَجِبُ عليهم الزكاةُ . وإذا كان غَنِيًّا لم يكنْ له الأخْذُ مِن الزَكَاةِ ، للخَبَر . و لَنا ، أنَّه لا يَمْلِكُ ما يُغْنِيه ، ولا يَقْدِرُ على كَسْب مَا يَكْفِيهِ ، فَجَازَ لَهُ الْأَخْذُ مِنِ الزَّكَاةِ ، كَمَا لُو كَانَ مَا يَمْلِكُهُ لا تَجُّبُ فيه الزكاةُ ، ولأنَّه فَقِيرٌ فجازَ له الأخْذُ ؛ لأنَّ الفَقْرَ عِبارَةٌ عن الحاجَةِ ، قال الله تعالى : ﴿ يَاٰ يُهَا النَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ (١) . (أى : مُحْتاجُونَ ٣ وقال الشاعرُ:

## \* وإنِّي إِلَى مَعْرُوفِها لَفَقِيرُ \*(١)

أى : مُحْتاجٌ . وهذا مُحْتاجٌ ، فيكونُ فَقِيرًا غيرَ غَنِيٌّ ، ولأنَّه لوكان مَا يَمْلِكُه لَا زَكَاةَ فيه لكَانَ فَقِيرًا ، ولا فَرْقَ في دَفْعِ الحَاجَةِ بينَ المَالَين ، فأمَّا الخَبُرُ فَيَجُوزُ أَن يكونَ الغِنَى المُوجِبُ للزكاةِ غيِرَ الغِنَى المانِعِ منها ؟ لِمَا ذَكُرْنَا مِنَ المَعْنَى ، فيكونُ المَانِعُ منها وُجُودَ الكِفَايَةِ ، والمُوجِبُ لهَا

الإنصاف له الزَّرْعُ القائمُ ، وليس عندَه ما يحْصُدُه ، أَيَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قال: نعم ، يأْخُذُ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٢٩١ /٦، ٩٩/ ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر ١٥.

<sup>.</sup> ٩ - ٩) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) عجز بيت للأحوص ، صدره :

هلقد منَعَتْ معروفَها أُمُّ جعفر ه

شعر الأحوص الأنصاري ١٢٥.

مِلْكَ النِّصابِ ، جَمْعًا بينَ الأدِلَّةِ .

فصل: فإن مَلَك مِن (') غيرِ الأثمانِ ما يَقُومُ بِكِفائِتِه، كَمَن له مَكْسَبٌ يَكْفِيه ، أو أُجْرَةُ عَقَارٍ أو غيرِه ، فليس له الأخدُ مِن الزكاةِ . وهذا قُولُ الشافعيِّ وإسحاق ، وأبي عُبَيْدٍ ، وابنِ المُنْذِرِ . وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إن كان المالُ ممّا لا تَجِبُ فيه الزكاة ، جاز الدَّفْعُ إليه . إلّا أنَّ أبا يُوسُفَ قال : إن دَفَع إليه الزكاة فهو قَبِيحٌ ، وأرْجُو أن يُجْزِئَه ؛ لأنَّه ليس بغَنِيٌّ ؛ لِما ذكرنا لهم في المَسْأَلَةِ قبلها . ولنا ، ما روى الإمامُ أحمدُ (') ، ثنا يحيى بنُ سَعِيدٍ ، عن هِشام بنِ عُرْوة ، عن أبيه ، عن عبدِ الله بن عَرْوة ، عن أبيه ، عن أبيا رسول الله عَلَيْك ، فسألاه الصَّدَقة ، فصَعَد فيهما النَّظَر ، فَرآهما جَلْدَيْن ، فقال : « إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ، وَلا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٌّ ، وَلا لِقَوِيٌّ إِسْنَادًا . ولأنَّ لهما يُغْنِيه عن الزكاة ، فلم يَجْزِ الدَّفْعُ إليه ، كالِكِ النِّصابِ الشَادًا . ولأنَّ لهما يُغْنِيه عن الزكاة ، فلم يَجْزِ الدَّفْعُ إليه ، كالِكِ النِّصابِ .

الإنصاف

قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وفي مَعْناه مايحتاجُ إليه لإقامَةِ مُؤْنَتِه .

تنبيه : تقدَّم فى أوَّلِ زَكاةِ الفِطْرِ ، عندَ قَوْلهِ : إذا فضَل عن قُوتِه وقُوتِ عِيالهِ . لو كان عندَه كُتُبُّ ، ونحوُها يحْتاجُها ، هل يجوزُ له أخْذُ الزَّكاةِ أم لا ؟

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) فى : المسند ٢٢٤/٤ ، ٣٦٢/٥ . كما أخرجه أبو داود ، فى : باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى ، من كتاب الزكاة . سنن أبى داود ٣٧٩/١ . والنسائى ، فى : باب مسألة القوى المكتسب ، من كتاب الزكاة . المجتبى ٧٥/٥ .

الله وَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَثْمَانِ ، فَكَذَلِكَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . وَالْأُخْرَى ، وَالْأُخْرَى ، إِذَا مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ [ ٢٥ط] ، فَهُوَ غَنِيٌّ .

الشرح الكبير

99٢ - مسألة: (وإن كان مِن الأثمانِ ، فكذلك في إحْدَى الرُّوايَتَيْن . والأُخْرَى ، إن مَلَك خَمْسِين دِرْهَمًا أو قِيمَتَها مِن الذَّهَبِ ، الرِّوايَتَيْن . والأُخْرَى ، إن مَلَك خَمْسِين دِرْهَمًا أو قِيمَتَها مِن الذَّهَبِ نفيرِ فهو غَنِيٌ ) لا يجوزُ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إلى غَنِيٍّ لأَجْلِ الفَقْرِ والمَسْكَنَةِ بغيرِ خلافٍ ؟ لأنَّ الله تعالى جَعَلَها للفُقراءِ والمَساكِين ، والعَنِيُّ غيرُ داخِل فيهم ، ولقَوْلِ النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ : « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ » .

الانصاف

قوله: وإنْ كان مِنَ الأثمانِ ، فكذلك في إحْدَى الرِّوايتَيْن . نَقَلها مُهناً ، واختارَها ابنُ شِهَابِ العُكْبَرِئ ، وأبو الخَطَّابِ ، والمَجْدُ ، وصاحِبُ « الحاوِى » ، وغيرُهم . قال ابنُ مُنَجَّى في « شَرْحِه » : هي الصَّحيحةُ مِنَ الرِّوايتَيْن عند المُصَنِّف ، وأبي الخَطَّابِ ، ولم أَجِدْ ذلك صريحًا في كتُبِ المُصَنِّف . وقدَّمه في « الفُروع ي » و « المُحَرَّر » ، و « الفائق » ، و « إِدْرَاكِ الغايَة » . وصحَّحه في « مَسْبوكِ الذَّهَب » و « المُحَرَّر » ، و هذا المذهب على ما اصطلَخناه في الخُطْبة . والرِّوايَةُ في « مَسْبوكِ الذَّهَب » فهو غني " . فلا يجوزُ الأُخرَى ، إذا ملك حَمْسين درْهَمًا أو قِيمتَها مِنَ الذَّهَب ، فهو غني " . فلا يجوزُ الأُخذُ لمَن ملكَها ، وإنْ كان مُحتاجًا ، ويأخذُها مَن لم يَمْلِكُها ، وإنْ لم يكُنْ الذَّر كَشِي " : هذا المذهب عندا الأصحاب ، وهي المذهب عندَهم . قال الزَّرْكَشِي " : هذا المذهب عند الأصحاب ، حتى إنَّ عامَّة مُتَقَدِّم مِهم لم يحْكُوا خِلاقًا . والله النَّر مُشعُود ، ولعله لمَّا بانَ قال ابنُ مُنعُود ، ولعله لمَّا بانَ عند له نه في المَعْني ، وإنَّما ذهب إليه أحمد لخبَر ابن مَسْعُود ، ولعله لمَّا بانَ له ضعْفُه رجَع عنه ، أو قال ذلك لقوْم بأغيانِهم كانوا يتَّجِرون بالخَمْسِين ، فتقومُ بكفايَتِهم ، وأجابَ غيرَه بضَعْف الخَبْر . وحمَلَة المُصَنِّفُ وغيرُه على المَسْألة ، بكفايَتِهم ، وأجابَ غيرَه بضَعْف الخَبْر . وحمَلة المُصَنِّفُ وغيرُه على المَسْألة ، بكفايَتِهم ، وأجابَ غيرَه بضَعْف الخَبْر . وحمَلة المُصَنِّف وغيرُه على المَسْألة ،

واختلف العلماء في الغنى المانِع مِن أُخْذِ الزكاةِ ، فَنُقِلَ عن أَحمد المهارِ وايتان ؛ إحداهما ، أنَّه مِلْكُ حَمْسِين دِرْهَمًا ، أو قِيمَتِها مِن الذَّهَبِ ، فيها رِوايَتان ؛ إحداهما ، أنَّه مِلْكُ حَمْسِين دِرْهَمًا ، أو قِيمَتِها مِن الذَّهَبِ ، أو تِجارَةٍ ، أو وُجُودُ ما تَحْصُلُ به الكِفايَةُ على الدَّوام ؛ مِن مَكْسَبِ ، أو تِجارَةٍ ، أو أَجْرٍ ، أو العُرُوضِ ، أو العَقارِ ، أو السّائِمَةِ ، ما لا تَحْصُلُ به الكِفايَةُ ، لم يكنْ غَنِيًّا . اختاره الخِرَقِيُ . وهذا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، والنَّخِيِّ ، وابنِ المُبارَكِ ، وإسحاق . الخِرَقِيُ . وهذا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، والنَّخِيِّ ، وابنِ المُبارَكِ ، وإسحاق . ورُوِي عن علي ، وابنِ مسعودٍ ، أنَّهما قالا : لا تَجلُّ الصَّدَقَةُ لمَن له عَمْسُون دِرْهَمًا ، أو قِيمَتُها ، أو عِدْلُها مِن الذَّهَبِ (') . لِما روَى عبدُ اللهِ ابنُ مسعودٍ ، قال رسولُ اللهِ عَيْكُ : « مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ ، جَاءَتْ مَسْأَلُولُهُ مَا الْقِيَامَةِ خُمُوشًا ، أو خُدُوشًا ، أو خُدُوشًا ، أو حُدُوشًا ، أو حُدُوسًا ، أو حَدْدُوسًا ، أو حُدُوسًا ، أو حَدْمُوسُ عَلَيْلُهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ اللَ

الإنصاف

فَتَحْرُمُ المَسْأَلَةُ ، ولا يَحْرُمُ الأُخْذُ . وحمَلَه المَجْدُ على أنَّه عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام ، قالَه في وَقْتٍ كانتِ الكِفايَةُ الغَالِبَةُ بِخَمْسِين . وممَّن اختارَ هذه الرِّوايَة ؛ الخِرَقِيُّ ، وابنُ أبى مُوسَى ، والقاضى ، وابنُ عَقِيلٍ ، فقطعوا بذلك ، ونصَره في «المُغْنِى »(٦) ، وقال : هذا الظَّاهِرُ مِن مذهبِه . قال في «الهَادِي » : هذا المَشْهورُ مِنَ الرِّوايتَيْن . وهي مِنَ المُفْرَداتِ . وقدَّمه في «الخُلاصَةِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوييْن » ، و « ابنِ رَزِين » ، وغيرِهم . ونقلَها المُعْمَاعةُ عن أحمدَ . قلتُ : نقلها الأَثْرَمُ ، وابنُ مَنْصُورٍ ، وإسْحاقُ بنُ إبْراهيمَ ، الجماعةُ عن أحمدَ . قلتُ : نقلها الأَثْرَمُ ، وابنُ مَنْصُورٍ ، وإسْحاقُ بنُ إبْراهيمَ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب من قال: لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهما، من كتاب الزكاة. المصنف ٣ / ١٨٠ .

المصلك ، ر ماري . (٢) الخموش والخدوش والكدوح : ألفاظ متقاربة ، بمعنى خدش الوجه بظفر أو حديدة أو نحوها .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغنى ٤/ ١١٨ . ِ

الشرح الكبير فقيل: يا رسولَ الله ِ، ما الغِنَى ؟ قال: ﴿ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ » . رَواه أبو داودَ ، والتُّرُّمذِيُّ (١) ، وقال : حديثٌ حسنٌ . فإن قيل : هذا يَرْوِيه حَكِيمُ بنُ جُبَيْرٍ ، وكان شُعْبَةُ لا يَرْوى عنه ، وليس بَقَوِىٌّ فِي الحِديثِ . قُلْنا : قد قال عَبْدُ الله بِنُ عُثَانَ لسُفْيَانَ : حِفْظِي أَنَّ شُعْبَةً لا يَرْوِي عن حَكِيم بن جُبَيْر . فقال سُفْيانُ : حَدَّثناه زُبَيْدٌ عن محمد ابنِ عبدِ الرحمنِ . وقد قال على وعبدُ اللهِ مِثْلَ ذلك . الثانيةُ ، أنَّ الغِنَى ما تَحْصُلُ بِهِ الكِفايَةُ ، فإذا لم يكنْ مُحْتاجًا حَرُمَتْ عليهِ الصَّدَقَةُ ، وإن لم يَمْلِكُ شيئًا ، وإن كان مُحْتاجًا حَلَّتْ له المَسْأَلَةُ ، وإن مَلَك نِصابًا .

الإنصاف وأحمدُ بنُ هَاشِمِ الأَنْطَاكِيُّ ، وأحمدُ بنُ الحَسَنِ ، وبِشْرُ بنُ مُوسَى ، وبَكْرُ بنُ محمدٍ ، وأبو جَعْفُر ابن الحَكُم ، وجَعْفُرُ بنُ محمدٍ ، وحَنْبَلٌ ، وحَرْبٌ ، والحَسَنُ ابنُ محمدٍ ، وأبو حامِدِ ابنُ أبِي حَسَّانَ ، وحَمْدانُ بنُ الوَرَّاقِ ، وأبو طالِبِ ، وابناهُ ؛ صالِحٌ وعَبْدُ اللهِ ، والمَرُّوذِي ، والمَيْمُونِي ، ومحمدُ بنُ داؤدَ ، ومحمدُ بنُ مُوسَى ، ومحمدُ بنُ يَحْيَى ، وأبو محمدٍ مَسْعُودٌ ، ويُوسُفُ بنُ مُوسَى ، والفَصْلُ ابنُ زِيَادٍ . [ ٢٣٢/١ ] وأطْلَقَهما في « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و ﴿ الْكَافِي ﴾ ، و ﴿ الشُّوحِ ﴾ . وعنه ، الخَمْسُون تَمْنَعُ الْمَسْأَلَة لا الأُخْذَ ، ذَكَرَها أَبُو الخَطَّابِ . وتقدُّم أَنَّ المُصِّنِّفَ حمَل الخَبَرَ على ذلك ، وأطْلقَهما في « التُّلْخيص » . ونصَّ الإمامُ أحمدُ ، في مَن معه خَمْسُمِائَةٍ وعليه أَلْفٌ ، لا يأْخُدُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغني ، من كتاب الزكاة . سنن أبي داود ١ / ٣٧٧ . والترمذي ، في : باب ما جاء من تحل له الزكاة ، من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذي ٣ / ١٤٨ ، ١٤٩ . كما أخرجه النسائي ، في : باب حد الغني ، من كتاب الزكاة . المجتبي ٥ / ٧٢ ، ٧٣ . وابن ماجه ، في : باب من سأل عن ظهر غني ، من كتاب الزكاة . سنن ابن ماجه ١ / ٥٨٩ . والدارمي ، في : باب من تحل له الصدقة ، من كتاب الزكاة . سنن الدارمي ١ / ٣٨٦. والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٤٤١ ، . ٤٦٦

والأثمانُ وغيرُها في هذا سَواءٌ . وهذا اخْتِيارُ أَبِي الخَطّابِ ، وابنِ شِهابِ العُكْبَرِيِّ ، وقَوْلُ مالكِ ، والشافعيِّ ؛ لأَنَّ النبيُّ عَلِيلِّهُ قالَ لَقَبِيصَةَ بنِ المُخارِقِ : ﴿ لَا تَحِلُّ المَسْأَلَةُ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ ؛ رَجُلِ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ المُخارِقِ : ﴿ لَا تَحِلُ المَسْأَلَةُ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتُ لَهُ المَسْأَلَةُ مِنْ ذَوِى الحِجَامِنْ قَوْمِه : قَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَأَقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ مَنْ ذَوِى الحِجَامِنْ قَوْمِه : قَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَأَقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ مَنْ يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ » . رَواه مسلم (۱) . فَمَدَّ إِباحَةَ المَسْأَلَةِ إلى وُجُودِ إصابَةِ القِوامِ أَو السِّدَادِ ، ولأَنَّ الحَاجَةَ هي فَمَدَّ إِباحَةَ المَسْأَلَةِ إلى وُجُودِ إصابَةِ القِوامِ أَو السِّدَادِ ، ولأَنَّ الحَاجَةَ هي الفَقْرُ ، والخِنَى ضِدُّها ، فَمَن كان مُحْتَاجًا فهو فَقِيرٌ ، فيَدْخُولُ في عُمُومِ النَّصُوصِ المُحَرِّمَةِ ، والحديثُ الأَوَّلُ النَّصِّ ، ومَن اسْتَغْنَى دَخَل في عُمُومِ النَّصُوصِ المُحَرِّمَةِ ، والحديثُ الأَوَّلُ فيه ضَعْفُ ، ثَمْ يَجُوزُ أَن تَحْرُمَ المَسْأَلَةِ ولا يَحْرُمَ أَخْذُ الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتُه مِن غيرِ مَسْأَلَةٍ ، فَإِنَّ المَذْكُورَ فيه تَحْرِيمُ المَسْأَلَةِ ، فَنقْتَصِرُ عليه . وقال مِن غيرِ مَسْأَلَةٍ ، فإنَّ المَذْكُورَ فيه تَحْرِيمُ المَسْأَلَةِ ، فنقْتَصِرُ عليه . وقال

الإنصاف

مِنَ الزَّكَاةِ . وحُمِلَ على أَنَّه مُؤَّجَّلٌ ، أو على ما نقَلَه الجماعَةُ .

تنبيه: قُولُه في الرِّوايةِ الثَّانيةِ: أو قِيمَتَها مِنَ الذَّهَبِ. هل يُعْتَبرُ الذَّهَبُ بقِيمَةِ الوَقْتِ ، لأَنَّ الشَّرْعَ لم يحُدَّه ، أو يُقَدَّرُ بخَمْسَةِ دَنانِيرَ ، لتعَلَّقِها بالزَّكاةِ ؟ فيه وَجْهان . وأَطْلقَهما في « الفُروعِ » ، والمَجْدُ في « شَرْحِه » ، وقال : ذكرهما القاضي فيما وَجدْتُه بخَطِّه على « تَعْليقهِ » ، واختارَ في « الأَحْكامِ السَّلْطانِيَّةِ » الوَجْهَ الثَّانِيَ . قلتُ : ظاهرُ كلامِ المُصنِّف وغيرِه ، الأَوَّلُ ، وهو الصَّوابُ . ويأتى

<sup>(</sup>۱) فى : باب من تحل له المسألة ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٢ / ٧٢٢ . كما أخرجه أبو داود ، فى : باب من تحل له المسألة ، من كتاب الزكاة . سنن أبى داود ١ / ٣٨١ . والنسائى ، فى : باب الصدقة لمن تحمل بحمالة ، وباب فضل من لا يسأل الناس شيئا ، من كتاب الزكاة . المجتبى ٥ / ٢٧ ، ٢٧ . والدارمى ، فى : باب من تحل له الصدقة ، من كتاب الزكاة . سنن الدارمى ١ / ٣٩٦ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٣ / ٢٧٧ ، ٥ / ٢٠ .

الحسنُ ، وأبو عُبَيْدٍ : الغِنَى مِلْكُ أُوقِيَّةٍ ، وهي أَرْبَعُون دِرْهَمًا ؛ لِما روَى أبو سَعِيدٍ الخُدْرِئُ ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْلَةِ : « مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةِ فَقَدْ أَلْحَفَ » . وكانتِ الأُوقِيَّةُ على عَهْدِ رسولِ الله عَيْقِيُّهُ أَرْبَعِين دِرْهَمًا . رَواه أَبُو دَاوِدَ(') . وقال أصحابُ الرُّأَى : الغِنَى المَانِعُ مِن أَخْدِ الزكاةِ هو المُوجبُ لها ، وهو مِلْكُ نِصابِ تَجبُ فيه الزكاةُ ، مِن الأَثْمانِ ، أو العُرُوضِ المُعَدَّةِ للتِّجارَةِ ، أو السَّائِمَةِ ، أو غيرِها ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلَيْكُ لمُعادد : « أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ »(٢) . فَجَعَلَ الأُغْنِياءَ مَن تَجِبُ عليهم الزكاةُ ، فَدَلَّ ذلك على أنَّ مَن تَجِبُ عليه غَنِيٌّ ، و مَن لا تَجِبُ عليه ليس بغَنِيٌّ ، فيكونُ فَقِيرًا ، فتُدْفَعُ الزكاةُ إليه ؛ لقَوْلِه : « فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ » . ولأنَّ المُوجِبَ للزكاةِ غِنِّي ، والأصْلُ عدَمُ الاشْتِراكِ ، ولأنَّ مَن لا نِصَابَ له لا تَجبُ عليه الزكاةُ ، فلا يُمْنَعُ منها ، كَمَن له دُونَ الخَمْسِين . ووَجْهُ الرِّوايةِ الأُولَىي ، أنَّه يجوزُ أن

الإنصاف في البابِ قَدْرُ مَا يَأْخُذُ الفَقيرُ والمِسْكينُ وغيرُهما ، ويأتى بعدَه إذا كان له عِيالٌ .

فائدة : مَن أُبِيحَ له أُخْذُ شيءِ ، أُبيحَ له سُؤالُه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، يَحْرُمُ السُّؤالُ ، لا الأَخْذُ ، على مَن له قُوتُ يوم ِ ؛ غداءٌ وعَشاءٌ . قال ابنُ عَقِيل ِ : اخْتارَه جماعةٌ . وعنه ، يَحْرُمُ ذلك على مَن لهِ قُوتُ يُومٍ ؛ غَداءٌ وعَشاءٌ . ذَكَر هذه الرُّوايَةَ الخَلَّالُ . وذَكَر ابنُ الجَوْزِيِّ في

<sup>(</sup>١) في: باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغني، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ٣٧٨/١. كما أخرجه النسائي، في: باب من الملحف، من كتاب الزكاة. المجتبي ٧٣/٥. والإمام أحمد، في: المسند ٧/٣، ٩. (٢) تقدم تخريجه في ٢٩١/٦، ٩٩/٢.

يكونَ الغِنَى المَانِعُ مِن أَخْذِ الزَكَاةِ غيرَ المُوجِبِ لِهَا ، بِدَلِيلِ حديثِ ابنِ مَسْعُودٍ ، وهو أَخَصُّ مِن حَدِيثِهم ، فيَجِبُ تَقْدِيمُه ، ولأَنَّ فيما فَكُرْنا جَمْعًا بِينَ الحَدِيثَيْن ، وهو أَوْلَى مِن التَّعارُضِ ، ولأَنَّ حديثَ مُعاذٍ إنَّما يَدُلُ على أَنَّ مَن تَجِبُ عليه الزكاةُ غَنِيٌّ ، أمّا أنَّه يَدُلُ على أنَّ مَن لا تَجِبُ عليه الزكاةُ فَقِيرٌ ، فلا . وعلى هذا فلا يَلْزَمُ مِن عَدَم الغِنَى وُجودُ الفَقْرِ ، فلا يَدُلُ على جَوازِ الدَّفْعِ إلى غيرِ الغَنِيِّ إذا لم يَثْبُتْ فَقُرُه . وقَوْلُهم : الأصْلُ عَدَمُ الاشْتِراكِ . قُلْنا : قد قام دَلِيلُه بما ذَكُرْنا ، [ ٢٨٧/٢ ط ] فيجِبُ الأَخْذُ به . واللهُ أعلمُ .

فصل: فمن قال: إنَّ الغِنى هو الكِفايَةُ. سَوَّى بِينَ الأَثْمانِ وغيرِها ، وَجَوَّزَ الأَخْذَ لكلِّ مَن لا كِفايَة له ، وإن مَلَكَ نُصُبًا مِن جَمِيعِ الأَمْوالِ. ومَن قال بالرِّوايَةِ الأُخْرَى ، فَرَّقَ بِينَ الأَثْمانِ وغيرِها ؛ لحديثِ الأَمْوالِ. ومَن قال بالرِّوايَةِ الأُخْرَى ، فَرَّقَ بِينَ الأَثْمانِ وغيرِها ؛ لحديثِ ابنِ مَسْعُودٍ ، ولأَنَّ الأَثْمانَ آلَةُ الإِنْفاقِ المُعَدَّةُ له دُونَ غيرِها ، فجَوَّزَ الأَخْذَ لكلِّ مَن لا يَمْلِكُ خَمْسِين دِرْهَمًا ، ولا قِيمَتها مِن الذَّهَبِ ، ولا ما تَحْصُلُ بها الكِفايَةُ ، مِن مَكْسَبِ ، أو أُجْرَةِ عَقادٍ ، أو غيرِه . فإن كان له مالُ مُعَدُّ بها الكِفايَةُ في حَوْلٍ كامِلٍ ؛ لأَنَّ للإِنْفاقِ مِن غيرِ الأَثْمانِ ، فيَنْبَغِي أن تُعْتَبَرَ الكِفايَةُ في حَوْلٍ كامِلٍ ؛ لأَنَّ الحَوْلَ يَتَكَرُّرُ و جُوبُ الزكاةِ بِتَكَرُّرِه ، فيَأْخُذُ منها كلَّ حَوْلٍ ما يَكْفِيه إلى الحَوْلَ يَتَكَرُّرُ و جُوبُ الزكاةِ بِتَكَرُّرِه ، فيَأْخُذُ منها كلَّ حَوْلٍ ما يَكْفِيه إلى مِثْلِه . واللهُ أعلمُ .

<sup>«</sup> المِنْهاجِ » ، إِنْ عَلِم أَنَّه يَجِدُ مَن يَسْأَلُه كُلَّ يُومٍ ، لم يَجُزْ أَنْ يَسْأَلَ أَكْثَرَ مِن الإنصاف

<sup>(</sup>١) في الأصل: « نصابًا ».

٩٩٣ – مسألة : ( الثالثُ ، العامِلُون عليها ؛ وهم الجُباةُ لها ، والحافِظُون لها ) العامِلُون على الزكاةِ هم الصِّنْفُ الثالثُ مِن أصْنافِ الزكاةِ ، وهم السُّعاةُ الذين يَبْعَثُهم الإمامُ لأَخْذِها مِن أَرْبابها ، وجَمْعِها وحِفْظِها ونَقْلِها ، ومَن يُعِينُهُمْ ممَّن يَسُوقُها ويَرْعاها ويَحْمِلُها ، وكذلك الحاسِبُ والكاتِبُ والكَيّالُ والوَزّانُ والعَدّادُ ، وكلَّ مَن يُحْتاجُ إليه فيها يُعْطَى أَجْرَتُه منها ؛ لأنَّ ذلك مِن مُؤْنَتِها ، فهو كعَلْفِها ، وقد كان النبيُّ عَيْضَةٍ يَبْعَثُ على الصَّدَقَةِ سُعاةً ، ويُعْطِيهم عِمالَتَهم ، فَبَعَثَ عُمَرَ وأبا مُوسَى وابنَ اللُّتْبيَّةِ (١) وغيرَهم ، وليس فيه اخْتِلافٌ مع ما وَرَد مِن نَصِّ الكِتابِ ما يُغْنِي عن التَّطُويلِ .

الإنصاف قُوتِ يوم وليْلَة ، وإنْ خافَ أنْ لايجِدَ مَن يُعْطِيه ، أو خافَ أنْ يعْجِزَ عن السُّؤالِ ، أبيحَ له السُّؤالُ أَكْثَرَ مِن ذلك . وأمَّا سُؤالُ الشَّيء اليَسير ؛ كشِسْع ِ النَّعْلِ ، أو الحِذَاءِ ، فهل هو كغيرِه في المَنْع ِ ، أو يُرَخَّصُ فيه ؟ فيه رِوايَتان ، وأطْلَقَهما في « الفُروعِ » . قلتُ : الأُوْلَى الرُّخْصَةُ فى ذلك ؛ لأنَّ العادةَ جاريَةٌ به .

فائدتان ؛ إحْداهما ، قوله : والعامِلُون عليها ؛ وهمُ الجُبَاةُ لها ، والحافِظُون لها . العامِلُ على الزُّكاةِ ؛ هو الجابي لها ، والحافِظُ ، والكاتِبُ ، والقاسِمُ ، والحاشِرُ ، والكَيَّالُ ، والوَزَّانُ ، والعَدَّادُ ، والسَّاعِي ، والرَّاعِي ، والسَّائِقُ ، والحَمَّالُ ، والجَمَّالُ ، ومَن يُحْتاجُ إليه فيها ، غيرُ قاضٍ ووَالٍ . وقيلَ لأحمدَ ، في رِوايَةِ الْمَرُّوذِيِّ ، الكَتَبَةُ مِنَ العامِلين ؟ قال : ما سِمعْتُ . الثَّانيةُ ، أُجْرَةُ كَيْلِ الزَّكاةِ ووَزْنِها ومُؤْنَةُ دَفعِها على المالِكِ . وقد تقدُّم التَّنْبِيهُ على ذلك .

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن اللتبية بن ثعلبة الأزدى . انظر : الإصابة ٢٢٠/٤ . ويأتى حديثه في صفحة ٢٣٠ .

وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ مُسْلِمًا أَمِينًا ، مِنْ غَيْرِ ذَوِى الْقُرْبَى ، اللَّهُ وَلَا يُشْتَرَطُ إِسْلَامُهُ ، وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يُشْتَرَطُ إِسْلَامُهُ ، وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يُشْتَرَطُ إِسْلَامُهُ ، وَلَا كُوْنُهُ مِنْ غَيْرِ ذَوِى الْقُرْبَى.

١٩٤٤ - مسألة : ( ويُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ العامِلُ مُسْلِمًا أَمِينًا ، مِن غيرِ الشرَخُوى القُرْبَى ، ولا يُشْتَرَطُ حُرِّيَتُه ولا فَقْرُه . وقال القاضى : لا يُشْتَرَطُ السلامُه ، ولا كَوْنُه مِن غيرِ ذَوِى القُرْبَى ) وجُمْلَةُ ذلك أَنَّ مِن شَرْطِ العامِلِ أَن يكونَ بالِغًا عاقِلًا أَمِينًا ؛ لأَنَّ ذلك ضَرْبٌ مِن الوِلاَيةِ ، والوِلاَيةُ يُشْتَرطُ الله فيها ، ولأَنَّ الصَّبِيَّ والمَجْنُونَ لا قَبْضَ لهما ، والحَائِنَ يَذْهَبُ بمالِ الزكاةِ ويُضَيِّعُه . ويُشْتَرَطُ إسلامُه . اختارَه شيخُنا(١) ، وأبو الخَطّابِ . وذَكر ويُضَيِّعُه . ويُشْتَرَطُ إسلامُه . اختارَه شيخُنا(١) ، وأبو الخَطّابِ . وذَكر الخِرَقِيُّ ، والقاضى ، أنَّه لا يُشْتَرَطُ إسْلامُه ؛ لأنَّه إجارَةٌ على عَمَلِ ، فجازَ الخِرَقِيُّ ، والقاضى ، أنَّه لا يُشْتَرَطُ إسْلامُه ؛ لأنَّه إجارَةٌ على عَمَلِ ، فجازَ أن يَتُولًاه الكافِرُ ، كَجِبايَةِ الخَراجِ . وقِيلَ عن أحمدَ في ذلك رِوايتان .

قوله: ويُشْتَرطُ أَنْ يكونَ العامِلُ مُسْلِمًا أمينًا مِن غَيْرِ ذَوِى القُرْبَى . يُشْترَطُ أَنْ الإنصاف يكونَ العامِلُ مُسْلِمًا ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . اختارَه القاضى ، قالَه فى « الهجداية ِ » – قال الزَّرْكَشِى : وأَظُنّه فى « المُجَرَّدِ » – والمُصَنِّفُ ، والمَجْدُ ، والنَّاظِمُ . ونصره الشَّارِحُ ، وقدَّمه المُصَنِّفُ هنا ، وصاحِبُ « المُحَرَّرِ » ، و « النَّاظِمُ . ونصره الشَّارِحُ ، وقدَّمه المُصنِّفُ هنا ، وصاحِبُ « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتيْن » ، و « الحاوييْن » ، و « الفائق » ، وجزَم به فى « الوَجير » ، و « الرِّعايتيْن » ، و « المُنَحرِّر » ، و « الإفادات ِ » ، و « المُنَحرِّر » ، و « المُنتخبِ » . وقال القاضى : لا يُشْتَرطُ إسلامُه . اختارَه فى « التَّعْلِيقِ » ، و « الجامِع ِ الصَّغِيرِ » . وهى روايَةٌ عن الإمام أحمدَ . واختارَها أكثرُ الأصحاب .

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٣١٣/٩ .

الشرح الكبير ولَنا ، أنَّه يُشْتَرَطُ له الأمانَةُ ، فاشْتُرِطَ له الإسْلامُ ، كالشَّهادَةِ ، ولأنَّه ولايَةٌ على المُسْلِمِين ، فاشْتُرِطَ لها الإسْلامُ ، كسائِر الوِلاياتِ ، ولأنَّ الكافِرَ ليس بأمِين ، ولهذا قال عُمَرُ : لا تَأْمَنُوهم وقد خَوَّنَهم اللهُ . وأَنْكَرَ على أبي مُوسى تَوْلِيَةَ الكِتابَةِ نَصْرَ انِيًّا(') . فالزكاةُ التي هي رُكْنُ الإسْلامِ أَوْلَى . ويُشْتَرَطُ كَوْنُه مِن غيرِ ذَوِي القُرْبَى ، إلَّا أَن تُدْفَعَ إليه أُجْرَتُه مِن غير الزكاةِ . وقال أصحابُنا : لاَ يُشْتَرَطُ ؛ لأَنَّها أُجْرَةٌ على عَمَلِ تَجُوزُ للغَنِيِّ ، فجازَتْ لذَوِي القُرْبَى ، كَأْجْرَةِ النَّقَّالِ . وهذا أَحَدُ الوَجْهَيْنِ لأصحابِ الشافعيِّ . ولَنا ، أَنَّ الفَضْلَ بنَ عباسٍ والمُطَّلِبَ بنَ رَبِيعَةَ بنِ الحارِثِ سَأَلًا النبيَّ عَلَيْكُم أَن يَبْعَتَهِما على الصَّدَقَةِ ، فأبَى أن يَبْعَتَهِما ، وقال : ﴿ إِنَّمَا هَذِهِ الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لآلِ مُحَمَّدٍ "" . وهذا ظاهِرٌ في تَحْرِيمٍ أَخْذِهُم لِهَا عِمَالَةً ، فلا تَجُوزُ مُخَالَفَتُه . ويُفارِقُ النَّقَّالَ والحَمَّالَ ،

الإنصاف

قال المَجْدُ في « شَرْحِه » ، وتَبِعَه في « الفُروع ِ » : اخْتارَه الأكثرُ . وجزَم به الخِرَقِيُّ ، وصاحِبُ « الفُصولِ » ، و « التَّذْكِرَةِ » ، و « المُبْهِجِ » ، و ﴿ العُقودِ ﴾ لابنِ البُّنَّا . وقدَّمه في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و « الخُلاصَةِ » ، و « وشَرْحِ ابنِ رَزينِ » ، و « وإدْراكِ الغايَةِ » ، و « نَظُّم

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي ... ، من كتاب آداب القاضي . السنن الكبرى

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، في : باب ترك استعمال آل النبي عَلِيَّةً على الصدقة ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٧٥٢/٢ – ٧٥٤ . وأبو داود ، في : باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوى القربي ، من كتاب الإمارة . سنن أبي داود ١٣٣/٢ . والنسائي ، في : باب استعمال آل النبي عَلَيْكُم على الصدقة ، من كتاب الزكاة . المجتبى ٥/٠٠ . والإمام مالك ، في : باب ما يكره من الصدقة ، من كتاب الصدقة . الموطأ ً ١٠٠٠/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٦٦/٤ .

المُفْرَداتِ » ، وهو منها . وظاهرُ « الفُروعِ » ، الإطْلاقُ ، فإنَّه قال : يُشْتَرطُ الإنصاف إسْلامُه في رَوايَةٍ . وعنه ، لا يُشْترَطُ إسْلامُه . وأطْلقَهما في « المُذْهَبِ » ، و « مَشْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُغْنِي » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « البُلْغَةِ » ، و « شَرْحِ المَجْدِ » ، و « ابنِ تَميمٍ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » . وقال في

<sup>(</sup>۱) في م : « رجل » .

 <sup>(</sup>٢) فى : باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى ، من كتاب الزكاة . سنن أبى داود ٣٨٠/١ . كما أخرجه ابن
 ماجه ، فى : باب من تحل له الصدقة ، من كتاب الزكاة . سنن ابن ماجه ٢٠،١٥ . و الإمام مالك ، فى : باب
 أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها ، من كتاب الزكاة . الموطأ ٢٦٨/١ . و الإمام أحمد ، فى : المسند ٥٦/٣ .

الشرح الكبير وشاهِدًا ، وهذه مِن الوِلاياتِ الدِّينِيَّةِ . وأمّا الفِقْهُ فإنَّما يَحْتاجُ إليه في مَعْرِفَةِ مَا يَأْخُذُه ويَثْرُكُه ، ويَحْصُلُ ذلك بالكتابةِ له ، كما فَعَل النبيُّ عَلِيلًا وصاحِبُه ، رَضِيَ اللَّهُ عنه .

فصل : ذَكَر أبو بكرٍ في « التُّنْبِيهِ » في قَدْرِ ما يُعْطَى العامِلُ رِوايَتْين ؛ إحداهما ، يُعْطَى الثُّمْنَ ممّا يَجْبِيه . والثانيةُ ، يُعْطَى بقَدْر عملِه . فعلى هذه الرِّوايَةِ يُخَيِّرُ الإِمامُ بينَ أَن يَسْتَأْجِرَ العامِلَ إِجارَةً صَحِيحَةً ، بأُجْرِ معلومٍ ، إِمَّا عَلَى عَمْلِ مَعْلُومٍ ، أَو مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ، وبينَ أَن يَجْعَلُ لَه جُعْلًا مَعْلُومًا على عَمَلِه ، فإذا فَعَلَه اسْتَحَقُّ الجُعْلَ ، وإن شاء بَعَثَه مِن غيرِ تَسْمِيَةٍ ثم أَعْطَاهُ ؛ فَإِنَّ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، قال : بَعَثَنِي النبيُّ عَلَيْكُ على الصَّدَقَةِ ،

الإنصاف « الرِّعايَةِ » : وفي الكافِرِ – وقيل : وفي الذِّمِّيِّ – رِوايَتان . وقال القاضي ، في « الأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ » : يجوزُ أَنْ يكونَ الكَافِرُ عَامِلًا فِي زَكَاةٍ خَاصَّةٍ عُرِفَ قدُرُها ، وإلَّا فلا .

فائدتان ؟ إحداهما ، بني بعضُ الأصحاب الخِلافَ هنا على ما يأخُذُه العامِلُ ، فَإِنْ قُلْنَا : مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةً . لَمْ يُشْتَرَطْ إِسْلَامُه ، وإِنْ قُلْنَا : هُو زَكَاةً . اشْتُرطَ إسْلامُه . ويأتِي في كلام المُصَنِّف ، أنَّ ما يأخُذُه العامِلُ أُجْرَةٌ في المَنْصُوص . الثَّانيةُ ، قال الأصحابُ : إذا عَمِل الإمامُ أو نائبُه على الزُّكاةِ ، لم يكُنْ له أُخذُ شيءٍ ؟ لأَنَّه يأخُذُ رِزْقَه مِن بيْتِ المالِ . قال ابنُ تَميم ي: ونَقل صالِحٌ عن أبيه ، العامِلُ هو السُّلْطانُ الذي جعَل اللهُ له الثُّمْنَ في كِتابِه . ونَقل عبدُ الله ِ نحَوَه . قال في ﴿ الْفُرُوعِ ﴾ : كذا ذكرًا ، ومُرادُ أحمدَ ، إذا لم يأْخُذْ مِن بيْتِ المالِ شيئًا ، فلا اخْتِلافَ ، أو أَنَّه على ظاهرِه . انتهى . قلتُ : فيُعانِي بها . ويأتِي نظِيرُها في رُدٍّ الآبِقِ ، في آخرِ الجَعالَةِ . وأمَّا اشْتِراطُ كُوْنِ العامِلِ مِن غيرِ ذَوِي القُرْبَي ، فهو فلمّا رَجَعْتُ عَمَّلَنِى<sup>(١)</sup> ، فقلتُ : أَعْطِه مَن هو أَحْوَجُ إليه مِنِّى . وذكرَ الشرح الكبير الحديثُ<sup>(٢)</sup> .

فصل: ويُعْطِى منها أَجْرَةَ الحاسِبِ والكاتِبِ والحاشِرِ والخازِنِ والحافِظِ والحَافِظِ والرَّاعِي ونحوِهم ؛ لأنَّهم مِن العامِلِين ، ويَدْفَعُ إليهم مِن حِصَّةِ العامِلِين ، فأمَّا الكَيَّالُ والوَزَّانُ ليَقْبِضَ العامِلُ الزكاةَ فعلى رَبِّ المالِ ؛ لأنَّه مِن مُؤْنَةِ دَفْعِ الزكاةِ .

أحدُ الوَجْهَيْن ، وهو المذهبُ على ما اصْطَلَحْناه فى الخُطْبَةِ . قدَّمه المُصَنِّفُ هنا ، الإنصاف وقدَّمه ابنُ تَميم وغيرُه . وجزَم به فى [ ٢٣٣/١ و ] « الوَجيزِ » وغيرِه . واختارَه المُصَنِّفُ ، والمَحْبَد ، والشَّارِحُ ، والناظِمُ . قال فى « الفُروعِ » : هذا الأظهَرُ . وقال القاضى : لا يُشترَطُ كُوْنُه مِن غيرِ ذَوِى القُرْبَى . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . قال الزَّرْكَشِئُ : هذا المَشْهورُ والمُخْتارُ لجُمْهورِ الأصحابِ . قال فى « المُغنِى » (٢ ) : هو قوْلُ أكثرِ أصحابِنا . قال الشَّارِحُ : وقال أصحابُنا : لا يُشتَرطُ . قال المَحْدُ فى « شَرْحِه » : هذا ظاهرُ المذهبِ . قال فى « الفُروعِ » : هذا الأَشْهَرُ . وجزم به فى « الهِدَايَةِ » ، هذا الأَشْهَرُ . وجزم به فى « الهِدَايَةِ » ،

و« عُقودِ ابنِ البَّنَّا »، و« المُذْهَبِ »، و« مَسْبُوكِ الذُّهَبِ »، و « المُسْتَوْعِبِ »، .

<sup>(</sup>١) أي : أعطاني أجرة عملي .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، فى : باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس ، من كتاب الزكاة . صحيح البخارى ٢/١٥ ، ١٥٣ . ومسلم ، فى : باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٧٢٣/٢ . وأبو داود ، فى : باب فى الاستعفاف ، من كتاب الزكاة . سنن أبى داود ٣٨٣/١ . والنسائى ، فى : باب من آتاه الله عز وجل مالًا من غير مسألة ، من كتاب الزكاة . المجتبى ٥٧/٠ . والإمام أحمد ، فى : المسند ١٧/١ ، ٤٠ ، ٥٢ ، ٩٩/٢ .

<sup>. 117 /2 (</sup>٣)

الإنصاف و« التُّلْخيص »،و« البُلْغَةِ ».وهوظاهِرُماجزَمبه في « المُحَرَّر »،و « الخُلاصَةِ »، و ﴿ الإِفَادَاتِ ﴾ ، و ﴿ إِدْرَاكِ الْغَايَةِ ﴾ ، و ﴿ ابن رَزينِ ﴾ ؛ لعدَم ذِكْرهم له في الشُّروطِ . وقدُّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويِّين » . و « نَظْم المُفْرَداتِ » ، وهو منها . وأطلقَهما في « الفُروع ِ » ، و « الفائِق » . وبَناهُما في « الفُصُول » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، وغير هم ، على ما يأْخُذُه العامِلُ ؛ هل هو أُجْرَةٌ أو زكاةٌ ؟ وظاهرُ كلام أكثر الأصحاب عَدمُ البنَاء . وقيلَ : إِنْ مُنِعَ مِنَ الخُمْسِ ، جازَ ، وإلَّا فلا . وقال المُصَنِّفُ : إنْ أَخَدْ أُجْرَتَه مِن غير الزَّكاةِ ، جازَ ، وإلَّا فلا . وتابَعه ابنُ تَميم . وأمَّا اشْتِراطُ كُوْنِه أَمِينًا ، فهو المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه الأصحابُ . وقال في « الفُروع ِ » : ويتَوجَّهُ مِن جَواز كَوْنِه كَافِرًا ، كَوْنُه فاسِقًا مع الأمانَة ِ . قال : ولعَلَّه مُرادُهم ، وإلَّا فلا يَتُوجَّه اعْتِبارُ العَدَالَةِ مع الأمانَةِ دونَ الإسْلامِ . قال : والظَّاهِرُ ، واللهُ أعلمُ ، أنَّ مُرادَهم بالأمانَةِ العَدالَةُ . وذكر الشَّيْخُ وغيرُه ، أنَّ الوَكِيلَ لاَيُوَكِّلُ إِلَّا أَمِينًا ، وأنَّ الفِسْقَ يُنافِي ذلك . انتهى .

قوله: ولا يشترَطُ حُرِيَّتُه ولا فَقْرُه : هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطَع به كثيرٌ منهم ، وذكرَه المَجْدُ إجْماعًا في عدَم اشْتِراطِ فَقْره . وقيلَ : يُشْتَرطان . ذكر الوَجْهَ باشْتِراطِ حُرِّيَتِه أبو الخَطَّاب ، وأبو حَكِيم ، وذكر الوَجْهَ باشْتِراطِ فَقْره ابنُ حامِدٍ . وقيلَ : يُشْتَرطُ إِسْلامُه وحُرِّيَّتُه في عِمالَةِ تَفْويضِ لا تَنْفيذِ . وِجُوازُ كُوْنِ العَبْدِ عامِلًا مِن مُفْرِدَاتِ المذهب .

فوائد ؛ الأولَى ، قال القاضى في « الأَحْكام السُّلْطانِيَّةِ » : يُشْتَرطُ عِلْمُه بأحْكام الزَّكاةِ ، إنْ كان مِن عُمَّالِ التَّفُويضِ ، وإنْ كان فيه مُنفِّذًا ، فقد عيَّنَ الإمامُ ما يأْخُذُه ، فيَجوزُ أنْ لا يكونَ عالِمًا . قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : وأطْلقَ غيرُه أنْ لا يُشْتَرطَ إذا كتَب له ما يأْخُذُه ، كسُعاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ . وذكر أبو المَعالِي ، أنَّه يُشْتَرطُ

 ٩٩٥ – مسألة : ( فإن تَلِفَتِ الصَّدَقَةُ في يَدِه مِن غيرِ تَفْرِيطٍ ، أُعْطِي الشرح الكبير أُجْرَتَه مِن بَيْتِ المالِ ) إذا تَلِفَتِ الزكاةُ في يَدِ السَّاعِي مِن غيرِ تَفْرِيطٍ ، فلا ضَمَانَ عليه ؛ لأنَّه أمِينٌ ، ويُعْطَى أُجْرَتُه مِن بَيْتِ المالِ ؛ لأنَّه لمصالِح ِ المسلمين ،وهذا مِن مَصالِحِهم . وإن لم تَتْلَفْ أَعْطِيَ أَجْرَ عَمَلِه منها ، وكان أَكْثَرَ مِن ثُمْنِها ؟ لأَنَّ ذلك مِن مُؤْنَتِها ، فجرَى مَجْرَى عَلْفِها ومُداواتِها .

كُونُه كَافِيًا . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : وهو مُرادُغيرِه . قال : وظاهِرُ ما سبَق لا يُشْتَرطُ الإنصاف ذُكُورِيَّتُه . وهذا مُتَوجَّة . انتهى . قلتُ : لو قيلَ باشْتِراطِ ذُكُوريَّتِه ، لَكَانَ له وَجْهٌ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ امْرَأَةً وَلِيَتْ عِمَالَةَ زَكَاةٍ أَلْبَتَّةَ ، وَتَرْكُهِم ذلك قديمًا وحديثًا يدُلُّ على عدَم ِ جَوازِه . وأيضًا ظاهِرُ قَوْلِه تعالَى : ﴿ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ لا يَشْمَلُها . الثَّانيةُ ، يجوزُ أَنْ يكونَ حمَّالُ الزَّكاةِ ورَاعِيها ، ونحوُهما كافِرًا وعَبْدًا ومِن ذَوِي القُرْبَي وغيرِهم ، بلا خِلافٍ أعْلَمُه ؛ لأنَّ ما يأخُذُه أُجْرَةٌ لعَملِه لا لعِمالَتِه . الثَّالثةُ ؛ يُشْتَرطُ في العامِلِ أَنْ يكونَ مُكَلَّفًا بالِغًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وقال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : ويتَوجَّهُ في المُمَيِّزِ العاقِلِ الأمِينِ تَخْرِيجٌ . يعْنِي ، بجوَازِ كُوْنِه عَامِلًا . الرَّابِعَةُ ، لو وكُل غيرَه في تَفْرِقَةِ زَكَاتِه ، لم يَدْفَعْ إليه مِن سَهْمِ العامِلِ قوله : وإنْ تَلِفَتِ الزَّكاةُ في يدهِ مِن غيرِ تَفْرِيطٍ ، أُعطِئ أُجْرَتَه مِن بيتِ المالِ . هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . قال المَجْدُ : يُعْطَى أُجْرَتُه مِن بَيْتِ المالِ ، عندَ أصحابنا . وفيه وَجْهٌ لا يُعْطَى شيئًا . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : قال ابنُ تَميم ي واخْتارَه صاحِبُ ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ . ولقد اطَّلَعْتُ على نُسَخٍ كثيرةٍ ﴿ لمُخْتَصَرِ ابنِ تَميم ، ، فلم أجِدْ فيه : اخْتارَه صاحِبُ « المُحَرَّرِ » . بل يحْكِي الوَجْهَ مِن غيرِ زِيادَةٍ ، فلعَلَّ الشَّيْخَ اطَّلَع على نُسْخَةٍ فيها ذلك ، والذي قالَه المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ :

الشرح الكبر وإن رَأَى الإمامُ أعْطاه أجْرَه مِن بيتِ المَالِ . أو يَجْعَلُ له رزْقًا في بيتِ المالِ وَلَا يُعْطِيه منها شيئًا ، فَعَل . وإن تَولَّى الإمامُ أو الوالِي مِن قِبَلِه أَخْذَ الصَّدَقَةِ وقَسْمَها ، لم يَسْتَحِقُّ منها شيئًا ؛ لأنَّه يَأْخُذُ رِزْقَه مِن بيتِ المالِ .

فصل : ويجوزُ للإمام أن يُولِمي السّاعِيَ حِبايَتَها و تَفْرِيقَها ، وأن يُولِّيه أَحَدُهما ؟ فإنَّ النبيَّ عَلِيلًا وَلَّى ابْنَ اللُّنبيَّةِ ، فقَدِمَ بصَدَقَتِه على النبيِّ عَلَيْكُ ، فقال : هذا لَكُم ، وهذا أُهْدِىَ لِي<sup>(١)</sup> . وقال لقَبيصَةَ : « أَقِمْ يَا قَبيصَةُ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا »('') . وأَمَرَ مُعاذًا أَن يَأْخُذَ الصدقةَ مِن أُغْنِيائِهِم فَيَرُدُّها في فُقَرائِهِم " . ويُرْوَى أَنَّ زِيادًا وَلَّى عِمْرانَ بنَ حُصَيْنِ

الإنصاف والأَقْوَى عندِى التَّفْصِيلُ ، وهو أنَّه إِنْ كان شرَط له جُعْلًا على عمَلِه ، فلا شيءَ له ؟ لأنَّه لم يُكْمِلِ العمَلَ ، كما في سائر أنواع ِ الجَعالاتِ ، وإنِ اسْتَأْجَره إجارَةً صَحِيحَةً بأُجْرَةٍ مُسَمَّاةٍ منها ، فكذلك ؛ لأنَّ حقَّه مُخْتَصٌّ بالتَّالِفِ ، فيَذْهَبُ مِنَ الجميع ِ . وإنِ اسْتَأْجِرَه إجارَةً صحيحةً بأُجْرَةٍ مُسَمَّاةٍ ، ولم يُقَيِّدُها بها ، أو بعَثُه ولم يُسَمِّ له شيئًا ، فلَه الأُجْرَةُ مِن بيْتِ المالِ ؛ لأنَّ دَفْعَ العِمالَةِ مِن بَيْتِ المال مع بقَائِه جائزٌ [ ٢٣٣/١ ع اللإمام . و لم يُوجَدْ في هاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ ما يُعَيِّنُها مِنَ الزَّكاةِ ، فلذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب قول الله تعالى : ﴿ والعاملين عليها ﴾ ومحاسبة المصدقين مع الإمام ، من كتاب الزكاة ، وفي : باب احتيال العامل ليهدى ، من كتاب الحيل ، وفي : باب هدايا العمال ، وباب محاسبة الإمام عماله ، من كتاب الأحكام ، وفي : باب من لم يقبل الهدية لعلة ... ، من كتاب الهبة . صحيح البخاري ١٦٠/٢ ، ٣٦/٩ ، ٨٨ ، ٩٥ . ومسلم ، في : باب تحريم هدايا العمال ، من كتاب الإمارة . صحيح مسلم ١٤٦٣/٣ ، ١٤٦٤ . والدارمي ، في : باب ما يهدى لعمال الصدقة لمن هو ، من كتاب الزكاة ، وفي : باب في العامل إذا أصاب في عمله شيئًا ، من كتاب السير . سنن الدارمي ٣٩٤/١ ، ٣٣٢/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥/٢٣ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٢٩١/٦، ٩٩/٢ .

الرَّابِعُ، الْمُوَّلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ؛ وَهُمُ السَّادَةُ الْمُطَاعُونَ فِي عَشَائِرِهِمْ مِمَّنْ اللَّهَ عُرْجَى إِسْلَامُهُ، أَوْ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ قُوَّةُ إِيمَانِهِ، أَوْ إِسْلَامُ لَيُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ قُوَّةُ إِيمَانِهِ، أَوْ إِسْلَامُ لَيُرْجَى إِسْلَامُهُ أَوْ الدَّفْعُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ. وَعَنْهُ، نَظِيرِهِ، أَوْ جِبَايَةُ الزَّكَاةِ مِمَّنْ لَا يُعْطِيهَا، أَوِ الدَّفْعُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ. وَعَنْهُ،

الصَّدَقَةَ ، فلمَّا جاءَ قِيلَ له : أين المَالُ ؟ قال : أَوَ للمالِ بَعَثْتَنِي ! أَخَذْناها الشرح الكبير كَا كُنّا نَأْخُذُها على عهدِ رسولِ اللهِ عَيِّقَالُهُ ، ووَضَعْناها حيثُ كُنّا نَضَعُها على عهدِ رسولِ اللهِ عَيِّقَةً ، ووَضَعْناها حيثُ كُنّا نَضَعُها على عهدِ رسولِ اللهِ عَيِّقَةً . رَواه أبو داودَ (۱) . وعن أبي جُحَيْفَةَ ، قال : أَتانا مُصَدِّقُ النبيِّ عَيِّقَةً ، فأَخَذَ الصَّدَقَة مِن أَغْنِيائِنا ، فوضَعَها في فُقَرائِنا ، وكنتُ غُلامًا يَتِيمًا فأَعْطانِي منها قُلُوصًا (۱) . أَخْرَجَه التَّرَّمِذِيُّ (۱) .

997 - مسألة : ( الرّابعُ ، المُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهم ؛ وهم السّادَةُ المُطاعُون في عَشائِرِهم مِمَّن يُرْجَى إسْلامُه ، أو يُخْشَى شَرُّه ، أوْ يُرْجَى بِعَطِيَّتِه قُوَّةُ إِيهِ عَشَائِرِهم مِمَّن يُرْجَى إسْلامُه ، أو يُخْشَى شَرُّه ، أوْ يُرْجَى بِعَطِيَّتِه قُوَّةُ إِيهَانِه، أو الدَّفْعُ عن إيمانِه، أو جِبايَةُ الزكاةِ مِمَّن لا يُعْطِيها، أو الدَّفْعُ عن

تَعَيَّنَتْ فيه عندَ التَّلَفِ . انتهى . وهذا لَفْظُه . قال ابنُ تَميم ٍ : وهو الأُصحُّ . والظَّاهِرُ الإنصاف أنَّ هذا المَكانَ مِنَ « الفُروع ِ » غيرُ مُحَرَّرٍ .

فَائِدَةَ : يَخَيَّرُ الإِمامُ ، إِنْ شَاءَ أَرْسَلَ العَامِلَ مِن غَيْرِ عَقْدٍ وِلاَ تَسْمِيَةِ شَيْءٍ ، وإِنْ شَاءَ جَعَل وإِنْ شَاءَ جَعَل وَانْ شَاءَ جَعَل اللهُ أَخْذَ الزَّكَاةِ وَتَفْرِيقَهَا ، وإِنْ شَاءَ جَعَل إِلَّهِ أَخْذَهَا فَقَط ، فإِنْ أَذِنَ لَه في تَفْرِيقِهَا ، أَو أَطْلَقَ ، فَلَهُ ذَلِك ، وإِلَّا فَلا .

قوله : الرَّابِعُ ، المُوَّلَّفَةُ قُلُوبُهِم ؛ وهمُ السَّادَةُ المُطاعُون في عَشائِرهِم مِمَّن يُرْجَى

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) القلوص من الإبل : الفتية المجتمعة الخلق .

<sup>(</sup>٣) في : باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء ، من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذي ١٤٨/٣ .

الشرح الكبير المسلمين . وعنه ، أنَّ حُكْمَهم انْقَطَعَ ) المُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهم قِسْمان ؛ كُفَّارٌ ومُسْلِمون ، وهم جميعًا السَّادَةُ المُطاعُون في عشائِرهم كما ذَكَر . فالكُفَّارُ ضَرْبان ؟ أَحَدُهما ، مَن يُرْجَى إسْلامُه ، فيُعْطَى لتَقْوَى [ ١٨٨/٢ ط ] نِيَّتُه في الإسْلام ، وتَمِيلَ نَفْسُه إليه ، فيُسْلِمَ ؛ فإنَّ النبيَّ عَلَيْكُ يومَ فَتْح ِ مَكَّةَ أَعْطَى صَفْوانَ بِنَ أُمَيَّةَ الأَمانَ ، واسْتَصْبَرَه صَفْوانُ أَرْبَعَةَ أَشْهُر ليَنْظُرَ في أَمْره ، وخَرَج معه إلى خُنَيْن ، فلمّا أعْطَى النبيُّ عَلَيْكُ العَطايا قال صفوانُ : مالِي ؟ فَأُوْمَا النبيُّ عَلِيْكُ إِلَى وَادِ فيه إِبْلَ مُحَمَّلَةٌ ، فقال : « هَذَا لَكَ » . فقال صَفْوانُ : هذا عَطاءُ مَن لا يَخْشَى الفَقْرَ (١) . والضَّرَّبُ الثانِي ، مَن يُخْشَى شَرُّه ، فَيْرْجَى بِعَطِيَّتِه كَفُّ شَرِّه ، وكَفُّ شَرِّ غيره معه . فرَوَى ابنُ عباس ، أنَّ قَوْمًا كانوا يَأْتُونَ النبيُّ عَلَيْكُ فإن أعْطاهم مَدَحُوا الإسْلامَ ، وقالوا : هذا دِينٌ حَسَنٌ . وإن مَنَعَهم ذَمُّوا وعابُوا(٢) . وقال أبو حنيفة :

الإنصاف إسْلامُه ، أو يُخْشَى شَرُّه ، أو يُرْجَى بعَطيَّتِه قُوَّةُ إيمانِه ، أو إسْلامُ نَظِيره ، أو جبايَةُ الزَّكَاةِ مِمَّن لا يُعْطِيها ، أو الدُّفْعُ عن ِ المُسْلِمين . الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ حُكْمَ المُوِّلُّفَةِ باقٍ ، وعليه الأصحابُ ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وعنه ، أنَّ حُكْمَهم انقطَعَ مُطْلَقًا . قال في « الإرْشادِ » : وقد عُدِمَ في هذا الوَقْتِ المُوَّلَّفَةُ . وعنه ، أنَّ حُكْمَ الكُفَّارِ منهمُ انْقطَعَ . واخْتَارَ في ﴿ المُبْهِجِ ِ ﴾ ، أنَّ المُؤلَّفَةَ مَخْصُوصٌ بالمُسْلِمين . وظاهِرُ الخِرَقِيِّ، أنَّه مَخْصُوصٌ بالمُشْرِكين . وصاحِبُ « الهِدايَـةِ »

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه مسلم ، في : باب ما سئل رسول الله عَلَيْقُ شيئا قط ، فقال : لا . وكثرة عطائه ، من كتاب الفضائل . صحيح مسلم ١٨٠٦/٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٠٨/٣ ، ١٧٥ ، ٢٥٩ ، ٢٨٤ . (۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١٤/١٢.

انْقَطَعَ سَهُمُ هُولاء . وهو أحدُ أقوالِ الشافعيِّ ؛ لِما رُوِيَ أَنَّ مُشْرِكًا جاء يَلْتَمِسُ مِن عُمَرَ مالًا فلم يُعْطِه ، وقال : ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُكْفُرْ ﴾ (') . ولأنَّه لم يُنْقَلْ عن عُثمانَ ولا عليِّ أنَّهم أعْطَوْهم شيئًا مِن ذلك ، ولأنَّ الله تعالى أظهر الإسلامَ وقَمَع المُشْرِكِين ، فلا حاجَةَ بنا إلى التَّأْلِيفِ عليه . ولنا ، قولُ الله تعالى : ﴿ وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ ('') . وهذه الآيةُ في سورةِ بَراءة ، وهي مِن آخِرِ ما نَزَل مِن القرآنِ ، وقد ثَبَت أنَّ النبيَّ عَظِي المُؤلَّفَة مِن المُشْرِكِين والمسلمين '' . وأعْطَى أبو بكرٍ ، وَصِي اللهُ عنه ، عَدِيَّ بن حاتم ، حينَ قَدِم عليه مِن الصَّدَقَةِ بثلاثِمائةِ رَضِي اللهُ عنه ، عَدِيَّ بن حاتم ، حينَ قَدِم عليه مِن الصَّدَقَةِ بثلاثِمائةِ مَمَلٍ ، ثَلاثين بَعِيرًا ('' . ومُخالَفَةُ كتابِ الله تعالى ، وسُنَّة رسولِه ،

الإنصاف

و « المُذْهَبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، وجماعة ، حكو الخِلاف في الانْقِطاع في الكُفَّارِ ، وقطَعوا ببَقاءِ حُكْمِهم في المُسْلِمين . فعلى رِوايَة الانْقِطاع ، يُرَدُّ سَهْمُهم على بَقِيَّة الأَصْناف ، أو يُصْرَف في مَصالِح المُسْلِمين . وهذا المذهب . نصَّ عليه . وجزَم به ابن تَميم ، وصاحِبُ « الفائق » . وقدَّمه في « الفُروع » . وقالَ في « الفُروع » . وظاهر كلام جماعة ، يُرَدُّ على بَقِيَّة الأَصْناف فقط . قلت : قدَّمه « الفُروع » : وظاهر كلام جماعة ، يُردُّ على بَقِيَّة الأَصْناف فقط . قلت : قدَّمه

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٢٩.

وأخرجه ابن جرير بنحوه في تفسيره ١٤/٥/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، فى : باب قوله : ﴿ والمؤلفة قلوبهم ﴾ ، من كتاب التفسير . صحيح البخارى ٨٤/٦ . ومسلم ، كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٧٣٨/٢ . والترمذى ، فى : باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ... ، من كتاب الزكاة . عارضة الأحوذي ١٧١/٣ . والترمذى ، فى : باب المؤلفة قلوبهم ، من كتاب الزكاة . المجتبى ٥/٥٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي عن الشافعي بدون إسناد . السنن الكبري ١٩/٧ ، ٢٠ . وانظر إرواء الغليل ٣٧٠/٣ .

الشرح الكبير واطِّراحُهما بلا حُجَّةٍ لا يجوزُ ، ولا يَثْبُتُ النَّسْخُ بَتْرُكِ عُمَرَ وعثمانَ وعليِّ إعْطاءَهم ، ولَعَلُّهم لم يَحْتاجُوا إليه(١) فتَرَكُوا ذلك لعَدَمِ الحاجَةِ إلى إعْطائِهِم ، لا لسُقُوطِ سَهْمِهِم ، ومثلُ هذا لا يَثْبُتُ به النَّسْخُ . واللهُ أعلمُ . وأمَّا المسلمون فأرْبَعَةُ أَضْرُبِ ؛ قومٌ مِن ساداتِ المسلمين لهم نُظَراءُ مِن الكُفَّارِ ، أو مِن المسلمين الذين لهم نِيَّةٌ حَسَنَةٌ في الإسْلام ، فإذا أُعْطُوا رُجيَ إِسْلامُ نُظَرِائِهِم وحُسْنُ نِيّاتِهِم ، فيجوزُ إعْطاؤُهم ؛ لأنَّ أبا بكرٍ ، رَضِييَ اللَّهُ عنه ، أَعْطَى عَدِئَّ بنَ حاتم ٍ ، والزِّبْرقانَ بنَ بَدْرٍ ، مع حُسْن نِيَّاتِهما وإسْلَامِهما . الضَّرُّبُ الثانِي ، ساداتٌ مُطاعُون في قَوْمِهم ، يُرْجَى بعَطِيَّتِهِم قُوَّةُ إِيمانِهِم ، ومُناصَحَتُهم في الجهادِ ، فيُعْطَوْن ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكُم أَعْطَى عُيَيْنَةَ بنَ حِصْن ، والأَقْرَعَ بنَ حابس ، وعَلْقَمَةَ بنَ عُلاثَةَ ، والطَّلقَاءَ مِن أَهْلِ مَكَّةَ ، وقال للأنْصارِ : « يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ عَلَى مَا تَأْسَوْنَ ؟ عَلَى لُعَاعَةٍ مِن الدُّنْيَا تَأَلُّفْتُ بِهَا قَوْمًا لَا إِيمَانَ لَهُمْ ،وَوَكُلْتُكُمْ إِلَى إِيمَانِكُمْ »(٢) . وروَى البخارئ"(٢) ، عن عَمْرو بنِ تَغْلِبَ ، أنَّ النبيُّ

الإنصاف في « الرِّعايَةِ » . قال المَجْدُ : يُرَدُّ على بَقِيَّةِ الأَصْنافِ ، لا أَعَلَمُ فيه خلافًا إلَّا مارَواه حَنْبَلٌ . وقال في « الرِّعايَةِ » : فَيُرَدُّ سَهْمُهم في بَقِيَّةِ الأَصْنافِ . وعنه ، في

<sup>(</sup>١) في م: « لهم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، في : باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ... ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٧٣٨/٢ ، ٧٣٩ . والنسائي ، في : باب المؤلفة قلوبهم ، من كتاب الزكاة . المجتبى ٥٥/٥ .

<sup>(</sup>٣) في : باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد ، من كتاب الجمعة ، وفي : باب ما كان النبي علي يعطى المؤلفة قلوبهم من الخمس ونحوه ... ، من كتاب الخمس ، وفى : باب قول الله تعالى : ﴿ إِن الْإِنسان خلق هلوعا ... ﴾ ، من كتاب التوحيد . صحيح البخاري ١٣/٢ ، ١٩١/٩ ، ١٩١/٩ .

كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٦٩/٥ .

عَلَيْكُ أَعْطَى ناسًا وتَرَكَ ناسًا ، فبَلَغَه عن الذين تَرَك أنَّهم عَتَبُوا ، فصَعِدَ الشرح الكبير المِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وأَثْنَى عليه ، ثم قال : « إِنِّي أُعْطِي نَاسًا لِمَا فِي قُلُوبِهِمِ مِن الجَزَعِ وَالْهَلَعِ ، وَأَكِلُ نَاسًا إلى ما فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الغِنَي والْخَيْرِ ؛ مِنْهُمْ عَمْرُو بِـنُ تَغْلِبَ<sup>(١)</sup> » . وعن أنَس ، قال : حينَ أفاءَ اللهُ على رسولِه أمْوالَ هَوازنَ ، طَفِقَ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ يُعْطِى رجالًا مِن قُرَيْش مائةً مِن الإبل ، فقال ناسٌ مِن الأنْصار: يَغْفِرُ اللهُ لرسولِ اللهِ عَلَيْكُ ، يُعْطِي قُرَيْشًا ويَمْنَعُنا، وسُيُوفُنا تَقْطُرُ مِن دِمائِهم . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : « إنِّي أُعْطِي رجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرِ أَتَأَلُّفُهُمْ ﴾ . مُتَّفَقّ عليه (١) . الضَّرُّبُ الثالثُ ، قومٌ في طَرَفِ بلادِ الإسلام ، إذا أعْطُوا دَفَعُوا عمَّن يَلِيهم مِن المسلمين . الضَّرُّبُ الرابعُ ، قَوْمٌ إِذا أَعْطُوا جَبَوُ الزكاةَ مِمّن لا يُعْطِيها إِلَّا أَن يَخافَ . فكلُّ هؤلاء يجوزُ الدُّفْعُ إليهم مِن الزكاةِ ؛ لأنَّهم مِن المُؤلَّفَةِ قُلُوبُهم ، فيَدْخُلُون في عُمُومٍ

المَصالِح . وما حَكَى الخِيَرَةَ . ولعَلُّه ، وعنه ، وفي المَصالح ِ . بزيادَةِ واو . فَاتُدْتَانَ ؛ إحداهما ، قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : هل يَحِلُّ للمُؤلُّفِ ما يأْخُذُه ؟ يتَوجُّهُ ، إِنْ أَعْطِيَ المُسْلِمُ لِيَكُفَّ ظُلْمَه ، لم يَحِلُّ ، كَقَوْلِنا في الهَدِيَّةِ للعامِلِ ليَكُفّ ظُلْمَه ، وإلَّا حَلَّ . والله أعلَمُ . الثَّانيةُ ، يُقْبَلُ قُولُه فى ضَعْفِ إِسْلامِه ، ولا يُقْبَلُ قَوْلُه ، إِنَّه مُطاعٌ ، إِلَّا بَبَيُّنَةٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ثعلب ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، في : باب ما كان النبي ﷺ يعطى المؤلفة قلوبهم من الخمس ونحوه ، من كتاب الخمس . صحيح البخاري ١١٤/٤ . ومسلم ، في : باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٧٣٣/٢ - ٧٣٧ .

كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ١٦٦/٣ .

الشرح الكبير الآيَةِ. وحَكَى حَنْبُلْ ، عن أحمدَ ، أنَّه قال : المُؤلَّفَةُ قد انْقَطَعَ حُكْمُهم اليومَ . والمَذْهَبُ الأُوَّلُ ؛ لِما ذَكَرْنا . [ ١٨٩/٢ و] ولعلُّ معنَى قولِ أَحْمَدَ : انْقَطَعَ حُكْمُهم . أنَّه لا يُحْتاجُ إليهم في الغالِبِ ، أو أنَّ الأئِمَّةَ لا يُعْطُونَهم اليومَ شيئًا ، لعَدَم الحاجَةِ إليهم ، فإنَّهم إنَّما يجوزُ إعْطاقُهم عندَ الحاجَةِ إليهم . واللهُ سبحانَه أعلمُ .

٩٩٧ – مسألة : ( الخامسُ ، الرِّقابُ ؛ وهُم المُكاتَبُون ) لا نَعْلَمُ خِلافًا بينَ أَهْلِ العِلْمِ فِي ثُبُوتِ سَهْمِ الرِّقابِ ، ولا يَخْتَلِفُ المَذْهَبُ في أنَّ المُكاتَبِين مِن الرِّقابِ يَجُوزُ صَرْفُ الزكاةِ إليهم . وهو قولَ الجُمْهورِ .

قوله : الخامسُ ، الرِّقابُ ؛ وهمُ المُكاتَبُون . الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، وعليه الأصحابُ ، أنَّ المُكاتبين مِنَ الرِّقاب . قال المُصَنِّفُ وغيرُه : لا يخْتَلِفُ المذهبُ في ذلك . وعنه ، الرِّقابُ عَبيدٌ يُشْتَرَوْن ويُعْتَقُون مِنَ الزكاةِ لاغيرُ . فلا تُصْرَفُ إلى مُكاتَبِ ، ولا يُفَكُّ بها أسِيرٌ ولا غيرُه ، سِوَى ماذكر .

تنبيه : ظاهِرُ قَوْلِه : الرِّقابُ ؛ وهمُ المُكَاتَبُون . أنَّه لا يجوزُ دَفْعُها إلى مَن عُلِّقَ عِتْقُه بِمَجيءالمال . وهو ظاهِرُ كلام كثير مِنَ الأصحاب . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ . وقال جماعة : هم كالمُكاتبين فيُعْطَوْن . وجزَم به في « المُبْهِجِ » ، و ﴿ الْإِيضَاحِ ﴾ ، و ﴿ مُخْتَصَرِ ابنِ تَميم ۣ ﴾ . وظاهِرُ كلامِه أيضًا ، جَوازُ أُخْذِ المُكاتَب قبلَ خُلولِ نَجْم . وهو صَحِيحٌ ، وهو المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا أَشْهَرُ القَوْلَيْنِ . ('وقطَع به في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ رَزِين ٍ ﴾ ، وغيرِهم أ . وقيلَ : لا يأخُذُ إلَّا إذا

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من: ش.

وقال مالك : إنَّما يُصْرَفُ سَهُمُ الرِّقابِ في إعْتاقِ العَبِيدِ ، ولا يُعْجِبُنِي أَن يُعانَ منها مُكاتَب مِن الرِّقابِ ؛ يُعانَ منها مُكاتَب مِن الرِّقابِ ؛ لأنَّه عَبْد ، واللَّفظُ عامٌ ، فيَدْخُلُ في عُمُومِه . إذا ثَبَت ذلك ، فإنَّه إنَّما يُدْفَعُ إليه إذا لم يَكُنْ معه ما يَقْضِي به كِتابَته ، ولا يُدْفَعُ إلى مَن معه وَفاءُ كِتابَتِه شَيءٌ ؛ لأنَّه مُسْتَغْنِ عنه في وَفاءِ الكِتابَةِ . فإن كان معه بعضُ الكِتابَة تَمَّمَ له وَفاءَ كِتابَتِه ثَن عائم يُكُنْ معه شيءٌ ،

الإنصاف

حَلَّ نَجْمٌ . وأَطْلَقَ بعضُهم وَجْهَيْن في المُؤَّجَّلِ .

فوائله ؛ إحداها ، لو دفّع إلى المُكاتَبِ ما يقْضِى به دَيْنَه ، لم يَجُوْ أَنْ يَصْرِفَه في غيرِه . النَّانيةُ ، لو عَتَى المُكاتَبُ تَبَرُّعًا ، مِن سيِّدهِ أو غيرِه ، فما معه منها له . قدَّمه في « الرَّعايتيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . وقيل : بل للمُعْطِى . اخْتارَه أبو بَكْرٍ ، والقاضى . قالَه في « الحاوِييْن » . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » . اخْتارَه أبو بَكْرٍ ، والقاضى . قالَه في « الحاوِييْن » . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » . وظاهِرُ « الفُروع ب » إطلاقُ الخِلافِ ، وقيلَ : بل هو للمُكاتبِين . ولو عجز أو ماتَ وبيدِه وَفاءٌ ، و لم يَعْتِقْ (٢ بمِلْكِه الوَفاءَ ، فما بيدِه لسَيِّدهِ . على الصَّحيحِ مِنَ المُدهب . قال في « الرِّعايَتِيْن » ، و « الحاوِي الكَبِيرِ » : وهو أصحُّ . زادَ في « الكُبْرَى » ، وأشهرُ . وقدَّمه في « المُستَوْعِب » . وقدَّم في « المُحَرَّرِ » ، أَنّها الخِرَقَ فيما إذا عجز . وقدَّمه في « المُستَوْعِب » . وقدَّم في « المُحَرَّرِ » ، أَنّها الخِرَق فيما إذا عجز . وعنه ، يُردُ للمُكاتِين . نقلَها حَنْبَلٌ . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وجزَم به في « المُذَهب » فيما إذا عجز ، حتى ولو كان سيِّدُه قبضَها . الكُبْرَى » . وخرَم به في « المُذْهب » فيما إذا عجز ، حتى ولو كان سيِّدُه قبضَها . وأَطْلقَهما في « الفُروع ب » بعنه وعنه . وقيلَ : هو للمُعْطِى . حتى قال أبو بَكْرٍ ، وأَطْلقَهما في « الفُروع ب » بعنه وعنه . وقيلَ : هو للمُعْطِى . حتى قال أبو بَكْرٍ ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ش .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط : « نعتقه » .

الشرح الكبر أَعْطِي جَمِيعَ ما يَحْتاجُ إليه لوَفاء الكِتابَةِ ؛ لِما ذَكَرْنا . ولا يُعْطَى بحُكْم الفَقْر شيئًا ؟ لأنَّه عبدٌ . ويَجُوزُ إعْطاؤُه قبلَ حُلُولِ كِتابَتِه ؟ لئَلَّا يَحِلُّ النَّجْمُ ولا شيءَ معه ، فَتُفْسَخَ الكِتابَةُ . ولا يُدْفَعُ إلى مُكاتَبِ كافِرِ شيءٌ ؛ لأنَّه ليس مِن مصارفِ الزكاةِ.

الإساف والقاضى : ولو كان دفَعَها إلى سيِّدِه . وقيلَ : لا تُؤْخَذُ مِن سيِّدِه ، كما لو قبَضَها منه ثم أعْتَقُه . قطّع به الزَّرْكَشِيُّ . وإنِ اشْترَى بالزَّكاةِ شيئًا ثم عجَز ، والعَرْضُ بيَدهِ ، فهو لسيِّدِه على الأولَى وعلى الثَّانيةِ ، فيه وَجْهان . وأطْلقَهما ابنُ تَميم ، و « الرِّعايَةِ ِ الكُبْرَى » ، و « الفُروع ِ » . قلتُ : الصَّوابُ أنَّه في الرِّقابِ . ويأْتِي قريبًا في كلام المُصَنِّفِ، إذا فضَل مع المُكاتَبِ شيءٌ بعدَ حاجَتِه ، (اولو أُعْتِقَ بالأداءِ والإبراءِ ، فما فضَل معه فهو له . قدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » ، كما لو فصَل معه مِن صدَقَةِ التَّطوعِ . وقيلَ : بل هو للمُعْطِي ، كَالو أَعْطَى شيئًا لفَكِّ رَقَبَةٍ . صحَّحَه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الكَبِيرِ » . وهو ظاهرُ ما قدَّمه في « المُحَرَّرِ » . وأَطْلَقَهما في « الفُروع ِ » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . وقيلَ : الخِلافُ رِوايَتان . وقيل: هو للمُكاتبين أيضًا ١٠ .

تُنبيه : هذه الأَحْكامُ في الزَّكاةِ . أمَّا الصَّدَقةُ المفْروضَةُ ، [ ٢٣٤/١ ] فكلامُ المُصَنِّفِ في « المُغْنِي » يقْتَضِي جَرَيانَ الخِلافِ فيه . وكذا كلامُه في « الفُروع ِ » . وظاهِرُ كلامِه في « المُحَرَّرِ » اخْتِصاصُه بالزَّكاةِ . ويأتِي في أَوَائلِ الكِتابَةِ في كلام المُصَنِّف ، إذا ماتَ المُكاتَبُ قبلَ الأداء ، هل يكونُ ما في يَدِه لسيدِه أو الفاضِلُ لورَثَتِه ؟ الثَّالثةُ ، يجوزُ الدُّفْعُ إلى سيِّدِ المُكاتَبِ بلا إِذْنِه . قال الأصحابُ : وَهُو أُوْلَى ، كَمَا يجوزُ ذلك للإمام ، فإنْ رَقَّ لعَجْزه ، أُخِذَتْ مِن سيِّدهِ . هذا الصَّحيحُ . وقال المَجْدُ : إنَّما يجوزُ بلا إذْنِه إنْ جازَ العِتْقُ منها ؛ لأنَّه

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من : ۱ .

رَقَبَتِه ، أَشْبَهَ مَا يَدْفَعُه إلى الغارِم ِ لَفَكِّ رَقَبَتِه مِن الدَّيْنِ .

لم يدْفَعْ إليه ولا إلى نائيه ، كقضاء دَيْنِ الغَريم بلا إذْنِه . ويأْتِي في كلام المُصَنَّف الإنصاف قبلَ الفَصْل ، جَوازُ دَفْع السيد زَكاته إلى مُكاتَبِه ، ويأْتِي أيضًا إذا فضَل مع المُكاتَب شيءٌ بعدَ العِتْق . الرَّابعة ، لو تَلِفَتِ الزَّكاةُ بيدِ المُكاتَب ، أَجْزَأَتْ ، و لم يَغْرَمْها ، عَقَ أو رُدَّ رقِيقًا . الخامسة ، مِن شَرْطِ صِحَّة الدَّفْع إلى المُكاتَب مِنَ الزَّكاةِ ، أَنْ يكونَ مُسْلِمًا لا يجدُ وَفاءً .

فائدة : قال أبو المَعالِي : مثلُ الأسِيرِ المُسْلمِ ، لو دفَع إلى فَقيرٍ مُسْلِم ، غرَّمه

٩٩٩ – مسألة : ( وهل يَجُوزُ أَن يَشْتَرِىَ بَهَا رَقْبَةً يُعْتِقُها ؟ على روايَتَيْن ﴾ الْحُتَلَفَتِ الرِّوايَةُ عن أحمد ، رَحِمَه الله ، في جَوازِ الإعْتاقِ مِن الزكاةِ ، فُرُوىَ عنه جَوازُ ذلك . وهو قَوْلُ ابن عباسِ ، والحسِن ، والزُّهْرِيِّ ، ومالكٍ ، وإسحاقَ ، وأبى عُبَيْدٍ ، والعَنْبَرِيِّ ، وأبى ثَوْرٍ ؛ لعُمُوم ِ قُولِه تَعَالَى : ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ . وهو مُتَناوِلٌ للقِنِّ ، بل هو ظاهِرٌ فيه ، فإنَّ الرَّقَبَةَ تَنْصَرفُ إليه إذا أُطْلِقَتْ ، كقولِه تعالى : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾(١) . وتَقْدِيرُ الآيَةِ : وفي إعْتاقِ الرِّقابِ . ولأنَّه إعْتاقُ للرَّقَبَةِ ، فجاز صَرْفُ الزكاةِ فيه ، كَدَفْعِه في الكِتابَةِ . والثانيةُ ، لا يجوزُ . وهو قولُ إبراهيمَ ، والشافعيِّ ؛ لأنَّ الآيَةَ تَقْتَضِي صَرْفَ الزكاةِ إلى الرِّقابِ ، كقولِه : ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ . يُريدُ الدُّفْعَ إلى المُجاهِدِين ، كذلك هـ هُنا .

الإنصاف سُلْطانٌ مالًا ليَدْفَعَ جَوْرَه .

قوله : وهل يَجُوزُ أَنْ يَشْترِىَ مِنها رَقَبَةً يُعْتِقُها ؟ على رِوايتَيْن . وأَطْلَقهما في « الهدايَةِ » ، و « التَّلْحيصِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « مُخْتَصَرِ ابن تَميمِ » ، و « الفَروع ِ » ، و « الفائق » ؛ إحداهما ، يجوزُ . وهو المذهبُ ، جزَم به في « المُبْهِجِ ِ » ، و « العُمْدَةِ » ، و « الإِفادَاتِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابن ِ عَبْدُوس ٍ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « المُنتَخَب » ، و « نَظْم نِهايَةِ ابن رَزِينٍ ﴾ . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . واخْتارَه المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، والشَّارِحُ ، والقاضي في « التَّعْليقِ » وغيرُهم . والثَّانيةُ ، لا يجوزُ . قدَّمه في

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٩٢ ، وسورة المجادلة ٣ .

والعَبْدُ القِنُّ لا يُدْفَعُ إليه شيءٌ . قال أحمدُ ، في رِوايَةِ أبي طالبٍ : قد كنتُ الشرح الكيم أقولُ : يُعْتِقُ مِن زَكاتِه ، ولكنْ أهابُه اليومَ ؛ لأنَّه يَجُرُّ الوَلاءَ . وفي مَوْضِعِ آخَرَ ، قِيلَ له : فما يُعْجِبُكَ مِن ذلك ؟ قال : يُعِينُ في ثَمَنِها ، فهو أَسْلَمُ . وقد رُوِي نحوُ هذا عن النَّخَعِيِّ ، وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ ؛ فإنَّهما قالا : لا يُعْتِقُ مِن الزكاةِ رَقَبَةً كامِلَةً ، لكنْ يُعْطِي منها في رَقَبَةٍ ، ويُعِينُ مُكاتبًا . وبه قال أبو حنيفة وصاحِباه ؛ لأنَّه إذا أعْتَق مِن زَكاتِه ، انْتَفَع بوَلاءِ (١) مَن أَعْتَقَه ، فكأنَّه صَرَف الزكاةَ إلى نَفْسِه . وأخذَ ابنُ عقِيلٍ مِن هذه الرِّوايَةِ ، أنَّ أحمد فكأنَّه صَرَف الزكاةَ إلى نَفْسِه . وأخذَ ابنُ عقِيلٍ مِن هذه الرِّوايَةِ ، أنَّ أحمد رَجَع عن القَوْلِ بالإعْتاقِ مِن الزكاةِ . وهذا ، واللهُ أعلمُ ، إنَّما كان على سبيلِ الوَرَ حِ مِن أَحمدَ ، فلا يَقْتَضِي رُجُوعًا ؛ لأنَّ العِلَّة التي عَلَّل بها جَرُّ سبيلِ الوَرَ حِ مِن أَحمدَ ، فلا يَقْتَضِي رُجُوعًا ؛ لأنَّ العِلَّة التي عَلَّل بها جَرُّ الوَلاءِ ، ومَذْهَبُه في إحْدَى الرِّوايَتَيْن عنه أنَّ ما رَجَع مِن الوَلاءِ رُدَّ في مِثْلِه ، الوَلاءِ أَو أَنْ باعِتَاقِه مِن الزكاةِ .

فِصل : ولا يجوزُ أن يَشْتَرِيَ مِن زَكاتِه مَن يَعْتِقُ عليه بالرَّحِم ِ ، فإنْ

( الخُلاصَةِ ) ، و ( البُلْغَةِ ) ، و ( النَّظْمِ ) ، و ( الرِّعايَتيْمَن ) ، الإنصاف و ( الحَاوِيَيْن ) ، و ( إِذْرَاكِ الغايَةِ ) . والْحتارَه الخَلَّالُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : رَجَع أَحَمُدُ عَنِ القَوْلِ بِالعِنْقِ . حكَاه مِن رِوايَةِ صالح ، ومحمد بن مُوسَى ، والقاسِم ، وسِنْدِئ . ( وَعَنه ، لا يُعْتِقُ مِن زَكَاتِه وَسِنْدِئ . ( وَعَنه ، لا يُعْتِقُ مِن زَكَاتِه رَقَبَةً ، لكَنْ يُعِينُ في ثَمَنِها . قال أبو بَكْر : لا يُعْتِقُ رَقَبَةً كَامِلَةً . قال في ( الرِّعايَةِ ) : وعنه ، لا يُعْتِقُ منها رَقَبَةً تامَّةً . وعنه ، ولا بعضَها ، بل يُعِينُ في ثَمَنِها .

<sup>(</sup>١) في م : « بالولاء » .

<sup>(</sup>۲ – ۲) زیادة من : ش .

الشرح الكبير فَعَل عَتَق عليه ، و لم تَسْقُطْ عنه الزكاةُ . وقال الحسنُ : لا بأسَ أن يُعْتِقَ أباه مِن الزكاةِ ؛ لأنَّ دَفْعَ الزكاةِ لم يكنْ إلى أبيه ، وإنَّما دَفَع الثَّمَنَ إلى البائِع ِ . وَلَنَا ، أَنَّ نَفْعَ زَكَاتِه عَادَ إِلَى أَبِيهِ ، فَلَمْ يَجُزْ ، كَمَا لُو دَفَعَهَا إِلَيْهِ ، ولأنّ عِثْقَه حَصَل بنَفْسِ الشِّراءِ مُجازاةً وصِلَةً للرَّحِم ، فلم يَجُزْ أَن يُحْسَبَ له مِن الزكاةِ ، كَنَفَقَةِ أقاربه . ولو أعْتَقَ عَبْدَه المَمْلُوكَ له عن زَكاتِه ، لم يُجْزِئُه ؟ لأنَّ أداءَ الزكاةِ عن كلِّ مالٍ مِن جِنْسِه ، والعَبْدُ ليس مِن جِنْسِ ما تَجِبُ الزكاةُ فيه . وكذلك لو أعْتَقَ عَبْدًا مِن عَبيدِ التِّجارَةِ ، لم يَجُزْ ؛ لأنَّ الزكاةَ [ ١٨٩/٢ ط] تَجبُ في قِيمَتِهم ، لا في عَيْنِهم .

الإنصاف

تنبيه : يُؤْخَذُ مِن قُول المُصَنِّفِ : يُعْتِقُها . أَنَّه لو اشْترَى ذا رَحِمِه ، لا يجوزُ ؟ لأنَّه يُعْتَقُ بِمُجَرَّدِ الشِّراءِ مِن غير أنْ يعْتِقَه هو . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . فعلى المذهب في أصل المسألَّةِ ، لو أعتقَ عبْدَه أو مُكاتبَه عن زكاتِه ، ففي الجَوازِ وَجْهان . وأَطْلقَهما في « الفُروعِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « ابن ِ تَميم ٍ » ، و « الفائِق ) ؛ أحدُهما ، عدَمُ الجَوازِ . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » . والوَجْهُ الثَّانِي ، الجَوازُ . اخْتارَه القاضي . فائدتان ؛ إحداهما ، حيثُ جوَّزْنا العِتْقَ مِنَ الزَّكاةِ ، غير المُكاتَب إذا ماتَ وخلَّفَ شيئًا ، رُدَّ ما رجَع مِن وَلائِه في عِتْقِ مِثْلِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقيلَ : وفي الصَّدَقاتِ أيضًا . قدَّمه ابنُ تَميم ٍ . وهل يعْقِلُ عنه ؟ فيه رِوايَتان ، وأَطْلَقَهما في « الفُروعِ » . قلتُ : الصُّوابُ عدَّمُ العَقْل . ثم وجَدْتُه في « المُغْنِي » قُبَيْلَ كتابِ النِّكاحِ ، قدَّمه ونَصَره . وعنه ، وَلاَّؤُه لمَن أَعْتَقُه . وما أَعْتَقُه السَّاعِي مِنَ الزَّكَاةِ ، فَوَلاَّوه للمُسْلِمين . وأمَّا المُكَاتَبُ ، فَوَلاَّوه لسيِّدهِ . على الصَّحيحِ مِنَ المَذِهبِ ، وعليه الأصحابُ . وحكَى بعضُهم وَجْهًا ، أنَّ خُكْمَهم حُكْمُ

السَّادِسُ ، الْغَارِمُونَ ؛ وَهُمُ الْمَدِينُونَ ، وَهُمْ ضَرْبَانِ ؛ ضَرْبٌ غَرِمَ اللَّهُ اللَّ

• • • • • - مسألة: (السّادِسُ ،الغارِمُون ؛ وهم المَدِينُون ، وهم السَر الكبر ضَرْبُ غَرِم لإصْلاحِ نَفْسِه ضَرْبان ؛ ضَرْبُ غَرِم لإصْلاحِ نَفْسِه فَ مُباحٍ ) الغارِمُون ضَرْبان ؛ أَحَدُهما ،الغارِمُون لإصْلاحِ نَفُوسِهم ، ولا خِلافَ فى اسْتِحْقاقِهم وثُبُوتِ سَهْمِهم فى الزكاةِ ، وأنَّ المَدِينِين العاجِزِين عنوَفاءِ دُيُونِهم منهم . لكن مَن غَرِم فى مَعْصِيةٍ ، مثلَ أن يَشْتَرِى العاجِزِين عنوَفاءِ دُيُونِهم منهم . لكن مَن غَرِم فى مَعْصِيةٍ ، مثلَ أن يَشْتَرِى خَمْرًا ، أو يَصْرِفَه فى زِنًا ، أو قِمارٍ ، أو غِناءٍ ، أو نحوه ، لم يُدْفَعْ إليه قبلَ التَّوْبَةِ شَيءٌ ؛ لأَنّه إعانَةٌ له على المَعْصِيةِ ، وسَنَذْكُرُ ذلك . ولا يُدْفَعْ إلى فقيرِهم عارِم كافِرٍ ؛ لأَنّه ليس مِن أهْلِ الزكاةِ ، ولذلك لم يُدْفَعْ إلى فقيرِهم ومُكاتَبهم . وإن كان مِن ذَوِى القُرْبَى ، فقال أصحابُنا : يَجُوزُ الدَّفْعُ إليه ؛ لأَنَّ عِلْه مَن الأَخْذِ منها لفَقْرِه صِيانَتُه عن أَكْلِها ، لكَوْنِها أَوْسَاخَ النَّاسِ ، وإذا أَخَذَها للغُرْمِ صَرَفَها إلى الغُرَماءِ ، فلا يَنَالُه دَناءَةُ وَسَخِها . النَّاسِ ، وإذا أَخَذَها للغُرْمِ صَرَفَها إلى الغُرَماءِ ، فلا يَنَالُه دَناءَةُ وَسَخِها .

غيرِهم ، على ما تقدَّم مِنَ الخِلافِ . وقدَّمه فى « الفائِق » . الثَّانيةُ ، لا يُعْطَى الإنصاف المُكاتَبُ لفَقْرِه . ذكَرَه المُصَنِّفُ فى « المُغْنِى » ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » وغيرُهم ، واقْتصرَ عليه فى « الفُروع ِ » ؛ لأنَّه عَبْدٌ .

قوله: السَّادِسُ ، الغارِمُون ؛ وهم المَدينُون ، وهم ضَرْبان ؛ ضَرْبٌ غَرِمَ لِإصْلاحِ ذَاتِ البَيْنِ ، بلا نِزاعِ فيه ، لكنْ شرَط المُصَنِّفُ في « العُمْدَةِ » ، وابنُ تَميم ، وابنُ حَمْدانَ في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، كُوْنَه مُسْلِمًا . ويأتِي ذلك عندَ قوْلِه : ولا يجوزُ دَفْعُها إلى كافر . بأتَمَّ الكُبْرَى » ، كُوْنَه مُسْلِمًا . ويأتِي ذلك عندَ قوْلِه : ولا يجوزُ دَفْعُها إلى كافر . بأتَمَّ

قال شيخُنا(١): ويَحْتَمِلُ أن لا يجوزَ ؛ لعُمُوم النُّصُوص في مَنْعِهم مِن أُخْذِها ، وكُوْنِها لا تَحِلُّ لهم ، ولأنَّ دَناءةَ أُخْذِها تَحْصُلُ ، سواءٌ أَكَلَها أُو لَمْ يَأْكُلُّهَا . وَلَا يُدْفَعُ إِلَى غَارِمٍ لَهُ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهِ ؛ لأَنَّ الدَّفْعَ إِلَيْه لحاجَتِه ، وهو مُسْتَغْن عنها .

الضُّرُّبُ الثانِي ، مَن غَرِم لإِصْلاح ِ ذاتِ البَيْنِ ، وهو أن يَقَعَ بينَ الحَيَّشْنِ أُو أَهلِ القَرْيَتَيْنِ عَداوةٌ وضَغائِنُ ، يَتْلَفُ بها نَفْسٌ أُو مالٌ ، ويَتَوَقَّفُ صُلْحُهم ( على مَن ) يَتَحَمَّلُ ذلك ، فيَسْعَى إنْسنانٌ في الإصْلاح ِ بينَهم ، ويَتَحَمَّلُ الدِّماءَ التي بينَهم والأمْوالَ ، فيُسَمَّى ذلك حَمالَةً ، بفَتح ِ الحاءِ ، وكانتِ العربُ تَعرِفُ ذلك ، فكان الرجلُ منهم يَتَحَمَّلُ الحَمالةَ ، ثم يَخْرُجُ في القَبائِلِ فيَسْأُلُ حتى يُؤَدِّيَها ، فَوَرَدَ الشُّرُّ عُ بإِباحَةِ المَسْأَلَةِ فيها ، وجَعَل لهم نَصِيبًا مِن الصَّدَقَةِ ، فرَوَى مسلمٌ " بإسْنادِه ، عن قبيصة بن المُخارقِ ، قال : تَحَمَّلْتُ حَمالةً ، فأتَيْتُ النبيُّ عَلِيلِ وسَأَلْتُه فيها ، فقال :

مِن هذا . تنبيه : قوله : وضَرْبٌ [ ٢٣٤/١ ] غَرِمَ لِإصْلاحِ نَفْسِه في مُباحٍ . وكذا مَن اشتَرى نفْسَه مِنَ الكُفَّارِ ، جازَ له الأُخْذُ مِنَ الزَّكاةِ .

فوائد؛ (أمنها، لو كان غارمًا، وهو قَوىٌ مُكْتَسِبٌ، جازَ له الأُخْذُ للغُرْم . قَالُهُ القَاضِي في ﴿ خِلَافُهِ ﴾ ، وابنُ عَقِيلٍ في ﴿ عُمَدِهِ ﴾ في الزَّكاةِ ، وذكرَه أيضًا ف « المُجَرُّدِ »، و « الفُصول » في باب الكِتابَةِ، وهو ظاهرُ كلام أحمدَ . وقيلَ '':

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٣٢٣/٩ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: «عمن ».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٩.

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من : ١ .

« أَقِمْ يَاقَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا » . ثم قال : « يَاقَبِيصَةُ ، إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ ؛ رَجُلِ تَحَمَّلَ حَمَالةً ، فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلِ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُل أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذُوى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ ، لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ قِوَامًا مِن عَيْشٍ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ سُحْتُ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا يَوْمَ القِيَامَةِ » . ورَوَى أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ ، أنَّ النبيَّ عَلِيلِهِ قال : « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إلَّا لَخُمْسَةٍ »(١) . ذَكر منهم الغارم .

(الايجوزُ . جزَم به المَجْدُ في « شَرْحِه » . وأطْلَقهما في « القاعِدَةِ الثَّانيةِ والثَّلاثِينِ الإنصاف بعدَ المِائَةِ » ، وقال : هذا الخِلافُ راجعٌ إلى الخِلافِ في إجْبارِه على التَّكسُّب لوَفاءِ دَيْنِه. قلتُ: الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ الإِجْبارُ، على ما يأتِي في بابِ الحَجْرِ ٢٠. ومنها ، لو دفع إلى غارِم ما يقْضِي به دَيْنَه ، لم يَجُزْ صَرْفُه في غيرِه ، وإنْ كان فقِيرًا ، ولو دَفَع إليه لفَقْرِه ، جازَ أَنْ يَقْضِيَ به دَيْنَه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وحكَى ف ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ وَجْهًا ، لا يجوزُ . ومنها ، لو تحَمَّلَ بسَبَب إِتْلافِ مالِ أو نَهْبٍ ، جازَ له الأَخْذُ مِنَ الزَّكاةِ ، وكذا إنْ ضَمِنَ عن غيره مالًا ، وهما مُعْسِران ، جازَ الدُّفْعُ إلى كُلِّ منهما ، وإنْ كانا مُوسِرَيْن أو أَحَدُهما ، لم يَجُزْ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب . وقيلَ : يجوزُ إنْ كان الأصِيلُ مُعْسِرًا ، والحَمِيلُ مُوسِرًا . وهو احْتِمالٌ ف « التَّلْخيص » . وقال في « التَّرْغِيبِ » : يجوزُ إِنْ ضَمِنَ مُعْسِرٌ مُوسِرًا بلا أَمْرِه . ومنها ، يَجُوزُ الْأَخْذُ للغارِمِ لذاتِ البَيْنِ قبلَ حُلولِ دَيْنِه ، وفي الغارِمِ لنَفْسِه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٢٥ .

۲) زیادة من ۱۰

الإنصاف الوَّجْهان . قالَه في ﴿ الفُروعِ ﴾ . ومنها ، يجوزُ الأُخذُ ؛ لقَضاء دَيْنِ اللهِ تعالَى . ومنها ، لو وكُّل الغَريمُ مَن عليه زكاةً ، قبلَ قَبْضِها منه لنَفْسه أو بوكيله ، في دَفْعها عنه إلى مَن له عليه دَيْنٌ عن دَيْنِه ، جازَ . نصَّ عليه ، وهو المذهبُ . وقال في « الرِّعايتَيْن » : قلتُ : ويَحْتَمِلُ ضِدُّه . وقال في « الفُروع ِ » : فإنْ قيلَ: قد وكُّل المالكَ . قيلَ : فلو قال : اشْتَرِ لي بها شيئًا . و لم يقْبضْها منه ، فقد وكَّلَه أيضًا ، ولا يُجْزِئ ؟ لعَدم قَبْضِها ، ولا فرْقَ . قال : فيتوَجَّهُ فيهما التَّسُويَةُ وتخريجُهما على قوله لغَريمِه : تصَدَّقْ بدَّيْنِي عليك ، أو ضارِبْ به . لايصحُّ لعدَم قَبْضِه . وفيه تخْريجٌ ، يصِحُّ ، بِناءً على أنَّه ، هل يصِحُّ قَبْضُه (١) لمُوَكِّلِه ؟ وفيه روايَتان . انتهى . وتأتِّي هاتَان الرِّوايَتان في آخِر بابِ السَّلَمِ . ومنها ، لو دفَع المالِكُ إلى الغَريمِ بلا إِذْنِ الفَقيرِ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه يصِحُّ . قال في « الفُروع ِ » : صحَّحها غيرُ واحدٍ ، كَدَفْعِها إلى الفَقِيرِ ، والفَرْقُ واضِحٌ . انتهي . قال في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾(٢) ، و « الحاوِيَيْن » : جازَ على الأصحِّ . وكلامُ الشَّيْخ ِ تَقِيِّ الدِّينِ يَقْتَضِيه . وعنه ، لا يصِحُّ . وأطْلَقهما في « الفُروعِ » . وأمَّا إذا دفَعَها الإمامُ في قَضاءِ الدَّيْنِ ، فإنَّه يَصِحُّ ، قَوْلًا واحدًا ؛ لولَايتِه عليه في إيفَائِه ، ولهذا يُجْبِرُه عليه إذا امْتنَعَ . ومنها ، يُشْتَرَطُ فِي إِخْراجِ الزَّكاةِ تَمْلِيكُ المُعْطَى ، كَمَا تقدُّم في آخِرِ البابِ الذي قبلَه ، فلا يجوزُ أَنْ يُغَدِّي الفُقراءَ ولا يُعَشِّيهم ، ولا يقْضِيَ منها دَيْنَ مَيِّتٍ غَرِم لمَصْلَحَةِ نَفْسِه أو غيرِه . واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الجَوازَ ، وذكرَه إِحْدَى الرِّوايتَيْن عن أحمدَ ؛ لأنَّ الغارِمَ لا يُشْتَرطُ تَمْلِيكُه ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال : ﴿ وَٱلْغَارِمِينَ ﴾ . و لم يقُلْ : وللْغارِمين . ويأْتِي بَقِيَّةُ أَحْكَامِ الغارِمِ ، عندَ قُوْلِ المُصَنِّفِ : ويجوزُ دَفْعُ زَكَاتِه إلى مُكاتَبِه وإلى غَريمِه . ويأتِي أيضًا إذا غَرم في مَعْصِيَةٍ .

<sup>(</sup>١) في ش: وقبل قبضه ع.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط: ﴿ الرعاية ﴾ .

١ • • ١ - مسألة : ( السَّابِعُ ، في سَبيل الله ِ ؛ وهم الغُزاةُ الذينَ لا دِيوانَ لهم ) هذا الصِّنْفُ السَّابعُ مِن أصْنافِ الزكاةِ . ولا خِلافَ في اسْتِحْقاقِهم ، وبَقاءِ حُكْمِهم . ولا خِلافَ في أنَّهم الغزاةُ ؛ لأنَّ سَبِيلَ اللهِ عندَ الإطْلاقِ هو الغَزْوُ ، وقال اللهُ تعالى : ﴿ وَقَاٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ (١) . وقال : ﴿ وَتُجَلُّهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ (' ) . وقال : ﴿ إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا ﴾ (أ) . ذَكَر ذلك في غيرِ مَوْضِع مِن كِتابِه العزيز .

فصل : وإنَّما يَسْتَحِقُّ هذا السَّهْمَ الغُزاةُ الَّذين لا دِيوانَ لهم ، وإنَّما يَتَطَوَّعُونَ بِالغَزْوِ إِذَا نَشِطُوا . قال أَحمدُ : يُعْطَى ثَمَنَ الفَرَسِ ، ولا يَتَوَلَّى مُخْرِجُ الزكاةِ شِراءَ الفَرَسِ بنَفْسِه ؛ لأنَّ الواجِبَ إيتاءُ الزكاةِ ، فإنِ اشْتَراها بنَفْسِهِ فَمَا أَعْطَى إِلَّا فَرَسًا . وكذلك الحُكْمُ في شِراءِ السِّلاحِ والمُؤْنَةِ .

قوله : السَّابِعُ ، في سَبِيلِ اللهِ ؛ وهمُ الغُزَاةُ الذين لا ديوانَ لهُم . فلَهم الأُخْذُ الإنصاف منها بلا نِزاع م الكِنْ لا يصرِفُون ما يأنحذُون إلَّا لجِهَةٍ واحدة م المُكاتب والغارم .

> تنبيه : ظاهِرُ قَوْلِه : وهمُ الذين لا دِيوانَ لهم . أنَّه لو كان يأْخُذُ مِنَ الدِّيوانِ ، لا يُعْطَى منها . وهو صَحيحٌ ، لكِنْ بشَرْطِ أَنْ يكونَ فيه ما يَكْفِيه ، فإنْ لم يكُنْ فيه ما يكْفِيه ، فله الأُخْذُ ، تَمامَ ما يَكْفِيه . قالَه في « الرِّعايَةِ » وغيرها .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٩٠ ، ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الصف ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الصف ٤.

وَلَا يُعْطَىمِنْهَا فِيالْحَجِّ . وَعَنْهُ ، يُعْطَى الْفَقِيرُ مَا يَحُجُّ بِهِ الْفَرْضَ أَوْ يَسْتَعِينُ بِهِ فِيهِ .

الشرح الكبر وقال في مَوْضِع آخَر : إن دَفَع ثَمَنَ الفَرس وثَمَنَ السَّيْفِ فهو أَعْجَبُ إلى ، وإنِ اشْتَراه هو رَجَوْتُ أَن [ ١٩٠/٢ و ] يُجْزِئُه . وقال أيضًا : يَشْتَرى الرجلُ مِن زَكَاتِه الفَرَسَ ، ويَحْمِلُ عليه ، وَالقَناةَ ، ويُجَهِّزُ الرجلَ ؛ وذلك لأنَّه قد صَرَف الزكاةَ في سَبيلِ الله ِ، فجاز ، كما لو دَفَعَها إلى الغازي فاشْتَرَى بها . وقال : ولا يَشْتَرِي مِن الزكاةِ فَرَسًا يصيرُ حَبِيسًا في سَبيلِ الله ِ ، ولا دارًا ، ولا ضَيْعَةً يُصَيِّرُها للرِّباطِ ، ولا يَقِفُها على المُجاهِدِين ؛ لأنَّه لم يُؤْتِ الزكاةَ لأَحَدٍ ، وهو مَأْمُورٌ بإيتائِها . قال : ولا يَغْزُو الرجلُ على الفَرَس الذي أَخْرَجَه مِن زَكاةِ مالِه ؛ لأنَّه لا يجوزُ أن يَجْعَلَ نَفْسَه مَصْرِفًا لزَكاتِه ، كما لا يَجُوزُ أَن يَقْضِيَ بها دَيْنَه ، ومتى أَخَذَ الفَرَسَ التي اشْتُريَتْ بمالِه ، صارَ هو مَصْرفًا لزَكاتِه .

٢ • • ١ – مسألة : ( ولا يُعْطَى منها في الحَجِّ . وعنه ، يُعْطَى الفَقِيرُ قَدْرَ مَا يَحُجُّ بِهِ الْفَرْضَ أُو يَسْتَعِينُ بِهِ فِيهِ ﴾ اختَلَفتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ ،

الإنصاف

فائدة : لا يجوزُ للمُزَكِّي أَنْ يَشْتَرِي له الدَّوابُّ والسِّلاحَ ونحوَهما . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا أَشْهَرُ الرِّوايتَيْن . فيَجبُ أَنْ يدْفَعَ إليه المالَ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : الأَشْهَرُ المَنْعُ مِن شِراءِ ربِّ المالِ ما يحتاجُ إليه العَازِي ، ثم صَرْفُه إليه . اخْتارَه القاضي وغيرُه . ونقَلَه صالِحٌ وعبدُ الله ِ ، وكذا نقَلَه ابنُ الحَكَم ِ ، ونقَل أيضًا ، يجوزُ . وقال : ذكر أبو حَفْصٍ في جَوازِه رِوايتَيْن .

قوله : ولا يُعْطَى مِنها في الحَجِّ . هذا إحْدَى الرِّوايتَيْن . اخْتارَه المُصَنِّفُ ،

رَحِمَه اللهُ ، فى ذلك ، فُرُوِىَ عنه ، أنَّه لا يُصْرَفُ منها فى الحَجِّ . وبه قال الشرح الكبير مالكٌ ، وأبو حنيفةَ ، والثَّوْرِئُ ، والشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ ، وهي أَصَحُّ ؛ لأنَّ سَبيلَ اللهِ عندَ الإطْلاقِ إنَّما يَنْصَرِفُ إلى الجهادِ ، فإنّ كلُّ ما في القُرآنِ مِن ذِكْرِ سَبِيلِ اللهِ ، إنَّما أُرِيدَ به الجِهادُ ، إلَّا اليَسِيرَ ، فيَجبُ أن يُحْمَلَ ما في آيَةِ الزكاةِ على ذلك ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ إرادَتُه به ، ولأنَّ الزكاةَ إِنَّما تُصْرَفُ إِلَى أَحَدِ رَجُلَيْنِ ، مُحْتاجٍ إليها ، كالفُقَراءِ والمَساكِينِ وفى الرِّقابِ والغارمين لقَضاء دُيُونِهم ، أو مَن يَحْتاجُ إليه المسلمون ، كالعاملِ والغازى والمُؤَلِّفِ والغارم لإصْلاحِ ذاتِ البِّيْنِ . والحَجُّ للفَقِيرِ لا نَفْعَ للمسلمين فيه ، ولا حاجَةَ بهم إليه ، ولا حاجَةَ به أيضًا ؛ لأنَّ الفَقِيرَ لا فَرْضَ عليه فيُسْقِطَه ، ولا مَصْلَحَةَ له في إيجابه عليه ، وتَكْلِيفُه مَشَقَّةٌ قد رَفُّهَه اللَّهُ منها ، وخَفَّفَ عنه إيجابَها . وتَوْفِيرُ هذا القدر على ذُوى الحاجةِ مِن سائِرِ الأصْنافِ ، أو دَفْعُه في مُصالِح ِ المسلمين أَوْلَى . ورُوِيَ عنه ،

والشَّارِ حُ ، وقالًا : هي أصحُّ . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وعنه ، يُعْطَى الفَقيرُ ما الإنصاف يَحُجُّ به الفرْضَ ، أو يَسْتَعِينُ به فيه . وهي المذهبُ . نصَّ عليه في روايَةِ عَبْدِ اللهِ، والمَرُّوذيٌّ ، والمَيْمُونِيِّ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : والحَجُّ مِنَ السَّبيلِ . نصَّ عليه ، وهو المذهبُ عندَ الأصحاب . انتهى . قال في « الفُصول » ، و « المُذْهَب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و« الحاوِيَيْن » ، وغيرِهم : الحَجُّ مِنَ السَّبيل على الأصحِّ . قال في « تَجْريدِ العِنايَةِ » : على الأظْهَرِ ، وجزَم به في « المُبْهج ِ » ، و « الإيضَاح ِ » ، و « الخِرَقِيِّ » ، و « الإفادَاتِ » ، و « نِهايَةِ ابن رَزِينِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، وغيرِهم . واختارَه [ ٢٣٥/١ ] القاضي في « التَّعْليقِ » . وقدَّمه في « المُسْتَوْعِب » ، و « المُحَرَّر » ، و « الفُروع ِ » ،

الشرح الكبير أنَّ الفَقِيرَ يُعْطَى قَدْرَ ما يَحُجُّ به الفَرْضَ ، أو يَسْتَعِينُ به فيه . يُرْوَى إعْطائه الزكاةِ في الحَجِّ عن ابنِ عباسٍ . وعن ابنِ عُمَرَ : الحَجُّ مِن سَبِيلِ اللهِ ِ. وهو قَوْلُ إِسحاقَ ؛ لِما رُوِيَ أَنَّ رجلًا جَعَل ناقَةً له في سَبِيلِ الله ِ ، فأرادَتِ امْرَأَتُه الحَجَّ ، فقال لها النبيُّ عَلَيْكُ : ﴿ ارْكَبِيهَا ، فَإِنَّ الحَجَّ مِنْ سَبِيل الله ِ» . رَواه أَبُو دَاوِدَ(١) بمعناه . والأُوَّلُ أَوْلَى . وأمَّا الخَبَرُ فلا يَمْتَنِعُ أَن يكونَ الحجُّ مِن سبيلِ الله ِ، والمُرادُ بالآيَةِ غيرَه ؛ لِما ذَكُرْنا .

فصل : فإذا قُلْنا : يُدْفَعُ في الحَجِّ منها . فلا يُعْطَى إِلَّا بشَرْطَين ؟ أَحَدُهُما ، أَن يكونَ ممَّن ليس له ما يَحُجُّ به سِواها ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلِيْتُهُ : « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٌّ »(١) . وقال : « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ ۚ إِلَّا لِخَمْسَةٍ »(' ). ولم يَذْكُرِ الحاجُّ فيهم . ولأنَّه يَأْخُذُ

الإنصاف و ﴿ شَرْحِ ِ ابنِ رَزِينِ ۗ ﴾ و ﴿ نَظْمِ المُفْرَداتِ ﴾ ، وهو منها . وأطْلقَهما في « الهِدايَةِ » ، و « عُقُودِ ابنِ البُّنَّا » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و ﴿ الْبُلْغَةِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ . فعلى المذهبِ ، لا يأخُذُ إِلَّا الفَقيرُ ، كَمَا صرَّح به المُصَنِّفُ في الرِّوايَةِ ، وهو الصَّحيحُ مِنَ المذَّهبِ ، وعليه جمهورُ

<sup>(</sup>١) في : باب العمرة ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٩/١ ه. .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب من يعطى من الصَّدقة وحد الغني ، من كتاب الزكاة . سنن أبي داود ٣٧٩/١ . والترمذي ، في : باب من لا تحل له الصدقة ، من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذي ١٥١/٣ . والنسائي ، في : باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها ، من كتاب الزكاة . المجتبي ٧٤/٥ . وابن ماجه ، في : باب من سأل عن ظهر غني ، من كتاب الزكاة . سنن ابن ماجه ٥٨٩/١ . والدارمي ، في : باب من تحل له الصدقة ، من كتاب الزكاة . سنن الدارمي ٣٨٦/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢١٤/٢ ، ١٩٢ ، ٣٧٧ ، PAT , 3/75 , 0/077 .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ٢٢٥ .

لحاجَتِه ، لا لحاجَةِ المسلمين إليه ، فاعْتُبرَتْ فيه الحاجَةُ ، كَمَن يأْخُذُ الشرح الكبير لْفَقْرِه . الثانِي ، أَن يَأْخُذَ لَحَجَّةِ الفَرْض . وكذلك ذَكَرَه أَبُو الخَطَّابِ ؟ لأَنَّه يَحْتَاجُ إِلَى إِسْقَاطِ فَرْضِهِ وإِبْرَاءِ ذِمَّتِه ، أَمَّا التَّطَوُّ عُ فله عنه مَنْدُوحَةٌ . وقال القاضي : ظاهِرُ كَلام أحمدَ جَوازُه في الفّرْض والنَّفْل معًا . وهو ظاهِرُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ ؛ لأنَّ الكلُّ مِن سَبِيلِ الله ِ، ولأنَّ الفَقِيرَ لا فَرْضَ عليه ، فالفَرْضُ منه كالتَّطَوُّ عِ ، فعلى هذا يَجُوزُ أَن يُدْفَعَ ما يَحُجُّ به حَجَّةً كاملةً ، وما يُعِينُه في حَجِّه ، ولا يجوزُ أن يَحُجَّ مِن زكاةِ نَفْسِه ، كما لا يجوزُ أن يَغْزُوَ

الأصحابِ . وجزَم به في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ » ، الإنصاف و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصةِ » ، والمُصَنِّفُ ، والمَجْدُ في « شَرْحِه » ، وابنُ عَبْدوس ِ في « تَذْكِرَتِه » ، وصاحِبُ « الحاويَيْنِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، وغيرُهم . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وقيل : يأْخُذُ الغَنِيُّ أيضًا . وهما احتمالان في « التَّلْخيص » . قال أبو المَعالِي : كما لو أوْصَى بثُلْثِه في السَّبيل . وعلى المذهب أيضًا ، لا يأخذُ إلَّا لحَجِّ الفَرْض ، أو يَسْتَعِينُ به فيه ، على الصَّحيخ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في ﴿ الفُروع ِ ﴾ . وقال : جزَم به غيرُ واحدٍ . قلتُ : منهم صاحِبُ « الإفاداتِ » فيها ، والمُصَنَّفُ هنا . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : وهو أَوْلَى . وعنه ، يأُخُذُ لحَجِّ النَّفْلِ أيضًا . وهو ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ ، وابنِ الجَوْزِي، و « مَسْبُوكِ الذَّهَب » . وجزَم به في « المُذْهَب »، و « المُسْتَوْعِبَ » ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ ﴾ ، و ﴿ نِهايَتهِ ﴾ ، و ﴿ إِذْرَاكِ الْغَايَةِ ﴾ . قال الزَّرْكَشِيعُ : و لم يَشْتَرِطِ الفَرْضَ الأَكْثَرُونَ ؟ الخِرَقِيُّ ، والقاضي ، وصاحِبُ ﴿ التُّلْخيصِ ﴾ ، وأبو البَرَكاتِ ، وغيرُهم . قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : وصحَّحه بعضُهم . قال القاضي :

النَّامِنُ ، ابْنُ السَّبيل ؛ وَهُوَ الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطِعُ بهِ ، دُونَ الْمُنْشِئ لِلسَّفَرِ مِنْ بَلَدِهِ ، فَيُعْطَى قَدْرَ مَا يَصِلُ بِهِ إِلَى بَلَدِهِ .

الشرح الكبير ٢٠٠٣ – مسألة : ( الثَّامِنُ ، ابنُ السَّبيلِ ؛ وهو المُسافِرُ المُنْقَطِعُ به دُونَ المُنْشِئَ للسَّفَرِ مِن بَلَدِه ) ابنُ السبيلِ هو الصِّنْفُ الثَّامِنُ من أصْنافِ الزكاة . ولا خِلافَ في اسْتِحْقاقِه وبَقاء سَهْمِه . وهو المُسافِرُ الذي ليس له ما يُرْجعُ به إلى بَلَدِه ، وإن كان ذا(١) يَسار في بَلَدِه فيُعْطَى ما يَرْجعُ به إلى بَلَدِه . وهذا قولُ قَتادَةً . ونحوُه قولُ مالكٍ ، وأصحابِ الرَّأي [ ١٩٠/٢ ط ] . وقال الشافعيُّ : هو المُجْتازُ ، ومَن يُرِيدُ إِنْشاءَ السَّفَرِ إلى

الإنصاف وهو ظاهرُ كلام الإمام أحمد . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » . وأطْلَقهما المَجْدُ في

« شُرْحهِ » ، وصاحِبُ « الحاوييْن » ، و « الفائق » . فائدة : العُمْرَةُ كالحَجِّ في ذلك . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأُصحابُ . نقَل جَعْفَرٌ ، العُمْرَةُ في سَبِيلِ اللهِ . وعنه ، هي سُنَّةٌ .

قوله : الثَّامنُ ، ابنُ السَّبِيلِ ؛ وهو المسافِرُ المُنْقَطِعُ بِه . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، إِلَّا أَنَّ الشِّيرَازِيُّ قدُّم في ﴿ المُبْهِجِ ِ » ، و ﴿ الْإِيضَاحِ ِ » ، أَنَّ ابنَ السَّبيلِ هِم السُّؤَّالُ . واعلمْ أنَّه إذا كان السَّفرُ في الطَّاعَةِ ، أَعْطِيَ بلا نِزاعٍ بشَرْطِه ، وإنْ كان مُباحًا ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه يُعْطَى أيضًا . وقيلَ : لابُدَّ أنْ يكونَ سَفَرَ طَاعَةٍ ، فلا يُعْطَى في سَفَرٍ مُباحٍ . وجزَم به في « الرِّعايَةِ الصُّغْوَى » . قال ف « الفُروع ِ » : كذا قال . وجزَم به أيضًا في « الحاوِي الصَّغِيرِ » . وإنْ كان سفَرَ نَزْهَةٍ ، ففي جَوازِ إغطائِه وَجْهان . وأطْلَقهما في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير

بَلَدٍ أَيضًا ، فَيُدْفَعُ إليهما ما يحتاجانِ إليه لذَهابِهِما وعَوْدِهِما ؛ لأنَّه يُرِيدُ السَّفرَ لغيرِ مَعْصِيَةٍ ، فأشْبَهَ المُجْتازَ . ولَنا ، أنَّ السَّبِيلَ هو الطَّريقُ ، وابنُ السَّبِيلِ المُلازِمُ للطَّرِيقِ الكَائِنُ فيها . كما يقالُ : وَلَدُ اللَّيْلِ . للذى يُكْثِرُ السَّبِيلِ المُلازِمُ للطَّرِيقِ الكَائِنُ فيها . كما يقالُ : وَلَدُ اللَّيْلِ . للذى يُكثِرُ الخُرُوجَ فيه . والقاطِنُ في بَلَدِهِ ليس في طَرِيقٍ ، ولا يَثْبُتُ له حُكْمُ الكَائِنِ فيها ، ولهذا لا يَثْبُتُ له حُكْمُ السَّفَرِ بِعَزْمِه عليه دُونَ فِعْلِه ، ولأَنَّه لا يُفْهَمُ مِن ابنِ السَّبِيلِ إلَّا العَرِيبُ دُونَ مَن هو في وَطَنِه ومَنْزِلِه ، وإنِ انْتَهَتْ به الحَاجَةُ مُنْتَهاهَا ، فوَجَبَ أن يُحْمَلُ المَذْكُورُ في الآيةِ على الغَرِيبِ دُونَ غيرِه ، وإنَّما يُعْطَى وله اليَسَارُ في بَلَدِه ؛ لأنَّه عاجِزٌ عن الوُصُولِ إليه ، فهو كالمَعْدُومِ في حَقِّه . فإن كان ابنُ السَّبِيلِ فِقيرًا في المَذِه ، أَعْطِى لفَقْرِه و كَوْنِه ابنَ سَبِيلٍ ، لوُجُودِ الأَمْرَيْن فيه ، ويُعْطَى لكَوْنِه ابنَ سَبِيلِ قَدْرَ ما يُوصَلُّهُ إلى بَلَدِه ؛ لأَنَّ الدَّفْعَ إليه للحاجَةِ إلى ذلك ، فيُقَدَّرُ ابنَ سَبِيلِ قَدْرَ ما يُوصَلُّهُ إلى بَلَدِه ؛ لأَنَّ الدَّفْعَ إليه للحاجَةِ إلى ذلك ، فيُقَدَّرُ المَّ مُولِي اللهَ يَقَدْرِها .

و « الفُروع ِ » ، و « الفائقِ » ، و « الزَّرْكَشِيّ » ؛ أحدُهما ، يجوزُ الأُخدُ . وهو الإنصاف ظاهِرُ كلام كثير مِنَ الأصحاب . قال في « التَّلْخيص ِ » : فيُعْطَى بشَرْطِ أَنْ لا يكونَ سفَر مَعْصِيَة ٍ . قال في « الرَّعايَة ِ » : وهو مَن انقطَعَ به في سفَر مُباح ٍ . قال ابنُ نَصْرِ اللهِ في « حَواشِي الفُروع ِ » : الأصحُّ ، يُعْطَى ؛ لأنَّه مِن أقسام المُباح ِ في الأصحِّ ، كَا تقدَّم في صَلاةِ المُسافرِ . والوَجْهُ الثَّانِي ، لا يجوزُ الأَخدُ ، ولا يُجزِئ . قدَّمه ابنُ رَزِين في « شَرْحِه » . (اقال المَجْدُ في « شَرْحِه » ، بعدَ أَنْ يُجْزِئ . قلَّم السَّفَرُ التَّخارَةِ دُونَ التَّنَزُّهِ اللهَ أَلُ السَّفَرُ أَطْلَقَ الوَجْهَيْن : والصَّحيحُ ، الجَوازُ في سفَرِ التِّجارَةِ دُونَ التَّنَزُّهِ اللهَ . وأمَّا السَّفَرُ أَطْلَقَ الوَجْهَيْن : والصَّحيحُ ، الجَوازُ في سفَرِ التِّجارَةِ دُونَ التَّنَزُّهِ اللهُ . وأمَّا السَّفَرُ

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ش .

الشرح الكبير

فصل : وإن كان ابنُ السَّبِيلِ مُجْتازًا يُرِيدُ بَلَدًا غيرَ بَلَدِه ، فقال أصحابُنا : يُدْفَعُ إليه ما يَكْفِيه في مُضِيِّه إلى مَقْصِدهِ ورُجُوعِه إلى بَلَدِه ؟ لأنَّ فيه إعانَةً على السَّفَرِ المُباحِرِ ، وبلو غِ الغَرَضِ الصَّحِيحِ ، لكنْ يُشْتَرَطُ كُونُ السَّفَر مُباحًا ؟ إمَّا قُرْبَةً كالحَجِّ والتجهادِ وزيارَةِ الوالِدَيْن ، أو مُباحًا كَطَلَب المَعَاش وطَلَب التِّجاراتِ . وأمَّا المَعْصِيَةُ فلا يَجُوزُ الدَّفْعُ إليه فيها ؟ لأنَّه إعانَةٌ عليها ، فهو كَفِعْلِها ، فإنَّ وَسِيلَةَ الشيء جاريَةٌ مَجْراه . وإن كان السَّفَرُ للنُّزْهَةِ ، ففيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، يُدْفَعُ إليه ؛ لأنَّه غيرُ

الإنصاف المَكْروهُ ، فظاهرُ كلام جماعَةٍ مِنَ الأصحاب ، أنَّه لا يُعْطَى ، منهم صاحِبُ « الرِّعايَةِ » . وظاهِرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ ، أنَّه يُعْطَى . وهو ظاهِرُ كلامِه في « التَّلْخيص ». ، كما تقدُّم . وقال في « الفُروع ِ » : وعلَّلَه غيرُ واحدٍ بأنَّه ليس بمَعْصِيَةٍ ، فَدَلَّ أَنَّهُ يُعْطَى في سَفَرٍ مَكْرُوهٍ . قال : وهو نظِيرُ إِباحَةِ التَّرخُّصِ فيه . انتهى . وأمَّا سفَرُ المَعْصِيَةِ ، فإنَّه لا يُعْطَى فيه . وقطَع به الأكثرُ . وظاهِرُ ما قالَه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ ، أنَّه نظِيرُ إباحَةِ التَّرَخُّصِ فيه ، جَريَانُ خِلافٍ هنا ، فإنَّ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ اخْتارَ هناك جَوازَ التَّرَخُّص في سفَر المَعْصِيَةِ ، ورَجَّحَه ابنُ عَقِيلٍ في بعض ِ المَواضِع ، كما تقدُّم . قال في « إِدْراكِ الغايَةِ » : وابنُ السَّبِيلِ الآيِبُ إلى بلَدِه ، ولو مِن فُرْجَةٍ أو مُحَرَّم ، في وَجْهٍ . ويأتِي قريبًا في كلام المُصَنِّف ، إذا تاب مِنَ المَعْصِيةِ.

قوله : دونَ المُنْشِئُ للسَّفَرِ مِن بَلَده . يعْنِي أَنَّه لا يُعْطَى . وهذا الصَّحيحُ مِنَ المَذهب ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، يُعْطَى أيضًا .

فَائدَتَانَ ؛ إحداهما ، يُعْطَى ابنُ السَّبيل قَدْرَ ما يُوصِّلُه إلى بلَدهِ ، ولو مع غِناهُ في بلَدِه ، ويُعْطَى أيضًا ما يُوصِّلُه إلى مُنْتهَى مَقْصِدِه ، ولو اجْتازَ عن وَطَنِه . على مَعْصِيةٍ . والثانِي ، لا يُدْفَعُ إليه ؛ لأنَّه لا حاجَةً به إلى هذا السَّفَرِ . قال الشرح الكبير شيخُنا (۱) : ويَقْوَى عندِى أنَّه لا يَجُوزُ الدَّفْعُ للسَّفَرِ إلى غيرِ بَلَدِه ؛ لأنَّه لو جاز ذلك لجاز لِلمُنْشِئ للسَّفَرِ مِن بَلَدِه ، ولأنَّ هذا السَّفَرَ إن كان لجِهادٍ ، فهو يَأْخُذُ له مِن سَهْمِ سَبِيلِ اللهِ ، وإن كان حَجَّا فغيرُه أهَمُّ منه ، وإذا لم يَجُزِ الدَّفْعُ في هذَيْن ، ففي غيرِهِما أوْلَى ، وإنَّما وَرَد الشَّرَّعُ بالدَّفْعِ اللهُ لِلرُّجُوعِ (١) إلى بَلَدِه ؛ لأنَّه أمْرُ تَدْعُو حاجَتُه إليه ولا غَناءَ به عنه ، فلا يَجُوزُ إلْحاقُ غيرِه به ؛ لأنَّه ليس في مَعْناه ، فلا يَصِحُ قِياسُه عليه ، ولأنَّه ليس في مَعْناه ، فلا يَصِحُ قِياسُه عليه ، ولأنَّه لا نَصَ فيه ، فلا نَصَ فيه ، فلا يَصِحُ قياسُه عليه ، ولأنَّه ليس في مَعْناه ، فلا يَصِحُ قياسُه عليه ، ولأنَّه ليس في مَعْناه والقِياسِ .

\$ • • ١ – مسألة : ﴿ وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ مَا يُغْنِيهِمَا ﴾ لأنَّ

الصَّحيحِ مِنَ المذهب . وهو مَرْوِئٌ عن الإمام أحمدَ . قال المُصنِّفُ والشارِحُ : الإنصاف اختارَه أصحابُنا ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ إِنَّما فارَقَ وطَنه لِمَقْصِدٍ صَحِيحٍ . قال الزَّرْكَشِئُ : هو قوْلُ عامَّةِ الأصحابِ . واختار المُصنِّفُ ، أَنَّه لا يُعْطَى . وذكرَه المَجْدُ ظاهِرَ روايَةِ صالحٍ وغيرِه ، وظاهِرَ كلام أَلى الخَطَّابِ . الثَّانيةُ ، لو قدر ابنُ السَّبيلِ على الاقْتِراضِ ، فأفْتَى المَجْدُ [ ١/٣٥٥ على الأَخْذِ مِنَ الزَّكاةِ ، وأفْتَى الشَّارِحُ على الاقْتِراضِ ، فأفْتَى المَسْرِطُ أصحابُنا عدَم قُدْرَتِه على القَرْضِ ، ولأنَّ كلامَ اللهِ على إطْلاقِه . وهو كما قال ، وهو الصَّوابُ .

قوله : ويُعْطَى الفَقِيرُ والمِسْكينُ ما يُغْنِيه . الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ كلُّ واحدٍ

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٣٣١/٩ .

<sup>(</sup>٢) فى م : « لرجوعه » .

الشرح الكبير

الدُّفْعَ إليهما للحاجَةِ ، فيُقَدَّرُ بقَدْرِها ، فإن قُلْنا : إنَّ الغِنَى هو ما تَحْصُلُ به الكِفايةُ . أُعْطِيَ ما يَكْفِيه في حَوْلِ كامِلِ ؛ لأنَّ الحَوْلَ يَتَكَرَّرُ وُجُوبُ الزكاةِ بتَكَرُّره ، فيَنْبَغِي أَن يَأْخُذَ ما يكْفِيه إلى مِثْلِه ، ويُعْتَبرُ وُجُودُ الكِفايَةِ له ولعائِلَتِه ومَن يَمُونُه ؛ لأنَّ كلُّ واحِدٍ منهم مَقْصُودٌ دَفْعُ حاجَتِه ، فَيُعْتَبُرُ له ما يُعْتَبُرُ للمُنْفَردِ . وإن قُلْنا : إنَّ الغِنَى يَحْصُلُ بخَمْسِين دِرْهمًا . جاز أَن يَأْخُذَ له ولعائِلَتِه حتى يَصِيرَ لكلِّ واحِدٍ منهم خَمْسُون . قال أحمدُ ، في روايَةِ أبي داودَ ، في مَن يُعْطَى الزكاةَ ، وله عِيالٌ : يُعْطَى كلُّ واحدٍ مِن عِيالِه خَمْسِين خَمْسِين .

الإنصاف مِنَ الفَقيرِ والمِسْكينِ يأْخُذُ تَمامَ كِفايَتِه سَنةً . قال النَّاظِمُ : وهو أَوْلَى . قال في « الحاوِيَيْن » : هذا أصحُّ عندِي . قال في « تَجْرِيدِ العِنايَةِ » : ويُعْطَيان كِفايَتَهما لتَمام سنَةٍ ، لا أَكْثَرَ ، على الأَشْهَرِ . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، و ﴿ الْإِفَادَاتِ ﴾ ، و ﴿ ٱلْمُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ المُنْتَخَبِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الْفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الْمُحَرَّرِ ﴾ ، و « الفائق » . قال ناظِمُ المُفْرَداتِ :

## ولا يَجوزُ الدُّفْعُ للفَقِيرِ ﴿ أَكْثَرَ مِن غِناهُ فِي التَّقْديرِ

وعنه ، يأْخُذُ تَمامَ كِفايَتهِ دائمًا بمَتْجَرٍ أَو آلَةٍ صَنْعَةٍ ، ونحو ذلك . اخْتارَه في « الفائق » . وهي قولٌ في « الرِّعايَةِ » . وعنه ، لا يأخُذُ أَكْثَر مِن خَمْسِين دِرْهمًا حتى تَفْرَغَ ، ولو أُخَذَها في السُّنَةِ مِرارًا ، وإنْ كَثُرَ . نصَّ عليه ، وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . واخْتارَ الآجُرِّئُ ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الَّدِّينِ ، جَوازَ الأُخْذِ مِنَ الزَّكَاةِ جُمْلةً واحدَةً ، ما يصِيرُ به غَنِيًّا وإنْ كَثُرَ . والمذهبُ ، لا يجوزُ ذلك . وتقدُّم آخِرَ بابِ إِخْراجِ الزَّكاةِ اشْتِراطُ قَبْضِ الفَقيرِ للزَّكاةِ وما يتَعلَّقُ به ، وتقدَّم أيضًا ذلك قريبًا . وَالْعَامِلُ قَدْرَ أُجْرَتِهِ ، وَالْمُكَاتَبُ وَالْغَارِمُ مَا يَقْضِيَانِ بِهِ دَيْنَهُمَا ، وَالْمُؤَلَّفُ مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّأْلِيفُ ،.....

 ١٠٠٥ – مسألة : (و) يُعْطَى (العامِلُ قَدْرَ أُجْرَتِه) لأنَّ الذي الشرح الكبير يَأْخُذُه بسَبَبِ العملِ ، فَوَجَبَ أَن يكونَ بمِقْدَارِهِ ، ( والمُؤلَّفُ ما يَحْصُلُ به التَّألِيفُ ) لأنَّه المَقْصُودُ .

> ٠٠٠ – مسألة : ﴿ وَالْغَارِمُ وَالْمُكَاتَبُ مَا يَقْضِيانِ بِهِ دَيْنَهِمَا ﴾ لأنَّ حاجَتَهُما إِنَّما تَنْدَفِعُ بذلك .

قوله : والعامِلُ قَدْرَ أُجْرَتِه . الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ ما يأخذُه العامِلُ أُجْرَةً . الإنصاف نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وذكرَه ابنُ عَبْدِ البَرِّ إجْماعًا . وقيلَ : ما يأخذُه زَكَاةً . فعلى المذهب ، يَسْتَحِقُ أَجْرَةَ المِثْل ، جاوَزَ الثُّمُنَ أُو لم يُجاوزُه . نصَّ عليه ، وهو الصَّحيحُ . وعنه ، له ثُمُنُ ما يَجْبيه . قال المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ : فعلى هذه الرِّوايَةِ ، إنْ جاوَزتْ أَجْرَتُه ذلك ، أَعْطِيه مِنَ المَصالحِ . انتهى . هذا الحُكْمُ إذا لم يسْتَأْجِرْه الإمامُ . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه يسْتَحِقُّ ذلك بالشَّرْعِ ، ونصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقال القاضي ، ف « الأَحْكامِ السُّلْطانِيَّةِ » : قِياسُ المذهبِ ، أنَّه لا يسْتَحِقُّ إذا لم يُشْرَطْ له جُعْلٌ ، إلَّا أنْ يكونَ معْروفًا بأَخْذِ الأُجْرَةِ على عمَلِه . ذكَرَه في « القاعِدَةِ الرَّابعةِ والسَّبْعِين » . فأمَّا إنِ اسْتَأْجِرَه ، فتقدَّم آخِرَ فَصْل العامل .

> فائدة : يُقَدُّمُ العامِلُ بأُجْرِيه على غيرِه مِن أَهْلِ الزَّكَاةِ ، وإنْ نوَى التَّطوُّ عَ بعَمَلِه ، فلَه الأُخْذُ . قالَه الأصحابُ . وتقدُّم أنَّ الإِمام ونائبَه في الزَّكاةِ لا يأخُذُ شيئًا عِندَ اشتراط إسلامه .

قوله : والمؤلَّفُ ما يَحْصُلُ بِه التَّأْلِيفُ . هكذا قال أكثَرُ الأصحاب . وقال

الشرح الكبير

٧ • ١ – مسألة : ﴿ وَالْغَازِي مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لَغَزْوِهِ وَإِنْ كَثُر ﴾ فَيُدْفَعُ إليه قَدْرُ كِفايَتِه ، وشِراءِ السِّلاحِ والفَرَسِ إِن كَانَ فارِسًا ، وحُمُولَتِه ودِرْعِه ، وسائِرُ ما يَحْتاجُ إليه لغَزْوِه ، وإن كَثُر ؛ لأنَّ الغَزْوَ إنَّما يَحْصُلُ بذلك . ومتى ادَّعَى أنَّه يُريدُ الغَزْوَ قُبِلَ قُولُه [ ١٩١/٢ و ] ؟ لأنَّه لا يمكنُ إِقَامَةُ البَيِّنَةِ عَلَى نِيَّتِه ، ويُدْفَعُ إليه دَفْعًا مُراعًى ، فإن لم يَغْزُ رَدَّه ؛ لأنَّه أخَذَه لذلك ، وإن مَضَى إلى الغَزْوِ فَرَجَعَ مِن الطَّرِيقِ ، أو لم يُتِمَّ الغَزْوَ الذي دُفِع إليه مِن أَجْلِه ، رَدُّ ما فَضَل معه ؛ لأنَّ الذي أَخَذَ لأَجْلِه لم يَفْعَلْه كلُّه .

الإنصاف بعضُهم : يُعْطَى الغَنِيُّ ما يرَى الإمامُ . قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : ومُرادُه ما ذكَرَه جماعةٌ ، ما يحْصُلُ به التَّأْلِيفُ ؛ لأنَّه المَقْصودُ ، ولا يُزادُ عليه ؛ لعدَم ِ الحاجة ِ .

فائدة : قوله : والغَازِي ما يحْتاجُ إليه لغَزْوهِ . وهذا بلا نِزاعٍ ، لكِنْ لا يشْتَرى ربُّ المالِ ما يحْتاجُ إليه الغازِي ثم يدْفَعُه . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ ؛ لأنَّه قِيمَةٌ . قال في « الفُروع ِ » : فيْه رِوايَتان ، ذكَرَهما أبو حَفْص ٍ ؛ الأَشْهَرُ المَنْعُ . ونقَلَه صالِحٌ ، وعَبْدُ الله ِ ، وابنُ الحَكَم ، واخْتارَه القاضي وغيرُه . وعنه ، يجوزُ . ونقَّلُه ابنُ الحَكَم ِ أَيضًا ، وقدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ ، فقال : ويجوزُ أَنْ يشْتَرِيَ كُلُّ واجد مِن زَكاتِه خيْلًا وسِلاحًا ، ويجْعَلُه في سَبْيلِ اللهِ تِعالَى . وعنه ، المَنْعُ منه . انتهى . وأَطْلَقهما في « الفُروع ِ » . وقال : ولا يجوزُ أَنْ يشْتَرِيَ مِنَ الزَّكاةِ فرَسًا يصيرُ حَبيسًا في الجهادِ ، ولا دارًا ، ولا ضيْعَةً للرِّباطِ ، أو يَقِفَها على الغُزاةِ ، ولا غَزْوُه على فَرَسٍ أَخْرِجَه مِن زَكاتِه . نصَّ على ذلك كلِّه ؛ لأنَّه لم يُعْطِها لأَحَدٍ ، ويجْعَلْ نَفْسَه مَصْرِفًا ، ولا يُغْزَى بها عنه ، وكذَا لا يَحُجُّ بها ، ولا يُحَجُّ بها عنه . وَأَمَّا إِذَا اشْتَرَى الْإِمامُ فَرَسًا بزكاةِ رجُل ، فلَه دفْعُها إليه يغْزُو عليها ، كما له أن يَرُدّ وَلَا يُزَادُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ . وَمَنْ كَانَ ذَا عِيَالٍ أَخَذَ مَا يَكْفِيهِمْ . وَلَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنْهُمْ مَعَ الْغِنَى ، إِلَّا أَرْبَعَةٌ ؛ الْعَامِلُ ، وَالْمُؤَلَّفُ ، وَالْغَارِمُ لِإصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ ، وَالْغَازِى .

الشرح الكبير

المقنع

١٠٠٨ – مسألة : (ولايُزادُأَحَدِّمنهم على ذلك )لِماذَكُرْنا .ولأنَّ الدَّفْعَ لحاجَةٍ ، فوجَبَأن يُتَقَيَّدَ بها ، وإنِ اجْتَمَعَ في واحِدٍ سَبَبانِ ، كالغارِمِ الفَقِيرِ ، دُفِعَ إليه لهما ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما سَبَبٌ للأَخْذِ ، فوجَبَ أَن يَثْبُتَ حُكْمُه حيثُ وُجد .

٩ • • ١ - مسألة : ( ومَن كان ذا عِيالِ أَخَذَ ما يَكْفِيهم ) لِما ذَكْرُنا .

١٠١٠ - مسألة: (ولا يُعْطَى أَحَدٌ منهم مع الغِنَى ، إلَّا أَرْبَعَةً ؛ العامِلُ، والمُؤَلَّفُ، والغارِمُ لإصلاح ِ ذاتِ البَيْنِ ، والغازِى) يجوزُ للعامِلِ الأَخْذُ مع الغِنَى ، بغيرِ خلافٍ عَلِمْناه ؛ لأنَّه يَأْخُذُ أَجْرَ عَمَلِه ، ولأنَّ اللهَ تعالى جَعَل العامِلَ صِنْفًا غيرَ الفُقَراءِ والمَساكِينِ ، فلا يُشْتَرَطُ وُجُودُ

الإنصاف

عليه زَكاتَه لفَقْرِه أو غُرْمِه .

قوله: ومَن كان ذا عِيالِ أَخَد ما يكْفِيهم. تقدَّم قرِيبًا في قوْلِه: ويُعْطَى الفَقيرُ والمِسْكينُ ما يُغْنِيه. أَنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ ، أَنَّه يأُخُدُ تَمامَ كِفايَتِه سنَةً. وتقدَّم والمِسْكينُ ما يُغْنِيه. أَنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ ، أَنَّه لا يأْخُدُ اله ولعِيالِه قَدْرَ روايَةً ، أَنَّه لا يأْخُدُ اله ولعِيالِه قَدْرَ كِفايَتِهم سنَةً. وعلى الرِّوايَةِ الأُحْرَى ، يأخُدُ له ولكُلِّ واحدٍ مِن عِيالِه خَمْسِين خَمْسِين.

قوله : ولا يُعْطَى أَحَدُّ منهم مع الغِنَى ، إِلَّا أَرْبَعَةً ؛ العامِلُ ، والمُؤلَّفُ ، والغَارِمُ لإصْلاحِ ذاتِ البَيْنِ ، والغازِى . أمَّا العامِلُ ، فلا يُشْتَرطُ فَقْرُه ، بل يُعْطَى مع

الشرح الكبر مَعْناهُما فيه ، كما لا يُشْتَرَطُ وُجُودُ مَعْناه فيهما . وكذلك المُؤَلَّفُ يُعْطَى مع الغِنَى ؛ لظاهِر الآيَة ، ولأنَّه يَأْخُذُ لحاجَتِنا إليه ، أشْبَهَ العامِلَ ، ولأنَّهم إِنَّمَا أَعْطُوا لأَجْلِ التَّأْلِيفِ ، وذلك يُوجَدُ مع الغِنَي . والغارِمُ لإصْلاحِ ذاتِ البَيْن ، والغازى يَجُوزُ الدُّفْعُ إليهم مع الغِنَى . وبهذا قال مالِكٌ ، والشافعيُّ ، وإسحاقُ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأبو عُبَيْدٍ ، وابنُ المُنْذِر . وقال أبو حنيفةَ وصاحِباه : لا يُدْفَعُ إِلَّا إِلَى الفَقِيرِ ؛ لعُمُوم قَوْلِه عليه السلامُ : « أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ ، فَتُرَدُّ فِي فَقَرَائِهِمْ »(١) . فظاهِرُ هذا أَنَّهَا كُلُّهَا ثُرَدُّ في الفُقَراءِ . وَلَنا ، قولُ النبيِّ عَلِيلَةٍ : « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ (٢) إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ لِغَارِمٍ ﴾ (١) . وذكر بَقِيَّتُهم .

الإنصاف الغِنَى . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطَع به أكثرُهم . وذكرَه المَجْدُ إجْماعًا . وذكر ابنُ حامِد وَجْهًا باشْتِراط فَقْره . وتقدُّم ذلك [ ٢٣٦/١ ] عندَ قَوْلِه : وَلَا يُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُه وَلَا فَقْرُه . وأمَّا المُؤلَّفُ ، فيُعْطَى مع غِناه . لا أعلمُ فيه خِلافًا . وأمَّا الغارمُ لإصْلاح ِ ذاتِ البِّين ، فيأخُذُ مع غِناه . على الصَّحيح مِنَ المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقال ابنُ عَقِيلِ : لا يَأْخُذُ مع الغِنَي . ( ومحَلُّ هذا إذا لم يدْفَعُها مِن مالِه ، فإنَّ دفَعَها لم يَجُزْ له الأُخْذُ، على ما يأتِي قريبًا كُ. وأمَّا الغازي، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب، وعليه الأصحابُ ، جوازُ أُخْذِه مع غِناه . ونقَل صالِحٌ ، إذا وصَّى بفَرَس يُدْفَعُ إلى مَن ليس له فَرَسٌ ، أَحَتُ إِلَى اذا كان ثقةً .

۲۹۱/٦، ۹۹/۲ فی ۲۹۱/٦، ۹۹/۲ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤ -- ٤) زيادة من : ش .

المقنع

ولأنَّ الله تعالى جَعَل الفُقراءَ والمَساكِينَ صِنْفَيْن ، وعَدَّ بعدَهما سِتَّةَ أَصْنافٍ الشرح الكبير لم يَشْتَرطْ فيهم الفَقْرَ ، فيَجُوزُ لهم الأَخْذُ مع الغِنَي بظاهِرِ الآيَةِ ، ولأنَّ هذا يَأْخُذُ لِحَاجَتِنا إليه ، أشْبَهَ العامِلَ والمُؤَلَّفَ ، ولأنَّ الغارمَ لإصْلاحِ ذاتِ البَيْنِ إِنَّمَا يُوثَقُ بِضَمَانِه ، ويُقْبَلُ إِذَا كَانَ مَلِيئًا ، ولا ملاءَةَ مع الفَقْر ، فإن أدَّى الغُرْمَ مِن مالِه ، لم يكن له الأخدد مِن الزكاة ؛ لأنَّه لم يَبْق غارمًا ، وإن اسْتَدانَ وأدَّاها جاز له الأُخْذُ ؛ لبَقَاء الغُرْم .

> فصل : وخَمْسَةٌ لا يَأْخُذُون إِلَّا مع الحاجَةِ ؛ وهم الفُقَراءُ ، والمَساكِينُ ، والمُكاتَبُ ، والغارِمُ لمَصْلَحَةِ نَفْسِه في مُباحٍ ، وابنُ السَّبيل ؛ لأنَّهم يأْخُذُون لحاجَتِهم لا لحاجَتِنا إليهم ، إلَّا أنَّ ابنَ السَّبِيلِ إنَّما تُعْتَبَرُ حَاجَتُه في مَكَانِه وإن كان له مالٌ في بَلَدِه ؛ لأنَّه الآن كالمَعْدُوم .

تنبيه: صرَّح المُصَنِّفُ أنَّ بقِيَّةَ الأصْنافِ لا يُدْفَعُ إليهم مِنَ الزَّكاةِ مع غِناهم . الإنصاف وهو صَحيحٌ . أمَّا الفَقيرُ والمِسْكينُ ، فواضِحٌ ، وكذا ابنُ السَّبيلِ . وأمَّا المُكاتَبُ ، فلا يُعْطَى لفَقْرِه . قال في « الفُروع ِ » : ذكرَه جماعةٌ ؛ منهم المُصَنَّفُ ف « المُغْنِي » ، والشَّارحُ ، وابنُ حَمْدانَ ، وغيرُهم . واقْتَصر عليه في « الفُروعِ » ؛ لأنَّه عَبْدٌ ، وتقدَّم ذلك . وأمَّا الغارِمُ لنَفْسِه في مُباحٍ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه لا يُعْطَى إِلَّا مع فَقْرِه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ " منهم . وقيلَ : يُعْطَى مع غِناه أيضًا . ونقلَه محمدُ بنُ الحَكَم ، وتأوَّلَه القاضي على أَنَّه بقَدْرِ كِفايَتهِ . قال في « الرِّعايَةِ » ، عن هذا القَوْل : وهو بعيدٌ . فعلى المذهب ، لو كان فَقيرًا ولكِنَّه قَوى مُكْتَسِبٌ ، جازَ له الأُخْذُ أيضًا . قالَه القاضي في « خِلافهِ » ، وابنُ عَقِيلٍ في « عُمَدِه » ، في الزَّكاةِ ، وذكرَاه أيضًا في « المُجَرَّدِ » ، و ﴿ الفُصُولِ ﴾ ، في بابِ الكِتابَةِ . وهو ظاهِرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ . وقيلَ : لا

الشرح الكبير وإذا كان الرجلُ غَنِيًّا وعليه دَيْنٌ لمَصْلَحَتِه لا يُطِيقُ قَضاءَه ، جاز أن يُدْفَعَ إليه مَا يُتِمُّ بِه قَضاءَه مع ما زاد عن حَدِّ الغِنَى . فإذا قُلْنا : الغِنَى يَحْصُلُ بخَمْسِين دِرْهَمًا . وله مائةً ، وعليه مائةً . جاز أن يُعْطَى خَمْسِين ؛ ليُتِمَّ قَضاءَ المائةِ مِن غيرِ أَن يَنْقُصَ غناؤُه . قال أحمدُ : لا يُعْطَى مَن عنده خَمْسون دِرْهمًا أو حِسابُها مِن الذَّهَبِ ، إلَّا مَدِينًا فيُعْطَى دَيْنَه . ومتى أَمْكَنَه قَضاءُ الدَّيْنِ مِن غيرِ نَقْصٍ مِن الغِنَي ، لم يُعْطَ شَيْئًا . وإن قُلْنا : إنَّ الغِنَى لا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْكِفَايَةِ . وكان عليه دَيْنٌ إذا قَضاه لم يَبْقَ له ما يَكْفِيه ، أُعْطِيَ ما يُتِمُّ به قَضاءَ دَيْنه ، بحيث يَبْقَى له قَدْرُ كِفايَتِه بعدَ قَضاء الدَّيْن على ما ذَكَرْنا . وإن قَدَر على قَضائِه مع بقاء الكِفائيةِ ، لم يُدْفَعْ إليه شيءٌ . وقد رُويَ عن أحمدَ ، أنَّه قال : إذا كان له مائتَان ، وعليه مِثْلُها ، لا يُعْطَى مِن الزكاةِ ؛ لأنَّ الغِنَى خَمْسُونِ دِرْهَمًا . وهذا يَدُلُّ على أنَّه اعْتَبَرَ في الدُّفْعِ إلى الغارم كَوْنَه فَقِيرًا . وإذا أُعْطِيَ للغُرْم ، وجَبَ صَرْفُه إلى قَضاء الدَّيْنِ ، وإن أَعْطِيَ للفَقْرِ ، جاز أن يَقْضِيَ به دَيْنَه .

الإنصاف يجوزُ . جزَم به المَجْدُ في « شَرْحِه » . قلتُ : هذا المذهبُ ، وهو ظاهِرُ كلام كَثير مِنَ الأصحاب . وأطْلقَهما في ﴿ القاعِدَةِ الثَّانيةِ والثَّلاثِين بعدَ المِائَةِ ﴾ ، وقال : هذا الخِلافَ راجِعٌ إلى الخِلافِ في إجْبارِهِ على التَّكَسُّبِ لوَفاءِ دَيْنِه . انتهى . قلتُ : الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، الإِجْبارُ ، على ما يأتي في كلام المُصَنِّف ، في بابِ الحَجْرِ .

فائدة : لو غَرِم لضَمانٍ ، أو كَفالَةٍ ، فهو كمَن غَرِم لنَفْسِه في مُباحٍ . على الصَّحيح مِنَ المذهب . وقيلَ : هو كمَن غَرِم لإصْلاحِ ذاتِ البَيْنِ ، فيَأْخَذُ مع غِناه بشَرْطِ أَنْ يكونَ الأصِيلُ مُعْسِرًا . ذكرَه الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه .

فصل: وإذا أرادَ الرجلُ دَفْعَ زَكَاتِه إلى الغارم ، فله أن [ ١٩١/٢ ظ] الشرح الكبير يُسلِّمَها إليه ليَدْفَعَها إلى غَريمِه ، فإن دَفَعَها إلى الغَريم قَضاءً عن الدَّيْن ، ففيه عن أحمدَ روَايتانِ ؛ إحْداهُما ، يَجُوزُ ذلك . نَصَّ عليه أحمدُ في ما نَقَل عنه أبو الحارثِ ، قال : قلتُ لأحمدَ : رَجُلُّ عليه ألفٌ ، وكان على رَجُل زَكَاةً مَالِهِ أَلْفٌ ، فأدَّاها عن هذا الذي عليه الدَّيْنُ ، يَجُوزُ هذا مِن زَكَاتِه ؟ قال : نعم ، ما أرى بذلك بَأْسًا ؛ لأنَّه دَفَع الزكاة في قضاء دَيْن المَدِين ، أَشْبَهُ مَا لُو دَفَعَهَا إليه فقَضَى بِهَا دَيْنَه . والثانيةُ ، لا يَجُوزُ . قال أحمدُ : أَحَبُّ إِلَّ أَن يَدْفَعُه إليه ، حتى يَقْضِي َ هو عن نَفْسِه . قِيلَ : هو مُحْتاجٌ يَخافُ أَن يَدْفَعَه إليه ، فيَأْكُلُه و لا يَقْضِيَ ذَيْنَه . قال : فَقُلْ له يُوكِّلُه حتى يَقْضِيَه . وظاهِرُ هذا أنَّه لا يَدْفَعُها إلى الغَريم إلَّا بوَ كالَةِ الغارم ؛ لأنَّ الدَّيْنَ إِنَّمَا هُو عَلَى الغَارِم ، فلا يُصِحُّ قَضَاؤُهُ إِلَّا بِتَوْكِيلِه . ويَحْتَمِلُ أَن يُحْمَلَ هذا على الاسْتِحْباب ، ويكونُ قَضاؤُه عنه جائِزًا . وإن كان دافِعُ الزكاةِ الإِمامَ ، جاز أن يَقْضِيَها عنه مِن غير تُوْكِيلِه ؛ لأنَّ للإِمام ولايَةً عليه في إيفاء الدُّيْن ، ولهذا يُجْبُرُه عليه إذا امْتَنَعَ منه .

**فائدة** : إذا قُلْنا : الغَنِيُّ مَن مَلك خَمْسين دِرْهمًا . وملَكها ، لم يَمْنَعْ ذلك مِنَ الإنصاف الأُخْذِ بالغُرْمِ . على الصَّحيخ مِنَ المذهبِ ، والرِّوايتَيْن . وعنه ، يَمْنَعُ . فعلى المذهب ، مَنْ له مِائَةً وعليه مِثْلُها ، أَعْطِيَ خَمْسين ، وإنْ كان عليه أكثرُ مِن مِائَةِ تُرِكَ له ممَّا معه خَمْسُون ، وأَعْطِيَ تمامَ دَيْنه ِ . وعلى الرِّوايَةِ الثَّانيةِ ؛ لا يُعْطَى شيئًا حتى يصْر فَ جميعَ ما في يَدِه ، فيُعْطَى و لا يُزادَ على خَمْسِين ، فإذا صرَفَها في دَيْنهِ ، أَعْطِى مِثْلَهَا مرَّةً بعدَ أُخْرَى ، حتى يقْضِي دَيْنَه .

الله وَإِنْ فَضَلَ مَعَ الْغَارِم وَالْمُكَاتَبِ وَالْغَازِي وَابْنِ السَّبيلِ شَيْءٌ بَعْدَ حَاجَتِهِمْ ، لَزَمَهُمْ رَدُّهُ ، وَالْبَاقُونَ يَأْخُذُونَ أَخْذًا مُسْتَقِرًّا ، فَلَا يَرُدُّونَ شَيْعًا . وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ فِي الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ يَأْخُذُ أَيْضًا أُخذًا مُسْتَقِرًّا .

الشرح الكبير

١٠١٠ – مسألة : ﴿ وَإِنْ فَضَلُّ مِعَ المُكَاتَبِ وَالْغَارِمِ وَالْغَازِي وَابْنِ السَّبِيلِ شيءٌ بعدَ حاجَتِهم، لَزِمَهم رَدُّه، والباقُون يَأْخُذُون أَخْذًا مُسْتَقِرًّا، فَلا يَرُدُّون شيئًا . وظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ أَنَّ المُكاتَبَ يَأْخُذُ أَخْذًا مُستَقِرًّا ﴾ أصْنافُ الزكاةِ قسمان ؛ قسمٌ يَأْخُذُونَ أَخْذًا مُستَقِرًّا ، فلا يُراعَى حَالُهم بعدَ الدُّفْعِ ، وهم الفُقراءُ ، والمَساكِينُ ، والعامِلُون ، والمُؤَلَّفَةُ ، فمتى أَخَذُوها مَلَكُوها مِلْكًا مُسْتَقِرًّا ، لا يَجبُ عليهم رَدُّها بِحَالٍ . وقِسْمٌ يَأْخُذُونَ أَخْذًا مُراعًى ، وهم أَرْبَعَةٌ ؛ المُكاتَبُون ، والغارِمُون ، والغُزَاةُ ،

قوله : وإنْ فضَل مع الغارم ِ والمُكاتَبِ والغازِي وابن ِ السَّبِيلِ شَيٌّ بعدَ حاجَتِهم ، لَزِمَهم رَدُّه . إذا فضَل مع الغارم ِ شيءٌ بعدَ قَضاءِ دَيْنهِ ، لزِمَه ردُّه ، بلا خِلافٍ أَعْلَمُه ، لكنْ لو أُبْرِئَ الغَرِيمُ ممَّا عليه ، أو قُضِيَ دَيْنُه مِن غيرِ الزَّكاةِ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه يرُدُّ مامعه . قال في « الفُروعِ » : اسْتُردُّ منه على الأُصحِّ . ذَكَرَه جماعةٌ ، وجزَم به آخَرُون ، وذكرَه صاحِبُ « المُحَرَّرِ » ظاهِرَ المذهب . وقدُّمه في « المُحَرَّر » . قال في « الرِّعايتَيْن » : ردَّه في الأَصَحِّ . وجَزم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « شَرْحِ ابنِ رَزِينِ » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرهم . وعنه ، لا يُسْتَردُّ منه ، وأطْلقَهما في « الحاوِيْيْن » . قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : قال القاضي في « تَعْليقهِ » : هو على الرُّوايتَيْن في المُكاتَبِ ؛ فإذا قُلْنا : أَخْذُه هناك مُسْتَقِرٌّ . فكذا هنا . قال ابنُ تَميم : فإنْ كان فقيرًا ، فله إمساكها ،

وابنُ السَّبِيلِ ، فإن صَرَفُوه فى الجِهَةِ التي اسْتَحَقُّوا الأخْذَ لأَجْلِها ، وإلَّا الشرح الكبير اسْتُرْجِعَ منهم . والفَرْقُ بينَ هذا القِسْمِ والذي قَبْلَه ، أنَّ هؤلاء أَخَذُوا لمَعْنًى لَم يَحْصُلُ بأَخْذِهم للزكاةِ ، والقِسمُ الأُوَّلُ حَصَل المَقْصُودُ بأُخْذِهم ، وهو غِنَى الفُقراءِ والمَساكِينِ ، وتَأْلِيفُ المُؤَلَّفِين ، وأَداءُ أُجْرِ العامِلِين . وإن قَضَى المذْكُورُون في القِسْمِ الثانِي حاجَتَهم ، وفَضَل معهم فَضْلٌ رَدُّوا الفَضْلَ ؛ لأنَّهم أَخَذُوه لِلحاجَةِ ، وقد زَالَتْ . وذَكَر الخِرَقِيُّ ، فى غيرِ هذا البابِ ، أنَّ الغَازِيَ إذا فَضَل معه شيءٌ بعدَ غَرْوِه ، فهو له ؟

ولا تُؤْخَذُ منه . ذكرَه القاضي . وقال القاضي في مَوْضِع مِن كلامِه ، والمُصَنِّفُ الإنصاف ف « الكافِي » ، والمَجْدُ ف « شَرْحِه » : إذا اجْتَمعَ الغُرْمُ والفَقْرُ في مَوْضِع واحدٍ ، أَخَذ بهما ، فإنْ أَعْطِيَ للفَقْرِ ، فله صَرْفُه في الدَّيْنِ ، وإنْ أَعْطِيَ للغُرْمِ ، لم يَصْرِفْه في غيره . وقاعِدَةُ المذهب في ذلك ، أنَّ مَن أخَذ بسَبَب يَسْتَقِرُّ الأُخْذُ به ، وهو الفَقْرُ ، والمَسْكَنَةُ ، والعِمالَةُ ، والتَّأْلِيفُ ، صرَفَه فيما شاءَ كسائِر مالِه ، وإنْ كان بسَبَبِ لا يَسْتَقِرُّ الأَخْذُ به ، لم يَصْرِفْه إلَّا فيما أَخَذَه له خاصَّةً ؛ لعدَم ثُبوتِ مِلْكِه عليه مِن كلِّ وَجْهٍ ، ولهذا يُسْتَردُّ منه إذا أُبْرِئَ ، أو لم يَغْزُ . قالَه المَجْدُ في « شَرْحِه » ، وتَبعَه صاحِبُ « الفُروعِ » . وأمَّا إذا فضَل مع المُكاتب شيءٌ ، فجزَم المُصَنِّفُ ، أنَّه يرُدُّه ، وهو المذهبُ ، جزَم به في « الكافِي » ، و « الوَجيز » ، و « الإفادَاتِ » ، و « تَذْكِرَةِ [ ٢٣٦/١ ] ابن عَبْدُوس ٍ » ، و « إدْراكِ الغايَةِ » ، وغيرِهم . قال ابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » : هذا المذهبُ ، وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « شَرْحِ ِ ابنِ رَزِينِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، وصحَّحَه في « الرِّعايتَيْنِ » ، و « الحاوِي الكَبِيرِ » . والوَجْهُ الثَّانِي ، يأخذُون أخْذًا مُسْتَقِرًّا . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ ، كما قال المُصَنِّفُ .

الشرح الكبير لأنَّنا دَفَعْنا إليه قَدْرَ الكِفايَةِ ، وإنَّما ضَيَّقَ على نَفْسيه . وظاهِرُ قولِ الخِرَقِيِّ في المُكاتَب ، أنَّه يأْخُذُ أَخْذًا مُستَقِرًّا ، فلا يَرُدُّ ما فَضَل ؛ لأنَّه قال : وإذا عَجَز المُكاتَبُ ، ورُدَّ في الرِّقِّ ، وكان قد تُصُدِّقَ عليه بشيء ، فهو لِسَيِّدِه . ونَصَّ عليه أحمدُ ، في رِوايةِ المَرُّوذِيِّ والكَوْسَجِ ِ . ونَقَل عنه حَنْبَلٌ ، إذا عَجَز يَرُدُ ما في يَدَيْه في المُكاتَبين . وقال أبو بكرٍ عبدُ العزيز : إِن كَانَ بَاقِيًا بِعَيْنِهِ اسْتُرْجِعَ منه ؛ لأنَّه إنَّما دُفِع إليه ليَعْتِقَ به و لم يَقَعْ. وقال القاضي : كَلامُ الخِرَقِيِّ مَحْمُولٌ على أنَّ الذي بَقِيَ في يَدِه لم يكنْ عَيْنَ الزكاةِ ، وإنَّما تَصَرَّفَ فيها ، وحَصَل عِوَضُها وفائِدَتُها . ولو تَلِف المالَ الذي في يَدِ هؤلاء بغيرِ تَفْرِيطٍ ، لم يَرْجِعْ عليهم بشيءِ .

الإنصاف وقدُّمه في « الرِّعايتين » ، و « الحاوِي الكَبِيرِ » . وأَطْلَقهما في « شَرْحِ المَجْدِ » ، و « ابن تَميم ٍ » ، و « الفُروع ِ » ، و « الفائق » . والخِلافُ وَجْهان على الصَّحيح . وقيل : رِوايَتان . وقيل : ما فضَل للمُكاتَبين غيرُه . وكذا الحُكْمُ لو عتَق بإبْراء . قالُه في ( الفُروع ِ ) وغيرِه . وتقدُّم في أحْكام المُكاتَب إذا عتَق تَبَرُّعًا مِن سيِّدِه أو غيره ، أو عجَز أو ماتَ ، وبيَدِه وفاءٌ .

فائدة : لو اسْتَدانَ ما عَتق به ، وبيَدِه مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرُ الدَّيْنِ ، فله صرْفُه ؛ لَبَقاءِ حاجَتِه إليه بسَبَبِ الكِتابَةِ . وأمَّا الغازِي إذا فضَل معه فَضْلٌ ، فجزَم المُصَنَّفُ هنا ، أَنَّه يَلْزَمُه ردُّه . وهو المذهبُ . جزَم به في « الكافِي » أيضًا ، و « المُذْهَب » لابن الجَوْزِيِّ . وابنُ مُنجَّى في ﴿ شَرْحهِ ﴾ ، و ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، و ﴿ الإِفادَاتِ ﴾ ، و « تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوسِ » ، و « إِذْراكِ الغايَةِ » ، و « المُنَـوِّر » ، و ﴿ المُنْتَخَبِ ﴾ للآدَميِّ ، وغيرِهم . (اوصحَّحَه في ﴿ تَصْحِيحِ المُحَرَّرِ ﴾ ا .

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من : ش .

١٠١٢ – مسألة : ﴿ وَإِنِ ادَّعَى الْفَقْرَ مَن عُرِفَ بالغِنَى ﴾ لم يُقْبَلْ قولُه الشرح الكبير إِلَّا بِبِيِّنَةٍ ؛ لَقَوْلِ النبيِّ عَلِيُّكُم : ﴿ إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدِ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ ؛ رَجُل أصابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِه ، لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، أو سِدَادًا

قال في ﴿ الفُّرُوعِ ِ ﴾ : جزَم به جماعةٌ . وقدَّمه في ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ . الإنصاف والوَجْهُ الثَّانِي ، لا يرُدُّه . جزَم به المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، وابنُ رَزِينٍ في « شَرْحِه » ، وصحَّحَه النَّاظِمُ . قال في « القاعِدَةِ الثَّانيةِ والسَّبْعِينِ » : قال الخِرَقِيُّ والأَكْثَرون : لا تُستَرَدُّ . انتهى . وحمَل الزَّرْكَشِيُّ كلامَ الخِرَقِيِّ الذي في الجهادِ على غيرِ الزَّكاةِ . وأَطْلَقهما في « الفُروعِ ِ » ، و « البُمُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . وقال أيضًا في « القَواعِدِ » : إذا أُخَذ مِنَ الزَّكَاةِ ليَحُجُّ ، على القوْل بالجَوازِ ، وفضَل منه فضْلَةٌ ، الأَظْهَرُ أَنَّه يَسْتَرِدُّه ؛ كالوصِيَّةِ وأَوْلَى . وقِياسُ قُوْلِ الأصحابِ في الغازِي ، أنَّه لا يُسْتَرَدُّ . وظاهِرُ كلامِ أَحمدَ في رِوايَةِ المَيْمُونِيِّ ، أَنَّ الدَّابَّةَ لا تُسْترَدُّ ، و لا يلْزَمُ مِثْلُه في النَّفَقَةِ . وأمَّا ابنُ السَّبِيلِ إِذا فضل معه شيءٌ ، فجزَم المُصَنِّفُ هنا ، أنَّه يرُدُّ الفاضِلَ بعدَ وُصولِه . وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب ، وقطَعوا به . وعنه ، لا يرُدُّه ، بل هو له ، فيكونُ أَخْذُه مُسْتَقِرًّا . وأَطْلَقهما في « الحاوِيَيْن » . وقال الآجُرِّئُ : يَلْزَمُه صَرْفُه للمَساكِين . قال في « الفُروع ِ » : كذا قال ، ولَعلُّ مُرادَه ، مع جَهْل أَرْبابه .

قوله: والباقُون يأْخُذُون أَخْذًا مُسْتَقِرًّا ، فلا يرُدُّون شَيْئًا . بلا نِزاع في الجُمْلَة ِ .

قوله : وإذا ادَّعَى الفَقْرَ مَن عُرِفَ بالغِنَى . لم يُقْبَلْ إِلَّا بَيِّنَةٍ ، وهذا بلا نِزاعٍ . والبِّيَّنَةُ هنا ثلاثَةُ شُهودٍ . على الصَّحيح ِمِنَ المذهبِ . نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ المنع أو ادَّعَى إِنْسَانٌ أَنَّهُ مُكَاتَبٌ أَوْ غَارِمٌ أَوِ ابْنُ سَبِيلٍ ، لَمْ يُقْبَلْ ١ ١٥٤ م إلَّا ببَيِّنَةٍ .

الشرح الكبير مِنْ عَيْشٍ » . رَواه مسلم (١٠٠٠ . ولأنَّ الأصلَ بقاءُ الغِنَى ، فلم يُقْبَلْ قولُه بمُجَرَّدِه فيما يُخَالِفُ الأصْلَ . وهل يُعْتَبَرُ في البَيِّنَةِ على الفَقْر ثَلَاثَةٌ ، أو يُكْتَفَى باثْنَين ؟ [ ١٩٢/٢ و ] فيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، لا يُكْتَفَى إِلَّا بِثَلاثَةٍ ؛ لظَاهِر الخَبَر . والثانِي ، يُقْبَلُ اثْنان ؛ لأنَّ قَوْلَهِما يُقْبَلُ في الفقْر بالنِّسْبَةِ إلى حُقُوقِ الآدَمِيِّينِ المَبْنِيَّةِ على الشُّحِّ والضِّيقِ ، ففي حَقِّ اللهِ تعالى أوْلَى ، والخَبْرُ إِنَّمَا وَرَد في حِلِّ المَسْأَلَةِ ، فَيُقْتَصَرُ عليه .

١٠١٣ - مسألة : ( وإنِ ادَّعَى أنَّه مُكاتَبٌ أو غارِمٌ أو ابنُ سَبِيلٍ ، لم يُقْبَلْ ) قولُه ( إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ) لأَنَّ الأصْلَ عدمُ ما يَدَّعِيه ، وبراءَةُ الذِّمَّةِ . فإنْ كان يَدُّعِي الغُرْمَ من جِهَةِ إصْلاحِ ذاتِ البَيْنِ ، فالأَمْرُ فيه ظاهِرٌ الا يَكادُ يَخْفَى ، ويَكْفِى اشْتِهارُ ذلك ، فإن خَفِيَ لم يُقْبَلْ إِلَّا بَبَيِّنَةٍ .

الإنصاف الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وهو مِن مُفْرَداتِ المَدْهبِ . وقيلَ : يكْفي اثنان ، كَدُيْنِ الآدَمَيِّ . وهو ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِّ ، وجماعةٍ في كتابِ الشُّهاداتِ . وتأتى بَيُّنَةُ الإغسارِ في أوائلِ بابِ الحَجْرِ .

قوله : أو ادَّعَى إِنْسَانٌ أَنَّهُ مُكاتَبٌ أو غارِمٌ أو ابنُ سَبيلٍ ، لم يُقْبَل إلَّا ببَيِّنَةٍ . إذا ادَّعَى أَنَّه مُكاتَبٌ ، أو غارِمٌ لنَفْسِه ، لم يُقْبَلْ إِلَّا ببَيِّنَةٍ . بلا خِلافٍ أَعْلَمُه . وإن ادَّعَى أنَّه غارِمٌ لإصلاح ِ ذاتِ البّينِ ، فالظَّاهِرُ يُغْنِي عن إقامَةِ البّينَّةِ ، فإنْ خَفِيَ لَمْ يُقْبَلُ إِلَّا بَبَيِّنَةٍ . قَالَهُ المُصَنِّفُ في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، وتَبِعَه الشَّارِحُ . وأطْلق بعضُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٩.

 ١٠١ - مسألة : ( فإنْ صَدَّقَ المُكاتَبَ سَيِّدُه ، أو الغارِمَ غَرِيمُه ، الشرح الكبير فعلى وَجْهَين ﴾ أَحَدُهما ، يُقْبَلُ ؛ لأنَّ الحَقُّ في العَبْدِ لِسَيِّدِه ، فإذا أقَرَّ بانْتِقالِ

الأصحابِ البيُّنَةَ ، وبعضُهم قيَّدَ بالغارِمِ لِنَفْسِه . وقال في « الفُروعِ ِ » : ولا يُقْبَلُ الإنصاف قَوْلُه إِنَّه غارِمٌ بلا بَيُّنَةٍ . وإنِ ادَّعَى أَنَّه ابنُ سَبِيلٍ ؛ فجزَم المُصَنِّفُ هنا أَنَّه لا يُقْبَلُ إِلَّا بَبَيُّنَةٍ . وهو المذهبُ . جزَم به في «الهِدايَةِ »، و «المُذْهَب »، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « شَرْحِ المَجْدِ » ، و « النَّظْمِ » ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى ﴾ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : قدَّمه جماعةٌ ، وجزَم به آخَرُون ؛ منهم أبو الخَطَّابِ، والشَّيْخُ. وقيلَ: يُقْبَلُ قَوْلُه بلا بَيُّنَةٍ. جزَم به في « التَّلْخيصِ ِ » ، و « البُلْغَةِ ِ » . وقدَّمه فى « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » .

> **فائدتان** ؛ إحداهما ، لو ادَّعَى ابنُ السَّبيلِ أنَّه فَقيرٌ ، لم يدْفَعْ إليه إلَّا ببَيُّنَّةٍ إنْ عُرِفَ بمالٍ ، وإلَّا فلا . الثَّانيةُ ، لو ادَّعَى أنَّه يريدُ السَّفَرَ ، قُبِلَ قُولُه بلا يَمين ِ .

> تنبيه : مفْهُومُ كلام ِ المُصَنِّفِ ، أَنَّهُ لُو ادَّعَى الغَزْوَ ، قُبِلَ قُولُه . وهُو صَحيحٌ ، وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. جزَم به المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ « التَّلْخيصِ » ، و « البُلْغَةِ » ، والزَّرْكَشِيُّ . قال في « الفائــق » ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاويَيْنِ ﴾ : يُقْبَلُ في أصحِّ الوَّجْهَيْنِ . وهو ظاهِرُ كلامِه في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، وغيرِه . وقيلَ : لا يُقْبَلُ ( ْإِلَّا بَبَيُّنَةٍ ' ) . وأَطْلَقهما [ ٢٣٧/و ] في « الفَروع ِ » .

> قوله : فإِنْ صدَّق المُكاتَبَ سَيِّدُه ، أو الغَارِمَ غَرِيمُه ، فعلى وَجْهَيْن . إذا صدَّق المُكاتَبَ سيدُه ؛ فأطْلَق المُصَنِّفُ الوَجْهَيْن في أنَّه ، هل يُقْبَلُ قوْلُه بمُجرَّدِ تَصْديقِه ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ش .

الشرح الكبير حَقِّه عنه قُبلَ ، ولأَنَّ الغَرِيمَ إذا صَدَّقَ الغارِمَ ثَبَت عليه ما أقَرَّ به . والثاني ، لا يُقْبَلُ ؛ لأنَّه مُتَّهَمَّ في أنَّه يُواطِئُه ليَأْخُذَ المالَ به .

• ١ • ١ – مسألة : ﴿ وَإِنِ ادَّعَى الفَقْرَ مَن لَم يُعْرَفْ بِالغِنَى ، قُبلَ

الإنصاف أم لابُدَّ مِنَ البَيِّنَةِ ؟ وأطْلقَهما في « الهدايّةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَب »، و « المُسْتَوْعِب »، و « الخُلاصَةِ »، و « المُغْنِي » ، و « الكافِي » ، و « الهادِي »، و « التَّلْخيص »، و « البُلْغَةِ »، و « ابن تَميم ، »، و « الرِّعايتَيْن »، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ِ ابنِ مُنجَّى ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ تَجْرِيدِ العِنايَةِ ﴾ ؛ أحذُهما ، لا يُقْبَلُ تصْديقُه للتُّهْمَةِ ، فلابُدّ مِنَ البَيُّنَةِ . قدَّمه في « الفُروع ِ » ، و لم أرَ مَنْ تابعَه على ذلك . قال في « إِدْراكِ الغايَةِ » : وفي تَصْديق غَريمهِ والسَّيِّدِ وَجْهٌ . والوَجْهُ الثَّانِي ، يُقْبَلُ قَوْلُه بمُجرَّدِ تصديق سيِّده . قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : وهو الأصحُّ . وجزَم به في « الإِفاداتِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « المُنتَخَبِ » . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » . قلتُ : وهو المذهبُ . وإذا صدَّق الغَريمَ غرِيمُه ، فأطْلقَ المُصَنّفُ فيه وجْهَيْن ، وأطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَب »، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ »، و « المُسْتَوْعِبْ »، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُغْنى »، و « الكافِي » ، و « الهادِي »، و « التَّلْخيصِ ِ »، و « البُلْغَةِ »، و « ابن ِتَميم ِ »، و « الرِّعايتَيْن »، و « الحاوِيَيْن »، و « النَّظْم ِ »، و « الفائق ِ »؛ أحدُهما ، يُقْبَلُ . وهو المذهبُ . قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : الصَّحيحُ القَبُولُ . قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : ويُقْبَلُ إِنْ صدَّقه غريمٌ في الأصحِّ . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، و ﴿ تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوسِ ﴾ ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ المُنْتَخَبِ ﴾ . وقدَّمه في « المُحَرَّر » . والوَجْهُ الثَّاني ، لا يُقْبَلُ .

وَإِنْ رَآهُ جَلْدًا ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَا كَسْبَ لَهُ ، أَعْطَاهُ مِنْ غَيْر يَمِين ، بَعْدَ أَنْ يُخْبِرَهُ أَنَّهُ لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوى مُكْتَسِب .

الشرح الكبير

قولُه ) لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ الغِنَى ( فإنْ رآه جَلْدًا ، وذَكَر أنَّه لا كَسْبَ له ، أَعْطَاهُ مِن غيريَمِينِ ، بعدَ أن يُخْبَرَه أنَّه لا حَظَّ فيها لِغَنِيِّ ولا لقَويِّ مُكْتَسِبٍ ) إذا كان الرجلُ صَحِيحًا جَلْدًا ، وذَكَرَ أَنَّه لا كَسْبَ له ، أُعْطِيَ مِن الزكاةِ ، وقُبِلَ قولُه بغيرِ يَمِينٍ ، إذا لم يُعْلَمْ كَذِبُه ؛ لأنَّ النبيَّ عَيْقَ أَعْطَى الرَّجُلَيْنِ اللَّذِيْنِ سَأَلًاه ، ولم يُحلِّفْهما ، وفي بعض رواياتِه ، أنَّه قال : أتَيْنا النبيُّ ، عَيْنِيُّكُ ، فَسَأَلْناهُ مِن الصَّدَقَةِ ، فصُعَّدَ فينا النَّظَرَ ، فرآنا جَلْدَيْن ، فقال : « إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوىٌّ مُكْتَسِبٍ » . رَواه أبو داودَ<sup>(١)</sup> .

فصل : وإنْ رآه مُتَجَمِّلًا قَبلَ قولَه أيضًا ؟ لأنَّه لا يَلْزَمُ مِن ذلك الغِنَى ، بَدَلِيلِ قُولِه سبحانه : ﴿ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ ﴾ (٢) . لكنْ ينْبَغِي أَن يُخْبِرَه أَنَّها زَكاةٌ ؛ لئلًّا يكونَ ممَّن لا تَحِلُّ له . وإن رآه ظاهِرَ المَسْكَنةِ أعْطاهُ منها ، و لم يَحْتَجْ أن يُبَيِّنَ له شَرْطَ جَواز الأُخْذِ ، ولا أنّ

قوله : وإن رَآه جَلْدًا ، أو ذكر أنَّه لا كَسْبَ له ، أعْطاه مِن غير يَمين . بلا الإنصاف نِزاعٍ ، وذلك بعدَ أَنْ يُخْبِرَه أَنَّه لا حَظَّ فيها لغَنِيٌّ ولا لقَوِيٌّ مُكْتَسِبٍ . بلا نِزاعٍ ، لكِنْ إِخْبَارُه بذلك هل هو واجبٌ أم لا ؟ قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : يتوَجُّهُ وُجوبُه . وهو ظاهِرُ كلامِهم : أعْطاه بعدَأَنْ يخبِرَه . وقوْلِهم : أُخبرَه وأعْطاه . انتهى . وتقدُّم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٧٣.

المنع وَإِنِ ادَّعَى أَنَّ لَهُ عِيَالًا ، قُلِّدَ وَأَعْطِيَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُقْبَلَ ذَلِكَ إِلَّا بَيِّنَةٍ . وَمَنْ غَرِمَ أَوْ سَافَرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ ، فَإِنْ تَابَ ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ .

الشرح الكبير مَا يَدْفَعُه إليه زكاةً . قال أحمدُ ، رَحِمه اللهُ ، وقد سُئِل عن الرجلِ يَدْفَعُ زَكَاتُه إِلَى رَجُلٍ :هل يقولُ له : هذه زَكَاةٌ ؟ فقال : يُعْطِيه ويَسْكُتُ ، ولا يُقَرِّعُه . فاكْتَفَى بظَاهِرِ حالِه عن السُّؤَالِ .

١٠١٦ – مسألة : ( وإنِ ادَّعَى أنَّ له عِيَالًا ، قُلِّدَ وأُعْطِيَ ) ذَكَرَه القاضي ، وأبو الخَطَّاب ، كما يُقلَّدُ في دَعْوَى حاجَتِه . ﴿ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُقْبَلَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ﴾ اختارَه ابنُ عَقِيلٍ ؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُهم ، ولا يَتَعَذَّرُ إقامَةُ البَيِّنةِ عليه ، وفارَقَ ما إذا ادَّعَى أنَّه لا كَسْبَ له ، لأنَّه يَدَّعِي ما يُوافقُ الأصْلَ ، ولأنَّ الأصْلَ عَدَمُ الكَسْبِ والمالِ ، وَيَتَعَذَّرُ إِقَامَةُ البَيِّنَةِ عليه . ١٠١٧ – مسألة : ( ومَن سَافَر أو غَرم في مَعْصِيَةٍ ، لم يُدْفَعْ إليه ) شَيْءٌ ( فَإِنْ تَابِ ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ ) مَن غَرِم في مَعْصِيَةٍ ، كَالْخَمْرِ ، وَالزِّنَا ،

الإنصاف أُوَّلَ البابِ ، لو اشْتَغُل بالعِلْمِ قادرٌ على الكَسْبِ ، وتَعَدُّر الجَمْعُ بينَهما .

قوله : وإنِ ادَّعَى أنَّ له عِيَالًا ، قُلِّدَ وأُعْطِيَ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، وعليه جمهورُ الأصحابِ . قال في « الفُروعِ » : اخْتَارَه القاضي والأكثرُ . ويحتَمِلُ أَنْ لا يُقْبَلَ ذلك إلَّا بَبَيُّنَةٍ ، واخْتارَه ابنُ عَقيلٍ .

قوله : ومَن غَرِم أو سافَر في مَعْصيَةٍ ، لم يُدْفَعْ إليه . إذا غَرِم في معْصيَةٍ ، لم يُدْفَعْ إليه مِنَ الزَّكاةِ ، بلا نِزاع ٍ ، وإذا سافَر في معْصيَة ٍ ، لم يُدْفَعْ إليه أيضًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وقطَع به الأَكْثَرون . وقد حكَى في ﴿ إِذْراكِ الغايَةِ ﴾ وَجُهَّا بَجُوازِ الأُخْذِ للرَّاجِع ِ مِن سَفَرِ المَعْصيَةِ . وتقدَّم ذلك .

والقِمار ، والغِناء ، ونحوه ، لم يُدْفَعْ إليه شيءٌ قبلَ التَّوْبَةِ ؛ لأنَّه إعانةٌ على المَعْصِيَةِ . وكذلك إذا سافَر في مَعْصِيَةٍ ، فأرادَ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِه ، لا يُدْفَعُ إليه شيءٌ قبلَ التَّوْبَةِ ؟ لِما ذَكُرْنا . فإن تاب مِن المَعْصِيةِ ، فقال القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ : يُدْفَعُ إليه ؟ لأنَّ إِبْقاءَ (١) الدَّيْنِ في الذِّمَّةِ ليس مِن المَعْصِيَّةِ ، بل يَجبُ تَفْريغُها ، والإعانَةُ على الواجب قُرْبَةٌ لا مَعْصِيَةٌ ، فأشْبَهَ من أَتْلَفَ مالَه في المَعاصِي حتى افْتَقَرَ ، فإنَّه يُدْفَعُ إليه مِن سَهْمِ الفَقراءِ . والوجْهُ الثاني ، لا يُدْفَعُ إليه ؛ لأنَّه اسْتِدائةٌ لِلمَعْصِيةِ ، فلم يُدْفَعْ إليه ، كما لو لم يَتُبْ ، ولأنَّه لا يُؤْمَنُ أن يَعُودَ إلى الاسْتِدَانَةِ لِلمَعاصِي ثِقَةً منه بأن دَيْنَه يُقْضَى ، بخِلافِ من أَتْلَفَ مالَه' ۚ في المَعاصِي ، فإنَّه يُعْطَى لِفَقْره لا لِمَعْصِيَتِه . وكذلك مَن سافَر إلى مَعْصِيَةٍ ، ثم تاب أو أراد الرُّ جو عَ إلى بَلَدهِ ،

قوله : فإنْ تابَ ، فعلى وَجْهَين . وأطْلَقهما في « المُغْنِي » ، و « شَرْحِ الإنصاف المَجْدِ » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « النَّظْم » ، و « الفائق » ، وأطْلَقهما في الغارِم في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ ؛ أحدُهما ، يُدْفَعُ إليهما . وهو المذهبُ . قال في ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاويَيْن » : دفَع إليه فى أصحِّ الوجْهَيْن . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوس ِ في «تَذْكِرَتِه». وجزَم به في «المُذْهَب»، و «المُسْتَوْعِب»، و «الخَلاصَةِ»، و « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « المُنْتَخَبِ » . وجزَمَ به في « الهِدايَةِ » ، و « التُّلْخيص » ، و « البُّلْغَةِ » ، و « المَنوِّر » ، <sup>(٣</sup>في الغارِم<sup>٣)</sup> ، و لم يذْكُروا المُسافِرَ إِذَا تَابَ ، وهو مِثْلُه . واخْتَارَه القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ في الغارم . وصحَّحَه ابنُ تَميم في الغارم . قال في ﴿ الفُروع ِ ﴾ في الغارم : فإنْ تابَ دُفِعَ إليه في الأُصحُّ .

<sup>(</sup>١) في م: « بقاء » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من : ١ .

وَ يُسْتَحَبُّ صَرْ فُهَا فِي الْأَصْنَافِ كُلِّها . فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى إِنْسَانٍ وَاحِدٍ أَجْزَأُهُ . وَعَنْهُ ، لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا ثَلَاثَةٌ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ، إِلَّا الْعَامِلَ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا .

الشرح الكبير يَجُوزُ الدُّفْعُ إليه ، في أحدِ الوَجْهَيْن ؛ لأنَّ رُجُوعَه [ ١٩٢/٢ ظ] ليس بِمَعْصِيَةٍ ، أَشْبَهَ غيرَه ، بل ربَّما كان رُجوعُه إلى بَلَدِه تَرْكًا للمَعْصِيَةِ ، وإقْلاعًا عنها ، كالعَاقُّ يُرِيدُ الرُّجوعَ إلى أَبَوَيْه . والوجْهُ الثاني ، لا يُدْفَعُ إليه ؛ لأنَّ سبَبَ ذلك المَعْصِيَةُ ، أشْبَهَ الغارمَ في المَعْصِيَةِ .

١٠١٨ – مسألة : ( ويُسْتَحَبُّ صَرْفُها في الأصْنافِ كلِّها . فإن اقْتَصَرَ على إنْسانٍ واحِدٍ أَجْزَأُه . وعنه ، لَا يُجْزِئُه إِلَّا ثَلاثَةٌ مِن كلِّ صِنْفٍ ، إِلَّا العامِلَ ، فإنَّه يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ واحِدًا ﴾ يُسْتَحَبُّ صَرْفُ الزكاةِ إلى جَمِيع ِ الأصْنافِ ، أو إلى مَن أَمْكَنَ منهم ؛ لأنَّه يَخْرُجُ بذلك مِن الخِلَافِ ، ويَحْصُلُ الإِجْزاءُ يَقِينًا . فإنِ اقْتَصَرَ على إنْسانِ واحِدٍ أَجْزَأُه . وهذا قولُ عُمَرَ ، وحُذَيْفَةَ ، وابنِ عَبَّاسٍ . وبه قال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، والحسنُ ،

الإنصاف قال الزَّرْكَشِيُّ في الغارم : المذهبُ الجَوازُ . اخْتارَه القاضي ، وابنُ عَقيل ، وأبو البَرَكاتِ ، وصاحبُ « التَّلْخيص » ، وغيرُهم . انتهى . وقدَّمه فى « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، فى المُسافِرِ . والوَجْهُ الثَّانِي ، لا يُدْفَعُ إليهما . وقدَّم ابنُ رَزينٍ عدَّمَ جَوازِ الدُّنْعِ ِ إِلَى الغارِمِ إِذَا تَابَ ، وَجَوَازَ الدُّفْعِ ِ للمُسافرِ إِذَا تَابَ .

قوله : ويُسْتَحَبُّ صَرْفُها في الأصنافِ كلِّها . لكُلِّ صِنْفٍ ثُمْنُها إِنْ وُجدَ ، حيث وجَب الإِخْراجُ ، فإن اقْتصَر على إنْسانٍ واحدٍ ، أَجْزأه . وهذا المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : اخْتَارَه الخِرَقِيُّ ، والقاضي ،

وعَطَاءٌ . وإليه ذَهَب الثُّوريُّ ، وأبو عُبَيْدٍ ، وأصحابُ الرُّأْي . ورُويَ عن الشرح الكبير النَّخَعِيِّ : إن كان المالُ كَثِيرًا يَحْتَمِلُ الأصْنافَ قَسَمَه عليهم ، وإن كان قَلِيلًا ، جاز وَضْعُه في صِنْفٍ وَاحِدٍ . وقال مالك : يَتَحَرَّى مَوْضِعَ الحاجَةِ منهم ، ويُقَدِّمُ الأَوْلَى فالأَوْلَى . وقال عِكْرِمَةُ ، والشافعيُّ : يَجِبُ أَن يَقْسِمَ زَكَاةً كُلِّ صِنْفٍ مِن مالِه على المَوْجُودِين مِن الأصْنافِ السُّتَّةِ الذين سُهْمانُهم ثابِتَةٌ ، قِسْمَةً على السُّواء ، ثم حِصَّةَ كُلِّ صِنْفٍ منهم ، لا تُصْرَفُ إِلَى أَقَلَّ مِن ثَلاثَةٍ ('إِنْ وَجَد منهم ثَلاثَةً') أَو أَكْثَرَ ، فإن لم يَجدْ إِلَّا واحِدًا صَرَف حِصَّةَ ذلك الصِّنْفِ إليه . وروَى الأثْرَمُ ذلك عن أحمدَ . الْحتارَه أبو بكر ؛ لأنَّ اللهَ تعالى جَعَل الصَّدَقَةَ لِجَميعِهم ، وشَرَّكَ بينَهم فيها ، فلم يَجُزْ الاقْتِصارُ على بَعْضِهم ، كأهْل الخُمْس . ولَنا ، قولُ الله ِتعالى : ﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾'' . وقولُ النبيِّ عَلِيلَةٍ لمُعَاذٍ حينَ بَعَثَه إلى اليَمَن : ﴿ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً ، تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ فِي فَقَرَائِهِمْ » . مُتَّفَقٌ عليه (٣) .

والأصحابُ ، وهو المذهبُ ، كما لو فرَّقَها السَّاعِي ، وذكرَه المَجْدُ فيه إجْماعًا . الإنصاف وعنه ، يجبُ اسْتيعابُ الأَصْنافِ كلِّها . اخْتارَها أبو بَكْر ، وأبو الخَطَّاب . فعلى هذه الرِّوايَةِ ، يجبُ الدُّفْعُ إلى ثَلاثَةٍ مِن كلِّ صِنْفٍ ، على الصَّحيحِ ، إلَّا العاملَ ، كَمَا جِزَم بِهِ المُصَنِّفُ هِنَا فِي الرِّوايَةِ . وعنه ، يُجْزِئُ واحدٌ مِن كُلِّ صِنْفٍ . اختارَه أَبُو الخَطَّابِ فِي ﴿ الانْتِصارِ ﴾ ، والمَجْدُ فِي ﴿ شَرْحِهِ ﴾ ؛ لأنَّه لمَّا لم يمْكِن الاسْتِغْراقُ

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٧١.

۲۹۲/٦ ، ۹۹/۲ .
 ۲۹۲/٦ ، ۲۹۲/٦ .

الشرح الكبير فلم يَذْكُرْ في الآيةِ والخَبَرِ إِلَّا صِنْفًا واحِدًا . وأَمَر بَنِي زُرَيْقِ بِدَفْع ِ صَدَقَتِهم إِلَى سَلَمَةَ بِنِ صَخْرِ (١) . وقال لقَبِيصَةَ : ﴿ أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ ، حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا »(٢) . ولو وَجَب صَرْفُها إلى جَمِيع ِ الأصْنافِ لم يَجُزْ صَرْفُها إلى واحِدٍ ، ولأنَّه لا يَجبُ صَرْفُها إلى جَمِيعِ الأصْنافِ إذا فَرَّقَها السَّاعِي ، فكذلك المالِكُ ، ولأنَّه لا يَجبُ عليهم تَعْمِيمُ أَهْلِ كُلِّ صِنْف ِبها ، فجاز الاقْتِصارُ على واحِدٍ ، كما لو وَصَّى لجَماعَةٍ لا يُمْكِنُ حَصْرُهم . ويُخَرَّجُ على هذَيْنِ المَعْنَيَيْنِ الخُمْسُ ، فإنَّه يَجِبُ على الإمام تَفْرِيقَه على جَمِيعٍ مُسْتَحِقِّيه ، بخِلافِ الزكاةِ . وهذا الذي اخْتَرْناه هو اللَّائِقُ بِحِكْمَةِ الشُّرعِ وحُسْنِه ، إذ غيرُ جائِز أن يُكَلِّفَ اللهُ سبحانه وتعالى

الإنصاف حمَل على الجِنْس ، وكالعامل ، مع أنَّه في الآية بلَفْظِ الجَمْع [ ٢٣٧/١ ] : ﴿ وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ . لا جَمْعَ فيه . وعلى هذه الرُّوايَةِ أيضًا ، لو دَفَع إلى اثْنَيْن ، ضَمِن نصِيبَ النَّالثِ ، وهل يَضْمَنُ الثُّلُثَ ، أو ما يقَعُ عليه الاسْمُ ؟ خرَّج المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ وَجْهَيْن مِنَ الْأَضْحَيَةِ . على ما يأتي إنْ شاءَاللَّهُ تعالى . وحكاهما ابنُ رَجَبٍ في ﴿ قَواعِدِهِ ﴾ مِن غيرِ تخريجٍ . والصَّحيحُ هناك ، أنَّه يضْمَنُ أقلُّ ما يَقَعُ عليه الاسْمُ ، على ما يأتى . وقوْلُه في الرُّوايةِ الثَّانِيةِ : إلَّا العاملَ ، فإنَّه يجوزُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب في الظهار ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود ١٣/١ ه . والترمذي ، في : باب ما جاء في كفارة الظهار ، من أبواب الطلاق ، مختصرا ، وفي : باب ومن سورة المجادلة ، من أبواب التفسير . عارضة الأحوذي ١٧٨/٥ ، ١٧٩ ، ١٨٥/١٦ ، ١٨٦ . وابن ماجه ، في : باب الظهار ، ومختصراً في : باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ٢٦٥/١ ، ٦٦٦ . والدارمي ، في : باب في الظهار ، من كتاب الطلاق . سنن الدارمي ١٦٣/٢ ، ١٦٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤٣٦/٥ . ومختصرا في ٥٣٦/٥ . (٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٩.

مَن وجَبَتْ عليه شاةٌ أو صاعٌ مِن البُرِّ ، أو نِصْفُ مِثْقالِ ، دَفْعَه إلى ثَمانِيَةَ عَشَرَ نَفْسًا ، أو إحدى وعِشْرِين نَفْسًا ، أو أَرْبَعَةٍ وعِشْرِين ، مِن ثَمانِيَةِ ـ أَصْنَافٍ ، لَكُلِّ ثَلاثَةٍ منهم ثُمُّنُها ، الغالِبُ تَعَذُّرُ وُجُودِهم في الإقليم العظيم ، فكيف يُكَلِّفُ اللهُ تعالى كلُّ مَن وجَبَتْ عليه زَكاةً جَمْعَهم وإعْطاءَهم ، وهو سبحانه القائلُ : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (١) . وقال : ﴿ يُرِيدُ ٱللهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾(١) . وأظُنُّ مَن قال بوُجُوب دَفْعِها على هذا الوَجْهِ إنَّما يقولُه بلِسانِه ، ولا يَفْعَلُه ، ولا يَقْدِرُ على فِعْلِه ، وما بَلَغَنَا أَنَّ النبيُّ عَلِيْكُ فَعَلِ هذا في صَدَقَةٍ مِن الصَّدَقاتِ ، ولا أَحَدٌ مِن خُلَفَائِه ، ولا مِن صَحَابَتِه ، ولا غيرِهم ، ولو كان هذا هو الواجبَ في الشَّريعَةِ المُطَهَّرَةِ لَما أَغْفَلُوه ، ولو فَعَلُوه مع مَشَقَّتِه لنُقِلَ ولَما أَهْمِلَ ، إذ لا يَجُوزُ على أَهْلِ التَّوَاتُر إِهْمالُ نَقْل ما [ ١٩٣/٢ و ] تَدْعُو الحاجَةُ إلى نَقْلِه ، "سِيَّما مع كَثْرَةِ" مَن تَجِبُ عليهم الزكاةُ ، ووُجُودِ ذلك في كلِّ زَمانٍ ، في كلِّ مِصْرٍ ( ُ ) وبَلَدٍ ، وهذا أَمْرٌ ظاهِرٌ ، إن شاءَ اللهُ تعالى ، والآيَةُ إنَّما سِيقَتْ لبَيانِ مَن يَجُوزُ الصَّرُّفُ إليه ،

أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا . هذا الصَّحيحُ على هذه الرُّوايَةِ ، وعليه الأصحابُ ، ونصَّ عليه . الإنصاف واخْتَارَ فِي ﴿ الرِّعَايَةِ الكُبْرَى ﴾ ، أنَّه إنْ قُلْنا : ما يأْخُذُه أُجْرَةً . أَجْزَأُ عَامِلٌ واحِدٌ ، وإِلَّا فلا يَجْزَئُ وَاحِدٌ . وَهُو مِنَ المُفْرَدَاتِ . وَعَلَى الرُّوايَةِ الثَّانِيةِ أَيضًا ، إِنْ حَرُمَ

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٨٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : ﴿ لا سِيَّما من كثرة ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ عصر ﴾ .

الشرح الكبير لا لإيجاب الصَّرْفِ إلى الجَمِيعِ ؛ بدَلِيل أنَّه لا يَجبُ تَعْمِيمُ كُلِّ صِنْف بها ، فأمَّا العامِلُ ، فإنَّه يَجُوزُ أن يكونَ واحِدًا ؛ لأنَّه إنَّما يَأْخُذُ أَجْرَ عَمَلِه ، فلم تَجُزِ الزِّيادَةُ عليه مع الغَناء عنه ، ولأنَّ الرجلَ إذا تَوَلَّى إخراجَها بنَفْسِه سَفَط سَهْمُ العامِلِ لعَدَم الحاجَةِ إليه ، فإذا جاز تَرْكُهم بالكُلِّيَّةِ ، جاز الاقْتِصَارُ على بَعْضِهِم بطَريق الأَوْلَى .

فصل : وقد ذَكَرْ نا أنَّه يُسْتَحَبُّ تَفْريقُها على مَن أَمْكَنَ مِن الأصْنافِ، وتَعْمِيمُهم بها . فإن كان المُتَوَلِّي لتَفْريقِها السَّاعِيَ ، اسْتُحِبُّ إحْصاءُ أَهْلِ السُّهْمَانِ مِن عَمَلِه ، حتى يكونَ فَراغُه مِن قَبْضِ الصَّدَقاتِ بعدَ تَناهِي أَسْمائِهِم وأنْسابِهِم وحاجاتِهم وقَدْرِ كِفاياتِهم ؛ ليكونَ تَفْرِيقُه عَقِيبَ جَمْعِ الصَّدَقَةِ . ويَبْدَأُ بإعْطاءِ العامِلِ ؛ لأنَّه يَأْخُذُ على وَجْهِ الْمُعاوَضَةِ ،

الإنصاف نقْلُ الزَّكَاةِ ، كَفَى المُوْجُودُ مِنَ الأَصْنافِ الذي بَبَلَدِه ، على الصَّحيح ِ ، فتُقيَّدُ الرُّوايةُ بذلك . وقيلَ : لا يكْفِي . وعليها أيضًا ، لا تجبُ التَّسْويَةُ بينَ الأَصْنافِ ، كَتَفْضيلِ بعضِ صِنْفٍ على بعضٍ ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وقال المَجْدُ : وظاهِرُ كلام ِ أَبِي بَكْرٍ - بإعْطاءِ العاملِ الثُّمْنَ ، وقد نصَّ عليه أحمدُ – وُجُوبُ التَّسْوِيَةِ بينَهم .

فوائد ؛ إحداها ، يسْقُطُ العامِلُ إِنْ فرَّقها ربُّها بنَفْسِه . الثَّانيةُ ، مَن فيه سبَبان ، مِثْلَ إِنْ كَانَ فِقيرًا غَارِمًا أَو غَازِيًا ، ونحوَذلك ، جازَ أَنْ يُعْطَى بهما ، وعليه الأصحابُ . وقال المَجْدُ في « شَرْحِه » : جازَ أَنْ يُعْطَى بهما ، على الرِّوايتَيْن ؛ يعْنِي في الاسْتِيعاب ، وعدَمِه . ولا يجوزُ أَنْ يُعْطَى بأَحَدِهما لا بعَيْنهِ ، لاخْتِلافِ أَحْكَامِهِما في الاسْتِقْرارِ وعدَمِه ، وقد يتَعذَّرُ الاسْتِيعَابُ ، فلا يُعْلَمُ المُجْمَعُ عليه وَيُسْتَحَبُّ صَوْفُهَا إِلَى أَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ ، وَتَفْرِيقُهَا اللَّهَ عَلَى فِيهِمْ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ .

الشرح الكبير

فكان اسْتِحْقَاقُه أُوْلَى ، ولذلك إذا عَجَزَتِ الصَّدَقَةُ عِن أَجْرِه ، تُمَّمَ له (') مِن بَيْتِ المَالِ ، ولأنَّ ما يَأْخُذُه أَجْرٌ ، وقد قال النبيُّ عَيِّقِكُ : ( أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ » (') . ثم الأَهَمِّ فالأَهَمِّ ، وأَهَمُّهم أَشَدُّهم الْجُرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ » (') . ثم الأَهَمِّ فالأَهَمِّ ، وأَهَمُّهم أَشَدُهم حاجَةً ، ويُعْطِى كلَّ صِنْفِ قَدْرَ كِفايَتِه على ما ذَكُرُنا ، فإن فَضَلَتْ عن كِفايَتِهم نَقَل الفاضِلَ إلى أَقْرَبِ البِلادِ إليه ، وإن نَقَصَتْ أَعْطَى كلَّ إِنْسَانٍ منهم ما يَرَى .

١٠١٩ - مسألة: (ويُسْتَحَبُّ صَرْفُها إلى أقارِبِه الذين لا تَلْزَمُه مُوْنَتُهم ، وتَفْرِيقُها فيهم على قَدْرِ حاجَتِهم ) إذا تَوَلَّى الرجلُ تفريقَ زَكاتِه ، اسْتُحِبَّ أن يَبْدَأً بأقارِبِه الذين يَجُوزُ الدَّفْعُ إليهم ؛ لقولِ النبيِّ عَلِيلَةً : « صَدَقَتُكَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ صَدَقَةٌ وصِلَةٌ » . رَواه التَّرَمذِيُ ،
 « صَدَقَتُكَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ صَدَقَةٌ وصِلَةٌ » . رَواه التَّرَمذِيُ ،

الإنصاف

مِنَ المُخْتَلَفِ فِيه ، وإِنْ أَعْطِى بهما وعُيِّنَ لكلِّ سَبَ قَدْرٌ ، فذَاك ، وإِنْ لَم يعَيَّن ، كان بينهما فِضْفَيْن ، وتظْهِرُ فائدَتُه لو وُجِدَ ما يُوجِبُ الرَّدَّ . الثَّالثةُ ، قوله : ويُسْتَحَبُّ صَرْفُها إلى أقارِبِه الذين لا تَلْزَمُه مُؤْنَتُهم وتَفْريقُها فيهم على قَدْرِ حاجَتِهم . وهذا بلا نِزاع . ( وقد حكاه المَجْدُ إجماعًا ، وصاحِبُ « الفُروع ِ » وِفاقًا ؟ ، لكِنْ يُسْتَحَبُّ تَقْديمُ الأَقْرَبِ والأَحْوَجِ ، وإِنْ كان الأَجْنَبِيُّ أَحْوَجَ أَعْطِىَ الكُلَّ ، ولم يُحابِ بها قَريبَه . والجارُ أَوْلَى مِن غيرِه ، والقَريبُ أَوْلَى مِنَ الجارِ . نصَّ عليه .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه ، في : باب أجر الأجراء ، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ٨١٧/٢ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) زيادة من : ش .

الشرح الكبير

والنَّسائِيُّ". ويَخُصُّ ذوى الحاجَةِ ؛ لأنَّهم أَحَقُّ ، فإنِ اسْتَوَوْا في الحاجَةِ ، فأوْلاهم أَقْرَبُهم نَسَبًا .

• ٢ • ١ - مسألة : ﴿ وَيَجُوزُ لِلسَّيِّدِ دَفْعُ زَكَاتِهِ إِلِّي مُكَاتَّبِهِ ، وإلى غَرِيمِه ) يَجُوزُ للسُّيِّدِ دَفْعُ زَكاتِه إلى مُكاتَبه في الصَّحِيح ِ مِن المَذْهَبِ ؛ لأنَّه صار معه في بابِ المُعامَلَةِ كالأَجْنَبِيِّ ، يَجْرِي بينَهما الرِّبا ، فهو كالغَرِيم ِ يَدْفَعُ زَكَاتُه إِلَى غَرِيمِه ، ويَجُوزُ للمُكَاتَبِ رَدُّها إِلَى سَيِّدِه بِحُكْم الوَفاءِ ؛ ( لأنَّها رَجَعَتْ إليه بحُكْمِ الوَفاءِ ٢ ، أَشْبَهَ إيفاءَ الغَرِيمِ دَيْنَه بها .

الإنصاف ويُقدُّم العالِمُ والدُّيِّنُ على ضِدُّهما . وإذا دفَع ربُّ المالِ زكاتَه إلى العاملِ ، وأحْضَر مِن أَهْلِه مَن لا تَلْزَمُه نَفَقَتُه ، ليدْفَعَ إليهم زكاتَه ، دَفَعَها إليهم قبلَ خَلْطِها بغيرِها ، وإنْ خَلَطَها بغيرِها ، فهم كغيرِهم ، ولا يُخْرِجُهم منها ؛ لأنَّ فيها ماهم به أُخَصُّ . ذَكَرَه القاضي ، واتْتَصر عليه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ وغيرِه .

قوله : ويجوزُ للسَّيِّدِ دَفْعُ زَكاتِه إلى مُكاتَبِه ، وإلى غَريمهِ . يجوزُ دفعُ زَكاتِه إلى مُكَاتَبِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وصحَّحُوه . قال المَجْدُ : هذا أَشْهَرُ . وجزَم به في « الوَجيز » وغيرِه ، وقدُّمه ف « الفُروع ِ » وغيرِه . وعنه ، لايجوزُ . اخْتارَها القاضي في « التَّعْليقِ » ، . و « التَّخْريجِ » . قال المَجْدُ في « شَرْجِه » : هذا أَقْيَسُ . وأَطْلَقَهما في

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة ، من أبواب الصدقات . عارضة الأحوذي ١٦٠/٣ . والنسائي ، في : باب الصدقة على الأقارب ، من كتاب الزكاة . المجتبى ٦٩/٥ . كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب فضل الصدقة ، من كتاب الزكاة . سنن ابن ماجه ١٩١/٥ . والدارمي ، في : باب الصدقة على الأقارب ، من كتاب الزكاة . سنن الدارمي ٣٩٧/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٧/٤ ، ١٨ ، ٢١٤ . (٢ - ٢) سقط من : م .

الشرح الكبير

قال ابنُ عَقِيل : ويَجُوزُ دَفْعُ الزكاةِ إلى سَيِّدِ المُكاتَبِ وَفاءً عن دَيْنِ الكِتابَةِ . وهو الأُوْلَى ؛ لأنَّه أَعْجَلُ لعِتْقِه ، وأَوْصَلُ إلى المَقْصُودِ الذي كان الدَّفْعُ مِن أَجْلِه ؛ لأنَّه إذا أَخَذَه المُكاتَبُ قد يَدْفَعُه وقد لا يَدْفَعُه . ونَقَل حَنْبَلَ ، عن أحمد ، أنَّه قال: قال سُفْيانُ: لا تُعْطِ مُكاتِّبًا لك مِن الزكاةِ. قال: وسَمِعْتُ أَبَا عَبِدِ اللهِ يقولُ : وأَنَا أَرَى مثلَ ذلك . قال الأَثْرَمُ :

« الفائق » . ويجوزُ دفْعُ زَكاتِه إلى غَريمهِ ؛ ليَقْضِيَ به ديْنَه إذا كان غيرَ حِيلَةٍ ، سواءٌ الإنصاف دَفَعَها إليه البِتداء أو اسْتَوْفَى حقَّه ، ثم دفَع إليه ليَقْضِي ديْنَ المُقْرِضِ . على الصَّحيح مِنَ المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحاب إذا لم يكُنْ حِيلَةً . قال الإمامُ أحمدُ : إنْ أرادَ إِحْيَاءَ مَالِه ، لَم يَجُزْ . وقال أيضًا : إذا كان حِيلَةً فلا يُعْجِبُنِي . وقال أيضًا : أخافُ أَنْ يَكُونَ حِيلَةً ، فلا أَرَاه . ونَقل ابنُ القاسِم ، إنْ أَرادَ حِيلَةً ، لم يَصْلُحْ ، ولا يجوزُ . قال القاضي وغيرُه: يعْنِي بالحِيلة ، أَنْ يعْطِيه بشَرْطِ أَنْ يردُّها عليه مِن دَيْنِه ، فلا يُجْزِئُه . وذكر المُصَنِّفُ ، أنَّه حصَل مِن كلام الإمام أحمدَ ، أنَّه إذا قصد بالدَّفْعِ إِحْيَاءَ مَالِهِ أَوِ اسْتِيفَاءَ دَيْنَهِ ، لَم يَجُزْ ؛ لأَنَّهَا لله ِ، فلا يَصْرَفُها إلى نَفْعِه . وقال ف ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرَى ﴾ : إِنْ قَضاه بلا شَرْطٍ ، صحٌّ ، كما لو قَضَى دَيْنَه بشيءٍ ، ثم دَفَعَه إليه زَكَاةً ، ويُكْرَهُ حِيلَةً . انتهى . قال في « الفُروع ِ » : كذا قال . وتُبعَ صاحِبَ ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرَى ﴾ في ﴿ الحاوي الصَّغِيرِ ﴾ . وذكَر أبو المَعالِي الصُّحَّةَ وِفَاقًا إِلَّا بِشَرْطِ تُمْليكِ . قال في « الفُروعِ » : كذا قال . واخْتَارَ الأَزَجِئُ في « النِّهايَةِ » الإِجْزاءَ ؛ لأنَّ اشْتِراطَ الرَّدِّ لا يَمْنعُ التَّمْليكَ التَّامَّ ؛ لأنَّ له الرَّدّ مِن غيره ، فليس مُسْتَحَقًّا . قال : وكذا الكلامُ إِنْ أَبْرَأُ المَدِينَ مُحْتَسِبًا مِنَ الزَّكاةِ . قال في « الفُروع ِ » : كذا قال . وقال ابنُ تَميم ٍ : ويجوزُ دفْعُ الزَّكاةِ إلى الغَريم . نصَّ عليه ، فإنْ شرَط عليه ردَّ الزَّكاةِ وَفاءً في دَيْنهِ ، لم يُجْزِئُه . قالَه القاضي ، وغيرُه .

الشرح الكبير وسَمِعْتُ أبا عبدِ الله يُسْأَل : يُعْطَى المُكاتَبُ مِن الزكاةِ ؟ قال : المُكاتَبُ بِمَنْزِلَةِ العَبْدِ ، وكيف يُعْطَى ؟ ومَعْناه ، والله أعلمُ ، لا يُعْطِي مُكاتَبَه مِن الزكاةِ ؛ لأَنَّه عَبْدُه ومالُه ، يَرْجِعُ إليه إن عَجَز ، وإن عَتَق فله وَلاؤُه ، ولأنَّه لا تُقْبَلُ شَهادَتُه لمُكاتِّبه ، ولا شهادَةُ مُكاتِّبه له ، فلم يُعْطَ مِن زَكاتِه ، كُوَلَدِه . وَكَذَلَكَ يَجُوزُ للرجلِ دَفْعُ زَكَاتِه إِلَى غَرِيمِه ؛ لأَنَّه مِن جُمْلَةِ الغارِمِين ، فإن رَدَّه إليه الغارِمُ ، فله أُخْذُه . نَصَّ عليه أَحمدُ ، في روايَةِ مُهَنَّا ؛ لأنَّ الغَريمَ قد مَلَكَه بالأُخْذِ ، أَشَبَهَ ما لو وَقَّاه مِن مالٍ آخرَ . وإن أَسْقَطَ الدَّيْنَ عن الغريم وحَسنَبه زكاةً ، لم تَسْقُطْ عنه الزكاةُ ؛ لأنَّه مَأْمُورٌ بأدائِها ، وهذا إسْقاطٌ . قال مُهَنَّا : سألتُ أبا عبدِ الله عن رجل له على رجل ِ دَيْنٌ بَرَهْنٍ ، وليس عندَه قَضاؤُه ، ولهذا الرجلِ زكاةُ مالٍ يُرِيدُ أَن يُفَرِّقَها على المَساكِينِ ، فيَدْفَعُ إليه رَهْنَه ، ويقولُ له : الدَّيْنُ الذي عليك هو لك .

الإنصاف قال القاضى: [ ٢٣٨/١ ] وهو مَعْنَى قوْلِ أحمد : لا يُعْجِبُنِي إذا كان حِيلةً . ثم قال ابنُ تَميم ي: والأصحُّ أنَّه إذا دفَع إليه بجِهَةِ الغُرْم ِ ، لم يَمْنَع ِ الشَّرْطُ الإِجْزاءَ ، وإنْ قَصَد بدَفْعِه إليه إحْياءَ مالِه ، لم يُجْزِئُه . نصَّ عليه . قالَه المُوَفَّقُ . ثم قال : وإنْ ردَّ الغَريمُ إليه ما قَبَضَه قَضاءً عن دَيْنهِ ، فله أُخْذُه . نصَّ عليه . وعنه في مَن دفَع إلى غُريمهِ عَشَرَةَ دَراهِمَ مِنَ الزَّكاةِ ، ثم قَبَضَها منه وَفاءً عنَ دَيْنهِ ، لا أَرَاه ، أخافُ أَنْ يكونَ حِيلَةً . انتهى كلامُ ابن ِ تَميمٍ .

فائدتان ؛ إحداهما ، لو أَبْرأ ربُّ المال غَريمَه مِن دَيْنِه بنيَّةِ الزَّكاةِ ، لم يُجْزئُه . على الصَّحيح مِنَ المذهب . نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحاب ، وقطَع به أكثرُ هم ، سواءً كان المُخْرَجُ عنه عيْنًا أو دَيْنًا . واخْتَارَ الأَزْجِيُّ في ﴿ النِّهايَةِ ﴾ الجنوازَ ، كما تقدُّم . وهو تُوجِيهُ احْتِمالِ وتخْريجٌ لصاحِبِ ﴿ الْفُرُوعِ ۗ ﴾ . وقال : بِناءً على أنَّه المقنع

الشرح الكبير

يَحْسَبُه مِن زَكَاةِ مَالِه ؟ قال : لا يُجْزِئُه ذلك . فقلتُ له : فيَدْفَعُ إليه زَكَاتَه ، فإن رَدَّه إليه قضاءً مِن مالِه ، له أُخْذُه ؟ قال : نعم . وقال في مَوْضِع آخَر ، وقيلَ له : فإن أعظاه ، ثم رَدَّه إليه ؟ قال : إذا كان [ ١٩٣/٢ ط] بجيلةٍ ، فلا يُعْجِبُنِي . قِيلَ له : فإنِ اسْتَقْرَضَ الذي عليه الدَّيْنُ دَراهِمَ ، فقضاه إيّاها ، ثم رَدَّها عليه ، وحَسَبَها مِن الزكاةِ ؟ قال : إذا أراد بهذا إحْياءَ مالِه ، فلا يَجُوزُ . فحصل مِن كلامِه أَنَّ دَفْعَ الزكاةِ إلى الغريم جائِزٌ ، سَواءٌ دَفَعَها ابْتِداءً ، أو اسْتَوْفَى حَقَّه ثم دَفَع ما اسْتَوْفَاه إليه ، إلَّا أَنَّه متى قَصَد بالدَّفْع إلى عليه ما إلى نَفْعِه ، فلا يَجُوزُ واللهُ أعلم ، فلا يَجُوزُ واللهُ أعلم . واللهُ أعلم .

فصل : قال ، رَحِمَه اللهُ : ﴿ وَلَا يُجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى كَافِرٍ ، وَلَا عَبْدٍ ،

الإنصاف

هل هو تَمْليكٌ أم لا ؟ وقيلَ : يُجْزِئُه أَنْ يُسْقِطَ عنه قَدْرَ زَكَاةِ ذلك الدَّيْنِ منه ، ويكونَ ذلك زَكَاةَ ذلك الدَّيْنِ . حكَاه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، واخْتارَه أيضًا ؛ لأنَّ الزَّكاة مُواسَاةٌ . النَّانية ، لا تكْفِى الحَوالَة بالزَّكاة . على الصَّحيح مِنَ المذهب . جزمَ به ابنُ تَميم ، وابنُ حَمْدانَ وغيرُهما . وقدَّمه في « الفُروع » . وذكر بعضُ الأصحاب ، أنَّ الحَوالة وَفاءٌ . وذكر المُصَنِّفُ في انْتِقالِ الحَقِّ بالحَوالة ، أنَّ الحَوالة وَفاءٌ . وذكر المُصَنِّفُ في انْتِقالِ الحَقِّ بالحَوالة ، أنَّ الحَوالة وَفاءٌ . وذكر المُصَنِّفُ في انْتِقالِ الحَقِّ بالحَوالة ، أنَّ الحَوالة وَفاءٌ . وذكر المُصَنِّفُ في انْتِقالِ الحَقِّ بالحَوالة ، أنَّ الحَوالة فه حتى بمَنْزِلَة القَبْض ، وإلَّا كان بَيْعَ دَيْنِ بدَيْنِ ، وذكر أيضًا ، إذا حلف لا يُفارِقُه حتى يقضِيه حقَّه فأحالَه به ، فَفارقه ظَنَّا منه أنَّه قد بَرِئَ ، أنَّه كالنَّاسِي . وتقدَّم بعضُ فروع الغارِم في فَصْلِه ، وتقدَّم في أوَّلِ كتابِ الزَّكاةِ إذا أحالَه بدَيْنِه ، هل يكونُ فَرُوع الغارِم في فَصْلِه ، وتقدَّم في أوَّلِ كتابِ الزَّكاةِ إذا أحالَه بدَيْنِه ، هل يكونُ قَوْلِ المُصَنِّف : ومَن كان له دَيْنٌ على مَلِيءٍ مِن صَداق أو غيرِه . قوله : ولا يجُوزُ دَفْعُها إلى كافِرٍ . يُسْتَثْنَى مِن ذلك المُولَّفُ ، كما تقدَّم في كلام قوله : ولا يجُوزُ دَفْعُها إلى كافِرٍ . يُسْتَثْنَى مِن ذلك المُولَّفُ ، كما تقدَّم في كلام قوله : ولا يجُوزُ دَفْعُها إلى كافِر . يُسْتَثْنَى مِن ذلك المُولَّفُ ، كما تقدَّم في كلام

الشرح الكبير ولا فَقِيرَةٍ لها زَوْجٌ غَنِيٌّ ) قال الشيخُ(١) ، رَحِمَه اللهُ : لا نَعْلَمُ خِلافًا بينَ أَهْلِ العلمِ فِي أَنَّ زَكَاةَ المَالِ لا تُعْطَى لَكَافِرٍ ولا لَمَمْلُوكٍ . قال ابنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أَهْلِ العلمِ أَنَّ الذِّمِّيَّ لا يُعْطَى مِن زَكاةِ الأَمْوالِ شيئًا . وقد قال النبيُّ عَلِيلُةٍ لمُعَاذٍ : ﴿ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِم ، فَتُرَدُّ في فُقَرَائِهِمْ ١٥٠٠ . فخصَّهم بصرْفِها إلى فُقَرائِهم ، كما خَصَّهم بُوجُوبِها على أُغْنِيائِهم ، ولأنَّ المَمْلُوكَ لا يَمْلِكُ ما يُدْفَعُ إليه ، وإِنَّما يَمْلِكُه سيِّدُه ، فكأنَّه دَفَع إلى السَّيِّدِ ، ولأنَّه تَجبُ نَفَقَتُه على السَّيِّدِ ، فهو غَنِيٌّ بغِناه .

الإنصاف المُصَنِّف . وأمَّا العامِلُ ، فقد قدَّم المُصَنِّفُ هناك مِن شَرْطِه أنْ يكونَ مُسْلِمًا ، وكلامُه هنا مُوافِقٌ لذلك ، وتقدُّم الخِلافُ فيه هناك . وأمَّا الغارِمُ لذَاتِ البَيْنِ ، والغازى ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه لا يجوزُ الدُّفْعُ إليهما إذا كانا كافِرَيْن . قالَه المُصَنِّفُ ، والمَّجْدُ ، وغيرُهما . وجزَم به في « الفائقِ » وغيرِه ، وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وجزَم في « المُذْهَب » ، و «المُسْتَوْعِب » بالجَواز . قال في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » : ومَن حَرُمَتْ عليه الزَّكاةُ بما سبَق ، فله أُخْذُها لغَرْوِ ، وتأليفٍ ، وعِمالَةٍ ، وغُرْمِ لذاتِ البّينِ ، وهَدِيَّةٍ ممَّن أَخذَها وهو مِن أَهْلِها . وجزَم ابنُ تَميم أَنُّها لا تُدْفَعُ إلى غارِم لِنَفْسِه كافر . فظاهِرُه ، يجوزُ لذاتِ البِّين ِ . قال في ﴿ الفُّرُو عِ ِ ﴾ : ولعَلُّه ظاهِرُ كلام ِ الشَّيْخ ِ ، يغنِي به المُصَنِّفَ ، فإنُّه ذكر المَنْعَ في الغارِم لنَفْسِه .

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٤/١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٢٩١/٦، ٢٩١/٦.

فصل: إلَّا أن يكونَ الكَافِرُ مُؤَلَّفًا قَلْبُه ، فيَجُوزُ الدَّفْعُ إليه . وكذلك الشرح الكبير إن كان عامِلًا ، على إخْدَى الرِّوايَتَيْن ، وقد ذَكْرْنا الخِلافَ فيه . وكذلك العَبْدُ إذا كان عامِلًا ، يجوزُ أن يُعْطَى مِن الزكاةِ أَجْرَ عَمَلِه ، وقد مَضَى ذِكْرُ ذلك (¹) .

قوله: ولا إلى عَبْدٍ. هذا المذهبُ مِن حيثُ الجُمْلَةُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، الإنصاف . ونصَّ عليه ، إلَّا ما اسْتَثْنَى مِن كوْنِه عامِلًا ، على الصَّحِيح مِنَ المذهبِ . على ما تقدَّم . وقال فى « الهِدايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » وغيرِهما : ومَن حَرُمَتْ عليه الزَّكاةُ ، مِن ذَوِى القُرْبَى وغيرِهم ، فإنَّه يجوزُ أَنْ يَأْخُذَ منها لكَوْنِه غازِيًا ، أو عامِلًا ،

أو مُؤَّلَّفًا ، أو لِإصْلاحِ ذاتِ البَيْنِ . وجزَم به في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ .

تنبيه : ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ ، أَنَّه لا يجوزُ دفْعُها إلى عَبْدِ ، ولو كان سيِّدُه فَقيرًا . وهو صَحيحٌ ، وهو المذهبُ . وقال المَجْدُ في تعليلِ المَسْأَلَةِ : لأَنَّ الدَّفْعَ إليه دفْعً إلى سيِّدهِ ؛ لأَنَّه إِنْ قُلْنا : يُمَلَّكُ . فله تَملُّكُه عليه ، والزَّكاةُ دَيْنٌ أَو أَمانَةٌ ، فلا يدْفَعُها إلى مَن لم يأذَنْ له المُسْتَحِقُ ، وإنْ كان عبْدَه ، كسائرِ الحُقوقِ . وقال القاضى في « التَّعْليقِ » ، في بابِ الكِتابَةِ : إذا كان العَبْدُ بينَ اثْنَيْن ، فكاتَبه أحدُهما ، يجوزُ ، وما قبضه مِنَ الصَّدَقاتِ فَنِصْفُه يُلاقِي نصفَه المُكاتَبَ ، فيجوزُ ، وما يُلاقِي نِصْفَ السَّيِّدِ الآخِرِ ، إنْ كان فَقيرًا ، جازَ في حِصَّتِه ، وإنْ كان غَنِيًا ، لم يَجُزْ . انتهى . قال المَجْدُ : وكذا إنْ كاتَبَ بعضَ عبْدهِ ، فما أخذَه مِنَ الصَّدَقَة يكونُ للحِصَّةِ السَّيِّدِ مع فَقْرِه . انتهى . قال في المُكاتَبَةِ منه بقَدْرِها ، والباقِي لحِصَّةِ السَّيِّدِ مع فَقْرِه . انتهى . قال في المُكاتَبَةِ منه بقَدْرِها ، والباقِي لحِصَّةِ السَّيِّدِ مع فَقْرِه . انتهى . قال في «الفُروعِ » : ويتَوجَّهُ أنَّ ذلك يُشْبِهُ دفْعَ الزَّكاةِ بغيرِ إذْنِ المَدين إلى غَرِيهِ ، هل يَجُوزُ ؟ انتهى . قلتُ : تَقَدَّمُ أنَّ ذلك يُشْبِهُ دفْعَ الزَّكاةِ بغيرِ إذْنِ المَدين إلى الغريم بغيرٍ إذْنِ المَدين إلى الغريم بغيرٍ إذْنِ

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في صفحة ٢٢٥.

الشرح الكبير

فصل : والفَقِيرَةُ إذا كان لها زَوْجٌ غَنِيٌّ يُنْفِقُ عليها ، لم يَجُزْ دَفْعُ الزكاةِ إليها ؛ لأنَّ الكِفايَةَ حاصِلَةً لها بما يَصِلُها مِن النَّفَقَةِ الواجِبَةِ ، فأشْبَهَتْ مَن له عَقارٌ يَسْتَغْنِي بأُجْرَتِه . وإن لم يُنْفِقْ عليها ، وتَعَذَّرَ ذلك ، جاز الدَّفْعُ إليها ، كما لو(١) تَعَطَّلَتْ مَنْفَعَةُ العَقارِ . وقد نَصَّ أحمدُ على هذا .

الإنصاف

المَدِينِ ، فى فَصْلِ الغارِمِ . وجزَم غيرُ القاضى مِنَ الأصحابِ أَنَّ جميعَ ما يأْخُذُه مَن بعضُه مُكاتَبٌ يكونُ له ؛ لأَنَّه اسْتحَقَّه بجُزْئِه المُكاتَبِ ، كَمَا لُو وَرِثَ بجُزْئِه المُكاتَبِ ، كَمَا لُو وَرِثَ بجُزْئِه المُحَرِّ .

فائدة : المُدَبَّرُ وأُمُّ الوَلَدِ والمُعَلَّقُ عِنْقُه بصِفَة ، كالعَبْدِ في عدَم الأُخْدِ مِنَ الزَّكاةِ . وأمَّا مَن بعضُه حُرُّ ، فإنَّه يأخُدُ مِنَ الزَّكاةِ بقَدْرِ حُرِّيَتِه بنِسْبَتِه مِن خَمْسِين ، أو مِن كِفايَتِه ، على الخِلافِ المُتقدِّم أوَّلَ البَابِ ، فمَن نِصْفُه حُرُّ يأخُدُ [ ٢٣٨/١ ع ] خَمْسَةً وعِشْرِين أو نِصْفَ كِفايَتِه .

قوله : ولا فَقيرَةٍ لها زَوْجٌ غَنِيٌ . هذا المذهبُ ، وعِليه الأصحابُ . ويأتِي قريبًا في كلام ِ المُصَنِّف ، هل يجوزُ دَفْعُها إلى سائرِ مَن تَلْزَمُه مُؤْنَتُه مِن أقارِبه ؟

فوائد ؛ إحْداها ، لا يجوزُ دَفْعُها إلى غَنِيِّ بنَفَقةٍ لازِمَةٍ . على الصَّحيحِ مِنَ المَذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . قال في « الفُروعِ » : اختارَه الأكثرُ . وأطْلقَ في « التَّرْغِيبِ » ، و « الرِّعايَةِ » وَجْهَيْن . وجزَم في « الكافِي » بجوازِ الأُخذِ . قال المَجْدُ : لا أَحْسَبُ ما قالَه إلَّا مُخالِفًا للإِجْماعِ في الوَلَدِ الصَّغيرِ . الثَّانيةُ ، هل يجوزُ دفْعُها إلى غَنِيِّ بنَفقةٍ تَبرَّعَ بها قريبُه أو غيرُه ؟ فيه وَجْهان . وأطْلقهما في هل يجوزُ دفْعُها إلى غَنِيِّ بنَفقةٍ تَبرَّعَ بها قريبُه أو غيرُه ؟ فيه وَجْهان . وهو الصَّوابُ ، « الحاوِي الصَّغيرِ » ، و « الرِّعايتيْن » ، واختارَ فيهما الجَوازَ . وهو الصَّوابُ ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

١٠٢١ – مسألة : ( ولا ) إلى ( الوالِدَيْن وإن عَلَوْا ، ولا ) إلى الشرح الكبير ﴿ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلٍ ﴾ قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ العلمِ على أَنَّ الزكاةَ لا يَجُوزُ دَفْعُها إلى الوالِدَيْنِ ، في الحالِ التي يُجْبَرُ الدَّافِعُ إليهم على النَّفَقَةِ عليهم ، ولأنَّ دَفْعَ زَكاتِه إليهم يُغْنِيهم عن نَفَقَتِه ، ويُسقِطُها عنه ، فيَعودُ نَفْعُها إليه ، فكأنَّه دَفَعَها إلى نَفْسِه ، فلم يَجُزْ ، كما لو قَضَى بها دَيْنَه . وأراد المُصَنِّفُ بالوالِدَيْنِ الأَبَ والأُمَّ . وقولُه : ﴿ وَإِنْ عَلَوْا ﴾ يَعْنِي آباءَهما وأُمُّهاتِهما ، وإنِ ارْتَفَعَتْ دَرَجَتُهم مِن الدَّافِعِ ؛ كَأَبُوَي الأَبِ ، وأَبَوَي الْأُمُّ ، مَن يَرِثُ منهم ومَن لا يَرِثُ . وقولُه : ( ولا إلى الوَلَدِ وإن سَفَل ) يَعْنِي وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُه مِن أَوْلادِ البَنِين وأُولادِ البَناتِ ، الوارِثِ وغيرِه .

وهو ظاهِرُ ماقدَّمه فى « الفُروعِ » . الثَّالثةُ ، لو تعَذَّرَتِ النَّفَقَةُ مِن زَوْجٍ ٍ أو قَرِيبٍ الإنصاف بغَيْبَةٍ أَو امْتِناعٍ ، أوغيرِه ، جازَ أَخْذُ الزَّكاةِ . نصَّ عليه . وجزَم به في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ وغيره ، كمَن غُصِبَ مالُه ، أو تعَطَّلَتْ منْفَعَةُ عَقارِه .

قُولُه : وَلَا الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا ، وَلَا الْوَلَدِ وَإِنْ شَفَلَ . إِنْ كَانَ الْوَالِدَانَ وَإِنْ عَلَوْا ، والوَلَدُوإِنْ سفَل في حال وُجوب نَفقَتِهم عليه ، لم يَجُزْ دَفْعُها إليهم إجْماعًا ، وإنْ كانوا في حال لا تجِبُ نَفقَتُهم عليه ، كوَلَدِ البِنْتِ وغيرِه ممَّن ذكر ، ( و كما إذا لم يتَّسِعْ للنَّفقَةِ مالُه') ، لم يَجُزْ أيضًا دَفْعُها إليهم ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، ونصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وقيلَ : يجوزُ والحالَةُ هذه . احتارَه القاضي في « المُجَرَّدِ » ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وصاحِبُ « الفائقِ » . وذكرَه المَجْدُ ظاهِرَ كلام أبي الخَطَّابِ ، وأطُّلقَ في ﴿ الوَاضِعِ ِ ﴾ ، في جَدٌّ وابنِ ابن مَحْجُوبَيْن ،

ر۱ – ۱) زیادة من : ش .

الشرح الكبير نصَّ عليه أحمدُ ، فقال : لا يُعْطِي الوالِدَيْنِ مِن الزكاةِ ، ولا الوَلَدَ ، ولا وَلَدَ الوَلَدِ ، ولا الجَدُّ ولا الجَدَّةَ ، ولا وَلَدَ البنْتِ ، قال النبيُّ عَلِيُّكُم : « إِنَّ ابْنِي هذَا سَيِّدٌ »(١) . يَعْنِي الحسنَ ، فجَعَلَه ابْنَه ؛ لأنَّه مِن عَمُودَىْ نَسَبه ، فأشْبَهَ الوارثَ ، ولأنَّ بينَهما قَرابَةً جُزْئِيَّةً وبَعْضِيَّةً ، بخِلافِ غيرِهما .

١٠٢٢ – مسألة ؛ قال : ( ولا إلى الزُّوْجَةِ ) وذلك إجْماعٌ . قال ابنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على أنَّ الرجلَ لا يُعْطِي زَوْجَتَه مِن الزكاةِ ؟ وذلك لأن نَفَقَتَها واجِبَةٌ عليه ، فتَسْتَغْنِي بها عن أُحْذِ الزكاةِ ، فلم يَجُزْ دَفْعُها إليها ، كما لو دَفَعَها إليها على سَبِيلِ الإِنْفاقِ عليها .

فائدة : لا يُعْطِي عَمُودَى نسَبِه ، لغُرْم لنَفْسِه ولا لكِتابَة . على الصَّحيح ِمِنَ المذهبِ . نصَّ عليه . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ وغيرِه . وقيلَ : يجوزُ . اخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، ولا يُعْطَوْا لكَوْنِهم ابنَ سَبِيلٍ . جزَم به في « التَّلْخيصِ ِ » ، و « البُلْغَةِ » ، وهو ظاهِرُ ما قدَّمه فى « الفُروعِ » . وذكَر المَجْدُ أنَّه يُعْطَى . واخْتَارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، ويأْخُذُ لكَونِه عامِلًا ومُؤَّلَّفًا وغازِيًا وغارمًا لذاتِ البَيْنِ . جزَم به في « الهدايةِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ » ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب قول النبي عليه للحسن ... ، من كتاب الصلح ، وفي : باب علامات النبوة في الإسلام ، من كتاب المناقب ، وفي : باب الحسن والحسين ، من كتاب فضائل الصحابة ، وفي : باب قول النبي عَلِيلَةً للحسن ... ، من كتاب الفتن . صحيح البخاري ٢٤٤/٣ ، ٢٤٩/٤ ، ٣٢/٥ ، ٣١/٩ . وأبو داود ، في : أول كتاب المهدى ، وفي : باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة ، من كتاب السنة . سنن أبي داود ٥١٩ ، ١٩ ، والترمذي ، في : باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام ، من أبواب المناقب . عارضة الأحوذي ١٩٤/١٣ . والنسائي ، في : باب مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر ، من كتاب الجمعة . المجتبي ٨٨/٣ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥/٨٣ ، ٤٤ ، ٤٧ ، ٥١ .

١٠٢٣ – مسألة : ﴿ وَلَا لَبَنِي هَاشُم ِ ، وَلَا مَوَالِيهِم ﴾ لَا نَعْلَمُ خِلافًا الشرح الكبير فِ أَنَّ بَنِي هَاشِمِ لا تَحِلُّ لهم الصَّدَقَةُ المَفْرُوضَةُ ؛ لقولِ النبيِّ عَلِيًّا : ﴿ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ ، إنَّما هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ » . أَخْرَجَه مسلمٌ (١) . وعن أبي هُرَيْرَةَ ، قال : أَخَذَ الحَسنَ تَمْرَةً مِن تَمْر الصَّدَقَةِ ،

و ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ،و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ ،ر ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ ،و ﴿ الحاويَيْن ﴾ ،وغيرِهم . الإنصاف قوله : ولا يَنِي هاشِم . هذا المذهبُ مُطْلَقًا . نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، وكالنَّبِيِّ عَلَيْكُم ، إجْماعًا . وقيلَ : يجوزُ إنْ مُنِعُوا الخُمسَ ؛ لأنَّه محَلُّ حَاجَةٍ وضَرُورَةٍ . اخْتَارَه الآجُرِّئُ . قال في « الفائقِ » : وقال القاضي يَعْقُوبُ ، وأبو البَقَاءِ ، وأبو صالح ِ : إِنْ مُنِعُوا الخُمْسَ ، جازَ . ذكرَه الصَّيْرَفُ . انتهى . وقال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : ومالَ شيْخُنا إلى أنَّهم إنْ مُنِعوا الخُمسَ ، أُخَذُوا الزَّكَاةَ ، ورُبُّما مالَ إليه أبو البَقاء ، وقال : إنَّه قولُ القاضي يَعْقُوبَ مِن أُصحابِنا ، ذَكَرَه ابنُ الصُّيْرَقِ في ﴿ مُنْتَخَبِ الفُنونِ ﴾ ، واحْتارَه الآجُرِّئُ في كِتاب « النَّصِيحَةِ » . اثنهي . وزادَ ابنُ رَجَبٍ ، على مَن سمَّاهم في « الفائقِ » ، نَصْرَ ابنَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الجيلِيُّ . قلتُ : واختارَه في « الحاوِيَيْن » . وقال جامِعُ ﴿ الْاَخْتِيَارِاتِ ﴾ : وبنُو هاشِم إذا مُنِعوا مِن خُمْسِ الخُمْسِ ، جازَ لهم الأُخْذُ مِنَ الزَّكَاةِ ، ويجوزُ لهم الأُخْذُ مِن زَكَاةِ الهَاشِمِيِّين . انتهى . فتلخُّصَ جوازُ الأُخْذِ لَبَني هَاشِم إذا مُنِعُوا مِن نُحمس (٢) الخُمس عندَ القاضي يَعْقُوبَ ، وأبي البَقاءِ ، وأبي صالح، ، ونَصْرِ بن عَبْدِ الرُّزَّاقِ ، وأبي طالِبِ البَصْرِيِّ ، وهو ضاحِبُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : ش .

فقال النبئُ عَلَيْكُ : ﴿ كَعْ كِعْ ﴾ . لِيَطْرَحَها ، وقال : ﴿ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ﴾ . مُتَّفَقُ عليه (١) . وسَوَاءٌ أَعْطُوا مِن نحمْسِ الخُمْسِ ، أو لم يُعْطَوْا ؛ لعُمُومِ النَّصُوصِ ، ولأنَّ مَنْعَهم مِن الزكاةِ لشَرَفِهم ، وشَرَفُهم باقٍ ، فاين و ١٩٤/٢ و و أَعْطُوا منها لغَزْوِ أو حَمالَةٍ ، جاز ذلك ، ذكرَه شيخُنا (٢) . وإن كان الهاشِمِيُ عامِلًا ، أو غارِمًا ، لم يُجْزِئُه الأَخْذُ في أظْهَرِ الوَجْهَيْن ، وقد ذكرُنا ذلك (٣) .

الإنصاف ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، والشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ .

تنبيه: تقدَّم الخِلافُ في جَوازِ كُوْنِ ذَوِى القُرْبَى عاملين في فَصْلِه ، و لم يَسْتَثْنِ جَماعةٌ سِوَاه . وذكر المُصَنِّفُ ، أنَّ بَنِي هاشِم يُعْطَوْن للغَوْ والحَمالَةِ ، وأنَّ الأصحاب قالوا: يُعْطَى لغُرْم لتفْسِه ، ثم ذكر احْتِمالًا بعدَم الجَوازِ . قال في «الفُروعِ»: وذكر بعضُهم أنَّه أظْهَرُ . قلتُ: جزَم في «الهِدايَةِ»، و « المُسْتَوعِبِ »، و « الخُلاصَةِ » ، و « التلْخيص » ، و « البُلغة » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الخاوييْن » ، و « البُلغة أَنْ » و « الرِّعايتَيْن » ، و « الخاوييْن » ، و غيرِهم ، بجَوازِ أَخْذِ ذَوِى القُرْبَى مِنَ الزَّكَةِ إِذَا كَانُوا غُزَاةً ، أو عُمَّالًا ، أو مُوَلَّفِين ، أو غارِمِين لذاتِ البَيْنِ . قال القاضى : قِياسُ المذهب أنَّهم لكَوْنِهم غُزاةً أو غارِمِين لإصلاح ذاتِ البَيْنِ . قال القاضى : قِياسُ المذهب أنَّهم لكَوْنِهم غُزاةً أو غارِمِين لإصلاح ذاتِ البَيْنِ . قال القاضى : قِياسُ المذهب أنَّهم يأخذون لمَصْلَحَتِنَا لا لحاجَتِهم وفَقْرِهم . وكذا قال المَجْدُ ، وزادَ ، أو مُولَّفَةً .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ، فى : باب ما يذكر فى الصدقة للنبى على ، من كتاب الزكاة ، وفى : باب من تكلم بالفارسية والرطانة ... ، من كتاب الجهاد . صحيح البخارى ٢ / ١٥٧ ، ٤ / ٩٠ . ومسلم ، فى : باب تحريم الزكاة على رسول الله على ... ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٢ / ٧٥١ ، كما أخرجه الدارمى ، فى : باب الصدقة لا تحل للنبى على ولا لأهل بيته ، من كتاب الزكاة . سنن الدارمى ١ / ٣٨٧ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢ / ٤٠٩ ، ٤١٤ ، ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر المغنى ١١٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم في صفحة ٢٢٤ .

فصل : وحُكْمُ مَوَالِيهم حُكْمُهم عندَ أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ . وقال أَكْثَرُ الشرح الكبير أَهْلِ العِلْمِ : يَجُوزُ الدُّفْعُ إليهم ؛ لأنَّهم لَيْسُوا بقَرابَةِ النبيِّ عَلَيْتُكُم ، فلم يُمْنَعُوا الصَّدَقَةَ ، كسائِرِ النَّاسِ . ولَنا ، ما روَى أبو رافِع ٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ بَعَث رَجَّلًا مِن بَنِي مَخْزُومٍ على الصَّدَقَةِ ، فقال لأبي رافِعٍ : اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ منها . فقال : لا ، حتى آتِيَ رسولَ اللهِ عَلِيلَةٍ فأَسْأَلُه . فانْطَلَقَ إلى النبيِّ عَلَيْكُم ، فَسَأَلُه ، فقال : ﴿ إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ، وَإِنَّ مَوَالِيَ القَوْمِ مِنْهُمْ ﴾ . أخرَجَه أبو داودَ ، والنَّسائِيُّ ، والتُّرْمذِيُّ (١) ، وقال :

**فائدة** : بنُو هاشِم منَ كان مِن سُلالَةِ هاشِم . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . الإنصاف وذكَرَه القاضي وأصحابُه . وجزَم به المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ٢٣٩/١ و وغيرُه . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . فيَدْخلُ فيهم آلُ العَبَّاسِ ِ ، وآلُ عَلِيٌّ ، وآلُ جَعْفَرِ ، وآلُ عَقِيلٍ ، وآلَ الحارثِ بن عَبْدِ المُطّلِبِ ، وآلُ أبي لَهَب . وجزَم في « التَّلْخيص » ، و ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ ، أنَّ بنِي هاشِم ۖ همْ آلُ العَبَّاسِ ِ ، وآلُ عَلِيٌّ ، وآلُ جَعْفَرٍ ، وآلُ عَقِيلٍ ، وآلُ الحارِثِ بن عَبْدِ المُطّلِبِ . فلم يُدْخِلا آلَ أبى لَهَبٍ ، مع كُوْنِه أُخا العَبَّاسِ وأبِي طالِبٍ .

> قوله : ولا لمَوالِيهم . هذا المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وأَوْمَأُ الإمامُ أحمدُ في رِوايَةِ يَعْقُوبَ إلى الجَوازِ .

**فِوائد** ؛ إحْداها ، يجوزُ دفْعُها إلى مَوالِي مَوالِيهم . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب الصدقة على بني هاشم ، من كتاب الزكاة . سنن أبي داود ١ / ٣٨٤ . والنسائي ، في : باب مولى القوم منهم ، من كتاب الزكاة . المجتبي ٥ / ٨٠ . والترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي علي ... ، من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذي ٣ / ١٥٨ ، ١٥٩ . كما أخرجه الإمام أحمد، في : المسند ٦ / ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ٣٩٠ .

الشرح الكبير حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . ولأنَّهم ممَّن يَر ثُه بنو هاشِم ِ بالتَّعْصِيبِ ، فلم يَجُزْ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إليهم ، كَبَنِي هاشِم ٍ . وقولَهم : إنَّهم لَيْسُوا بَقَرابَةٍ . قُلْنا : هم بمَنْزِلَةِ القرابَةِ ، بدَلِيلِ قولِ النبيِّ عَلَيْكُ : « الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ »(١) . ويَثْبُتُ فيهم حُكْمُ القَرابَةِ مِن الإِرْثِ والعَقْل والنَّفَقَةِ ، فلا يَمْتَنِعُ ثُبُوتُ حُكْم تَحْريم الصَّدَقَةِ فيهم .

فصل: وروَى الخَلَّالُ، بإسْنادِه عن ابْن أبي مُلَيْكَةَ، أنَّ خالِدَ بنَ سَعِيدِ ابن العاص بَعَث إلى عائشةَ سُفْرَةً مِن صَدَقَةٍ ، فَرَدَّتُها ، وقالت : إنَّا آلَ محمدِ لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ(٢) . وهذا يَدُلُّ على تَحْرِيمِها على أَزْوَاجِ

الإنصاف وسُئِلَ الإِمامُ أَحمدُ ، في رِوايَةِ المَيْمُونِيِّ عن مَوْلَى قُرَيْشِ ، يأْخُذُ الصَّدقَة ؟ قال : ما يُعْجِينِي . قيل له : فإنْ كان مَوْ لَي مَوْ لَي ؟ قال : هذا أَبْعَدُ . قال في « الفروع ي » : فَيَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ . الثَّانيةُ ، يجوزُ دَفْعُها إلى وَلَدِ هاشِمِيَّةٍ مِن غير هاشِميٌّ . على الصُّحيح ِ مِنَ المذهب ، اغْتِبارًا بالأب . قال في ﴿ الْفُرُوع ِ ﴾ : يجوزُ في ظاهرٍ ـ كلامِهم . وقالَه القاضي في « التَّعْليق » . وقال أبو بَكْرٍ في « التَّنبيهِ » ، و « الشَّافِي » : لا يجوزُ . واقْتَصرَ عليه في « الحاوى الكَبير » . وجزَم به في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوى الصَّغير » . وظاهِرُ « شَرْحِ المَجْدِ » الإطْلاقُ . الثَّالثةُ ، لا يَحْرُمُ أَخْذُ الزَّكاةِ على أزْواجه عَلَيْكُ ، في ظاهر كلام الإمام أحمدَ والأصحابِ ، قالَه في « الفُروعِ » . وقال المُصَنِّفُ في « المُغنِي ﴾ "" ، وتَبعَه

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب من أعتق مملوكا له ، من كتاب الولاء . السنن الكبرى ٢٩٢/١٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب من قال لا تحل الصدقة على بني هاشم ، من كتاب الزكاة . المصنف

<sup>. 112/</sup> 

<sup>(</sup>٣) انظر : المغنى ٤/ ١١٢ .

وَيَجُوزُ لِبَنِى هَاشِمِ الْأَخْذُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّ عِ ، وَوَصَايَا الْفُقَرَاءِ ، اللَّهَ وَالنَّذُرِ . وَفِي الْكُفَّارَةِ وَجْهَانِ .

رسولِ اللهِ عَلَيْكُ .

الشرح الكبير

وَصَايَا الفُقَرَاءِ ، وَالنَّذْرِ . وَفَى الكَفَّارَةِ وَجُهَانَ ) قَالَ أَحْمَدُ ، رَحِمَهُ اللهُ ، وَوَصَايَا الفُقَرَاءِ ، وَالنَّذْرِ . وَفَى الكَفَّارَةِ وَجُهَانَ ) قَالَ أَحْمَدُ ، رَحِمَهُ اللهُ ، فَ رَوَايَةِ البَفْقُرُ وَضَةِ ، فَأَمَّا التَّطُونُ عُن الصَّدَقَةِ المَفْرُ وَضَةِ ، فَأَمَّا التَّطُونُ عُن الصَّدَقَةِ المَفْرُ وَضَةِ ، فَأَمَّا التَّطُونُ عُن الصَّدَقَةِ المَفْرُ وَضَةِ التَّطُوعِ أَيضًا ؛ فلا . وعن أحمد روايَةٌ أُخْرَى ، أنَّهُم يُمْنَعُونَ مِن صَدَقَةِ التَّطُوعِ أَيضًا ؛ لعُمُوم قولِه عليه السلامُ : « إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ »(١) . والأَوَّلُ أَظْهَرُ ؛

الشَّارِحُ في قُوْلِ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللّهُ عنها : إِنَّا آلَ محمدٍ لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ . هذا يدُلُّ على تحريمِها على أَزْوَاجِه عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ وِالسَّلامِ . ولم يَذْكُرا ما يُخالِفُه . وجزَم به ابنُ رَزِين في « شَرْجِه » . وقال المَجْدُ في « شَرْجِه » : أَزْواجُه ، عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ وِالسَّلامِ ، مِن أَهْلِ بَيْتِه المُحَرَّم عليهم الزَّكاةُ ، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن . والتَّانيةُ ، لا يَحْرُمُ عَليْهِنَّ . انتهى . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين : في تَحْريم الصَّدقة والتَّانيةُ ، لا يَحْرُمُ عَليْهِنَّ . انتهى . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين : في تَحْريم الصَّدقة عَلَيْهِنَّ ، وكُونُهنَّ مِن أَهْلِ بَيْتِه رِوايَتان ؛ أصَحُهما التَّحْريمُ ، وكُونُهنَّ مِن أَهْل بَيْتِه رَوايَتان ؛ أصَحُهما التَّحْريمُ ، وكُونُهنَّ مِن أَهْل بَيْتِه . قال في « الفُروع ع » : كذا قال .

قوله: ويجُوزُ لَبَنى هاشِم الأُخذُ مِن صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ، ووَصايا الفُقَراءِ . هذا المُذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . وحكاه في « الفُروعِ » إجْماعًا . ونقَل المَيْمُونِيُ ، أنَّ التَّطَوُّعَ لا يحِلُّ لهم أيضًا . قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : فيكونُ النَّذُرُ والوَصِيَّةُ للفُقَراءِ أَوْلَى بالتَّحْريمِ . وجزَم في « الرَّوْضَةِ » بتَحْريمِ أَخذِ صدَقَةِ التَّطَوُّعِ على بَنِي هاشِم وموالِيهم . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٩١ .

الشرح الكبير فإنَّ النبيَّ عَلِيْكُ قال : « الْمَعْرُوفُ كُلُّهُ صَدَقَةٌ » . مُتَّفَقٌ عليه (١) . وقال اللهُ تعالى : ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ﴾ (١) . وقال تعالى : ﴿ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾(") ولا خلافَ في إباحَةِ إيصال المَعْرُوفِ إلى الهاشِمِيِّ ، والعَفْو عنه ، وإنْظاره . وقال إخْوَةُ يُوسُفَ : ﴿ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ﴾ ( ْ ) . والخبرُ أُرِيدَ به صَدَقَةُ الفَرْضِ ؛ لأنَّ الطَّلَبَ كان لها ، والألِفُ واللَّامُ تَعُودُ إلى المَعْهُودِ . وروَى جعفرُ بنُ محمدٍ ، عن أبيه(٥) ، أنَّه كان يَشْرَبُ مِن سِقاياتٍ بينَ مكةً والمَدِينَةِ ،

قوله : والنَّذْرِ . يعْنِي يجوزُ لهم الأُحْذُ مِنَ النَّذْرِ ، كَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ووَصايَا الفُقَراء . وهذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وجزَم به أكثرُهم . وقطَع في « الرُّوْضَةِ » بتَحْريبه أيضًا عليهم . وحكّى في « الحاويّين » في جَوازِ أُخْذِهم مِنَ النُّذُور وَجْهَيْن ، وأَطْلَقهما هو وصاحِبُ « تَجْريدِ العِنايَةِ » .

قوله : وفي الكَفَّارَةِ وَجْهان. قال في « الهِدَايَةِ » : ويتَخرَّجُ في الكفَّارَةِ وَجُهان . وأَطْلَقَهما في « المُسْتَوْعِب »، و « الخُلاصَةِ »، و « المُغْنِي »، و « الكافِي » ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب كل معروف صدقة ، من كتاب الأدب . صحيح البخاري ٨ / ١٣ . ومسلم ، في : باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٢ / ٦٩٧ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب في المعونة للمسلم ، من كتاب الأدب . سنن أبي داود ٢ / ٨٤٥ . والترمذي ، في : باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر ، من أبواب البر . عارضة الأحوذي ٨ / ١٤٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣ / ٣٤٤ ، ٣٦٠ ، ٤ / ٣٠٧ ، ٥ / ٣٨٣ ، ٣٩٧ ، ٣٩٨ ،

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ٨٨.

<sup>(</sup>٥) بعده في م : ﴿ عن جده ﴾ .

فقلتُ له: أتشْرَبُ مِن الصَّدَقَةِ ؟ فقال: إنَّما حُرِّمَتْ علينا الصَّدَقَةُ المَفْرُوضَةُ () . ويَجُوزُ أَن يَأْخُذُوا مِن الوَصايَا للفُقراءِ ، ومِن النُّذُورِ ؛ لأَنَّهما تَطُوَّعُ ، فأشْبَهَ ما لو وَصَّى لهم . وفي الكَفَّارَةِ وَجُهان ؛ أَحَدُهما ، لأَنَّهما تَطُوُّعُ ، فأشْبَهَ ما لو وَصَّى لهم . وفي الكَفَّارَةِ وَجُهان ؛ أَحَدُهما ، يَجُوزُ ؛ لأَنَّها ليست بزكاةٍ ، ولا هي أوْساخُ الناسِ ، فأشْبَهَتْ صَدَقَةَ التَّطُوُّعِ . والثانِي ، لا يجوزُ ؛ لأَنَّها واجِبَةٌ لإيجابِه على نَفْسِه ، أَشْبَهَتِ الزَكَاةَ . ولو أَهْدَى المِسْكِينُ ممَّا تُصُدِّقَ به عليه إلى الهاشِمِيِّ ، حَلَّ له ؛ الزكاة . ولو أَهْدَى المِسْكِينُ ممَّا تُصُدِّقَ به عليه إلى الهاشِمِيِّ ، حَلَّ له ؛ لأَنَّ النبيَّ عَيِّلِهُ ، أَكُل ممّا تُصُدِّقَ به علي أُمِّ عَطِيَّة ، وقال : « إنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحَلَّهَا » . مُتَّفَقُ عليه () .

فصل : وكُلُّ مَن حُرِم صَدَقَةَ الفَرْضِ مِن الأُغْنِياءِ ، وقَرابَةِ المُتَصَدِّقِ ، والكافِرِ ، وغَيْرِهم ، يَجُوزُ دَفْعُ صَدَقَةِ التَّطَوُّ عِ إليهم ، ولهم أُخْذُها ، قال اللهُ تعالى : ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا ﴾(٣) .

و « الهادِى »، و « التَّلْخيصِ »، و « البُلْغَةِ »، و « الشَّرْحِ »، و « الرِّعايتَيْن »، الإنصاف و « الحاويَيْن » ، و « الفائِق » ، و « الزَّرْكَشِى » ، و « تَجْريدِ العِنايَةِ » ؛ أحدُهما ، هى كالزَّكاةِ ، فلا يجوزُ لهم الأُخذُ منها لوجُوبِها بالشَّرْعِ . وهو المذهبُ ، صحَّحَه المَجْدُ في « شَرْحِه » ، وقال : بل هي أولَى مِنَ الزَّكاةِ في المَنْعِ . وهو

<sup>(</sup>١) أخرج البيهقي آخره ، في : باب لا تجرم على آل محمد على صدقة التطوع ، من كتاب الصدقات . السنن الكبرى ٣٢/٧ . بدون إسناد ، حيث قال : روى عن أبي جعفر محمد بن على أنه قال ...

الشرح الكبير ولم يكن الأسييرُ يَوْمَتِيدٍ إِلَّا كَافِرًا . وعن أسماءَ بنتِ أبى بكر ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما ، قالت : قَدِمَتْ علىُّ أُمِّي وهي مُشْرِكَةٌ ، فقلتُ : يا رسولَ الله ِ ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عليَّ وهي راغِبَةٌ ، أَفأصِلُها ؟ قال : « نعم ، صِلِي أُمَّكِ ﴾(١) . وكُسا عُمَرُ أَخًا له مُشْركًا حُلَّةً كان النبيُّ عَلَيْكُ أَعْطاه إيَّاها(٢) . وقال النبيُّ عَلِيلَةٍ لسَعْدٍ : ﴿ إِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ ، وإِنَّ مَا تَأْكُلُ امْرَأْتُكَ صَلَقَةً » . مُتَّفَقٌ عليه (") .

الإنصاف ظاهِرُ « الوَجيزِ » ؛ فإنَّه قال : وللهاشِميِّ والمُطَّلِبِيِّ الأُخْذُ مِنَ الوَصِيَّةِ ، وصدَقَةِ التَّطَوُّع ِ . وقدَّمه في ﴿ الفُروع ِ ﴾ . والوَجْهُ الثَّاني ، هي كصدَقَةِ التَّطوُّع ِ . قدَّمه ابنُ رَزِينٍ ، وصحَّحَه في « التَّصْحيحِ » ، و « النَّظْمِ » .

تنبيه : رأيْتُ في نُسْخَتَيْن عليهما خطُّ المُصَنِّف : ويجوزُ لبَنِي هاشِم الأُخذُ مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب الهدية للمشركين ، من كتاب الهبة ، وفي : باب حدثنا عبدان ، من كتاب الجزية ، وفي : باب صلة المرأة أمها ولها زوج ، وباب صلة الوالد المشرك ، من كتاب الأدب . صحيح البخارى ٣ / ٢١٥ ، ٤ / ١٢٦ ، ٨ / ٥ . ومسلم ، في : بآب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ... ، من كتاب الزكاة ٢ / ٦٩٦ . وأبو داود ، في : باب الصدقة على أهل اللهمة ، من كتاب الزكاة . سنن أبي داود ١ / ٣٨٨ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ٣٤٤ ، ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، في: باب يلبس أحسن ما يجد، من كتاب الجمعة، وفي: باب هدية ما يكره لبسها، وباب الهدية للمشركين من كتاب الهبة . صحيح البخاري ٤/٢ ، ٥ ، ٢١٣/٣ ، ٥ ، ٢١٥ . ومسلم ، في : باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال ... ، من كتاب اللباس والزينة . صحيح مسلم ١٦٣٨/٣ . وأبو داود ، في : باب اللبس للجمعة ، من كتاب الصلاة . سنن أبي داود ٢٤٧/١ . والنسائي ، في : باب الهيئة للجمعة ، من كتاب الجمعة ، وفي : باب ذكر النهي عن لبس السيراء ، من كتاب الزينة . المجتبي ٣٨/٣ ، ١٧٣/٨ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في لبس الثياب ، من كتاب اللباس . الموطأ ٩١٧/٢ ، ٩١٨ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، في : باب رثى النبي عليه سعد بن خولة ، من كتاب الجنائز . صحيح البخاري ٢ / ١٠٣ ، ومسلم ، في : باب الوصية بالثلث ، من كتاب الوصايا . صحيح مسلم ٣ / ١٢٥٣ . كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ١ / ١٦٨ .

فصل: فأمّا النبيُّ عَلَيْكُ فالظّاهِرُ أنَّ الصَّدَقَةَ جَمِيعَها كانت مُحَرَّمَةً عليه ، فَرْضَها ونَفْلَها ؛ لأنَّ اجْتِنابَها [ ١٩٤/٢ ط ] كان مِن دَلائِلِ نُبُوَّتِه ، فلم يكنْ ليُخِلَّ بذلك ، بذلِيلِ أنَّ في حديثِ سَلْمانَ الفارِسِيِّ ، أنَّ الذي أخْبَرَه عن النبيِّ عَلَيْكُ ووَصَفَه له ، قال : إنَّه يَأْكُلُ الهَدِيَّةَ ، ولا يَأْكُلُ الْمَدِيَّةَ ، ولا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ (') . وقال أبو هُرَيْرَةَ : كان النبيُّ عَلَيْكُ إذا أُتِي بطَعام سأل عنه ؟ الصَّدَقَة (') . وقال أبو هُرَيْرَة : كان النبيُّ عَلَيْكُ إذا أُتِي بطَعام سأل عنه ؟ فإن قِيلَ : فإن قِيلَ : صَدَقَةٌ . قال لأصحابِه : « كُلُوا » . و لم يَأْكُلُ ، وإن قِيلَ : هَدِيَّةٌ . ضَرَب بيَدَيْه ، وأكل معهم . أخرَجَه البخاريُّ (') . وقال في لَحْمٍ هَدِيَّةٌ . ضَرَب بيَدَيْه ، وأكل معهم . أخرَجَه البخاريُّ (') . وقال في لَحْمٍ

الإنصاف

صدَقَةِ التَّطُوَّعِ ، ووَصايَا الفُقَراءِ ، وفى النَّذْرِ وَجْهان . بغيرِ ذِكْرِ الكَفَّارَةِ رأْسًا ، وإطْلاقُ الخِلافِ فى النَّذْرِ . ثَمُ أُصْلِحَ وعُمِلَ كما فى الأَصْلِ ؛ وهو : ويجوزُ لبَنِى هاشِم الأُخْذُ مِن صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ، ووَصايا الفُقَراءِ والنَّذْرِ ، وفى الكَفَّارَةِ وَجْهان . وهو أَلْيَقُ بالمَشْهُورِ بينَ الأصحابِ ، ولكنْ قد ذكرْنا الخِلافَ فى النَّذْرِ أيضًا .

فَائِدَةَ ، إذَا حَرُمَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى بَنِى هَاشِم ، فَالنَّبِى عَلِيْكَ بَطَرِيقِ أَوْلَى . ونَقلَه المَيْمُونِى ، وإنْ لَم تَحْرُمْ عليهم ، فهى حَرامٌ عليه أيضًا ، عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام ، على الصَّحيح . قدَّمه فى « الفُروع » . وقال : اخْتارَه جماعةً .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ، فى : باب ما يذكر فى الصدقة للنبى على من كتاب الزكاة ، وفى : باب قبول الهبة ، من كتاب الهبة . صحيح البخارى ٢٠٣/٣، ١٥٧/٣ . ومسلم ، فى : باب قبول النبى الهدية ورده للصدقة ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٢٠٥٧، والترمذى ، فى : باب ما جاء فى كراهية الصدقة للنبى على وأهل بيته ومواليه ، من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذى ١٥٧/٣ . والنسائى ، فى : باب الصدقة لا تحل للنبى عليه من كتاب الزكاة . عارضة الأحوذى ٢/٥١ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٠٢ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٢٠٢ ، ٤٠٦ ،

 <sup>(</sup>۲) في: باب قبول الهدية ، من كتاب الهبة . صحيح البخارى ۲۰۳/۳ . كما أخرجه مسلم ، في : باب قبول النبي علي الهدية ورده الصدقة ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ۷۰٦/۲ . والإمام أحمد ، في : المسند ۳۰۲/۲ ، ۳۰۵ ، ۳۰۸ ، ٤٩٢ .

الشرح الكِير - تُصُدِّقَ به على بَريرَةَ (' ) : ﴿ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ ﴾(٢) . ولأنَّ النبيُّ عَلَيْكُ كَانَ أَشْرَفَ الخُلْق ، وكان له مِن المَغانِم خُمْسُ الخُمْسِ والصَّفِيُّ فَحُرِمَ نَوْعَى الصَّدَقَةِ ؛ فَرْضَها ونَفْلَها ، والُّه دُونَه في الشَّرَفِ ، ولهم نُحمْسُ الخُمْسِ وَحْدَه ، فَحُرِمُوا أَحَدَ نَوْعَيْها ، وهو الفَرْضُ . وقد رُوِيَ عَنِ أَحْمَدَ ، أَنَّ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ِ لَم تَكُنْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ . والصَّحِيخُ الأُوَّلُ ، إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنِ الْأَدِلَّةِ . واللَّهُ تَعَالَى أَعَلُّمُ .

الإنصاف وصحَّحَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . قال في « الفائقِ » : ويحْرُمُ عليه صدَقَةُ التَّطوُّعِ ، على أصحِّ الرِّوايتَيْن . ونقَل جماعةٌ عن أحمدَ ، لا تحْرُمُ عليه . اخْتارَه القاضي . ذَكَرَهما ابنُ البُّنَّا وَجْهَيْن ، وأَطْلَقهما في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « شَرْحِ المَجْدِ » ،

<sup>(</sup>١) بريرة : مولاة عائشة أم المؤمنين ، رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، في : باب الصدقة على موالي أزواج النبي عَلِيلًا ، وباب إذا تحولت الصدقة ، من كتاب الزكاة ، وفي : باب قبول الهدية ، من كتاب الهبة ، وفي : باب الحرة تحت العبد ، من كتاب النكاح ، وفي : باب لا يكون بيع الأمة طلاقا ، وباب حدثنا عبد الله بن رجاء ، من كتاب الطلاق ، وفي : باب الأدْم ، من كتاب الأطعمة ، وفي : باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط ، من كتاب الفرائض . صحيح البخاري ٢ / ١٥٨ ، ٣ / ٢٠٣ ، ٧ / ١١ ، ٦٦ ، ٦٠٠ ، ٨ / ١٩١ . ومسلم ، في : باب إباحة الهدية للنبي عَيْنَ ، من كتاب الزكاة ، وفي : باب إنما الولاء لمن أعتق ، من كتاب العتق . صحيح مسلم ٢ / ٧٥٥ ، ١١٤٥ - ١١٤٥ . وأبو داود ، في : باب الفقير يُهدى للغني من الصدقة ، من كتاب الزكاة . سنن أبي داود ١ / ٣٨٥ . والنسائي ، في : باب إذا تحولت الصدقة ، من كتاب الزكاة ، وفي : باب خيار الأمة ، وباب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك ، من كتاب الطلاق ، وفي : باب عطية المرأة بغير إذن زوجها ، من كتاب العمري ، وفي : باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد ، من كتاب البيوع . المجتبي ٥ / ٨١ ، ٦ / ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٣٥ ، ٢٣٧ ، ٧ / ٢٦٤ . وابن ماجه ، في : باب خيار الأمة إذا أعتقت ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ١ / ٦٧١ . والدارمي ، في : باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق ، من كتاب الطلاق . سنن الدارمي ٢ / ١٦٩ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في الخيار ، من كتاب الطلاق . الموطأ ٢ / ٥٦٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٢٨١ ، ٣٦١ ، ٣٦١ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ٢٧٦ ، ٦ / ٢٤ ، ١١٥ ، . 7.7 . 191 . 18. . 174 . 170 . 177 . 10. . 177

وَهَلْ يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى سَائِرِ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَقَارِبِهِ ، أَوْ اللَّهَ عَ إِلَى الزُّوْجِ ، أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ ؟ عَلَى رَوَايَتَيْن .

 ١٠٢٥ – مسألة: ( وهل يَجُوزُ دَفْعُها إلى سائِر مَن تَلْزَمُه مُؤْنَتُه مِن الشرح الكبير أَقَارِبِه ، أَو إِلَى الزَّوْجِ ، أَو بَنِي المُطَّلِبِ ؟ على رِوايَتَيْن ) الأَقَارِبُ غيرُ الوالِدَيْن قِسْمان ؛ مَن لا يَرِثُ منهم ، يجوزُ دَفْعُ الزكاةِ إليه ، سَواةٌ كان. انْتِفاءُ الإِرْثِ لانْتِفاءِ سَبَبه ؛ لكَوْنِه بَعِيدَ القَرابَةِ ليس مِن أَهْلِ المِيراثِ في حالٍ ، أو كان لمانِع ٍ ، مثلَ أن يَكُونَ مَحْجُوبًا عن الميراثِ ، كالأخرِ المَحْجُوبِ بالأبْنِ ، والعَمِّ المَحْجُوبِ بالأخرِ وابْنِه ، فيَجُوزُ دَفْعُ الزكاةِ إليه ؛ لأنَّه لا قَرابَةَ جُزْئِيَّةً بينَهما ولا مِيراثَ ، فأشْبَها الأجانِبَ . والثانِي ، مَن يَرثُ ، كَالْأَخَوَيْنِ اللَّذَيْنِ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ منهما الْآخَرَ ، ففيه رِوايتان ؛ إحْدَاهُمَا ، يَجُوزُ لَكُلِّ وَاحِدٍ منهما دَفْعُ زَكَاتِهِ إِلَى الآخَرِ . وهي الظاهِرَةُ عنه ، رَواها عنه الجماعَةُ . قال في رِوايَةِ إسحاقَ بنِ إِبْراهيمَ ، وإسحاقَ ابن مَنْصُورٍ ، وقد سألَه : يُعْطِي الأخَ والأُخْتَ والخَالَةَ مِن الزكاةِ ؟ قال :

و « الحاوِي الكَبِيرِ » [ ٢٣٩/١ ] . الإنصاف

قوله : وهل يَجُوزُ دَفْعُها إلى سَائرِ مَن تَلْزَمُه مَؤْنَتُه مِن أقارِبِه ؟ على رِوايتَيْن . وأَطْلَقَهما في « الهِدايَةِ »، و « المُذْهَبِ »، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ »، و « المُغْنِي »، و « الكافِي »، و « الهادِي »، و « الشُّرْحِ ب، و « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْم ، » ، « والفُروع ِ » ، و « الفائقِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، و « المَذْهَبِ الأَحْمَدِ » ؛ إحْداهما ، لا يجوزُ دَفْعُها إليهم ، وهو المذهبُ . جزَم به الخِرَقِيُّ ، وصاحِبُ « المُبْهج ِ » ، و « الإيضَاح ِ » ، و « عُقُودِ ابن ِ البَّنَّا » ، و « العُمْدَةِ » ،

الشرح الكبير أيُعْطِي كُلَّ القَرابَةِ إِلَّا الأَبَوَيْنِ والوَلَدَ . وهذا قولُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ ؛ لقولِ النبيِّ عَلِيلًا : ﴿ الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ لِذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ ؟ صَدَقَةٌ وَصِلةٌ »(١) . فلم يَشْتَرطْ نافِلَةً ولا فَريضَةً ، ولم يُفَرِّقْ بينَ الوارِثِ وغيره . ولأنَّه ليس مِن عَمُودَىْ نَسَبه ، فأشْبَهَ الأَجْنَبيُّ . والرِّوايَةُ الثانيةُ ، لا يَجُوزُ دَفْعُها إلى المَوْرُوثِ . وهو ظاهِرُ قولِ الخِرَقِيِّ ؛ لأنَّ على الوارثِ مُؤْنَةَ المَوْرُوثِ ، فإذا دَفَع إليه الزكاةَ أغْناه عن مُؤْنَتِه ، فيَعُودُ نَفْعُ زَكاتِه إليه ، فلم يَجُزْ ، كَدَفْعِها إلى والِدِه ، أو قَضاءِ دَيْنِه بها ، والحَدِيثُ يَحْتَمِلُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ، فَيُحْمَلُ عليها . فعلى هذا إن كان أَحَدُهما يَرثُ الآخَر ، ولا يَرِثُه الآخَرُ ، كالعَبَّةِ مع ابنِ أخِيها ، والعَتِيقِ مع مُعْتِقِه ، فعلى الوارِثِ منهما نَفَقَةُ مَوْرُوثِه ، وليس له دَفْعُ زَكاتِه إليه على هذه الرِّوايَةِ ، وليس على المَوْرُوثِ منهما نَفَقَةُ وارِثِه ، ولا يُمْنَعُ مِن دَفْعِ الزكاةِ إليه ، لانْتِفاءِ المُقْتَضِي للمَنْعِ . ولو كان أخَوان ، لأَحَدِهما ابْنٌ ، والآخَرُ لا وَلَدَ له ،

الإنصاف و « الإفاداتِ » ، و « التَّسْهيلِ » ، و « المُنتَخَبِ » ، وناظِمُ « المُفْرَداتِ » ، المُحرَّرِ "٢" . واخْتارَه القاضي في ﴿ الأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ » ، و ﴿ التَّعْلَيقِ ﴾ . وقال : هذه الرُّوايَةُ أَشْهَرُهما . قال الزَّرْكَشِيُّ : هي أَشْهَرُهما ، وأَنصُّهما . قال ابنُ هُبَيْرَةَ:هيالأَظْهَرُ . قال في « الفُروعِ »: اخْتَارَهالأَكْثُرُ؛منهمالمَجْدُف « شَرْحِه » . وقدَّمه في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الرُّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ رَزِينِ ۗ ﴾ . والرُّوايةُ الثَّانيةُ ، يجوزُ دَفْعُها إليهم . نقَلَها الجَماعَةُ عن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٨٠ .

رُم ﴿ - ٢) زيآدة من : ش ·

فعلى أبي الابْن نَفَقَةُ أخِيه ، وليس له دَفْعُ زَكاتِه إليه ، وللذي لا وَلَدَ له دَفْعُ زَكَاتِه إِلَى أَخِيه ، وَلَا تَلْزَمُه نَفَقَتُه ؛ لأَنَّه مَحْجُوبٌ عن مِيراثِه . ونحوُ هذا قُولُ الثُّورَى ۗ . فأمَّا ذُوو الأرْحامِ في الحالِ التي يَرِثُون فيها ، فيَجُوزُ دَفْعُها إليهم ، في ظاهِرِ المَذْهَبِ ؛ لأنَّ قَرابَتَهم ضَعِيفَةٌ ، لا يَرِثُ بها مع عَصَبَةٍ ، ولا ذى فَرْضٍ ، غيرِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ، فلم يَمْنَعْ دَفْعَ الزكاةِ ، كقَرابَةِ سائِرِ المسلمين ، فإنَّ مالَه يَصِيرُ إليهم عندَ عَدَم ِ الوارِثِ .

فصل : فإن كان في عائِلَتِه مَن لا يَجبُ عليه الإنْفاقُ عليه ، كَيْتِيم أَجْنَبِيٌّ ، فظاهِرُ كَلام أَحمَدَ أَنَّه لا يَجُوزُ له(١) دَفْعُ زَكاتِه إليه ؛ لأنَّه يَنْتَفِعُ بَدَفْعِها إليه ، لإغْنائِه بها عن مُؤْنَتِه . والصحيحُ ، إن شاء اللهُ [ ١٩٥/٢ ر ]

الإمام أحمدَ . قال المُصَنِّفُ في ﴿ المُعْنِي ﴾ ، وتبعَه الشَّارِحُ : هي الظَّاهِرُ عنه . الإنصاف وجزَم به في « الوَجيز » ، و « المُنوِّر » . وصحَّحَه في « التَّصْحيح ، . قال القاضى في ﴿ التُّعْلِيقِ ﴾ : يمْكِنُ حَمْلُهما على اخْتِلافِ حالَيْن ؛ فالمنعُ إذا كانتِ النَّفَقَةُ واجِبَةً ، والجَوازُ إذا لم تجِبْ . فعلى هذه الرِّوايةِ ، لو دَفَعَها إليه وقَبِلَها ، لَمْ تَلْزَمْه نَفَقَتُه لاَسْتِغْنائِه بها ، والنَّفقَةُ لا تجِبُ في الذِّمَّةِ . وإنْ لم يقْبَلْها ، وطالَبه بنفَقَتِه الواجِبَةِ ، أُجْبِرَ على دَفْعِها ، ولا يُجْزِئُه في هذه الحالِ جعْلُها زكاةً .

> تنبيه : ظاهرُ كلام ِ المُصَنِّفِ ، جَوازُ دَفْعِها إلى أقارِبِه الذين لا تَلْزَمُه نفَقَتُهم إذا كان يَرِثُهم . وهو إحْدَى الرُّواياتِ . وهو المذهبُ ، نقَلَها الجماعةُ ، وهو داخِلٌ في عُموم ِ قُوْلِ المُصَنِّفِ : ويُسْتَحَبُّ صَرْفُها إلى أقارِبِه الذين لا تَلْزَمُه مُؤْنَتُهم . وهو ظاهرُ كلامِه في « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، وجزَم به في « الكافِي » .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير جَوازُ دَفْعِها إليه ؛ لأنَّه داخِلٌ في الأصْنافِ المُسْتَحِقِّين للزكاةِ ، و لم يَرِدْ في مَنْعِه نَصٌّ ولا إجْماعٌ ولا قِياسٌ صَحِيحٌ ، فلم يَجُزْ إِخْراجُه عن عُمُومِ النَّصِّ بغيرِ دَلِيلٍ. وقد روَى البخاريُّ (١) ، أنَّ امرأةَ عبدِ الله ِ سألَتِ النبيَّ عَلِيلًا عِن بَنِي أَخٍ لِمَا أَيْتَامٍ ، في حَجْرِها ، أَفتُعْطِيهِم زَكَاتُها ؟ قال : « نَعَمْ » . فإن قِيلَ : فهو يَنْتَفِعُ بدَفْعِها إليه . قُلْنا : قد لا يَنْتَفِعُ به ، لإمْكانِ صَرْفِها في مَصالِحِه التي لا يَقومُ بها الدّافِعُ . وإن قُدِّرَ الانْتِفاعُ به ، فإنَّه نَفْعٌ لا يُسْقِطُ به واجبًا عليه ولا يَجْتَلِبُ به مالًا إليه ، فلم يَمْنَعْ ذلك الدُّفْعَ ، كما لو لم يكنْ مِن عائِلَتِه .

الإنصاف وقدَّمه في ( الخُلاصَةِ » ، و ( شَرْحِ ابن ِ رَزِين ٍ » . قال الزَّرْكَشِيُّ : جازَ الدَّفْعُ إليهم ، بلا نِزاعٍ . قال في « الفُروعِ » : اخْتَارَه الأَكْثُرُ ؛ منهم الخِرَقِيُّ ، والقاضي ، وصاحِبُ « المُحَرَّرِ » . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، لا يجوزُ دَفْعُها إليهم . صحَّحَه ف « التَّلْخيصِ » ، و « البُّلْغَةِ » ، وأطْلَقهما في « الفُروعِ » . والرُّوايةُ الثَّالثةُ ، إِنْ كَانَ يَمُونُهُم عَادَةً ، لَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا إِلِيهِم ، وإلَّا جَازَ . ذَكَرَهَا ابنُ الزَّاغُونَى \* .

فوائد ؛ الأولَى ، لو كان أحَدُهما يرثُ الآخَرَ ، ولا يرثُه الآخَرُ ؛ كعَمَّةٍ وابن أخِيها ، وعَتِيقٍ ومُعْتِقِه ، وأَخَوَيْنَ لأَحَدِهما ابنٌ ، ونحوُه ، فالوَارِثُ منهما تَلْزَمُه النَّفَقَةُ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ والرِّوايتَيْن ، على ما يأتِي في كلام المُصَنِّف ،

<sup>(</sup>١) في: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، من كتاب الزكاة. صحيح البخاري ١٥٠/٢، ١٥١. كما أخرجه مسلم ، في : باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٦٩٤/٢ ، ٦٩٥ . والنسائي ، في : باب الصدقة على الأقارب ، من كتاب الزكاة . المجتبي ٦٩/٥ . وابن ماجه ، في : باب الصدقة على ذي القربي ، من كتاب الزكاة . سنن ابن ماجه ٥٨٧/١ . والدارمي ، في : باب أي الصدقة أفضل ، من كتاب الزكاة . سنن الدارمي ٣٨٩/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣٦٣/٦ .

فصل : ويَجُوزُ أَن يُعْطِىَ الإِنسانُ ذا قَرابَتِه مِن الزكاةِ ؛ لكَوْنِه غارِمًا ، أو مُؤَلَّفًا ، أو عامِلًا ، أو غارِمًا لإصْلاح ِ ذاتِ البَيْنِ ، ولا يُعْطِى لغيرِ ذلك .

الإنصاف

في بابِ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ ، فَعَلَيْهَا ، في جَوازِ دَفْعِ ِ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمِ الْخِلافُ المُتَقَدِّمُ ، وعَكْسُه الآخَرُ ذَكَرَه المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، وتَبِعَه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ وغيرِه . الثَّانيةُ ، يجوزُ دَفْعُها إلى ذَوِى الأرْحامِ ، ولو وَرِثُوا . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ والرِّوايتَيْن ؛ لضَعْفِ قَرالَتِهم . قال المُصَنِّفُ ، وتَبِعَه الشَّارِحُ : هذا ظاهِرُ المذهبِ . وقدَّمه في « الفَروع ِ » وغيرِه . وعنه ، لا يجوزُ دَفْعُها إليهم . الثَّالثةُ ، في الإرْثِ بالرَّدِّ الخِلافُ المُتَقَدِّمُ . قالَه في « الفُروعِ » ، وقدَّمه . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : يجوزُ ، وفيه رِوايةٌ . وتقدُّم إذا كان غَنِيًّا بنَفقَةٍ لازِمَةٍ أَو تَبرُّعٍ ، هل يجوزُ الدَّفْعُ إليه ؟ عندَ قَوْلِه : ولا فَقِيرَةٌ لها زَوْجٌ غَنِيٌّ ؟ الرَّابعةُ ، يجوزُ كوْنُ قَريبِ المُزَكِّي عامِلًا ، ويأخذُ مِن زَكَاتِه بلا نِزاعٍ . جزَم به في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ وغيرِه . وقال المَجْدُ : لا تَخْتَلِفُ الرِّوايَةُ ، أَنَّه يجوزُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى أَقارِبِه لغيرِ النَّفقَةِ الواجِبَةِ عليه ، إذا كان غارِمًا أو مُكَاتُّنَا ، أَو ابنَ سَبِيلِ ، بخِلافِ عَمُودَى نَسَبِه ؛ لقُوَّةِ القَرابَةِ . وجعَل في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » ، الأَقارِبَ كَعَمُودَي النَّسَب في الإعْطاءِ لغُرْم وكِتابَةٍ لاغيرُ ، على قَوْل . فقالوا : وقيلَ : يُعْطِي عَمُودَى نَسَبِه وبُقِيَّةَ أَقَارِبِهِ لَغُرْمٍ وَكِتَابَةٍ . وأَطْلَقَ هَذين الوَجْهَيْن في « الحَاوِيَيْن » . وقال في « الأحْكام السُّلْطانِيَّةِ » : لا يُدْفَعُ إلى أقارِبِه مِن سَهْم الغارِمين إذا كانوا منهم . وجزَم المُصَنُّف وغيرُه ، أنَّه يُعْطِى قَرابَتَه لعِمالَةٍ ، وتَأْليفٍ ، وغُرْمٍ لذاتِ البَيْنِ ، وغَزْوٍ ، [ ٢٤٠/١ ] ولا يُعْطِى لغيرِ ذلك . الخامسةُ ، لو تَبرُّ عَ بنفَقَةِ قريبٍ أو يَتيِم أو غيرِه ، وضَمُّه إلى عِيالهِ ، جازَ له دفْعُ الزَّكاةِ إليه . قال المَجْدُ : هو ظاهرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ ، والقاضى ، وأكثرِ الأصحابِ . قال في « الفُروعِ ِ » : اخْتَارَه الأَكثرُ ؛ منهم

فصل : وفي دَفْعِ الزكاةِ إلى الزُّوْجِ رِوايَتان ؛ إحْداهما ، لايَجُوزُ دَفْعُها إليه . اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرِ . وهُو مَذْهَبُ أَبِي حَنَيْفَةً ؛ لأَنَّهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ، فلم يَجُزْ دَفْعُ الزكاةِ إليه ، كالآخرِ ، ولأنَّها تَنْتَفِعُ بدَفْعِها إليه ؛ لأنَّه إن كان عاجزًا عن الإنْفاقِ عليها تَمَكَّنَ بَأَخْذِ الزكاةِ مِن الإنْفاقِ ، فَيَلْزَمُه ، وإن لَمْ يَكُنْ عَاجِزًا ، لَكُنَّه أَيْسَرَ بَهَا ، فَلَزَمَتْه نَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ ، فَيَنْتَفِعُ بَهَا فى الحَالَيْنِ ، فلم يَجُزْ لها ذلك ، كما لو دَفَعَتْها في أُجْرَةِ دارٍ ، أو نَفَقَةِ رَقِيقِها أُو بَهائِمِها . فإن قِيلَ : فَيُلْزَمُ على هذا الغَرِيمُ ؛ فإنَّه يَجُوزُ له دَفْعُ زَكاتِه إِلَى غَرِيمِه ، ويُلْزَمُ الآخِذُ بذلك وفاءَ دَيْنِه . قُلْنا : الفَرْقُ بينَهما مِن وَجْهَيْن ؛ أحدُهما ، أنَّ حَقَّ الزَّوْجَةِ في النَّفَقَةِ آكِدُ مِن حَقِّ الغَرِيمِ ؛ بدَلِيلِ أَنَّ نَفَقَةَ المرأةِ مُقَدَّمَةٌ في مالِ المُفْلِس على وفاء دَيْنِه ، وأنَّها تَمْلِكُ أَخْذَها مِن مالِه بغيرِ عِلْمِه إذا امْتَنَعَ مِن أدائِها . والثانِي ، أنَّ المرأةَ تَنْبَسِطُ في مالِ زَوْجِها بِحُكْمِ العادَةِ ، ويُعَدُّ مالُ كلِّ واحِدٍ منهما مالًا للآخَر ، ولهذا قال ابنُ مسعودٍ ، في عَبْدٍ سَرَق مِرْآةَ امْرَأَةِ سَيِّدِه : عَبْدُكم سَرَق مالَكم . و لم

الإنصاف المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، والشَّيْخُ تَقِئُ الدِّينِ ، ونقَل الأَكْثَرُ عن ِ الإِمامِ أَحمدَ ، أنَّه لا يجوزُ دَفْعُها إليه . اخْتارَه أبو بَكْرٍ في ﴿ التَّنَّبِيهِ ﴾ ، وابنُ أبي مُوسَى في ﴿ الْإِرْشادِ ﴾ . وجزَم به في « المُسْتَوْعِبِ » . وقدُّمه في « الحاوِي الكَبِيرِ » ، و « شَرْح ِ ابن ِ رَزِينِ ﴾ . وأَطْلَقَهما في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ الْمَجْدِ ﴾ .

قوله : أو إلى الزُّوجِ ؟ على رِوايتَيْن . وأطْلقَهما في ﴿ الْهِدَايَةِ ﴾، و ﴿ الْمُبْهِجِ ۗ ﴾، و ﴿ الْإِيضَاحِ ۗ ﴾ ، و ﴿ عُقُودِ ابنِ البُّنَّا ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾، و « الكافِي »، و « الهَادِي »، و « المُغْنِي »، و « التَّلْخيصِ »، و « البُلْغَةِ » ،

يَقْطَعْه . ورُوِىَ ذلك عن عُمَرَ (') . والرِّوايَةُ الثانيةُ ، يَجُوزُ للمرأةِ دَفْعُ الشرح الكبير زَكَاتِهَا إِلَى زَوْجِهَا . وهو مَذْهَبُ الشافعيُّ ، وابن المُنْذِرِ ، وطائِفَةٍ مِن أَهْلِ العِلْم ؛ لأنَّ زَيْنَبَ امْرَأَةَ عبدِ اللهِ بن مسعودٍ قالت : يا رسولَ الله ِ، إنَّك أَمَرْتَ اليَوْمَ بالصَّدَقَةِ ، وكان عِنْدِي حُلِيٌّ لي ، فأرَدْتُ أن أَتَصَدَّقَ به ، فَزَعَمَ ابْنُ مسعودٍ أنَّه هو ووَلَدَه أَحَقُّ مَن تَصَدَّقْتُ عليهم . فقال النبيُّ عَلَيْكُ : « صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ » . رَواه البخاريُ (١) . ولأنَّه لا تَجبُ نَفَقَتُه ، فلم يُمْنَعْ دَفْعُ الزكاةِ إليه ، كَالْأَجْنَبِيِّ ، وَبَهْذَا فَارَقَ الزَّوْجَةَ ، فَإِنَّ نَفَقَتَهَا وَاجَبَةٌ عَلَيْهِ ، وَلَأَنَّ الأَصْلَ جَوازُ الدُّفعِ إِلَى الزُّوجِ ؛ لدُخُولِه في عُمُومِ الأَصْنافِ المُسَمَّيْن في الزكاةِ ،

و « المُحَرَّرِ »، و « الشَّرْحِ »، و « النَّظْمِ »، و « الرِّعايتَيْن »، و « الحاوِيَيْن »، الإنصاف و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، و ﴿ الزَّرْكَشِيٌّ ﴾ ، و ﴿ تَجْرِيكِ العِنايَةِ ﴾ ؛ إحْداهما ، يجوزُ . وهي المذهبُ . اخْتارَه القاضي وأصحابُه ، والمُصَنِّفُ . قالَه في « الفُروع ِ » ، "وفيه نظَرٌ ؛ لأنَّا لم نجدِ المُصَنِّفَ اخْتارَه فى كُتُبِه ، بل المَجْزُومُ به في « العُمْدَةِ »خِلافُ ذلك" . قال ابنُ رَزِينٍ : هذا أَظْهَرُ . واخْتارَه أَبو بَكْرٍ . قَالَه شَيْخُنا في « تَصْحيحِ المُحَرَّرِ » ، وصحَّحَه في « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهبِ » ، و « التَّصْحِيحِ » . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، وقدَّمه في « إِدْرَاكِ الغايَةِ » . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ ، لا يجوزُ . قال ابنُ مُنَجَّى في « شَرْحِه » : هذا المذهبُ . وجزَم به في « الخِرَقِيِّ » ، و « العُمْدَةِ » ، و « المُنوِّرِ » ، و « التَّسْهِيلِ » ،

<sup>(</sup>١) أخرجهما عبد الرزاق ، في : المصنف ٢١٠/١٠ ، ٢١١ .

<sup>(</sup>٢) في : باب الزكاة على الأقارب ، من كتاب الزكاة . صحيح البخارى ١٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من : ش .

الشرح الكبير وليس في المَنْع ِ نَصٌّ ولا إجْماعٌ ، وقِياسُه على مَن يَثْبُتُ المَنْعُ في حَقِّه لا يَصِحُ ؛ لُوُضُوحِ الفَرْقِ بينَهما ، فيَبْقَى جَوازُ الدَّفْعِ ثَابِتًا . والاسْتِدْلالُ بهذا أُقُّوى مِن الاسْتِدْلالِ بحديثِ ابنِ مسعودٍ ؛ لأنَّه في صَدَقَةِ التَّطَوُّ عِ ، لقولِها : أَرَدْتُ أَن أَتَصَدَّقَ بِحُلِيٍّ لِي . ولا تَجبُ الصَّدَقَةُ بِالحُلِيِّ ، وقولُ النبيِّ عَلَيْهُ : « زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِم » . والوَلَدُ لا تُدْفَعُ إليه الزكاةُ .

فصل : وهل يَجُوزُ دَفْعُ الزكاةِ إلى بَنِي المُطَّلِبِ ؟ على روايَتَيْن ؛

الإنصاف وصحَّحَه في « تَصْحِيحِ المُحَرَّرِ » ، وقال : اخْتارَه القاضي في « التَّعْليقِ » . وقدَّمه ابنُ رَزِين في ﴿ شَرْحِه ﴾ . واخْتارَه أَبو بَكْرٍ ، والمَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، وقال : اخْتارَه أبو الخَطَّابِ . واخْتارَه الخَلَّالُ أيضًا ، وقال : هذا القوْلُ الذي عليه أحمدُ ، وروايَةُ الجَوازِ قُولٌ قَدِيمٌ رجَع عنه .

فَائِدَةً : لَمْ يَسْتَثْنِ جَمَاعَةً مِنَ الأَصحابِ ، منهم المُصَنِّفُ هنا ، جَوازَ أَخْذِ الزَّوْجِ مِنَ الزُّوْجَةِ ، وأُخْذِها منه لسَبَبِ مِنَ الأَسْبابِ غيرِ الفَقْرِ والمَسْكَنَةِ ، فلا يجوزُ أُخْذُ واحدٍ منهما لغَزْوٍ ، ولا لِكتابَةٍ ، ولا لقَضاءِ دَيْن ِ ، ونحوه . قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : ظاهرُ المذهبِ ، لا يجوزُ أُخذُ واحدٍ منهما مِنَ الآخرِ لقَضاءِ دَيْنِ ولا لِكَتَابَةٍ . وقال القاضي في ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ : يجوزُ الأُخْذُ لقَضاءِ دَيْنٍ أَو كِتَابَةٍ ؛ لأنَّه لا يَدْفَعُ عَن نَفْسِه نَفَقَةً واجِبَةً ، كَعَمُودَي النَّسَبِ ، وأمَّا الأخْذُ لغير هما ، فلا يجوزُ ، قوْلًا واحدًا.

قوله: أو يَنِي المُطِّلِبِ؟ على روايتَيْن . وأطلقَهما في « الهداية ِ »، و « المُذْهَب »، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُعْنِي » ، و « الكافِي »، و « الهادِي »، و « التَّلْخيصِ ِ »، و « البُّلْغَةِ »، و « المُحَرَّرِ »،

إحداهما ، ليس لهم ذلك . نَقَلَها عنه عبدُ الله بِنُ أَحمدَ ، وغيرُه ؛ لقولِ النبيِّ عَلِيْكُ : ﴿ إِنَّا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لَمْ نَفْتَرِقْ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ ، إِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيءٌ وَاحِدٌ »(١) . وفي لَفْظٍ رَواه الشافعيُّ في « مُسْنَدِه »(١) : « إنَّما بَنُو هَاشِم وَبَنُو المُطّلِبِ شَيءٌ وَاحِدٌ » وشَبَّكَ بينَ أَصَابِعِه . ولأنَّهم يَسْتَحِقُونَ مِن نُحمْسِ الخُمْسِ فمُنِعُوا مِن الزكاةِ ، كَبَنِي هاشِمِ ، وقد أكَّد ذلك ما رُويَ أَنَّ النبيَّ عَلَيْكُ [ ١٩٥/٢ ظ ] عَلَّلَ مَنْعَهم مِن الصَّدَقَةِ باسْتِغْنائِهم عنها بخُمْسِ الخُمْسِ ، فقال : « أَلَيْسَ فِي خُمْس الخُمْس مَا

و « الشَّرْح ِ »،و « النَّظْم ِ »،و « الرِّعايتَيْن »،و « الحاوِيَيْن »،و « الفُروع ِ »، الإنصاف و « الفائقِ »، و « تَجْريدِ العِنايَةِ »، و «الزَّرْ كَشِيِّ»، "و ﴿ الْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ "،"؛ إحداهما ، يجوزُ . وهو المذهبُ . اخْتارَه المُصَنِّفُ ، والمَجْدُ في « شَرْحِه » . وهو ظاهرُ كلام الخِرَقِيِّ ، والمُصَنِّف في « العُمْدَةِ » ، وابن عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » ؟ لْمُنْعِهِمْ بَنِي هَاشِمْ وَمُوالِيهِمْ ، واقْتِصارِهُمْ عَلَى ذلك . قال في ﴿ الْفُرُوعِ ۗ ﴾ : اختارَه الخِرَقِيُّ ، والشَّيْخُ ، وصاحِبُ « المُحَرَّر » ، وغيرُهم . وجزَم به ابنُ البِّنَّا في « العُقودِ » ، وصاحِبُ « المُنَوِّرِ » ، وقدَّمه ابنُ رَزِينِ في « شُرْحِه » . والرِّوايةَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوى القربي ، من كتاب الإمارة . سنن أبي داود ۲ / ۱۳۲ ، والنسائي ، في : أول كتاب الفيء . المجتبى ٧ / ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) المسند ٢ / ١٢٥ . كما أخرجه البخاري ، في : باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام ... ، من كتاب الخمس ، وفي : باب مناقب قريش ، من كتاب المناقب ، وفي : باب غزوة خيبر ، من كتاب المغازي . صحيح البخاري ٤ / ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٥ / ١٧٤ . وأبو داود ، في : باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربي ، من كتاب الإمارة . سنن أبي داود ٢ / ١٣١ . والنسائي ، في : أول كتاب الفيء . المجتبى ٧ / ١١٨ ، ١١٩ . وابن ماجه ، في : باب قسمة الخمس ، من كتاب الجهاد . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٦١ . والإمام أحمله ، في : المسند ٤ / ٨٥ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من: ش.

الشرح الكبير يُغْنِيكُمْ »(١) . والرِّوايةُ الثانيةُ ، لهم الأخْذُ منها . وهو قولُ أبي حنيفةَ ؛ لدُنُحولِهم في عُمُوم الصَّدَقاتِ ، لكنْ خَرَج بَنُو هاشِم لقولِ النبيِّ عَلِيلًا : « إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآل مُحَمَّدٍ »(١) . فَوَجَبَ أَن يَخْتَصَّ المَنْعُ بهم ، ولا يَصِحُ قِياسُهم على بني هاشِم ؛ لأنَّ بَنِي هاشِم أَثْرَبُ إلى النبيِّ عَلَيْكُم وأَشْرَفُ ، وهم آلُ النبيِّ عَلَيْكُ ، ومُشارَكَةُ بني المُطَّلِب لهم في نُحمْس الخُمْس ما اسْتَحَقُّوه بمُجَرَّدِ القَرابَةِ ؟ بدَلِيلِ أَنَّ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وبني نَوْفَلِ يُساؤُونهم في القَرابَةِ ، و لم يُعْطَوْا شيئًا ، وإنَّما شارَكُوهم بالنُّصْرَةِ ، أو بهما جميعًا ، والنُّصْرَةُ لا تَقْتَضِي مَنْعَ الزكاةِ .

الثَّانيةُ ، لا يجوزُ . اخْتارَه القاضي وأصحابُه ، وصحَّحَه في « التَّصْحِيحِ » ، و « تَصْحِيحِ المُحَرَّرِ » ، وابنُ مُنجّى فى « شَرْحِه » . وجزَم به فى « المُبْهجِ ِ » ، و « الإيضَاحِ ، ، ، و « الإِفادَاتِ ، ، و « الوَجيزِ ، ، و « التَّسْهيلِ ، ، وإليه مَيْلُ الزُّرْكَشِيُّ .

فائدة : قال في « الفُروع ِ » : لم يذْكُر الأصحابُ مَوالِي بَنِي المُطَّلِب . قال : ويتَوجَّهُ أَنَّ مُرادَ أَحمدَ والأصحاب ، أنَّ حُكْمَهم كموَالِي بَنِي هاشِم. وهو ظاهرُ الخَبَرِ والقِياسِ . وسُئِلَ في رِوايَةِ المَيْمُونِيِّ عن مَوْلَى قُرَيْشِ ، يأْخُذُ الصَّدقَةَ ؟ قال : ما يُعْجِبُنِي . قيل له : فإنْ كان مَوْلَى مَوْلًى ؟ قال : هذا أَبْعَدُ . فيَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ . انْتَهى كلامُ صاحب ( الفُروع ِ ) . والظَّاهِرُ أنَّه تابَعَ القاضِيَ ؛ فإنَّه قال ف بعض ِ كلامِه : لا يُعْرَفُ فيهم رِوايَةٌ ، ولا يَمْتَنِعُ أَنْ نقولَ فيهم ما نقولُ في مَوالِي ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني ، في : المعجم الكبير ٢١٧/١١ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٢٤ .

وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، ثُمَّ عَلِمَ ، لَمْ يُجْزِئُهُ ، اللَّهَ إِلَّا الْغَنِيَّ إِذَا ظَنَّهُ فَقِيرًا ، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْن .

١٠٢٦ – مسألة : ( وإن دَفَعَها إلى مَن لا يَسْتَحِقُّها وهو لا يَعْلَمُ ، ثم عَلِم ، لم يُجْزِئُه ، إِلَّا الغَنِيَّ إِذَا ظَنَّه فَقِيرًا ، في إحْدَى الرِّوَايَتَيْن ) إذا دفع الزكاةَ إلى مَن لا يَسْتَحِقُّها جاهِلًا بحالِه ، كالعَبْدِ ، والكافِر ، والهاشِمِيِّ ، وقَرابَةِ المُعْطِي مِمَّن لا يَجُوزُ دَفْعُها إليه ، لم يُجْزِئُه رِوايَةً واحِدَةً ؛ لأنَّه ليس بمُسْتَحِقٌّ ، ولا يَخْفَى حالُه غالِبًا ، فلم يُجْزِئُه الدَّفْعُ إليه ، كدُيُونِ الآدَمِيِّين . فأمَّا إن أعْطَى مَن يَظُنُّه فَقِيرًا ، فبانَ غَنِيًّا ، ففيه روايتان ؛ إحْدَاهُما ، يُجْزِئُه . اخْتَارَهَا أَبُو بَكُر . وهو قُولُ الحِسن ، وأَبِي عُبَيْدٍ ، وأَبِي حنيفةَ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيلًا أَعْطَى الرَّجُلَيْنِ الجَلْدَيْنِ ، وقال : ﴿ إِنْ

بَنِي هاشِم ِ . انتهى . قلتُ : لم يطَّلِعُ صاحبُ ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾على كلام ِ القاضي وغيرِه ۖ الإنصاف مِنَ الأصحابِ في ذلك ؛ فقد قال في ﴿ الجامِعِ الصَّغِيرِ ﴾ ، و ﴿ الإِشَارَةِ ﴾ ، و « الخِصَالِ » له : تحْرُمُ الصَّدقَةُ المفْروضَةُ على بَنِي هاشِم ، وبَنِي المُطَّلِبِ ، ومَوالِيهِم . وكذا قال في « المُبْهِجِ ِ » ، و « الإيضَاحِ ِ » . وقال في « الوَجيزِ » : ولا تَدْفَعُ إلى هاشِميٌّ ومُطَّلِبيٌّ ومَوالِيهما .

> قوله: وإنْ دَفَعَها إلى مَن لا يسْتَحِقُها وهو لا يعْلَمُ، ثم عَلِم، لم يُجْزِئُه، إلَّا الغَنِيَّ إذا ظنَّه فَقيرًا ، في إحْدَى الرُّوايتَيْن . اعلمْ أنَّه إذا دفعَها إلى مَن لا يَسْتَحِقُّها ، وهو لا يعْلَمُ ثم عَلِم ، فَتارَةً يكونُ عدَمُ اسْتِحْقاقِه [ ٢٤٠/١ ـــ الغِنَاه ، وتارَةً يكونُ لغيرِه ، فإنْ كان لكُفْرِه أو لشَرَفِه أو كوْنِه عَبْدًا ، فجزَم المُصَنِّفُ هنا ، أنَّها لا تُجْزِئُه . وهو المذهبُ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : لم تُجْزِئُه في الأَشْهَرِ . قال صاحِبُ « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، والمصنَّفُ ،

الشرح الكبر شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهَا ، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَويٍّ مُكْتَسِب »(١). وقال للرجل الذي سَأَلُه مِن الصَّدَقَةِ: « إِنْ كُنْتَ مِن تِلْكَ الأَجْزَاء أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ »(٢) . ولو اعْتَبَرَ حقيقةَ الغِنَى لَما اكْتَفَى بقُوْلِهم . وروَى أبو هُرَيْرَةَ ، عن النبيِّ عَلَيْكُ ، قال : ﴿ قال رَجُلُّ : لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ . فَخَرَجَ بصَدَقَتِه ، فَوضَعَهَا فِي يَدِغَنِيٌّ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٌّ . فَأْتِي فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ ، لَعَلَّ الْعَنِيَّ يَعْتَبرُ فَيُنْفِقُ ممّا أعْطَاهُ اللهُ » . رَواه النَّسائِيُّ (") . والرِّوايَةُ الثانيةُ ، لا يُجْزئُه ؛ لأنَّه دَفَع الواجبَ

الإنصاف والشَّارِ حُ : لم تُجْرِئُه ، روايةً واحدةً . وجرَم به في « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ، و ﴿ الْفَائِقِ ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ . وقيلَ : حُكْمُه حُكْمُ مالو بانَ غَنِيًّا ، على ما يأتِي قرِيبًا إِنْ شاءَ اللهُ تعالَى . وجزَم به ابنُ عَقِيلٍ في « فُنونِه » . وكذلك ذكرَه القاضي في « الجامِع ِ الصَّغِير » . وحكَاهُما ابنُ تَميم طَرِيقَتَيْن ، وأطْلَقهما . قال في « القَواعِدِ الْأَصُولِيَّةِ » : فيه طريقَان ؛ أَحَدُهما ، كالغَنِيِّ . والثَّانِي ، لا تُجْزئُه قَطْعًا . فعلى المذهبِ ، يَسْتَرِدُّها بزِيادَةٍ مُطْلَقًا . ذكرَه الآجُرِّئُ ، وأبو المَعالِي ، وغيرُهما ، واقْتَصرَ عليه في « الفُروعِ ِ » . وإنْ ظهَر قرِيبًا للمُعْطِي ، فجزَم المُصَنِّفَ هنا ، أنَّه لا يُجْزِئُه . وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . قالَه المَجْدُ ، وتَبعَه في « الفُروع ِ » . وسَوَّىٰ في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » بينَ ما إذا بانَ قرِيبًا غيرَ ـ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) في : باب إذا أعطاها غنيا وهو لا يشعر ، من كتاب الزكاة . المجتبي ٤٢/٥ . كما أخراجه البخاري ، في : باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم ، من كتاب الزكاة . صحيح البخاري ١٣٧/٢ ، ١٣٨ . ومسلم ، في : باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٧٠٩/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣٢٢/٢ ، ٣٥٠ .

إلى غيرِ مُسْتَحِقِه ، فلم يَخْرُجْ مِن عُهْدَتِه ، كما لو دَفَعَها إلى كافِر ، أو ذِى قرابَةٍ ، وكدُيُونِ الآدَمِيِّين . وهذا قولُ الثَّوْرِيِّ ، وأبي يُوسُفُ ، وابنِ المُنْذِرِ . وللشافعيِّ قَوْلان كالرِّوايَتَيْن . والأَوَّلُ أَوْلَى ، إن شاءَ اللهُ تعالى ؟ لأنَّ الفَقْرَ والخِنَى يَعْسُرُ الاطِّلاعُ عليه والمَعْرِفَةُ بِحَقِيقَتِه ، قال اللهُ تعالى :

الإنصاف

عَمُودَي النَّسَبِ ، وبينَ ما إذا بانَ غَيِنًا ، وأَطْلَقَ الرِّوايتَيْن . والمنْصُوصُ ، أَنَّه يُجْزِقُه إذا بانَ قرِيبًا مُطْلَقًا . قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : هذا أَصْوَبُ عندى ؛ لخُروجِها عن مِلْكِه إلى من يَجُوزُ دفعُ زكاةِ سائرِ النَّاسِ إليه ، ولحَديثِ يَزيدَ بنِ مَعْن (۱) . انتهى . قال في « القواعِدِ » : فإنْ بانَ نَسِيبًا ، فَطَرِيقان ؛ أحدُهما ، لا يُجْزِقُه . قوْلًا واحدًا . والثّاني ، هو كالو بانَ غَيًّا . والمَنْصُوصُ هنا ، الإجْزاءُ ؛ لأنَّ المانِعَ حشيةُ المُحابَاةِ ، وهو مُنْتَفِ مع عدَم العِلْم ، وأمَّا إذا هفعها إلى غَنِيًّ ، وهو لا يَعْلَمُ ، المُحابَاةِ ، وهو مُنْتَفِ مع عدَم العِلْم ، وأمَّا إذا هفعها إلى غَنِيًّ ، وهو لا يَعْلَمُ ، و « المُحابَةِ » و « المُحابَةِ » ، و « المُشتَوْعِبِ »، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُخْفِى »، و « المُحْرَّ ب » و « المُحرَّ ب » و « الفَائِق » ؛ و « المُخْفَى » ، و « المُحَرَّ ب » و « الشَّرْح ب » و « الفائِق » ؛ و « القواعِدِ الأَصُولِيَّةِ » : هذا إصحابُ . نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحاب . قال في « القواعِدِ المُوعِيَّةِ » : هذا الصَّحيث . وقال في « القواعِدِ الأَصُولِيَّةِ » : هذا الصَّحيث . وقال في « القواعِدِ الأَصُولِيَّةِ » : هذا الصَّحيث . وقال في « القواعِدِ الأَصُولِيَّةِ » : هذا المَحْديث . وقال في « الفَوعِيز » وغيره ، وقدَّمه المُنْ وعيره ، وقدَّمه في « الفُرعِيز » وغيره ، وقدَّمه في « الفُرعِ » وغيره . والرَّوايةُ الثانيةُ ، لا يُجْزِئُه . اختارَه الآجُرَّ عُ ، والمَحْدُ ، والمَحْدُ ، وعيره ما والرَّواية الثانية ، لا يُخْزِئُه . اختارَه الآجُرَّ عُ ، والمَحْد ، والمَحْد ، والمَعْم أَنَها إذا عَلِم أَنَها زَكَاةً . روايةً واحدةً . ذكرَه القاضي وغيره . وغيره .

<sup>(</sup>١) كذا فى النسخ . وهو حديث معن بن يزيد أن أباه أخرج صدقة فى المسجد فأخذها هو ... . أخرجه البخارى ، فى : باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر ، من كتاب الزكاة . صحيح البخارى ١٣٨/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٤٧٠/٣ .

الشرح الكبير ﴿ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَ'هُمْ ﴾('). فاكْتَفَى بظُهورِ الفَقْرِ ، ودَعْواه بخِلافِ غيرِه . واللهُ أعلمُ .

الانصاف

قال ابنُ شِهَابِ : ولا يَلْزَمُ إذا دفَع صدَقَةَ تطَوُّع إلى فَقيرٍ ، فَبانَ غَنِيًّا ؛ لأنَّ مَقْصِدَه في الزَّكاةِ إِبْراءُ الذِّمَةِ ، وقد بطَل ذلك ، فيمْلِكُ الرُّجوعَ ، والسَّبَ الذي أُخرَجَ لأَجْلِه في التَّطوُّع ِ الثَّوابُ ، ولم يَفُتْ ، فلم يَمْلِكِ الرُّجوعَ . وسبق روايَةُ مُهنَّا في الخَلِه في التَّطوُّع ِ الثَّوابُ ، عندَقوْلِه : لم يَرْجِعْ على المِسْكِينِ . وسبق كلامُ أبى الخَطَّابِ آخِرِ البابِ الذي قبلَه ، عندَقوْلِه : لم يَرْجِعْ على المِسْكِينِ . وسبق كلامُ أبى الخَطَّابِ وغيرِه هناك . وذكر جماعةً مِنَ الأصحابِ أنَّ كلَّ زَكاةٍ لا تُجْزِئُ ،أو (٢) إنْ بانَ الآخِدُ غَنِيًّا ، فالحُكْمُ في الرُّجوع ِ كالزَّكاةِ المُعَجَّلةِ ، على ما تقدَّم في آخِرِ البابِ الذي قبلَه ، وتقدَّم هناك تَفارِيعُ ذلك كله .

فوائله ؛ إحداها ، لو دَفَع الإمامُ أو السَّاعِي الزَّكاةَ إلى مَن يظُنَّه أَهُلا لأَخْذِها ، لم يَضْمَنْ إذا بانَ غَنِيًّا ، ويَضْمَنُ في غيرِه . على الصَّحيح مِنَ المذهب . قال في «الفُروع » : هذا الأَشْهَرُ . قال القاضي في « المُجَرَّد » : لا يَضْمَنُ الإمامُ إذا بانَ غَنِيًّا ، بغيرِ خِلاف . وصحَّحه في « الأَحْكام السَّلْطانِيَّة » ، وجزَم المَجْدُ وغيرُه بعدَم الضَّمانِ إذا بانَ غَنِيًّا ، وفي غيرِه روايَتان . انتهي . وعنه ، يضْمَنُ في وغيرُه بعدَم الصَّمانِ إذا بانَ غَنِيًّا ، وفي غيرِه روايَتان . انتهي . وعنه ، يضْمَنُ في الجميع . قدَّمه في « الرِّعايَةِ الصَّغْرَى » ، ولم يذكُرْ روايَةَ التَّهْرِقَة ، وتابعَه في « الحاوِيَيْن » . قال في « الفُروع » : كذا قال . وعنه ، لا يضْمَنُ في الجميع . وذكر في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » روايَةَ التَّهْرِقَة . وقدَّم الضَّمانَ مُطْلَقًا ، وأطْلقَهُنَّ ابنُ وذكر في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » روايَةَ التَّهْرِقَة . وقدَّم الضَّمانَ مُطْلَقًا ، وأطْلقَهُنَّ ابنُ مَن أَهْلِها ، فلو لم يَظُنَّه مِن أَهْلِها ، فلو لم يَظُنَّه مِن أَهْلِها ، فدفَعُها إليه ، ثم بانَ مِن أَهْلِها ، لم تُجْزِثُه . على الصَّحيح مِنَ المذهب . وقال في فدفَعَها إليه ، ثم بانَ مِن أَهْلِها ، لم تُجْزِثُه . على الصَّحيح مِنَ المذهب . وقال في فدفَعَها إليه ، ثم بانَ مِن أَهْلِها ، لم تُجْزِثُه . على الصَّحيح مِنَ المذهب . وقال في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٧٣ .

<sup>(</sup>۲) في ۱ : د و ۹ .

فصل: (وصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ مُسْتَحَبَّةٌ) في جميع الأوْقاتِ ؛ لقولِ اللهِ الشرح الكبير تعالى : ﴿ مَن ذَا آلَّذِى يُقْرِضُ آلله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ (() . وأمر بالصَّدَقَةِ في آياتٍ كثِيرَةٍ ، وحَثَّ عليها ، ورَغَّب فيها . وروَى أبو هُرَيْرَةَ ، قال : قال رسولُ الله عَلِيلةٍ : ﴿ مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلِ فَهُرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ ، وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلَّا طَيِّبٌ، فإنَّ الله يَقْبُلُهَا بِيَمِينِهِ ، ثَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ ، وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلَّا طَيِّبٌ، فإنَّ الله يَقْبُلُها بِيَمِينِهِ ، ثُمَّرَ قِمِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ ، وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلَّا طَيِّبٌ، فإنَّ الله يَقْبُلُها بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ مُرَةً مُن يُربِّي أَحَدُكُم فَلُوّهُ (() ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ اللهِ اللهِ المَّرِ أَفْضَلُ مِن العَلانِيَةِ ، لقولِ اللهِ اللهِ المَّرِ أَفْضَلُ مِن العَلانِيَةِ ، لقولِ اللهِ اللهِ اللهِ إِن تُبْدُواْ آلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِى وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا آلْفُقَرَآءَ فَهُو اللهِ عَيْلِكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْلُهُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ إِن تُبْدُواْ آلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِى وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا آلْفُقَرَآءَ فَهُو عَاللهِ وَيُربَقُ أَلُهُ قَالَ : ﴿ إِن تُبْدُواْ آلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِى وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا آلْفُقَرَآءَ فَهُو كَاللهِ اللهِ عَيْلِكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَيْلِكُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ سَبْعَةٌ عَلَا اللهُ عَلَيْلُونَهُ إِلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْفُقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

« الفُروع ِ » : ويتَوجَّهُ تخْريجٌ مِنَ الصَّلاةِ إذا أصابَ القِبْلَةَ . الثَّالثةُ ، الكَفَّارَةُ الإنصاف كالزَّكاةِ ، فيما تقدَّم مِنَ الأَحْكامِ ، ومَن ملَك فيهما الرُّجوعَ ، ملَكَه وَارثُه .

<sup>(</sup>١) مسورة البقرة ٧٤٥.

ر ٢) الفلو: المهر يفصل عن أمه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، فى : باب حدثنا عبد الله بن منير ، من كتاب الزّكاة ، وفى : باب قول الله تعالى : ﴿ تَعْرَجَ الْمُلاَئِكَةُ وَالرُوحِ إِلَيْهِ ﴾ ، من كتاب التوحيد . صحيح البخارى ٢ / ١٣٤ ، ٥ / ١٥٤ . ومسلم ، فى : باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ، من كتاب الزّكاة . صحيح مسلم ٢ / ٧٠٢ .

كما أخرجه الترمذى ، فى : باب ما جاء فى فضل الصدقة ، من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذى ٣ / ١٦٣ . والنسائى ، فى : باب الصدقة من غلول ، من كتاب الزكاة . المجتبى ٥ / ٤٣ . وابن ماجه ، فى : باب فضل الصدقة ، من كتاب الركاة . من كتاب الصدقة ، من كتاب الصدقة ، من كتاب الصدقة ، من كتاب الشرعيب فى الصدقة ، من كتاب الصدقة . الموطأ الزكاة . سنن المدارمى ١ / ٣٩٥ . والإمام مالك ، فى : باب الترغيب فى الصدقة ، من كتاب الصدقة . الموطأ مراكزة . سنن المدارمى ١ / ٣٩٥ . والإمام مالك ، فى : باب الترغيب فى الصدقة ، من كتاب الصدقة . الموطأ الزكاة . سنن المدارهى ١ / ٣٥٥ . ١ (٤٣١ ، ٤٣١ ، ٤١١ ، ٤١١ ، ٤٣١ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٠ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤١٠ ، ٤١٥

المنع وَهِيَ أَفْضَلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَأَوْقَاتِ الْحَاجَاتِ . وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِم صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ .

الشرح الكبير يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّه يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ﴾ ذَكر منهم رجلًا ﴿ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا ، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ » . مُتَّفَقٌ عليه'' . ورُوىَ عنه ، عليه الصلاةُ والسلامُ ، أنَّه قال : ﴿ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ » . رَواه التُّرُّمذِيُّ (١) .

١٠٢٧ – مسألة : ( وأفضلُ ما تكونُ في شهر رمضانَ ، وأوْقاتِ الحاجاتِ ) لقول اللهِ تعالى : ١٩٦/٢١ و] ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَيَةٍ ﴾" . ولأنَّ الحَسَناتِ تُضاعَفُ في شهر رمضانَ ، وفيها إعانَةً على أداءِ الصَّوْمِ المَفْرُوضِ. ومَن فَطَّرَ صائِمًا كان له مِثْلُ أَجْرِهِ. وتُسْتَحَبُّ الصَّدَقَةُ على ذِي القَرابَةِ ؛ لقولِه سبحانه : ﴿ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ (١) . وقال

فائدة: قوله: والصَّدَقةُ على ذِي الرَّحِم صَدَقةٌ وصِلَةٌ. هذا بلا نِزاعٍ، وهي أَفْضَلُ مِنَ العِتْقِ . نقَلَه حَرْبٌ ؛ لحَديثِ مَيْمُونَةَ . والعِتْقُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدقَةِ على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ، من كتاب الأذان ، وفي : باب الصدقة باليمين ، من كتاب الزّكاة . وفي : باب البكاء من خشية الله ، من كتاب الرقاق ، وفي : باب فضل من ترك الفواحش ، من كتاب الحدود . صحيح البخارى ١ / ١٦٨ ، ٢ / ١٣٨ ، ٨ / ٢٠٣ ، ٢٠٣ . ومسلم ، في : باب فضل إخفاء الصدقة ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٢ / ٧١٥ .

كما أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في الحب في الله ، من أبواب الزهد . عارضة الأحوذي ٩ / ٢٣٦ ، ٢٣٧ . والنسائي ، في : باب الإمام العادل ، من كتاب القضاة . المجتبى ٨ / ١٩٦ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في المتحابين في الله ، من كتاب الشعر . الموطأ ٢ / ٩٥٢ . والإمام أحمد ، في : المسند

<sup>(</sup>٢) في : باب ما جاء في فضل الصدقة ، من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذي ١٦٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة البلد ١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البلد ١٥.

المقنع

النبى عَلَيْكُ : ( الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ ، الشرح الكبير صَدَقَةٌ وصِلَةٌ »(') . وهو حديثٌ حسنٌ . وسألتْ زينبُ امْرَأَةُ ابنِ مسعودٍ رسولَ اللهِ عَلِيْكُ ، هل يَسَعُها أَن تَضَعَ صَدَقَتَها فى زَوْجِها وَيَنِى مسعودٍ رسولَ اللهِ عَلِيْكُ ، هل يَسَعُها أَن تَضَعَ صَدَقَتَها فى زَوْجِها ويَنِى أَخْ هُلَايَتَامَى ؟ قال : ( نَعَمْ ، لَهَا أَجْرَانِ ؛ أَجْرُ القَرَابَةِ ، وأَجْرُ الصَّدَقَةِ » . رَواه النَّسَائِيُّ ") . ويُسْتَحَبُّ أَن يَخُصَّ بالصَّدَقَةِ مَن اشْتَدَّتْ حَاجَتُه ؛ لقولِ الله تعالى : ﴿ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾ ") .

الأجانب ، إلّا زَمَنَ الغَلاءِ والحاجَةِ . نَقَله بَكُرُ بنُ محمدٍ ، وأبو داوُدَ . وقال الإنصاف الإجانب الحِنْقِ السَّغيرِ » : العِنْقُ الحَبُّ القُرَبِ إِلَى اللهِ . انتهيا . ويأتِي ذلك أوَّلَ كتابِ العِنْقِ . وهلِ الحَجُّ أَفْضَلُ ، أَم الصَّدقَةُ مع الحَاجَةِ ، أَم مع الحَاجَةِ على القَريبِ ، أَم على القَريبِ مُطْلَقًا ؟ فيه أَرْبَعُ أَم الصَّدقَةُ مع الحَاجَةِ ، الحَجُّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدقَةِ ، وهو مذهَبُ أحمد . رَوَاياتٍ . قال الشَّيْخُ تَقِئ الدِّينِ : الحَجُّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدقَةِ ، لاسِيَّما الجَارُ ، مُحصوصًا القَرابَةَ . وقال في « المُسْتَوْعِبِ » : وَصِيَّتُه بالصَّدقَةِ أَفْضَلُ مِن وَصِيَّتِه بالحَجِّ القَرابَة . وقال في « المُسْتَوْعِبِ » : وَصِيَّتُه بالصَّدقَةِ أَفْضَلُ مِن وَصِيَّتِه بالحَجِّ القَرابَة . وقال في « المُسْتَوْعِبِ » : وَصِيَّتُه بالصَّدقَةِ أَفْضَلُ مِن الجَعِقِ وَمِنَ الجَعِقِ الدَّحِ الصَّدقَةِ وَاللَّهُ عَلَيْ الْمَسْتَوْعِبِ » . وَصِيَّتُه بالصَّدقَةِ ، فَيْنَقَى قُولٌ خامِسٌ . وفي التَّطَوُّعِ . فَيُؤْخَذُ منه ، أنَّ الصَّدقَةَ أَفْضَلُ مِنَ الحَجَّةِ ، فَيْنَقَى قُولٌ خامِسٌ . وفي كتابِ « الصَّفُوةِ » لابنِ الجَوْزِيِّ : الصَّدقَةُ أَفْضَلُ مِنَ العِنْقَ عَلَى الصَّدَةِ وَمِنَ الجِهادِ . وسبق في أوَّلِ صلاةِ التَّطُوعِ ، أنَّ الحَجَّ أَفْضَلُ مِنَ العِنْقُ على الصَّدَةِ ، فالحَجُّ بطَريقِ أَوْلَى، وحيثُ قُدَّمَ العِنْقُ على الصَّدقَةِ ، فالحَجُّ بطَريقِ أَوْلَى، وحيثُ قُدَّمَ العِنْقُ على الصَّدقَةِ ، فالحَجُّ بطَريقٍ أَوْلَى، وحيثُ قُدَّمَ العِنْقُ على الصَّدقَةِ ، فالحَجُّ بطَريقٍ أَوْلَى، وحيثُ قُدَّمَ المِنْ في مالِه حرامٌ وحلالُ أَمْ لا ؟

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة البلد ١٦ .

الله و تُسْتَحَبُّ الصَّدَقَةُ بِالْفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ مَنْ يَمُونُهُ . وَيُفَايَةِ مَنْ يَمُونُهُ . وَإِنْ تَصَدَّقَ بِمَا يَنْقُصُ مُؤْنَةَ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ ، أَثِمَ .

الشرح الكبير

الممالة: (وتُسْتَحَبُّ الصَّدَقَةُ بالفاضِلِ عن كِفائِتِه وَكِفائِة مَن يَمُونُه ) على الدَّوامِ ؛ لقولِ النبيِّ عَلِيلِهُ : « خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنِّى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ » . مُتَّفَقِّ عليه (') . ( فإن تَصَدَّقَ عَليه مَنْ عَنْ ظَهْرِ غِنِّى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ » . مُتَّفَقِّ عليه (') . ( فإن تَصَدَّقَ عَليه مَنْ عَنْ مَنْ تَلْزَمُه مُؤْنَتُه ، أَثِمَ ) لقولِ النبيِّ عَيْنِهُ : « كَفَى بِالْمَرْءِ إِنْمَ النبيِّ عَيْنِهُ : « كَفَى بِالْمَرْءِ إِنْمَ النبيُّ عَيْنِهُ أَنْ يُصَلِّمُ مَنْ يَقُوتُ » . وروى أبو هُريْرة ، قال : أمر النبيُّ عَيْنِهُ بِالصَّدَقَةِ ، فقامَ رجلٌ ، فقال : يا رسولَ الله عندِي دِينارٌ . فقال : بالصَّدَقَةِ ، فقامَ رجلٌ ، فقال : يا رسولَ الله عندِي دِينارٌ . فقال :

الانصاف

قوله: وتُستَحَبُّ الصَّدَقَةُ بِالفاضِلِ عن كِفايَتِه وَكِفايَةِ مَن يَمونُه . هكذا أَطْلَقَ جماعةٌ مِنَ الأَصحابِ . ومُرادُهم بالكِفايَةِ الكِفايَةُ الدَّائمةُ ، كَاصرَّ به الأصحابُ ، بمَتْجَرٍ أَو غَلَّةِ وَقْفٍ أَو صَنْعَةٍ . وهذا المذهبُ مُطْلَقًا ، أعْنِى الصَّدقَةَ بالفاضِلِ عن كِفايَته ، وكِفاية مَن يَمُونُه بمَتْجَرٍ ونحوه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وجزَم به فى « المُدْهَبِ » ، و « المُعْنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الوَجيزِ » ، و عيرهم . وقدَّمه فى « الفُروع ِ » ، و قال : ومَعْنَى كلام ابن الجَوْزِيِّ فى بعض كُتُبِه ، لا يكفي الاكتِفاءُ بالصَّنْعَة فَلَ وقال : ومَعْنَى كلام ابن الجَوْزِيِّ فى بعض كُتُبِه ، لا وفى الاكتِفاءُ بالصَّنْعَة فَلَ فَلَ فَعَلَّة اوَقْفٍ أَيضًا . قال صاحِبُ « الفُروع ِ » : وقال ابنُ عَقِيل فى مَوْضِع مِن كلامِه : أَقْسِمُ باللهِ وفى الاكتِفاءِ بالصَّنْعَة فَلَر . وقال ابنُ عَقِيل فى مَوْضِع مِن كلامِه : أَقْسِمُ باللهِ لَو عَبَس الزَّمانُ فى وَجْهِك مَرَّةً ، لعَبَسَ فى وَجْهِك أَهْلُكَ وجِيرانُك . ثم حَثُ على إمساكِ المالِ . وذكر ابنُ الجَوْزِيِّ فى كِتابِه « السِّرِ المَصُونِ » ، أَنَّ الأَوْلَى أَنْ يدَّخِرَ لِ المُسَلِّ المَصُونِ » ، أَنَّ الأَوْلَى أَنْ يدُّخِرَ لَا الضَّرْرِ ومِنَ الذَّلِ مَا يكونُ المُوتُ دُونَه أَد وذكر كلامًا طويلًا فى ذلك . مِن الفَّرِق ومِنَ الذَّلُ مَا يكونُ المُوتُ دُونَه أَد وذكر كلامًا طويلًا فى ذلك . مِن الفَّرْر ومِنَ الذَّلُ مَا يكونُ المُوتُ دُونَه أَد وذكر كلامًا طويلًا فى ذلك .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٣٩/٦ .

١٠٢٩ - مسألة : ( ومن أراد الصَّدَقَةَ بمالِه كلِّه ، وهو يَعْلَمُ مِن نَفْسِه

قوله : وإنْ تصَدَّقَ بما يَنْقُصُ مُؤْنَةَ مَن تَلْزَمُه مُؤْنَتُه ، أَثِمَ . وكذا لو أَضَرَّ ذلك الإنصاف بنَفْسِه ، أو بغَريمِه ، أو بكَفالَتِه . قالَه الأصحابُ .

> فائدة : قال فى « الفُروع ِ » : ظاهرُ كلام ِ جماعَةٍ مِنَ الأصحابِ ، أَنَّه إذا لم يُضَرَّ ، فالأصْلُ الاسْتِحْبابُ . وجزَم فى « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » بما ذكرَه بعضُ الأصحابِ ، أَنَّه يُكْرَهُ التَّصدُّقُ قبلَ الوَفاءِ والإِنْفاقِ الواجِبِ .

قوله: ومَن أَرَادَ الصَّدقَةَ بماله كلِّه، وهو يعْلَمُ مِن نَفْسِه حُسْنَ التَّوَكُّل ِ والصَّبْرَ

<sup>(</sup>١) أُخرج الأول ، فى : باب فى صلة الرحم ، من كتاب الزكاة . سنن ألى داود ٣٩٣/١ . كما أخرجه الإمام أحمد ، فى : المسند ٢٠/٢ ، ١٩٣ ، ١٩٤ ، ١٩٥ . والثاتى تقدم تخريجه فى صفحة ٩٤ .

<sup>(</sup>۲) سورة الحشر ۹ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، فى : باب طول القيام ، من كتاب الوتر ، وفى : باب الرخصة فى ذلك ، من كتاب الزكاة . المجتبى الزكاة . سنن أبى داود ١ / ٣٣١ ، ٣٣٠ ، والنسائى ، فى : باب جهد المقل ، من كتاب الزكاة . المجتبى ٥ / ٤٤ ، والدارمى ، فى : باب أى الصلاة أفضل ، من كتاب الصلاة . سنن الدارمى ١ / ٣٣١ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢ / ٣٣١ ، ٣ / ١٧٨ ، ٥ / ١٧٩ ، ٢٦٥ .

الله و الصَّبْرَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ، فَلَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَثِقْ مِنْ نَفْسِهِ ، لَمْ يَجُزْ

الشرح الكبير حُسنْنَ التَّوَكُّل والصَّبْرَ عن المَسْأَلَةِ ، فله ذلك ، وإن لم يَثِقْ مِن نَفْسِه بذلك كَرِه له ) مَن أراد الصَّدَقَةَ بجميع مالِه ، وكان وَحْدَه ، أو كان لَمَن يَمُونُه كَفَايَتُهِم ، وَكَانَ مُكْتَسِبًا ، أو واثِقًا مِن نفسِه بحُسْنِ التَّوَكُّل ، والصَّبْر على الفَقْر ، والتَّعَفَّفِ عن المَسْأَلَةِ ، فله ذلك ؛ لِما ذَكُرْنا مِن الآية والخَبَر في المَسْأَلَةِ قبلَها ، ولِما روَى عُمَرُ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، قال : أَمَرَنا رسولُ الله عَلَيْكُ أَن نَتَصَدَّقَ ، فوافَقَ ذلك مالًا عِنْدِي فقلتُ : اليَوْمَ أَسْبَقُ أَبا بكر إِن سَبَقْتُه يَوْمًا . فجئتُ بنِصْفِ مالِي ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ ؟ » . قلتُ : أَبْقَيْتُ لهم مِثْلَه . فأتَى أبو بكر بكلِّ ما عِنْدَه ، فقال له: « مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ ؟ » . قال : أَبْقَيْتُ لهم الله ورسولَه . فقلتُ : لا أسابقُكَ إلى شيء أبدًا(١) . فكان هذا فَضِيلَةً في حَقِّ الصِّدِّيق ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ؛ لقُوَّةِ يَقِينِه ، و كَمال إيمانِه ، وكان تاجِّرًا ذا مَكْسَبِ ، فَإِنَّهُ قَالَ حَينَ وَلِيَ : قَدْ عَلِم النَّاسُ أَنَّ مَكْسَبِي لَمْ يَكُنْ لَيَعْجِزَ عَن مُؤْنَة عِيالِي . وإن لم يُوجَدْ في المُتَصَدِّقِ أَحَدُ هَذَيْنَ ۚ، كُرَهَ له ؛ لِما روَى

الإنصاف عَن المُسْأَلَةِ ، فله ذلك . بلا نِزاعٍ ، لكِنَّ ظاهِرَ ذلك الجَوازُ ، لا الاسْتِحبابُ . وصرَّح به بعضُهم . وجزَم المَجْدُ في « شَرْحِه » وغيره بالاسْتِحْباب . قال في

<sup>(</sup>١) أخرجـه أبو داود ، في : باب الرخصة في ذلك [ أي في الرجل يخرج من ماله ] ، من كتاب الزكاة . سنن أبي داود ٢/٠٩٦. والترمذي، في: باب في مناقب أبي بكر وعمر رضى الله عنهما، من أبواب المناقب. عارضة الأحوذي ١٣٨/١٣، ١٣٩، . والدارمي ، في : باب الرجل يتصدق بجميع ماعنده ، من كتاب الزكاة . سنن الدارمي ١/١٣٩، ٣٩٢.

أبو داودَ(١) ، عن جابر بن عبدِ الله ِ ، قال : كُنَّا عندَ رسول الله عَلَيْكُ ، إذ جاء رجل بمِثْلِ بَيْضَةٍ مِن ذَهَبٍ ، فقال : يا رسولَ الله ِ ، أَصَبْتُ هذه مِن مَعْدِنٍ ، خُذْها فهي صَدَقَةٌ ، ما أَمْلِكُ غيرَها . فأَعْرَضَ عنه رسولُ اللهِ عَلِيْكُ ، ثم أتاه مِن قِبَل رُكْنِه الأيْمن ، فقال مِثْلَ ذلك ، فأعْرَضَ عنه ، ثم أتاه مِن قِبَلِ رُكْنِه الأيْسَر ، فأَعْرَضَ عنه رسولُ الله عَلِيلَةِ ، ثم أتاه مِن خَلْفِه ، فأَخَذَها رسولُ اللهِ عَلَيْكُم ، فحذَفه بها ، فلو أصابَتْه لعَقَرَتْه ، أو لأوْ جَعَتْه ، وقال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ ، فَيَقُولُ : هَذِهِ صَدَقَةٌ ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ ، خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنِّي » . فقد نَبَّه [ ١٩٦/٢ ظ ] النبيُّ عَلَيْكُ على المَعْنَى الذي كُرَّه الصَّدَقَةَ بِجَمِيعٍ مالِه ، وهو أَن يَسْتَكِفُّ النَّاسَ ، أَى يَتَعَرَّضَ للصَّدَقَةِ ، فَيَأْخُذَها بِبَطْن كَفُّه ، يقال: تَكَفُّفَ ، واسْتَكَفُّ إذا فَعَل ذلك . وروَى النَّسائِيُّ(٢) ، أنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ أَعْطَى رجلًا ثَوْبَيْن مِن الصَّدَقَةِ ، ثم حَثّ على الصَّدَقَةِ ، فطَرَحَ الرجلُ أَحَدَ ثُوْبَيْه ، فقال رسولُ اللهِ عَلِيْتُكُم : ﴿ أَلَمْ تَرَوْ الِّلَى هَذَا ، دَخَلَ بِهَيْءَةٍ بَلَّةٍ فأعْطَيْتُهُ ثَوْبَيْن ، ثُمَّ قُلْتُ : تَصَدَّقُوا . فَطَرَحَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ ، خُذْ ثَوْبَكَ » . و انْتَهَرَه .

الإنصاف

« الفُروعِ » : ودَليلُهم يَقْتَضِي ذلك .

قوله : فإنْ لَم يَثِقُ مِن نَفْسِه ، لَم يَجُزْ له . وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . قالَه أبو الخَطَّابِ وغيرُه. فيُمْنَعُ مِن ذلك، ويُحْجَرُ عليه. وقال المُصَنِّفُ وغيرُه:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٣٩/٦ .

<sup>(</sup>٢) فى : باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة فى خطبته ، من كتاب الجمعة ، وفى : باب إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يرد عليه ؟ من كتاب الزكاة . المجتبى ٨٧/٣ ، ٤٧/٥ . كما أخرجه أبو داود ، فى : باب الرجل يخرج من ماله ، من كتاب الزكاة . سنن أبى داود ٣٨٩/١ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٣٥/٣ .

المَنع وَيُكْرَهُ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ عَلَى الضِّيقِ أَنْ يَنْقُصَ نَفْسَهُ عَن الْكِفَايَةِ التَّامُّة .

النسر الكبير ولأنَّ الإنْسانَ إذا أخْرَجَ جَمِيعَ مالِه لا يَأْمَنُ فِتْنَةَ الفَقْر ، وشِدَّةَ نِزاع ِ النَّفْس إلى ما خَرَج منه ، فَيَنْدَمُ ، فَيَذْهَبُ مالُه ويَبْطُلُ أَجْرُه ، ويَصِيرُ كَلَّا على الناس .

• ٢٠٣٠ – مسألة : ( ويُكْرَهُ لمَن لا صَبْرَ له على الضِّيق أن يَنْقُصَ نَفْسَه مِن الكِفائِةِ التَّامَّةِ ) . واللهُ أعلمُ .

الإنصاف يُكْرَهُ ذلك .

قوله : ويُكْرَهُ لمَن لا صَبْرَ له على الضِّيق أنْ يَنْقُصَ نَفْسَه عَن الكِفايَةِ التَّامَّةِ . بلا نِزاعٍ . زادَ في « الفُروعِ ِ » وغيرِه ، وكذا مَن لا عادَةَ له بالضِّيق .

فوائد ؟ الأولَى ، ظهر ممَّا سبَق أنَّ الفَقيرَ لا يَقْتَرضُ ويتَصدَّقُ . ونصَّ الإمامُ أحمدُ في فَقير لقَرابَتِه وَليمَةٌ ، يَسْتَقْرضُ ويُهْدِي له . ذكرَه أبو الحُسَيْن في « الطَّبَقاتِ » . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : فيه صِلَةُ الرَّحِم بالقَرْضِ . قال في « الفُروع ِ » : ويتَوجَّهُ أنَّ مُرادَه أنَّه يظُنُّ وَفاءً . وقال أيضًا : ويتَوجَّهُ في الأَظْهَرِ أَنَّ أَخْذَ صِدَقَةِ التَّطَوُّ عِ أَوْلَى مِنَ الزَّكاةِ ، وأنَّ أَخْذَها سِرًّا أَوْلَى . قال : فيهما قولان للعُلَماء ، أَظُنُّ عُلَماءَ الصُّوفِيَّةِ . الثَّانيةُ ، تجوزُ صدَقَةُ التَّطَوُّع ِ على الكافرِ والغَنِيِّ وغيرهما . نصَّ عليه ، ولهم أخْذُها . الثَّالثةُ ، يُسْتَحَبُّ التَّعَفُّفُ ، فلا يأُخُذُ الغَنِيُّ صِدَقَةً ، ولا يتَعرُّضُ لها ، فإنْ أَخَذَها مُظْهِرًا للفاقَةِ ، قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : فيتَوجُّهُ التَّحْرِيمُ . قلتُ : وهو الصَّوابُ . الرَّابعةُ ، يحْرُمُ المَنُّ بالصَّدقَةِ وغيرِها . وهو كَبِيرَةٌ على نصِّ أحمدَ ، الكِبيرَةُ ما فيه حَدٌّ في الدُّنيا ، أو وَعِيدٌ في الآخِرَةِ ، ويَبْطُلُ الثُّوابُ بذلك . وللأصحابِ خِلافٌ فيه ، و في بُطْلانِ طاعَةٍ بِمَعْصِيَةٍ . واخْتارَ الشَّيْخُ

| المقنع |  | • • • • • • • • | • • • • • • • |  | • • • • • • • • • • |  |
|--------|--|-----------------|---------------|--|---------------------|--|
|--------|--|-----------------|---------------|--|---------------------|--|

..... الشرح الكبير

الإنصاف

تَقِيُّ الدِّينِ الإِحْباطَ بِمَعْنَى المُوازَنَةِ . قال في « الفُروعِ » : ويَحْتَمِلُ أَنْ يَحْرُمَ المَنُ ، إلا عندَ مَن كُفِر إحسانُه وأسِيءَ إليه ، فلَه أَنْ يُعَدِّدَ إحْسانَه . [ ٢٤١/٢ ] الحَامِسةُ ، مَن أَخْرَجَ شيئًا يتَصدَّقُ به ، أو وَكَّلَ في ذلك ، ثُمَّ بدَا له ، اسْتُجِبَّ أَنْ يُمْضِيَه ، ولا يَجِبُ . قال الإمامُ أحمدُ : ما أحْسَنَه أَنْ يُمْضِيَه . وعنه ، يُمْضِيه ولا يُرْجِعُ فيه . وحمَل القاضى مارُوى عن أحمدَ ، على الاسْتِحْبابِ . قال ابنُ عَقِيلٍ : يرْجِعُ فيه . وحمَل القاضى مارُوى عن أحمدَ ، على الاسْتِحْبابِ . قال ابنُ عَقِيلٍ : لا أعلمُ للاسْتِحْبابِ وَجْهًا . قال في « القاعِدَةِ الثَّانِيةِ والخَمْسِينَ » : وهو كما قال ، وإنَّم ايتَحرَّ جُعلى أَنَّ الصَّدقةَ تتَعَيَّنُ بالتَّعْيِينِ ، كالهَدْي والأُضْحِيةِ يَتَعَيَّنان بالقَوْلِ ، وفي تَعْيِينِهما بالنَّيَّةِ وَجْهان . انتهى . وتقدَّم متى يَمْلِكُ الصَّدقةَ ؟ في آخرِ البابِ الذي قبلَه ، فَلْيُعاوَدُ .



## كتاب الصّيام

الصِّيامُ في اللَّغَةِ عِبارَةٌ عن الإِمْساكِ ، يُقالُ : صام النَّهارُ . إذا وَقَف سَيْرُ الشَّمْسِ . وقال سبحانه وتعالى حِكايةً عن مَرْيَمَ : ﴿ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا ﴾ (١) . أي : إمْساكًا عن الكلام ، وقال الشاعرُ (١) : خَيْلٌ صِيَامٌ وخيلٌ غيرُ صَائِمَةٍ تَحْتَ العَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلُكُ اللَّجُمَا يَعْنِي بالصَّائِمَةِ : المُمْسِكَةَ عن الصَّهِيلِ . وهو في الشَّرْعِ : عِبارَةٌ يَعْنِي بالصَّائِمَةِ : المُمْسِكَةَ عن الصَّهِيلِ . وهو في الشَّرْعِ : عِبارَةٌ عن الإِمْساكِ عن أشياءَ مَخْصُوصَة ، في وَقْتِ مَخْصُوصٍ يَأْتِي بَيانُه إن شاء اللهُ . وصومُ رمضانَ واجِبٌ ، الأَصْلُ في وُجُوبِه الكِتابُ ، والسُّنَةُ ،

الإنصاف

## كِتابُ الصِّيام

فوائد ؛ إحداها ، الصَّوْمُ والصِّيامُ في اللَّغَةِ ، الإِمْساكُ . وهو في الشَّرْعِ ، عِبارَةٌ عن إمساكٍ مَخْصُوص في وَقْتٍ مَخْصُوص على وَجْهٍ مَخْصُوص . الثَّانيةُ ، فُرِضَ رَمَضانُ في السَّنَةِ الثَّانيةِ إجْماعًا ، فَصامَ عليه أَفْضلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ ، تِسْعَ رَمَضاناتٍ إجْماعًا . الثَّالثةُ ، المُسْتَحَبُّ أَنْ يقولَ : شَهْرُ رَمضانَ . كا قال الله تعالى ، ولا يُكْرَهُ قَوْلُ : رَمضانُ ، بإسقاطِ شَهْرٍ مُطْلَقًا ، على الصَّحِيحِ مِنَ المذهب . وذكر الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَجْهًا ، يُكْرَهُ وَذكر المُصَنِّفُ ، يُكْرَهُ إلَّا مع قَرِينَةٍ . وذكر الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَجْهًا ، يُكْرَهُ مُطْلَقًا . وفي « المُنْتَخَب » ، لا يجوزُ .

<sup>(</sup>١) سورة مريم ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) هو النابغة الذبياني . ديوانه « صنعة ابن السكيت » ١١٢ .

الشرح الكبير والإجْماعُ ؛ أمَّا الكِتابُ فقَوْلُ الله ِتعالى : ﴿ يَـٰا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ . إلى قَوْلِه : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْ رَ فَلْيَصُمْهُ ﴾(١) . وأمَّا السُّنَّةُ ، فقَوْلُ النبيِّ عَلَيْكُم : ﴿ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ » . ذَكَرَ منها صَومَ رمضانَ . وعن طَلْحَةَ بن عُبَيْدِ اللهِ ، أنَّ أعْرابيًّا جاء إلى رسول الله عَلَيْكُ ثَائِرَ الرَّأْسِ ، فقالَ : يا رسولَ الله <sup>(١)</sup> ، أُخبِرْنِي ماذا فَرَض اللهُ عَلَىَّ مِن الصِّيام ؟ فقالَ : « شَهْرَ رَمَضَانَ » . فقالَ : هل عَلَى عَيرُه ؟ قال : «لَا ، إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّ عَ شَيْعًا » . قال : فأخْبرْنِي ماذا فَرَضَ الله (") عَلَىَّ مِن الزكاةِ ؟ فأخْبَرَه رسولُ الله عَلَيْكُ بشَرائِع ِ الإسلام . فَقَالَ : وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لا أَتَطَوَّ ءُ شَيْئًا ، وَلا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ شَيْئًا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيِّهِ : « أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ » . أَو : « دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ » . مُتَّفَقٌ عليهما(") . وأَجْمَعَ المسلمون على وُجُوبِ صوم ِ شَهْرِ , مضانً .

فصل : رُوىَ عن النبيِّ عَلِيلَةً أنَّه قال : ﴿ إِذَا جَاءَ رَمْضَانُ فُتِحَتْ أَبُوَ ابُ الجَنَّةِ » . مُتَّفَقٌ عليه (١٠ . ورُوىَ عن أبي هُرَيْرَةَ ، عن النَّبِيِّ عَلَيْكُم ، أنَّه

الإنصاف

<sup>(</sup>١) سورة اليقرة ١٨٣ – ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) الأول تقدم تخريجه في ٦/٣ ، والثاني تقدم تخريجه في ١٢٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، في : باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ، من كتاب الصوم ، وفي : باب صفة إبليس وجنوده ، من كتاب بدء الحلق . صحيح البخاري ٣ / ٣٢ ، ٤ / ١٥٠ . ومسلم ، في : باب فضل شهر رمضان ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢ / ٧٥٨ .

كِمَا أخرجه النسائي ، في : باب فضل شهر رمضان ، وفي : باب ذكر الاختلاف على الزهرى فيه ، من كتاب =

المقنع

قال : « لَا تَقُولُوا جَاءَ رَمَضَانُ ، فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى »(۱) . فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ هذا على أنَّه لا يُقالُ ذلك غيرَ مُقْتَرِنِ بِمَا يَدُلُّ على إِرادَةِ الشَّهْرِ ، لَئَلَّا يُخالِفَ الأحادِيثَ الصَّحيحةَ . والمُسْتَحَبُّ مع ذلك أن يَقُولَ : شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ أن يَقُولَ : شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾(۱) . واخْتُلِفَ فِي المَعْنَى الذي سُمِّي لأَجْلِه رمضانَ ، فيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾(۱) . واخْتُلِفَ فِي المَعْنَى الذي سُمِّي رمضانَ ؛ لِأَنَّه يَحْرِقُ فروى أَنسٌ ، عن النبي عَلَيْلِهُ ، أَنَّه قال : « إِنَّمَا سُمِّي رمضانَ ؛ لِأَنَّه يَحْرِقُ اللهُ فروى أَنسٌ ، عن النبي عَلَيْلِهُ ، أَنَّه قال : « إِنَّمَا سُمِّي رمضانَ ؛ لِأَنَّه يَحْرِقُ اللهُ اللهُ يُولِونِ اللهُ هُورِ . وقِيلَ غيرُ مَعْنَى ، كسائِرِ الشَّهُورِ . وقِيلَ غيرُ مَعْنَى ، كسائِر الشَّهُورِ . وقِيلَ غيرُ ذلك .

فصل: والصومُ المَشْروعُ هو الإِمْساكُ عن المُفْطِراتِ ، مِن طُلُوعِ الفَجْرِ الثَّانِي إلى غُرُوبِ الشَّمْسِ . رُوِيَ مَعْنَى ذلك عن عُمَرَ ، وابنِ عباسٍ ، [ ١٩٧/٢ و ] وبه قال عَطاءٌ ، وعَوامٌ أَهْلِ العِلْمِ . ورُوِيَ عن على " ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّه لمَّا صَلَّى الفَجْرَ قال : الآنَ حينَ يَتَبَيَّنُ الخَيْطُ

الإنصاف

<sup>=</sup> الصيام . المجتبى ١٠١/ -١٠٣ . والدارمى ، فى : باب فى فضل شهر رمضان ، من كتاب الصوم . سنن الدارمى ٢ / ٢٦ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢ / ٣٥٧ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقى ، فى : باب ما روى فى كراهية قول القائل ...، من كتاب الصيام . السنن الكبرى ٤/ ٢٠١ . وابن عدى ، فى الكامل ٧/ ٢٥١٧ . وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات ٢/ ١٨٧ . (٢) سورة البقرة ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطى فى الجامع الصغير ، وفيه : ﴿ يرمض الذنوب ﴾ بدل : ﴿ يحرق الذنوب ﴾ . وعزاه لمحمد بن منصور والسمعانى وأبى زكريا يحيى بن منده ، ورمز له بالضعف . وذكر المناوى أن أبا الشيخ رواه أيضا . فيض القدير ٣ / ٢ .

المقنع

[ ٥٥ط ] يَجِبُ صَوْمُ شَهْر رَمَضَانَ برُوْيَةِ الْهلَالِ ، فَإِنْ لَمْ يُرَ مَعَ الصَّجْو ، أَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ صَامُوا . وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ ، وَجَبَ صِيَامُهُ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ

الشرح الكبير الأبْيَضُ مِن الخَيْطِ الأُسْوَدِ . وعن ابن مسعودٍ نَحْوُه (١) . وقال مَسْرُوقٌ : لم يَكُونُوا يَعُدُّون الفَجْرَ فَجْرَكم ، إنَّما كانُوا يَعُدُّون الفَجْرَ الذي يَمْلَأُ البُيوتَ والطُّرُقَ . وهذا قَوْلُ الأَعْمَش . ولنا ، قَوْلُ اللهِ تِعالى : ﴿ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأُسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾(١) . يَعْنِي بَياضَ النَّهارِ مِن سَوادِ اللَّيْلِ . وهذا يَحْصُلُ (٢) بطُلوعِ الفَجْرِ . قال ابنُ عبدِ البَرِّ : قُولُ النبيِّ عَلِيْكُ : « إِنَّ بَلَالًا يُؤَذِّنُ بَلَيْلِ ۚ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ »(<sup>ن)</sup> . دلِيلٌ على أنَّ الخَيْطَ الأَبْيَضَ هو الصَّباحُ ، وأنَّ السُّحُورَ لا يَكُونُ إِلَّا قَبَلَ الفَجْرِ . وهذا إجْماعٌ لم يُخالِفْ فيه إِلَّا الأَعْمَشُ وَحْدَه ، فشَذُّو لِم يُعَرِّجْ أَحَدٌ على قَوْلِه . والنَّهارُ الذي يَجِبُ صِيامُه مِن طُلُوعِ الفَجْرِ إلى غُرُوب الشَّمْس . قال : هذا قولُ جَماعَةِ عُلَماءِ المسلمين .

١٠٣١ – مسألة ؛ قال : ( ويَجبُ صومُ رمضانَ برُوْيَةِ الهِلالِ ، فإن لم يُرَ مع الصَّحْو ، أَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبانَ ثَلاثِين يَوْمًا ، ثم صامُوا . فإن حال دُونَ مَنْظَرِه غَيْمٌ أُو قَتَرٌ لَيْلَةَ الثَّلاثِين ، وَجَب صِيامُه بنِيَّةِ رمضانَ في

الإنصاف

قوله : وإِنْ حالَ دون مَنْظَره غَيْمٌ أَو قَتَرٌ لَيْلَةَ الثَّلاثِين ، وجَب صِيامُهُ بنيَّةِ

<sup>(</sup>١) أخرجهما الطبرى في تفسيره ٢/ ١٧٣ ، ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « يصلح » .

٩٠/٣ في ٩٠/٣ .

فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ . وَعَنْهُ ، لَا يَجِبُ . وَعَنْهُ ، النَّاسُ تَبَعٌ لِلْإِمَام ، اللَّهُ عَنْهُ ، النَّاسُ تَبَعٌ لِلْإِمَام ، اللَّهُ عَالَمُ صَامُوا .

ظاهِرِ المَذْهَبِ . وعنه ، لا يَجِبُ . وعنه ، النّاسُ تَبَعٌ للإِمامِ ، فإن صام السرح الكبير صامُوا ) وجُمْلَةُ ذلك أنَّ صومَ شَهْرِ رمضانَ يَجِبُ بأَحَدِ ثَلاَثَةِ أَشْياءَ ؛ أَحَدُها ، رُؤْيَةُ هِلالِ رمضانَ ، يَجِبُ به الصومُ إِجْماعًا ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلِيهِ " . مُتَّفَقٌ عليه (') . الثَّانِي ، عَلِيْلَةً : « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ » . مُتَّفَقٌ عليه (') . الثَّانِي ،

رَمَضَانَ فَى ظَاهِرِ المُذَهِبِ . وهو المُذهبُ عندَ الأصحابِ ، ونصَرُوه ، وصنَّفُوا فيه الإنصاف التَّصانيفَ، ورَدُّوا حُجَجَ المُخالفِ ، وقالوا : نُصوصُ أَحمدَ تدُلُّ عليه . وهو مِن

مُفْرَداتِ المذهب . وعنه ، لا يجِبُ صوْمُه قبلَ رُوْيَةِ هِلالِه ، أو إكْمالِ شَعْبانَ اللَّذِينِ . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هذا مذهبُ أحمدَ المَنْصُوصُ الصَّريحُ عنه .

وقال: لا أَصْلَ للوُجوبِ في كلامِ الإِمامِ أَحمدَ ، ولا في كلامِ أَحَدٍ مِنَ الصَّحابةِ . ورَدَّ صاحِبُ « الفُروعِ » جميعَ ما احْتَجَّ به الأصحابُ للوُجوبِ ، وقال: لم أَجِدْ مَا أَحِدُ صاحِبُ « الفُروعِ » جميعَ ما احْتَجَّ به الأصحابُ للوُجوبِ ، وقال: لم أَجِدْ مَا أَحَدُ مَا مَا أَنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

عن أحمدَ صرِيحًا بالوُجوبِ ، ولا أمرَ به ، فلا يتَوجَّهُ إضافَتُه إليه . واخْتارَ هذه الرِّوايةَ أبو الخَطَّابِ ، وابنُ عَقيلٍ . ذكرَه في « الفائقِ » . واخْتارَها صاحِبُ

« التَّبْصِرَةِ » . قاله في « الفُروع ِ » . واختارهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وأصحابُه ؟ منهم صاحِبُ « التَّنقيح ِ »، و « الفُروع ِ » ، و « الفائق ِ » ، وغيرُهم . وصحَّحَه

(۱) أخرجه البخارى ، فى : باب قول النبى على : إذا رأيتم الهلال فصوموا ... ، من كتاب الصوم . صحيح البخارى ٣٥/٣ . ومسلم ، فى : باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم البخارى ٣٥/٣ . كا أخرجه الترمذى ، فى : باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى ٣/٣ . ٢٥٠/٣ . والنسائى ، فى : باب إكال شعبان ثلاثين إذا كان غيم ، من كتاب الصيام . المجتبى ١٠٧/٤ . والإمام أحمد ، فى : والدارمى ، فى : باب الصوم لرؤية الهلال ، من كتاب الصوم . سنن الدارمى ٣/٣ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٥٩ ، ٢٥٦ ، ٢٥١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٥١ ، ٤٩٧ . وعمد كلهم من حديث أبي هريرة .

الشرح الكبير كَمالُ شَعبانَ ثَلاثِينَ يَوْمًا ، يَجبُ به الصومُ ؛ لأنَّه يُتَيَقَّنُ به دُخُولُ شَهْر رمضانَ ، ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . ويُسْتَحَبُّ للنَّاسِ تَرائِي الهلالِ لَيْلَةَ الثَّلاثِين مِن شعبانَ ؛ ليَحْتاطُوا لصيامِهم ، ويَسْلَمُوا مِن الاخْتِلافِ . وقد روَى

الإنصاف ابنُ رَزِينٍ في « شَرْحِه » . فعلى هذه الرُّواية ِ ، يُباحُ صَوْمُه . قال في « الفائق ِ » : اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وقيل : بل يُسْتَحَبُّ . قال الزَّرْكَشِيُّ: اخْتَارَهُ أَبُو العَبَّاسِ . انتهى . قال في « الاخْتِياراتِ »: وحُكِيَ عن أبي العَبَّاس ، أنَّه كان يمِيلُ أَخِيرًا إلى أنَّه لا يُسْتَحَبُّ صَوْمُه . انتهى . وعنه ، النَّاسُ تَبَعّ للإمام ، فإنْ صامَ صامُوا، وإلَّا فلا . فيتَحرَّى في كَثْرَةِ كَمالِ الشُّهورِ ونَقْصِها ، وإخبارِه بمَن لا يُكْتَفى به ، وغيرِ ذلك مِنَ القَرائنِ ، ويعْمَلُ بظَنَّه . وقيل : إلَّا المُنْفَرِدَ برُؤْيَتِه ، فإنَّه يصُومُه ، على الأصحِّ . وقيل : النَّاسُ تَبَعّ للإمام في الصَّوْمِ والفِطْرِ ، إلَّا المُنْفَرِدَ برُوْيَتِه ، فإنّه يصومُه . حكى هذين القَوْلَيْن صاحبُ « الرّعايةِ » . قلت : المذهبُ وجوبُ صوم المُنْفَردِ برؤيتِه ، على ما يأتِي في كلام المُصَنِّفِ قَريبًا . وعنه ، صَوْمُه مَنْهِيٌّ عنه . قالَه في « الفُروع ِ » . وقال : اخْتارَه أبو القاسِم ابنُ مَنْدَهَ الأَصْفَهانِيُ (١) ، وأبو الخَطَّاب ، وابنُ عَقيل ، وغيرُهم . قال الزَّرْكَشِيُّ: وقد قيلَ : إِنَّ هذا اختِيارُ ابنِ عَقيل ، وأبي الخَطَّابِ ، في ﴿ خِلافَيْهِما ﴾ . قال : والذي نَصَره أبو الخَطَّابِ في « الخِلافِ الصَّغير » كالأوَّل ، وأصْلُ هذا في الكبير . انتهى . فعلى هذه الرِّوايَةِ ، قيلَ : يُكْرَهُ صَوْمُه . وذكَرَه ابنُ عَقيل روايةً . وقيل : النَّهْيُ للتَّحْريم . ونقَلَه حَنْبَلُّ . ذكرَه القاضِي . وأَطْلقَهما في « الفُروعِ » ، و « الزَّرْكَشِيُّ » ، و « الفائق » ، فقال : وإذا لم يجبْ ، فهل هو مُباحٌ ، أو مَنْدُوبٌ ، أو مَكْرُوهٌ ، أو مُحَرَّمٌ ؟ على أَرْبَعةِ أَوْجُهٍ ، اخْتارَ شَيْخُنا الأُوَّلَ . انتهى .

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق ابن منده العبدى الأصبهاني ، أبو القاسم ، الإمام المحدث ، صاحب المصنفات . توفي سنة سبعين وأربعمائة . سير أعلام النبلاء ١٨/ ٣٤٩ – ٣٥٤ .

التِّرْمِذِئُ'' عن أبى هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ عَلِيْكُ قال : « أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبانِ السرح الكبير لِرَمَضَانَ » .

قال بعضُ الأصحابِ: يَجِيءُ في صِيامِه الأحْكامُ الخَمْسَةُ. قال الزَّرْكَشِيُّ: وقوْلٌ سادِسٌ بالتَّبَعِيَّةِ. وَعَمِلَ ابنُ عَقيلٍ في مَوْضِعٍ مِنَ « الفُنونِ » بعادَةٍ غالِبَةٍ ، كَمُضِيَّ شَهْرَيْن كامِلَيْن ، فالقَّالثُ ناقِصٌ . وقال : هو مَعْنَى التَّقْديرِ . وقال أيضًا : البُعْدُ مانِعٌ كالغَيْم ، فيَجِبُ على كُلِّ حَنْبَلِيٍّ يصومُ مع الغَيْم أَنْ يصُومَ مع البُعْدِ ؛ لاَجْتِمالِه . وقال أيضًا : الشُّهورُ كلُّها مع رَمِضانَ في حقِّ المَطْمُورِ ، كاليَوْم الذي ليُشَكُّ فيه مِنَ الشَّهْرِ في التَّحَرُّزِ ، وطَلَبِ التَّحْقيقِ ، ولا أَحَدَ قال بوُجوبِ الصَّوْم ، بل بالتَّأْخِيرِ [ ٢٤٢/١ و ] ؛ ليقَعَ أَداءً أو قَضاءً ، كذا لا يجوزُ تقْديمُ صَوْم لا يتَحَقَّقُ مِن رمضانَ . وقال في مَكانٍ آخَرَ : أو يَظُنُّه ؛ لقَبُولِنا شَهادَةَ واحدٍ .

تنبيه: فعلَى قُولِ الأصحابِ ، يجوزُ صَوْمُه بنِيَّة رَمضانَ ، حُكْمًا ظَنَيًّا بوُجوبِه احْتِياطًا ، ويُجْزئُ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وعنه ، يَنْوِيه حُكْمًا جازِمًا بوُجوبِه . وذكرَه ابنُ أَبِي مُوسَى عن بعضِ الأصحابِ . وجزَم به في « الوَجيزِ » . قال الزَّرْكَشِيُّ : حُكِى عِنِ التَّمِيمِيِّ . فعلى المُقدَّم ، وهو الصَّحيحُ ، ويُصَلِّى التَّراويحَ . على أصحِّ الوَجْهَيْن . اختارَه ابنُ حامِدٍ ، والقاضِى ، وجماعة ، منهم وَلَدُه القاضِى أبو الحُسَيْنِ . قال في « المُسْتَوْعِبِ » ، في صَلاةِ التَّطُوعِ ، وصاحِبُ « الحاوِي الكبيرِ » : هذا الأَقْوَى عندي . قال المَحدُدُ في شَرْحِه » : هو أَشْبَهُ بكلام أَحمدَ في روايَةِ الفَصْل ، القِيامُ قبلَ الصِّيامِ الْحَبياطًا لسُنَّة قِيامِه ، ولا يتَضَمَّنُ مَحْذُورًا ، والصَّوْمُ نُهِي عن تَقَدُّمِه . قال في « تَجْريدِ العِنايَةِ » : ويُصلِّى التَّراويحَ لَيْلَتَعْذٍ في الأَظْهَرِ . قال ابنُ تَميم : فُعِلَتْ في « تَجْريدِ العِنايَةِ » : ويُصلِّى التَّراويحَ لَيْلَتَعْذٍ في الأَظْهَرِ . قال ابنُ تَميم : فُعِلَتْ في « تَجْريدِ العِنايَةِ » : ويُصلِّى التَّراويحَ لَيْلَتَعْذٍ في الأَظْهَرِ . قال ابنُ تَميم : فُعِلَتْ في « تَجْريدِ العِنايَةِ » : ويُصلِّى التَّراويحَ لَيْلَتَعْذٍ في الأَظْهَرِ . قال ابنُ تَميم : فُعِلَتْ في

<sup>(</sup>١) في : باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٢٠٣/٣ .

فصل : ويُسْتَحَبُّ لمن رَأَى الهِلالَ أن يَقُولَ ما روَى ابنُ عُمَرَ ، قال : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا رَأَى الْهِلالَ قال : ﴿ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بالأَمْنِ والإِيمَانِ ، والسَّلامَةِ والإِسْلَامِ ، والتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ » . رَواه الأَثْرَمُ(') . الثالِثُ ، أَنْ يَحُولَ دُونَ مَنْظَرِه لَيْلَةَ

الإنصاف أصحِّ الوَجْهَيْن . قال ابنُ الجَوْزِيِّ : هو ظاهِرُ كلام الإِمام أَحْمَدَ ، واخْتِيارُ أكثر مشايخِنا المُتَقدِّمِين . ذكرَه في كتاب « دَرْءِ اللَّوْمِ والضَّيْم في صَوْم ِ يَوْم ِ الغَيْم ِ » · والوَجْهُ الثَّاني ، لا يُصَلِّي التَّراويحَ ؛ اقْتِصارًا على النَّصِّ . اخْتارَه أبو حَفْصٍ ، والتَّميمِيُّونَ وغيرُهم . وجزَم به ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » ، وصاحِبُ « المُنَوِّرِ » . وصحَّحَه في « تَصْحيح ِ المُحَرَّرِ » . قال في « التَّلْخِيصِ » : وهو أَظْهَرُ . قال النَّاظِمُ : هو أَشْهَرُ القَوْلَيْنِ . وأَطْلقَهما في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ الهِدَايَةِ ﴾ ، و «الرِّعايتَيْنِ»، و «الحاوِي الصَّغيرِ»، و «الفَاثقِ»، و «الزُّرْكَشِيٌّ»، و « القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » ، وهو ظاهِرُ « الفُروعِ » . وأمَّا بقِيَّةُ الأحْكام ؛ مِن حُلولِ الآجالِ ، ووُقوعِ المُتَعَلَّقاتِ ، وانْقِضاءِ العِدَدِ ، ومُدَّةِ الإِيلاءِ ، وغيرِ ذلك ، فلا يَثْبُتُ منها شيءٌ ، على الصَّحيح عندَهم . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ » ، وقال : هو أَشْهَرُ . وذكر القاضِي احْتِمالًا ، تَثْبُتُ هذه الأحْكامُ كما يَثْبُتُ الصَّوْمُ ويَوابِعُه ، وتَبْييتُ النُّيَّةِ ، وو جوبُ الكفَّارةِ بالوَطْء فيه ، ونحوُ ذلك . قال في « القَواعِدِ » : وهو ضَعيفً . قال الزَّرْكَشيُّ : هما احْتِمالَان للقاضِي في « التَّعْلِيقِ » ، وأَطْلَقهما . وعلى رِوايَةِ أَنَّه يَنْوِيه حُكْمًا جازمًا بُوجُوبِه ، يُصَلِّي التَّراويحَ أيضًا ، على الضَّحيح ِ . وجزَم به أكثرُ الأصحاب . وقيل : لا يُصَلَّى .

فائدة : قال في « المُسْتَوْعِبِ » : فإنْ غُمَّ هِلالُ شَعْبانَ وهِلالُ رَمضانَ جميعًا ،

<sup>(</sup>١) وأخرجه الداومي ، في : باب ما يقال عند رؤية الهلال ، من كتاب الصوم . سنن الداومي ٢ / ٣ ، ٤ .

الشرح الكبير

النَّلاثِين مِن شعبانَ غَيْمٌ أُو قَتَرٌ ، فَيَجِبُ صِيامُه فَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، وَيُجْزِئُهُ إِن كَانَ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ . اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ ، وأَكْثَرُ شُيوخِ أَصْحَابِنَا . وهبو مَذْهَبُ عُمَرَ ، وابْنِه ، وعَمْرِ و بِنِ العاصِ ، وأَبِي هُرَيْرَةَ ، وأَنسٍ ، ومُعاوِية ، وعائشة وأسماءَ ابْنَتَيْ أَبِي بَكْرٍ . وبه قال بَكْرُ بنُ عبدِ اللهِ المُمْزِنِيُّ ، وأبو عثمانَ النَّهْدِيُ (۱) ، وابنُ أَبِي مَرْيَمَ (۱) ، ومُطَرِّفٌ ، ومَيْمُونُ المُمْزِنِيُّ ، وأبو عثمانَ النَّهْدِيُ (۱) ، وابنُ أبي مَرْيَمَ (۱) ، ومُطَرِّفٌ ، ومَيْمُونُ ابنُ مِهْرانَ ، وطاؤسٌ ، ومُجاهِدٌ . وعن أحمدَ روايَةٌ ثانِيَةٌ ، لا يَجِبُ اللهِ عَمْرَانَ ، وطاؤسٌ ، ومُجاهِدٌ . وعن أحمدَ روايَةٌ ثانِيةٌ ، ومالكُ ، والشافعيّ ، وكثير مِن أهلِ العِلْمِ ؛ لِماروَى أبو هُرَيْرَةَ ، قال : قال رَسُولُ والشافعيّ ، وكثير مِن أهلِ العِلْمِ ؛ لِماروَى أبو هُرَيْرَةَ ، قال : قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ فَأَكُمُ وَالْمُؤْيَّةِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ ، فَإِنْ غُمِّى عَلَيْكُمْ فَأَكُمُ وَالْمُؤْيَّةِ وَالْفَلِمُ والْمُؤْيَّةِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ ، فَإِنْ غُمِّى عَلَيْكُمْ فَأَكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ فَا قُدُرُوا اللهُ تُعْلِقَةً وَاللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا اللهُ تُعْلِقَةً وَلَا اللهِ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا اللهُ تُعْلِقَةً وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا اللهُ تُعْلِقَةً وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا اللهُ تُعْلَقِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ تُعْلَقُ لَا اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الإنصاف

فعلى الرِّوايَةِ الأَوَّلَةِ ، وهي المذهبُ عندَ الأصحابِ ، يجِبُ أَنْ يُقَدِّرُوا رَجَبًا وشَعْبانَ ناقِصَيْن ، ثم يصُومُوا ، ولا يُفْطِرُوا جتى يَرَوْا هِلالَ شَوَّالِ ، أَو يُتِمُّوا صَوْمَهم اثْنَيْن

<sup>(</sup>١) أبو عثمان عبد الرحمن بن مَلَّ بن عمرو النَّهْدِى ، أدرك الجاهلية ، وأسلم على عهد رسول الله عَلَيْكُ ، ولم يلقه ، وكان ثقة ، توفى سنة خمس وتسعين ، وهو ابن ثلاثين ومائة سنة . تهذيب التهذيب ٢٧٧ / ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) بُرَيْد بن أبى مريم مالك بن ربيعة السلولى البصرى ، تابعى ثقة ، توفى سنة أربع وأربعين ومائة . تهذيب التهذيب ١ / ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه فى أول المسألة .

<sup>(</sup>٤) فى : بـاب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٧٥٩/٢ . كما أخرجه النسائى ، فى : باب ذكر الاختلاف على الزهرى فى هذا الحديث ، من كتاب الصيام . المجتبى ١٠٨/٤ . والدارمى ، فى : باب الصوم لرؤية الهلال ، من كتاب الصوم . سنن الدارمى ٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى ، في : باب قول النبي ﷺ إذا رأيتم الهلال فصوموا ... ، من كتاب الصوم . صحيح =

الشرح الكبير وهَـذا يومُ شَكِّ . و لأنَّ الأَصْلَ بَقاءُ شعبانَ ، فلا يُنْتَقَلُ عنه بالشُّكِّ . وعنه روايةٌ ثالِثَةٌ ، أنَّ النَّاسَ تَبَعُّ للإِمِامِ ، فإن صام صامُوا ، وإن أَفْطَرَ أَفْطُرُوا . وهو قَوْلَ الحَسَن ، وابن سِيرِينَ ؛ لقول النَّبيِّ عَلَيْكُ : « الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ »(١) . قيل : مَعْناه أَنَّ الصَّوْمَ والفِطْرَ مع الجَماعَةِ وعُظْم (٢) النَّاس . قال التُّرْمِذِيُّ : حديثُ حسنٌ غريتٌ.

ووَجْهُ رِ ١٩٧/٢ ع الرِّوايَةِ الأُولَى ما رَوَى نافِعٌ عن ابن عُمَرَ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيلَةِ : « إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، فلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهلالَ ، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ » . قال نَافِعٌ : كَانَ عَبِدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ إِذَا مَضَى مِن شَعِبَانَ تِسْعَةً وعِشْرُونَ يَوْمًا ، يَبْعَثُ مَن يَنْظُرُ له الهلالَ ، فإن رَأَى فَذاك ، وإن لم يَرَ و لم يَحُلْ دُونَ مَنْظُرِه سحابٌ ولا قَتَرٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا ، وإن حالَ دُونَ مَنْظَرِه سَحابٌ أو قَتَرٌ أَصْبَحَ صائِمًا(") . ومَعْنَى اقْدِرُوا له : أي ضَيِّقُوا له ، مِن قَوْلِه تَعالَى : ﴿ وَمَن

الإنصاف وتُلاثينَ يوْمًا . وعلى هذا فَقِسْ إذا غُمَّ هِلالُ رَجَب وشَعْبانَ ورَمضانَ . ويأتِي هذا

<sup>=</sup> البخاري ٣٤/٣ . وأبو داود ، في : باب كراهية صوم يوم الشك ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١/٥٤٥ . والترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٢٠٢/٣ . والنسائي ، في : باب صيام يوم الشك ، من كتاب الصيام . المجتبي ١٢٦/٤ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في صيام يوم الشك ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ٥٢٧/١ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٥/ ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ ومعظم ﴾ . وعظم الشيء : أكثره .

<sup>(</sup>٣) الحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود . في : باب الشهر يكون تسعًا وعشرين، من كتاب الصيام . سنن ألى داود ١ / ٥٤٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٥ ، ١٣ .

قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ﴾(') . أي ضُيِّقَ عليه . وقَوْلِه : ﴿ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن السرح الكبير يَشَآءُ ويَقْدِرُ ﴾ (١) . والتَّضْييقُ له أن يُجْعَلَ شعبانُ تِسْعَةً وعِشْرين يَوْمًا ، وْقد فَسَّرَه ابنُ عُمَرَ بفِعْلِه ، وهو راوِيه وأَعْلَمُ بمَعْناه ، فيَجبُ الرُّجُوعُ إلى تَفْسِيرِه ، كَمَا رُجِعَ إليه في تَفْسِيرِ التَّفَرُّقِ في خِيارِ المُتَبايعَيْنِ . ولأنَّه شَكُّ في أُحَدِ طَرَفَى الشُّهْرِ لم يَظْهَرْ فيه أنَّه مِن غير رمضانَ ، فوَجَبَ الصومُ ، كَالطُّرَفِ الآخَرِ . قال عليٌّ ، وأبو هُرَيْرَةَ ، وعائشةُ : لأنْ أَصُومَ يَوْمًا مِن شعبانَ، أَحَبُّ إلىَّ مِن أَن أَفْطِرَ يَوْمًا مِن رمضانَ (٢) . ولأنَّ الصومَ يُحتاطُ له، ولذلك وَجَب الصومُ بخَبَرِ واحِدٍ ، ولم يُفْطِرُوا إِلَّا بشَهادَةِ اثْنَيْن . فأمَّا خَبَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ الذي احْتَجُوا به ، فإنّه يَرْوِيه محمدُ بنُ زيادٍ ، وقد خالَفَه سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ ، فرَواه عن أبي هُرَيْرَةَ : ﴿ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ ﴾'' . وروايَتُه أَوْلَى ؛ لإمامَتِه واشْتِهارِ ثِقَتِه وعَدالَتِه ومُوافَقَتِه لرَأْيِ أَلَى هريرةَ ومَذْهبِه ، ولخَبَرِ ابن ِ عُمَرَ الذي رَوَيْناه . ويُمْكِنُ حَمْلُه على ما إذا غُمَّ في طَرَفَى ِ الشُّهْرِ . وروايَةُ ابن ِ عُمَرَ : ﴿ فَاقْدِرُوالَهُ ثَلَاثِينَ ﴾ .

الإنصاف

بأتُّمَّ مِن هذا عندَ قَوْلِه : وإنْ صامُوا لأَجْلِ الغَيْم ، لم يُفْطِرُوا .

<sup>=</sup> كما أخرجه دون ذكر فعل ابن عمر البخارى ، فى : باب قول النبى عَلَيْكُ إذا رأيتم الهلال فصوموا ... ، من كتاب الصوم . صحيح البخاري ٣٤/٣ . ومسلم ، في : باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ... ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢٧٠٠/ . والنسائي ، في : باب إكال شعبان ثلاثين إذا كان غيم ، من كتاب الصيام . المجتبى ١٠٨/٤ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في صوموا لرؤيته وأفظروا لرؤيته ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ٧٩/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦٣/٢ ، ١٤٥ .

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) في رواية مسلم والنسائي في تخريجه المتقدم في الصفحة السابقة ، ومسند أحمد ٢٦٣/٢ .

الشرح الكبير - مُخالِفَةٌ للرِّوايَةِ الصَّحِيحَةِ المُتَّفَقِ عليها ، ولِمَذْهَبِ ابنِ عُمَرَ . وروايَةُ النَّهْي عن صوم يَوْمِ الشَّكِّ مَحْمُولٌ على حالِ الصَّحْوِ ، جَمْعًا بَيْنَهُ وبَيْنَ ما ذَكَرْنا .

١٠٣٢ - مسألة : ﴿ وَإِذَا رُئِيَ الْهَلَالُ نَهَارًا ، قَبْلَ الزُّوال أَوْ بَعْدُه ، فهو للَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ ﴾ المَشْهُورُ عن أحمدَ ، أنَّ الهلالَ إذا رُئِيَ نَهارًا قَبْلَ الزَّوال أو بعدَه ، وكَانَ ذلك في آخِرِ رمضانَ ، لم يُفْطِرُوا برُؤْيَتِه . وهذا قولُ عُمَرَ ، وابن ِ مسعودٍ ، وابن ِ عُمَرَ ، وأنس ِ ، والأَوْزاعِيِّ ، ومالكٍ ، واللَّيْثِ ، وأبي حنيفةَ ، والشافعيِّ ، وإسْحاقَ . وحُكِيَ عن أحمدَ ، أنَّه إن رُئِيَ قَبْلَ الزُّوالِ فهو للماضِيَةِ ، وإن كان بعدَه فهو للَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ . ورُويَ ذلك عن عُمَرَ، رضي اللهُ عنه، رَواه عنه سعيدٌ (١) . وبه قال الثُّوْرِيُّ، وأبو يُوسُفَ؛ لأَنَّ النبئ عَلَيْتُهُ قال: « صُـومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ». وقد رَأُوْه، فيَجِبُ الصومُ والفِطْرُ ، ولأنَّ ما قَبْلَ الزَّوالِ أَقْرَبُ إِلَى المَاضِيَةِ . ولنا ، ما روَى

قوله : وإذا رُبِّيَ الهِلالُ نَهارًا ، قبلَ الزُّوالِ وبعدَه ، فهو لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ . هذا المذهبُ ، سواءٌ كان أوَّلَ الشُّهْرِ أو آخِرَه . جزَم به في ﴿ الْوَجِيزِ ﴾ وغيرِه . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ وغيرِه . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : هذا المَشْهُورُ . قال الزَّرْكَشيُّ : هذا المذهبُ . فعَلَيْه ، لا يَجِبُ به صَوْمٌ ، ولا يُباحُ به فِطْرٌ . وعنه ، إذا رُئِيَ بعدَ الزُّوالِ ، فهو لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ ، وقبلَ الزُّوالِ للماضِيَةِ . اخْتَارَه أَبُو بَكْرٍ ، والقاضِي . وقدُّمه في « الفائقِ » . وعنه ، إذا رُئِيَ بعدَ الزُّوالِ آخِرَ الشُّهْرِ فهو لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ ، وإِلَّا لِلَّيْلَةِ المَاضِيَةِ . قال في « المُذْهَبِ » : فأمَّا إذا رُبِّيَ في آخِرِه قبلَ الزَّوالِ ، فهو

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٤ / ٢١٣ .

أَبِو وائِل ، قال : جاءَنا كِتابُ عُمَرَ ، ونحن بخانِقِينَ (') ، أنَّ الأَهِلَّةَ بَعْضُها . أَقْرَبُ مِن بَعْض ، فإذا رَأَيْتُم الهلالَ نَهارًا فلا تُفْطِرُوا حتى تُمْسُوا ، أو يَشْهَدَ رَجُلان أَنُّهما رَأَياه بالأُمْس عَشِيَّةً ١٠٠٪ ولأنُّه قولُ مَن سَمَّيْنا مِن الصحابَةِ . وخَبَرُهم مَحْمُولٌ على ما إذا رُئِيَ عَشِيَّةً ، بدَلِيل ما لو رُئِيَ بعدَ الزُّوال ، ثم إنَّ الخَبَرَ إنَّما يَقْتَضِي الصومَ والفِطْرَ مِن الغَدِ ، بدَلِيلِ ما لو رآه عَشِيَّةً . فأمَّا إِن كَانَتِ الرُّونَيَةُ في أوَّلِ رمضانَ فالصَّحِيحُ أيضًا أنَّها للَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ . وهو قولُ مالكِ ، وأبي حنيفةَ ، والشافعيِّ . وعن أحمدَ روايَةً أُخْرَى ، أنَّه للماضِيَةِ . فعلى هذا يَلْزَمُ قَضاءُ ذلك اليَوْم ، وإمْساكُ بَقِيَّتِه احْتِياطًا للعِبادَةِ ؛ لأنَّ ما كان للَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ في آخِرِه ، فهو لها في أوَّلِه ، كَمَا لُو رُئِيَ بِعِدَ الْعَصْرِ .

١٠٣٣ – مسألة : ﴿ وَإِذَا رَأَى الهَلَالَ أَهْلُ بَلَدٍ ، لَزَمَ النَّاسَ كُلُّهُم الصومُ ) هذا قولُ اللَّيْثِ ، وبَعْض أصحاب الشافعيِّ . وقال بَعْضُهم :

الإنصاف

لِلْمَاضِيَةِ . قَوْلًا وَاحَدًا . وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الزُّوالَ ، فَعْلَى رَوَايْتَيْنَ . انتهى . وعنه ، إذا رُئِيَ قبلَ الزُّوالِ وبعدَه آخِرَ الشُّهْرِ ، فهو لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ ، وإلَّا لِلَّيْلَةِ الملضِيَةِ .

قوله : وإذا رأى الهلالَ أهْلُ بَلَدٍ ، لَزِمِ النَّاسَ كُلُّهم الصَّوْمُ . لا خِلافَ في لُزومِ الصُّوم على مَن رآه ، وأمَّا مَن لم يَرَه ، إن كانتِ المَطالِعُ مُتَّفِقَةً ، لَزِمَهم الصَّوْمُ

<sup>(</sup>١) خانقين : بلدة في طريق همذان من بغداد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ، في : باب الهلال يرى بالنهار ، من كتاب الصيام . السنن الكبرى ٢١٣/٤ . وعبدالرزاق ، في : باب أصبح الناس صيامًا وقد رؤى الهلال ، من كتاب الصوم . المصنف ١٦٢/٤ ، ١٦٣ . وابن ألى شيبة ، في : باب في الهلال يرى نهارًا أيفطر أم لا ، من كتاب الصيام . المصنف ٦٧/٣ .

الشرح الكبير إن كان بينَ البَلَدَيْن مسافَةً قَرِيبَةً ، لا تَخْتَلِفُ المَطالِعُ لأَجْلِها ، كَبَغْدادَ والبَصْرَةِ ، لَزِم أَهْلَهما الصومُ برُونيةِ الهلالِ في أَحَدِهما ، وإن كان رَ ١٩٨/٢ وَ اللَّهُ مَا نُعُدُّ ، كَالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ ، فَلَكُلِّ أَهْلَ لِلَّهِ رُوْيَتُهم . ورُوِىَ عن عِكْرِمَةَ ، أنَّه قال : لكلِّ أهل ِ بَلَدٍ رُوْيَتُهم . وهو مَذْهَبُ القاسِمِ، وسالِمٍ، وإسحاقَ ؛ لِما روَى كُرَيْبٌ ، قال : قَدِمْتُ الشَّامَ ، واسْتَهَلُّ عليَّ هِلالُ رمضانَ وأنا بالشَّام ، فرَأَيْنا الهلالَ لَيْلَةَ الجُمْعَةِ ، ثم قَدِمْتُ المدينةَ في آخِرِ الشُّهْرِ ، فسَأَلَنِي ابنُ عباس ، ثم ذَكر الهلالَ ، فقال : متى رَأْيْتُمُ الهِلالَ ؟ فَقُلْتُ : رَأَيْناه لَيْلَةَ الجُمُعَةِ . فقال : أنت رَأَيْتَه لَيْلَةَ الجُمُعَةِ ؟ فَقُلْتُ : نعم ، ورَآه النَّاسُ ، وصامُوا ، وصام مُعاوِيَةُ . فقال : لكنْ رَأَيْناه لَيْلَةَ السَّبْتِ ، فلا نَزالُ نَصُومُ حتى نُكْمِلَ ثَلاثِين أُو نَراه . فَقُلْتُ : أَلَا تَكَتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وصِيامِه ؟ فقال : لا ، هكذا

الإنصاف أيضًا ، وإن اخْتَلَفَتِ المَطالِعُ ، فالصَّحيحُ مِنَ المَذهبِ ، لُزومُ الصَّوْمِ أيضًا . قدَّمه ف ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وقال ف « الفائق » : والرُّؤْيَةُ ببَلَدٍ تَلْزَمُ المُكَلَّفِين كافَّةً . وقيل : تَلْزَمُ مَن قارَبَ مَطْلَعَهم . اخْتَارَه شَيْخُنَا ، يعْنِي به الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ . وقال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : وقال شَيْخُنا ، يعْنِي به الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ : تَخْتِلِفُ المَطالِعُ باتِّفاقِ أَهْلِ المَعْرِفَةِ ؟ فإنِ اتَّفقَتْ لَزِمَ الصَّوْمُ ، وإلَّا فلا . وقال في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ : ويَلْزَمُ مَن لم يَرَه حُكْمُ مَن رَآه . ثم قال : قلت : بل هذا مع تَقارُبِ المَطالِعِ واتَّفاقِها ، دونَ مسَافَةِ القَصْرِ لا فِيما فَوْقَهَا ، مع اخْتِلافِها . انتهى . فاخْتارَ أَنَّ البُعْدَ مَسافةُ القَصْرِ ، وفرَّع فيها على المذهب وعلى اختِياره ، فقال : لو سافَرَ مِن بَلَدٍ الرُّؤْيَّةُ [ ٢٤٢/١ ظ ] لَيْلَةَ الجُمُعَةِ إلى بَلَدٍ الرُّوْيَةُ لَيْلَةَ السَّبْتِ ، فَبَعُدَ ، وتَمَّ شهْرُه و لم يَرَوُا الهِلالَ ، صامَ معهم . وعلى

أَمَرَنا رسولُ اللهِ عَلِيلَةِ . رَواه مسلمٌ (١) . ولَنا ، قولُ الله ِ تعالى :﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشُّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾(١) . وقولُ النبيِّ عَلِيْكُ للأغرابيِّ لَمَّا قال له : آلله أمَرَك أن تَصُومَ هذا الشُّهْرَ مِن السَّنةِ ؟ قال : « نَعَمْ »(٣) . وأَجْمَعَ المسلمون على وُجُوبِ صوم شَهْر رمضانَ ، وقد ثَبَت أنَّ هذا اليَوْمَ مِن شَهْر رمضان ، بشَهادَةِ الثِّقاتِ ، فوجب صَوْمُه على جَمِيع المسلمين ، ولأنَّ شَهْرَ رمضانَ ما بينَ الهلالَيْن ، وقد ثَبَت أنَّ هذا اليَوْمَ منه في سائِرِ الأَحْكَامِ ؛ مِن حُلُولِ الدَّيْنِ ، ووُقُوعِ ِ الطَّلاقِ والعَتاقِ ، ووُجُوب النَّذَرِ ، وغيرِ ذلك مِن الأحْكامِ ، فيَجِبُ صِيامُه بالنَّصِّ والإجْماعِ ِ ، ولأنَّ

المذهب ، يُفْطِرُ ، فإنْ شَهدَ به وقُبلَ قَوْلُه ، أَفْطروا معه ، على المذهب . وإنْ سَافرَ الإنصاف إِلَى بَلَدِ الرُّؤْيَةُ لِيْلَةَ الجُمُعَةِ مِن بِلَدِ الرُّؤْيَةُ لِيْلَةَ السَّبْتِ ، وبَعُدَ ، أَفْطَرَ معهم ، وقضَى يوْمًا ، على المذهبِ ، و لم يُفْطِرْ على الثَّاني ، ولو عَيَّدَ ببَلَدٍ بمُقْتَضَى الرُّؤْيَةِ ليْلَةَ الجُمُعَةِ ف أوَّلِه ، وسارَتْ سفِينَةً أو غيرُها سرِيعًا في يؤمِه إلى بلَدٍ الرُّؤْيَةُ لَيْلَةَ السَّبْتِ ، وبَعُدَ ، أَمْسَكَ معهم بقِيَّةَ يَوْمِه ، لا على المذهب . انتهى . قال في « الفُروعِ » : كذا قال .

<sup>(</sup>١) في : باب بيان أن لكل بلدرؤيتهم ... ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٧٦٥/٢ . كا أخرجه الترمذي ، فى : باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣١٣/٣ . والنسائي ، في : باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤيا ، من كتاب الصيام . المجتبي ١٠٥/٤ ، ١٠٦ . والإمام أحمد ، في : المسند . ٣٠٦/١

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، في : باب ما جاء في العلم ، من كتاب العلم . صحيح البخاري ١ / ٢٤ ، ٢٥ . ومسلم ، في : باب السؤال عن أركان الإسلام ، من كتاب الإيمان . صحيح مسلم ١ / ٤١ ، ٤٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ، من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذي ٣ / ٩٩ ، ٩٩ . والنسائي ، في : باب وجوب الصيام ، من كتاب الصيام . المجتبى ٤ / ٩٨ - ١٠٠ والدارمي ، في : باب فرض الوضوء والصلاة ، من كتاب الطهارة . سنن الدارمي ١ / ١٦٤ .

الله وَيُقْبَلُ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ قَوْلُ عَدْلِ وَاحِدٍ ، وَلَا يُقْبَلُ فِي سَائِر الشُّهُورِ إِلَّا عَدْلَانِ .

الشرح الكبير البَيِّنَةَ العادِلَةَ شَهِدَتْ برُوْيَةِ الهلال ، فيجبُ الصَّوْمُ ، كما لو تَقارَبَتِ البُلْدانُ . فأمّا حديثُ كُرَيْبِ فإنَّما دَلَّ على أنَّهم لا يُفْطِرُون بقولِ كُرَيْبِ وحْدَه ، ونحن نقولَ به ، وإنَّما مَحَلَّ الخِلافِ وُجُوبُ قَضاءِ اليَّوْمِ الأُوَّلِ ، وليس هو في الحديثِ . فإن قِيلَ : فقد قُلْتُم : إنَّ النَّاسَ إذا صامُوا بشَهادَةِ واحِدٍ ثَلاثِين يَوْمًا ، أَفْطَرُوا في أَحَدِ الوَجْهَيْن . قُلْنا : الجَوابُ عنه مِن وَجْهَيْن ؛ أَحَدُهما ، أَنَّنا إِنَّما قُلْنا يُفْطِرُون إذا صامُوا بشَهادَتِه ، فَيَكُونَ فِطْرُهم مَنْنِيًّا على صَوْمِهم بشَهادَتِه ، وهنهُنا لم يَصُومُوا بقَوْلِه ، فلم يُوجَدْ ما يَجُوزُ بِناءُ الفِطْرِ عليه . الثانِي ، أنَّ الحديثَ دَلَّ على صِحَّةِ الوَجْهِ الآخر .

١٠٣٤ – مسألة : ﴿ وَيُقْبَلُ فِي هِلالِ رَمْضَانَ قُولُ عَدْلِ وَاحِدٍ ، وَلا يُقْبَلُ في سائِرِ الشُّهُورِ إِلَّا عَدْلان ) المَشْهُورُ عن أحمدَ ، أنَّه يُقْبَلُ في هِلال رمضانَ قولَ عَدْلِ واحِدٍ ، ويَلْزَمُ النَّاسَ الصَّوْمُ بِقَوْلِه . وهو قولُ عُمَرَ ،

الإنصاف ﴿ قَالَ : وَمَا ذَكَرَهُ عَلَى المَذَهَبِ وَاضِحٌ ، وَعَلَى اخْتِيَارِهُ فَيَهُ نَظَرٌ ؛ لأنَّه في الأولَى اعْتَبَرَ حُكْمَ البَلَدِ المُنتقِلِ إليه ؛ لأنَّه صارَ مِن جُمْلَتِهم ، وفي الثَّانيةِ اعْتَبَر حُكْمَ المُنتقِل منه ؛ لأنَّه الْتزَمَ حُكْمَه . انتهى .

قوله : ويُقْبَلُ في هِلالِ رَمَضانَ قَوْلُ عَدْلِ وَاحدٍ . هذا المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وقال في « الرِّعايَةِ » : ويَثْبُتُ بقَوْل عَدْلِ واحدٍ . وقيل : حتى مع غَيْم وقَتَر . فظاهِرُه ، أنَّ المُقَدَّمَ خِلافُه . قال في « الفُروع ِ » : والمذهبُ التَّسْوِيَةُ . وعنه ، لا يُقْبَلُ فيه إِلَّا عَدْلان كَبَقِيَّةِ الشُّهور . واخْتارَ

وعليٌّ ، وابن عُمَرَ ، وابن المُبارَكِ ، والشافعيِّ في الصَّحِيحِ عنه . ورُوِيَ عن أحمدَ ، أنَّه قال : اثَّنيْن أعْجَبُ إلى ". وقال أبو بكر ، إن رَآه وَحْدَه ، تُم قَدِم المِصْرَ ، صام النَّاسُ بقَوْلِه ، على ما رُوىَ في الحديثِ (١) . وإن كان الواحِدُ في جَماعَةِ النَّاسِ فَذَكَرَ أَنَّه رَآه دُونَهم ، لم يُقْبَلْ إِلَّا قُولُ اثْنَيْن ؟ لأَنَّهِم يُعايِنُون ما عايَنَ . ورُوِىَ عن عُثانَ ، رَضِىَ اللَّهُ عنه : لا يُقْبَلُ إلَّا شَهادَةُ اثْنَيْن . وهو قولُ مالكٍ ، واللَّيْثِ ، والأَوْزاعِيِّ ، وإسحاقَ ؛ لِما روَى عبدُ الرحمنِ بنُ زيدِ بنِ الخَطَّابِ ، أنَّه خَطَب النَّاسَ في اليَوْم الذي يشكُّ فيه ، فقال : إنِّي جالَسْتُ أصحابَ رسول اللهِ عَلَيْكُ ، وسَالْتُهُم ، وإنَّهم حَدَّثُونِي أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ قال : « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُوْ يَتِهِ ، وَانْسُكُوا لَهَا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأْتِمُّوا ثَلَاثِينَ ، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلِ ، فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا » . رَواه النَّسائِيُّ" . ولأنَّ هذه شَهادَةٌ على

أبو بَكْرٍ ، أَنَّه إِنْ جاءَ مِن خارج ِ المِصْرِ ، أو رَآه في المِصْرِ وحْدَه ، لا في جماعةٍ ، قُبِلَ الإنصاف قَوْلُ عَدْل واحِدٍ ، وإلَّا اثْنان ، وحكَى هذه روايةً . قال في « الرِّعايَةِ » : وقيل عنه : إنْ جاءَ مِنْ خار ج ِ المِصْر ، أو رَآه فيه لا في جَمْع ِ كثيرٍ ، قَبِلَ ، وإلَّا فلا . فقال في هذه الرِّوايَةِ : لا في جَمْع ِ كثيرٍ . و لم يقُلْ : وإلَّا اثنان . فعلى المذهب ، هو خَبَرٌ لا شَهادَةٌ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . فيُقْبَلُ قَوْلُ عَبْدٍ وامْرأةٍ واحدَةٍ . وقال في ﴿ المُبْهِجِرِ ﴾ : أمَّا الرُّونيةُ ، فَيصُومُ النَّاسُ بشَهادَةِ الرَّجُلِ العَدْلِ أو امْرأتَيْن . فظاهِرُه ، أنَّه لا يُقْبَلُ قُوْلُ امرأةٍ واحدةٍ . ويأتِي الخِلافُ فيها . وعلى المذهبِ أيضًا ،

<sup>(</sup>١) يشير إلى حديث الأعرابي الآتي بعد قليل وكذلك حديث ابن عمر الذي بعده .

<sup>(</sup>٢) في : باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان ، من كتاب الصيام . المجتبى ١٠٧/٤ . كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٣٢١/٤ .

الشرح الكبر ﴿ رُؤْيَةِ الهلال ، أَشْبَهَتِ الشُّهادَةَ على هِلال شَوَّال . وقال أبو حنيفةَ في الغَيْم كَقَوْلِنا ، وفي الصَّحْو : لا يُقْبَلُ إِلَّا الاسْتِفاضَةُ ؛ لأنَّه لا يَجُوزُ أن يَنْظُرَ الجَماعَةُ إلى مَطْلَع ِ الهِلالِ ، وأَبْصارُهم صَحِيحَةٌ (١) ، والمَوانِعُ مُنْتَفِيَةً ، فيرَاه واحِدٌ دُونَ الباقِين . ولَنا ، ما روَى ابنُ عباس ٍ ، قال : جاء أعْرابيٌّ إلى النبيِّ عَلِيْتُهُ ، فقال : رَأَيْتُ الهلالَ . قال : ﴿ أَتَشْهَدُ أَن لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؟ » قال : نعم . قال : « يا بلَالُ أَذُّنْ فِي النَّاس ، فَلْيَصُومُوا غَدًا » . رَواه أبو داودَ ، والنَّسائِيُّ ، والتُّرْمِذِيُّ (٢) .

الإنصاف لا يخْتُصُّ بحاكم ، بل يَلْزَمُ الصَّوْمُ مَن سَمِعَه مِن عَدْلِ . قال بعضُ الأصحابِ : ولو رَدَّ الحاكمُ قَوْلَه . وقال أَبُو البَقاء : إذا رُدَّتْ شَهادَتُه ولَزَمَ الصَّوْمُ ، فأخْبرَه غيرُه ، لم يَلْزَمْه بِدُونِ ثَبُوتٍ . وقيل : إِنْ وَثِقَ إليه لَزِمَه . ذَكَرَه ابنُ عَقيل . فعلي المذهب ، لا يُعْتَبرُ لفْظُ الشُّهادَةِ . وذكر القاضي في شَهادَةِ القاذِف ، أنَّه شهادَةً لا خبَرٌّ ، فَتَنْعَكِسُ هذه الأَحْكامُ ، وذكر بعضُهم وَجْهَيْن ، هل هو خَبَرٌ أو شَهادَةً ؟ وقال في « الرِّعايَةِ » : وفي المَرْأَةِ والعَبْدِ ، إذا قُلْنا : يُقْبَلُ قَوْلُ عَدْل ، وَجْهان . وأَطْلَقَ في قَبُول قَوْل المرْأَةِ الواحدةِ ، إذا قُلْنا : يُقْبَلُ قَوْلُ عَدْلِ واحدٍ ، الوجْهَيْن في ﴿ الرِّعايَةِ

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ وأثبتناها كما في المغنى ٤١٧/٤ ، ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، في: باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، من كتاب الصوم. سنن أبي داود ١/ ٥٤٧ . والترمذي ، في : باب ما جاء في الصوم بالشهادة ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣ / ٢٠٦ . والنسائي ، في : باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان ، من كتاب الصيام . المجتبى ٤ / ١٠٦ .

كم أخرجه ابن ماجه ، في : باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٢٩ . والدارمي ، في : باب الشهادة على رؤية هلال رمضان ، من كتاب الصوم . سنن الدارمي . 0 / Y

وروَى ابنُ عُمَرَ ، قال : تَراءَى النَّاسُ الهلالَ ، فَأَخْبَرْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ الشرِء الكبير أَنِّي رَأَيْتُه . فصام ، وأَمَرَ النَّاسَ بصِيامِه . رَواه أَبو داودَ'' . ولأنَّه خَبَرٌ " عن وَقْتِ الفَريضَةِ فيما طَريقُه المُشاهَدَةُ ، فقُبلَ فيه قولُ واحِدٍ ، كالخَبَر بدُخُول وَقْتِ الصلاةِ ، ولأنَّه خَبَرٌ دِينيٌّ يَشْتَر كُ فيه المُخْبرُ والمُخْبَرُ ، فقُبلَ مِن عَدْلِ وَاحِدٍ كَالرِّوايَةِ . وخَبَرُهم إنَّما يَدُلُّ بِمَفْهُومِه ، [ ١٩٨/٢ ] وخَبَرُنا يَدُلُّ بِمَنطُوقِه ، وهو أَشْهَرُ منه ، فيَجبُ تَقْدِيمُه ، ويُفارقُ الخَبَرَ عن هِلال شَوَّال ، فإنَّه خُرُوجٌ مِن العِبادَةِ ، وهذا دُخُولٌ فيها ، ويُتَّهَمُ في هِلال شَوَّالِ ، بخِلافِ مَسْأَلَتِنا . وماذكرَه أبو بكرٍ وأبو حنيفةَ لا يَصِحُّ ؛ لأَنَّه يَجُوزُ انْفِرادُ الواحِدِ به مع لَطافَةِ المَرْئِيِّ وبُعْدِه ، ويَجُوزُ أَن تَخْتَلِفَ مَعْرِفَتُهم بالمَطْلَعِ ، ومَواضِعُ قَصْدِهم ، وحِدَّةً نَظَرِهم ، ولهذا لو حَكَم حَاكِمٌ بشُّهَادَةِ وَاحِدٍ ، جَاز ، ولو شَهِدَ شاهِدان ، وَجَب قُبُولَ شهادَتِهما عندَ أبي بكرٍ ، ولو كان مُمْتَنِعًا على ما قالُوه لم يَصِحُّ فيه حُكُّمُ حاكِم ٍ ،

الصُّغْرَى » ، و « النَّظْمِ » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » . وقال في « الكافِي » : يُقْبَلُ الإنصاف العَبْدُ ؛ لأَنَّه خَبَرٌ ، وفي المَرْأَةِ وَجْهان ؛ أحدُهما ، يُقْبَل ؛ لأنَّه خَبَرٌ . والثَّاني ، لا يُقْبَلُ ؛ لأَنَّ طريقَه الشُّهادَةُ ، ولهذا لا يُقْبَلُ فيه شاهِدُ الفَرْعِ مع إمْكانِ شاهدِ الأَصْلِ ، ويطَّلِعُ عليه الرِّجالُ ؛ كهِلالِ شَوَّالٍ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : كذا قال . تنبيه : ظاهرُ كلام المُصَنِّف وغيره ، أنَّه لا يُقْبَلُ قَوْلُ الصَّبيِّ المُمَيِّز ِ والمَسْتُورِ . وهو صَحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وقطَع به أكثرُهم . وقال في

<sup>(</sup>١) في : باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ، من كتاب الصوم . سنن أبي داود ١ / ٥٤٧ . كما أخرجه الدارمي ، في : باب الشهادة على رؤية هلال رمضان ، من كتاب الصيام . سنن الدارمي . £ / Y

الشرح الكبير ولا يَثْبُتُ بشهادَةِ اثْنَيْن . ومَن مَنع ثُبُوتَه بشَهادَةِ اثْنَيْن ، رَدَّ عليه الخَبَرُ الأُوَّلُ ، وقِياسُه على سائِر الحُقُونِ ، وسائِر الشُّهُورِ ، ولو أنَّ جَماعَةً في مَحْفِلٍ ، وِشَهِد منهم اثْنان على رجلِ أَنَّه طَلَّقَ زَوْجَتَه ، أو أَعْتَقَ عَبْدَه ، قُبِلَت شَهادَتُهما ، ولو أنَّ اثْنَيْن مِن أهْل الجُمُعَةِ شَهدا على الخَطِيب أنَّه قال على المِنْبَر في الخُطْبَةِ شيئًا ، لم يَشْهَدْ به غيرُهما ، لقُبلَت شَهادَتُهما ، وكذلك لو شَهِدًا عليه بفِعْلِ ، وإن كان(١) غيرُهما يُشاركُهما في سَلامَةِ السَّمْع ِ ، وصِحَّة ِ البَصَر ، كذا هـٰهُنا .

فصل : وإن أُخْبَرَه برُوْيَةِ الهلال مَن يَثِقُ بقَوْلِه ، لَزِمَه الصومُ ، وإن لم يَثْبُتْ ذلك عندَ الحاكِم ؛ لأنَّه خَبَرٌ بوَقْتِ العِبادَةِ ، يَشْتَر كُ فيه المُخْبرُ والمُخْبَرُ ، أَشْبَهَ الخَبَرَ عن رسول الله عَلَيْكُ ، والخَبَرَ عن دُخُول وَقْتِ الصلاة . ذَكَرَه ابنُ عَقِيل . ومُقْتَضَى هذا أنَّه يَلْزَمُه قَبُولُ خَبَره وإن رَدَّه الحاكِمُ ؛ لأنَّ رَدَّ الحاكِم يَجُوزُ أن يكونَ لعَدَم عِلْمِه بحال المُخْبر ، ولا يَتَعَيَّنُ ذلك في عَدَم العَدالَةِ ، وقد يَجْهَلُ الحَاكِمُ عَدالَةَ مَن يَعْلَمُ غيرُه عَدَالَتَه .

الإنصاف « الفُروع ِ » : ويتَوجَّهُ في المَسْتُورِ والمُمَيِّزِ الخِلافُ .

فائدة : إذا ثبَت الصَّوْمُ بقَوْل عَدْلِ ، ثبَتَتْ بقِيَّةُ الأَحْكَام . على الصَّحيح مِنَ المذهب . جزَم به المَجْدُ في « شَرْحِه » ، في مسْأَلَةِ الغَيْم . وقطع به في « القاعِدَةِ الثَّالثةِ والثَّلاثِين بعدَ المائةِ » . وقال : صرَّح به ابنُ عَقيل في « عُمَدِ الأدِلَّةِ » . وقدَّمه في « الفَروع ِ » . وقال القاضِي في مسْأَلَةِ الغَيْم ، مُفَرِّقًا بينَ الصَّوْم وبينَ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

فصل : فإن كان المُخْبرُ امرأةً فقِياسُ المَذْهَب قَبُولُ قَوْلِها . وهو الشرح الكبير قُولُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأَحَدُ الوَجْهَيْنِ لأَصِحَابِ الشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّه خَبَرٌ دِينِيٌّ ، أَشْبَهَ الرِّوايَةَ ، والخَبَرَ عن القِبْلَةِ ، ودُخُولِ وَقْتِ الصلاةِ . ويَحْتَمِلُ أَن لا يُقْبَلَ فيه قولُ امرأةٍ ، كهلالِ شَوّالِ .

> فصل : فأمَّا هِلالُ شَوَّالٍ وغيرِه مِن الشُّهُورِ فلا يُقْبَلُ فيه إلَّا شَهادَةُ عَدْلَيْن في قولِ الجَمِيع ِ ، إِلَّا أَبَا ثَوْرٍ ، فإنَّه قال : يُقْبَلُ في هِلال شَوَّالِ قولُ واحِدٍ ؛ لأنَّه أَحَدُ طَرَفَيْ شَهْر رمضانَ ، أَشْبَهَ الأُوَّلَ ، ولأنَّه خَبَرٌ يَسْتَوى فيه المُخْبَرُ، أشْبَهَ الرِّوايَةَ وأخْبـارَ الدِّيانـاتِ. ولَنـا، خَبَــرُ عبدِ الرحمنِ بن ِ زيدِبنِ الخَطَّابِ . وعن ابن عُمَرَ ، عن النبيِّ عَلَيْكُ ، أَنَّه أجاز شَهادَةَ رجل واحِدٍ على رُؤْيَةِ الهلال ، وكان لا يُجيزُ على شَهادَةِ الإِفْطار إِلَّا شَهادَةَ رَجُلَيْنِ ١٠ . ولأنَّها شَهادَةٌ على هِلالِ لا يُدْخَلُ بها في العِبادَةِ، أَشْبَهَ سائِرَ الشُّهُورِ، وهذا يُفارِقُ الخَبَرَ؛ لأنَّ الخَبَرَ يُقْبَلُ فيه قولُ المُخْبر مع وُجُودِ المُخْبَرِ عنه، وفَلانَّ عن فَلانٍ، وهذا لا يُقْبَلُ فيه ذلك، فافْتَرَقا .

قوله : ولا يُقْبَلُ في سائِر الشُّهُور إلَّا عَدْلان . وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، وقطعَ به أكثرُهم . وحَكَاه التّرْمِذِيُّ إجْماعًا(٢) . وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: وعنه،

غيرهِ: قد يُثْبِتُ الصَّوْمَ ما لا يُثْبِتُ الطَّلاقَ والعِتْقَ ويجِلُّ الدَّيْنَ ، وهو شَهادةُ عَدْلِ . الإنصاف ويأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، إِذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِالْحَمْلِ ، فَشَهِدَ بِهِ امْرأَةٌ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني . في : أول كتاب الصيام . سنن الدارقطني ١٥٦/٢ . والبيهقي ، في : باب الشهادة على رؤية هلال رمضان ، من كتاب الصيام . السنن الكبرى ٢١٢/٤ .

 <sup>(</sup>٢) انظر : عارضة الأحوذي ٣/٧٧ .

اللُّنع وَإِذَا صَامُوا بِشَهَادَةِ إِثْنَيْنِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَلَمْ يَرَوُ اللَّهَلَالَ، أَفْطَرُوا . وَإِنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ .

الشرح الكبير

فصل : ولا يُقْبَلُ فيه شَهادَةُ رجل ِ وامْرَأْتَيْن ، ولا شَهادَةُ النِّساءِ المُنْفَرِداتِ وإن كَثُرْنَ ، وكذلك سائِرُ الشُّهُورِ ؛ لأنَّه ممَّا يَطَّلِعُ عليه الرِّجالُ ، وليس بمالِ ، ولا يُقْصَدُ به المالُ ، أَشْبَهَ القِصاصَ ، وكان القِياسُ يَقْتَضِي مِثْلَ ذلك في رمضانَ ، لكنْ تَرَكْناه احْتِياطًا للعِبادَةِ . واللهُ أعلمُ .

 ١٠٣٥ – مسألة : ( وإذا صامُوا بشَهادَةِ اثْنَيْن ثَلاثِين يَوْمًا فلم يَرَوُا الهَلالَ ، أَفْطَرُوا ) وَجْهَا واحِدًا ؛ لأَنَّ الشُّهْرَ لا يَزيدُ على ثَلاثِين ، ولحديثِ عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ الخَطَّابِ .

١٠٣٦ - مسألة : ( وإن صامُوا بشَهادَةِ واحِدٍ ) فلم يَرَوُا الهِلالَ ،

الإنصاف يُقْبَلُ في هِلالِ شُوَّالٍ عَدْلٌ واحدٌ بِمَوْضع ٍ ليس فيه غيرُه . فعلى المذهبِ ، قال الزَّرْكَشِيُّ : قَوْلُه : بشَهادةِ عَدْلَيْن . يُحْتَملُ عندَالحاكِم ، ويُحْتَملُ مُطْلَقًا . وبهقطَع أبو محمدٍ ، فجوَّز الفِطْرَ بقَوْلِهما لمَن يعْرفُ حالهما ، ولو رَدُّهما الحاكمُ لجَهْلهِ بهما ، ولكُلِّ واحدٍ منهما الفِطْرُ . انتهى .

قوله: وإذا صَامُوا بشَهَادَةِ اثنين ثَلاثِين يَوْمًا فلم يَرَوُ الهلالَ، أَفْطَروا . وهو المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطَع به كثيرٌ مِنهم . وقيل : لا يُفْطِرون مع الصَّحْوِ. وصحَّحَه في « الحاويين ». قال في « الفُروع ِ »: اخْتارَه في «المُسْتَوْعِب»، وأبو محمدٍ ابنُ الجَوْزِيِّ ؛ لأنَّ عدَمَ الهِلالِ يَقِينٌ ، فيُقدَّمُ على الظِّنِّ ، وهو الشُّهادَةُ . انتهى . قلت: ليس كما قال عن صاحِب ( المُسْتَوْعِبِ »؛ فإنَّ صاحِبَ (المُسْتَوْعِب) قطَع بالفِطْرِ؛ فقال: وإنْ صامُوا بشَهادةِ عَدْلَيْن، أَفْطَروا [ ٢٤٣/١ ]، وَجْهًا واحدًا . قوله: وإنْ صَامُوا بِشَهادَةِ وَاحَدٍ، فعلى وَجْهَيْن. عندَ الأكثرِ. وقيل: هما روايتان.

( فعلى وَجْهَيْن ) أَحَدُهما ، لا يُفطِرُون ؛ لقَوْلِه عليه السَّلامُ : « وَإِنْ شَهِدَ الشرح الكبير اثْنَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا »(') . ولأنَّه فِطْرٌ ، فلم يَجُزْ أَن يَسْتَنِدَ إلى شَهادَةِ واحِدٍ ، كما لو شَهِد بهِلالِ شَوّالِ . والثانى ، يُفْطِرُون . وهو مَنْصُوصُ الشافعيِّ . وحُكِيَ عن أبي حنيفةَ ؛ لأنَّ الصومَ إذا وَجَب وَجَب الفِطْرُ لاَسْتِكُمالِ العِدَّةِ ، لا بالشَّهادَةِ ، وقد يَثْبُتُ تَبعًا ما لا يَثْبُتُ أَصْلًا ، [ ١٩٩/٢ ] بدَلِيل أَنَّ النَّسَبَ لا يَثْبُتُ بشَهادَةِ النِّساء ، وتَثْبُتُ بها الولادَةُ ،

وأطْلقَهما في « الكافي » ، و « المُغنى » ، و « الرِّعايَتَيْن » ، و « الفُروع » ، الإنصاف و « الفائق »، و « الشُّرْح ِ »؛ أحدُهما، لا يُفْطِرُون. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهب. جزَم ِ به في « العُمْدَةِ » ، و « المُنوِّرِ » ، و « المُنتَخَبِ » . وصحَّحَه في « التَّصْحِيحِ ِ » ، و « المُذْهَب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « البُلْغَةِ » ، و « النَّظْم » . واختارَه ابنُ عَبْدُوسِ فِي « مَذْكِرَتِه » . قال في « القَواعِدِ » : أَشْهَرُ الوَجْهَيْنِ لا يُفْطِرُون . انتهى. وقدَّمه في « الهدايَةِ » ، و « الفُصول » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الهادِي » ، و « التَّلْخيص ِ » ، و « شَرْح ِ ابن ِ رَزِين ِ » . والوَجْهُ الثَّانى ، يُفْطِرُون . اخْتارَه أبو بَكْرٍ ، وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « التَّسْهِيلِ » ، وظاهرُ كلامِه في « الحاوِييْنِ » ، أنَّ على هذا الأصحابَ ؟ فإنَّه قال فيهما : ومَن صامَ لشَهادَةِ اثْنَيْن ثَلاثِين يؤمَّا ، ولم يَرَه مع الغَيْم ، أَفْطَرَ ، ومع الصَّحْو ، يصُومُ الحادِيَ والثَّلاثِين . هذا هو الصَّحيحُ . وقال أصحابُنا : له الفِطْرُ بعدَ إكْمال الثَّلاثِين ، صَحْوًا كان أو غَيْمًا ، وإنَّ صامَ بشَهادةِ واحدٍ ، فعلى ما ذكَرْنا في شَهادَةِ اثْنَيْن . وقيلَ : لا يُفْطِرُ بحال . انتهى . وقيل : لا يُفْطِرُون إذا صامُوا بشَهادةِ واحدٍ ، إلَّا إذا كان آخِرَ الشُّهْرِ غَيْمٌ .

و يَثْبُتُ النَّسَتُ تَبَعًا لها ، كذا هـ هُنا .

<sup>(</sup>١) هو جزء من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب المتقدم .

الله وَإِنْ صَامُوا لِأَجْلِ الْغَيْمِ، لَمْ يُفْطِرُوا . وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحَدَهُ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، لَزِمَهُ الصَّوْمُ ، ...........

الشرح الكبير

العيم ، لم يُفْطِرُوا ) وَجْهَا وَاحِدًا ؟ لأَنَّ الصومَ إنَّما كان على وَجْهِ الاَحْتِياطِ ، فلا يَجُوزُ الخُرُو جُ منه للاَحْتِياطِ أيضًا .

۱۰۳۸ – مسألة : ﴿ وَمَن رَأَى هِلالَ رَمْضَانَ وَحْدَه وَرُدَّت

الإنصاف

قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : وهذا أَحْسَنُ إِنْ شاءَ الله تعالى . واختارَه في
 « الحاوييْن » .

قوله: وإنْ صَامُوا لأَجْلِ الغَيْمِ ، لم يُفْطِرُوا . وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطع به أكثرُهم . وقيل : يُفْطِرُون . وقال فى « الرِّعايَةِ » : قلتُ : إنْ صامُوا جَزْمًا مع الغَيْمِ أو القَترِ ، أفْطَرُوا ، وإلَّا فلا . قلتُ : وكلا القَوْلَيْن ضَعيفٌ إنْ صامُوا جَزَّمًا مع الغَيْمِ أو القَترِ ، أفْطَرُوا ، وإلَّا فلا . قلتُ : وكلا القَوْلَيْن ضَعيفٌ جِدًّا ، فلا يُعْمَلُ بهما . فعلى المذهبِ ، إنْ غُمَّ هلالُ شَعْبانَ ، وهلالُ رَمَضانَ ، فقد يُصامُ اثنان وثَلاثُون يوْمًا ؛ حيثُ نقصْنا رجبًا وشَعْبانَ ، وكانا كامِلَيْن . وكذا الزِّيادة إنْ غُمَّ هِلالُ رَمضانَ وشَوَّالٍ ، وأكْمَلْنا شَعْبانَ ورَمضانَ ، وكانا ناقِصَيْن . قال فى « الفُروعِ » : وليس مُرادُه مُطْلَقًا .

فائدة : لو صامُوا ثَمانيةً وعِشْرين ، ثم رأُوا هِلالَ شُوَّالٍ ، أَفْطَروا قَطْعًا ، وقَضَوْا يَوْمًا فقط . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . ونقلَه حَنْبَلٌ . وجزَم به المَجْدُ في « شَرْحِه » وغيرُه . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وقال : ويتَوجَّهُ تخْريجٌ واحْتِمالٌ . يعْنِي ، أَنَّهم يقْضُون يؤمَيْن .

قوله : ومَن رأى هِلالَ رَمَضانَ وحْدَه ورُدَّتْ شَهادَتُه ، لَزِمَه الصَّوْمُ . وهذا

شَهادَتُه ، لَزمَه الصومُ ) هذا المَشْهُورُ في المَذْهَب ، وسَواءٌ كان عَدْلًا أو فاسِقًا ، شَهد عندَ الحاكِم أو لم يَشْهَدْ ، قُبلَت شَهادَتُه أو رُدَّت . وهذا قولُ مالكِ ، واللَّيْثِ ، والشافعيِّ ، وأصحاب الرَّأَى ، وابن المُنْذِر . وقال إسحاقُ ، وعطاءٌ : لا يَصُومُ . وروَى حَنْبَلُّ عن أحمدَ : لا يَصُومُ إِلَّا فِي جَمَاعَةِ النَّاسِ . ورُوِيَ نَحْوُه عن الحسنِ ، وابن سِيرِينَ ؛ لأنَّه يَوْمٌ مَحْكُومٌ به مِن شعبانَ فأشْبَهَ التّاسِعَ والعِشْرِين . ولَنا ، أنَّه تَيَقَّنَ أنَّه مِن رمضانَ فلَزمَه صَوْمُه ، كما لو حَكَم به الحاكِمُ . وكَوْنُه مَحْكُومًا به مِن شعبانَ ظاهِرٌ في حُقِّ غيرِه ، وأمَّا في الباطِنِ ، فهو يَعْلَمُ أنَّه مِن رمضانَ ، فَلَزِمَه صِيامُه كالعدْل .

الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . ونَقَل حَنْبَلٌ ، لا يَلْزَمُه الصَّوْمُ . الإنصاف واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . قال الزَّرْكَشِيُّ ، وصاحِبُ « الفائِق » : هذه الرِّوايَةُ أَنصُّهما عن أحمدَ . فعلى المذهب ، يَلْزَمُه حُكْمُ رَمَضانَ ، فيقَعُ طلاقُه وعِتْقُه المُعَلَّقُ بهِلالِ رَمَضانَ ، وغيرُ ذلك مِن خَصائصِ الرَّمَضانِيَّةِ . وعلى الرُّوايَةِ النَّانيَةِ ، قال في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَتِيْنِ ﴾ ، و﴿ الحاوِيِّينِ ﴾، وغيرِهم : لا يَلْزَمُه شيءٌ . واخْتَارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وظاهِرُ ما قدَّمه َ في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾، أنَّه يَلْزَمُه جميعُ الأَحْكَامِ، خَلا الصِّيامَ على هذه الروايَةِ . ويأْتِي في باب ما يُفْسِدُ الصَّوْمَ ، عندَ قُوْلِه : وإنْ جامَعَ في يوْم رأَى الهلالَ في لَيْلَتِه ، ورُدَّتْ شَهادَتُه . بعضُ ما يتَعلَّقُ بذلك . فعلى الأُولَى ، هل يُفْطِرُ يوْمَ الثَّلاثِين مِن صِيامِ النَّاسِ ؛ لأنَّه قد كَمَّلَ العِدَّةَ ف حقِّه ، أم لا يُفْطِرُ ؟ فيه وَجْهان . ذكرَهُما أبو الخَطَّاب ، وقال في « الرِّعايتَيْن »، وتابعَه في « الفائِق » : قلتُ : فعلَى الأَوَّلَةِ ، هل يُفْطِرُ مع النَّاسِ ، أو قبلَهم ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن . وأطْلقَ الوَجْهَين في « الفُروعِ » . وقال : ويتَوجُّهُ عليهما وُقوعُ

١٠٣٩ – مسألة : ﴿ وَإِنْ رَأَى هِلَالَ شُوَّالِ وَحْدَهُ ، لَمْ يُفْطِرْ ﴾ . رُوِيَ ذلك عن مالكِ ، واللَّيْثِ . وقال الشافعيُّ : يَحِلُّ له أَن يَأْكُلَ بحيثُ لا يَراه أَحَدٌ ؛ لأنَّه تَيَقَّنَه مِن شَوَّالِ ، فجازَ له الأكْلُ، كما لو قامتْ به بَيُّنَةٌ . وَلَنَا ، مَا رَوَى أَبُو رَجَاءَ عَنَ أَبِي قِلاَبَةَ ، أَنَّ رَجُلَيْنَ قَدِمَا الْمَدِينَةَ وقد رَأْيا الهِلالَ ، وقد أَصْبَحَ النَّاسُ صِيامًا ، فأتَّيا عُمَرَ ، فذَكَرا ذلك له ، فقال لأَحَدِهما : أصائِمٌ أنت ؟ قال : بل مُفْطِرٌ . قال : ما حَمَلَك على هذا ؟ قال : لم أكُنْ لأَصُومَ وقد رأيْتُ الهِلالَ . وقال للآخَرِ ، قال : أنا صائِمٌ .

الإنصاف طَلاقِه ، وحَلُّ دَيْنِه المُعَلَّقَيْنِ به . وقال في « الرِّعايَةِ » : قلتُ : فعلى الأُوَّلَةِ يقَعُ طَلاقُه ، ويحِلُّ دَيْنُه المُعَلَّقان به . انتهى . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وقَواعِدُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ تَقْتَضِي أنَّه لا يُفْطِرُ إلَّا مع النَّاسِ ، ولا يَقَعُ طَلاقُه المُعَلَّقُ ، ولا يحِلُّ دَيْنُه . وتقدُّم إذا قُلْنا : يُقْبَلُ قَوْلُ عَدْلٍ واحدٍ . أَنَّه خَبَرٌ لا شَهادَةٌ ، فَيلْزَمُ مَن أُخْبرَه الصَّوْمُ .

قوله : وإنْ رأى هِلالَ شَوَّالِ وَحْدَه ، لم يُفْطِرْ . هذا المذهبُ ، نقلَه الجماعةُ عن أحمد ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وقال أبو حَكيم : يتَخرُّ جُ أَنْ يُفْطِر . واختارَه أبو بَكْرٍ . قال ابنُ عَقيل : يجِبُ الفِطْرُ سِرًّا . وهو حَسَنٌ . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، في مَن رأى هِلالَ شَوَّالِ وحدَه : وعنه ، يُفْطِرُ . وقيلَ : سِرًّا . قالِ في « الفُروع ِ » : كذا قال . قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : لا يجوزُ إظْهارُ الفِطْرِ إجْماعًا . قال القاضِي : يُنْكُرُ على مَن أَكُل في رَمضانَ ظاهِرًا ، وإنْ كان هناك عُذْرٌ . قال في « الفُروعِ » : فظاهِرُه المَنْعُ مُطْلقًا . وقيل لابن ِ عَقيل ٍ : يجِبُ مَنْعُ مُسافِرٍ ومَريض ٍ وحائض ٍ مِنَ الفِطْرِ ظاهِرًا ؛ لِثَلَّا يُتَّهَمَ ؟ فقال : إِنْ كانتْ أَعْذَارٌ خَفِيَّةٌ ، يُمْنَعُ مِن إِظْهارِه ؛ كمريضٍ

قال : ما حَمَلَك على هذا ؟ قال : لم أَكُنْ لأَ فُطِرَ والنّاسُ صِيامٌ . فقال للذى الشرح الكبر أَفْطَرَ : لولا مَكَانُ هذا لأَوْجَعْتُ رَأْسَك . ثم بُودِى فى النّاسِ : أَنِ اخْرُجُوا . أَخْرَجَه سَعِيدٌ ، عن ابنِ عُلَيَّة (١) عن أَيُّوبَ ، عن أَبى رَجاء (١) . وإنَّما أرادَ ضَرْبَه لإِفْطارِه برُوُّيتِه وَحْدَه ، ودَفَع عنه الضَّرْبَ لكَمالِ الشَّهادَةِ به وبصاحِبِه ، ولو جاز له الفِطْرُ لَما أَنْكَرَ عليه ، ولا تَوَعَّدَه . وقالتْ عائشة : إنَّما يُفْطِرُ يومَ الفِطْرِ الإِمامُ وجَماعَةُ المسلمين . ولم يُعْرَفْ لهما مُخالِفٌ فى عَصْرِهما ، فكان إجْماعًا ، ولأنَّه محْكُومٌ به مِن رمضانَ ، مُخالِفٌ فى عَصْرِهما ، فكان إجْماعًا ، ولأنَّه مَحْكُومٌ به مِن رمضانَ ، أَشْبَهَ اليومَ الذي قبلَه ، وفارَقَ ما إذا ثَبَت ببيَّنَة ؛ لأنَّه مَحْكُومٌ به مِن شَوّالٍ ، مَمْنُوعٌ ؛ فإنَّه يَحْتَمِلُ ابْ بِخلافِ هذا . قَوْلُهم : إنَّه يَتَيَقَّنُ أَنَّه مِن شَوّالٍ . مَمْنُوعٌ ؛ فإنَّه يَحْتَمِلُ ان يَكُونَ خُيِّلَ إليه ذلك فرأى شيئًا ، أو شَعَرَةً مِن حاجِبِه ظَنَّها هِلالًا و لم تَكُنْ .

فصل : فإن رَآه اثنان ، فلم يَشْهَدا عندَ الحاكِم ، جاز لمَن سَمِع

لا أمارَةَ له ، ومُسافرٍ لا عَلامَةَ عليه .

الإنصاف

تنبيه: قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ [ ٢٤٣/ ظ ]: والنِّرَاعُ في أَصْلِ المَسْأَلَةِ مَبْنيُّ على أَصْلِ المَسْأَلَةِ مَبْنيُّ على أَصْلِ ، وهو أَنَّ الهِلالَ ، هل هو اسْمٌ لِمَا يطْلُعُ في السَّماءِ وإِنْ لم يَشْتَهِرْ و لم يَظْهَرْ ، أو أَنَّه لا يُسَمَّى هِلالًا إِلَّا بالظُّهورِ والاشْتِهارِ ، كما يدُلُّ عليه الكِتابُ ، والسُّنَّةُ ، والاعْتِبارُ ؟ فيه قوْلان للعُلَماءِ ، هما روايتان عن أحمدَ .

فائدتان ؛ إحْداهما ، قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : المُنْفَرِدُ بمَفازَةٍ ليس بقُرْبِه

<sup>(</sup>١) في م : « عيينة » .

 <sup>(</sup>٢) وأخرجه عبد الرزاق ، في : باب أصبح الناس صياما وقد رئى الهلال ، من كتاب الصيام . المصنف ٤
 ١٦٥ / ١٦٥ .

## المنع وَإِذَا اشْتَبَهَتِ الْأَشْهُرُ عَلَى الْأَسِيرِ، تَحَرَّى وَصَامَ، فَإِنْ وَافَقَ الشَّهْرَ،

الشرح الكبر شهادتهما الفِطْرُ ، إذا عَرَف عَدالتهما ، ولكلِّ واحِدٍ منهما أن يُفْطِرَ بقَوْلِهما إذا عَرَف عَدَالَةَ الآخَر ؛ لقول النبيِّ عَلِيلًا : ﴿ إِذَا شُهِدَ اثْنَانَ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا »(١). وإن شَهِدا عندَ الحاكِم ، فرَدَّ شَهادَتَهما ؛ لجَهْلِه بحالِهما ، فلمَن عَلِم عَدالَتَهما الفِطْرُ ؛ لأنَّ رَدَّ الحاكِم هلهُنا ليس بحُكْم منه ، وإنَّما هو تَوَقُّفُّ لَعَدَم عِلْمِه ، فهو كالوُقُوفِ عن الحُكْم انْتِظارًا للبِّيُّنَةِ ، ولهذا لو ثَبَتَتْ عَدالَتُهما بعدَ ذلك حُكِم بها ، وإن لم يَعْرِفْ أَحَدُهما عَدالَةَ صاحِبِه ، لم يَجُزْ له الفِطْرُ ، إِلَّا أَن يَحْكُمَ بذلك الحاكِمُ ؛ لأنَّه يَكُونُ مُفْطِرًا برُوْيَتِه وَحْدَه .

• ٤ • ١ - مسألة : ﴿ وَإِنِ اشْتَبَهَتِ الْأَشْهُرُ عَلَى الْأَسِيرِ ، تَحَرَّى

الإنصاف للله ، يَبْنِي على يَقِين رُونْ يَتِه ؛ لأنَّه لا يتَيَقَّنُ مُخالَفَةَ الجماعَةِ ، بل الظَّاهِرُ الرُّؤْيةُ بمَكانٍ آخَرَ . الثَّانيةُ ، لو رَآه عدْلان ، و لم يَشْهَدا عندَ الحاكِم ، أو شَهدا فرَدُّهُما لجَهْلِه بحالِهما ، لم يجُزْ لأحَدِهما ، ولا لمَن عرَف عَدالتَهما ، الفِطْرُ بقَوْلِهما ، في قِياس المذهب . قالَه المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ؛ لِمَا فيه مِنَ الاخْتِلافِ ، وتَشْتِيتِ الكَلِمَةِ ، وجَعْل مَرْتَبَةِ الحَاكِم لكُلِّ إِنْسَانٍ . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » . وجزَم المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ بالجَوازِ . (٢ وهو الصُّوابُ ٢) .

قوله : وإذا اشْتَبَهَتِ الأَشْهُرُ على الأسِير ، تَحَرَّى وصامَ ، فإنْ وافَقَ الشُّهْرَ ، أو ما بعدَه ، أَجْزَأُه . إِنْ وافقَ صَوْمُ الأسيرِ ومَن في مَعْناه ، كالمَطْمُور ومَن بِمَفازَةٍ

<sup>(</sup>١) تقدم في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في صفحة ٣٣٩ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) زیادة من : ش .

وصام ، فإن وافَقَ الشُّهْرَ ، أو ما بعدَه ، أجْزَأه ، وإن وافَقَ قبلَه ، لم الشرح الكبير يُجْزِئُه ) . إذا كان الأسِيرُ مَحْبُوسًا ، أو مَطْمُورًا(١) ، أو في بَعْض النَّواحِي النَّائِيَةِ عن الأَمْصار ، لا يُمْكِنُه تَعَرُّفُ الأَشْهُر بالخَبَر ، فاشْتَبَهَتْ عليه الأشْهُرُ ، فإنَّه يَتَحَرَّى ويَجْتَهِدُ ، فإذا غَلَب على ظَنِّه عن أمارَةٍ تَقُومُ في نَفْسِه دُخُولُ شَهْر رمضانَ ، صامَه ، ولا يَخْلُو مِن أَرْبَعَةِ أَحْوالِ ؟ أَحَدُها ، أَن لا يَنْكَشِفَ له الحالُ ، فيَصِحَّ صَوْمُه ، ويُجْزِئُه ، لأنَّه أدَّى فَرْضَه باجْتِهادِه ، فأجْزَأه ، كما لو صَلَّى في يَوْم الغَيْم بالاجْتِهادِ . الثاني ، أَن يَنْكَشِفَ أَنَّه وافَقَ الشُّهْرَ ، [ ١٩٩/٢ ع أو ما بعدَه ، فيُجْزِئُه في قولِ عامَّةِ العُلماءِ . وحُكِيَ عن الحسنِ بنِ صالِحٍ ، أنَّه لا يُجْزِئُه في الحالَتَيْن ؛ لأنَّه صامه على الشُّكِّ ، فلم يُجْزِئُه ، كالوصامَ يومَ الشُّكِّ ، فبان مِن رمضان . والأوَّلُ أَوْلَى ؟ لأنَّه أدَّى فَرْضَه بالاجْتِهادِ في مَحَلَّه ، فإذا أصاب أو لم يَعْلَم الحالَ أَجْزَأُه ، كالقِبْلَةِ إذا اشْتَبَهَت ، أو الصلاةِ في يَوْمِ الغَيْمِ إذا اشْتَبَهَ

ونحوِهم ، شَهْرَ رَمَضانَ ، فلا نِزاعَ في الإجْزاءِ ، وإنْ وافقَ ما بعده ، فَتارَةً يُوافِقُ الإنصاف رَمَضانَ القابلَ، وتارةً يُوافِقُ ما قبلَ رَمَضانَ القابلِ ؛ فإنْ وَافقَ ما قبلَ رَمَضانَ القابِل ، فلا نِزاعَ في الإِجْزاءِ ، كما جزَم المُصَنَّفُ ، لكِنْ إنْ صادَفَ صَوْمُه شَوَّالًا أو ذا الحِجَّةِ ، صامَ بعدَ الشُّهر يَوْمًا مَكانَ يَوْم العيدِ ، وأَرْبَعًا إِنْ قُلْنا: لا تُصامُ أيَّامُ التَّشْريقِ . ويأتِي ما إذا صامَ شهْرًا كامِلًا عن رَمَضانَ ، وكان أحَدُهما ناقِصًا ، في باب ما يُكْرَهُ وما يُسْتَحَبُّ . وإنْ وافَقَ رَمَضانَ السَّنةَ القابِلَةَ ، فقال المَجْدُ في « شَرْحِهِ » : قِياسُ المذهبِ ، لا يُجْزِئُه عن واحدٍ منهما إنِ اعْتَبَرْنا نِيَّةِ التَّعْيينِ ، وإنْ

١١) أي مسجونا في مكان خفي .

الشرح الكبير وَقْتُها ، وفارَقَ يومَ الشُّكِّ ، فإنَّه ليس بمَحَلِّ للاجْتِهادِ ، فإنَّ الشُّرْعَ أَمَرَ بصومِه عندَ أمارَةٍ عَيَّنها ، فما لم تُوجَدْ لم يَجُز الصومُ . الحالُ الثَّالِثُ ، وافَقَ قبلَ الشُّهْرِ ، فلا يُجْزِئُه ، في قولِ عامَّةِ الفُقَهاءِ . وقال بعضُ الشافعية : يُجْزئُه في أَحَدِ القَوْلَيْن ، كما لو اشْتَبَهَ يومُ عَرَفَةَ فَوَقَفُوا قبلَه . وَلَنَا ، أَنَّه أَتَى بالعِبادَةِ قبلَ وَقْتِها ، فلم يُجْزِئُه ، كالصلاةِ في يوم ِ الغَيْم ِ . وأمَّا الحَجُّ فلا نُسَلِّمُه إِلَّا فيما إذا أخْطَأُ النَّاسُ كُلُّهم ، لعِظَم المَشَقَّةِ عليهم(١) ، وإن وَقَع ذلك لبَعْضِهم لم يُجْزِئُهم ؛ ولأنَّ ذلك لا يُؤْمَنُ مِثْلُه في القَضاءِ ، بخِلافِ الصوم . الحالُ الرّابعُ ، أن يُوافِقَ بعضُه رمضانَ دُونَ بَعْضِ ، فما وافَقَ رمضانَ أو بعدَه أَجْزَأُه ، وما وافَقَ قبلَه لم يُجْزِئُه .

فصل : وإذا وافَقَ صومُه بعدَ الشُّهْر ، اعْتُبرَ أَن يَكُونَ ما صامَه بعَدَدِ أيَّام شُهْره الذي فاتَه ، سَواءٌ وافَقَ ما بينَ الهلالَيْن ، أو لم يوافِقْ ، وسَواءٌ كان الشُّهْران تامَّيْن أو ناقِصَيْن ، ولا يُجْزِئُه أَقَلَّ مِن ذلك . وقال القاضى : ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ أَنَّه إِذا وافَقَ شَهْرًا بينَ هِلالَيْنِ أَجْزَأُه، سَواءٌ كان الشَّهْران تامَّيْن أو ناقِصَيْن، أو أحَدُهما تامًّا والآخَرُ ناقِصًا. وليس بصَحِيحٍ؛ فإنّ

الإنصاف لم نَعْتَبرُها ، وقَع عن رَمَضانَ الثَّانِي، وقضَى الأُوَّلَ . واقْتَصَرَ عليه في « الفُروعِ » . قوله: وإنْ وافَقَ قبلَه، لم يُجْزِئُه. هذا المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. وقال في « الفائق » : قلتُ : وتتَوَجَّهُ الصَّحَّةُ ، بناءً على أنَّ فَرْضَه اجْتِهادُه . فعلى المذهب ، لو صامَ شَعْبانَ ثَلاثَ سِنين مُتوالِيَةٍ ، ثُمَّ عَلِمَ بذلك ، صامَ ثلاثةَ أَشْهُر ، شَهْرًا على إِثْرِ شَهْرٍ ، كالصَّلاةِ إِذا فاتَتْه . نقَلَه مُهَنَّا ، وذكَرَه أبو بَكْرٍ في ﴿ التَّنبِيهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الله تعالى قال: ﴿ فَعِدَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (١) . ولأنّه فاتَه شَهْرُ رمضان ، فَوَجَبَ أَن يَكُونَ صِيامُه بِعَدْدِ ما فاتَه ، كالمَريض والمُسافِر . وليس فى كلام الخِرَقِيِّ تَعَرُّضٌ لهذا التَّفْصِيل ، فلا يَجُوزُ حَمْلُ كَلامِه على ما يُخالِفُ الكِتابُ والصَّوابَ . فإن قِيلَ : أليس إذا نَذَر صومَ شَهْرٍ يُجْزِئُه ما بينَ الهِلاَلَيْن ؟ قُلْنا : الإطلاق يُحْمِلُ على ما تَناوَلَه الاسْمُ ، والاسْمُ يَتَناوَلُ ما بينَ الهِلاَلَيْن ، وهلهُنا يَجِبُ قَضاءُ ما تَرَك ، فيَجِبُ أَن يُراعَى فيه عِدَّةُ المَثْرُوكِ ، كَا أَنَّ مَن نَذَر صلاةً أَجْزَأُه رَكْعَتان ، ولو تَرَك صلاةً وَجَب المَثرُوكِ ، كَا أَنَّ مَن نَذَر صلاةً أَجْزَأُه رَكْعَتان ، ولو تَرَك صلاةً وَجَب سَواءٌ كان ما صامَه بينَ هِلاَلْيْن أو مِن " شَهْرَيْن ، فإن دَخَل في صيامِه يومُ سَواءٌ كان ما صامَه بينَ هِلاَلْيْن أو مِن " شَهْرَيْن ، فإن دَخَل في صيامِه يومُ عِيدٍ لم يُعْتَدُّ به ، وإن وافَق أيّامَ التَّشْرِيقِ ، فهل يُعْتَدُّ بها ؟ على روايَتَيْن ، بِناءً على صِحَةٍ صَومِها عن الفَرْضِ .

فصل : فإن لم يَعْلِبْ على ظَنِّ الأَسِيرِ دُخُولُ رَمْضَانَ فَصَامَ ، لم يُجْزِئُهُ وَإِنْ وَافَقَ الشَّهْرَ ؛ لأَنَّه صَامَه على الشَّكِّ ، فلم يُجْزِئُه ، كما لو نَوَى لَيْلَةَ

قال فى « الفُروعِ » : ومُرادُهم ، واللهُ أعلمُ ، أنَّ هذه المَسْأَلَةَ كالشَّكُ فى دُخولِ الإنصاف وَقْتِ الصَّلاةِ، على ما سبَق. وسبَق فى بابِ النِّيَّةِ، تصِحُّ نِيَّةُ القَضاءِ بِنيَّةِ الأداءِ وعَكْسُه، إذا بانَ خِلافُ ظَنِّه للعَجْزِ عنها . انتهى .

فائدة : لو تحرَّى وشَكَّ ، هل وقَع صَوْمُه قبلَ الشَّهْرِ أو بعدَه ؟ أَجْزَأُه ، كمَن تَحَرَّى فى الغَيْم ِ وصلَّى . ولو صامَ بلا اجْتِهادٍ ، فَحُكْمُه حكْمُ مَن خَفِيَتْ عليه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) في م : ( بين ) .

المنه وَلَا يَجِبُ الصَّوْمُ إِلَّا عَلَى الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْقَادِرِ عَلَى الصُّوْمِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا صَبِيٍّ ،......

الشرح الكبعر الشُّكِّ ، إن كان غَدًا مِن رمضانَ فهو فَرْضِي . وإن غَلَب على ظُنُّه مِن غيرٍ أمارَةٍ ، فقال القاضي : عليه الصيام ، ويَقْضِي إذا عَرَف الشَّهْرَ ، كالذي خَفِيَتْ عليه دَلائِلُ القِبْلَةِ فصلَّى على حَسَب حالِه ، فإنَّه يُعِيدُ . وذَكَر أبو بكر في مَن خَفِيَتْ عليه دَلائِلُ القِبْلَةِ هِل يُعِيدُ ؟ على وَجْهَيْن . كذلك يُخَرُّجُ على قَوْلِه هَلْهُنا . وظاهِرُ كَلامِ الخِرَقِيِّ أَنَّه يَتَحَرَّى ، فمتى غَلَب على ظَنَّه دُخُولُ الشُّهْرِ صَحَّ صَوْمُه وإن لم يَبْنِ على دَلِيلٍ ؛ لأنَّه ليس في وُسْعِه مَعْرِفَةَ الدَّلِيلِ ، ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلا وُسْعَها .

فصل : وإذا صام تَطَوُّعًا ، فوافَقَ شَهْرَ رمضانَ ، لم يُجْزِئُه . نَصَّ عليه أحمدُ . وبه قال الشافعيُ . وقال أصحابُ الرَّأَى : يُجْزِئُه . وهو مَبْنِيٌّ على وُجُوبِ تَعْيِينِ النِّيَّةِ لرمضانَ ، وسنَذْكُرُه ، إن شاء اللهُ تعالى .

١ ٤ ٠ ١ - مسألة : ( و لا يَجبُ الصومُ إِلَّا على المُسْلِم البالِغ ِ العاقِل القادر على الصوم ، ولا يَجِبُ على كافِر ولا مَجْنُونٍ ولا [ ٢٠٠٠/٢ ]

الإنصاف القِبْلَةُ ، على ما تقدُّم . ولو ظَنَّ أنَّ الشُّهْرَ لم يدْخُلْ فَصامَ ، ثم تَبَيَّنَ أنَّه كان دخل ، لم يُجْزِئُه . وسبَق في القِبْلَةِ وَجْهٌ بالإجْزاء . فكذا هنا . ولو شَكَّ في دُخولِه ، فكما لو ظَنَّ أَنَّه لم يدْخُلْ . وقال في « الرِّعايَةِ » : يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن . قال في « الفُروع ِ » : كذا قال . ونَقل مُهَنَّا ، إنْ صامَ لا يدْرى هو رَمَضانَ أَوْ لا ؟ فإنَّه يَقْضِي إذا كان لا يدْرى . ويأتِي ما يتَعلُّقُ بالقضَاء في بَابه .

قوله : ولا يَجِبُ الصَّوْمُ إِلَّا على المُسْلِم العاقِلِ البالِغ القادِرِ على الصَّوْمِ .

صَبِيٌّ ) يَجِبُ الصومُ على مَن وُجِدَتْ فيه هذه الشُّرُوطُ بغيرِ خِلافٍ ؛ لِما الشرح الكبر ذَكَرْنا مِن الأدِلَّةِ ، ولا يَجِبُ على كافِرٍ ، أَصْلِيًّا كان أو مُرتدًّا ، في الصَّحِيحِ مِن المَذْهَبِ ؛ لأنَّه عِبادَةً لا تَصِحُّ منه في حالٍ كُفْرِه ، ولا يَجِبُ عليه قَضاؤُها إذا أَسْلَمَ ؛ لقَوْلِه تعالى : ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾(١) . وفيه روايَةً أُخْرَى ، أنَّ القَضاءَ يَجِبُ على المُرْتَدِّ إذا أَسْلَمَ . وهو مَذْهَبُ الشافعيُّ ؛ لأنَّه قد اعْتَقَدَ وُجُوبَها عليه ، بخِلافِ الكَافِرِ الأَصْلِيِّ . فعلى هذا يَجِبُ عليه في حالِ رِدَّتِه ؛ لعُمُومِ الأدِلَّةِ . وسنَذْكُرُ ذلك في باب المُرْتَدِّ ، إن شاء اللهُ تعالى . ولا يَجبُ على مَجْنُونٍ ؛ لْقَوْلِهِ عَلِيْكُ : ﴿ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ؛ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَن ٱلْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ »(٢) . ولا يَصِحُّ منه ؛ لأنَّه غيرُ عاقِل ، أشْبَهَ الطُّفْلَ .

احْتَرَزَ مِن غيرِ القادِرِ ، كالعاجِزِ عن ِ الصَّوْم ِ لِكبرِ أو مَرض ٍ لا يُرْجَى بُرْؤُه ، وما ـ في مَعْناه ، على ما يأتِي إنْ شاءَ اللهُ تعالى .

> قوله : ولا يَجِبُ علَى كافرِ ولا مَجْنُونٍ . تقدَّم حُكْمُ الكافرِ في كتابِ الصَّلاةِ . والرِّدَّةُ تَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّوْمِ إجْماعًا ، فلو ارْتَدَّ في يَوْمٍ ، ثم أَسْلَمَ فيه أو بعدَه ، أو ارْتَدّ في لَيْلَةِ ، ثم أَسْلَمَ فيها ، فجزَم المُصَنِّفُ وغيرُه بقَضائِه . وقال المَجْدُ : يَنْبَنِي على الرِّوايَتَيْن فيما إذا وُجدَ المُوجبُ في بعض اليوم ، فإنْ قُلْنا : يجبُ . وجَب هنا ، وإلَّا فلا . وأمَّا المَجْنُونُ ، فَيأْتِي حُكْمُه بعدَ ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٣٨.

 <sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۳/ ۱۵.

فصل: فأمَّّا الصَّبِيُّ العاقِلُ الذي يُطِيقُ الصَّوْمَ ، فيصِحُّ منه ، ولا يَجِبُ عليه حتى يَبْلُغَ ، وكذلك الجارِيةُ . نَصَّ عليه أحمدُ . وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العِلْمِ . وذَهَب بَعْضُ أصحابِه إلى أنَّه يَجِبُ على الغُلامِ الذي يُطِيقُه إذا بَلغَ عَشْرًا ؛ لِما روَى ابنُ جُريج عن محمد بن عبد الرحمن بن أَلى لَبِيبَةَ ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ إذا أَطَاقَ الغُلامُ صِيامَ ثلاثةِ أَيَّامٍ ، وَجَبَ عَلَيْهِ صِيامُ شَهْرِ رمضِانَ ﴾ (١) . ولأنَّها عِبادَةٌ بَدَنِيَّةٌ ، أَشْبَهَتِ الصلاةَ والمَدْهَبُ الأَوَّلُ . قال القاضى : المَذْهَبُ عندى ، روايَةً واحِدةً ، أَنَّ والمَدْهُ والصومَ لا تَجِبُ حتى يَبْلُغَ ، وما قالَه أحمدُ في مَن تَرَكُ الصلاةَ والصدةَ والصومَ لا تَجِبُ حتى يَبْلُغَ ، وما قالَه أحمدُ في مَن تَرَكُ الصلاةَ فلم تَجِبُ على الصَّبِيِّ ، كالحَجِّ . وحديثهم مُرْسَلٌ ، ويُمْكِنُ حَمْلُه على الاسْتِحْباب ؛ لِماذَكُرْنا مِن الحديثِ ، ولأَنَّها عِبادَةٌ ، الأَسْتِحْباب ، وسَمَّاه واجبًا تأكِيدًا ، كقَوْلِه عليه السلامُ : ﴿ غُسْلُ الخُمُعَةِ (٢) وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ﴾ (٣) . وفي ذلك جَمْعٌ بينَ الحَدِيثُيْن ، فكان أَوْلَى ، وما قاسُوا عليه مَمْنُوعٌ .

الإنصاف

قوله: ولا صَبِيٍّ . يعْنِي ، لا يجِبُ الصَّوْمُ عليه . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ مُطْلَقًا ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، قال القاضِي : المذهبُ عِندى ، روايَةً واحِدَةً ، لا يجِبُ الصَّوْمُ حتى يَبْلُغَ . وعنه ، يجِبُ على المُمَيِّزِ إِنْ أَطَاقَه ، وإلَّا فلا . اختارَه أبو بَكْرٍ ، وابنُ أبى مُوسَى ، وأَطْلَقهما في « الحاوِيَيْن » . وأَطْلَقَ في « التَّرْغِيبِ » ، وجهَيْن . وأَطْلَق ابنُ عَقيل الرِّوايتَيْن ، ومُرادُهم ، إذا كانَ مُمَيِّزًا ، كاصرَّح به جماعةً .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق ، في : باب متى يؤمر الصبي بالصيام ، من كتاب الصيام . المصنف ١٥٤/٤ ، ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) في م : « يوم الجمعة » .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٥/٢٦٩ .

٧٤٠٠ – مسألة : ﴿ وَيُؤْمَرُ بِهِ إِذَا أَطَاقَهِ ، ويُضْرَبُ عَلَيْهِ لَيَعْتَادَهِ ﴾ يَجِبُ على الوَلِيِّ أَمْرُ الصَّبِيِّ بالصِّيام إذا أطاقَه ، ويَضْربُه عليه ؛ ليَتَمَرَّنَ عليه ويَعْتادَه ؛ لِما ذَكَرْنا في الصلاةِ('' . ومِمَّن ذَهَب إلى أنَّه يُؤْمَرُ بالصيام إذا أطاقَه عَطاءٌ ، والحسنُ ، وابنُ سِيرينَ ، والزُّهْرِئُ ، وقَتادَةُ ، والشافعيُّ . وقال الأوْزاعِيُّ : إذا أطاقَ صيامَ ثَلاثَةِ أيّام ِ تِباعًا ، لا يَخُورُ فيهِنَّ ولا يَضْعُفُ ، حُمِّلَ صومَ شَهْرِ رمضانَ . وقال الخِرَقِيُّ : إذا كان للغُلام عَشْرُ سِنِين ، وأطاقَ الصِّيامَ ، أُخِذَ به . وقال إسحاقُ : إذا بَلَغ يِّنْتَيْ عَشَرَةَ أُحِبُّ أَن يُكَلُّفَ الصومَ للعادةِ . قال شيخُنا(١) ، رَحِمَه الله :

وعنه ، يجِبُ على مَن بلَغ عَشْرَ سِنِين وأَطاقَه . وقد قال الخِرَقِيُّ : يُؤْخَذُ به إذن . الإنصاف فائدة : أكثرُ الأصحاب أطْلَقَ الإطاقَةَ ، وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في « الفُروعِ » ، وقدَّمه في « الرِّعايَةِ » . وحَدَّ [ ٢٤٤/١ و ] ابنُ أبي مُوسَى إطاقَتَه بصَوْم ِ ثلاثَة ِ أيَّام ٍ مُتُوالِيَةِ ولا يضُرُّه .

> قوله : لكِنْ يُؤْمَرُ به إذا أطاقَه ، ويُضْرَبُ عليه ليَعْتادَه . يعْنِي ، على القوْلِ بعَدَم ِ الوُجوبِ . قال أكثرُ الأصحاب : يكونُ الأَمْرُ بذلك والضَّرْبُ عندَ الإطاقَةِ . قاله ف ﴿ الفُروعِ ﴾ . وذكر المُصَنِّفُ قوْلَ الخِرَقِيِّ ، وقال : اعْتِبارُه بالِعَشْرِ أَوْلَى ؛ لأُمْره ، عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام ، بالضَّرْب على الصَّلاةِ عندَها . وقال المَجْدُ : لا يُؤْخَذُ به ، ويُضْرَبُ عليه فيما دُونَ العَشْرِ ، كالصَّلاةِ . وعلى كِلا القَوْلَيْن ، يجِبُ ذلك على الوَلِيِّ . صرَّح به جماعةٌ مِنَ الأصحاب ، واقْتَصرَ عليه في ﴿ الفُروعِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في ٢١/٣ ، ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٤١٣/٤ .

الشرح الكبير واعْتِبارُه بالعَشْر أَوْلَى ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيلًا أَمَرَ بالضَّرْب على الصلاةِ عندَها(١) . واعْتِبارُ الصوم بالصلاةِ أَحْسَنُ ؛ لقُرْب إحْداهما مِن الأُخْرَى في كَوْنِهِما عِبادَتَيْن بَدَنِيَّتُيْن مِن أَرْكانِ الإسلام ، إلَّا أنَّ الصومَ أشَقُّ ، فاعْتُبرَتْ له الطَّاقَةُ ؟ لأنَّه قد يُطِيقُ الصلاةَ مَن لا يُطِيقُ الصيام .

٣ ٤ ٠ ١ - مسألة : ( وإذا قامَتِ البَيِّنَةُ بالرُّوعْيَةِ في أَثْناء النَّهار ، لَزمَهم الإمْساكُ والقَضاءُ ) وهذا قولُ عامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ . ورُويَ عن عَطاءِ ، أَنَّه لا يَجِبُ عليه الإمساكُ. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا قالَه غيرَ عَطاء. وذَكَر أبو الخَطَّابِ ذلك رِوايَةً عن أحمدَ ، قِياسًا على المُسافِرِ إذا قَدِم . قال شيخُنا(٢) ، رَحِمَه اللهُ : ولم نَعْلَمْ أَحَدًا ذَكَرَها غيرَه ، وأَظُنُّ هذا غَلَطًا ؛ فإنَّ أحمدَ نَصَّ على إيجابِ الكَفَّارَةِ على مَن وَطِئَ ثُم كَفَّرَ ثُم عاد فوَطِئً في يَوْمِه ؛ لأنَّ حُرْمَةَ الصوم لم تَذْهَبْ ، فإذا أَوْجَبَ الكَفَّارَةَ على غير الصائم لحُرْمَة اليوم ، فكيف يُبيخُ الأكل ، ولا يَصِحُ قِياسُ هذا على

الإنصاف وقال ابنُ رَزِينٍ : يُسَنُّ لِوَلِيَّه ذلك .

فائدة : حيثُ قُلْنا بوُجوبِ الصَّومِ على الصَّبِيِّ ، فإنَّه يَعْصَى بالفِطْرِ ، ويَلْزَمُه الإمساكُ والقَضاءُ كالبالِغ ِ.

قُوله: وإذا قامَتِ البِّيَّنةُ بالرُّوْيَةِ في أَثْناءِ النَّهارِ ، لَزِمهم الإمْسَاكُ والقَضاء . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وذكر أبو الخَطَّابِ رِوايةً ، لا يَلْزَمُ الإمْساكُ .

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم تخريجه في ١٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٢/٣٨٧ .

وَإِنْ أَسْلَمَ كَافِرٌ ، أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ ، أَوْ بَلَغَ صَبِيٌ ، فَكَذَلِكَ . وَعَنْهُ ، المنع لَا يَلْزَمُهُمْ شَيْءٌ .

الشرح الكبير

المُسافِرِ إِذَا قَدِم وهو مُفْطِرٌ وأشباهِه ؛ لأنَّه كان له الفِطْرُ ظاهِرًا وباطِنًا ، وهذا لم يَكُنْ له الفِطْرُ في الباطِن ِ مُباحًا ، أَشْبَهَ مَن أَكَلَ يَظُنُّ أَنَّ الفَجْرَ لم يَطْلُعْ ، وكان قد طَلَع .

فصل : وكلَّ مَن أَفْطَرَ والصومُ يَجِبُ عليه ، كالمُفْطِرِ لغيرِ عُذْرٍ ، [ ٢٠٠/٢ ] ومَن ظَنَّ أَنَّ الفَجْرَ لَم يَطْلُعُ وقد طَلَع ، أو أَنَّ الشَّمْسَ قد غابَتْ و لَم تَغِبْ ، والنّاسِي للنِّنَّةِ ، ونَحْوِهم ، يَلْزَمُهم الإمْساكُ بغيرِ خِلافٍ بينَهم إلَّا أَنَّه يُخَرَّجُ على قولِ عَطاءٍ في المَعْذُورِ في الفِطْرِ إِباحَةُ فِطْرِ بَقِيَّةٍ يومِه ، كَالْمَالُة قبلَها ، وهو قولٌ شاذٌ ، لم يُعَرِّجْ عليه العُلماءُ .

2 1 • ١ • أو أفاق مَحْنُونٌ ، فكذلك . وعنه ، لا يَلْزَمُهم شيءٌ ) إذا بَلَغ الصَّبِيُّ في أثناءِ النَّهارِ مَحْنُونٌ ، فكذلك . وعنه ، لا يَلْزَمُهم شيءٌ ) إذا بَلَغ الصَّبِيُّ في أثناءِ النَّهارِ وهو مُفْطِرٌ ، أو أفاق المَجْنونُ ، أو أسْلَمَ الكافِرُ ، لَزِمَهم الإِمْساكُ في إحْدَى الرِّوايَتَيْن . وهذا قولُ أبي حنيفة ، والتَّوْرِيِّ ، والأَوْزاعِيِّ ، والحسن بن الرِّوايَتَيْن . والعَنْبَرِيِّ ؛ لأَنَّه مَعْنَى لو وُجِدَ قبلَ الفَجْرِ أَوْجَبَ الصيامَ ، فإذا صالِح ، والعَنْبَرِيِّ ؛ لأَنَّه مَعْنَى لو وُجِدَ قبلَ الفَجْرِ أَوْجَبَ الصيامَ ، فإذا

وأَطْلَقهما في « الهِدايَةِ » . وقال الشَّيْخُ تَقِئُ الدِّينِ : يُمْسِكُ ولا يَقْضِى ، وأَنَّه لو لم الإنصاف يعْلَمْ بالرُّوُّيَةِ إِلَّا بعدَ الغُروبِ ، لم يَلْزَمْه القَضاءُ .

قوله: وإنْ أَسْلَمَ كَافِرٌ ، أَو أَفَاقَ مَجْنُونٌ ، أَو بَلَغ صَبِيٌّ ، فكذلك . يعْنِي ، يَلْزَمُهم الإِمْساكُ والقَضاءُ إذا وُجِدَ ذلكِ في أَثْنَاءِ النَّهارِ . وهذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأَصحابِ . وعنه ، لا يجِبُ الإِمْساكُ ولا القَضاءُ . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ ، وقال :

الشرح الكبير طَرَأ أَوْجَبَ الإِمْساكَ ، كقِيامِ البَيِّنَةِ بالرُّوْيَةِ . والثَّانِيَةُ ، لا يَلْزَمُهم الإِمْسَاكُ . وإليه ذَهَب مالكٌ ، والشَّافعيُّ . وَرُوِيَ عَنَ ابْنِ مُسْعُودٍ ، أَنَّهُ قال : مَن أَكُل أُوَّلَ النَّهارِ فَلْيَأْكُلْ آخِرَه ؛ لأنَّه أُبِيحَ له الفِطْرُ أُوَّلَ النَّهارِ ظاهِرًا وباطِنًا ، فإذا أَفْطَرَ كان له اسْتِدامَةُ الفِطْر ، كما لو دامَ العُذْرُ . وهل يَجِبُ عليهم القَضاءُ ؟ فيه روايَتان ؟ إحْداهما ، يَجِبُ ؟ لأَنَّهم أَدْرَكُوا بعضَ وَقْتِ العِبادَةِ ، فَلَزِمَهم القَضاءُ ، كَا لُو أَدْرَكُوا بعضَ وقتِ الصلاةِ . وهذا قولُ إسحاقَ في الكافِر إذا أَسْلَمَ . والثانيةُ ، لا يَلْزَمُهم . وهو قولُ مالكِ ، وأبِي ثَوْرٍ ، وابنِ المُنْذِرِ في الكافِرِ إذا أَسْلَمَ . والأُوَّلُ ظاهِرُ المَذْهَبِ ؟ لأَنَّهِم لَم يُدْرِكُوا وَقْتًا يُمْكِنُهِم التَّلَبُّسُ بالعِبادَةِ فيه ، أَشْبَهَ ما لو زالَ عُذْرُهم بعدَ خَروجِ الوَقْتِ .

فصل : ويَجِبُ على الكافِرِ صومُ ما يَسْتَقْبِلُ مِن الشُّهْرِ بغيرِ خِلافٍ ، ولا يَجِبُ قَضاءُ ما مَضَى في قولِ عامَّةِ أهلِ العِلْمِ . وقال عَطَاءٌ : عليه القَضاءُ . وعن الحسنِ كالمَدْهَبَيْن . ولَنا ، أَنَّها عِبادَةٌ انْقَضَت في حالِ

الإنصاف لأنَّه لم يُدْرِكْ وَقْتًا يمْكِنُه التَّلَبُّسُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو ظاهِرُ كـلامِ الخِرَقِيُّ في « الكَافِي » . وأَطْلَقهما في « الهدايّة ِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَة ِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الفائقِ » ، و « الشَّرْحِ » . وأَطْلَقَهُما في المَجْنُونِ ، في « المُعْنِي ». وقال الزَّرْكَشِيُّ: وحكَى أبو العبَّاسِ رِوايَةً فيما أَظُنُّ، واخْتارَها، يجِبُ الإِمْساكُ دُونَ القَضاءِ . والقَضاءُ في حقِّ هؤلاءِ مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . ويأْتِي أَحْكَامُ المَجْنُون.

فائدة : لو أَسْلَمَ الكافِرُ الأَصْلِي في أَثْناءِ الشَّهْرِ ، لم يَلْزَمْه قَضاء ما سبَق منه ، بلا

وَإِنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ صَائِمًا أَتَمَّ ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْقَاضِي . وَعِنْدَ اللَّهُ اللَّهُ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَلَيْهِ الْقَضَاءُ .

الشرح الكبير

كُفْرِه ، فلم يَجِبْ قَضاؤُها ، كالرمضانِ الماضِي .

عندَ القاضى . وعندَ أبى الخطّابِ ، عليه القَضاءُ ) إذا نَوى الصَّبِيُّ الصومَ عندَ القاضى . وعندَ أبى الخطّابِ ، عليه القضاءُ ) إذا نَوى الصَّبِيُّ الصومَ مِن اللَّيْلِ ، فَبَلَغ فَى أَثْناءِ النَّهارِ بالاَحْتِلامِ أو السِّنِ ، أَتَمَّ صومَه ، ولا قضاءَ عليه . قالَه القاضى ؛ لأَنَّه نَوى الصومَ مِن اللَّيْلِ ، فأجْزَأَتْه ، كالبالغِ ، ولا يَمْتَنِعُ أَن يَكُونَ أَوَّلُ الصومِ نَفْلًا وباقِيه فَرْضًا ، كما لو شَرَع في صومِ تَطُوُّعًا ، ثم نَذَر إِثمامَه . واختارَ أبو الخطّابِ وُجُوبَ القضاءِ عليه ؛ لأَنَّها عِبادَةٌ بَدَنِيَّةٌ بَلَغ في أَثْنائِها بعدَ مُضِيِّ بعض أَرْ كانِها ، فلزِ مَتْه إعادَتُها ، علامَةُ ، والحَجِّ إذا بَلَغ بعدَ الوُقُوفِ ، يُحَقِّقُ ذلك أَنَّه ببُلُوغِه يَلْزَمُه صَوْمُ كالصلاةِ ، والحَجِّ إذا بَلَغ بعدَ الوُقُوفِ ، يُحَقِّقُ ذلك أَنَّه ببُلُوغِه يَلْزَمُه صَوْمُ جَمِيعِه ، والماضِي قبلَ بُلُوغِه نَفْلٌ ، فلم يُجْزِئُ عن الفَرْضِ ، وهذا لو نَذَر صومَ يوم يَقْدَمُ فُلانٌ ، فقدمَ والنّاذِرُ صائِمٌ ، لَزِمَه القَضَاءُ .

خِلافٍ عندَ الأئمَّةِ الأرْبعَةِ .

الإنصاف

قوله: وإنْ بلغَ الصَّبِيُّ صَائمًا - أَىْ بالسِّنُ أَو الاحْتِلامِ - أَتَمَّ ، ولا قَضاءَ عليه عندَ القاضِى . كنَذْرِه إِثمامَ نَفْلِ . قال في « الخُلاصَةِ » ، و « البُلْغَةِ » : فلا قضاءَ في الأصحِّ . وصحَّحَه في « تَصْحيحِ المُحَرَّرِ » . وقدَّمه في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « شَرْحِ ابنِ رَزِينِ » . وعندَ أبي الخَطَّابِ ، عليه القَضَاءُ ، كالصَّلاةِ إذا بلَغ في أَثنائِها . وجزَم به في « الإفاداتِ » ، الخَطَّابِ ، عليه القَضَاءُ ، كالصَّلاةِ إذا بلَغ في أَثنائِها . وجزَم به في « الإفاداتِ » ، و « الوَجيزِ » . وأَطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الكَافِي » ، و «المُغنِي»،

المنه وَإِنْ طَهُرَتْ حَائِضٌ ، أَوْ نُفَسَاءُ ، أَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ مُفْطِرًا ، فَعَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ . وَفِي الْإِمْسَاكِ رَوَايَتَانِ .

الشرح الكبير

فصل : فأمَّا ما مَضَى مِن الشُّهْر قبلَ بُلُوغِه ، فلا يَجِبُ عليه قَضاؤُه ، سَواءٌ كان صامَه أَوْ لا ، في قول عامَّةِ أهل العِلْمِ . وقال الأوْزاعِيُّ : يَقْضِيه إِن كَانَ أَفْطَرَهُ وَهُو مُطِيقٌ لصِيامِه . ولَنا ، أَنَّه زَمَنٌ مَضَى في حال صِباه ، فلم يَلْزَمْه قَضاءُ الصوم ِ فيه ، كما لو بَلَغ بعدَ انْسِلاخ ِ رمضانَ .

١٠٤٦ – مسألة : ( وإن طَهُرَت حائِضٌ ، أو نُفَساءُ ، أو قَدِم المُسافِرُ مُفْطِرًا ، فعليهم القَضاءُ . وفي الإمْساكِ روايَتان ) أمَّا وُجُوبُ القَضاء عليهم فلا خِلافَ فيه ؛ لقولِ الله تِعالى : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾(١) . والتَّقْدِيرُ فأَفْطَرَ . ولقولِ عائشةَ :

الإنصاف و « الهَادِي »، والمَجْدُ في « شَرْحِهِ »، و «مُحَرَّرِهِ »، و « النَّظْمِ »، و « الرِّعايتَيْن »، و « الحَاوِيَيْن » ، و « الفُروع ِ » ، و « الفائقِ » ، و « الشُّرْح ِ » . والخِلافُ هنا مَبْنيٌّ على الصَّحِيحِ مِنَ المُذهبِ في المَسْأَلَةِ التي قبلَها.

فائدة : لو عَلِمَ أَنَّه يبْلُغُ ف أثْناء اليوْم بالسِّنِّ ، لم يَلْزَمْه الصَّوْمُ قبلَ زَو ال عُذْرِه ؟ لوُجودِ المُبيحِ . قالَه الأصحابُ . ولو عَلِمَ المُسافِرُ أَنَّه يَقْدَمُ غدًا ، لَزِمَه الصَّوْمُ ، على الصَّحيح ِ . نقلَه أبو طالِب ، وأبو داؤدَ ، كمَن نذَر صَوْمَ يوم ِ يَقْدَمُ فُلانٌ ، وعَلِمَ قُدُومَه في غَدٍ . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وقيل: يُسْتَحَبُّ؛ لُوجودِ سَبَبِ الرُّخْصَةِ . قال المَجْدُ : وهو أُقْيَسُ ؛ لأنَّ المُخْتارَ أنَّ مَن سافرَ في أثناء يَوْم له الفِطْرُ .

قوله : وإنْ طَهُرَتْ حائِضٌ ، أو نُفَساءُ ، أو قَدِمَ المُسافِرُ مفْطِرًا ، فعليهم القَضاءُ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٤ .

كُنّا نَحِيضُ على عَهْدِ رسولِ اللهِ عَيْقِكَ ، فَنُوْمَرُ بِقَضاءِ الصومِ . مُتَّفَقُ الشراعليه (۱ ) و كذلك الحُكْمُ في المَريضِ إذا صَحَّ في أثناءِ النَّهارِ ، [ ٢٠٠/٢ و ] وكان مُفْطِرًا . وفي وُجُوبِ الإمساكِ عليهم روايتان ، ذَكَرْنا وَجْهَهما ، والاَحْتِلافَ في ذلك في مسألةِ الصَّبِيِّ ، والكافِرِ إذا أَسْلَمَ ، والمَجْنُونِ إذا أَشْلَمَ ، والمَجْنُونِ إذا أَشْلَمَ ، والمَجْنُونِ إذا أَشْلَمَ ، والمَجْنُونِ إذا أَشْلَمَ ، والمَحْدُمُ في هؤلاء .

إِجْمَاعًا . وفي الإِمْسَاكِ رِوايَتَان . وأَطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، الإنصاف و « البُلْغَةِ »، و « المُحرَّرِ »، و « الرِّعايتَيْن »، و « الحاوِيَيْن » ، و « الشَّرْح » ؛ إخْداهما ، يَلْزَمُه الإِمْسَاكُ . وهو المذهَبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . قال في « الفُروعِ » : لَزِمَهم الإِمْسَاكُ ، على الأصحِّ . وصحَّحه في « التَّصْحيح » ، و « فُصُولِ النَّ عَقِيلِ » . قال في « تَجْرِيدِ العِنايَةِ » : أَمْسَكُوا على الأَظْهَرِ . ونصَرَه في النَّ عقِيلِ » . و الإفاداتِ » . « المُبْهِج » ، و جزَم به في « الإيضاح » ، و « الوَجيز » ، و « الإفاداتِ » . وقدَّمه في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الفائقِ » . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ ، لا يَلْزَمُهم الإمْسَاكُ . وتقدَّم أنَّ مَن أُبِيحَ له الفِطْرُ ؛ مِنَ الحائِض ، والمَريض ، وغيرِهما ، لا يجوزُ لهم وقديم أنَّ مَن أُبِيحَ له الفِطْرُ ؛ مِنَ الحائِض ، والمَريض ، وغيرِهما ، لا يجوزُ لهم إظْهارُه ، عندَ قوْلِه : وإنْ رأَى هِلالَ شَوَّالِ وحدَه ، لم يُفْطِرْ . ويأْتِي في أَخْكَامِ أَهْلِ النَّمَةِ مَنْ غُهم مِن إظْهارِ الأَكْلَ في رَمَضَانَ .

فوائله ؛ الأولَى ، لو أَبْرَأَ المَريضُ مُفْطِرًا ، فَحُكْمُه حُكْمُ الحائضِ والنَّفَساءِ والمُسافِرِ . الثَّانيةُ ، لو أَفْطَرَ المُقِيمُ متَعَمَّدًا ، ثم سافرَ فى أثناءِ اليَوْمِ ، أو تعَمَّدَتِ المُراةُ الفِطْرَ ، ثم حاضَتْ فى أثناءِ اليوْم ، لَزِمَهم الإمْساكُ فى السَّفَرِ والحَيْضِ . نقلَه ابنُ القاسِم ، وحَنْبَلٌ . فيُعالَى بها . ووجَّه فى الفُروع عدَمَ الإمْساكِ مع الحَيْضِ ومع السَّفَرِ [ ٢٤٤/١ ط ] خِلافًا . وقال فى « المُسْتَوْعِبِ » : وعنه فى صائم أَفْطَرَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٦٦/٢ ، ٣٦٧ .

المتنع وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ لِكِبَرِ ، أَوْ مَرَضِ لَا يُرْجَى بُرْوُّهُ ، أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا .

الشرح الكبير

٧٤٠٧ – مسألة : ﴿ وَمَن عَجَز عن الصومِ لَكِبَرٍ ، أَو مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُه ، أَفْطَرَ وأَطْعَمَ عن كلِّ يوم مِسْكِينًا ) الشَّيْخُ الكَبِيرُ ، والعَجُوزُ ، إذا كان الصومُ يُجْهِدُهما ويَشُقُّ عليهما مَشَقَّةً شَدِيدَةً ، فلهما

الإنصاف عَمْدًا ، أو لم يَنْوِ الصَّوْمَ حتى أَصْبَحَ ، لا إمْساكَ عليه . قال في « الفُروعِ » : كذا قال ، وأَطْلَقَ جماعةٌ الرِّوايتَيْن في الإمْساكِ . وقال في ﴿ الفُصُولِ ﴾ : يُمْسِكُ مَن لم يُفْطِرْ ، وإلَّا فرِوَايتَان . ونقَل الحَلْوَانِيُّ ، إذا قال المُسافِرُ : أَفْطِرُ غدًا . أَنَّه كَقُدومِه مُفْطِرًا . وجعَلَه القاضِي محَلَّ وِفاقٍ . الثَّالثةُ ، إذا قُلْنا : لا يجبُ الإمْساكُ . فقَدِمَ مُسافِرٌ مُفْطِرًا ، فَوَجَد امْرأَتُه طَهُرَتْ مِن حَيْضِها ، جازَ له أَنْ يَطأَها . فيُعالَى بها . الرَّابعةُ ، لو حاضَتِ امْرأةٌ في أثناءِ يَوْم ِ ، فقال الإمامُ أحمدُ : تُمْسِكُ ، كمُسافِر قَدِمَ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب . وجعَلَها القاضِي كعَكْسِها ، تَغْلِيبًا للواجِبِ . ذَكَرَه ابنُ عَقيلٍ في « المَنْثُور » ، وذكرَ في « الفُصُولِ » ، فيما إذا طرَأ المانِعُ ، رِوايتَيْن . وذكرَه المَجْدُ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : ويُؤْخَذُ مِن كلام ِ غيرِه ، إنْ طرَأ جُنُونٌ ، وقُلْنا : يَمْنَعُ الصِّحَّةَ ، وإنَّه لا يَقْضِى ، أنَّه هل يَقْضِى على الرِّوايَتَيْن في إِفَاقَتِه فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ ، بجامِع ِ أَنَّه أَدْرَكَ جُزْءًا مِنَ الوَقْتِ ؟ قال في ﴿ الفُرُوعِ ِ ﴾ : وظاهِرُ كلامِهم ، لا إمْساكَ مع المانِع ِ ، وهو أَظْهَرُ . الخامسةُ ، لا يَلْزَمُ مَن أَفْطَرَ في صَوْمٍ واجِبٍ ، غيرِ رَمَضانَ ، الإِمْساكُ . ذكرَه جماعةٌ . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقيل: يَلْزُمُ.

قوله : ومَن عجَز عَن ِ الصُّوم ِ لكِبَر ٍ ، أو مَرَض ِ لا يُرْجَى بُرْؤُه ، أَفطَرَ وأَطْعَم عن كلِّ يَوْمٍ مِسْكينًا . بلا نِزاعٍ ، لكنْ لو كانَ الكَبيرُ مُسافِرًا أو مَريضًا ، فلا فِدْيَةً

أَن يُفْطِرا ويُطْعِما لكلِّ يوم مِسْكِينًا . وهذا قولُ عليٌّ ، وابن عباس ، الشرح الكبير وأبى هُرَيْرَةَ ، وأنَس ، رَضِيَ اللهُ عنهم . وبه قال سعيدُ بنُ جُبيْر ، وطاؤسٌ ، وأبو حنيفةَ ، والثَّوْرَىُ ، والأوْزاعِيُّ . وقال مالكُ : لا يَجبُ عليه شيءٌ ؛ لأنَّه تَرَك الصومَ لعَجْزه ، فلم يَجبْ فِدْيَةٌ ، كَالُو تَرَكَه لَمَرَضِ اتَّصَلَ به المَوْتُ . وللشافعيِّ قَوْلان كالمَذْهَبَيْن . ولَنا ، الآيَةُ . قال ابنُ عباسٍ في تَفْسِيرِها: نَزَلَتْ رُخْصَةً للشَّيْخِ الكّبير (١). ولأنَّ الأداءَ صومٌ واجبٌ ، فجاز أن يَسْقُطَ إلى الكَفَّارَةِ ، كالقَضاءِ . وأمَّا المَريضُ ، فإن كان لا يُرْجَى بُرْؤُه فِهُو كَمَسْأَلَتِنا ، وإن كان يُرْجَى بُرْؤُه فإنَّما لم يَجِبْ عليه الإطْعامُ ؛ لأنَّ ذلك يُؤدِّى إلى أن يَجبَ على المَيِّتِ ابْتِداءً ، بخِلافِ مَسْأَلَتِنا ، فإنَّ وُجُوبَ الإطْعامِ يَسْتَنِدُ إلى حالِ الحَياةِ ، والشَّيخُ الهِمُّ٣٠ له ذِمَّةٌ صَحِيحَةٌ ، فإن كان عاجزًا عن الإطْعام ، فلا شيءَ عليه ، ولا يُكَلُّفَ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَها . والمَرِيضُ الذي لا يُرْجَى بُرْؤُه ، حُكْمُه حُكْمُ الشَّيْخِ فيما ذَكَرْنا . وذَكَر السَّامَرِّيُّ أَنَّها تَبْقَى في ذِمَّتِه ، ولا تَسْقُطُ ، كسائِر الدُّيُونِ . وكذلك قال فيما يَجبُ على الحَامِلِ والمُرْضِعِ ، إذا أَفْطَرَ تَا خَوْفًا على وَلَدَيْهِما ، أنَّه لا يَسْقُطُ الإطْعامُ عنهما بالعَجْز عنه ، لأنَّه في مَعْناه .

لفطّره بعُذْر مُعْتَادٍ . ذكرَه القاضِي في « الخِلافِ » . قاله في « الفُروعِ » . وقال الإنصاف المَجْدُ في « شَرْحِه » : ذكَرَه القاضِي في « تَعْلِيقِه » . وهما كِتابٌ واحِدٌ ، ولا ً قَضاءَ عليه والحالَةُ هذه ؛ للعَجْز عنه ، وتَبعَ القاضِي مَن بعدَه ، فيُعايَى بها . ويأتِي

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلي ، من كتاب الصوم . سنن أبي داود ١/١٥٠ . (٢) الهمُّ ، بكسر الهاء : الكبير الفاني .

الشرح الكبير

فصل : قال أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ ، في مَن به شَهْوَةُ الجماع ِ غالِبَةٌ ، لا يَمْلِكُ نَفْسَه ، ويَحَافُ أَن تَنْشَقَّ أُنْتَياه : يُطْعِمُ . أَباحَ له الفِطْرَ ؛ لأنَّه يَخافُ على نَفْسِه ، فهو كالمَريض . ومَن يخافُ على نَفْسِه الهَلاكَ لعَطَش ، أو نَحْوِهِ ، أَوْجَبَ الإِطْعامَ بَدَلًا مِن الصِّيام . وهذا مَحْمُولٌ مِن كَلامِه على مَن لا يَرْجُو إِمْكَانَ القَضاء ، فإن رَجا ذلك فلا فِدْيَةَ عليه . والواجبُ انْتِظارُ القَضاءِ وفِعْلُه إذا قَدَر عليه ؛ لقَوْلِه تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ . وإنَّما يُصارُ إلى الفِدْيَةِ عندَ اليَأْسِ مِن القَضِاءِ . فإن أَطْعَمَ مع إِياسِه ، ثم قَدَر على القَضاءِ ، احْتَمَلَ أن لا يَلْزَمَه ؟ لأنَّ ذِمَّتُه قد بَرِئَت بأداءِ الفِدْيَةِ الواجبَةِ عليه ، فلم تَعُدْ إلى الشُّغْل ، كَالْمَعْضُوبِ(') إذا أَقَامَ مَن يَحُجُّ عنه ، ثم عُوفِيَ . واحْتَمَلَ أَن يَلْزَمَه

الإنصاف حُكْمُ الكَفَّارَةِ إذا عَجَز عنها ، بعِدَ أَحْكَامِ الحَامِلِ والمُرْضِع ِ . ويأْتِي آخِرَ بابِ ما يُفْسِدُ الصَّوْمَ ، إذا عجَزَ عن كفَّارَةِ الوَطَّء وغيره .

فائدتان ؛ إحداهما ، لو أطْعَمَ العاجِزُ عن ِ الصَّوْمِ ؛ لكِبَرٍ ، أو مرَضٍ لا يُرْجَى بُرْوُه ، ثم قدر على القَضاء ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ حُكْمَه حُكْمُ المعْضُوب في الحَجِّ إذا أُحِجُّ عنه ثم عُوفِيَ . على ما يأتِي في كلام المُصَنِّفِ ، في كتابِ الحَجِّ . جزم به المَجْدُ وغيرُه . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . وذكر بعضُ الأصحابِ احْتِمالَيْن ؛ أَحَدُهما ، هذا . والثَّانِي ، يَلْزَمُه القَضاءُ بنَفْسِه . الثَّانيةُ ، المُرادُ بالإطْعامِ هنا ، ما يُجْزِئُ في الكَفَّارَةِ . قالَه الأصحابُ .

تنبيه : ظاهِرُ قَوْلِه : أَفْطَرَ وأَطْعَمَ عَن كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا . أَنَّه لا يُجْزِئُ الصَّوْمُ

<sup>(</sup>١) المعضوب: الذي لا حراك به .

وَالْمَرِيضُ إِذَا خَافَ الضَّرَرَ ، وَالْمُسَافِرُ ، اسْتُحِبُّ لَهُمَا الْفِطْرُ ، اللَّهَ عَلَى فَإِنْ صَامَا أَجْزَأُهُمَا .

القَضاءُ ؛ لأَنَّ الإطْعامَ بَدَلُ إياس ِ ، وقد بَيَّنَا ذَهابَ الإِياس ِ ، فأشْبَهَ مَن الشرح الكبير اعْتَدَّت بالشُّهُورِ عندَ اليَأْسِ مِن الحَيْضِ ، فيما إذا ارْتَفَع حَيْضُها لا تَدْرِي ما رَفَعُه ، ثم حاضَتْ .

> ١٠٤٨ – مسألة : ﴿ وَالْمَرِيضُ إِذَا خَافَ الضَّرَرَ ، وَالْمُسَافِرُ ، اسْتُحِبُّ لهما الفِطْرُ ، فإن صاما أَجْزَأُهما ) أَجْمَعَ أهلُ العِلْمِ على إِباحَةِ الفِطْرِ للمَريض في الجُمْلَةِ . والأصْلُ فيه قَوْلُه تعالى : ﴿ فَمن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ . والمَرَضُ المُبِيحُ للفِطْرِ هو الذي يَزِيدُ بالصوم ، أو يُخْشَى تَباطُو بُرْئِه . قِيلَ لأحمدَ : متى يُفْطِرُ المَريضُ ؟ قال : إذا لم يَسْتَطِعْ . قيل : مِثْلُ الحُمَّى ؟ قال : وأَيُّ مَرَضِ أَشَدُّ مِن الحُمَّى ! وحُكِيَ عن بعضِ السَّلَفِ ، أنَّه أَباحَ الفِطْرَ بكلِّ مَرَضٍ ، حتى مِن وَجَعِرِ

عنهما . وهو صَحِيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين : الإنصاف لو تَبرُّ عَ إِنْسَانَ بِالصُّوْمِ عَنِ مِن لا يُطِيقُه لكِبَر ونحوه ، أو عن مَيِّتٍ ، وهما مُعْسِران ، تَوَجُّه جَوَازُه ؟ لأَنَّه أَقْرَبُ إِلَى المُمَاثَلَةِ مِنَ المالِ . وحكَى القاضِي في صَوْم ِ التَّذَّرِ في حَياةِ النَّاذِرِ نحوَ ذلك .

> قوله : والمريضُ إذا خافَ الضَّرَر ، والمُسافِرُ ، اسْتُحِبُّ لهما الفِطْرُ . أمَّا المَريضُ إذا خافَ زيادَةَ مَرضِه ، أو طُولَه ، أو كان صَحيحًا ، ثم مَرضَ في يَوْمِه ، أو خافَ مرَضًا لأَجْلِ العَطَشِ أو غِيرِه ، فإنَّه يُسْتَحَبُّ له الفِطْرُ ، ويُكْرَهُ صوْمُه وإتّمامُه إجْماعًا .

الشرح الكبير الإصْبَع ِ والضِّرْس ِ ؛ لعُمُوم الآيَة ِ ، ولأنَّ المُسافِرَ يُباحُ له الفِطْرُ مِن غير حاجَةٍ إليه ، فكذلك المَريضُ . ولَنا ، أنَّه شاهِدٌ للشُّهْرِ ، لا يُؤْذِيه الصومُ ، فلَزمَه ، كالصَّحِيح ، والآيَةُ مَخْصُوصَةٌ في المُسافِر والمَريض جَمِيعًا ؟ بدَلِيلِ أَنَّ المُسافِرَ لا يُباحُ له الفِطْرُ في السَّفَرِ القَصِيرِ ، والفَرْقُ بينَ المُسافِرِ والمَريض ، أنَّ السَّفَرَ اعْتُبرَت فيه المَظِنَّةُ ، وهو السَّفَرُ الطُّويلُ ، [ ٢٠٠١/٢ عيثُ لم يُمْكِن اعْتِبارُ الحِكْمَة بنَفْسِها ، فإنَّ قَلِيلَ المَشَقَّة لا يُبيحُ ، وكَثِيرُها لا ضابطَ له في نَفْسِه ، فاعْتُبرَت بمظِنَّتِها ، وهو السَّفَرُ الطُّويلُ ، فدارَ الحُكُّمُ مع المَظِنَّةِ وُجُودًا وعَدَمًا ، والمَرَضُ لا ضابطَ له ؟ فإنَّ الأَمْراضَ تَخْتَلِفُ ؟ منها ما يَضُرُّ صاحِبَه الصومُ ، ومنها ما لا أثَرَ للصوم فيه ، كَوَجَع ِ الضُّرْسِ ، وجُرْح ٍ فِي الإصْبَع ِ ، والدُّمُّل ، والجَرَبِ ، وأشْباهِ ذلك ، فلم يَصْلُحِ المَرَضُ ضابطًا ، وأَمْكَنَ اعْتِبارُ الحِكْمَةِ ، وهو ما يُخافَ منه الضَّرَرُ ، فَوَجَبَ اعْتِبارُه بذلك . إذا ثَبَت هذا ، فإن تَحَمَّلَ المَرِيضُ وصام مع هذا ، فقد فَعَل مَكْرُوهًا ؛ لِما يَتَضَمَّنُه مِن الإِضْرارِ بَنَفْسِه ، وتَرْكِه تَخْفِيفَ اللهِ وقَبُولَ رُخْصَتِه ، ويَصِحُّ صومُه ، ويُجْزئُه ؟ لأَنَّه عَزِيمَةٌ أَبِيحَ تَرْكُها رُخْصَةً ، فإذا تَحَمَّلَه أَجْزَأُه ، كالمَرِيضِ الذي يُباحُ له تَرْكُ الجُمُعَة إذا حَضَرَها.

فوائد ؛ إحداها ، ('مَن لم يُمْكِنْه التَّداوِى فى مرَضِه') ، وتَرْكُه يَضُرُّ به ، فلَه الإنصاف

<sup>(</sup>۱ – ۱) قال المرداوي – صاحب الإنصاف – في تصحيح الفروع : كذا في النسخ ، ولعله : ومن لم يمكنه التداوي في صومه ، أو : ومن لم يمكنه التداوي في مرضه إلا بفطره . فيكون فيه نقص ، وهذا أولى من التقدير الأول . انظر الفروع ٣/ ٢٧ .

فصل: والصَّحِيحُ الذي يَخْشَى المَرَضَ بالصيام ، كالمَريض الذي الشرح الكبير يَخافُ زِيادَةَ المَرَضِ في إباحَةِ الفِطْرِ ؛ لأنَّ المَرِيضَ إنَّما أَبِيحَ له الفِطْرُ خَوْفًا مِمَّا يَتَجَدَّدُ بِصِيامِه مِن زيادَةِ المَرَض وتَطاوُلِه ، فالخَوْفُ مِن تَجَدُّدِ المَرَضِ في مَعْناه . قال أحمدُ ، في مَن به شَهْوَةٌ غالِبَةٌ للجِماعِ ، يَخافُ أَن تَنْشَقَّ أَنْثَيَاه : فله الفِطْرُ . وقال في الجارِيَةِ : تَصُومُ إِذا حاضَتْ ، فإن جَهَدَها الصومُ فلْتُفْطِرْ ، ولْتَقْض . يَعْنِي إذا حاضَتْ وهي صَغِيرَةً . قال القاضى : هذا إذا كانتْ تَخافُ المَرَضَ بالصِّيام ، يُباحُ لها الفِطْرُ ، وإلَّا فلا .

التَّداوي. نقَلَه حَنْبَلُّ في من به رَمَدُّ يخَافُ الضَّرَرَ بتَرْكِ الاكْتِحال لتَضَرُّره بالصَّوْم ، الإنصاف كَتَضَرُّره بِمُجَرَّدِ الصَّوْم . الثَّانيةُ ، مفْهُومُ قَوْلِه : والمريضُ إذا خافَ الضَّرَرَ . أنّه إذا لم يَخَفِ الضَّرَرَ لا يُفْطِرُ . وهو صَحِيحٌ ، وعليه الأصحابُ . وجزَم به في « الرِّعايَةِ » ، في وَجَعِ رَأْسِ وحُمَّى ، ثم قال : قلتُ : إِلَّا أَنْ يَتَضَرَّرَ . قال في « الفُروع ِ » : كذا قال . وقيلَ لأحمدَ : متى يُفْطِرُ المَريضُ ؟ قال : إذا لم يَسْتَطِعْ . قيل : مِثْلُ الحُمَّى ؟ قال : وأَىُّ مرَض ِ أَشَدُّ مِنَ الحُمَّى ! . الثَّالثةُ ، إذا خافَ التَّلَفَ بصَوْمِه ، أَجْزَأُ صَوْمُه ، وكُرِهَ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقدَّمه في ﴿ الفُروع ﴾. وقال في « عُيُونِ المَسائِلِ » ، و « الانْتِصَارِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائق ِ » ، وغيرِهم : يَحْرُمُ صَوْمُه . قال في « الفُروع ِ » : و لم أُجدُهم ذكروا في الإِجْزاءِ خِلافًا . وذكرَ جماعةً في صَوْمِ الظُّهارِ ، أنَّه يجِبُ فِطْرُه بمَرَضٍ مَخُوفٍ . الرَّابعةُ ، لو خافَ بالصَّوْمِ ذَهابَ مالِه ، فسَبَق أنَّه عُذْرٌ في تَرْكِ الجُمُعَةِ والجَماعَةِ وفي صَلاةِ الخَوْفِ . الخامسةُ، لو أحاطَ العدُّوُّ ببَلَدٍ ، والصَّوْمُ يُضْعِفُهم ، فهل يجوزُ الفِطْرُ ؟ ذَكَرَ الخَلَّالُ رَوَايَتَيْنَ . وقال ابنُ عَقيل : إنْ حَصَرَ العَدُوُّ بَلَدًا ، أو قِصَد

الشرح الكبير

فصل : ومَن أُبِيحَ له الفِطْرُ لشِدَّةِ شَبَقِه ، إن أَمْكَنَه اسْتِدْفاعُ الشَّهْوَةِ بغيرِ الجِماعِ ، كالاسْتِمْناءِ بيَدِه ، أو يَدِ امْرأَتِه أو جارِيَتِه ، لم يَجُزْ له الجماعُ ؛ لأنَّه أَفْطَرَ للضَّرُورَةِ ، فلم يُبَحْ له الزِّيادةُ على ما تَنْدَفِعُ به الضَّرُورَةُ ، كَأَكْلِ المَيْتَةِ عندَ الضَّرُورَةِ . فإن جامَعَ فعليه الكَفَّارَةُ . وكذلك إن أمْكَنَه دَفْعُها بما لا يُفْسِدُ صومَ غيرِه ، كَوَطْءِ زَوْجَتِه أو آمَتِه الصَّغِيرَةِ أُو الكِتابيَّةِ ، أُو المُباشَرَةِ للكَّبيرَةِ المُسْلِمَةِ دُونَ الفَرْجِ ، أُو الاسْتِمْناءِ بِيَدِها أُو بِيَدِه ، لم يُبَحْ له إفْسادُ صَوْم ِ غيرِه ؛ لأنَّ الضَّرُورَةَ إذا انْدَفَعَتْ لم يُبَحْ ما وَراءَها ، كالشُّبَع ِ مِن المَيْتَةِ إِذَا انْدَفَعَتِ الضَّرُورَةُ بسَدٍّ

الإنصاف المُسْلِمون عَدُوًّا بمَسافَة قريبة ، لم يَجُزِ الفِطْرُ والقَصْرُ ، على الأصحِّ . ونقَل حَنْبَلَّ ، إذا كَانُوا بِأَرْضِ العَدُّقِ ، وهم بالقُرْبِ ، أَفْطَرُوا عندَ القِتالِ . واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الفِطْرَ ؛ للتَّقَرِّي على الجِهادِ ، وفعَلَه هو ، وأمرَ به لمَّا نزَل العَدُوُّ دِمَشْقَ . وقدُّمه في ﴿ الفائقِ ﴾ ، وهو [ ٢٤٥/١ و ] الصُّوابُ . فعلى القَوْلِ بالجَوازِ ، يُعانَى بها . وذكَر جماعةً ، في مَن هو في الغَزْوِ ، وتَحْضُرُ الصَّلاةُ والماءُ إلى جَنْبِه ، يخَافُ إِنْ ذَهَبِ إِلَيهِ عَلَى نَفْسِهِ ، أَو فَوْتَ مَطْلُوبِهِ ، فعنه ، يَتَيَمُّمُ ويُصَلِّى . اخْتَارَهُ أَبُو بَكْر . وعنه ، لا يَتَيَمَّهُ ويُؤِّخِّرُ الصَّلاةَ . وعنه ، إنْ لم يخَفْ على نَفْسِه ، تَوَضَّأُ وصلَّى . وسَبَق ذلك في التَّيُّمُ ، وأنَّ المذهبَ ، أنَّه يتَيَمَّمُ ويُصَلِّي . السَّادِسةُ ، لو كان به شَبَقٌ يِخَافُ منه تشَقُّقَ أَنْنَيْهِ ، جامَعَ وقَضَى ولا يُكَفِّرُ . نقَلَه الشَّالَنْجِيُّ . قال الأصحاب : هذا إذا لم تنْدَفِعْ شهْوَتُه بدُونِه ، فإنِ اندفعَتْ شهْوتُه بدُونِ الجماعِ ، لم يَجُزْ له الجماعُ. وكذا إنْ أَمْكَنه أنْ لا يُفْسِدَ صوْمَ زوْجَتِه ، لم يَجُزْ ، و إِلَّا جازَ للضَّرُورَةِ ، فإذا تضَرَّرَ بذلك ، وعندَه امْرأةٌ ؛ حائضٌ وصائمَةٌ ، فقِيلَ : وَطْءُ الصَّائمةِ أُوْلَى ؛ لتَحْريمِ الحائضِ بالكِتابِ ، ولِتَحْريبِها مُطْلَقًا . صحَّحه العَّلامَةُ

الشرح الكبير

الرَّمَقِ . وإن لم تَنْدَفِعِ الضَّرُورَةُ إِلَّا بإفسادِ صوم غيرِه ، أبيحَ ذلك ؛ لأنَّه مِمّا تَدْعُو الضَّرُورَةُ إِلَيه ، فأبيحَ ، كفِطْرِه ، وكالحامِل ، والمُرْضِعِ فَفْطِران خَوْفًا على وَلَدَيْهِما . فإن كان له امْرَأَتان ؛ حائِضٌ ، وطاهِرٌ صائِمَةٌ ، وَدَعَتْه الضَّرُورَةُ إلى وَطْء إحْداهما ، احْتَمَلَ وَجْهَيْن ؛ أَحَدُهما ، وَطُءُ الصائِمَة أُولَى ؛ لأَنَّ الله تعالَى نَصَّ على البَّهْي عن وَطْء الحائِضِ فى وَطْء الصائِمَة مُنْ وَلْء الحائِضِ فى كتابه . والتّانِي ، يَتَخَيَّرُ ؛ لأَنَّ وَطْءَ الصائِمَة مُنْسِدُ صِيامَها ، فتَتَعارَضُ المَفْسَدَتان ، ويَتَساوَيان .

فَصِل : وحُكْمُ المُسافِرِ حُكْمُ المَرِيض ، فى إباحَةِ الفِطْرِ وكَراهِيةِ الصَومِ ، وإجْزائِه إذا فَعَلَه . وإباحَةُ الفِطْرِ للمُسافِرِ ثابِتَةٌ بالنَّصِّ ، والإِجْماعِ ، وأكْثَرُ أهل العِلْمِ على أنَّه إن صام أَجْزَأُه . ورُوِى عن أبى هُرَيْرَةَ ، أنَّه لا يَصِحُّ صومُ المُسافِرِ . قال أحمدُ : عُمَرُ ، وأبو هُرَيْرَةَ يَأْمُرانِه بالإعادَةِ . وروَى الزَّهْرِى عن أبى سَلَمَة ، عن أبيهِ عبدِ الرحمن بن عَوْفٍ ، بالإعادَةِ . وروَى الزَّهْرِى عن أبى سَلَمَة ، عن أبيهِ عبدِ الرحمن بن عَوْفٍ ،

الإنصاف

ابنُ رَجَبٍ ، فى «القاعِدَةِ الثَّانيةَ عَشْرَةَ بعدَ المِائَةِ » . وقدَّمه ابنُ رَزِين فى «شَرْحِه » . وقيل : يتخيَّرُ ؛ لإفسادِ صوْمِها . وأطْلقَهُما فى « الفُروعِ » ، وهما احْتِمالان بوَجْهَيْن مُطْلَقَيْن فى « المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ » . السَّابعةُ ، لو تعَذَّرَ قَضاؤُه ؛ لدَوام شَبَقِه ، فحُكْمُه حُكْمُ العاجِزِ عن الصَّوْمِ لِكِبَرِ أو مرَض لا يُرْجَى بُرْوُه . على ما تقدَّم قرِيبًا . ذكرَه فى « الفُروع ِ » وغيره . الثَّامنةُ ، حُكْمُ المرَضِ الذى يُنْتَفَعُ فيه بالجماع ِ ، حُكْمُ مَن يَخافُ مِن تشَقَّق أَنْفَيْه .

قوله : والمَسَافِرُ يُسْتَحَبُّ له الفِطْرُ . وهذا المذهبُ ، وعليه الأَضحابُ ، ونصَّ عليه ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ ، وسواءٌ وجَد مشَقَّةً أم لا . وفيه وَجْهٌ ، أنَّ الصَّوْمَ

الشرح الكبير أنَّه قال: الصائِمُ في السَّفَر كالمُفْطِر في الحَضَرِ ('). وهو قولُ بعض ِ أهل ِ الظَّاهِرِ ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْكُ : « لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ » . مُتَّفَقٌ عليه (٢) . ولأنَّه عليه السَّلامُ أَفْطَرَ في السَّفَر ، فلمَّا بَلَغَه أَنَّ قَوْمًا صامُوا ، قال : « أُولَئِكَ الْعُصَاةُ »(°° . ورَوَى ابنُ ماجه('<sup>۱)</sup> ، بإِسْنادِه ، عن النبيِّ عَلِيلًا ، أنَّه قال : « الصَّائِمُ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ ، كَالمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ » . وعامَّةُ أهلِ العِلْمِ على خِلافِ هذا القولِ . قال ابنُ عبدِ البَرِّ : هذا قول يُرْوَى عن عبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ ، هَجَرَه الْفُقَهاءُ [ ٢٠٠٢/٢ ] كلُّهم ، والسُّنَّةُ تَرُدُّه ، وحُجَّتُهم ما رُوِيَ عن حَمْزَةَ بن ِ عَمْرِو الأَسْلَمِيِّ ،

الإنصاف أَفْضَلُ . ذَكَرَه في القاعِدَةِ الثَّانيةِ والعِشْرِين مِنَ ﴿ الْقَواعِدِ الْأُصُولِيَّةِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي موقوفا ، في : باب ذكر قوله : ﴿ الصَّائَمُ فِي السَّفْرِ كَالْمُفَطِّرِ فِي الْحَضر المجتبى ٤/ ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، في : باب قول النبي عَلِيُّه لمن ظلل عليه واشتد الحر ...، من كتاب الصوم . صحيح البخاري ٣/ ٤٤ . ومسلم ، في : باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان ، من كتاب الصيام . صحيح

كم أخرجه أبو داود ، في : باب اختيار الفطر ، من كتاب الصوم . سنن أبي داود ١/ ٥٦١ . والترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٢٣١/٣ . والنسائي ، في : باب ما يكره من الصيام في السفر ، من كتاب الصيام . المجتبي ٤/ ١٤٦ – ١٤٨ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في الإفطار في السفر ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١/ ٥٣٢ . والدارمي ، في : باب الصوم في السفر ، من كتاب الصوم . سنن الدارمي ٢/ ٩ . والإمام أحمد ، في : المسند٣/ ٢٩٩ ، ٣١٧ ، ٣١٩ ، . 272 /0 , 799 , 707

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ، في : باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢/ ٢٣٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر . من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣/ ٢٣٠ . والنسائي ، في : باب ذكر اسم الرجل ، من كتاب الصوم . المجتبي ٤/ ١٤٨ . (٤) في : باب ما جاء في الإفطار في السفر ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١/ ٥٣٢ .

أنَّه قال للنبيِّ عَلَيْكُ : أَصُومُ في السَّفَرِ ؟ وكان كَثِيرَ الصيام ِ ، قال : ﴿ إِنْ ﴿ السَّرَحِ الكبير شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ » . مُتَّفَقٌ عليه(١) . وفي لَفْظٍ رَواه النَّسائِيُّ ، أنَّه قال للنبيِّ عَلَيْكُ : أجدُ قُوَّةً على الصيامِ في السَّفَرِ ، فهل عَلَيَّ جُناحٌ ؟ قال : ﴿ هِيَ رُخْصَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ » . وقال أنسٌ : كُنّا نُسافِرُ مع رسولِ اللهِ عَلَيْكُم ، فلم يَعِبِ الصائِمُ على المُفْطِرِ ، ولا المُفْطِرُ على الصائِم ِ . مُتَّفَقُ عليه (٢) . وأحاديثُهم مَحْمُولَةً على تَفْضِيلِ الفِطْرِ على الصيامِ .

> فصل : والفِطْرُ في السَّفَرِ أَفْضَلُ ، وهو مَذْهَبُ ابن عُمَرَ ، وابن عباسٍ ، وسعيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، والشُّعْبِيِّ ، والأوْزاعِيِّ . وقال أبو حنيفةً ، ومالكٌ ، والشافعيُّ : الصومُ أَفْضَلُ لمَن قُوىَ عليه . يُرْوَى ذلك

فوائد ؟ إحداها ، المُسافِرُ هنا ، هو الذي يُباحُ له القَصْرُ . على الصَّحيحِ مِنَ الإنصاف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب الصوم في السفر والإفطار ، من كتاب الصوم . صحيح البخاري ٢٣/٣ . ومسلم ، في : باب التخيير في الصوم والفطر في السفر ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٧٩٠، ٧٩٠. كما أخرجه أبو داود ، في : باب الصوم في السفر ، من كتاب الصوم . سنن أبي داود ١٠/١ ٥ . والنسائي ، في : باب الصيام في السفر ، وباب ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه ، من كتاب الصيام . المجتبي ١٥٧، ١٥٧، ١٥٧، والترمذي ، في : باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٢٣٢/٣ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في الصوم في السفر ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ٥٣١/١ . والدارمي ، في : باب الصوم في السفر ، من كتاب الصوم . سنن الدارمي ٨/٢ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في الصيام في السفر ، من كتاب الصيام . الموطأ ٢٥٩/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦/٦٤ ، ١٩٣ ، ٢٠٧ ، ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، في : باب لم يعب أصحاب النبي عليه بعضهم بعضا في الصوم والإفطار ، من كتاب الصوم . صحيح البخاري ٣ / ٤٤ . ومسلم ، في : باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان ... ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢/ ٧٨٧ . كما أخرجه الإمام مالك ، في : باب ما جاء في الصيام في السفر ، من كتاب الصيام . الموظأ ١ / ٢٩٥ .

الشرح الكبير عن أنس ، وعثمانَ بن أبي العاص ؛ لِما روَى سَلَمَةُ بنُ المُحَبَّق ، أنَّ النبيَّ عَلِيْكُ ، قال : « مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُولَةٌ تَأْوِى إِلَى شِبَعٍ ، فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكُهُ ﴾ . رَواه أبو داودَ(١) . ولأنَّ مَن خُيِّرَ بينَ الصوم والفِطْر ، كان الصومُ أَفْضَلَ ، كالتَّطَوُّ عِ . وقال عُمَرُ بنُ عبدِ العزيز ، ومُجاهِدٌ ، وقَتادَةُ : أَفْضَلُ الأَمْرَيْنِ أَيْسَرُهما ؛ لقول اللهِ تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ آلْيُسْرَ ﴾(٢) . ولِما روى أبو داودَ ، عن حَمْزَةَ بن عَمْرو ، قال : قُلْتُ : يا رسولَ الله ِ، إنِّي صاحِبُ ظَهْرِ ، أَعالِجُه وأَسافِرُ عليه ، وأكْريه ، وإنَّه رُبُّما صادَفَنِي هذا الشُّهْرُ ، يَعْنِي رمضانَ ، وأنا أجدُ القُوَّةَ ، وأنا شابٌّ ، وأجدُنِي أن أصومَ ، يا رسولَ الله ِ، أَهْوَنَ عَلَيَّ مِن أَن أُوِّخُرَ ، فيَكُونَ دَيْنًا عَلَىَّ ، أَفَاصُومُ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْظَمُ لأَجْرِى ، أَو أَفْطِرُ ؟ قال : ﴿ أَيَّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ ﴾(٣) . ولَنا ، ما تَقَدَّمَ مِن الأخبار في الفَصْلِ الذي قبلَه ،

الإنصاف المذهب ، وعليه الأصحابُ . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يُباحُ له الفِطْرُ ، ولو كان السَّفَرُ قَصِيرًا . الثَّانيةُ ، لو صامَ في السَّفَر ، أَجْزَأُه . على الصَّحيح مِنَ المذهب ، كما قطَع به المُصَنِّفُ هنا ، وعليه الأصحابُ . ونقَل حَنْبَلٌ ، لا يُعْجِبُنِي . واحْتَجَّ حَنْبَلَّ بِقَوْلِه ، عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ : ﴿ لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ ﴾ ( أ . قال في « الفُروع ِ » : والسُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ تَرُدُّ هذا القَوْلَ . وروايةُ حَنْبَل ِ تَحْتَمِلُ عدَمَ الإِجْزاءِ ، ويُؤَيِّدُه تَفَرُّدُ حَنْبَل ، وحَمْلُها على رِوايَةِ الجماعةِ أُولَى . فعلى المذهب ،

<sup>(</sup>١) في : باب من اختار الصيام ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ٥٦٢/١ .

كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٤٧٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه المتقدم بتامه في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ٣٧٢ .

ورُوِىَ عن النبيِّ عَلِيلَةٍ ، أنَّه قال : ﴿ خَيْرُكُمُ الَّذِي يُفْطِرُ فِي السَّفَرِ الشرح الكبير وَيَقْصُرُ »(') . ولأنَّ فيه خُرُوجًا مِن الخِلافِ ، فكان أَفْضَلَ ، كالقَصْر . وقِياسُهم يَنْتَقِضُ بالمَرِيضِ ، وبصومِ الأَيَّامِ المَكْرُوهِ صومُها .

> فصل : وإنَّما يُباحُ الفِطْرُ في السَّفَرِ الطَّوِيلِ الذي يُبِيحُ القَصْرَ ، وقد ذَكَرْنا ذلك فيما مَضَى في الصلاة (١٠٠٠) . ثم لا يَخْلُو المُسافِرُ مِن ثَلاثَة إ أَحُوالِ ؟ أَحَدُها ، أَن يَدْخُلَ عليه شَهْرُ رمضانَ في السَّفَر ، فلا خِلافَ في إِباحَةِ الفِطْرِ له فيما نَعْلَمُ . الثَّاني ، أن يُسافِرَ في أَثْناءِ الشَّهْرِ لَيْلًا ، فله الفِطْرُ في صَبِيحَةِ اللَّيْلَةِ التي يَخْرُجُ فيها ، وما بعدَها ، في قول عامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ . وقال عَبِيدَةُ السَّلْمانِيُّ ، وأبو مِجْلَزٍ ، وسُوَيْدُ بنُ غَفَلَةً " : لا يُفْطِرُ مَن سافَرَ بعدَ دُخُولِ الشُّهْرِ ؛ لقَوْلِه تعالى : ﴿ فَمَن شَهدَ مِنكُمُ ٱلشُّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ . وهذا شاهِدٌ . ولَنا ، قَوْلُه تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَكِ. وروَى ابنُ عباسٍ، قال: خَرَج رسولَ اللهِ عَلَيْكُ عَامَ الفَتْحِ فِي شَهْرِ رمضانَ ، فصامَ حتى بَلَغ الكَدِيدَ (١) ، ثم

لو صامَ فيه كُرهَ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وحَكَاه المَجْدُ عن ِ الأصحابِ . قال : وعندِي لا يُكْرَهُ إذا قَوِيَ عليه . واخْتارَه الآجُرِّيُّ . وظاهِرُ كلام ابن عَقيل ف « مُفْرَداتِه » ، وغيرِه ، لا يُكْرَهُ ، بل يَرْكُه أَفْضَلُ . قال : وليس الصَّوْمُ أَفْضَلَ . وهو

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب من كان يقصر الصلاة ، من كتاب الصلاة . المصنف ٤٤٩/٢ . (٢) انظر ما تقدم في الجزء الرابع صفحة ٣٦ .

<sup>ّ (</sup>٣) أبو أمية سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي الكوفي ، قدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله عَلَيْكُم، وشهد فتح اليرموك، ثقة، توفى سنة ثمانين. تهذيب التهذيب ٢٧٨/٤، ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) الكديد : موضع على اثنين وأربعين ميلًا من مكة . معجم البلدان ٢٤٥/٤ .

الشرح الكبير أَفْطَرَ ، وأَفْطَرَ النَّاسُ . مُتَّفَقٌ عليه (') . ولأنَّه مُسافِرٌ فأُبيحَ له الفِطْرُ ، كما لو سافَرَ قبلَ الشُّهْر ، والآيَةُ مَحْمُولَةٌ على مَن شَهدالشهرَ كلُّه ، وهذا لم يَشْهَدْه كلُّه . الثَّالِثُ ، أن يُسافِرَ فى أثْناءِ يوم مِن رمضانَ ، وسَيَأْتِي ذِكْرُ ذلك ، إن شاء الله .

٩ • ١ • مسألة : ( ولا يَجُوزُ أن يَصُوما في رمضانَ عن غيره ) لا يَجُوزُ للمَريض ، ولا للمُسافِر سَفَرًا طَويلًا ، أن يَصُومَ في رمضانَ عن نَذْرٍ ، ولا قَضاءِ ، ولا غيرِهما ؛ لأنَّ الفِطْرَ أَبِيحَ رُخْصَةً وتَخْفِيفًا ، فإذا لَمْ يُرِدِ التَّخْفِيفَ عن نَفْسِه ، لَزِمَه أَنْ يَأْتِيَ بِالأَصْلِ . فإن نَوَى صَوْمًا غيرَ رمضانَ ، لم يَصِحُّ صَوْمُه عن رمضانَ ، ولا عمّا نَواه ، في الصَّحِيحِ مِن

الإنصاف مِنَ المُفْرَداتِ ، وفرَّق بينَه وبينَ رُخْصَةِ القَصْرِ ، أَنَّها مُجْمَعٌ عليها ، تَبْرَأُ بها الذَّمَّةُ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : ورُدًّا بصَوْمِ المريضِ ، وبتَأْخيرِ المَغْرِبِ ليْلَةَ المُزْدَلِفَةِ . الثَّالثةُ ، لو سافَرَ ليُفْطِرَ ، حَرُمَ عليه .

قوله : ولا يَجوزُ أَنْ يَصُومَا في رَمَضانَ عن غيرِه . يعْنِي ، المُسافِرَ والمَرِيضَ ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر ، من كتاب الصوم . وفي : باب الخروج في رمضان ، من كتاب الجهاد . وفي : باب غزوة الفتح في رمضان ، من كتاب المغازي . صحيح البخاري ٣ / ٤٣ ، ٤ / ٦٠ ، ٥ / ١٨٥ . ومسلم ، في : باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ... ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢ / ٧٨٤ .

كم أخرجه النسائي ، في : باب الرخصة للمسافر أن يصوم بعضا ويفطر بعضا ، من كتاب الصيام . المجتبى ٤ / ١٦٠ . والدارمي ، في : باب الصوم في السفر ، من كتاب الصوم . سنن الدارمي ٢ / ٨ ، ٩ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في الصيام في السفر ، من كتاب الصيام . الموطأ ١ / ٢٩٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٢١٩ ، ٢٦١ ، ٢٦٢ ، ٣٣٤ ، ٤٤٣ ، ٥ / ٢٧٦ .

المَذْهَب ، وهو قَوْلُ أكثر العُلماء . وقال أبو حنيفةً فى المُسافِرِ : يَقَعُ ما الشرح الكبير نَواه إذا كان واجِبًا ؛ لأنَّه زَمَنٌ أَبِيحَ له فِطْرُه ، فكان له صَوْمُه عن واجِبِ عليه ، كغير شهر رمضانَ . ولَنا ، أنَّه أُبِيحَ له الفِطْرُ للعُذْرِ ، فلم يَجُزْ أن يَصُومَه عن غير رمضان ، كالمَريض ، وبهذا [٢٠٠٢/١] يَنْتَقِضُ ما ذَكَرُوه ، ويَنْتَقِضُ أيضًا بصوم ِ التَّطَوُّ عِ . قال صالِحٌ : قِيلَ لأبي : مَن صام شَهْرَ رمضانَ ، وهو يَنْوِى به تَطَوُّعًا ، يُجْزِئُه ؟ فقال : أَوَ يَفْعَلُ هذا مُسْلِمٌ . فصل : ( ومَن نَوَى الصومَ في سَفَره ، فله الفِطْرُ ) واحْتَلَفَ قولُ الشافعيِّ فيه ، فقال مَرَّةً : لا يَجُوزُ له الفِطْرُ . وقال مَرَّةً : إن صَحَّ حديثُ الكَدِيدِ لِم أَرَبِه بَأْسًا . وقال مالكُ : إن أَفْطَرَ فعليه القَضاءُ والكَفّارَةُ . و لَنا ،

أمَّا المريضُ ، فلا نِزاعَ في عدَم الجَواز . وأمَّا المُسافِرُ ، فالمذهبُ ، وعليه الأصحابُ، الإنصاف أنَّه لا يجوزُ مُطْلَقًا . وقيلَ : للمُسافِرِ صوْمُ النَّفْلِ فيه . قال في « الرِّعايَةِ » : وهو غَرِيبٌ بعيدٌ . فعلى المذهبِ ، لو خالفَ وصامَ عن غيرِه ، فهل يقَعُ باطِلًا ، أو يقَعُ مَا نَواهُ ؟ قَالَ فِي ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : هي مَسْأَلَةُ تَعْيِينِ النُّيَّةِ . يعْنِي ، الآتِيَةَ فِي أُوَّلِ الفَصْلِ مِن هذا الباب. وعلى المذهب أيضًا ، لو قلَب صوْمَ رَمَضانَ إلى نَفْل ، لم يصِحُّ له النُّفْلُ ، ويَبْطُلُ فَرْضُه ، إلَّا على رِوايَةِ عدَم التَّعْيين .

> فائدة : لو قَدِمَ مِن سَفَرِه في أثناءِ النَّهارِ ، وكانَ لم يأْكُلْ ، فهل ينْعَقِدُ صوْمُه نَفْلًا ؟ قال القاضِي : لا ينْعَقِدُ نَفْلًا . ذكَرَه عنه في ﴿ الفُصُولِ ﴾ ، واقْتَصرَ عليه .

> قوله : ومَن نوَى الصَّوْمَ في سَفَرِه ، فله الفِطْرُ . هذا المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، لا يجوزُ له الفِطْرُ بالجِماعِ ؛ لأنَّه لا يَقْوَى على السَّفَرِ . فعلى الأوَّلِ ، قال أكثرُ الأصحابِ : لأنَّ مَن له الأَكْلُ له الجِماعُ ، كمَن لم يَنْوِ . وذكر

الشرح الكبير

حديثَ ابن ِ عباس ٍ ، وهو صحيحٌ مُتَّفَقٌ عليه . وروَى جابِرٌ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ خَرَج عامَ الفَتْحِ ، فصام حتى بَلَغ كُراعَ الغَمِيم (١) ، وصام النَّاسُ معه ، فقِيلَ له : إنَّ النَّاسَ قد شَقَّ عليهم الصيامُ ، وإنَّ النَّاسَ يَنْظُرُون فيما فَعَلْتَ . فَدَعَا بَقَدَحٍ مِن مَاءٍ بَعَدَ الْعَصْرِ ، فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ ، فَأَفْطَرَ بَعْضُهِم ، وصام بَعْضُهُم ، فَبَلَغَه أَنَّ ناسًا صامُوا ، فقالَ : « أُولَئِكَ الْعُصَاةُ » . رَواه مسلمٌ (٢) . وهذا نَصٌّ صَرِيحٌ لا يُعَرَّجُ على ما خالَفَه .

الإنصاف جماعَةً مِنَ الأُصحابِ ، مِنهمَ المُصَنَّفُ ، والشَّارِحُ ، أنَّه يُفْطِرُ بنِيَّةِ الفِطْرِ ، فيَقَعُ الجِماعُ بعدَ الفِطْرِ . فعلى هذا ، لا كَفَّارَةَ بالجِماعِ . اخْتارَه القاضِي ، وأكثرُ الأصحابِ . قالَه المَجْدُ . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وذكر بعضُهم رِوايَةً ، أنَّه يُكَفِّرُ . وجزمَ به على هذا . قال في « الفُروع ِ » : وهو أَظْهَرُ . انتهى . وعلى الرُّوايَةِ الثَّانيةِ ، إنْ جامَعَ ، كَفَّرَ ، على الصَّحيحِ عليها . وعنه ، لا يُكَفِّرُ ؛ لأنَّ الدَّليلَ يَقْتَضِي جَوازَه ، فلا أقلُّ مِنَ العَملِ به في إسْقاطِ الْكَفَّارَةِ ، لكِنْ له الجِماعُ بعدَ فِطْرِه بغيرِه ، كَفِطْرِه بسَبَبِ مُباحٍ . ويأتِي ذلكِ في كلام ِ المُصَنِّفِ في آخِرِ بابِ ما يُفْسِدُ الصَّوْمَ ، وهو قوْلُه : وإنْ نوَى الصَّوْمَ فى سفَره ، ثم جامَعَ ، فلا كَفَّارَةَ

فائدة : المَريضُ الذي يُباحُ له الفِطْرُ ، حُكْمُه حُكْمُ المُسافِر فيما تقدُّم . قالَه المُصَنِّفُ ، والمَجْدُ وغيرُهما . وجعَلَه القاضِي ، وأصحابُه ، وابنُ شِهابِ في كُتُب الخِلافِ، [ ٢٤٥/١ ظ ]أَصْلًا للكَفَّارَةِ على المُسافِرِ ، بجامع ِ الإِباحَةِ . وجزمَ جماعةً

<sup>(</sup>١) كراع الغميم به بين مكة والمدينة ، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال ، وهذا الكراع جبل أسود في طرف الحرة يمتد إليه . معجم البلدان ٤/ ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٣٧٢ .

وَإِنْ نَوَى الْحَاضِرُ صَوْمَ يَوْمِ ، ثُمَّ سَافَرَ فِي ٢٥١ الْثَنَائِهِ ، فَلَهُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ الْفِطْرُ . وَعَنْهُ ، لَا يَجُوزُ .

الشرح الكبير

• ٥ • ١ - مسألة : ﴿ وَإِنْ نَوَى الْحَاضِرُ صُومَ يَوْمٍ ۚ ، ثُمُّ سَافَرَ فَى أَثْنَائِهِ ، فله الفِطْرُ . وعنه ، لا يُباحُ ) إذا سافَرَ في أثناءِ يَوْمٍ مِن رمضانَ ، فهل له فِطْرُ ذلك اليوم ِ ؟ فيه رِوايَتان ؟ أَصَحُّهما ، جَوازُ الفِطْر . وهو قولُ عَمْرو ابن ِ شُرَحْبِيلَ ، والشُّعْبِيِّ ، وإسحاقَ ، وداودَ ، وابنِ المُنْذِرِ . والثانيةُ ، لا يُباحُ له فِطْرُ ذلك اليوم . وهو قولُ مَكْحُولِ ، والزُّهْرِيِّ ، ويَحْيَى الأنْصارِيِّ ، ومالكٍ ، والأوْزاعِيِّ ، والشافعيِّ ، وأصحاب الرَّأَي ؛ لأنَّ الصومَ عِبادَةٌ تَخْتَلِفُ بالحَضرِ والسُّفرِ ، فإذا اجْتَمَعا فيها غَلَب حُكُّمُ الحَضَرِ ، كالصلاةِ . ولَنا ، ما روَى عُبَيْدُ بنُ جُبَيْرٍ ، قال : رَكِبْتَ مع أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ فِي سَفِينَةٍ مِنِ الفُسْطَاطِ فِي شَهْرِ رمضانَ ، فَدَفَعَ ، ثم قُرِّبَ غَداه ، فلم يُجاوِزِ البُيُوتَ حتى دَعا بالسُّفْرَةِ ، ثم قال : اقْتَربْ .

مِنَ الأَصحابِ بالإِباحَةِ على النَّفْلِ . ونقَل مُهَنَّا في المريضِ ، يُفْطِرُ بأَكْلِ . الإنصاف فقلتُ : يُجامِعُ ؟ قال : لا أَدْرِي . فأُعَدْتُ عليه ، فحوَّل وَجْهَه عَنِّي .

> قوله : وإِنْ نَوَى الحاضِرُ صَوْمَ يَوْمٍ ، ثم سافَرَ في أَثْنائِه ، فله الفِطْرُ . هذا المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه الأصحابُ ، سواءٌ كان طَوْعًا أو كَرْهًا . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب ، ولكنْ لا يُفْطِرُ قبلَ خُروجه . وعنه ، لا يجوزُ له الفِطْرُ مُطْلَقًا . ونقَلَ ابنُ مَنْصُور ، إِنْ نَوَى السَّفَرَ مِنَ اللَّيْلِ ، ثم سافَرَ في أثناءِ النَّهارِ ، أَفْطَرَ ، وإِنْ نَوَى السَّفَرَ في النَّهارِ ، وسافَرَ فيه ، فلا يُعْجِبُنِي أَنْ يُفْطِرَ فيه . والفَرْقُ أَنَّ نِيَّةَ السَّفَرِ مِنَ اللَّيل تَمْنَعُ الوجُوبَ ، إذا وُجِدَ السَّفَرُ في النَّهارِ ، فيكونُ الصِّيامُ قبلَه مُراعًى ، بخِلافِ ما إذا طرَأْتِ النَّيَّةُ والسَّفَرُ في أثْناءِ النَّهارِ . قاله في ﴿ القَواعِدِ ﴾ . وعنه ، لا يجوزُ له الفِطْرُ

الشرح الكبير - قُلْتُ : ألستَ تَرَى البُيُوتَ ؟ قال أبو بَصْرَةَ : أَتَرْغَبُ عن سُنَّةِ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ ؟ رَواه أبو داودَ(١) . ولأنَّه أَحَدُ الأَمْرَيْنِ المَنْصُوصِ عليهما في إباحَةِ الفِطْر ، فإذا وُجد في أثناء النَّهار أباحَه ، كالمَرَض ، وقِياسُهم على الصلاة لا يَصِحُّ ، فإنَّ الصومَ يُفارِقُ الصلاةَ ؛ لأنَّ الصلاةَ يَلْزَمُ إِتْمامُها بنِيَّتِها ، بخِلافِ الصوم . إذا تُبَت هذا ، فإنَّه لا يُباحُ له الفِطْرُ حتى يُخَلِّفَ البُيوتَ وراءَ ظَهْرِه ، ويَخْرُجَ مِن بينِ بُنْيانِها . وقال الحسنُ : يُفْطِرُ في بَيْتِه إن شاء يومَ يُرِيدُ الخَروجَ . ورُوِىَ نَحْوُه عن عَطاءٍ . قال ابنُ عبدِ البَرِّ : قولُ الحسن ِ قُولَ شَاذٌ ، وقد رُوِىَ عنه خِلافُه . ووَجْهُه ما روَى محمدُ بنُ كَعْب ، قال : أَتَيْتُ أَنَسَ بنَ مالكِ في رمضانَ ، وهو يُريدُ سَفَرًا ، وقد رُحِّلَتْ له راحِلَتُه ، ولَبِس ثِيابَ السَّفَرِ ، فدَعا بطَعام ِ فأكَلَ ، فَقُلْتُ له : سُنَّةً ؟ فقالَ : سُنَّةً . ثم رَكِب . رَواه التِّرْمِذِيُّ (٢) ، وقال : حديثُ حسنٌ . ولَنا ، قولُه تعالى :﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾. وهذا شاهِدٌ ، ولا يُوصَفُ بكَوْنِه مُسافِرًا حتى يَخْرُجَ مِن البَلَدِ ، ومَهْما كان في البَلَدِ فله أَحْكَامُ الحاضِرِين ، ولذلك لا يَقْصُرُ الصلاةَ . فأمَّا أنسٌ فيَحْتَمِلُ

الإنصاف بجِماع ، ويجوزُ بغيرِه . فعلى المَنْع ِ ، لو وطِئُ وجَبَتِ الكُفَّارَةُ ، على الصَّحيح ِ . وجعَلَها بعضُ الأصحاب كمن نوَى الصَّوْمَ في سفَرِه ، ثم جامَعَ . على ما تقدُّم قرِيبًا . وعلى الجَوازِ ، وهو المذهَبُ ، الأَفْضَلُ له أَنْ لا يُفْطِرَ . ذكَرَه القاضِي ، وابنُ عَقيلٍ ، وابنُ الزَّاغُونِيِّ ، وغيرُهم . واقْتَصرَ عليه في « الفُروعِ » وغيرِه .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٥/ ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) في : باب من أكل ثم خرج يريد سفرًا ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ١٣،١ ١٣، .

وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا ، أَفْطَرَتَا ، وَقَضَتَا ، وَإِنْ اللَّهَ عَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا ، أَفْطَرَتَا ، وَقَضَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْكِينًا . وَأَطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا .

أنَّه كان بَرَز<sup>(۱)</sup> مِن البَلَدِ خارِجًا منه ، فأتاه محمدُ بنُ كَعْبٍ فى ذلك الشرح الكبير المَنْزلِ .

1001 - مسألة: ( والحامِلُ والمُرْضِعُ إذا خافتا ) الضَّرَرَ ( على أَنْفُسِهِما ، أَفْطَرَتَا ، وقَضَتا ، وإن خافتا على وَلَدَيْهِما ، أَفْطَرَتا ، وقَضَتا ، وأَطْعَمَتا عن كل يوم مِسْكِينًا ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّ الحامِلَ والمُرْضِعَ إذا خافتا على أَنْفُسِهما إذا صامَتا ، فلهما الفِطْرُ ، وعليهما القَضاءُ لا غيرُ . لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ؛ لأَنَّهُما بمَنْزِلَةِ المَرِيضِ الخائِفِ على نَفْسِه . وإن خافتا على وَلَدَيْهِما ، أَفْطَرَتا ، وعليهما القَضاءُ ، وإطْعامُ مِسْكِين لكلِّ يوم . على وَلَدَيْهِما ، أَفْطَرَتا ، وعليهما القَضاءُ ، وإطْعامُ مِسْكِين لكلِّ يوم .

فیُعایّی بها .

الإنصاف

قوله: والحامِلُ والمُرضِعُ إذا خافَتا على أَنْفُسِهما ، أَفْطَرَتا ، وقَضَتا . يعْنِي ، مِن غير إطْعام . وهذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطَع به أكثرُهم ، وذكرَ بعضُهم روايةً بالإطْعام . قال الزَّرْكَشِيُّ : هو نصُّ أحمدَ في روايَةِ المَيْمُونِيِّ بعضُهم روايةً بالإطْعام . قال الزَّرْكَشِيُّ : هو نصُّ أحمدَ في روايَةِ المَيْمُونِيِّ وصالح ، وذكرَه وتأوَّلَه القاضِي على خَوْفِها على وَلَدِها . وهو بعيدٌ . انتهى .

فائدة : يُكْرَهُ لهما الصَّوْمُ والحالَةُ هذه ، قوْلًا واحِدًا .

قوله: وإنْ خافتا على ولَدَيْهما، أَفْطَرَتا، وقضَتا، وأَطْعَمَتا عن كلِّ يَوْم مِسْكيتًا. إذا خافَتَا على وَلَدَيْهِما أَفْطَرَتا. على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب، بلا رَيْبٍ، وأَطْلَقَه أكثرُ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « نزر » .

الشرح الكبير رُويَ ذلك عن ابن عُمَرَ . وهو المَشْهُورُ مِن مَذْهَب الشافعيِّ . وقال اللَّيْثُ : الكَفَّارَةُ على المُرضِع ِ دُونَ الحامِل . وهو إحْدَى الرِّوايَتَيْن عن مالكِ ؛ لأنَّ المُرْضِعَ يُمْكِنُها أن تَسْتَرْضِعَ لوَلَدِها ، بخِلافِ الحامِلِ ، [ ٢٠٣/٢ و الزُّنُّ الحَمْلَ مُتَّصِلٌ بالحامِل ، والخَوْفُ عليه كالخَوْفِ على بعض ِ أعضائِها . وقال الحسنُ ، وعَطاءٌ ، والزُّهْرِئُ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْر ، والنَّخَعِيُّ ، وأبو حنيفةَ : لا كَفَّارَةَ عليهما ؛ لِما رؤى أُنَسُ بنُ مالكٍ ، رجلَ مِن بنِي كَعْبِ(١) ، عن النبيِّ عَلِيلًا ، أنَّه قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ ، وَعَن الْحَامِل وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ ، أَوِ الصِّيَامَ » . والله لِقد قالَهِمَا رسولُ اللهِ عَلَيْكُ أَحَدَهُمَا أُو كِلَيْهُمَا. رَواهُ النَّسائِيُّ ،

الإنصاف الأصحاب . وقال المَجْدُ في « شَرْحِه » ، وتَبعَه في « الفُروع ِ » : إنْ قَبلَ وَلَدُ المُرْضِعَةِ ثَدْيَ غيرِها ، وقَدَرَتْ أَنْ تَسْتأْجِرَ له ، أو له ما(٢) يُسْتَأْجَرُ منه ، فَلْتَفْعَلْ وَلْتَصُمْ ، وإلَّا كان لها الفِطْرُ . انتهيا . ولعَلَّه مُرادُ مَنْ أَطْلَقَ .

فوائله ؛ إحداها ، يُكْرَهُ لهما الصَّوْمُ والحالَّةُ هذه . على الصَّحيح مِنَ المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وذكر ابنُ عَقيل في النُّسَخِ ، إنْ خافَتْ حامِلٌ ومُرْضِعٌ على حَمْلٍ وَوَلَدٍ ، حالَ الرَّضاعِ ، لم يَحِلُّ الصَّوْمُ ، وعليها الفِدْيَةُ ، وإنْ لم تخَفْ ، لم يَحِلُّ الفِطْرُ . الثَّانيةُ ، يجوزُ الفِطْرُ للظُّنُو ، وهي التي تُرْضِعُ وَلَدَ غيرِها ، إذا حافَتْ عليه ، أو على نفْسِها . قالَه الأصحابُ . وذكرَ في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ قوْلًا ، أنَّه لا يجوزُ لها الفِطْرُ إذا حافَتْ على رَضيعِها . وحَكَاه ابنُ عَقيل في « الفُنُونِ » عن قَوْم . قلتُ لو

<sup>(</sup>١) أنس بن مالك الكعبي أبو أمية ، نزل البصرة ، ليس له عن النبي عليه إلا هذا الحديث وله فيه قصة . الإصابة . ١٢٩/١ . أسد الغابة ١٥٠/١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط: ( لم ) .

والتُّرْمِذِيُّ (١) . وقال : حديثٌ حسنٌ . و لم يَأْمُرْ بكَفَّارَةٍ ، ولأنَّه فِطْرٌ الشرح الكبير أُبيحَ لَعُذْرِ فَلَمْ يَجِبْ بِهِ كَفَّارَةً ، كَالْفِطْرِ للْمَرَضِ . وَلَنَا ، قُولُ اللهِ تِعَالَى : ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ " . وهما داخِلَتان في عُمُومِ الآيَةِ . قِالَ ابنُ عباس : كانت رُخْصَةً للشَّيْخِ الكَّبير والمرأة الكَبِيرَةِ ، وهما يُطِيقان الصيامَ ، أن يُفْطِرا ، أو يُطْعِما مَكانَ كلِّ يوم مِسْكِينًا ، والحُبْلَى والمُرْضِعُ إذا خافَتَا على أوْلادِهما أَفْطَرَتا ، وأَطْعَمَتا . رَواه أبو داودَ(٣) . ورُوِيَ ذلك عن ابنِ عُمَرَ (١) ، ولا مُخالِفَ لهما في الصحابة . ولأنَّه فِطْرٌ بسَبَبِ نَفْس عاجِزَةٍ مِن طريقِ الخِلْقَةِ ، فَوَجَبَتْ به الكَفَّارَةُ ، كَالشَّيْخِ الهِمِّ ( ْ ) ، وخَبَرُهم لم يَتَعَرَّضْ للكَفَّارَةِ ، فكانت

قيلَ : إنَّ محَلَّ ما ذكرَه الأصحابُ ، إذا كانتْ مُحْتاجَةً إلى رَضاعِه ، أو هو مُحْتاجٌ الإنصاف إلى رَضاعِها ، فأمَّا إذا كانتْ مُسْتَغْنِيَةً عن رَضاعِه ، أو هو مُسْتَغْنِ عن رَضاعِها ، لم يَجُزْ لها الفِطْرُ . النَّالثةُ ، يجِبُ الإِطْعامُ على مَن يمُونُ الوَلَدَ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في « الفُروعِ » . وقال ابنُ عَقيلٍ في « الفُنُونِ » : يَحْتَمِلُ أَنَّه على

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلي والمرضع ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣٣٥/٣ . والنسائي ، في : باب ذكر وضع الصيام عن المسافر ... إلخ ، وباب ذكر اختلاف معاوية ابن سلام وعلى بن المبارك في هذا الحديث ، وباب وضع الصيام عن الحبلي والمرضع ، من كتاب الصيام . المجتبي . 17. (101 , 189/8

كما أخرجه أبو داود ، في : باب اختيار الفطر ، من كتاب الصوم . سنن أبي داود ٥٦١/١ . وابن ماجه ، ف : باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ٥٣٣/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤/٧٤ ، ٢٩/٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر : تفسير الطبرى ٢/ ١٣٣ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ الهرم ﴾ .

الشرح الكبير مَوْقُوفَةً على الدلِيل ، كالقَضاء ، فإنَّ الحديثَ لم يَتَعَرَّضْ له ، والمَريضُ أَخَفُّ حالًا مِن هاتَيْن ؛ لأنَّه يُفْطِرُ بسَبَب نَفْسِه . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّ الواجبَ في طعام المِسْكِين مُدُّ بُرٍّ ، أو نِصْفُ صاع ِ شَعِيرٍ . والخِلافُ فيه كالخِلافِ في إطعام ِ المساكين ِ في كَفَّارَةِ الجِماع ِ ، على ما يُذْكُرُ في مَوْضِعِه .

فصل : ويَجِبُ عليهما القَضاءُ مع الإطْعام . وقال ابنُ عُمَرَ ، وابنُ عباس : لا قضاء عليهما ؛ لأنَّ الآيَة تَناوَلَتهما ، وليس فيها إلَّا الإطعام ، ولأنَّ النبيُّ عَلِيْكُ قال : « إنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ ِ الصَّوْمَ » . وَلَنا ، أَنَّهُمَا يُطِيقَانِ الْقَضَاءَ ، فَلَزِمَهُمَا ، كَالْحَائِضِ وَالنُّفُسَاءِ ، وَالْآيَةُ أَوْجَبَتِ الإِطْعَامَ ، و لم تَتَعَرَّضْ للقَضاءِ ، وأَخَذْناه مِن دَلِيلٍ آخَرَ . والمُرادُ

الإنصاف الأُمِّ . وهو أشْبَهُ ؛ لأنَّه تَبَعّ لها ، ولهذا وجَبَتْ كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ ، ويَحْتَمِلُ أنَّه بينَها وبين مَن تَلْزَمُه نَفَقَتُه مِن قَريبٍ ، أو مِن مالِه ؛ لأنَّ الإرْفاقَ لهما . وكذلك الظُّعْرُ ، فلو لم تُفْطِرِ الظُّنْرُ فَتَغَيَّرَ لَبَنُها أو نقَص ، خُيِّرَ المُسْتأْجِرُ ، فإنْ قصَدَتِ الإضْرارَ أَثِمَتْ ، وَكَانِ للحَاكُمِ إِلْزَامُهَا الْفِطْرَ بَطَلَبِ الْمُسْتَأْجِرِ . ذَكَرَه ابنُ الزَّاعُونِيِّ . وقال أبو الخَطَّابِ: إِنْ تأذَّى الصَّبِيُّ بنَقْصِه أو تَغْيِيرِه ، لَزِمَها الفِطْرُ ، فإنْ أَبَتْ فلأهْلِه الفَسْخُ . قال في « الفُروعِ » : فيُؤْخَذُ مِن هذا ، أنَّه يَلْزَمُ الحاكمَ إِلْزامُها بما يَلْزَمُها ، وإنْ لم تَقْصِدِ الضَّرَرَ بلا طلَبِ قبلَ الفَسْخِ . قال : وهذا مُتَّجَةٌ . الرَّابعةُ، يجوزُ صَرْفُ الإطْعامِ إلى مِسْكينِ واحدٍ جُمْلَةً واحدةً ، بلا نِزاعٍ . قال في « الفُروعِ » : وظاهِرُ كلامِهم ، إخْراجُ الإطْعامِ على الفَوْرِ ؛ لوجُوبِه . قال : وهذا أَقْيَسُ . انتهى. قلتُ : قد تقدُّم في أوَّلِ باب إخراج ِ الزَّكاةِ ، أنَّ المَنْصُوصَ عن ِ الإمام أحمدَ لُزُومُ

بوَضْع ِ الصوم ، وَضْعُه في مُدَّةِ عُذْرهما ، كما جاء في حديثِ عَمْرو بن الشرح الكبير أُمَيَّةَ ، عن النبيِّ عَلِيْكُ : « إنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ »(') . ولا يُشْبِهان الشيخَ الهمُّ(١) ؟ لأنَّه عاجزٌ عن القَضاءِ ، وهما يَقْدِران عليه . قال أَحْمَدُ : أَذْهَبُ إِلَى حَدَيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ . يَعْنِي ، وَلَا أَقُولُ بِقُولِ ابْنِ عُمَرَ وابن عباس في مَنْع ِ القَضاءِ .

> فصل : فإن عَجَزَتا عن الإطْعام ، سَقَط عنهما بالعَجْز ، كَكَفّارَةِ الوَطْءِ، بل السُّقُوطُ هَلْهُنا أَوْلَى ؛ لوُجُودِ العُذْر . ذَكَره شيخُنا في « الكافِي » . وقِيلَ : لا يَسْقُطُ . وقد ذكرْناه . وقال صاحِبُ

إِخْرَاجِ النَّذْرِ المُطْلَقِ والكَفَّارةِ على الفَوْرِ . وهذا كفَّارَةٌ . وقال المَجْدُ : إِنْ أَتَى الإنصاف به مع القَضاء ، جازَ ؛ لأنَّه كالتَّكْمِلَةِ له . الخامسةُ ، لا يَسْقُطُ الإطْعامُ بالعَجْز . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، وهو ظاهِرُ كلام الإمام أحمدَ . واخْتارَه المَجْدُ ، وجزَم به في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « المُحَرَّرِ » . وقدَّمه في « الفُروعِ ». وقيلَ [ ٢٤٦/١ و ] : يَسْقُطُ. اخْتارَه ابنُ عَقيلٍ . وصحَّحَه في ﴿ الحاوِي الكَبير ﴾. وجزم به ف « الكافِي »، و « الحاوى الصَّغير » . وقدَّمه في « الشُّرْحِ » . وذكرَ القاضِي وأصحابُه ، يسْقُطُ في الحامِلِ والمُرْضِع ِ ؛ كَكَفَّارةِ الوَطْءِ ، بل أَوْلَى للعُذْرِ . ولا يسْقُطُ الإطْعامُ عن الكَبيرِ والمَأْيُوسِ بالعَجْزِ ، ولا إطْعامُ مَن أُخَّرَ قَضاءَ رَمَضانَ وغيرِه ، غيرَ كُفَّارَةِ الجِماعِ . وجزمَ به في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الفائقِ ﴾ . السَّادسةُ ، لو وجَد آدَمِيًّا مَعْصُومًا في مَهْلَكَةٍ ، كغَريقٍ ونحوِه ، فقال ابنُ الزَّاعُونِيِّ

440

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ، في : باب ذكر وضع الصيام عن المسافر ، من كتاب الصيام . المجتبي ١٥٠، ١٤٩/٤ . (٢) في الأصل: ﴿ الهرم ﴾ .

المَنْ وَمَنْ نَوَى قَبْلَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ جُنَّ ، أَوْ أُغْمِى عَلَيْهِ جَمِيعَ النَّهَارِ ، لَمْ يَصِحُّ صَوْمُهُ . وَإِنْ أَفَاقَ جُزْءًا مِنْهُ ، صَحَّ صَوْمُهُ .

الشرح الكبير « المُحَرَّر » : يَسْقُطُ هـ هُنا ، ولا يَسْقُطُ عن الكَبِيرِ العاجِزِ ، والمَريضِ الذي لا يُرْجَى بُرْوُّه ؛ لأنَّهما بَدَلُّ عن نَفْس الصوم ، وتلك جُبْرانَّ لنَقْصِ الصوم . واللهُ أعلمُ .

٢ ٥ ٠ ١ - مسألة : ( ومَن نَوَى قبلَ الفَجْر ، ثم جُنَّ ، أو أُغْمِيَ عليه جَمِيعَ النَّهار ، لم يَصِحُّ صومُه . وإن أفاق جُزْءًا منه ، صَحَّ صومُه ) متى نَوَى الصومَ قبلَ الفَجْرِ، ثم جُنَّ ، أو أُغْمِيَ عليه جَمِيعَ النَّهارِ ، لم يَصِحُّ

الإنصاف في ﴿ فَتَاوِيه ﴾ : يَلْزَمُه إِنْقاذُه ولو أَفْطَرَ . ويأْتِي في الدِّيَاتِ ، أنَّ بعضَهم ذكرَ في وُجوبِه وَجْهَيْن ، وذكرَ بعضُهم هنا وَجْهَيْن ، هل يَلْزَمُه الكَفَّارَةُ كالمُرْضِع ِ ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن . قال في « التَّلْخيص ِ » ، بعدَ أَنْ ذكرَ الفِدْيَةَ على الحامِل ِ والمُرْضِع ِ ؟ للخَوْفِ على جَنِينِهما : وهل يلْحَقُ بذلك مَن افْتَقَرَ إلى الإِفْطارِ لإِنْقاذِ غَريقِ ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنٍ . وجزمَ في « القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » بوُجُوبِ الفِدْيَةِ . وقال : لو حصَل له بسَبَب إِنْقاذِه ضَعْفٌ في نَفْسِه فأَفْطَرَ ، فلا فِدْيَةَ عليه كالمَريض . انتهى . فعلى القَوْلِ بِالْكُفَّارَةِ ، هل يرْجِعُ بها على المُنْقَذِ ؟ قال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : ويتَوجَّهُ أَنَّه كَإِنْقاذِه مِنَ الكُفَّارِ ، ونفَقَتِه على الآبِقِ . قلتُ : بل أَوْلَى ، وأَوْلَى أَيضًا مِنَ المُرْضِعِ . وقالُوا : يجِبُ الإِطْعامُ على مَن يَمُونُ الوَلَدَ ، على الصَّحيح ِ كما تقدُّم .

قوله : ومَن نوَى قبلَ الفَجْرِ، ثم جُنَّ، أو أُغْمِيَ عليه جَمِيعَ النَّهارِ، لم يَصِحُّ صَوْمُه . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وذكرَ في « المُستَوْعِبِ » ، أنَّ بعضَ الأصحابِ الشرح الكبير

صومُه . وهذا قولُ الشافعيِّ . وقال أبو حنيفةَ : يَصِحُ ؛ لأَنَّ النِّيَّةَ قد صَحَّتْ ، وزَوالُ الاستِشْعارِ بعدَ ذلك لا يَمْنَعُ صِحَّةَ الصوم ، كالنَّوْم . وَلَنَا ، أَنَّ الصُّومَ هُو الإمْسَاكُ مِعَ النِّيَّةِ ، قال النبيُّ عَلِيلًا : ﴿ يَقُولُ تَعَالَى : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ ، فإنَّهُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي »(١) . فأضاف تَرْكَ الطُّعامِ والشّرابِ إليه ، والمَجْنُونَ والمُغْمَى عليه لا يُضافُ الإمْساكُ إليه ، فلم يُجْزِئُه . ولأنَّ النِّيَّةَ أَحَدُ رُكْنَي الصوم ، فلم تُجْزِئُ وَحْدَها ، كالإمْساكِ وَحْدَه ، أمَّا النَّوْمُ فإنَّه عادَةً ، ولا يُزيلُ الإحْساسَ بالكُلِّيَّةِ ، ومتى نُبِّهَ انْتَبَه .

فصل : ومنى أفاق المُعْمَى عليه في جُزْءِ مِن النَّهارِ ، صَحَّ صَوْمُه ، سَواءٌ كان في أوَّلِه أو في آخِره . وقال الشافعيُّ ، في أَحَدِ قَوْلَيْه : تُعْتَبَرُ الإفاقَةُ فِي أُوَّلِ النَّهَارِ ؛ ليَحْصُلَ حُكْمُ النِّيَّةِ فِي أُوَّلِهِ . ولَنا ، أَنَّ الإِفاقَةَ حَصَلَتْ في جُزْءٍ مِن النَّهارِ ، فأَجْزَأ ، كالو وُجِدَتْ في أَوَّلِه ، وما ذَكَرُوه لا يَصِحُّ ؟

خرَّج مِن رِوايَةِ صِحَّةِ صَوْمٍ رَمَضانَ بنِيَّةٍ واحدةٍ في أوَّلِه ، أنَّه لا يَقْضِي مَن أُغْمِيَ الإنصاف عليه أيَّامًا بعدَ نِيَّته المَذْكورَةِ.

> قوله : وإنْ أَفاقَ جُزْءًا مِنه ، صَحَّ صَوْمُه . إذا أَفاقَ المُغْمَى عليه جُزْءًا مِنَ النَّهارِ ، صحَّ صَوْمُه بلا نِزاعٍ ، والجُنونُ كالإغْماءِ ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وجزمَ به في « الحَاوِي » وغيرِه . وقدَّمه في « الفَروع ِ » وغيرِه ·

<sup>(</sup>١) انظر تخريج حديث : ﴿ لَخَلُوفَ فَمَ الصَّائُمُ أَطَّيبُ عَنْدَ اللَّهُ مَنْ رَبِّحَ المسك ﴾ المتقدم في ٢٤١/١ ، وهو في البخاري في الجزء التاسع وليس الثامن ، وكذلك ليس الحديث عند أبي داود .

الشرح الكبر فإنَّ النِّيَّةَ قد حَصَلَتْ و ٢٠٣/٢ظ مِن اللَّيْل ، فيستَغْنَى عن ذِكْرِها في النَّهارِ ، كما لو نام أو غَفَل عن الصوم ، ولو كانَتِ النِّيَّةُ إِنَّما تَحْصُلُ بالإفاقةِ في أُوَّلِ النَّهَارِ ، لَمَا صَحَّ منه صومُ الفَرْضِ بالإِفاقَةِ ، لأنَّه لا يُجْزِئُ بنِيَّةٍ مِن النَّهار . وحُكْمُ المَجْنُونِ حُكْمُ المُغْمَى عليه في ذلك . وقال الشافعيُّ : إِذَا وُجِدَ الجُنُونُ فِي جُزْءِ مِنِ النَّهَارِ أَفْسَدَ الصومَ ؛ لأنَّه مَعْنًى يَمْنَعُ وُجُوبَ الصوم ، فأَفْسَدَه وُجُودُه في بَعْضِه ، كالحَيْض . ولَنا ، أَنَّه زَوالُ عَقْلِ في بعض ِ النَّهارِ ، فلم يَمْنَعْ صِحَّةَ الصومِ ، كالإِغْماءِ ، ويُفارِقُ الحَيْضَ ؟ فإنَّ الحَيْضَ لا يَمْنَعُ الوُّجُوبَ ، وإنَّما يَمْنَعُ الصِّحَّةَ ، ويُحَرِّمُ فِعْلَ الصوم ، ويَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الغُسْلِ وتَحْرِيمُ الصلاةِ والقِراءَةِ واللَّبْثِ في المَسْجِدِ والوَطْء ، فلا يَصِحُّ القِياسُ عليه .

٣٠٠١ - مسألة : ( وإن نام جَمِيعَ النَّهارِ ، صَحَّ صومُه ) لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ؛ لأنَّه عادَةٌ ، ولا يُزِيلُ الإِحْساسَ بالكُلِّيَّةِ .

٤٥٠١ - مسألة: (و يَلْزَمُ المُغْمَى عليه القَضاءُ دُونَ المَجْنونِ) لا نَعْلَمُ خِلافًا في وُجُوبِ القَضاءِ على المُغْمَى عليه؛ لأنَّ مُدَّتَه لا تتَطاوَلُ غالِبًا، ولا تَشْبُتُ

الإنصاف وقيلَ: يَفْسُدُ الصَّوْمُ بِقَلِيلِ الجُنونِ. اخْتارَه ابنُ البَّنَّا، والمَجْدُ. وقال ابنُ الزَّاغُونِيِّ في « الوَاضِح ِ » : هل مِن شَرْطِه إِفاقَتُه جميعَ يَوْمِه ، أَو يَكْفِي بعضُه ؟ فيه رِوايَتان . قوله : ويَلْزَمُ المُغْمَى عليه القَضَاءُ دُونَ الجِنُونِ . الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، لُزومُ القَضاءِ على المُعْمَى عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وفيلَ: لا يَلْزَمُه. قال في « الفائقِ »:

الولايَةُ على صاحِبه ، فلم يَزُلْ(١) به التَّكْلِيفُ ، كالنَّوْم . فأمَّا المَجْنُونُ ، الشرح الكبير فلا يَلْزَمُه قَضاءُ ما مَضَى . وبه قال أبو ثَوْرٍ ، والشافعيُّ في الجَدِيدِ . وقال مالكٌ : يَقْضِي وإن مَضَى عليه سِنُون . وعن أحمدَ مِثْلُه . وهو قولُ الشافعيِّ في القَدِيم ؛ لأنَّه مَعْنَى يُزيلُ العَقْلَ ، فلم يَمْنَعْ وُجُوبَ الصومِ ، كَالْإِغْمَاءِ . وقال أبو حنيفةَ : إن جُنَّ جَمِيعَ الشَّهْرِ فلا قَضاءَ عليه ، وإن أَفَاقَ فِي أَثْنَائِهِ قَضَى مِا مَضَى ؛ لأَنَّ الجُنُونَ لا يُنَافِي الصومَ ، بدَلِيلِ أَنَّه لو جُنَّ في أَثْناء الصوم لم يَفْسُدْ ، فإذا وُجد في بعض الشَّهْر وَجَب القَضاءُ ، كَالْإغْمَاء ، وَلَأَنَّه أَدْرَكَ جُزْءًا مِن رمضانَ وهو عاقِلٌ ، فَلَزِمَه صِيامُه ، كَا لو أفاق في جُزْءِ مِن اليوم . ولَنا ، أنَّه مَعْنَى يُزيلُ التَّكْلِيفَ ، فلم يَجب القَضاءُ في زَمانِه ، كالصِّغَر والكُفْر . ونَخُصُّ أبا حنيفةَ بأنَّه مَعْنَى لو وُجد في جَمِيع ِ الشَّهْرِ أَسْقَطَ القَضاءَ ، فإذا وُجِد في بعضِه أَسْقَطَه ، كالصَّبيِّ والكُفْرِ ، فأمَّا إذا أفاق في بعض اليوم ، فلنا فيه مَنْعٌ ، وإن سَلَّمْناه ، فلأنَّه قد أَدْرَكَ بعضَ وَقْتِ العِبادَةِ ، فلَزِمَتْه ، كالصَّبِيِّ إذا بَلَغ ، والكافِر إذا أَسْلَمَ في بعض النَّهارِ ، وكما لو أَدْرَكَ بعضَ وَقْتِ الصلاةِ .

وهو المُخْتارُ . وتقدُّم ما نقلَه في « المُسْتَوْعِب » مِنَ التَّخْريجِ . والصَّحيحُ مِنَ الإنصاف المذهب ، أنَّ المَجْنُونَ لا يَلْزَمُه القَضاءُ ، سَواءٌ فاتَ الشُّهْرُ كُلُّه بالجُنُونِ أو بعضُه ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، يَلْزَمُ القَضاءُ مُطْلَقًا . وعنه ، إنْ أفاقَ في الشُّهْر ، قضَى ، وإنْ أَفَاقَ بَعَدُه ، لم يَقْضِ ؛ لعِظَمٍ مشقَّتِه .

فائدة : لو جُنَّ في صَوْم ِ قَضاءٍ أو كفَّارَةٍ ونحو ذلك ، قَضاهُ بالوُجوب السَّابق .

<sup>(</sup>١) في م: « يلزم ».

المقنع

فَصْلٌ : وَلَا يَصِحُّ صَوْمُ وَاجِبٍ ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ مِنَ اللَّيْلِ مُعَيِّنًا . وَعَنْهُ ، لَا يَجِبُ تَعْبِينُ النِّيَّةِ لِرَمَضَانَ .

الشرح الكبير

فصل: قال: (ولا يَصِحُّ صومُ واجِب، إلَّا أن يَنْوِيَه مِن اللَّيْلِ مُعَيِّنًا. وعنه، لا يَجِبُ تَعْيِينُ النَّيَّةِ لرمضانَ ) لا يَصِحُّ صومٌ إلَّا بِنِيَّةٍ بالإِجْماعِ ، فَرْضًا كَان أو تَطُوتُ عًا ؛ لأَنَّه عِبادَةٌ مَحْضَةٌ ، فَافْتَقَرَ إِلَى النَّيَّةِ ، الإِجْماعِ ، فَرْضًا كَان فَرْضًا ، كصيام رمضانَ في أَدائِه أو قضائِه ، والنَّذُر ، كالصلاةِ . فإن كان فَرْضًا ، كصيام رمضانَ في أَدائِه أو قضائِه ، والنَّذُر ، والكَفّارَةِ ، اشْتُرِط أَن يَنْويَه مِن اللَّيْلَ . وهذا مَذْهَبُ مالكِ ، والشافعيّ . وقال أبو حنيفة : يُجْزِئُ صيامُ رمضانَ ، وكلَّ صوم مُتَعَيِّن بنِيَّةٍ (١) مِن النَّهارِ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيْكُ أَرْسَلَ غَداةً عاشُوراءَ إلى قُرَى الأَنْصارِ التي حولَ المَدينَةِ : « مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا الله فَلْيُتِمُ صَوْمَهُ ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا الله فَلْيُصُمْ » . مُتَّفَقٌ عليه (٢) . وكان فري الذَّمَةِ ، فهو كالتَّطُوع . ولَنا ، وكأن أوجبًا مُتَعَيِّنًا ، ولأَنَّه غيرُ ثابِتٍ في الذِّمَةِ ، فهو كالتَّطُوع . ولَنا ، ولأنَّه غيرُ ثابِتٍ في الذِّمَةِ ، فهو كالتَّطُوع . ولَنا ،

الإنصاف

قوله: ولا يَصِحُّ صَوْمُ واجِبٍ ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَه مِنَ اللَّيلِ مُعَيِّنًا . هذا المذهبُ . نصَّ عليه . يعْنِي ، أَنَّه لا بُدَّ مِن تَعْيِينِ النَّيَّةِ ، وهو أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّه يصومُ مِن رَمَضانَ ،

<sup>(</sup>١) في م : « بنيته » .

<sup>(</sup>٢) في م : « فليتم » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، فى : باب صيام يوم عاشوراء ، وباب إذا نوى بالنهار صوما ، وباب صوم الصيان ، من كتاب الصوم ، وفى : باب ما كان يبعث النبى عليه من الأمراء والرسل ...، من كتاب الآحاد . صحيح البخارى ٣ / ٣٨ ، ٨٩ ، ٥٠ ، ٩ / ١١١ . ومسلم ، فى : باب من أكل فى عاشوراء فليكف بقية يومه ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢ / ٧٩٨ .

كما أخرجه النسائى ، فى : باب إذا لم يجمع من الليل ... ، من كتاب الصيام . المجتبى ٤ / ١٦٣ . والإمام أحمد ، فى : المسند ١ / ٢٣٢ ، ٣ / ٤٨٤ ، ٤ / ٤٧ ، ٨٨ ، ٥٠ ، ٦ / ٣٥٩ ، ٤٦٧ .

المقنع

ما روَى ابنُ جُرَيْجٍ ، وعبدُ اللهِ بنُ أَبِى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ ، الشرح الكبير عن النبيِّ عَلَيْكُ ، أَنَّه عن النبيِّ عَلَيْكُ ، أَنَّه قال : « مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَاصِيَامَ لَهُ » . وفي لَفْظِ ابنِ حَزْمٍ : قال : « مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، [ ٢/٤٠٢ و ] فَلَا صِيَامَ لَهُ » . رَواه أَبو داودَ ، والتِّرْمِذِيُّ ، والنَّسائِيُّ (١) . وروَى الدَّارَقُطْنِيُّ (١) ، بإسنادِه ، عن داودَ ، والتَّرْمِذِيُّ ، والنَّسائِيُّ (١) . وروَى الدَّارَقُطْنِيُّ ، بإسنادِه ، عن عائِشةَ ، عن النبيِّ عَيِّلِكُ ، قال : « مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَلَاصِيَامَ لَهُ » . وقال : حديثُ طُلُوعِ الفَجْرِ فَلَاصِيَامَ لَهُ » . وقال : إسنادُه كِلُهم ثِقاتٌ . وقال : حديثُ

أو مِن قضائِه ، أو نَذْرِه ، أو كَفَّارَتِه . قال القاضِي في « الخِلَافِ » : اخْتارَها أصحابُنا ؛ الإنصاف أبو بَكْرٍ ، وأبو حَفْص ، وغيرُهما . واخْتارَها القاضِي أيضًا ، وابنُ عقيل ، والمُصَنِّف ، وغيرُهم . قال في « الفُروع ي » : واخْتارَها الأصحابُ . قال الزَّرْ كَشِي : هي أَنصُّهما ، واخْتيارُ الأَكْثَرِين . وعنه ، لا يجِبُ تَعْيِينُ النَّيَّةِ لِرَمَضانَ . فعليها ، يصِحُّ بنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ ، وبنِيَّة فَرْض تردَّدَ فيها . واخْتارَ المَجْدُ ، يصِحُّ بنِيَّةٍ مُطْلَقَة ؛ لتعَذَّرِ صَرْفِه إلى غيرِ رَمَضانَ ، ولا يَصِحُّ بنِيَّةٍ مُقَيَّدةٍ بنَفْل مِ الو نَذْر ، أو غيرِه ؛ لأَنَّه لتعَذَّرِ صَرْفِه إلى غيرِ رَمَضانَ ، ولا يَصِحُّ بنِيَّة مُقَيَّدةٍ بنَفْل مِ الو نَذْر ، أو غيرِه ؛ لأَنَّه لتعَذَّرِ صَرْفِه إلى غيرِ رَمَضانَ ، ولا يَصِحُّ بنِيَّة مُقَيَّدةٍ بنَفْل مِ أو نَذْر ، أو غيرِه ؛ لأَنَّه لا وَ وَهذا اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ في « شَرْحِه للمُخْتَصَرِ ». واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ، إنْ كان جاهِلًا ، وإنْ كان عالِمًا فلا . وقال في «الرِّعايَةِ»، واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ، إنْ كان جاهِلًا ، وإنْ كان عالِمًا فلا . وقال في «الرِّعايَةِ»،

فيما وجَب مِنَ الصَّوْمِ في حَجِّ أو عُمْرَةٍ : يتَخَرَّجُ أَنْ لا يَجبَ نِيَّةُ التَّعْيين .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ، فى : باب النية فى الصبيام ، من كتاب الصيام . سنن أبى داود ٥٧١/١ . والترمذى ، فى : باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل ، من أبواب الصيام . عارضة الأحوذى ٢٦٣/٣ . والنسائى ، فى : باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة فى النية فى الصيام ، من كتاب الصيام . المجتبى ١٦٦/٤ – ١٦٨ . كما أخرجه الدارمى ، فى : باب من لم يجمع الصيام من الليل ، من كتاب الصيام . سنن الدارمى ٢/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٨٧/٦ .

<sup>(</sup>٢) في : باب الشهادة على رؤية الهلال ، من كتاب الصيام . سنن الدارقطني ١٧٢/٢ .

الشرح الكبير حَفْصَةَ رَفَعَه عبدُ الله بنُ أبي بَكْرٍ ، عن الزُّهْرِئُ ، وهو مِن الثِّقاتِ . ولأنَّه صومُ فَرْضٍ ، فافْتَقَرَ إلى النِّيَّةِ مِن اللَّيْل ، كالقَضاء . فأمَّا صومُ عاشُوراءَ فلم يَثْبُتْ وُجُوبُه ، فإنَّ مُعاويَةَ قال : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ : « هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، وَلَمْ يَكْتُب اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، وَأَنَا صَائِمٌ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ » . مُتَّفَقٌ عليه (١) . وإنَّما سُمِّيَ الإمْساكُ صِيامًا تَجَوُّزًا ، كَمَا رَوَى البُخارِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ أَمَرَ رَجَّلًا أَنْ أَذُنَّ فِي النَّاسِ ، أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِه' ٢٠ . وإمْسِاكُ بَقِيَّةِ اليَوْم بعد الأكل ليس بصيام شرْعِيٌّ ، فسماه صيامًا تَجَوُّزًا ، ثم لو ثَبَت أَنَّه صِيامٌ ، فالفَرْقُ بينَ ذلك وبينَ رمضانَ ، أنَّ وُجُوبَ الصِّيام تَجَدَّدَ في أَثْناء النَّهارِ ، فأَجْزَأَتُه النِّيَّةُ حينَ تَجَدَّدَ الوُجوبُ ، كَمَن كان صائِمًا تَطَوُّعًا ، فَنَذَرَ في أَثْنَاءَ النَّهَارِ صُومَ بَقِيَّةِ يَوْمِه ، فَإِنَّه تُجْزِئُه نِيَّتُه عَنْدَ نَذْرِه ، بَخِلافِ مَا إِذَا كان النَّذْرُ مُتَقَدِّمًا . والفَرْقُ بينَ التَّطَوُّع ِ والفَرْضِ مِن وَجْهَيْن ؛ أحدُهما ،

تنبيه : قوله : إِلَّا أَنْ يَنْوِيَه مِنَ اللَّيْلِ . يعْنِي ، تُعْتَبرُ النِّيَّةُ مِنَ اللَّيْلِ لكُلِّ صَوْم واجِبٍ ، بلا نِزاعٍ ، ولو أتَى بعدَ النُّيَّةِ بما يُبْطِلُ الصَّوْمَ ، لم يَبْطُلُ . عَلَى الصَّحيحَ مِنَ المذهب . نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطعَ به كثيرٌ منهم . وقال ابنُ حامِدٍ : يَيْطُلُ . قلتُ : وهذا بعيدٌ جدًّا . وأطْلقَهما في « الحَاويَيْن » .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب صيام يوم عاشوراء ، من كتاب الصوم . صحيح البخاري ٣ / ٥٧ . ومسلم ، في : باب صوم يوم عاشوراء ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢ / ٧٩٥ .

كم أخرجه الإمام مالك ، في : باب صيام يوم عاشوراء ، من كتاب الصيام . الموطأ ١ / ٢٩٩ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤ / ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر رواية البخاري لحديث عاشوراء المتقدم صفحة ٣٩٠ .

الشرح الكبير

أنَّ التَّطَوُّ عَ يُمْكِنُ الإِنْيانُ به في بعض النَّهار ، بشَرْطِ عَدَم المُفْطِراتِ في أُوَّلِه، بدَلِيل قَوْلِه عليه السَّلام، في حديثِ عاشُوراءَ: «فَلْيَصُمْ بَقِيَّة يَوْمِهِ». فإذا نَوَى صومَ التَّطَوُّ عِ مِن النهار، كان صائِمًا بَقِيَّةَ النَّهار دُونَ أُوَّلِه، والفَرْضُ يَجِبُ في جميع ِ النَّهارِ ، ولا يَكُونُ صائِمًا بغيرِ نِيَّةٍ . والثانِي ، أَنَّ التَّطَوُّ عَ سُومِحَ في نِيَّتِه مِن اللَّيْلِ تَكْثِيرًا له ، فإنَّه قد يَبْدُو له الصومُ في النَّهارِ ، فاشْتِراطُ النِّيَّةِ فِي اللَّيْلِ يَمْنَعُ ذلك فسامَحَ الشَّرْعُ فيها ، كمسامَحَتِه في تَرْكِ القِيام في صلاةِ التَّطَوُّ عِ ، بخِلافِ الفَرْض . إذا ثَبَت هذا ففي أَىِّ جُزْءِ مِن اللَّيْلِ نَوَى أَجْزَأُه ، وسَواءٌ فَعَل بعدَ النِّيَّةِ مَا يُنافِي الصومَ ، مِن الأَكْلِ والشُّرْبِ والجماعِ ، أو لم يَفْعَلْ . واشْتَرَطَ بعضُ أصحاب الشافعيِّ أن لا يَأْتِيَ بعدَ النِّيَّةِ بما يُنافِي الصومَ . واشْتَرَطَ بعْضُهم وُجُودَ النِّيَّةِ فِي النِّصْفِ الأُخِيرِ مِن اللَّيْلِ ، كأذانِ الصُّبْحِرِ ، والدَّفْعِ مِن مُزْ دَلِفَةَ . ولَنا ، مَفْهُومُ قَوْلِه عليه السَّلامُ : ﴿ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ »(١) . مِن غير تَفْصِيلِ . ولأنَّه نَوَى مِن اللَّيْلِ ، فَصَحُّ صَوْمُه ، كما لو(٢) نَوَى فى النِّصْفِ الأُخِيرِ ، وكما لو لم يَفْعَلْ ما يُنافِي الصومَ ، ولأنَّ تَخْصِيصَ النِّيَّةِ بِالنِّصْفِ الأُخِيرِ يُفْضِي إِلَى تَفْوِيتِ الصومِ ؛ لأنَّه وَقْتُ النَّوْمِ ، وكَثِيرٌ مِن النَّاسِ لا يَنْتَبهُ فيه ، ولا يَذْكُرُ الصومَ ، والشارِ عُ إِنَّما

فوائد ؛ الأُولَى ، لو نوَتْ حائِضٌ صَوْمَ غَدٍ ، وقد عرَفَتِ الطَّهْرَ ليْلًا ، فقيلَ : الإنصاف يصِحُّ ؛ لأنَّها ليستْ يصِحُّ ؛ لأنَّها ليستْ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الصفحة قبل السابقة .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

الشرح الكبير رَخُّصَ في تَقْدِيمِ النُّنَّةِ على الْبِتدائِه لحَرَجِ اعْتِبارِها عندَه ، فلا يَخُصُّها بِمَحَلِّ لا تَنْدَفِعُ المَشَقَّةُ بِتَخْصِيصِها به ، ولأنَّ تَخْصِيصَها بالنِّصْفِ الأخِيرِ تَحَكُّمٌ مِن غيرِ دَلِيلٍ ، واعْتِبارُ الصومِ بالأذانِ والدَّفْع ِ مِن مُزْدَلِفَةَ لا يَصِحُ ؛ لأَنَّهما يَجُوزان بعدَ الفَجْرِ ، فلا يُفْضِي مَنْعُهما في النَّصْفِ الأُوَّلِ إلى فَواتِهما ، بخِلافِ نِيَّةِ الصومِ ، ولأنَّ اخْتِصاصَهما بالنَّصْفِ الأخِيرِ بِمَعْنَى تَجْوِيزِهما قيه ، واشْتِراطُ النِّيَّةِ بِمَعْنَى الإيجابِ والتَّحَتُّم وفُواتِ الصوم بفَواتِها فيه ، وهذا فيه مَشَقَّةٌ ومَضَرَّةٌ ، بخِلافِ التَّجْويزِ . فأمَّا إِن فَسَخ النِّيَّةَ ، مثلَ إِن نَوَى الفِطْرَ بعدَ نِيَّةِ الصيامِ ، لم تُجْزِئُه تلك النِّيَّةُ المَفْسُوخَةُ ؛ لأنَّها زالت حُكْمًا وحَقِيقَةً .

فصل : وإن نَوَى مِن النَّهارِ صومَ الغَدِ ، لم يُجْزِئُه ، [ ٢٠٤/٢ ] إلَّا أَن يَسْتَصْحِبَ النِّيَّةَ إِلَى جُزْءِ مِن اللَّيْلِ . وقدروَى ابنُ مَنْصُورٍ ، عن أحمدَ : مَن نَوَى الصومَ عن قَضاءِ رمضانَ بالنَّهارِ ، ولم يَنْوِ من اللَّيْلِ ، فلا بَأْسَ ، إِلَّا أَن يَكُونَ فَسَخ النِّيَّةَ بعدَ ذلك . فظاهِرُ هذا حُصُولُ الإجْزاء بنِيَّةٍ مِن النَّهارِ ، إلَّا أنَّ القاضيَ قال : هذا مَحْمُولٌ على أنَّه اسْتَصْحَبَ النِّيَّةَ إلى اللَّيْلِ. وهذا صَحِيحٌ ؛ لظاهِر قَوْلِه عليه السَّلامُ: ﴿ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُسِّتِ الصِّيامَ مِنَ اللَّيْلِ » . ولأنَّه لم يَنْوِ عندَ ابْتِداءِ العِبادَةِ ، ولا قَرِيبًا منها ، فلم

الإنصاف ۚ أَهْلًا للصَّوْمِ . وأَطْلَقهما في « الفُروع ِ » بقِيلَ وقِيلَ . وقال في « الرِّعايَة ِ » : إنْ نَوَتْ حَاثِضٌ صَوْمَ فَرْضِ لِنُلًا ، وقدِ انْقَطَعَ دَمُها ، أو تَمَّتْ عادَتُها [ ٢٤٦/١ ظ ] قبلَ الفَجْرِ، صحَّ صَوْمُها، وإلَّا فلا. الثَّانيةُ، لا تَصِحُّ النُّيَّةُ في نهارِ يَوْم لصَوْم غِدٍ. على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ ، وقد شَمِلَه قوْلُ المُصَنِّفِ : إلَّا

الشرح الكبير

يَصِحُّ ، كَمَا لُو نُوَى مِن اللَّيْلِ صُومَ بَعَدِ الغَدِ .

فصل : وتُعْتَبَرُ النِّيَّةُ لكلِّ يوم ِ . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعيُّ ، وابنُ المُنْذِرِ. وعن أحمدَ ، أنَّه تُجْزِئُه نِيَّةٌ واحِدَةٌ لجمِيع ِ الشَّهْرِ ، إذا نَوَى صومَ جَميعِه . وهو مَذْهَبُ مالكِ ، وإسحاقَ ؛ لأنَّه نَوَى في زَمَنِ يَصْلُحُ جِنْسُه لنِيَّةِ الصوم ، فجاز ، كما لو نَوَى كُلُّ يوم في لَيْلَته . ولَنا ، أنَّه صومٌ واجِبٌ ، فَوَجَبَ أَن يَنْوِىَ كُلِّ يَوْمٍ مِن لَيْلَتِه ، كَالْقَضَاءِ ، ولأنَّ هذه الأيَّامَ عِباداتٌ لا يَفْسُدُ بعضُها بفَسادِ بعض ، ويَتَخَلَّلُها ما يُنافِها ، أَشْبَهَتِ القَضاءَ ، وبهذا فارَقَتِ اليومَ الأُوَّلَ . وعلى قِياسِ رمضانَ إذا نَذَر صومَ شَهْرٍ بعَيْنِه ، خُرِّجَ فيه مثلُ ما ذَكَرْنا في رمضانَ .

فصل : ومَعْنَى النِّيَّةِ القَصْدُ ، وهو اعْتِقادُ القَلْبِ فِعْلَ الشيء وعَزْمُه عليه مِن غير تَرَدُّدٍ . فمتى خَطَر بقَلْبه في اللَّيْلِ أَنَّ غَدًا مِن رمضانَ ، وأنَّه صائِمٌ فيه ، فقد نَوَى . وإن شَكَّ فى أنَّه مِن رمضانَ ، و لم يَكُنْ له أَصْلٌ يَيْنِي عليه ، مثلَ لَيْلَةِ الثَّلاثِين مِن شعبانَ ، و لم يَحُلْ دُونَ مَطْلَع ِ الهِلالِ غَيْمٌ ولا قَتَرٌ ، فَعَزَمَ أَن يَصُومَ غَدًا مِن رمضانَ ، لم تَصِحَّ النِّيَّةُ ، و لم يُجْزِئُه

أَنْ يَنْوِيَه مِنَ اللَّيْلِ . وعنه ، يصِحُّ . نقَلَها ابنُ مَنْصُورٍ ، فقال : مَن نَوَى الصَّوْمَ عن الإنصاف قَضاءِ رَمَضانَ بالنَّهارِ ، و لم يَنْوِ مِنَ اللَّيْلِ ، فلا بَأْسَ ، إلَّا أَنْ يكونَ فسَخ النِّيَّةَ بعدَ ذلك . فقَوْلُه : و لم يَنْوِها مِنَ اللَّيْلِ . يَيْطُلُ به تأْوِيلُ القاضِي . وقوْلُه : عن قَضاءِ رَمَضانَ . يَبْطُلُ به تأْوِيلُ ابنِ عَقيلٍ ، على أنَّه يَكْفِي لرَمَضانَ نِيَّةٌ في أَوَّلِه . وأقرَّها أبو الحُسَيْنِ على ظاهِرِها . الثَّالثةُ ، يُعْتَبرُ لكُلِّ يَوْم نِيَّةٌ مُفْرَدَةٌ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وعنه ، يُجْزِئُ في أوَّلِ رَمَضانَ نِيَّةٌ واحدَةٌ لكُلُّه.

الشرح الكبير صيامُ ذلك اليُّوم ؛ لأنَّ النُّبَّةَ قَصْدٌ يَتْبَعُ العِلْمَ ، وما لا يَعْلَمُه ولا دَلِيلَ على وُجُودِه ، لا يَصِحُ قَصْدُه . وبهذا قال حَمّادٌ ، ورَبيعَةُ ، ومالكٌ ، وابنُ أبى لَيْلَى ، والحسنُ بنُ صالِحٍ ، وابنُ المُنْذِرِ . وقال الثَّوْرِئُ ، والأَوْزاعِيُّ : يَصِحُّ إِذَا نَواه مِن اللَّيْل ، كاليوم الثاني . وعن الشافعيِّ كَالْمَذْهَبَيْن . وَلَنا ، أَنَّه لم يَجْزِمِ النَّيَّةَ بصَوْمِه مِن رمضانَ ، فلم يَصِحُّ ، كَمَا لُو لِمْ يَعْلَمْ إِلَّا بِعِدَ خُرُوجِهِ . وكذلك إن بَنِّي على قول المُنجِّمِين وأهل الحِسابِ ، فوافَقَ الصُّوابَ ، لم يَصِحُّ صومُه ، وإن كَثُرَتْ إصابَتُهم ؛ لأنَّه ليس بدَلِيلِ شَرْعِيٌّ يَجُوزُ البناءُ عليه ، ولا العَمَلُ به ، فكان وُجُودُه كَعَدَمِه ، قال النبيُّ عَلِيلًا : ﴿ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ﴾ . وفي روايَةٍ : ﴿ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ﴾(') . فأمَّا لَيْلَةُ الثَّلاثِين مِن رمضانَ ، فتَصِحُّ نِيَّتُه ، وإنِ احْتَمَلَ أن يَكُونَ مِن شَوَّالِ ؛ لأنَّ الأَصْلَ بَقاءُ رمضانَ ، ولِما ذَكَرْنا مِن الحديثِ . فإن قال : إن كان غَدًا مِن رمضانَ فأنا صائِمٌ ، وإن كان مِن شَوَّالِ فأنا مُفْطِرٌ . فقال ابنُ عَقِيلِ: لاَيَصِحُّ صُومُه ؛ لأَنَّه لم يَجْزِمْ بنَيَّةِ الصَّوم ، والنِّيَّةُ اعْتِقادٌ جازمٌ . ويَحْتَمِلُ أَن يَصِحُّ ؛ لأنَّ هذا شَرْطٌّ واقِعٌ ، والأصْلُ بَقاءُ رمضانَ .

فصل : ويَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ في كلِّ صوم ٍ واجِبٍ ، فيَعْتَقِدُ أنَّه يصومُ

الإنصاف نصَرَها أبو يَعْلَى الصَّغيرُ . وعلى قِياسِه النَّذْرُ المُعَيَّنُ . وأطْلقَهما في « المُحَرَّرِ » ، و «الفائق». فعليها، لو أَفْطَرَ يَوْمًا لعُذْرِ أو غيرِه، لم يصِحَّ صِيامُ الباقِي بتلك النُّيَّةِ. جزمَ به في « المُسْتَوْعِبِ » وغيرِه . وقيل : يصِحُّ . قدَّمه في « الرِّعايَةِ » ، فقال :

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٢٧ .

غدًا مِن رمضانَ ، أو مِن قَضائِه ، أو مِن كفّارتِه ، أو نَذْره . نَصَّ عليه الشرح الكسر فى روايةِ الأَثْرَم ، فإنَّه قال : يا أبا عبد الله ِ، أسِيرٌ صام فى أرضِ الرُّومِ شَهْرَ رمضانَ ، ولا يَعْلَمُ أَنَّه رمضانُ ، فنَوَى التَّطَوُّ عَ ؟ قال : لا يُجْزِئُه إِلَّا بِعَزِيمَةِ أَنَّهِ مِن رمضانَ . وبهذا قال مالكٌ ، والشافعيُّ . وعن أحمدَ ، رِوايَةً أُخْرَى ، أَنَّه لا يَجِبُ تَعْيينُ النِّيَّةِ لرمضانَ . قال المَرُّوذِيُّ : [ ٢٠٠/٢ ] رُويَ عن أحمدَ ، أنَّه قال : يَكُونُ يَوْمُ الشَّكِّ يومَ غَيْم ، إذا أَجْمَعْنا على أنَّنا نُصْبِحُ صِيامًا ، يُجْزِئُنا مِن رمضانَ ، وإن لم نَعْتَقِدْ أنَّه مِن رمضانَ ؟ قال : نعم . فقُلْتُ : فقولُ النبيِّ عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ »(١) . أَليَس يُريدُ أَن يَنُوىَ أَنَّه مِن رمضانَ ؟ قال : لا ، إذا نَوَى مِن اللَّيْلِ أَنَّه صائِمٌ أَجْزَأَه . وحَكَى أبو حَفْصِ العُكْبَرِيُّ ، عن بعضِ أصحابِنا أَنَّه قال : ولو نَوَى أن يَصُومَ تَطَوُّعًا لَيْلَةَ الثَّلاثِينَ مِن رمضانَ ، فوافَقَ رمضان ، أَجْزَأُه . قال القاضي : وَجَدْتُ هذا الكَلامَ اخْتِيارًا لأبي القاسِم ِ ، ذَكَرَه في شَرْحِه . وقال أبو حَفْص ِ : لا يُجْزِئُه ، إلَّا أن يَعْتَقِدَ مِن اللَّيْلِ بلا شَكِّ ولا تَلَوُّم ِ (٢) . فعلى القولِ الثانِي ، لو نَوَى في رمضانَ الصومَ مُطْلَقًا ، أو نَوَى نَفْلًا ، وَقَع عن رمضانَ ، وصَحَّ صَوْمُه . وهذا قُولُ أَبِي حَنَيْفَةَ إِذَا كَانَ مُقِيمًا ؛ لأَنَّه فَرْضٌ مُسْتَحَقٌّ فِي زَمَنِ بِعَيْنِهِ ، فلا يَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ له ، كَطُوافِ الزِّيارَةِ . ولنا ، أنَّه صومٌ واجِبٌ ، فوَجَبَ

وقيلَ : ما لم يَفْسَخْها ، أو يُفْطِرْ فيه يومًا . الإنصاف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٠٨/١ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : ﴿ يلزم ﴾ . والتلوم : التمكُّث .

الشرح الكبر تَعْيِينُ النِّيَّةِ له ، كالقَضاءِ . وطَوافُ الزِّيارَةِ عندَنا كهذه المَسْأَلَةِ في افْتِقارِهِ إلى التَّعْيِينِ ، فلو نَوى طَوافَ الوَداعِ ، أو طَوافًا مُطْلَقًا ، لم يُجْزِئُه عن طَوافِ الزِّيارَةِ . ثم الحَجُّ مُخالِفٌ للصوم ، ولهذا يَنْعَقِدُ مُطْلَقًا ، ويَنْصَرِفُ إلى الفَرْض . ولو حَجَّ عن غيرِه ، ولم يَكُنْ حَجَّ عن نَفْسِه ، وَقَع عن نَفْسِه . ولو نَوى الإِحْرامَ بمثل ما أَحْرَمَ به فُلَانٌ ، صَحَّ ، ويَنْعَقِدُ فَاسِدًا ، بخِلافِ الصوم . الصوم .

١٠٥٥ - ١٠٥٥ - مسألة : (ولا يَحْتاجُ إلى نِيَّةِ الفَرْضِيَّةِ . وقال ابنُ حامِدٍ : يَجِبُ ذلك ) إذا عَيَّنَ النِّيَّةَ عن صوم رمضانَ ، أو قضائِه ، أو نَدْرِه ، أو كَفَّارَةٍ ، لم يَحْتَجُ أَن يَنْوِىَ أَنَّه فَرْضٌ ؛ لأنَّ التَّعْيِينَ يُجْزِئُ عن نِيَّةِ الفَرْضِيَّةِ .
 وقال ابنُ حامِدٍ : يَجبُ ذلك . وقد ذَكَرْنا ذلك في كِتابِ الصلاةِ (١) .

الإنصاف

قوله: ولا يَحْتَاجُ إلى نِيَّةِ الفَرْضِيَّةِ. هذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقال ابنُ حامِدٍ: يجِبُ ذلك. وأطْلقَهما في « التَّلْخيصِ »، و « البُلْغَةِ »، و « المُحَرَّرِ »، و « الرِّعايتَيْن »، و « الحاوِيَيْن ».

فائدتان ؛ إحداهما ، لا يحتاجُ مع التَّعْيينِ إلى نِيَّةِ الوجُوبِ . على الصَّحيحِ مِنَ المُذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقال ابنُ حامِد : يحتاجُ إلى ذلك . الثَّانيةُ ، لو نَوَى خَارِجَ رَمَضانَ قَضاءً و نَفْلًا ، أو قَضاءً و كفَّارَةَ ظِهَارٍ ، فهو نَفْلٌ إلْغاءً لهما بالتَّعارُض ، فتَبْقَى نِيَّةُ أَصْلِ الصَّوْم . جزمَ به المَجْدُ في « شَرْحِه » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وقيل : على أيِّهما يقَعُ ؟ فيه وَجْهان .

<sup>(</sup>١) تقدم في ٣٦١/٣ .

وَلَوْ نَوَى ، إِنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَهُوَ فَرْضِي ، وَإِلَّا فَهُوَ نَفْلٌ ، اللَّهَ ع لَمْ يُجْزِئُهُ . وَعَنْهُ ، يُجْزِئُهُ .

الشرح الكبير

٠٥٦ – مسألة : ( ولو نَوَى ، إن كان غَدًا مِن رمضانَ ، فهو فَرْضِي ، وإلَّا فهو نَفْلٌ . لم يُجْزِئُه ) على الرِّوايَةِ المَشْهُورَةِ ؛ لأنَّه لم يُعَيِّنِ الصِومَ مِن رمضانَ جَزْمًا ( وعنه ، يُجْزِئُه ) لأَنَّه قد نَوَى الصومَ . ولو كان

قوله : لو نَوَى ، إنْ كان غَدًا مِن رَمَضانَ ، فهو فَرْضِي ، وإلَّا فهو نَفْلٌ ، لم الإنصاف يُجْزِئُه . وهذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب ، وهو مَبْنِيٌ على أنَّه يُشْترَطُ تَعْيينُ النِّيَّةِ ، على ما تقدَّم قريبًا . وعنه ، يُجْزِئُه . وهي مَبْنِيَّةٌ على رِوَايةِ أَنَّه لا يجِبُ تعيينُ النِّيَّةِ لِرَمَضانَ . واخْتارَ هذه الرِّوايَةَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . قال في ﴿ الفائقِ ﴾ : نصَرَه صاحِبُ ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، وشيْخُنا ، وهو المُخْتارُ . انتهى . ونقَل صالِحٌ عن أحمدَ رِوايَةً ثالثةً بصِحَّةِ النِّيَّةِ المُترَدِّدَةِ والمُطْلَقَةِ مع الغَيْم ، دُونَ الصَّحْو ؛ لوجُوب

> فوائله ؛ منها ، لو نَوَى ، إنْ كان غدًا مِن رَمَضانَ ، فصَوْمِي عنه ، وإلَّا فهو عن واجِبِ عَيَّنَه بِنِيَّتِهِ، لم يُجْزِئُه عن ذلك الواجِب. وفي إجْزائِه عن رَمَضانَ، إنْ بانَ منه، الرِّوايَتان المُتقَدِّمَتان . ومنها ، لو نَوَى ، إنْ كان غدًا مِن رَمَضانَ ، فصَوْمِي عنه ، وإِلَّا فَأَنَا مُفْطِرٌ ، لم يَصِحُّ . وفيه ، في ليْلَةِ الثَّلاثِينَ مِن رَمَضانَ ، وَجُهان ؛ للشُّكِّ والبنَاء على الأصْل ، قدُّم في « الرِّعَايَةِ » الصِّحَّةَ. قال في « القاعِدَةِ الثَّامِنَةِ والسِّتّين »: صَحَّ صَوْمُه في أَصحِّ الوَجْهَيْن ؛ لأنَّه بنَى على أَصْل ِ لم يَثْبُتْ زَوالُه ، ولا يُقْدَحُ تَرَدُّدُه ؛ لأنَّه حُكْمُ صَوْمِه مع الجَزْم ِ . والوَجْهُ الثَّانِي ، لا يُجْزِئُه . اخْتارَه أَبُو بَكْرٍ . ومنها ، إذا لم يُرَدِّدِ النِّيَّةَ ، بل نَوَى ليْلَةَ الثَّلاثِين مِن شَعْبانَ ، أنَّه صائمٌ غدًا مِن رَمَضانَ ، بلا مُسْتَنَدِ شَرْعِيٌّ ، كَصَحْوِ أَو غَيْمٍ ، و لم نُوجِبِ الصُّوْمَ به ، فَبَانَ منه ، فعلى الرِّوايتَيْن في مَن ترَدَّدَ أُو نَوَى مُطْلَقًا . وظاهِرُ رِوايَةِ صالحٍ ، والأَثْرَمِ ، يُجْزِئُه

الشرح الكبر عليه صومٌ مِن سَنَةِ خَمْس ، فنَوَى أَنَّه يَصُومُ عن سَنَةِ سِتٌّ ، أو نَوَى الصومَ عن يَوْم الأَحَدِ ، وكان غيرَه ، أو ظَنَّ أنَّ غَدًا الأَحَدَ ، فَنَواه ، وكان الاثْنَيْنَ ، صَحَّ صَوْمُه ؛ لأنَّ نِيَّةَ الصومِ لم تَخْتَلُّ ، إِنَّمَا أَخْطَأُ في الوَقْتِ . ٧ • ١ - مسألة : ﴿ وَمَن نَوَى الْإِفْطَارَ ، أَفْطَرَ ﴾ إِذَا نَوَى الْإِفْطَارَ

الإنصاف مع اعْتِبارِ التَّعْيينِ لوجُودِها . قاله في « الفُروعِ » هنا . وقال في كِتابِ الصِّيامِ : ومَن نَواه احْتِياطًا بلا مُسْتَنَدٍ شَرْعِيٌّ ، فَبانَ منه ، فعنه ، لا يُجْزِئُه . وعنه ، بلَى . وعنه ، يُجْزِئُه ولو اعْتَبرَ نِيَّةَ التَّعْيِينِ . وقيلَ : في الإِجْزاءِ وَجْهان . وتأْتِي المَسْأَلَةُ. انتهى . ومنها ، لا شَكَّ مع غَيْمٍ وقَتَرٍ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وعنه ، بلَى . قال في « الفائقِ » : وهو المُخْتارُ . قال : بل هو أَضْعَفُ ، رَدًّا إِلَى الأَصْل . ومنها ، لو نَوَى الرَّمَضانِيَّةَ عن مُسْتَنَدٍ شَرْعِيٌّ ، أَجْزأُه ، كالمُجْتَهدِ في الوَقْتِ . ومنها ، لو قال : أنا صائمٌ غدًا ، إنْ شاءَ الله تعالَى . فإنْ قصَد بالمَشِيئَةِ الشُّكُّ والتَّرَدُّدَ في العَزْم والقَصْدِ ، فسَدَتْ نِيَّتُه ، وإلَّا لم تَفْسُدْ . ذكرَه القاضِي في « التَّعْليقِ » ، وابنُ عَقيلٍ في « الفُنُونِ » ، واقْتصرَ عليه في « الفُروعِ » ؛ لأنَّه إنَّما قصَدَ أنَّ فِعْلَه للصَّوْمِ بمَشِيئةِ الله وتوْفيقِه وتَيْسيرِه ، كما لا يَفْسُدُ الإِيمانُ بقَوْلِه : أنا مُؤْمِنٌ ، إنْ شاءَ اللهُ تعالَى . غيرَ مُتَرَدِّدٍ فِي الحالِ. ثم قال القاضِي : وكذا نقولُ في سائرِ العِبَاداتِ : لا تَفْسُدُ بذِكْرٍ الْمَشِيئةِ فِي نِيَّتِهَا . ومنها ، لو خطَر بقَلْبه ليْلًا أنَّه صائِمٌ غدًا ، فقد نَوَى . قال في « الرَّوْضَةِ » ، ومَعْناه لغيرِه : الأَكْلُ والشُّرْبُ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ نِيَّةٌ عندَنا . وكذا قال الشَّيْخُ تَقِئُ الدِّينِ : هو حينَ يتَعَشَّى يتَعَشَّى عَشاءَ مَن يُريدُ الصَّوْمَ [ ٢٤٧/١ و ] ، ولهذا يُقَرَّقُ بينَ عَشاءِ ليْلَةِ العِيدِ ، وعَشاءِ ليَالِي رَمَضانَ .

قوله : ومَن نَوَى الإِفْطَارَ ، أَفْطَرَ . هذا المذهبُ . نصَّ عليه . وزادَ في روايَةٍ ،

في صوم الفَرْض أَفْطَرَ ، وفَسَد صومُه . هذا ظاهِرُ المَذْهَب ، وقولُ الشرح الكبير الشافعيّ ، وأبي ثَوْر . وقال أصحابُ الرَّأَى : إن عاد فنَوَى قبلَ أن يَنْتَصِفَ النَّهارُ ، أَجْزَأُه . بناءً على أَصْلِهم أَنَّ الصومَ المُعَيَّنَ يُجْزِئُ بنِيَّةٍ مِن النَّهار . وحُكِيَ عن ابن حامِدٍ ، أنَّ الصومَ لا يَفْسُدُ بذلك ؛ لأنَّها عِبادَةٌ يَلْزَمُ المُضِيُّ فى فاسِدِها ، فلم تَفْسُدْ بنِيَّةِ الخُرُوجِ منها ، كالحَجِّ . ولَنا ، أَنَّها عِبادَةٌ مِن شَرْطِها النِّيَّةُ ، فَفَسَدَتْ بِنِيَّةِ الخُرُوجِ منها ، كالصلاةِ ، ولأنَّ اعْتِبارَ النِّيَّةِ في جميع ِ أَجْزاء العِبادَةِ ، لكنْ لَمَّا شَقَّ اعْتِبارُ حَقِيقَتِها اعْتُبرَ بَقاءُ حُكْمِها ، وهو أن لا يَنْوِي قَطْعَها ، فإذا نَواه زالت جَقِيقَةً وحُكْمًا ، ففَسَدَ الصومُ ؛ لزَوال شَرْطِه . وما ذَكَرَه ابنُ حامِدٍ لا يَطُّردُ في غير رمضانَ ، ولا يَصِحُّ القِياسُ على الحَجِّ ؛ فإنَّه يَصِحُّ بنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ ومُبْهَمَةٍ ، وبالنِّيَّةِ عن غيره إذا لم يَكُنْ حَجَّ عن نَفْسِه ، فافْتَرَقا .

> فصل : فأمَّا صومُ النَّفْل ، فإن نَوَى الفِطْرَ ، ثم لم يَنْوِ الصومَ بعدَ ذلك ، لم يَصِحُّ صَوْمُه ؛ لأنَّ النِّيَّةَ انْقَطَعَتْ ، ولم تُوجَدْ نِيَّةٌ غيرَها ، أَشْبَهَ مَن لم يَنْوِ أَصْلًا . وإن عاد فنَوَى الصومَ ، صَحُّ ، كما لو أَصْبَحَ غيرَ ناوِ

الإنصاف

يُكَفِّرُ إِنْ تَعَمَّدَه . وعليه أكثرُ الأصحاب . وقال ابنُ حامِدٍ : لا يَبْطُلُ صَوْمُه .

تنبيه : معْنَى قَوْلِهم : مَن نَوَى الإفطار ، أَفْطَر . أي صارَ كمَن لم يَنُو ، لا كمَن أُكُل ، فلو كان في نَفْل ، ثم عادَ ونَواه ، جازَ . نصَّ عليه . وكذا لو كان عن نَذْر أَو كَفَّارَةٍ أَو قَضاءِ ، فقطَع نِيَّتُه ، ثم نَوَى نَفْلًا ، جازَ . ولو قلَب نِيَّةَ نَذْرٍ وقَضاءِ إلى النَّفْلِ ، كان حُكْمُه حُكْمَ مَن انْتَقَلَ مِن فَرْض صَلاةٍ إلى نَفْلِها ، على ما تقدَّم في باب نِيَّةِ الصَّلاةِ . وعلى المذهبِ ، لو ترَدَّدَ في الفِطْرِ ، أو نَوَى أَنَّه سَيُفْطِرُ ساعَةً أُخْرَى ،

الشرح الكبير للصوم ؛ لأنَّ نِيَّةَ الفِطْرِ إِنَّما أَبْطَلَتِ الفَرْضَ [ ٢/٥٠/٤ ] لقَطْعِها النِّيَّةَ المُشْتَرَطَةَ في جَمِيع ِ النَّهار حُكْمًا ، وخُلُوِّ بعض أَجْزاءالنَّهارِ عنها ، والنَّفْلُ بخِلافِ ذلك ، فلم يَمْنَعْ صِحَّةَ الصوم نِيَّةُ الفِطْرِ في زَمَن ِ لا يُشْتَرَطُ وُجُودُ نِيَّةِ الصومِ فِيه ؛ لأنَّ نِيَّةَ الفِطْرِ لا تَزِيدُ على عَدَمِ النِّيَّةِ في ذلك الوَفْتِ ، وعَدَمُها لا يَمْنَعُ صِحَّةَ الصوم إذا نَوَى بعدَ ذلك ، فكذلك إذا نَوَى الفِطْرَ ، ثم نَوَى الصومَ بعدَه . وقد رُوِيَ عن أحمدَ ، أنَّه قال : إذا أَصْبَحَ صائِمًا ، ثُم عَزَم على الفِطْرِ ، فلم يُفْطِرْ حتى بَدا له ، ثم قال : لا ، بل أُتِمُّ صَوْمِي مِن الواجب . لم يُجْزِئُه حتى يَكُونَ عازمًا على الصوم يَوْمَه كلُّه ، ولو كان تَطَوُّعًا كان أَسْهَلَ . وظاهِرُ هذا مُوافِقٌ لِما ذَكَرْناه . وقد دَلَّ على صِحَّتِه أَنَّ النبيُّ عَلَيْكُ كَان يَسْأَلُ أَهْلَه : « هَلْ مِنْ غَدَاءِ ؟ » فإن قالوا : لا . قال : « إِنِّي إِذًا صَائِمٌ »(١) .

فصل : فإن نَوَى أَنَّه سيُفْطِرُ ساعَةً أُخْرَى ، فقال ابنُ عَقِيلِ : هو كنِيَّةٍ الفِطْرِ في وَقْتِه . وإن تَرَدَّدَ في الفِطْرِ ، فعلى وَجْهَيْن ، كما ذَكَرْنا في الصلاة ('' . وإن نَوَى ، إنَّني إن وَجَدْتُ طَعامًا أَفْطَرْتُ ، وإلَّا أَتْمَمْتُ

الإنصاف أو قال: إنْ وجَدْتُ طَعامًا أكَلْتُ ، وإلَّا أَتْمَمْتُ . فكالخِلافِ في الصَّلاةِ ، قيل: يْبْطُلُ ؛ لأنَّه لم يَجْزِمْ بالنِّيَّةِ . نقَل الأثْرَمُ ، لا يُجْزِئُه عن ِ الواجِبِ ، حتى يكونَ عازِمًا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، في : باب جواز صوم النافلة بنية من النهار ... إلخ ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٨٠٨/٢ ، ٨٠٩ . وأبو داود ، في : باب الرخصة في ذلك ( النية من النَّهار ) ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ٥٧١/١ . والترمذي ، في : باب صيام المتطوع بغير تبييت ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣/ ٢٦٩ ، ٢٧٠ . والنسائي ، في : باب النية في الصيام ، من كتاب الصيام . المجتبى ١٦٣/٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٠٧/٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم في ٣٦٨/٣ ، ٣٦٩ .

وَيَصِحُّ صَوْمُ النَّفْلِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ ، قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ . وَقَالَ اللَّهَا اللَّهَا النَّوَالِ . الْقَاضِى : لَا يُجْزِئُ بَعْدَ الزَّوَالِ .

صَوْمِى . خُرِّجَ فيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، يُفْطِرُ ؛ لأنَّه لم يَبْقَ جازِمًا بنِيَّةِ الشرح الكبير الصوم ، ولذلك لا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ النِّيَّةِ بمِثْلِ هذا . والثّانِي ، لا يُفْطِرُ ؛ لأنَّه لم يَنْوِ الفِطْرَ نِيَّةً صَحِيحَةً ، لأنَّ النِّيَّةَ لا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا على شَرْطٍ ، ولذلك لا يَنْعَقِدُ الصومُ بمِثْلِ هذة النِّيَّةِ .

فصل : ومَن ارْتَدَّ عن الإِسْلام ، أَفْطَرَ ، بغيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه . إذا ارْتَدَّ فَ أَثْنَاءِ الصوم فِعليه قَضاءُ ذلك اليوم إذا عاد إلى الإِسْلام ، سَواءٌ أَسْلَمَ فَى أَثْنَاءِ الصوم ، أو بعدَ انْقِضائِه ، وسَواءٌ كانت رِدَّتُه باعْتِقادِه ما يَكْفُرُ به ، أو شَكَّه ، أو النَّطْقِ بكَلِمَةِ الكُفْرِ مُسْتَهْزِئًا أو غيرَ مُسْتَهْزِئً ؛ لأَنَّها عِبادَةً مِن شَرْطِها النِّيَّةُ ، أَشْبَهَتِ الصلاة والحَجَّ .

١٠٥٨ – مسألة : (ويَصِحُّ صومُ النَّفْلِ بنِيَّةٍ مِن النَّهارِ ، قبلَ الزَّوالِ وبعدَه . وقال القاضى : لا يُجْزِئُ بعدَ الزَّوالِ ) يَصِحُّ صومُ التَّطَوُّعِ بنِيَّةٍ مِن النَّهارِ . وهذا قولُ أبى حنيفة ، والشافعيِّ . ورُوِى ذلك عن أبى الدَّرْداءِ ، وأبِي طَلْحَة ، وابنِ مسعودٍ ، وحُذَيْفَة ، وسعيد بن المُسَيَّبِ ،

على الصَّوْم ِ يوْمَه كلَّه . قلتُ : وهذا الصَّوابُ . وقيلَ : لاَ يَبْطُلُ ؛ لأَنَّه لم يَجْزِمْ نِيَّةَ الإنصاف الفِطْرِ ، والنَّيَّةُ لاَ يصِحُّ تَعْليقُها . وأطْلقَهما في « الفُرُوع ِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » .

قوله: ويَصِحُّ صَوْمُ النَّفْلِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهارِ ، قبلَ الزَّوَالِ وبعدَه . هذا المذهبُ . نصَّ عليه . قال فى « الفُرُوعِ »: وعليه أكثرُ الأصحابِ ؛ منهم القاضِى فى أكثرِ كُتُبِه . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . ومنهم ابنُ أبى مُوسَى ، والمُصَنِّفُ . وصحَّحَه فى

الشرح الكبير وسعيد بن جُبَيْر ، والنَّخَعِيِّ . وقال مالكٌ ، وداودُ : لا يَجُوزُ إِلَّا بنِيَّةٍ مِن اللَّيْل ؛ لقولِه عليه السَّلامُ : « لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ »(١). ولأنَّ الصلاةَ يَتَّفِقُ نِيَّةُ نَفْلِها وفَرْضِها ، فكذلك الصومُ . ولَنا ، مَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللهُ عَنها ، قالت : دَخُلُ عَلَيَّ النبيُّ عَلَيْكُ ذَاتَ يَوْم ، فقال : « هَلْ عِنْدَكُمْ شَيءٌ ؟ » قُلْنا : لا . قال : « فَإنِّي إِذًا صَائِمٌ » . أُخْرَجُه مسلمٌ ، وأبو داودَ ، والنَّسائِيُّ " . ويَدُلُّ عليه أيضًا حديثُ عاشُوراءً " . ولأنَّ الصلاةَ يُخَفَّفُ نَفْلُها عن فَرْضِها في سُقُوطِ القِيام ، وجَوازِها في السَّفَر على الرَّاحِلَةِ إلى غير القِبْلَةِ ، فكذلك الصِّيامُ . وحَدِيثُهم نَخُصُّه بحدِيثنِا ، ولو تَعارَضا قُدِّمَ حَدِيثُنا ؛ لأنَّه أَصَحُّ مِن حَدِيثِهم ، فإنَّه مِن رِوايَةِ ابنِ لَهِيعَةَ ، ويحيى بنِ أَيُّوبَ (١٠) . قال المَيْمُونِيُّ: سَأَلْتُ أَحمدَ عنه ، فقالَ : أُخبرُك ما له عندى ذاك الإسنادُ ، إِلَّا أَنَّه عن ابن عُمَرَ وحَفْصَةَ ، إِسْنادان جَيِّدان . والصلاةُ يَتَّفِقُ وَقْتُ النِّيَّةِ لنَفْلِها و فَرْضِها ؟ لأنَّ اشْتِراطَ النِّيَّةِ في أوَّل الصلاةِ لا يُفْضِي إلى تَقْلِيلها ، بخِلافِ الصوم ، فإنَّه يُعَيَّنُ له الصومُ مِن النَّهار ، فعُفِيَ عنه ، كما جَوَّزْنا التَّنَفَّلَ قَاعِدًا لهذه العِلَّةِ . إذا ثَبَت ذلك ، فأَيَّ وقْتٍ مِن النَّهار نَوَى أَجْزَأُه .

الإنصاف « الخُلاصَةِ » ، و « تَصْحِيحِ المُحَرَّرِ » . وقال القاضِي : لا يُجْزِئُه بعدَ الزَّوَالِ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٩١ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٤) يحيى بن أيوب الغافقي المصرى أبو العباس ، صدوق ربما أخطأ ، توفي سنة ثمان وستين ومائة . تهذيب التهذيب ١٨٦/١١ - ١٨٨ . تقريب التهذيب ٣٤٣/٢ .

هذا ظاهِرُ كلام أحمدَ ، والخِرَقِيِّ . وهو ظاهِرُ قول ابن مسعودٍ . ويُرْوَى عن سعيدِ بن المُسَيَّب . واخْتارَ [ ٢٠٠٦/٢ ] القاضي ، في ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ أنَّه لا تُجْزِئُه النِّيَّةُ بعدَ الزُّوال . وهو مَذْهَبُ أبي حنيفةَ ، والمَشْهُورُ مِن قَوْلَي الشافعيُّ ؛ لأنُّ مُعْظَمَ النَّهارِ مَضَى بغيرِ نِيَّةٍ ، بخِلافِ النَّاوِي قبلَ الزَّوالِ ، فإنَّه قد أَدْرَكَ مُعْظَمَ العِبادَةِ ، ولهذا تَأْثِيرٌ في الأَصُول ، بدَلِيل أَنَّ مَن أَدْرَكَ الإمامَ في الرُّكُوعِ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ ؟ لإدْراكِه مُعْظَمَها ، ولو أَدْرَكَه بعدَ الرَّفْعِ لَمْ يَكُنْ مُدْرِكًا لِهَا ، وكذلك مَن أَدْرَكَ رَكْعَةً مِن الجُمُعَةِ يَكُونُ مُدْرِكًا لها ؛ لأنُّها تَزيدُ بالتَّشَهُّدِ ، ولا يُدْركُها بدُونِ الرَّكْعَةِ لذلك . ولَنا ، أنَّه نَوَى في جُزْءٍ مِن النَّهارِ ، أَشْبَهَ مالو نَوَى في أُوَّلِه ، ولأنَّ جَمِيعَ اللَّيْلِ وَقْتُ لنِيَّةِ الفَرْضِ ، فكذلك جَمِيعُ النَّهارِ وَقْتٌ لنِيَّةِ النَّفْلِ ، ولأنَّ صومَ النَّفْلِ إِنَّمَا جَوَّزْنَاهُ بِنِيَّةٍ مِنِ النَّهَارِ طَلَبًا لتَكْثِيرِهُ ، وهذا أَبْلَغُ في التَّكْثِيرِ .

فصل : وإنَّما يُحْكُمُ له بالصوم الشَّرْعِيِّ المُثاب عليه مِن وَقْتِ النِّيَّةِ ، في المَنْصُوص عن أحمدَ ، فإنَّه قال : مَن نَوَى في التَّطَوُّ عِ مِن النَّهارِ ، كُتِب له بَقِيَّةُ يومِه ، وإذا أجْمَعَ مِن اللَّيْلِ كان له يومُه . وهذا قولُ بعض ِ أصحاب الشافعيِّ . وقال أبو الخَطّاب ، في « الهدايَةِ » : يُحْكَمُ بذلك

اخْتَارَه في « المُجَرَّدِ » ، وهو رِوايَةٌ عن ِ الإمام أحمدَ . واخْتَارَه ابنُ عَقيل ِ ، وابنُ الإنصاف البُّنَّا في « الخِصَال » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » . وأطَّلقَهما في « المُذْهَب »، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ »، و « التَّلْخيصِ ِ »، و « البُلْغَةِ »، و « المُحَرَّرِ ». فائدة : يُحْكَمُ بالصَّوْم الشَّرْعِيِّ المُثاب عليه مِن وَقْتِ النِّيَّةِ . على الصَّحيحِ مِنَ

المذهبِ . نقلَه أبو طالبٍ . قال المَجْدُ : وهو قَوْلُ جماعَةٍ مِن أصحابِنا ؛ منهم القاضِي

الشرح الكبير مِن أوَّل النَّهار . وهو قولُ بعض الشافِعِيَّة ؛ لأنَّ الصومَ لا يَتَبَعَّضُ في اليوم ؛ بدَلِيل ما لو أكل في بعضِه ، لم يُجْزِئُه صِيامُ باقِيه ، فإذا وُجِد في بعض اليوم دَلَّ على أنَّه صائِمٌ مِن أوَّلِه ، ولا يَمْتَنِعُ الحُكْمُ بالصوم مِن غير نِيَّةٍ حَقِيقِيَّةٍ ، كَمَا لُو نَسِيَ الصومَ بعدَ نِيَّتِه ، أُو غَفَل عنه ، ولأنَّه لُو أَدْرَكَ بعضَ الرَّكْعَةِ ، أو بعضَ الجَماعَةِ كان مُدْرِكًا لجَمِيعِها . ولَنا ، أنَّ ما قبلَ النُّيَّةِ لِم يَنْو صِيامَه ، فلا يَحْصُلُ له صِيامُه ؛ لقَوْلِه عليه السلامُ : « إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئُ مَا نَوَى »(١) . ولأنَّ الصومَ عِبادَةٌ مَحْضَةً ، فلا يُوجَدُ بغيرِ نِيَّةٍ ، كسائِرِ العِباداتِ المَحْضَةِ . ودَعْوَى أَنَّ الصومَ لا يَتَبَعَّضُ ، دَعْوَى مَحَلِّ النِّزاعِ ِ ، وإنَّما يُشْتَرَطُ لصوم ِ البعض ِ أن لا تُوجَدَ المُفْطِراتُ في شيءِ مِن اليوم ، ولهذا قال النبيُّ عَلَيْكُم ، في حديثِ عاشُوراءَ: « فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ »(٢). وأمَّا إذا نَسِيَ النِّيَّةَ بعدَ وُجُودِها ،

الإنصاف في المناسِكِ مِن « تَعْلِيقِه » . واختارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما . قال في « الفُروع ِ » : وهو أَظْهَرُ . وقدَّمه في « الكَافِي » ، و « الشُّرْح ِ » ، و « الحَاويَيْن » ، و ﴿ الفائق ﴾ ، و ﴿ الزَّرْكَشَيِّ ﴾ . وقيل : يُحْكَمُ بالصَّوْم مِن أوَّل النَّهار . اخْتارَه القاضِي في « المُجَرَّدِ » ، وأبو الخَطَّابِ في « الهدايَّةِ » ، والمَجْدُ في « شَرْحِه » . و جزمَ به في « الخُلاصَةِ » . وقدَّمه في « المُسْتَوْعِب » ، و « الرِّعايتَيْن » . وأطْلقَهما في ﴿ القَواعِدِ الفِقْهيَّةِ ﴾ . فعلى المذهبِ ، يَصِحُ تطَوُّعُ حائضٍ طَهُرَتْ ، وكافر أَسْلَمَ ، و لم يأْكُلَا بقِيَّةَ اليَوْمِ . قلتُ : فيُعالِي بها . وعلى الثَّانِي ، لا يَصِحُّ ؛ لامْتِناعِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٠٨/١ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٣٩٠ .

فإنَّه يَكُونُ مُسْتَصْحِبًا لَحُكْمِها ، بخِلافِ ما قبلَها ، فإنَّها لَم تُوجَدُ حُكْمًا ، ولا حَقِيقَةً ، ولهذا لو نَوى الفَرْضَ مِن اللَّيْلِ ، ونَسِيَه في النَّهارِ ، صَحَّ صَوْمُه ، ولو لم يَنْوِ مِن اللَّيْلِ ، لم يَصِحَّ صَوْمُه . وأمّا إِدْراكُ الرَّكْعَةِ والخَماعَةِ ، فإنَّما مَعْناه أَنَّه لا يَحْتاجُ إلى قضاءِ رَكْعَةٍ ، ويَنْوِى أَنَّه مَأْمُومٌ ، وليس هذا مُسْتَحِيلًا ، أمّا أن يَكُونَ ماصلَّى الإِمامُ قبلَه مِن الرَّكَعاتِ مَحْسُوبًا وليس هذا مُسْتَحِيلًا ، أمّا أن يَكُونَ ماصلَّى الإِمامُ قبلَه مِن الرَّكَعاتِ مَحْسُوبًا له ، بحيث يُجْزِئُه عن فِعْلِه ، فكلًا ، ولأنَّ مُدْرِكَ الرُّكُوعِ مُدْرِكُ لجَمِيعِ أَرْكَانِ الرَّكُوعِ مُدْرِكُ لجَمِيعِ أَرْكَانِ الرَّكُعةِ ، لأنَّ القِيامَ وُجِد حينَ كَبَّرَ وفَعَل سائِرَ الأَرْكَانِ مع الإمام . وأمّا الصومُ فإنَّ النِّيَّة شَرْطٌ له ، أو رُكْنٌ فيه ، فلا يُتَصَوَّرُ وُجُودُه بدُونِ شَرْطِه ورُكْنِه .

فصل : وإنَّما يَصِحُّ (١) الصومُ بنِيَّةٍ مِن النَّهارِ ، بشَرْطِ أَن لا يَكُونَ طَعِم قبلَ النَّيَّةِ ، ولا فَعَل ما يُفْطِرُه . فإن فَعَل شيئًا مِن ذلك ، لم يُجْزِئُه الصيامُ ، بغيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه . واللهُ عَزَّ وجَلَّ أعلمُ .

تَبْعيض صَوْمِ اليَوْمِ ، وتعَذَّرِ تكْمِيلِه؛ لفَقْدِ الأَهْلِيَّةِ فى بعضِه. قال فى « الفُروعِ »: الإنصاف ويتَوجَّهُ ، يَحْتَمِلُ أَنَّ لَا يصِحَّ عليهما ؛ لأَنَّه لا يصِحُّ منهما صَوْمٌ ، كمَن أكَل ثُمَّ نَوَى صَوْمَ بقِيَّةِ يوْمِه ، وما هو ببَعيدٍ .

<sup>(</sup>١) في م : ( يصوم ) .

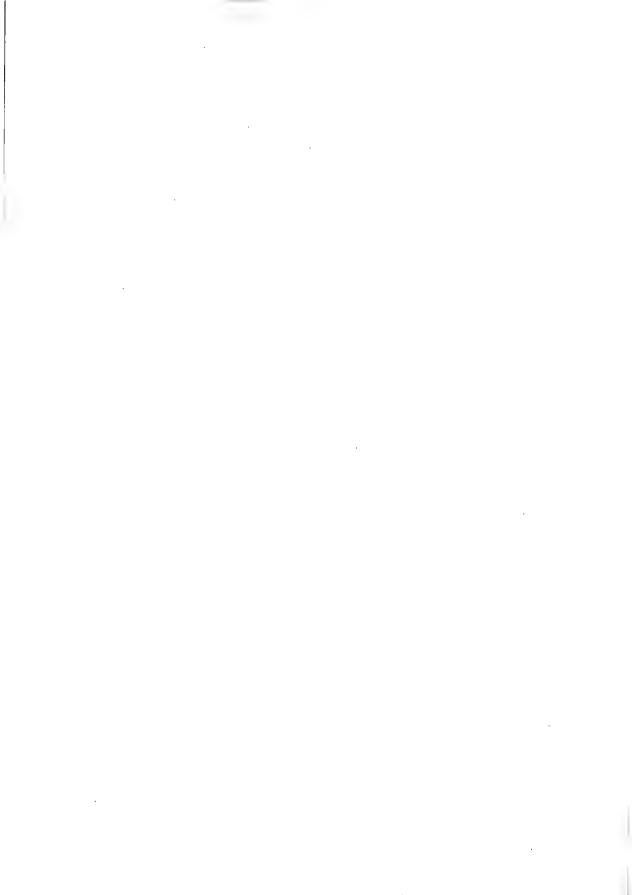

ره و مَنْ أَكُلَ ، أَوْ شَرِبَ ، أَوِ اسْتَعَطَ ، أَوِ احْتَقَنَ ، أَوْ اسْتَعَطَ ، أَوِ احْتَقَنَ ، أَوْ دَاوَى الْجَائِفَةَ بِمَا يَصِلُ إِلَى جَوْفِهِ ، أَوِ اكْتَحَلَ بِمَا يَصِلُ إِلَى حَلْقِهِ ، أَوْ دَاوَى الْمَأْمُومَةَ ، أَوْ قَطَرَ فِي أُذُنِهِ مَا يَصِلُ إِلَى دِمَاغِهِ ، أَوْ أَدْخَلَ أَوْ دَاوَى الْمَأْمُومَةَ ، أَوْ قَطَرَ فِي أُذُنِهِ مَا يَصِلُ إِلَى دِمَاغِهِ ، أَوْ أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ شَيْئًا مِنْ أَى مَوْضِعٍ كَانَ ، أَوِ اسْتَقَاءَ ، أَوِ اسْتَمْنَى ،

الشرح الكبير

## بابُ مَا يُفْسِدُ الصومَ ، ويُوجِبُ الكَفَّارَةَ

( ومَن أَكُلَ ، أو شَرِب ، أو اسْتَعَطَ<sup>(۱)</sup> ، أو احْتَقَنَ ، أو داوَى الجَائِفَة (۱) بما يَصِلُ إلى حَلْقِه ، أو داوَى الجَائِفَة (۱) بما يَصِلُ إلى حَلْقِه ، أو داوَى المَأْمُومَة (۱) ، أو قَطَر في أُذُنِه ما يَصِلُ إلى دِماغِه ، أو أَدْخَلَ في جَوْفِه شَيْئًا مِن أَى مَوْضِع كان ، أو اسْتَقاءَ ، أو اسْتَمْنَى ، أو قَبَّلَ أو لَمَس فأمْنَى أو

الإنصاف

## بابُ ما يُفْسِدُ الصَّوْمَ ويُوجِبُ الكَفَّارةَ

قوله : أو اسْتَعَطَ . سواءٌ كان بدُهْنِ أو غيرِه ، فوصَل إلى حَلْقِه أو دِماغِه ، فسَد صَوْمُه . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وقال المُصَنِّفُ في « الكافِي » : إنْ وصَل إلى خَياشِيمِه أَفْطَرَ ؛ لنَهْيهِ ، عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ ، الصَّائمَ عن المُبالغَةِ في الاسْتِنْشاقِ .

قوله : أو احْتَقَنَ ، أو دَاوَى الجَائِفَةَ بما يَصِلُ إلى جَوْفِه . فَسَدَ صَوْمُه ، وهذا الله عَنْ الدِّينِ عَدَمَ الإِفْطارِ بمُداوَاةِ الله عَنْ ، وعليه الأصحابُ ، واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَدَمَ الإِفْطارِ بمُداوَاةِ

<sup>(</sup>١) استعط : أدخل إلدواء في أنفه .

<sup>(</sup>٢) الجائفة : الجراحة تصل إلى الجوف .

<sup>(</sup>٣) المأمومة : الجراحة تصل إلى أم الدماغ ، وهي أشد الشجاج .

المنع أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى ، أَوْ كُرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ ، أَوْ حَجَمَ ، أُو احْتَجَمَ عَامِدًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ ، فَسَدَ صَوْمُهُ ، وَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا ، لَمْ يَفْسُدْ .

الشرح الكبر أَمْذَى ، أو كَرَّرَ النَّظَرَ فأنْزَلَ ، أو حَجَم ، أو احْتَجَمَ عامِدًا ذاكِرًا لصومِه ، فَسَد صَوْمُه ، وإن كان مُكْرَهًا أو ناسِيًا ، لم يَفْسُدْ ) أَجْمَعَ أهلُ العلم على الإفطار بالأكل والشُّرْبِ لِما يُتَغَذَّى به ، وقد دَلَّ عليه قَوْلُه تعالى : ﴿ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱللَّيْلِ ﴾ (١) مَدَّ(٢) إباحَةَ الأَكْلِ والشُّرْبِ إِلَىٰ تَبَيُّنِ الفَجْرِ ، ثم أَمَرَ بالصيامِ عنهما ، وفي الحديثِ : « لَخُلُوفُ فَم الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ ِ الْمِسْكِ ؛ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي »(٣) . فأمَّا أَكْلُ ما لا يُتَغَذَّى به فيَحْصُلُ به الفِطْرُ ، في قولِ عامَّةِ أهلِ العلم . وقال الحسنُ بنُ صالِحٍ : لا يُفْطِرُ بما ليس بطعام ولا شَرابِ . وحُكِيَ عن أبي طَلْحَةَ الأنْصاريّ ، أنَّه كان يَأْكُلُ

الإنصاف جائفَة ومَأْمُومَةٍ ، وبحُقْنَةٍ .

فائدتان ؛ إحداهما ، مِثْلُ ذلك في الحُكْم ، لو أَدْخَلَ شيئًا إلى مُجَوَّفٍ فيه قُوَّةٌ تُحِيلُ الغِذاءَ أو الدُّواءَ مِن أَىُّ مَوْضِع ٍ كان ، ولو كان خَيْطًا ابْتلَعَه كلُّه أو بعضَه ، أو طعَن نفْسَه ، أو طعَنَه غيرُه بإذْنِه بشيءٍ في جَوْفِه ، فغَابَ كلُّه أو بعضُه فيه . النَّانيةُ، يُعْتَبرُ العِلْمُ بالواصِلِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وقطَع المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ بأنَّه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) في م : و مدة ٤ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٣٨٧ .

المقنع

البَرَدَ<sup>(۱)</sup> فى الصوم ، ويَقُولُ : ليس بطَعام ولا شَراب (۱) . ولَعَلَّ مَن يَذْهَبُ الشرح الكبر إلى ذلك يَحْتَجُّ بأَنَّ الكَتابَ والسُّنَّةَ إِنَّما حَرَّما الأَكْلَ والشُّرْبَ المُعْتادَ ، فما عَداهما يَيْقَى على أَصْلِ الإِباحَةِ . ولَنا ، دَلالَةُ الكِتابِ والسُّنَّةِ على تَحْرِيمِ الأَكْلِ والشَّرْبِ على العُمُومِ ، فيَدْخُلُ فيه مَحَلُّ النِّرَاعِ ، و لم يَثْبُتْ عندَنا ما نُقِل عن أبى طَلْحَة ، فلا يُعَدُّ خِلافًا .

فصل: ويُفْطِرُ بكلِّ ما أَدْخَلَه إلى جَوْفِه ، أو مُجَوَّفٍ فى جَسَدِه ، كَدِماغِه ، وحَلْقِه ، وَنَحْوِ ذلك ، ممّا يَنْفُذُ إلى مَعِدَتِه ، إذا وَصَل باخْتِيارِه ، وكان مِمَّا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه ، سَواءٌ وَصَل مِن الفَم على العادَة العَيْرِها ، كالوَجُورِ (٢) واللَّدُودِ (١) ، أو مِن الأَنْفِ ، كالسَّعُوطِ ، أو ما يَدْخُلُ مِن الغَيْنِ إلى الحَلْقِ ، يَدْخُلُ مِن الغَيْنِ إلى الحَلْقِ ، يَدْخُلُ مِن التَّبُو بالحُقْنَةِ ، أو ما يَدْخُل مِن العَيْنِ إلى الحَلْقِ ، كالكُحْل ، أو ما يَدْخُل إلى الجَوْفِ مِن الدُّبُرِ بالحُقْنَةِ ، أو ما يَصِلُ مِن كالكُحْل ، أو ما يَدْخُل إلى الجَوْفِ مِن الدُّبُرِ بالحُقْنَةِ ، أو ما يَصِلُ مِن عَدْرَة اللهَ اللهِ المَا عَمْ مَن الدُّبُرِ بالحُقْنَة ، أو ما يَصِلُ مِن عَدْرَة اللهُ اللهِ عَوْفِ مَن الدُّبُرِ بالحُقْنَة ، أو ما يَصِلُ مِن عَدْرَة اللهُ أَمُومَة ، وكذلك إن جَرَح نَفْسَه ، أو جَرَحَه غيرُه بإذْنِه ، فوصَلَ إلى جَوْفِه ، سَواءٌ اسْتَقَرَّ فى جَوْفِه ، أو عاد فخَرَجَ منه ؛ غيرُه بإذْنِه ، فوصَلَ إلى جَوْفِه ، سَواءٌ اسْتَقَرَّ فى جَوْفِه ، أو عاد فخَرَجَ منه ؛

الإنصاف

يَكْفِي الظُّنُّ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : كذا قال .

قوله : أو اكْتَحَلَ بما يَصِلُ إلى حَلْقِه . فسَد صوْمُه ، وسَواءٌ كان بكُحْل ، أو صَبِر ، أو قَطُور ، أو ذَرُور ، أو إثْمِد مُطَيَّب . وهذا المذهبُ فى ذلك كلّه ، نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وقال ابنُ أبى مُوسَى : الاكْتِحالُ بما يجِدُ طَعْمَه ،

<sup>(</sup>١) البرد : الماء الجامد ينزل من السحاب قطعا صغارا ، ويسمى حب الغمام .

<sup>(</sup>٢) عزاه الهيثمي إلى أبي يعلى والبزار . مجمع الزوائد ١٧١/٣ ، ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) الوجور: الدواء يصب في الحلق.

<sup>(</sup>٤) اللدود: الدواء يصب من الإناء في أحد شقى الفم.

لأُنَّه واصِلَّ إلى الجَوْفِ باخْتِياره ، فأشْبَهَ الأَكْلَ ، وبهذا كُلُّه قال الشافعيُّ ، إِلَّا فِي الكُحْلِ . وقال مالكٌ : لا يُفْطِرُ بالسَّعُوطِ ، إِلَّا أَن يَنْزِلَ إِلَى حَلْقِه ، ولا يُفْطِرُ إِذا داوَى المَأْمُومَةَ والجَائِفَةَ . واخْتُلِفَ عنه في الحُقْنَةِ ، واحْتَجَّ بأنُّه لم يَصِلْ إلى الحَلْق منه شيءٌ ، أَشْبَهَ ما لم يَصِلْ إلى الدِّما غِ ولا الجَوْفِ . ولَنا ، أنَّه واصِلَّ إلى جَوْفِ الصائِمِ باخْتِيارِه ، فَيُفْطِرُه ، كالواصِلِ إلى الحَلْقِ ، ولأنَّ الدِّماغَ جَوْفٌ ، والواصِلُ إليه يُغَذِّيه ، فيُفْطِرُ ، كَجَوْفِ الكذن(١).

فصل : فأمَّا الكُحْلُ ، فإن وَجَد طَعْمَه في حَلْقِه ، أو عَلِم وُصُولَه إليه ، فَطَّرَه ، وإلَّا لم يُفَطِّرْه . نَصَّ عليه أحمدُ . وقال ابنُ أبي موسى : إنِ اكْتَحُلَ بما يَجدُ طَعْمَه ، كالذَّرُور والصَّبر والقَطُورِ ('' ، أَفْطَرَ . وإنِ اكْتَحَلَّ باليَسيرِ مِن الإِثْمِدِ غيرِ المُطَيَّبِ ، لم يُفْطِرْ . نَصَّ عليه أحمدُ . وقال ابنُ عَقِيل : إن كان الكُحْلُ حادًّا ، فَطَّرَه ، وإلَّا فلا . ونَحْوَ ما ذَكَرْناه قال أصحابُ مالكِ . وعن ابنِ أَبِي لَيْلَى ، وابنِ شُبْرُمَةَ ، أَنَّ الكُحْلَ يُفَطِّرُ

الإنصاف كصَبر ، يُفَطِّرُ . ولا يُفَطِّرُ الإِثْمِدُ غيرُ المُطَيَّبِ إذا كان يَسِيرًا . نصَّ عليه . واختارَ الشُّيْخُ تَقِيُّ الدِّينَ ۚ ، أَنَّه لا يُفْطِرُ بذلك كلِّه . وقال ابنُ عَقيلٍ : يُفْطِرُ بالكُحْلِ الحادِّ دُونَ غيره .

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، بعد أن ذكر تنازع أهل العلم في أمر الكحل والحقنة وما يقطر في الإحليل ومداواة المأمومة والجائفة : والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك . واستدل لقوله هذا بكلام طويل ، راجعه في الفتاوي ۲۰ / ۲۳۳ - ۲۳۷ .

<sup>(</sup>٢) الذرور: ما يفر في العين وعلى الجرح من دواء يابس. والصبر، بكسر الباء: عصارة شجر مو، واحدته صَبرَةً . والقطور ، بفتح القاف : سائل يقطر في العين للعلاج أو الغسل .

الصائِمَ . وقال أبو حنيفةَ ، والشافعيُّ : لا يُفَطِّرُ ؛ لِما رُويَ عن النبيِّ الشرح الكبير عَلِيُّكُ ، أَنَّه اكْتَحَلَ في رمضانَ وهو صائِمٌ (١) . ولأنَّ العَيْنَ ليست مَنْفَذًا ، فلم يُفْطِرْ بالدَّاخِل منها ، كما لو دَهَن رَأْسَه . ولَنا ، أنَّه أوْصَلَ إلى حَلْقِه ما هو مَمْنُوعٌ مِن تَناوُلِه بفِيه فأَفْطَرَ به ، كما لو أَوْصَلَه مِن أَنْفِه ، وما رَوَوْه لم يَصِحُّ ، قال التُّرْمِذِيُ (٢): لم يَصِحُّ عن النبيِّ عَلِيلِكُ في باب الكُحْل

تنبيه : قَوْلُه : بما يَصِلُ إلى حَلْقِه . يعْنِي ، يتَحقَّقُ الوصُولَ إليه . وهذا الصَّحيحُ الإنصاف مِنَ المذهب . وجزمَ المَجْدُ في « شَرْحِه » ، إنْ وصَل يَقِينًا أو ظاهِرًا أَفْطَرَ ، كالوَاصِل مِنَ الْأَنْفِ ، كَمَا تَقَدُّم عنه فيما إذا احْتَقَنَ أُو دَاوَى الجَائِفَةَ .

> قوله: أو دَاوَى المأمُومَةَ. فسَد صوْمُه. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، إلَّا [ ٢٤٧/١ ظ ] الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّين ؟ فإنَّه قال : لا يُفْطِرُ بذلك . كما تقدُّم عنه قريبًا .

> قوله: أو اسْتَقَاءَ. يغني ، فَقاءَ ، فَسَد صَوْمُه . وهذا المذهبُ ، سواءٌ كان قليلًا أو كثيرًا ، وعليه أكثرُ الأصحاب . قال المُصَنِّفُ وغيرُه : هذا ظاهِرُ المذهب ، ("وعليه الأصحاب"). قال المَجْدُ ("في «شَرْحِه»)، وغيرُه: هذا أصحُّ الرُّواياتِ. قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المذهبُ بلارَيْبٍ . وجزمَ به في ﴿ الوَّجِيزِ ﴾ وغيرِه . وقدَّمه في « الفَرُوعِ ِ » وغيرِه . وقال في « الفَرُوع ِ » : ويتَوَجَّهُ أَنْ لا يُفْطِرَ به . وعنه ، لا ّ يُفْطِرُ إِلَّا بَمِلْءِ الْغَمِ . اخْتَارَه ابنُ عَقيل . وعنه ، بَمِلْئِه أُو نِصْفِه ، كَنَقْضِ الوضُوءِ . قال ابنُ عَقيلٍ في « الفُصُول » : ولا وَجْهَ لهذه الرِّوايَةِ عندِي . وعنه ، إنْ فَحُشَ أَفْطَرَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه ، في : باب ما جاء في السواك والكحل للصائم ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٣٦ . والبيهقي ، في : باب الصائم يكتحل ، من كتاب الصيام . السنن الكبرى ٤ / ٢٦٢ . وليس فيهما أنه كان في رمضان .

<sup>(</sup>۲) انظر : عارضة الأحوذى ۲٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من : ش .

الشرح الكبير للصّائِم شيءٌ . ثم نَحْمِلُه على (١) أنَّه اكْتَحَلَ بما لا يَصِلُ . وقَوْلُهم : ليستِ العَيْنُ مَنْفَذًا . لا يَصِحُّ ؛ فإنَّه يُوجَدُ طَعْمُه في الحَلْقِ ، ويَكْتَحِلُ بالإِثْمِدِ فَيَتَنَخُّعُه . قال أَحمدُ : حَدَّثِني إِنْسانٌ أَنَّه اكْتَحَلَ باللَّيْل فَتَنَخُّعَه [ ٢٠٧/٢ ] بالنَّهارِ . ثم لا يُعْتَبَرُ في الواصِلِ أن يَكُونَ مِن مَنْفَذٍ ، بدَلِيلِ ما لو جَرَح نَفْسَه جائِفَةً ، فإنَّه يُفْطِرُ .

٩ • ١ - مسألة : ( أو اسْتَقاءَ ، أو اسْتَمْنَى ) مَعْنَى اسْتَقاءَ : اسْتَدْعَى القَيْءَ . ويُفْطِرُ به في قول عامَّةِ أهل العلم . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهُلَ العلم على إبْطالِ صوم مَن اسْتَقاءَ عامِدًا . وحُكِيَ عن ابن مسعودٍ ، وابن عباس ٍ ، أنَّ القَيْءَ لا يُفْطِرُ . ورُوِىَ أنَّ النبيُّ عَلِيْكُ قال : « ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ ؛ الحِجَامَةُ ، والقَيْءُ ، والاحتِلامُ الاَّ .

الإنصاف وإلَّا فلا . وقالَه القاضِي . وذكر ابنُ هُبَيْرَةَ أَنَّهـا الأَشْهَـرُ . قال ابنُ عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » : واستقاؤه ناقِضٌ . واحْتَجَّ القاضِي بأنُّه لو تجَشَّأُ لم يُفْطِرْ ، وإنْ كان لا يَخْلُو أَنْ يَخْرُجَ معه أَجْزاءٌ نَجِسَةٌ ؛ لأَنَّه يَسِيرٌ . كذا همهنا . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : كِذَا قَالَ . قَالَ : ويَتُوجُّهُ ظَاهِرُ كَلَامٍ غيرِه ، إِنْ خَرَجِ مَعَهُ نَجَسٌّ ، فَإِنْ قَصَد به القَيْءَ ، فقد اسْتَقاءَ ، فيُفْطِرُ ، وإنْ لم يَقْصِدْ لم يَسْتَقِئُ ، فلم يُفْطِرْ ، وإنْ نُقِصَ الوضُوءُ. وذكر ابنُ عقِيلِ في « مُفْرَداتِه » ، أنَّه إذا قاءَ بنظرِه إلى ما يُغْثِيه ، يُفْطِرُ ؛ كالنَّظَر والفِكْر .

قوله : أو اسْتَمْنَى . فسَد صوْمُه ، يعْنِي ، إذا اسْتَمْنَى فأَمْنَى . وهذا المذهبُ ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، في : باب في الصائم يذرعه القيء ، من أبواب الصوم . حارضة الأحوذي ٣٤٣/٣ .

وَلَنَا ، مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةً ، أَنَّ النبيَّ عَيْضَكُمْ قَالَ : « مَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ » . قال التِّرْمِذِيُّ : هذا حديثٌ حسنٌ . ورَواه أَبُو داودَ<sup>(۱)</sup> . وحديثُهم غيرُ مَحْفُوظٍ ، يَرْوِيه عبدُ الرحمنِ بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ ، وهو ضَعِيفٌ ، قالَه التِّرْمِذِيُّ .

فصل: وقليلُ القَيْءِ وكَثِيرُه سَواءً في ظاهِرِ المَذْهَبِ. وفيه رِوايَة ثانية ، لا يُفْطِرُ إلَّا بِمِلْءِ الفَم ؟ لأَنَّه رُوِى عن النبي عَلِيلِهِ أَنَّه قال: « وَلَكِنْ دَسْعَة تَمْلَأُ الْفَمَ » (أ) . ولأنَّ اليَسِيرَ لا يَنْقُضُ الوُصُوءَ ، فلا يُفْطِرُ كَالبَلْغَم . وفيه رِوايَة ثالثة ، أنَّه نِصْفُ الفَم ؛ لأَنَّه يَنْقُضُ الوُصُوءَ ، فأَفْطَرَ به ، كالكثير . والأولَى أوْلَى ؛ لظاهِرِ الحديثِ الذي رَوَيْناه ، ولأنَّ سائِرَ المُفْطِراتِ لا فَرْقَ بينَ قلِيلِها وكثيرِها ، كذلك هذا ، وحديثُ الرِّوايَةِ الثَّانِيةِ لا نَعْرِفُ له أَصْلًا . ولا فَرْقَ بينَ كَوْنِ القَيْءِ طَعامًا ، أو مُرارًا (أ) ، أو غيرَه ؛ لأنَّ الجَمِيعَ داخِلٌ في الحديثِ .

وعليه جماهيرُ الأصحاب . وقيلَ : لا يَفْسُدُ .

<sup>(</sup>١) في : باب الصائم يستقىء عامدا ، من كتاب الصوم . سنن أبي داود ١ / ٥٥٥ . والترمذي ، في : باب ما جاء في من استقاء عمدا ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣ / ٢٤٤ .

كما أخرجه ابن ماجه ، فى : باب ما جاء فى الصامم يقىء ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٣٦ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢ / ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٢) الدسعة : الدفعة الواحدة من القيء . يقال : دسع فلان بقيئه . إذا رمى به . وقد عزا الزيلعي هذا اللفظ إلى البيهقي في الخلافيات في ذكر ما يوجب الوضوء من كلام على بن أبي طالب . و لم نجده مرفوعا . قال ابن الأثير : وجعله الزمخشرى حديثا عن النبي علي . انظر : نصب الراية ٤٤/١ . والنهاية في غريب الحديث ١١٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) المرار : شجر مر . واستعمل هنا لما يقيئه مرا .

فصل: ولو اسْتَمْنَى بيَدِه ، فقد فَعَل مُحَرَّمًا ، ولا يَفْسُدُ صَومُه بمُجَرَّدِه . فإن أُنْزَلَ فَسَد صَوْمُه ؛ لأَنَّه في مَعْنَى القُبْلَة في إثارَة الشَّهْوَة . وكذلك إن مَذَى به في قِياسِ المَذْهَب ، قِياسًا على القُبْلَة . فأمّا إن أُنْزَلَ لغيرِ شَهْوَة ، كالذي يَخْرُجُ منه المَنِيُّ أو المَذْئُ لمَرَض ، فلا شيء عليه ؛ لأنَّه خارجٌ لغيرِ شَهْوَة ، أشْبَهَ البَوْلَ ، ولأَنَّه يَخْرُجُ عن غيرِ اخْتِيارٍ منه ولا سَبَبِ (۱) ، أَشْبَهَ الاحْتِلامَ . ولو جامَع باللَّيْلِ فأَنْزَلَ بعدَما أَصْبَحَ ، لم يُفْطِر ، ولأَنَّه مَالُو أَكُلَ شيئًا في اللَّيْلِ فذرَعَه القَيْءُ في النَّهارِ ، والنَّهارِ ، فأَشْبَهُ مالُو أَكُلَ شيئًا في اللَّيْلِ فذرَعَه القَيْلُ فَا اللَّيْلِ فَا اللَّيْلُ فَلَ اللَّيْلُ فَا اللَّيْلُ فَا اللَّيْلُ فَا اللَّيْلُ فَا اللَّهُ فَى النَّهُ فَيْ اللَّيْلُ فَا اللَّهُ فِي اللَّيْلُ فَا اللَّهُ فِي اللَّيْلُ فَلَ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ الْمَالُولُ فَا اللَّهُ فَى النَّهُ الْمَرْ .

• ١٠٦٠ – مسألة ؛ قال : ( أو قَبَّلَ أو لَمَسَ فَأَمْنَى أو مَذَى ) إذا قَبَّلَ أو لَمَسَ فَأَمْنَى أو مَذَى ) إذا قَبَّلَ أو لَمَس ، لم يَخْلُ مِن ثَلاثَةِ أَحْوالٍ ؛ أَحَدُها ، أن لا يُنْزِلَ ولا يُمْذِى ، فلا يَفْسُدُ صَومُه بذلك ، بغيرِ خِلافٍ عَلِمْناه ؛ لِما رَوَتْ عائشة ، أنَّ النبيَّ عَلِيْنَةً كان يُقَبِّلُ وهو صائِمٌ ، وكان أَمْلَكَكُم لإِرْبِه . رَواه البُخارِيُّ (٢) .

الإنصاف

قوله: أو قَبَّلَ أو لمَس فأمْنَى . فسَد صوْمُه . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . ووَجَّهَ في « الفُروعِ » احْتِمالًا ، بأنَّه لا يُفْطِرُ . ومالَ إليه ، ورَدَّ ما احْتَجَّ به المُصَنِّفُ، و المَجْدُ .

<sup>(</sup>١) في م : ( بسبب ) .

<sup>(</sup>٢) فى : باب المباشرة للصائم ، من كتاب الصوم . صحيح البخارى ٣٩/٣ . كما أخرجه مسلم ، فى : باب بيان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة ... ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢٧٧٧/ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى المباشرة للصائم ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى ٢٦٠/٣ . وابن ماجه ، فى : باب ما جاء فى المباشرة للصائم ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١٥٣٨/ . والإمام مالك ، فى : باب ما جاء فى التشديد فى القبلة للصائم ، من كتاب الصيام . الموطأ ٢٩٣/ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٠/٦ ، ٢٠٢ ، ٢٦٢ .

ورُوىَ بتَحْريكِ الرَّاء وسُكُونِها ، قال الخَطَّابِيُّ (١) : مَعْنَى ذلك حاجَةُ السرح الكبير النَّفْسِ وَوَطَرُها . وقِيلَ : بالتَّسْكِينِ العُضْوُ ، وبالتَّحْريكِ الحاجَةُ . ورُوِيَ عَنْ عُمَرَ بِينِ الخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وأنا صائِمٌ ، فقُلْتُ : يا رسولَ الله ِ ، صَنَعْتُ اليَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا ، قَبَّلْتُ وأنا صائِمٌ . قال : ﴿ أُرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ مِنْ إِنَاء وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ ﴾ قُلْتُ : لا بَأْسَ به . قال : « فَمَهْ ؟ » . رَواه أَبو داودَ (١٠٠٠ . شَبَّهَ القُبْلَةَ بالمَصْمَضَةِ مِن حيث إنَّها مِن مُقَدِّماتِ الشُّهْوَةِ ، فإنَّ المَضْمَضَةَ إذا لم يَكُنْ معها نُزُولُ الماء لم تُفْطِرْ ، وإن كان معها نُزُولُه أَفْطَرَه إِلَّا أَنَّ أَحمدَ ضَعَّفَ هذا الحديثَ ، وقال : هذا رِيحٌ ، ليس مِن هذا شيءٌ . الحالُ الثاني ، أن يُمْنِيَ ، فَيُفْطِرَ ، بغيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه ؟ لِما ذَكَرْناه مِن إيماءِ الخَبَرَيْن ، ولأنَّه إِنْزالٌ بمُباشَرَةٍ ،

فائدتان ؛ إحداهما ، لو نامَ نَهارًا فاحْتَلَم ، لم يَفْسُدْ صَوْمُه . وكذا لو أَمْنَى مِن الإنصاف وَطْءَلَيْلِ ، أَوِ أَمْنَى لِيْلًا مِن مُباشَرَةٍ نَهارًا . قال في « الفُروع ِ » : وظاهِرُه ولو وَطِئَ قُرْبَ الفَجْرِ، ويُشْبِهُه مَن اكْتَحَلَ إِذَنْ . الثَّانيةُ، لو هاجَتْ شَهْوَتُه فأَمْنَى أو أَمْذَى (٣)، ولم يَمَسَّ ذكَرَه ، لم يُفْطِرْ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، وخُرِّجَ ، بلَى .

أَشْبَهَ الإِنْزالَ بجماع ٍ دُونَ الفَرْج ِ . الحالَ الثالثُ ، أن يُمْذِي ، فيُفْطِرَ .

قوله: أو أَمْذَى<sup>٣)</sup>. يغنِي، إذا قبَّلَ أو لمَس فأَمْذَى<sup>٣)</sup>، فسَد صَوْمُه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وقيل : لا يُفْطِرُ . اخْتارَه الآجُرِّيُّ،

<sup>(</sup>١) في : معالم السنن ١١٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) في : باب القبلة للصائم ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ٦/١ ٥٥ . كما أخرجه الدارمي ، في : باب الرخصة فى القبلة للصائم ، من كتاب الصوم . سنن الدارمي ١٣/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢١/١ . وقوله عَلَيْكُم : ﴿ فَمَه ﴾ . أي : فماذًا . للاستفهام ، فأبدل الألف هاء للوقف والسكت .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ مذى ﴾ .

الشرح الكبير وهو قولُ مالكٍ . وقال أبو حنيفةَ ، والشافعيُّ : لا يُفْطِرُ . ورُوىَ ذلك عن الحسن ، والشُّعْبِيِّ ، والأوْزاعِيِّ ؛ لأنَّه حارجٌ لا يُوجبُ الغُسْلَ ، أَشْبَهَ البَوْلَ . وَلَنَا ، أَنَّه خارجٌ تَخَلَّلُه الشُّهْوَةُ ، خَرَج بالمُباشَرَةِ ، أَشْبَهَ المَنِيَّ ، وبهذا فارَقَ البَوْلَ.

١٠٦١ - مسألة : ( أو كَرَّرَ النَّظَرَ فأنْزَلَ ) لتَكْرار النَّظَر ثَلاثَةُ أَحْوال أيضا ؛ أحَدُها ، أن لا يَقْتَر نَ به إنزالٌ ، فلا يَفْسُدُ الصومُ بغير اختِلافٍ . الثانِي ، أَن يَنْزِلَ المَنِيُّ به ، فَيَفْسُدَ الصومُ . وبه قال عَطاءٌ ، والحسنُ ، ومالكٌ . وقال جابرُ بنُ زيدٍ ، والثَّوْرِيُّ ، وأبو حنيفةَ ، والشافعيُّ ، وابنُ المُنْذِرِ: لا يَفْسُدُ ؛ لأنَّهُ عن غير مُباشَرَةٍ ، أَشْبَهَ الإِنْزالَ ('بالفِكْر . ولَنا ، أَنَّه إِنْزالٌ بفِعْلِ يَتَلَذَّذُ به ، يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه ، أَشْبَهَ الإِنْزَالَ ''باللَّمْس . والفِكْرُ لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه ، بخِلافِ تَكْرار النَّظَر . الثالثُ ، مَذَى بذلك ، فظاهِرُ كَلام أحمدَ ، أنَّه لا يُفْطِرُ به ؛ لأنَّه

الإنصاف وأبو محمد الجَوْزَى ، والشَّيْخُ تَقِي الدِّينِ . نقَلَه عنه في ﴿ الاَّحْتِيَارِاتِ ﴾ . قال في « الفُروع ِ » : وهو أَظْهَرُ . قلتُ : وهو الصَّوابُ . واخْتارَ في « الفائقي » ، أنَّ المَذْيَ عن لَمْسِ لا يُفْسِدُ الصَّوْمَ ، وجزمَ به في ﴿ نِهَايَةِ ابنِ رَزِينٍ ﴾ ، و ﴿ نَظْمِها ﴾ . ويأْتِي في كلام ِ المُصَنِّفِ، في آخرِ البابِ، إذا جامَعَ دُونَ الفَرْجِ فِأَنْزَلَ أَو لَم يُنْزِلْ، و ما يتَعَلَّقُ به .

قوله: أو كرَّر النَّظَرَ فأنْزَلَ. فسَد صَوْمُه، وهذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحاب. وقال الآجُرِّئُ : لا يَفْسُدُ .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

لا نَصَّ في الفِطْرِ به ، ولا يَصِحُّ قِياسُه على إنْزال المَنِيِّ ؛ لمُخالَفَتِه إيّاه في الشرح الكبير الأَحْكَامِ ، فَيَبْقَى على الأَصْلِ . وفيه قولٌ آخَرُ ، أَنّه يُفْطِرُ ؛ لأَنَّه خارجٌ بسَبَبِ الشَّهْوَةِ ، أَشْبَهَ المَنِيُّ ، ولأنَّ السَّبَبَ الضَّعِيفَ إِذا تَكَرَّرُ تَنَزَّلَ بِمَنْزِلَةٍ السَّبَبِ القَوِيِّ ، فإنَّ مَن أعاد الضَّرْبَ بعَصًا صغيرةٍ فقَتَلَ ، وَجَب عليه القِصاصُ ، كالضَّرْب بالعَصا الكَبيرَةِ . والأوَّلُ ظاهِرُ المَذْهَب .

> فصل : فأمَّا إِن صَرَف نَظَرَه لم يَفْسُدْ صَومُه ، أُنْزَلَ أُو لم يُنْزِلْ . وقال مالكٌ : يَفْسُدُ صُومُهُ إِن أُنْزَلَ ، كَمَا لُو كُرَّرُه . وَلَنَا ، أَنَّ النَّظْرَةَ الْأُولَى لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منها ، فلا يُفْسِدُ الصومَ ما أَفْضَتْ إليه ، كالفِكْرَةِ ، وعليه يُخَرَّجُ التَّكْرارُ .

١٠٦٢ - مسألة ؛ قال : ﴿ أَو حَجَم ، أَو احْتَنَجَمَ ﴾ الحِجامَةُ يُفْطِرُ

تنبيه : مفْهومُ قَوْلِه : أو كرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ . أنَّه لو كرَّرَ النَّظَرَ فَأَمْذَى ، لا يُفْطِرُ. الإنصاف وهو صَحِيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال الزَّرْ كَشِيُّ: هذا الصَّحيحُ. وقال في «الفُروعِ » : القَوْلُ بالفِطْرِ أَقْيَسُ على المذهب ؛ كاللَّمْس ، ورُويَ عن أبي بَكْرِ عَبْدِ العَزيز. ومفْهومُ كلامِه أيضًا، أنَّه إذا لم يُكَرِّرِ النَّظَرَ لا يُفْطِرُ. وهو صَحِيح، وسَواءً أَمْنَى أو أَمْذَى. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ؛ لعَدَم إمْكانِ التَّحَرُّزِ. وقيلَ : يُفْطِرُ بهما . ونصَّ الإمامُ أحمدُ ، يُفْطِرُ بالمَنِيِّ لا بالمَذْي. وقطَع به القَاضِي . ويأتِي قرِيبًا ، إذا فكَّرَ فأنْزَلَ ، وكذا إذا فكَّرَ فأَمْذَى . ويأتى بعدَ ذلك ، هل تجبُ الكَفَّارَةُ بِالْقُبْلَةِ وِاللَّمْسِ وِتَكْرَارِ النَّظَرِ ؟ .

> قوله : أو حجَم أو احْتَجَم . فسَد صوْمُه . هذا المذهبُ فيهما ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، ونصَّ عليه ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وعنه ، إنْ عَلِمَا النَّهْيَ أَفْطَرا ، وإلَّا

الشرح الكبير بها الحاجِمُ والمَحْجُومُ . وبه قال إسحاقُ ، وابنُ المُنْذِر ، ومحمدُ بنُ إسحاقَ بن (١) خُزَيْمَةَ ، وعَطاءٌ ، وعبدُ الرحمن بنُ مَهْدِئٌ . وكان مَسْرُوقٌ ، والحسنُ ، وابنُ سِيرينَ ، لا يَرَوْنَ للصائِم أَن يَحْتَجمَ . وكان جماعةٌ من الصحابةِ يَحْتَجمُونَ لَيْلًا في الصومِ ؛ منهم ابنُ عُمَرَ ، وابنُ عباس ، وأبو مويسي ، وأنَّسُ بنُ مالكِ . ورَخَّصَ فيها أبو سعيدِ الخَدْرِئُ ، وابنُ مسعودٍ ، وأمُّ سَلَمَةَ ، والحسينُ بنُ عليٌّ ، وعُرْوَةُ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ . وَقَالَ مَالَكٌ ، وَالثَّوْرَئُ ، وأَبُو حَنَيْفَةً ، والشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ للصائِمِ أَن يَحتَجمَ ، ولا يُفْطِرُ ؛ لِما روَى البُخاريُ (٢) ، عن ابن عباسٍ ، أنَّ النبيُّ عَلِيْكُ احْتَجَمَ وهو صائِمٌ . ولأنَّه دَمِّ خارجٌ مِن البَدَنِ ، أَشْبَهَ الفَصْدَ . ولَنا ،

فلا . واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، إِنْ مَصَّ الحاجِمُ القارُورَةَ أَفْطَرَ ، وإلَّا فلا ، ويُفْطِرُ المَحْجُومُ عندَه إِنْ حرَج الدُّمُ ، وإلَّا فلا . وقال الخِرَقِيُّ : أو احْتَجَم . فظاهِرُه ، أنَّ الحاجِمَ لا يُفْطِرُ . ولا نعلمُ أحدًا مِنَ الأصحابِ فرَّقَ في الفِطْرِ وعدَمِه بينَ الحاجِمِ والمَحْجُوم . قال في « الفُروع ِ » : كذا قال . قال : ولعَلَّ مُرادَه ما اختارَه شيْخُنا،

<sup>(</sup>١) في م: « وابن » .

وهو محمد بن إسحاق بن خزيمة السُّلمي النيسابوري أبو بكر شيخ الإسلام ، صاحب التصانيف ، ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين ، وعني في حداثته بالحديث والفقه حتى صاريضوب به المثل في سعة العلم و الإنقان ، ولقب بإمام الأثمة ، وتوفى سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة . سير أعلام النبلاء ٢٦٥/١٤ - ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٢) في : باب الحجامة والقيء للصائم ، وفي : باب أي ساعة يحتجم ، من كتاب الطب . صحيح البخاري . 171/7 , 27 , 27/7

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في الرخصة في ذلك ( في الحجامة ) ، من كتاب الصوم . سنن أبي داود ٥٥٣/١ ، ٥٥٤ . والترمذي ، في : باب ما جاء من الرخصة في ذلك ( في الحجامة ) ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣٠٥/٣ . و ابن ماجه بألفاظ مختلفة ، في : باب ما جاء في الحجامة للصائم ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ٧٣٧/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٧٤٤/١ ، ٢٤٨ ، ٢٨٦ . ٣٤٤ .

قولُ النبيِّ عَلِيْكُ : « أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ »(١) . رَواهِ عن النبيِّ عَلِيْكُ أَحَدَ عَشَرَ نَفْسًا ، قال أَحمدُ : حديثُ شَدّادِ بنِ أُوسٍ مِن أَصَحِّ حديثٍ يُرْوَى في هذا البابِ ، وإسنادُ حديثِ رافِع إسنادٌ جَيِّدٌ . وقال : حديثُ ثَوْبانَ وشَدّادٍ صَحِيحانِ . وقال على بنُ المَدِينِيِّ : أَصَحُّ شيءٍ في هذا البابِ حديثُ شَدّادٍ وتَوْبانَ . وحديثُهم مَنْسُوخٌ بحَدِيثنا ، بدَلِيلِ ما روَى ابنُ عباسٍ ، أَنَّه قال : احْتَجَمَ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ بالقاحَةِ (١) بقَرْنِ ونابٍ ، وهو عباسٍ ، أَنَّه قال : احْتَجَمَ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ بالقاحَةِ (١) بقَرْنِ ونابٍ ، وهو مُحْرِمٌ صائِمٌ ، فَوَجَدَ لذلك ضَعْفًا شَدِيدًا ، فنهَى رسولُ اللهِ عَلَيْكُ أَن يَعْمَ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ أَن المُتَرْجَمِ »(١) . يُحْتَجِمَ الصائِمُ . رَواه أبو إسحاقَ الجُوزَجانِيُّ في « المُتَرْجَمِ »(١) .

أَنَّ الحَاجِمُ يُفْطِرُ إِذَا مَصَّ القَارُورَةِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : كان مِن حَقِّه أَنْ يَذْكُرَ الحَاجِمَ الإنصاف أيضًا .

فائدتان ؛ إحداهما ، قال فى « الفُروع ِ » : ظاهِرُ كلام الإمام أحمدَ والأصحاب، أنَّه لا فِطْرَ إِنْ لَم يَظْهَرْ دَمِّ . قال : وهو مُتَوَجَّةٌ ، واختارَه شَيْخُنا ، وضَعَّفَ خِلافَه . انتهى. قلت: قال فى « الفائق ِ » : ولو احْتجَمَ فلم يَسِلْ دَمِّ ، لم يُفْطِرْ فى أصحِّ الوَجْهَيْن. وجزم بالفِطْر ، ولو لم يَظْهَرْ دَمَّ ، فى « الفُصُولِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ، فى : باب الحجامة والقىء للصائم ، من كتاب الصوم . صحيح البخارى ٣ / ٤٢ . وأبو داود ، فى : باب فى الصائم يحتجم ، من كتاب الصوم . سنن أبى داود ١ / ٥٥٣ ، ٥٥٣ . والترمذى ، فى : باب كراهية الحجامة للصائم ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى ٣ / ٣٠٣ . وابن ماجه ، فى : باب الحجامة ما جاء فى الحجامة للصائم ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٣٧ . والدارمى ، فى : باب الحجامة تفطر الصائم ، من كتاب الصوم . سنن الدارمى ٢ / ١٤ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢ / ٣٦٤ ، ٣٦٤ / ٢٨٣ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ،

 <sup>(</sup>٢) القاحة : موضع على ثلاث مراحل من المدينة ، قبل السقيا بنحو ميل . معجم البلدان ٤/٥ .
 (٣) وانظر رواية الإمام أحمد ف : المسند ٢٤٨/١ . وتقدم تخريجه قريبا .

الشرح الكبير وعن الحَكَم ، قال : احْتَجَمَ رسولُ الله عَلَيْكَ فَضَعُفَ ، ثم كُر هَتِ الحِجامَةُ للصائِم . وكان ابنُ عباس ، وهو راوى حَدِيثِهم ، يُعِدُّ الحَجّامَ والمَحاجمَ ، فإذا غابَتِ الشمسُ احْتَجَمَ . كذلك رَواه الجُوزَجانِيُّ . وهذا يَدُلُّ على أنَّه عَلِم نَسْخَ الحَدِيثِ الذي رَواه . ويَحْتَمِلُ أَنَّه احْتَجَمَ فَأَفْطَرَ ، كَمَا رُوىَ عنه ، عليه السَّلامُ ، أنَّه قاء فأَفْطَرَ (١) . فإن قِيلَ : فقد رُوِيَ أَنَّ النبيُّ عَلِيلًا رَأَى الحاجمَ والمُحْتَجمَ يَغْتَابانِ ، فقالَ ذلك . قُلْنا : لم تَثْبُتْ صِحَّةُ هذه الرِّوايَةِ ، مع أنَّ اللَّفْظَ أَعَمُّ مِن السَّبَبِ ، فيَجِبُ الأُخْذُ بعُمُوم اللَّفْظِ دُونَ خُصُوص السَّبَب ، على أنَّنا قد ذَكَرْنا الحَديثَ الذي فيه بَيانَ عِلَّةِ النَّهْي عن الحِجامَةِ ، وهي الخَوْفُ [ ٢٠٨/٢ ] مِن الضَّعْفِ ، فَيَبْطُلُ التَّعْلِيلُ بما سِواه ، أو تَكُونُ كلَّ واحِدَةٍ منهما عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً . على أنَّ الغِيبَةَ لا تُفَطِّرُ الصائِمَ إجْماعًا ، فلا يُصِحُّ حَمْلُ الحديثِ عليها . قال أحمد : لَأَن يَكُونَ الحِديثُ على ما جاء عن النبيِّ عَلَيْكُ : ﴿ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ » . أَحَبُّ إلينا مِن أَن يَكُونَ مِن الغِيبَةِ ؛ لأَنَّ مَن أراد أَن يَمْتَنِعَ

الذَّهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « التَّلْخِيص » ، و « الرِّعايتين » ، و « الحاوِيّين » ، و ( المُنَوِّر ) ، و ( الزَّرْكَشيِّ ) ، فقال : لا يُشْتَرَطُ خُروجُ الدَّم ، بل يُناطُ الحُكْمُ بالشَّرْطِ. الثَّانيةُ ، لو خرَح نفْسَه [ ٢٤٨/١ و ] لغيرِ التَّداوِي بدَلَ الحِجامَةِ ، لـم يُفْطِرْ.

تنبيه : ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ ، أنَّه لا يُفْطِرُ بغيرِ الحِجامَةِ ، فلا يُفْطِرُ بالفَصْدِ . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْنِ ، والصَّحيحُ منهما . قال في ﴿ التَّلْخِيصِ ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ : لا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب الصائم يستقيء عامدًا ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١٥٥٥١ . والدارمي ، في : باب القيء للصاغم ، من كتاب الصوم . سنن الدارمي ١٤/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند . \$\$ \$ 7 , \$ 7 , \$ 7 , \$ 7 , \$ 7 , \$ 190/0

مِن الحِجامَةِ امْتَنَعَ ، وهذا أَشَدُّ على النّاسِ ، مَن يَسْلَمُ مِن الغِيبَةِ ! فإن قِيلَ : إذا كانت عِلَّةُ النَّهِي ضَعْفَ الصائِم بها فلا يَقْتَضِي ذلك الفِطْرَ ، إنما يَفْتَضِي الكَراهَةَ ، ومَعْنَى قولِه : ﴿ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ والْمَحْجُومُ ﴾ . أي قَرُبًا مِن الفِطْرِ . قُلْنا : هذا تَأْوِيلَ يَحْتاجُ إِلَى دَلِيلٍ ، مع أَنَّه لا يَصِحُّ في حَقِّ الحاجم ؛ لأنَّه لا يُضْعِفُه .

فصل : وإنَّما يُفْطِرُ بما ذَكَرْنا إذا فَعَلَه ( عامِدًا ، ذاكِرًا لصَوْمِه ، وإن فَعَل ) شيئًا مِن ذلك ( ناسِيًا لم يَفْسُدْ ) صومُه . رُوِيَ عن عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه : لا شيءَ على مَن أكلَ ناسِيًا . وهو قولُ أبي هُرَيْرَةَ ، وابن عُمَرَ ،

يُفْطِرُ بالفَصْدِ على أصحٌ الوَجْهَيْن . وصحَّحَه الزَّرْكَشِيُّ . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في الإنصاف « تَذْكِرَتِه » . وجزم به القاضِي في « التَّعْلِيقِ » ، وصاحِبُ « المُستَوْعِب » ، و (المُحَرَّرِ » فيه، و (المُنَوِّرِ ». وقدَّمه المَجْدُ في (شَرْحِه »، وصاحِبُ (الفُروعِ ». والوَجْمُ الثَّانِي ، يُفْطِرُ به . جزمَ به ابنُ هُبَيْرَةَ عن الإمام أحمدَ . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هذا أصحُّ الوَّجْهَيْنِ . واخْتارَه هو ، وصاحِبُ « الفائق » ، وأطْلقَهما في « الحاويين » . وقال في « الرِّعايتين » : الأوْلَى إفطارُ المَفْصُودِ دُونَ الفاصِدِ . قال في ﴿ الْفَائْقِ ﴾ : ولا فِطْرَ على فاصِدٍ في أصحِّ الوَّجْهَيْنِ . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . فعلى القَوْلِ بالفِطْرِ ، هل يُفْطِرُ بالتَّشْريطِ ؟ قال في « الرِّعايَةِ » : يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن . وقال: الأوْلَى إنْطارُ المَشْرُوطِ دُونَ الشَّارِطِ. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وصحَّحَه في ﴿ الفائقِ ﴾ . وظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ وغيره ، أنَّه لا يُفْطِرُ بإخراجِ دَمِه برُعَافٍ وغيرِه ، وهو صَحِيحٌ ، وهو المذهبُ . واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الإفْطارَ بذلك . قوله: عامِدًا ذاكِرًا لصَوْمِه، فسَد صَوْمُه، وإنْ فعَلَه ناسيَّاأُو مُكْرَهًا، لم يَفْسُدْ.

الشرح الكبير وعطاءٍ ، وطاؤس ، وابن أبى ذِنْبِ ، والأوْزاعِيِّ ، والنَّوْرِيِّ ، وأبى حنيفةَ ، وإسحاقَ . وقال رَبِيعَةُ ، ومالكُ : يُفْطِرُ ؛ لأنَّ ما لا يَصِحُّ الصومُ مع شيءٍ مِن جِنْسِه عَمْدًا ، لا يَجُوزُ مع سَهْوِه ، كالجماع ِ ، وتَرْكِ النِّيَّةِ . وَلَنَا ، مَا رُوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، قال : قال رسولُ الله عَيْرَالِيُّهُ : ﴿ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أُطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ » . مُتَّفَقّ

الإنصاف يعْنِي ، أنَّه إذا فعَل ما تقدَّم ذِكْرُه عامِدًا ، ذاكِرًا لصَوْمِه مُخْتارًا ، يَفْسُدُ صَوْمُه ، وإنْ فَعَلَهُ نَاسِيًا أَو مُكْرَهًا ، سَواءً أُكْرِهَ على الفِطْرِ حتى فَعَلَه ، أَو فُعِلَ به ، لم يَفْسُدْ . وهذا المذهبُ في ذلك كلِّه . ونقَلَه الجماعةُ عن الإمام أحمد . ونقَله الفَصْلُ في الحِجَامَةِ . وذكرَه ابنُ عَقيل في مُقَدِّماتِ الجمَاعِ . وذكرَه الخِرَقِيُّ في الإمْنَاء بِقُبْلَةٍ ، أو تَكْرار نَظَر . وقال في « المُسْتَوْعِب » : المُساحَقَةُ كالوَطْء دُونَ الفَرْجِ. وكذا مَنِ اسْتَمْنَى فأَنْزَلَ المَنِيُّ . وذكر أبو الخطَّاب ، أنَّه كالأَكْل في النَّسْيانِ . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : إن فعَل بعضَ ذلك جاهِلًا أو مُكْرَهًا ، فلا قَضاءَ في الأُصحِّ . وعنه ، يُفْطِرُ بحجامَةٍ ناس . اخْتارَه ابنُ عَقِيل في ﴿ التَّذْكِرَةِ ﴾ ؛ لظاهر الخَبَرِ . واخْتارَ ابنُ عَقِيلِ أيضًا ، الفِطْرَ بِالاسْتِمْناءِ ناسِيًا . وقيل : يُفْطِرُ باسْتِمْناءِ ناس . قال في « الفُروع ِ » : والمُرادُ ، ومُقَدِّماتِ الجماع ِ . وذكَر في « الرِّعايَةِ »، الفِطْرَ إِنْ أَمْنَى بغير مُباشَرَةٍ مُطْلَقًا . وقيل : عامِدًا . أو أَمْذَى بغير المُباشَرَةِ عامِدًا . وقيل : أو ساهِيًا . وقال في المُكْرَهِ : لا قَضاءَ في الأُصحِّ . وقيل : يُفْطِرُ إِنْ فعَل بنَفْسِه كالمَريض ، ولا يُفْطِرُ إِنْ فعَلَه غيرُه به ، بأنْ صَبَّ في حَلْقِه الماءَ مُكْرَهًا ، أو نائِمًا ، أو دخل في فِيهِ ماءُ المَطَر .

فوائله ؛ إحداها ، لو أُوجِرَ (١) المُغْمَى عليه لأُجْلِ علاجِه ، لم يُفْطِرْ . على

<sup>(</sup>١) أوجر المريض : صب الدواء في حلقه .

عليه (١٠) . وفي لَفْظٍ : « مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا ، ( كَفَلا يُفْطِرْ ٢ ) ، فَإِنَّمَا الشرح الكبير هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ ﴾" . ولأنَّها عِبادَةٌ ذاتُ تَحْلِيلٍ وتَحْرِيمٍ ، فكان في مَحْظُوراتِها ما يَخْتَلِفَ عَمْدُه وسَهْوُه ، كالصلاةِ والحَجِّ . فأمَّا النِّيَّةُ فليس

الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وقيل : يُفْطِرُ . الثَّانيةُ ، الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ الجاهِلَ الإنصاف بالتَّحْرِيمِ يُفْطِرُ بفِعْلِ المُفْطِراتِ، ونصَّ عليه في الحِجامَةِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال المَجْدُ : هو قَوْلُ غيرِ أبي الخَطَّابِ . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِي الصَّغِيرِ » ، و « المُحَرَّر » . قال الزَّرْكَشِيُّ : هو اخْتِيارُ الشَّيْخَيْنِ . وقيل : لا يُفْطِرُ كالمُكْرَهِ والنَّاسِي. وجزمَ به في « الهدايَةِ »، و « المُذْهَب »، و « مَسْبُوكِ الذُّهَب »، و « المُسْتَوْعِب »، و « الخُلاصَةِ »، و « التَّبْصِرَةِ »، و « التَّلْخِيصِ ،، و « البُلْغَةِ »، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، واقْتصَرَ على كلام أبي الخَطَّاب في « الحَاوي الكَبير » ، وصحَّحَه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ . وقدَّمه المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ؛ لأنَّه لم يتَعَمَّدِ المُفْسِدَ ؛ كالنَّاسِي . النَّالثةُ ، لو أرادَ مَن وجَب عليه الصَّوْمُ أَنْ يَأْكُلَ ، أو يَشْرَبَ فى رَمَضانَ، ناسِيًا أو جاهِلًا، فهل يجبُ إعْلامُه على مَن رَآه ؟ فيه وَجْهان. وأطْلقَهما في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ ؛ أحدُهما ، يَلْزَمُه الإعْلامُ . قلتُ : وهو الصُّوابُ ، وهو في الجاهِلِ آكَدُ ؛ لفِطْرِه به على المَنْصُوصِ . والوَجْهُ الثَّاني ، لا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا . من كتاب الصوم . صحيح البخاري ٣ / ٤٠ . ومسلم ، في : باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر . من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢ / ٨٠٩ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب من أكل ناسيا ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١ / ٥٥٩ . والدارمي ، في : باب في من أكل ناسيا ، من كتاب الصوم . سنن الدارمي ٢ / ١٣ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في من أفطر ناسيا ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٣٥ . والإمام أحمد ، في : المسند . 194 , 191 , 184 , 170 / 7 (٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي . 727 , 727/7

الشرح الكبير تَرْكُها فِعْلًا ، ولأنَّها شَرْطٌ ، والشُّرُوطُ لا تَسْقُطُ بالسُّهُو ، بخِلافِ المُبْطِلَاتِ ، والجماعُ حُكْمُه أَغْلَظُ ، ويُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عنه .

الإنصاف يَلْزَمُه إعْلامُه . ووَجَّهَ في ﴿ الفُروعِ ﴾ وَجْهًا ثالِئًا ، بوجُوبِ إعْلامِ الجاهِلِ ، لا النَّاسِي . قال : ويتَوَجَّهُ مِثْلُه إعْلامُ مُصَلِّ أتَى بمُنافٍ لا يُبْطِلُ وهو ناسِ أو جاهِلٌ . انتهى . قلتُ : ولهذه المَسْأَلَةِ نَظائِرُ . منها ، لو عَلِمَ نَجاسَةَ ماءِ ، فأرادَ جاهِلٌ به اسْتِعْمالَه ، هل يَلْزَمُه إعْلامُه ؟ قدَّمه في « الرِّعايَةِ » ، أوْ لا ؟ أو يَلْزَمُه إنْ قيلَ : إِزَالَتُهَا شَرْطٌ ؟ أَقُوالٌ . ومنها ، لو دخل وَقْتُ صَلاةٍ على نائم يه هل يجبُ إعْلامُه ، أَوْ لا؟ أو يجبُ إِنْ ضاقَ الوَقْتُ ؟ جزمَ به في ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ . وهو الصَّوابُ . أَقُوالُ ؟ لأن النائمَ كالنَّاسِي . ومنها ، لو أصابَه ماءُ مِيزَابِ ، هل يَلْزَمُ الجَوابُ [ ٢٤٨/١ ظ] للمَسْتُولِ ، أَوْ لا ؟ أَو يَلْزَمُ إِنْ كَانَ نَجِسًا ؟ اخْتَارَه الأَزَجِيُّ ، وهو الصَّوابُ . أَقُوالٌ. وتقدَّم ذلك في كتاب الطَّهارَةِ والصَّلاةِ . وسبَق أيضًا ، أنَّه يجبُ على المأْمُوم تَنْبيهُ الإمام ِ فيما يُنْطِلُ ؛ لِئَلَّا يكونَ مُفْسِدًا لصلَاتِه مع قُدْرَتِه . الرَّابعةُ ، لو أكل ناسِيًا ، فظَنَّ أَنَّه قد أَفْطَرَ فأكَل عَمْدًا ، فقال في « الفُروع ِ » : يَتَوجُّهُ أَنَّها مَسْأَلَةُ الجاهِل ِ بالحُكْم ِ ، فيه الخِلافُ السَّابِقُ . وقال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : يصِحُّ صَوْمُه ، ويَحْتَمِلُ عَدَمُه . قال في « الفُروع ِ » : كذا قال . انتهى . قلتُ : ويُشْبِهُ ذلك لو اعْتَقَدَ البَيْنُونَةَ فِي الخُلْعِ لِأَجْلِ عِدَم عُوْدِ الصُّفَة ، ثم فعل ما حلَف عليه ، على ما يأتِي في آخر باب الخُلْع ِ .

تبيه: ظاهِرُ كلام المُصَنِّف ، أنَّه لا كفَّارَةَ عليه فيما تقدَّم مِنَ المَسائل ، حيثُ قُلْنا: يَفْسُدُ صَوْمُه . وهو صَحِيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، سِوَى المُباشَرَةِ بقُبْلَةٍ ، أو لَمْس ِ ، أو تَكْرارِ نَظَرٍ وفِكْر ، على خِلافٍ وتَفْصِيل ، يأتى قريبًا إنْ شـاءَ اللهُ تعالَى . ونقَل جَنْبَلُّ ، يَقْضِى ويُكَفِّرُ للحُقْنَـةِ . ونقَل محمــدُ بنُ وَإِنْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبَابٌ أَوْ غُبَارٌ ، أَوْ قَطَرَ فِي إِحْلِيلِهِ ، أَوْ فَكَّرَ اللَّهُ فَأَنْزَلَ ، أَوِ احْتَلَمَ ، أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، أَوْ أَصْبَحَ وَفِي فِيهِ طَعَامٌ فَلَفَظَهُ ، أُوِ اغْتَسَلَ ، أَوْ تَمَضْمَضَ ، أُو اسْتَنْشَقَ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ ، لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ . وَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ أَوْ بَالِكَعْ فِيهِمَا ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ .

١٠٦٣ – مسألة : ( فإن فَكَّرَ فأنْزَلَ ، لم يَفْسُدْ صومُه). وحُكِيَ الشرح الكبير عن أبي حَفْصِ البَرْمَكِيِّ ، أَنَّه يَفْسُدُ . واحْتارَه ابنُ عَقِيلٍ ؛ لأنَّ الفِكْرَةَ

> عَبْدَك (١١)، يَقْضِي ويُكَفِّرُ مَن ِ احْتَجَمَ في رَمَضانَ وقد بلَغَه الخَبَرُ ، وإنْ لم يَبْلُغُه ، قَضَى فقط . قال المَجْدُ : فالمُفْطِراتُ المُجْمَعُ عليها أُوْلَى . وقال : قال ابنُ البِّنَّا ، على هذه الرِّوايَةِ: يُكَفِّرُ بكُلِّ ما فطَّرَه بفِعْله ؛ كَبَلْع ِ حَصاةٍ وقَيْءِ وردَّةٍ وغير ذلك. وقال فى « الرِّعايَةِ » ، بعدَ روايَةِ محمدِ بن عَبْدَك : وعنه ، يُكَفِّرُ مَن أَفْطَرَ بأُكْلِ أو شُرْبِ أو اسْتِمْناءِ. فاقْتَصرَ على هذه الثَّلاثَةِ. وقال في ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ : وفي الاسْتِمْناء سَهْوًا وَجْهَانَ . وحصَّ الحَلْوانِيُّ رِوايَةَ الحِجامَةِ بالمَحْجُومِ . وذكر ابنُ الزَّاغُونِيُّ، على رِوايَةِ الحِجامَةِ ، كما ذكره ابنُ البُّنَّا ، لأنَّه أتَّى بمَحْظُور الصَّوْم ؛ كالجماعِ . وهو ظاهِرُ اخْتِيارِ أَبِي بَكْرِ الآجُرِّيِّ ، وصرَّح في أَكْلِ وشُرْبٍ .

> تنبيه : حيثُ قُلْنا : يُكَفِّرُ هنا . فهي ككَفَّارَةِ الجِماعِ . على الصَّحيحِ مِنَ. المذهب مُطْلَقًا. وقيل: يُكَفِّرُ للحِجامَةِ كَكَفَّارَةِ الحامِل والمُرْضِع ِ ، على ما تقدُّم. وأُطْلَقَهما في « الفَائق » ، و « الزَّرْكَشيِّ » .

قولِه : وإنْ طارَ إلى حَلْقِه ذُبابٌ أو غُبَارٌ . لم يَفْسُدْ صَوْمُه ، هذا المذهبُ ، وعليه

(١) محمد بن عبدك بن سالم القزاز . روى عن الإمام أحمد وغيره ، وكان ثقة . توفى سنة ست وسبعين ومائتين . تاریخ بغداد ۳۸٤/۲ .

الإنصاف

الشرح الكبير تُسْتَحْضَرُ ، فتَدْخُلُ تحتَ الاختِيار ، لأنَّ الله تعالى مَدَح الذين يَتَفَكَّرُون في خَلْقِ السَّمواتِ والأرْضِ (١) ، ونَهَى النبيُّ عَلَيْهِ عن التَّفَكُّر في ذاتِ الله(٢) ، ولو كانت غيرَ مَقْدُورِ عليها لم يَتَعَلَّقْ بها ذلك ، كالاحْتِلام . فأمّا إِن خَطَر بِقَلْبِهِ صُورَةُ ذلك الفِعْل ، فأنْزَلَ ، لم يَفْسُدْ صَوْمُه ، كالاحْتِلام . ولَنا ، قَوْلُه عليه الصلاةُ والسَّلامُ : « عُفِيَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ ، أَوْ تَعْمَلْ بِهِ ﴾(٣) . ولأنَّه لا نَصَّ في الفِطْر به ولا إجْماعَ ، ولا يُمْكِنُ قِياسُه على تَكْرارِ النَّظَرِ ، لأنَّه دُونَه في اسْتِدْعَاء الشَّهْوَةِ ، وإفْضائِه إلى الإِنْزالِ ، ويُخالِفُه في التَّحْرِيم إذا تَعَلَّقَ بأَجْنَبيَّةٍ ، أو الكَراهَةِ إن كان في زَوْجَةٍ ، فَبَقِيَ على الأصْلِ . إذا ثَبَتَ ذلك في الأَكْل والشُّرْب ،

الإنصاف الأصحابُ . وحكَى في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ قَوْلًا ، أنَّه يُفْطِرُ مَن طارَ إلى حَلْقِه غُبارٌ إذا كان

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله تعالى : ﴿ إِن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ﴿ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ﴾ في الآيتين ١٩٠، ١٩١ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر ، قال رسول الله عَلَيْنَ : ﴿ تَفَكَّرُوا فِي آلاء الله ولا تفكروا في الله ﴾ . وفيه راو متروك . وبنحوه عن ابن عباس أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة برقم (٢) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، في : باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون ... إلخ ، من كتاب الطلاق ، وفي : باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان ... إلخ ، من كتاب الأيمان . صحيح البخاري ٥٩/٧ ، ١٦٨/٨ . ومسلم ، في : باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ، من كتاب الإيمان . صحيح مسلم ١١٦/١ . وأبو داود ، في : باب في الوسوسة بالطلاق ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود ١٢/١٥ . والترمذي ، في : باب ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته ، من أبواب الطلاق . عارضة الأحوذي ٥/٥٥، ١٥٦، والنسائي ، في : باب من طلق في نفسه ، من كتاب الطلاق . المجتبى ١٢٧/٦ ، ١٢٨ . وابن ماجه ، في : باب من طلق في نفسه و لم يتكلم ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ٢٥٨/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢/٥٥٧ ، ٣٩٣ ، ٢٥٥ ، ٤٧٤ ، ٤٨١ ، ٤٩١ .

ثَبَت في سائِرٍ ما ذَكَرْنا قِياسًا عليه ، ولَنا في الجِماعِ مَنْعٌ .

فصل: وإن فَعَل شيئًا مِن ذلك وهو نائِمٌ ، لَم يَفْسُدْ صومُه ؛ لأنّه لا قَصْدَ له ولا عِلْمَ بالصوم ، فهو أعْذَرُ مِن النّاسِي . فإن فَعَلَه جاهِلًا بتَحْرِيمِه ، فذكر أبو الخَطّابِ ، أنّه لا يُفْطِرُ ('') ، كالنّاسِي . قال شيخُنا ('') : ولم أره عن غيرِه . وقولُ النبيِّ عَلِيلًا : « أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ » ('') . في حَقِّ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ رَآهما يَحْجِمُ أَحَدُهما صاحِبَه ، والْمَحْجُومُ » ('') . في حَقِّ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ رَآهما يَحْجِمُ أَحَدُهما صاحِبَه ، مِن جَهْلِهما بتَحْرِيمِه ، يَدُلُّ على أنَّ الجَهْلَ لا يُعْذَرُ به ، ولأَنَّه نَوْعُ جَهْلٍ ، فلم يَمْنَعِ الفِطْرَ ، كالجَهْلِ بالوَقْتِ في حَقِّ مَن أَكَلَ يَظُنُّ أَنَّ الفَجْرَ لم يَطْلُعُ ، وتَبَيَّنَ بخِلافِه .

فصل: فإن فَعَلَه مُكْرَهًا بالوَعِيدِ ، فقالَ ابنُ عَقِيلِ : قال أصحابُنا : لا يُفْطِرُ به ، لقولِ النبيِّ عَلَيْهِ : « عُفِي لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَّأُ وَالنَّسْيَانِ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » ( ن فَ قَال : ويَحْتَمِلُ عندى أن يُفْطِر ؛ لأنَّه فَعَل المُفْطِر لَمُ السَّكُرِهُوا عَلَيْهِ » ( ن فَسِه ، أَشْبَهَ المَرِيضَ ، ومَن شَرِب [ ٢٠٨/٢ ع ] لدَفْعِ العَطَش ، فأمّا المُلْجَأُ فلا يُفْطِرُ ؛ لأنَّه خَرَج بذلك عن حَيِّزِ الفِعْل ، ولذلك لا يُضافُ إليه ، ولذلك افْتَرَقا فيما إذا أَكْرِهَ على قَتْل آدَمِيٍّ فقتَلَه ،

غيرَ ماش ٍ ، أو غيرَ نَخَّالِ أو وَقَّادٍ . وهو ضَعِيفٌ جدًّا .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م: «يفطره».

<sup>.</sup> (٢) في : المغنى ٣٦٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٤٢١ .

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٢٧٦/١ .

الشرح الكبير أو أُلْقِيَ عليه .

١٠٦٤ - مسألة : ( وإن طار إلى حَلْقِه ذُبابٌ أو غُبارٌ ، أو قَطَرَ فيه إخْلِيله ، أو فَكَّرَ فأَنْزَلَ ، أو احْتَلَمَ ، أو ذَرَعَه القَيْءُ ، أو أَصْبَحَ وفي فيه طَعَامٌ فلَفَظَه ، أو اغْتَسَلَ ، أو تَمَضْمَضَ ، أو اسْتَنْشَقَ فدَخَلَ الماءُ حَلْقَه ، لم يَفْسُدْ صَوْمُه ، وإن زاد على الثَّلاثِ أو بالغَ فيهما ، فعلى وَجْهَيْن ) إذا دَخَل حَلْقَه غُبارٌ مِن غيرٍ قَصْدٍ ، كغُبارِ الطَّرِيقِ ، ونَخْل الدَّقِيقِ ، أو الدَّبابَةُ تَدْخُلُ حَلْقَه ، أو يُرَشُّ عليه الماءُ فيَدْخُلُ مسامِعَه أو حَلْقَه ، أو يُلْقَى في ماءٍ فيَصِلُ إلى جَوْفِه ، أو يَدْخُلُ حَلْقَه بغيرٍ اخْتِيارِه ، أو تُداوَى (١) جائِفَتُه أو فينُولُ ، وما أَشْبَه ذلك ، لا يَفْسُدُ صَوْمُه . لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ؛ لأَنَّه لا يُمْكِنُ فينُزِلُ ، وما أَشْبَهَ ذلك ، لا يَفْسُدُ صَوْمُه . لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ؛ لأَنَّه لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه ، أَشْبَهَ ما لو دَخَل حَلْقَه شيءٌ وهو نائِمٌ . وكذلك الاحْتِلامُ ؛ لأَنَّه عن عيرِ اخْتِيارِه ، فهو كالاحْتِلام ؛ لأَنَّه بغيرِ اخْتِيارِه ، فهو كالاحْتِلام .

فصل : فإن قَطَرَ في إحْلِيلِه دُهْنًا ، لم يُفْطِرْ به ، سَواءٌ وَصَل إلى المَثانَةِ

الإنصاف

قوله: أو قطَر فى إَحْلِيلِه . لم يَفْسُدْ صَوْمُه ، وهو المذهبُ ، نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، وقطعَ به أكثرُهم . وقيلَ : يُفْطِرُ إِنْ وصَل إلى مَثانَتِه ؛ وهو العُضْوُ الذي يَجْتَمِعُ فيه البَوْلُ داخِلَ الجَوْفِ .

قوله : أو فكَّرَ فأنْزَلَ . لم يَفْسُدْ صَوْمُه ، وكذا لو فكَّرَ فأَمْذَى ، وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ فيهما ، وهو ظاهِرُ كلام ِ الإمام ِ أحمدَ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . قال

<sup>(</sup>١) في م : « يداوى » .

أم لا . وبه قال أبو حنيفةَ . وقال الشافعيُّ : يُفْطِرُ ؛ لأنَّه أَوْصَلَ الدُّهْنَ الشرح الكبير إلى جَوْفٍ في جَسَدِه ، فأَفْطَرَ ، كما لو داوَى الجائِفَةَ ، وْلأَنَّ المَنِيَّ يَخْرُجُ مِن الذَّكَرِ فَيُفَطِّرُه ، وما أَفْطَرَ بالخارِجِ منه جاز أَن يُفْطِرَ بالدَّاخِلِ مِنه ، ݣَالْفَمِ . وَلَنَا ، أَنَّه ليس بينَ باطِن ِ الذَّكَرِ والجَوْفِ مَنْفَذَّ ، وإنَّما يَخْرُجُ البَوْلُ رَشْحًا ، فالذي يَتْرُكُه فيه لا يَصِلُ إلى الجَوْفِ ، فلا يُفْطِرُه ، كالذي يَتْرُكُهُ فِي فِيهِ وِلا يَبْلَعُه .

> ١٠٦٥ - مسألة ؟ قال : ( أو أصبَحَ و في فيه طَعامٌ فلَفَظَه ) إذا أَصْبَحَ في فِيه شيءٌ مِن الطَّعامِ ، لم يَخْلُ مِن حالَيْن ؛ أحدُهما ، أن يَكُونَ يَسِيرًا لا يُمْكِنُه لَفْظُه فيَزْدَرِدَه (١٠) ، فإنَّه لا يُفْطِرُ به ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه ،

في « الفُروع ِ » : وهو أَشْهَرُ . قال الزَّرْ كَشِيُّ : هذا أُصحُّ الوَجْهَيْن . وقال أبو حَفْس ِ الإنصاف البَرْمَكِيُّ ، وابنُ عَقِيلٍ : يُفْطِرُ بالإِنْزالِ والمَذْي إذا حصَل بفِكْرِه . وقيل : يُفْطِرُ بهما إنِ اسْتَدْعاهُما ، وإلَّا فلا .

قوله : أو احْتَلَمَ . لم يَفْسُدْ صَوْمُه ، بلا نِزاعٍ .

قوله : أو ذرَعَه القَيْءُ . لم يَفْسُدْ صَوْمُه ، بلا نِزاعٍ ، وكذا لو عادَ إلى جَوْفِه بغيرِ اخْتِيارِه ، فأمَّا إنْ أعادَه باخْتِيارِه ، أو قاءَ ما لَا يُفْطِرُ به ، ثم أعادَه باخْتِيارِه ، أَفْطَرَ .

قوله : أو أَصْبَحَ و في فِيهِ طَعامٌ فلفَظَه . لم يَفْسُدْ صَوْمُه ، بلا نِزاعٍ ، وكذا لو شَقَّ لَفْظُه فَبَلَعَه مع رِيقِه بغيرِ قَصْدٍ ، أو جرَى رِيقُه بَبَقِيَّةِ طعَامٍ تعَذَّرَ رَمْيُه ، أو بلَع رِيقَه عادَةً ، لم يُفْطِرْ . وإنْ أَمْكَنَه لَفْظُه ، بأنْ تمَيَّزَ عن رِيقِه ، فَبَلَعَه باخْتِيارِه ،

<sup>(</sup>١) ازدرد اللقمة : ابتلعها .

الشرح الكبير أَشْبَهَ الرِّيقَ . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ على ذلك أهْلُ العِلْمِ . الثانِي ، أن يَكُونَ كَثِيرًا يُمْكِنُه لَفْظُه ، فإن لَفَظَه فلا شيءَ عليه ، وكذلك إن دَخَل حَلْقَه بغيرِ اخْتِيارِه ؛ لمَشَقَّةِ الاحْتِرازِ منه ، وإنِ ابْتَلَعَه عامِدًا ، فَسَد صَومُه . وهو قولُ الأَكْثَرِين . وقال أبو حنيفةَ : لا يَفْسُدُ ؛ لأَنَّه لابُدَّ أن يَبْقَى بِينَ أَسْنَانِه شيءٌ ممَّا يَأْكُلُه ، فلم يُفْطِرْ بابْتِلاعِه ، كالرِّيق . ولَنَا ، أَنَّه بَلَع طَعامًا يُمْكِنُه لَفْظُه باخْتِيارِه ذاكِرًا لصَومِه ، فأَفْطَرَ به ، كما لو ابْتَلَعَ ابْتِداءً مِن خارِجٍ ، ويُخالِفُ ما يَجْرِي به الرِّيقُ ، فإنَّه لا يُمْكِنُه لَفْظُه . فَإِنْ قِيلَ : يُمْكِنُهُ أَنْ يَبْصُقَ . قُلْنا : لا يَخْرُجُ جَمِيعُ الرِّيقِ ببُصاقِه ، وإن مُنِع مِن ابْتِلاع ِ رِيقِه كلُّه ، لم يُمْكِنْه .

١٠٦٦ - مسألة ؛ قال : ( أو اغْتَسَلَ ، أو تَمَضْمَضَ ، أو اسْتَنْشَقَ فدَخَلَ الماءُ حَلْقَه ، لم يَفْسُدْ صَومُه ) المَصْمَصَةُ والاسْتِنْشاقُ لا تُفْطِرُ بغيرٍ خِلافٍ ، سَواءٌ كان في طهارةٍ أو غيرِها ، وقد رُوِيَ عن النبيِّ عَلَيْكُم ، أنَّ

الإنصاف أَفْطَرَ . نصَّ عليه . قال أحمدُ ، في مَن تنَخُّعَ دَمَّا كَثِيرًا في رَمَضانَ : أَجُبُنُ عنه ، ومِن غيرِ الجَوْفِ أَهْوَنُ . وإنْ بصَق نُخامَةً بلا قَصْدٍ مِن مَخْرَجِ الحاءِ المُهْمَلَةِ ، ففي فِطْرِه وَجْهان ، مع أنَّه في حُكْم الظَّاهِرِ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : كذا قيلَ . وجزمَ به في « الرِّعايَةِ » . قلتُ : الصُّوابُ عدَمُ الفِطْرِ .

قوله : أو اغْتَسَل . يعْنِي ، إذا أَصْبَحَ ، لم يَفْسُدْ صَوْمُه . لو أُخَّرَ الغُسْلَ إلى بعد طُلوعِ الفَجْرِ واغْتَسَلَ ، صحَّ صَوْمُه ، بلا نِزاعٍ . وكذا على الصَّحيح مِنَ المذهبِ، لو أُخْرَه يَوْمًا كامِلًا ، صحَّ صَوْمُه ، ولكنْ يأْثُمُ . وهذا المذهبُ ، مِن حيثُ الجُمْلَةُ ، ومِن حيثُ التَّفْصِيلُ ، يَبْطُلُ صَوْمُه ، حيثُ كفَّرْناه بالتَّرْكِ بشَرْطِه ، وحيثُ لم نُكَفِّرْه

عُمَرَ سَأَلُه عن القُبْلَةِ للصّائِمِ ، فقالَ النبيُّ عَلَيْكُ : ﴿ أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ مِنْ إِنَاء وَأَنْتَ صَائِمٌ » . قُلْتُ : لا بَأْسَ . قال : « فَمَه ؟ »(١) . وِلأَنَّ الفَمَ في حُكْم الظاهِر ، فلا يَبْطُلُ الصومُ بالواصِل إليه ، كالأنْف والعَيْن . فإن تَمَضْمَضَ ، أو اسْتَنْشَقَ في الطهارة ، فسَبَقَ الماءُ إلى حَلْقِه مِن غير قَصْدٍ ولا إسْرافٍ ، فلا شيءَ عليه . وهذا قولُ الأوْزاعِيِّ ، وإسحاقَ ، والشافعيُّ ، في أَحَدِ قَوْلَيْه . ورُوِيَ ذلك عن ابنِ عباسٍ . وقال مالكٌ ، وأبو حنيفةَ : يُفْطِرُ ؛ لأنَّه أَوْصَلَ الماءَ إلى حَلْقِه ذاكِرًا لصَومِه ، فأَفْطَرَ ، كَمَا لُو تَعَمَّدَ شُرْبَه . ولَنا ، أنَّه وَصَل إلى حَلْقِه مِن غير قَصْدٍ ولا إسْرافٍ ، أَشْبَهَ [ ٢٠٩/٢ ] ما لو طارَتْ ذُبابَةٌ إلى حَلْقِه ، وبهذا فارَقَ المُتَعَمِّدَ .

بالتَّرْكِ ، لم يَبْطُلْ ، ولكنْ يأْثُمُ . وهذا المذهبُ . وقال في « المُسْتَوْعِب » : يَجيءُ الإنصاف على الرُّوايَةِ التي تقولُ: يَكُفُرُ بتَرْكِ الصَّلاةِ إذا تَضايَقَ وَقْتُ التي بعدَها. أَنْ يَبْطُلَ الصَّوْمُ إذا تضايَقَ وَقْتُ الظُّهْرِ قبلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ويُصَلِّيَ الفَجْرَ . قال في ﴿ الفُروعِ »: [ ٢٤٩/١ و ] كذا قال . قال : ومُرادُه ما قالَه في « الرُّعايَةِ » ، كما قدَّمْناه مِنَ التَّفْصيل . انتهى . قلتُ : وإنَّما لم يَرْتَض صاحِبُ ﴿ الفُروعِ ﴾ كلامَه في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ؟ لأنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهب، أنْ لا يَكْفُرَ بمُجَرَّدِ تَرْكِ الصَّلاقِ، ولو ترَك صَلَواتِ كثيرةً، بل لأبدُّ مِن دُعائِه إلى فِعْلِها . كما تقدُّم ذلك في كتاب الصَّلاةِ .

فائدتان ؛ إحداهما ، حُكْمُ الحائض ، تُؤخِّرُ الغُسْلَ إلى بعد طُلوع ِ الفَجْر ، حُكْمُ الجُنُبِ ، على ما تقدُّم ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . ونقَل صالِحٌ ، في الحائض تُؤِّخُرُ الغُسْلَ بعدَ الفَجْرِ ، تَقْضِى . الثَّانِيةُ ، يُسْتَحَبُّ للجُنُبِ والحائضِ إذا طَهُرَتْ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٤١٧ .

فصل: فأمّا (إن زاد على الثّلاثِ ، "أو بالغً") في الاسْتِنْشاقِ والمَضْمَضَةِ ، فقد فَعَل مَكْرُوهًا ؛ لقولِ النبيِّ عَلِيلِ للقِيطِ بِن صَبِرة : « وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ ، إلّا أن تَكُونَ صَائِمًا » ("). فإن دَخل الماءُ حَلْقَه ، فقالَ أحمدُ : يُعْجِبُنِي أن يُعِيدَ الصومَ . وفيه وَجْهان ؛ أحدُهما ، يُفْطِرُ ؛ لأنّه فَعَل مَكْرُوهًا تَعَرَّضَ به إلى إيصالِ الماءِ إلى حَلْقِه ، أَشْبَهَ مَن أَنْزَلَ بالمُباشَرَةِ ، ولأنّ النبيَّ عَلَيْ نَهِي عن المُبالَغَةِ حِفْظًا للصومِ ، فدلً على أنّه يُفْطِرُ به ، ولأنّه وَصَل بفِعْلٍ مَنْهِيٍّ عنه ، أَشْبَهَ التَّعَمُّدُ (").

الإنصاف ليلًا ، الغُسْلُ قبلَ الفَجْرِ .

قوله: وإنْ زَادَ على النَّلاثِ، أو بالغَ فيهما، فعلى وَجْهَيْن. وأَطْلَقَهما في (الهِدايَةِ»، و (المُسْتَوْعِبِ»، و (المُغْنِي»، و (الكَافِي»، و (المُعْنِي»، و (المُعْنِي»، و (المُعْنِي»، و (المُعْنِي»، و (البُلْغَةِ»، و (البُلْغَةِ»، و ( أَلْمُخْدِ»، و ( المُحَرَّدِ»، و ( الشَّرْحِ »)، و ( النَّطْمِ »، و ( النَّطْمِ »، و ( النَّطْمِ »، و ( الفُروعِ »، و ( الفائقِ » ؛ أحدُهما ، لا يُفْطِرُ . وهو المذهبُ . صحَّحَه في و ( القُروعِ »، و ( الفائقِ » ؛ أحدُهما ، لا يُفْطِرُ . وهو المذهبُ . صحَّحَه في ( التَّصْحِيحِ »، قال في ( العُمْدَةِ » : لو تمَضْمَضَ أو اسْتَنْشَقَ ، فوصَل إلى حَلْقِه ماءٌ ، لم يَفْسُدْ صَوْمُه . وجزمَ به في ( الإفادَاتِ » ، وناظِمُ ( المُفْرَداتِ » ، وهو منه أو المُنوَّرِ » . والوَجْهُ الثَّانِي ، يُفْطِرُ . صحَّحَه في ( المُنوَّرِ » . والوَجْهُ الثَّانِي ، يُفْطِرُ . صحَّحَه في ( المُنوَّدِ » ، و ( المُنوَّدِ » ) و «المُنوَّدِ » . وقدَّمه ابنُ رَزِينِ في ( شَرْحِه » . وجزمَ في ( المُبالَغَةِ . وقال به إذا زادَ على الثَّلاثِ . وقيلَ : يَبْطُلُ بالمُبالَغَةِ . وقال به إذا زادَ على الثَّلاثِ . وقيلَ : يَبْطُلُ بالمُبالَغَةِ . وقال به إذا زادَ على الثَّلاثِ . وقيلَ : يَبْطُلُ بالمُبالَغَةِ . وقال به إذا زادَ على الثَّلاثِ . وقيلَ : يَبْطُلُ بالمُبالَغَةِ .

<sup>(</sup>١ - ١) في م : ﴿ وَبِالَّغِ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۲۸۲/۱ .

<sup>(</sup>٣) في م : ( العمد ) .

والثانِي ، لا يُفْطِرُه ؛ لأنَّه وَصَل مِن غيرِ قَصْدٍ ، أَشْبَهَ غُبارَ الدَّقِيقِ إِذَا دَخَل الشرح الكبير حُلْقَه وَقْتَ نَخْلِه . فأمَّا المَضْمَضَةُ لغيرِ طهارةٍ ، فإن كانت لحاجَةٍ ، كَغَسْل فَمِه عندَ الحاجَةِ إليه و نَحوِه ، فحُكْمُه حُكْمُ المَضْمَضَةِ للطهارةِ . كَغَسْل فَمِه عندَ الحاجَةِ إليه و نَحوِه ، فحُكْمُه حُكْمُ المَضْمَضَةِ للطهارةِ . وإن كان عَبَنًا ، أو تَمَضْمَضَ مِن أَجْلِ العَطَشِ ، كُرِه . وسُئِل أحمدُ عن الصائِم يَعْطَشُ فيُمَضْمِضُ ثم يَمُجُّه ، قال : يَرُشُّ على صَدْرِه أَحَبُّ إِلَى اللهَ اللهَ فان فَعَل فوصَلَ الماءُ إلى حَلْقِه ، أو تَرَك الماءَ في فيه عابِثًا ، أو للتَّبرُّدِ ، فالحُكْمُ فيه كالحُكْم في الزائِدِ على الثَّلاثِ ؛ لأنَّه مَكْرُوهٌ .

فصل: ولا بَأْسَ أَن يَصُبُّ المَاءَ عَلَى رَأْسِه مِن الْحَرِّ والْعَطَش ؛ لِمَا رُوىَ عن بعض أصحابِ النبيِّ عَلِيلِهُ قال: لقد رَأَيْتُ رسولَ اللهِ عَلِيلِهُ بِالْعَرْجِ (١) يَصُبُّ عَلَى رَأْسِه المَاءَ وهو صائِمٌ مِن العَطَشِ أَو مِن الحَرِّ. رَواه أَبو داودَ(١).

دُونَ الزِّيادَةِ . اخْتَارَه الْمَجْدُ . قال فى « الوَجِيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » : لو دَخَل حَلْقَه الإنصاف ماءُ طَهارَةٍ ، ولو بمُبالَغَةٍ ، لم يُفْطِرْ . وظاهِرُ كلامِ الإمامِ أَحْمَدَ ، إِبْطالُ الصَّوْمِ بالمُجاوَزَةِ على الثَّلاثِ ، فايَّه قال : إذا جاوَزَ الثَّلاثَ ، فسبَق المَاءُ إلى حلْقِه ، يُعْجِبُنِي أَنْ يُعِيدَ الصَّوْمَ . قالَه ابنُ عَقِيلٍ ، والمَجْدُ فى « شَرْحِه » .

فِائدتان ؛ إحداهما ، لو تَمضْمَضَ أو اسْتَنْشَقَ لغيرِ طَهارَةٍ ، فإنْ كان لنجَاسَةٍ ونحوِها ، فحُكْمُها حُكْمُ الوضُوءِ ، وإنْ كان عَبَثًا أو لحَرٍّ أو عَطَشٍ ، كُرِهَ . نصَّ

<sup>(</sup>١) العرج : قرية على طريق مكة من المدينة . معجم ما استعجم ٣/٩٣٠ .

 <sup>(</sup>٢) فى : باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ... ، من كتاب الصيام . سنن أبى داود ١ / ٥٥٢ .
 كما أخرجه الإمام أحمد ، فى : المسند ٦ / ٩٦ ، ٩٦٢ ، ٢٥٢ .

فصل : ولا بَأْسَ أَن يَغْتَسِلَ الصائِمُ ؛ فإنَّ عائشة ، وأُمَّ سَلَمَة ، قالتا : نَشْهَدُ على رسولِ اللهِ عَلَيْكُ إِنْ كَانَ لِيُصْبِحُ جُنُبًا مِن (١) غيرِ احْتِلامٍ ، ثم يَغْتَسِلُ ، ثم يَصُومُ . مُتَّفَقٌ عليه (٢) . وروَى أبو بكرٍ ، بإسْنادِه ، أنَّ ابنَ عباس دَخُل الحَمّامَ وهو صائِمٌ ، هو وأصحابٌ له في شهر رمضان . فأمَّا الغَوْصُ في الماءِ ، فقالَ أحمدُ ، في الصائِم ِ يَنْغَمِسُ في الماءِ : إذا لم يَخَفّ أَن يَدْخُلَ في مَسامِعِه . وكره الحسنُ ، والشُّعْبِيُّ أَن يَنْغَمِسَ في الماءِ ، خَوْفًا أَنْ يَدْخُلَ فِي مَسَامِعِه . فَإِنْ دَخُلُ إِلَى مَسَامِعِه فِي الغُسْلِ الْمَشْرُوعِ ، مِن غير قَصْدٍ ولا إسْرافٍ ، لم يُفْطِرْ ، كالمَضْمَضَةِ في الوُضُوء . وإن غاصَ في الماءِ ، أو أَسْرَفَ ، أو كان عابثًا ، فحُكْمُه حُكْمُ الدَّاخِل إلى الحَلْق مِن المُبالَغَةِ والزِّيادَةِ على الثَّلاثِ ، على ما ذَكَرْنا مِن الخِلافِ .

الإنصاف عليه . وفي الفِطْر به ، الخِلافُ المُتقَدِّمُ في الزَّائدِ على الثَّلاثِ . وكذا الحُكْمُ إنْ غاصَ في الماءِ في غيرٍ غُسْلٍ مَشْرُوعٍ ، أو أَسْرَفَ في الغُسْلِ المَشْرُوعِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب. قدَّمه في « الفُروع ِ ». وقال المَجْدُ في « شَرْحِه »: إنْ فعَلَه لغَرَض صَحِيحٍ ، فَكَالْمَضْمَضَةِ المَشْرُوعَةِ ، وإنْ كان عَبْقًا ، فَكَمُجاوَزَةِ الثَّلاثِ . ونقَل صالِحٌ ، يتَمَضْمَضُ إِذا أُجْهِدَ . الثَّانيةُ ، لا يُكْرَهُ للصَّائِمِ الغُسْلُ . واخْتارَ المَجْدُ ، أنَّ غَوْصَه في الماء كصِّبِّه عليه . ونقَل حَنْبَلُّ ، لا بَأْسَ بِـه إذا لم يخَفْ أَنْ يَدْخُلَ المَّاءُ حَلْقَه أو مَسامِعَه. وجزمَ به بعضُهم . وقال في « الرِّعايَةِ » : يُكْرَهُ في الأصحِّ . فإنْ دخل حَلْقَه ، ففي فِطْره وَجْهان . وقيل : له ذلك ولا يُفْطِرُ . انتهي . ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ ، وأبو داؤدَ ، وغيرُهما ، يدْخُلُ الحَمَّامَ ما لم يخَفْ ضَعْفًا .

<sup>(</sup>١) في م: (عن ) .

۲) تقدم تخریجه فی ۵/۱۱ .

عليه )إذا أَكَلَ وهو يَشُكُ في طُلُوعِ الفَجْرِ ، و لم يَتَبَيَّنْ له الحالُ ، فلا قضاءً عليه )إذا أَكَلَ وهو يَشُكُ في طُلُوعِ الفَجْرِ ، و لم يَتَبَيَّنْ له الحالُ ، فلا قضاءً عليه ، وله الأكْلُ حتى يَتَيَقَّنَ طُلُوعِ الفَجْرِ . نَصَّ عليه أحمدُ . وهو قولُ ابن عباسٍ ، وعَطاءٍ ، والأوْزاعِيِّ ، والشافعيِّ ، وأصحابِ الرَّأي . ابن عباسٍ ، وعَطاءٍ ، والأوْزاعِيِّ ، والشافعيِّ ، وأصحابِ الرَّأي . ورُوِى مَعْنَى ذلك عن أبى بكر الصِّدِيقِ ، "وابن عُمَرَ" ، رَضِى الله عنهم . وقال مالكُ : يَجِبُ القضاءُ ، كالو أَكَلَ شَاكًا في غُرُوبِ الشمسِ . ولنا ، قولُ اللهِ تعالى : ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْجَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأَبْيَنِ ، وقد مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ (١) . مَدَّ الأكْلُ إلى غايةِ التَّبيُّنِ ، وقد يكونُ شاكًا قبلَ التَّبيُّنِ ، فلو لَزِ مَه القَضاءُ لحرُمَ عليه الأكْلُ ، وقال النبيُّ يكونُ شاكًا قبلَ التَّبيُّنِ ، فلو لَزِ مَه القَضاءُ لحرُمَ عليه الأكْلُ ، وقال النبيُّ عليه الأكْلُ ، وقال النبيُّ عليه الأكْلُ ، وقال النبيُّ عليه اللهُ عَلَيْ قبلَ التَبيُّنِ ، فلو لَزِ مَه القَضاءُ لحرُمَ عليه الأكْلُ ، وقال النبيُّ عليه أَدْ ذَا بْنُ أَمْ مَكْتُوم ﴾ (١) . وكان رجلًا أَعْمَى ، لا يُؤِذِنُ حتى يُقالَ له : أَصْبَحْتَ ، أَصبحَتُ (١) . ولأنْ رجلًا أَعْمَى ، لا يُؤذِنُ حتى يُقالَ له : أَصْبَحْتَ ، أصبحتَ (١) . ولأنَّ رجلًا أَعْمَى ، لا يُؤذِنُ حتى يُقالَ له : أَصْبَحْتَ ، أصبحتَ (١) . ولأنَّ

فَائدَتَانَ ؛ إحداهما ، قوله : ومَن أكل شاكًا في طُلُوعِ الفَجْرِ ، فلا قَضاءَ عليه . الإنصاف يعْنِي ، إذا دامَ شَكُه ، وهذا بلا نِزاع ، مع أنَّه لا يُكْرَهُ الإَكْلُ والشُّرْبُ مع الشَّكُ . فَ طُلُوعِه ، ويُكْرَهُ الجِماعُ مع الشَّكُ . نصَّ عليهما . الثَّانيةُ ، لو أكلَ يَظُنُّ طُلُوعَ الفَجْرِ ، فَبَانَ ليْلًا ، و لم يُجَدِّدْ نِيَّةَ صَوْمِه الواجِبِ ، قضَى . قال في « الفُروعِ » : كذا جزمَ به بعضُهم ، وما سبَق ، مِن أنَّ له الأَكْلُ حتى يَتَيَقَّنَ طُلُوعَه ، يدُلُّ على أنَّه لا يَمْنَعُ نِيَّةَ الصَّوْم ، وقَصْدُه غيرُ اليَقِين ، والمُرادُ ، واللهُ أعلمُ ، اعْتقادُ طُلُوعِه .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ف ٩٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) تقدم هذا من قول ابن عمر في ٦٠/٣ .

الشرح الكبير الأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ ، فَيَكُونُ زَمَنُ الشَّكِّ منه ما لم يُعْلَمْ يَقِينُ (') زَوالِه ، بخِلافِ غُرُوبِ الشُّمْسِ ، فإنَّ الأَصْلَ بَقاءُ النَّهارِ ، فَبَنَى عليه .

١٠٦٨ – مسألة : ( وإن أكلَ شاكًّا في غُرُوب الشمس ، فعليه القَضاءُ) إذا لم يَتَبَيَّنْ ؛ لأنَّ الأصْلَ بَقاءُ النَّهارِ. فإن كان حينَ الأَكْلِ ظانًّا أَنَّ الشمسَ قَدْ غَرَبَتْ ، ثم شَكَّ بعدَ الأَكْلِ ، ولم يَتَبَيَّنْ ، فلا قَضاءَ [ ٢٠٩/٢ عليه ؛ لأنَّه لم يُوجَدْ يَقِينٌ أزال ذلك الظَّنَّ الذي بَنَي عليه ، فأشْبَهُ ما لو صَلَّى بالاجْتِهادِ ثم شَكُّ في الإصابةِ بعدَ صلاتِه .

الإنصاف انتهى .

قوله : وإنْ أَكُل شاكًّا في غُروب الشَّمْس ، فعليه القَضاءُ . يعْنِي ، إذا دامَ شَكُّه، وهذا إجْماعٌ. وكذا لو أكلَ يظُنُّ بَقاءَ النَّهارِ إجْماعًا ، فلو بانَ ليْلًا فيهما ، لم يَقْضِ. وعِبارَةَ بعضِهم ، صحُّ صَوْمُه .

فَائِدة : قال في « الفُروع ِ » : وإنْ أَكَلَ يظُنُّ الغُروبَ ، ثم شَكَّ ودامَ شَكُّه ، لم يَقْض . وجزمَ به . وقال في « القاعدَةِ التَّاسِعَةِ والخَمْسِين بعدَ المِائَةِ » : يجوزُ الفِطْرُ مِنَ الصِّيامِ بِغُلْبَةِ ظَنِّ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، في ظاهِرِ المذهبِ . ومِنَ الأصحابِ مَن قال : لا يجوزُ الفِطْرُ إِلَّا مع تيَقُّن الغُروب . وبه جزمَ صاحِبُ « التَّلْخِيص » . والأوَّلُ أصحُّ. انتهى. قال الزَّرْكَشِيُّ: لو أَكَلَ ظانًّا أنَّ الفَجْرَ لم يَطْلُعْ، أو أنَّ الشَّمْسَ قد غَرَبَتْ ، و لم يتَبَيَّنْ له شيءٌ ، فلا قَضاءَ عليه ، ولو ترَدَّدَ بعدُ . قالَه أبو محمدٍ . وأَوْجَبَ صاحِبُ ﴿ التَّلْخِيصِ ﴾ القَضاءَ في ظَنِّ الغُرْوبِ ، ومِن هنا قال : يجوزُ الأَكْلُ بالاجْتِهادِ في أوَّل اليَوْم دُونَ آخِره ، وأبو محمدٍ يُجَوِّزُه بالاجْتِهادِ فيهما .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ تعيين ﴾ .

١٠٦٩ – مسألة : ( ومَن أكَلَ مُعْتَقِدًا أَنَّه لَيْلٌ فبان نَهارًا ، فعليه القَضاءُ ) وذلك أن يَظُنَّ أنَّ الشمسَ قد غابَتْ ، و لم تَغِبْ ، أو أنَّ الفَجْرَ لم يَطْلُعْ ، وقد طَلَعَ ، فيَجِبُ عليه القَضاءُ . هذا قولُ أَكْثَر أهل العلم . وحُكِيَ عن عُرْوَةً ، ومُجاهِدٍ ، والحسن ، وإسحاق : لا قضاءَ عليهم ؟ لِمَا رَوَى زِيدُ بِنُ وَهْبِ ، قال : كُنْتُ جالِسًا في مَسْجِدِ رسول اللهِ عَلِيلًا في رمضانَ ، في زَمَن عُمَرَ بن الخَطَّاب ، فأتينا بعِساس (١) فيها شَرابٌ مِن بَيْتِ حَفْصَةً ، فَشَرِبْنا ، ونحن نَرَى أَنَّه مِن اللَّيْل ، ثم انْكَشَفَ السَّحابُ ، فإذا الشمسُ طالِعَة ، قال : فجَعَلَ الناسُ يَقُولُونَ : نَقْضِي يَوْمًا مَكَانَه . فقالَ عُمَرُ : والله ِ لا نَقْضِيه ، ما تَجَانَفْنَا لِإِثْمِ (') . ولأنَّه لم يَقْصِدِ الأَكْلَ فِي الصومِ ، فلم يَلْزَمْه القَضاءُ ، كالنّاسِي . ولَنا ، أَنَّه أَكَلَ مُخْتارًا ذاكِرًا للصوم ، فأَفْطَرَ ، كما لو أكلَ يومَ الشَّكِّ ، ولأنَّه جَهل وَقْتَ الصيام ِ فلم يُعْذَرْ به ، كالجَهْل بأوَّل رمضانَ ، ولأنَّه يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه ، فأَشْبَهَ أَكُلَ العامِدِ ، وَفَارَقَ الناسِيَ ؛ فإنَّه لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه . وأمَّا الخَبَرُ ، فرَواه الأثْرَمُ ، أنَّ عُمَرَ قال : مَن أَكَلَ فَلْيَقْض يَوْمًا مَكَانَه ٣٠ .

قوله : وإنْ أكلَ مُعْتَقِدًا أَنَّه لَيْلٌ فَبانَ نَهارًا ، فعليه القَضاءُ . وهو المذهبُ ، الإنصاف وعليه الأصحابُ . وحكَى في « الرَّعايَةِ » رِوايَةً ، لا قَضاءَ على مَن جامعَ يعْتقِدُه

<sup>(</sup>١) العساس : جمع العُسّ ، وهو القدح الكبير .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب ما قالوا في الرجل يرى أن الشمس قد غربت ، من كتاب الصيام . المصنف ٢٤/٣ . والبيهقي ، في السنن الكبرى ٢١٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) أحرجه ابن أبى شيبة في سياق مغاير ، والبيهقي ، كلاهما في الموضع السابق .

الشرح الكبير رَواه مالكٌ في ﴿ المُوَطَّأَ ﴾ (١) ، أنَّ عُمَرَ قال : الخَطْبُ يَسِيرٌ . يَعْنِي خِفَّةَ القَضاءِ . وروَى هِشامُ بنُ عُرْوَةَ ، عن فاطِمةَ امْرَأْتِه ، عن أسماءَ قالَتْ : أَفْطَرْنا على عَهْدِ رسول اللهِ عَلِيْكَ في يَوْم غَيْمٍ ، ثم طَلَعَتِ الشمسُ . قِيلَ لهشام : أُمِرُوا بالقَضاء ؟ قال : لا بُدَّ مِن قَضاءٍ . رَواه البخاريُّ(٢) .

فصل : ويَجُوزُ للجُنُب في اللَّيْلِ أَن يُؤِّخِّرَ الغُسْلَ حتى يُصْبِحَ ، ويُتِمُّ صَوْمَه . وهو قولُ عليٌّ ، وابن مسعودٍ ، وزيدٍ ، وأبي الدُّرْداء ، وأبي ذَرٌّ ، وابن عُمَرَ ، وابن عباس ، وعائشةَ ، وأُمِّ سَلَمَةَ ، رَضِيَ اللهُ عنهم . وهو قولُ مالكٍ ، والشافعيِّ ، في أهل الحِجاز ، والنَّوْرِيِّ ، وأبي حنيفةَ ، في أهل ِ العِراقِ ، والأَوْزاعِيِّ ، في أهل ِ الشام ِ ، واللَّيْثِ ، في أهل ِ مصرَ ، وإسحاقَ ، وأبي عُبَيْدٍ ، وأهل الظَّاهِر . وكان أبو هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لا صَوْمَ له . ويَرْوى ذلك عن النبيِّ عَلِيْكُ ، ثم رَجَعَ عنه (٣) . قال سعيدُ بنُ المُسَيَّب: رَجَع أبو هُرَيْرَةَ عن فُتْياه(٤) . وحُكِيَ عن الحَسَن ، وسالِم بن

الإنصاف ليْلًا ، فبانَ [ ٢٤٩/١ ظ] نَهارًا . واخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، أَنَّه لا قَضَاءَ عليه . واخْتَارَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ ، إِنْ أَكُلَ يَظُنُّ بَقَاءَ اللَّيْلِ فَأَخْطَأً ، لَم يَقْضِ لَجَهْلِه ، وإنْ ظَنَّ دُخُولَه فأُخْطأً ، قَضَى . وتقدَّم إذا أكل ناسِيًا ، فَظَنَّ أنَّه أَفْطَرَ ، فأكل مُتَعَمِّدًا .

<sup>(</sup>١) في : باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات ، من كتاب الصيام . الموطأ ٣٠٣/١ .

<sup>(</sup>٢) في : باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس ، من كتاب الصوم . صحيح البخاري ٣ / ٤٧ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب الفطر قبل غروب الشمس ، من كتاب الصوم . سنن أبي داود ١ / ٥٥١ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في من أفطر ناسيا ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٣٥ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ٥/٥١١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي ، في : السنن الكبرى ٢١٥/٤ .

عبدِ اللهِ ، يُتِمُّ صُومَه ، ويَقْضِي . وعن النَّخَعِيِّ : يَقْضِي في الفَرْضِ دُونَ التَّطَوُّعِ . وعن عُرْوَةَ ، وطاؤس : إن عَلِم بجَنابَتِه في رمضانَ ، فلم يَغْتَسِلْ حتى أَصْبَحَ ، فهو مُفْطِرٌ ، وإن لم يَعْلَمْ ، فهو صائِمٌ . وحُجَّتُهم حديثُ أَبِي هُرَيْرَةً . وَلَنا ، ما رَوَى أَبُو بَكُرِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَام ، قال : ذَهَبْتُ أَنَا وأَبِي حتى دَخَلْنَا على عائشةَ ، فقالَتْ : أَشْهَدُ على رسول الله عَلِيلِيَّهِ إِن كَانَ لِيُصْبِحُ جُنْبًا ، مِن جماعٍ ، مِن غير احْتِلامٍ ، ثْمَ يَصُومُه . ثُم دَخَلْنا على أُمِّ سَلَمَةَ ، فقالَتْ مثلَ ذلك ، ثم أَتَيْنَا أَبا هُرَيْرَةَ ، فأخْبَرْناه بذلك ، فقال : هما أعْلَمُ بذلك ، إنَّما حَدَّثَنِيه الفَضْلُ بنُ العباسِ . مُتَّفَقٌ عليه(١) . قال الخَطَّابِيُّ(٢) : أَحْسَنُ ما سَمِعْتُ في خَبَر أبي هريرةَ أنَّه مَنْسُوخٌ ؟ لأَنَّ الجِماعَ كان مُحَرَّمًا على الصائِم بعدَ النَّوْم ، فلَمَّا أباح الله سبحانه الجِماعَ إلى طُلُوعِ الفَجْرِ ، جاز للجُنُبِ إذا أَصْبَحَ قبلَ أَن يَغْتَسِلَ أَن يَصُومَ . ورَوَتْ عائشةُ أَنَّ رجلًا قال للنبيِّ عَلِيُّكُمْ : إِنِّي أَصْبِحُ جُنْبًا ، وأنا أُريدُ الصيامَ. فقالَ رسولُ الله[٢/. ٢٠١] عَلَيْكُهُ: «وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا، وَأَنَا أُريدُ الصِّيامَ » . فقالَ له الرجلُ : يا رسولَ الله ِ ، إنَّك لست مِثْلَنا ، قد غَفَر اللهُ لك ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِكَ وما تأخَّرَ . فغَضِبَ رسولُ الله عَيْلِيُّهُ ، وقال : « إنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِللهِ ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي » . رَواه مسلمٌ ، ومالكٌ في « المُوَطَّأُ »<sup>(٣)</sup> .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) انظر رواية مسلم في تخريجه المتقدم في ١١٥/٥ .

<sup>(</sup>٢) في : معالم السنن ١١٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ١١٤/٥ .

المقنع

فَصْلٌ : وَإِذَا جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فِي الْفَرْجِ ، قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا ، [٧٥٤] فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ، عَامِدًا كَانَ أَوْ سَاهِيًا . وَعَنْهُ ، لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ .

الشرح الكبير

فصل : وحُكْمُ المرأة إذا انْقَطَعَ حَيْضُها مِن اللَّيْلِ وأَخْرَتِ الغُسْلَ حتى أَصْبَحَتْ ، حُكْمُ الجُنُبِ ، يَصِحُّ صَوْمُها ، إذا نَوَتْ مِن اللَّيْلِ بعدَ انْقِطاعِه . وقال الأوْزاعِيُّ ، والحسنُ بنُ حَيِّ ، وعبدُ المَلكِ بنُ الماجِشُون : تَقْضِى ، فَرَّطَت في الاغْتِسالِ ، أو لم تُفَرِّطْ ؛ لأَنَّ حَدَثَ الحَيْضِ يَمْنَعُ الصومَ ، بخِلافِ الجَنابَةِ . ولَنا ، أَنَّه حَدَثُ يُوجِبُ الغُسْلَ ، فتأُخِيرُ الغُسْلِ منه إلى أَن يُصْبِحَ لا يَمْنَعُ صِحَّةَ الصومِ ، كَالجَنابَةِ ، وما ذَكَرُوه الغُسْلِ منه إلى أَن يُصْبِحَ لا يَمْنَعُ صِحَّةَ الصومِ ، كَالجَنابَةِ ، وما ذَكَرُوه لا يَصِحُّ ، فإنَّ مَن طَهُرَتْ مِن الحَيْضِ غيرُ حائِضِ ، وإنَّما عليها حَدَثُ مُوجِبُ للغُسْلِ ، فهى كالجُنُبِ ، فإنَّ الجِماعَ المُوجِبَ للغُسْلِ لو وُجِد في العَسْلِ منه ، كَلقَاءَوُجُوبِ الغُسْلِ منه ، كَلقَاءَوُجُوبِ الغُسْلِ منه ، كَلقَاءَوُجُوبِ الغُسْلِ مِن الحَيْضِ . واللهُ أَعْلَمُ .

( فصل : وإذا جامَعَ فى نَهارِ رمضانَ فى الفَرْجِ ، قُبُلًا كان أو دُبُرًا ، فعليه القَضاءُ والكَفّارَةُ ، عامِدًا كان أو ساهِيًا . وعنه ، لا كَفّارَةَ عليه مع الإكراهِ والنّسيانِ ) هذه المسألةُ تَشْتَمِلُ على خَمْسَةِ أُمُورٍ ؛ أَحَدُها ، أنَّ مَن جامَعَ فى نَهارِ رمضانَ فى الفَرْجِ ، فأنْزَلَ أو لم يُنْزِلْ ، أو دُونَ الفَرْجِ فَأَنْزَلَ عامِدًا ، وقد دَلَّتِ الأُخْبارُ فَأَنْزَلَ عامِدًا ، وقد دَلَّتِ الأُخْبارُ

الإنصاف

قوله : وإذا جامَعَ في نَهارِ رَمَضانَ في الفَرْجِ ، تُبُلّا كان أو دُبُرًا - يعني ، بفَرْجِ ا أَصْلِيٌّ في فرْجِ أَصْلِيٌّ - فعليه القَضاءُ والكَفَّارَةُ ، عامِدًا كان أو ساهِيًا . لا خِلافَ

الصَّحِيحَةُ على ذلك . الثانِي ، أنَّه يَجبُ عليه القَضاءُ في قول أكْثَر أهل العلم . وقال الشافعي ، في أَحَدِ قَوْلَيْه : لا يَجِبُ القَضاءُ على مَن لَز مَتْه الكَفَّارَةُ ؛ لأَنَّ النبيُّ عَلَيْكُ لم يَأْمُرِ الأَعْرَابِيُّ بالقَضاءِ('). وحُكِيَ عن الشافعيِّ (٢) أنَّه قال: إن كَفَّرَ بالصيام فلا قَضاءَ عليه ؛ لأنَّه صام شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن . وَلَنَا ، أَنَّ النبيُّ عَلِيْكُ قال للمُجامِع ِ : « وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ » . رَواهُ أَبُو دَاوَدَ بَإِسْنَادِهِ ، وَابْنُ مَاجِهِ ، وَالْأَثْرَمُ ٣٠ . وَلَأَنَّهُ أَفْسَدَ يَوْمًا مِن رمضانَ ، فلَزِمَه قَضاؤُه ، كالو أَفْسَدَه بالأَكْلِ ، ولأنَّه صومٌ واجِبُّ أَفْسَدَه بالجِماع ِ ، فوَجَبَ عليه القَضاءُ ، كغير رمضانَ .

في وجُوبِ القَضاءِ والكفَّارةِ على العامِدِ، والصَّحيحُ مِنَ المذهب، أنَّ النَّاسِيَ كالعامِدِ الإنصاف فى القَضاءِ والكفَّارَةِ . نقلَه الجماعَةُ عن الإمام أحمدَ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . قال الزُّرْكَشِيُّ: هو المَشْهورُ عنه، والمُخْتارُ لعامَّةِ أصحابِه. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب. وعنه ، لا يُكَفِّرُ . اخْتَارَهَا ابنُ بَطَّةَ . قال الزَّرْكَشِيُّ : ولعَلَّه مَبْنِيٌّ على أنَّ الكفَّارَةَ ماحِيَةً ، ومع النِّسْيانِ ، لا إِثْمَ يَنْمَحِي . وعنه ، ولا يَقْضِي أَيضًا . اخْتَارَه الآجُرِّيُّ، وأبو محمد الجَوْزِيُ ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وصاحِبُ ﴿ الفائقِ ﴾ .

> تنبيهات ؛ الأوَّلُ ، قوْلُه : قُبُلًا كان أو دُبُرًا . هو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . ووَجَّهَ في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ تخْريجًا مِنَ الغُسْلِ والحَدِّ ، لا يَقْضِي ، ولا يُكَفِّرُ إذا جامَعَ

<sup>(</sup>١) يأتي بعد قليل من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) انظر : المجموع ٣٣١/٦ . وفي المغنى ٣٧٢/٤ ﴿ الأوزاعي ﴾ بدل ﴿ الشافعي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، في : باب كفارة من أتى أهله في رمضان ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ٥٥٨/١ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ٥٣٤/١ .

فصل : فإن جامَعَ في غيرِ صوم رمضانَ عامِدًا ، أَفْسَدَه ، ويَجبُ عليه القَضاءُ إن كان واجِبًا ، بغيرِ خِلافٍ عَلِمْناه . وإن كان نَفْلًا ففيه اخْتِلافٌ . نَذْكُرُه إِن شَاء اللهُ تعالى . الثالثُ ، أَنَّ مَن جامَعَ في الفَرْجِ في ر مضانَ عامِدًا ، تَجبُ عليه الكَفَّارَةُ ، أَنْزَلَ أُو لِم يُنْزِلْ ، في قولِ عامَّةِ أَهلِ العلم ِ . وعن الشُّعْبِيِّ ، والنَّخَعِيِّ ، وسعيدِ بن ِ جُبَيْرٍ : أَنَّه لا كَفَارَةَ عليه ؛ لأَنُّها عِبادَةٌ لا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بإنْسادِ قَضائِها ، فلم تَجِبْ في إنْسادِ أُدائِها ، كالصلاةِ . وَلَنَا ، مَا رُوِيَ عَنْ حُمَيْدِ بِنِ عِبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قال : بَيْنا نجن جُلُوسٌ عندَ النبيِّ عَرِيلًا إِنْ جاءَه رجلٌ ، فقالَ : يا رسولَ الله ، هَلَكْتُ ، قال : « مَا لَكَ؟ » . قال : وَقَعْتُ على امرأتِي وأنا صائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ : ﴿ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ؟ » . قال : لا . قال : « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أِنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ » . قال : لا . قال : « فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ » . قال : لا . قال : فمَكَثَ النبيُّ عَلَيْتُهُ ،

الإنصاف في الدُّبُر ، لكنْ إِنْ أَنْزَلَ فَسَد صَوْمُه . وقد قاسَ جماعَةٌ عليهما . الثَّانِي ، شَمِلَ كلامُ المُصَنِّف ، رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى ، الحَيَّ والمَيِّتَ مِنَ الآدَمِيِّ . وهو الصَّحيحُ ، وهو المُذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقال في « المُسْتَوْعِبِ » : إِنْ أَوْلَجَ في آدَمِيِّ مَيِّتٍ ، ففي الكَفَّارَةِ وَجْهان. وأطْلقَهما في « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحَاويَيْن ». ويأْتِي حُكْمُ وَطْءِ البَهِيمَةِ المَيُّتَةِ. الثَّالثُ ، شمِلَ كلامُ المُصَنِّفِ أيضًا ، المُكْرَة . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، ونصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحاب ، وسَواءٌ أُكْرِهَ حتى فعَلَه ، أو فُعِلَ به ؛ مِن نائم وغيره . وعنه ، لا كفَّارةَ عليه مع الإكْراهِ والنِّسْيانِ. والْحتارَ ابنُ عَقِيلٍ ، أنَّه لا كفَّارَةَ على مَن فُعِلَ به مِن نائم ونحوِه . وعنه ، كلُّ أمْرٍ غُلِبَ عليه الصَّائمُ، فليس عليه قضاءٌ ولا غيرُه. قال أكثرُ الأصحابِ } قال المُصَنَّفُ.

٠٠٠٠٠٠٠ المقنع

الشرح الكبير

فَبَيْنَا نَحْنَ عَلَى ذَلَكَ أَتِى النبِيُّ عَلَيْكُ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ . والعَرَقُ : المِكْتَل (') . فقالَ : ( خُذْ هذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ » . فقالَ : أنا . فقالَ : ( خُذْ هذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ » . فقالَ الله ؟ فوالله ما بينَ لَابَتَيْها (') أهْلُ فقالَ الرجلُ : على أَفْقَرَ مِنِّي يَا رسولَ الله ؟ فوالله ما بينَ لَابَتَيْها (') أهْلُ بَيْتُ أَفْقَرُ مِن بَيْتِي . فضَحِكَ [٢/ ٢١٠ ظ] النبيُّ عَلَيْكُ حتى بَدَتْ أَنْيابُه، ثم قال: ( أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ » . مُتَّفَقٌ عليه (') . ولا يَجُوزُ اعْتِبارُ الأَداءِ في ذلك ( أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ » . مُتَّفَقٌ عليه (') . ولا يَجُوزُ اعْتِبارُ الأَداءِ في ذلك

الإنصاف

وهذا يدُلُّ على إسقاطِ القَضاءِ والكَفَّارَةِ مع الإِكْراهِ والنَّسْيانِ. قال ابنُ عَقيلِ ف « مُفْرَداتِه »: الصَّحيحُ في الأَكْلِ والوَطْءِ ، إذا غُلِبَ عليهما لا يُفْسِدان. قال: فأنا أُخرِّجُ في الوَطْءِ روايَةً مِنَ الأَكْلِ ، وفي الأَكْلِ روايةً مِنَ الوَطْءِ. ونفَى القاضى في « تَعْلِيقِه » هذه الرِّواية ، وقال: يجِبُ القضاءُ روايةً واحِدةً. وكذا قال الشِّيرَازِيُ وغيرُه. واخْتارَ الشَّيخُ تَقِيُ الدِّينِ ، أَنَّه لا قَضاءَ مع الإِكْراهِ ، واخْتارَه في « الفَائق ».

<sup>(</sup>١) المكتل : قُفَّةٌ تعمل من الخوص .

 <sup>(</sup>٢) اللابتان : مثنى لابة ، وهى الأرض ذات الحجارة السود . والمدينة المنورة تقع بين لابتين ، وهما المشار إليهما فى هذا السياق .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، فى : باب إذا جامع فى رمضان ... ، و باب المجامع فى رمضان هل يطعم ... ، من كتاب الصوم . و فى : باب إذا و هب هبة فقبضها الآخر و لم يقل : قبلت ، من كتاب الهبة . و فى : باب نفقة المعسر على أهله ، من كتاب النبقات . و فى : باب التبسم والضحك ، وباب ما جاء فى قول الرجل : ويلك ، من كتاب الأدب . و فى : باب قوله تعالى : ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ... ﴾ ، وباب من أعان المعسر فى الكفارة ، وباب يعطى فى الكفارة عشرة ...، من كتاب الكقارات ، و فى : باب من أصاب ذنبا ... ، من كتاب الحدود . صحيح البخارى ٢١٨٠ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢٩/٨ ، ٢٩/٨ ، ٢٩ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ ، ٢٠٨ ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢٠٢ . ومسلم ، فى : باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان ... ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم .

كاأخرجه أبو داود ، فى : باب فى كفارة من أتى أهله فى رمضان ، من كتاب الصوم . سنن أبى داود ٧/١٥٥ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى كفارة الفطر فى رمضان ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى ٣/٠٥٠ . والإمام مالك ، فى : باب كفارة من أفطر من رمضان ، من كتاب الصيام . الموطأ ٢٩٦/١ ، ٢٩٧ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٠٨/٢ ، ٢٤١ ، ٢٨٧ ، ٢٨١ ، ٢٨٠ .

الشرح الكبير بالقَضاء ؛ لأنَّ الأداءَ يَتَعَلَّقُ بزَمَن مَخْصُوص يَتَعَيَّنُ به ، والقَضاءُ مَحَلُّه الذِّمَّةُ ، والصلاةُ لا يَدْخُلُ في جُبْرانِها المالُ ، بخِلافِ مسألتِنا . الرابعُ ، أَنَّ مَن جامَعَ ناسِيًا ، فَحُكْمُه حُكْمُ العامِدِ ، في ظاهِر المَذْهَبِ . نَصَّ عليه أَحمدُ . وهو قولُ عَطاءِ ، وابنِ الماجشُونَ . وروَى أبو داودَ ، عن أحمدَ ، أَنَّهُ تَوَقَّفَ عن الجَواب ، وقال : أَجْبُنُ أَن أقولَ فيه شَيْئًا . وفيه روايَةٌ ثانيةٌ ، أَنَّه يَجِبُ عليه القَضاءُ دُونَ الكَفَّارَةِ . وهذا قولُ مالكٍ ، والأَوْزاعِيِّ ، واللَّيْثِ ؛ لأنَّ الكَفَّارَةَ لرَفْع ِ الإثْم ، وهو مَحْطُوطٌ عن النَّاسِي . وفيه روايَةٌ ثالثة ، نَقَلها عنه ابنُ القاسِم ، أنَّه قال : كلُّ أمر غُلِب عليه الصَّائِمُ ، فليس عليه قَضاءٌ ولا غيرُه . وهذا يَدُلُّ على إسْقاطِ القَضاء والكَفَّارَةِ عن المُكْرَهِ والنَّاسِي . وهو قولُ الحسن ، ومُجاهِدٍ ، والثُّوريِّ ، والشافعيِّ ، وأصحاب الرَّأَى ؛ لأَنَّه مَعْنَى حَرَّمَه الصَّوْمُ ، فإذا وُجد منه مُكْرَهًا أو نَاسِيًا ، لم يُفْسِدُه ، كَالْأَكُل . وَلَنَا ، أَنَّ النِّبِيُّ عَلَيْكُ أَمَرَ الذِّي قَالَ : وَقَعْتُ على امرأتِي . بالكَفّارَةِ ، ولم يَسْتَفْصِلْه ، ولو افْتَرَقَ الحالُ لسَألَ واسْتَفْصَلَ ؛ لأنَّه لا يَجُوزُ تَأْخِيرُ البِّيانِ عن وَقْتِ الحاجَةِ ، ولأنَّه يَجِبُ التَّعْلِيلُ بِمَا تَنَاوَلَهُ لَفْظُ السَّائِلِ ، وهو الوُقُوعُ على المرأةِ في الصومِ ، ولأنَّ

الإنصاف وقيل: يَقْضِي مَن فعَل بنَفْسِه ، لا مَن فُعِلَ به مِن نائم وغيره . وقيل : لا قَضاءَ مع النَّوْمِ فقط . وذكر بعضُهم نصَّ أحمدَ ، لعدَم خُصولِ مَقْصُودِه .

فوائل ؛ الأولَى ، حيثُ فسَد الصَّوْمُ بالإكْراهِ ، فهو في الكفَّارَةِ كالنَّاسِي ، على الصَّحيح مِنَ المذهبِ. وقيل: يرْجِعُ بالكُفَّارَةِ على مَن أَكْرَهَه. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وقيل : يُكَفِّرُ مَن فعَل بالوَعيدِ دُونَ غيرِه . الثَّانيةُ ، لو جامَعَ يعْتَقِدُه ليْلًا ، فَبانَ

السُّؤالَ كالمُعادِ في الجَوابِ ، فكأنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ قال : مَن وَقَع على أَهْلِه الشرح الكبير في نَهارِ رمضانَ فلْيُعْتِقْ رَقَبَةً . فإن قيلَ : ففي الحديثِ ما يَدُلُّ على العَمْدِ ، وهو قَوْلُه : هَلَكْتُ . ورُوِىَ : احْتَرَقْتُ . قُلْنا : يَجُوزُ أَن يُخْبِرَ عن هَلَكَتِه لِمَا يَعْتَقِدُه في الجماع ِ مع النِّسْيانِ ، وخَوْفِه مِن غيرِ ذلك ، ولأنَّ الصومَ عِبادَةً تُحَرِّمُ الوَطْءَ ، فاسْتَوَى فيها عَمْدُه وسَهْوُه ، كالحَجِّ ، ولأنَّ إفْسادَ الصوم ووُجُودَ الكَفَّارَةِ حُكْمان يَتَعَلَّقان بالجماع ، لا تُسْقِطُهُما الشُّبْهَةُ ، فاسْتَوَى فيهما العَمْدُ والسَّهْوُ ، كسائِرِ أَحْكَامِه . الخامسُ ، أنَّه لا فَرْقَ بينَ كَوْنِ الفَرْجِ قُبُلًا أُو دُبُرًا ، مِن ذَكَرٍ أُو أَنْثَى . وبه قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةً ، في أَشْهَرِ الرِّوايَتَيْن : لا كَفَّارَةَ بالوَطْءِ في الدُّبُر ؛ لأنَّه لا يَحْصُلُ به الإحْلالُ ، ولا الإحْصانُ ، فلا يُوجبُ الكَفَّارَةَ ، كالوَطْء دُونَ الفَرْجِ . ولَنا ، أنَّه أَفْسَدَ صومَ رمضانَ بجماعٍ في الفَرْجِ ، فأوْجَبَ الكَفَّارَةَ ، كَالُوَطْءِ فِي القُبُلِ . وأمَّا الوَطْءُ دُونَ الفَرْجِ ، فلنا فيه مَنْعٌ ، وإن سَلَّمْنا ؛ فلأنَّ الجِماعَ دُونَ الفَرْجِ لا يُفْسِدُ الصومَ بمُجَرَّدِه ، بخِلافِ الوَطُّءِ في الدُّبُر .

نَهارًا ، وجَب القَضاءُ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : جزمَ به الإنصاف الأكثرُ . وذكَر في « الرِّعايَةِ » رِوايةً ، أنَّه لا يَقْضِي . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه يُكَفِّرُ . احْتارَه الأصحابُ . قالَه المَجْدُ ، وأنَّه قِياسُ مَن أَوْجَبَها على النَّاسِي وَأُولَى . انتهى . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . وعنه ، لا يُكَفُّرُ. وِأَطْلَقَهما في « الفُروعِ ِ » . فعلى الثَّانيةِ ، إنْ علِمَ في الجِماعِ أنَّه نَهارًا ، ودامَ عالِمًا بالتَّحْريم ِ ، لَزِمَتْه الكَفَّارَةُ بِناءً على مَن وَطِئَ بعدَ فَسادِ صَوْمِه . الثَّالثةُ ، لو أَكُل المنه وَلَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ كَفَّارَةٌ مَعَ الْعُذْر . وَهَلْ يَلْزَمُهَا مَعَ عَدَمِهِ ؟ عَلَى رَوَايَتَيْنِ .

الشرح الكبير

• ٧ • ١ - مسألة : ﴿ وَلَا يَلْزُمُ المرأةَ كَفَّارَةٌ مَعَ الْعُذْرِ . وَهُلَّ يَلْزَمُهَا مع عَدَمِه ؟ على رِوايَتَيْن ) حُكْمُ الوَطْءِ في رمضانَ في حَقِّ المرأةِ ، كَحُكْمِه في حَقِّ الرجلِ ، في إِفْسادِ الصوم ، ووُجُوبِ القَضاء ، بغير خِلافٍ نَعْلَمُه في المَذْهَبِ ؛ لأَنَّه نَوْعٌ مِن المُفْطِراتِ ، فاسْتَوَى فيه الرجلُ والمرأةُ ، كَالْأَكُل . ولا يَجِبُ على المرأةِ كَفَّارَةً مع العُذْرِ ، لِما نَذْكُرُه . وهل يَجِبُ عليها الكَفَّارَةُ مع عدَم العُذْرِ؟ فيه روايتان؛ إحْداهما، يَجِبُ عليها. اخْتارَه أبو بكرٍ. وهو قولُ مالكٍ، وأبى حنيفةً، وأبى تُوْرٍ، وابنِ المُنْذِرِ؛

الإنصاف ناسِيًا ، أو اعْتَقَدَ الفِطْرِيَّةَ ، ثم جامَعَ ، فَحُكْمُه حُكْمُ النَّاسِي والمُخْطِئُ ، إلَّا أنْ يعْتَقِدَ وجُوبَ الإِمْساكِ ، فَيُكَفِّرَ ، على الصَّحيحِ ، على ما يأْتِي .

قوله : ولا يَلْزَمُ المَرأةَ كَفَّارَةٌ معَ العُذْرِ . هذا المذهبُ ، نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وذكر القاضي روايَةً ، تُكفُّرُ . وذكر أيضًا ، أنَّها مُخَرَّجَةٌ مِنَ الحَجِّ . وعنه، تُكفِّرُ، وترْجِعُ بها على الزَّوْجِ . اخْتارَه بعضُ الأصحابِ. قالَه في «التَّلْخِيصِ». قلتُ : وهو الصُّوابُ . قال في « الرِّعايَتَيْن » : وعنه ، لا تَسْقُطُ ، فَيُكَفَّرُ عنها . وقال ابنُ عَقِيلٍ : إِنْ أَكْرِ هَتْ حتى مَكَّنتْ ، لَزِ مَتْها الكَفَّارَةُ ، وإِنْ غُصِبَتْ أُو أُتِيَتْ نائمةً ، فلا كفَّارَةَ عليها .

فائدتان ؛ إحداهما ، الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، فَسادُ صَوْمِ المُكْرَهَةِ على الوَطْء . نصَّ عليه ، وعليه [ ٢٥٠/١ و ] أكثرُ الأصحاب ، وهو ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ هنا . وعنه ، لا يَفْسُدُ . اخْتارَه في « الرَّوْضَةِ » . وأَطْلقَهما في « مَسْبُوكِ الذَّهبِ » . وقيل : يَفْسُدُ إِنْ قَبِلَتْ ، لا المَقْهُورَةُ والنَّائمةُ . وأَفْسَدَ ابنُ أَبِي مُوسِي صَوْمَ غير

لأَنُّها هَتَكَتْ(') صومَ رمضانَ بالجِماع ِ ، فوَجَبَتْ عليها الكَفَّارَةُ ، الشرح الكبير كالرجل . والثانيةُ ، لا كَفَّارَةَ عليها . قال أبو داودَ : سُئِل أحمدُ عمَّن أتَّى أَهْلُه في رمضانَ ، أعليها كَفَّارَةٌ ؟ قال : ما سَمِعْنا أنَّ على امرأةٍ كَفَّارَةً . وهذا قولَ الحسن . وللشافعيِّ [ ٢١١/٢ و ] قَـوْلان كالرِّوايَتَيْن . ووَجْهُ ذلك أنَّ النبيَّ عَلِيْكُ أَمَر الواطِئَ في رمضانَ أن يُعْتِقَ رَقَبَةً ، و لم يَأْمُرْ في المرأةِ بشيءٍ مع عِلْمِه بوُجُودِ ذلك منها ، ولأنَّه حَقُّ مَالٍ يَتَعَلَّقُ بالوَطْء مِن بين جِنْسِه ، فكان على الرجل ، كَالْمَهْر .

النَّائمة . الثَّانيةُ ، لو جُومِعَتِ المرأةُ ناسِيةً ، فلا كفَّارةَ عليها ، وإنْ أو جَبْناها على الإنصاف النَّاسِي . قال في « الفُروع ِ » : وهو أشْهَرُ . واخْتارَه أبو الخَطَّابِ وجماعةٌ ، وهو ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ هنا . وقيل : حُكْمُها حُكْمُ الرَّجُلِ النَّاسِي ، على ما تقدَّم . ذَكَرَه القاضي . وقدُّمه في « الفُروع ِ » . وقال في « الفُروع ِ » : ويتخَرُّجُ أَنْ لا يَفْسُدَ صوْمُها مع النِّسْيانِ ، وإنْ فسَد صوْمُه ؛ لأنَّه مُفْسِدٌ لا يُوجِبُ كَفَّارةً . انتهى. وكذا الخِلافُ والحكْمُ ، إذا جُومِعَتْ جاهِلَةً ونحوها . وُعنه ، يُكَفُّرُ عن المَعْذُورَةِ بإِكْراهٍ، أو نسْيانٍ، أو جَهْلٍ ، ونحوه، كأمِّ ولَدِه إذا أكْرَهَها وقُلْنا : يَلْزَمُها الكَفَّارَةُ.

> قوله : وهل يَلْزَمُها معَ عَدمِه ؟ على رِوايتَيْن . يعْنِي إذا طاوَعَتْه . وأَطْلَقَهما في « الهِدَايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصةِ » ، و « الهَادِي » ، و « الكَافِي » ، و « التُّلْخِيص » ، و « المُحَرَّر » ، و « الحَاوِي الكَبير » ، و « الفَائق » ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ؟ إحْداهما ، يَلْزَمُها . وهو المذهبُ . اخْتارَه أبو بَكْرٍ ، وجزمَ به في « المُنَوِّرِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسِ » . وقدَّمه في « الفُصُولِ » ، و « الرِّعايتَيْن »،

<sup>(</sup>١) في م : ( هتك ) .

المَنع وَعَنْهُ، كُلُّ أَمْر غُلِبَ عَلَيْهِ الصَّائِمُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَلَا كَفَّارَةٌ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إِسْقَاطِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ .

الشرح الكبير

١٠٧١ - مسألة ؛ قال : ( وكلُّ أمْر غُلِب عليه الصَّائِمُ فليس عليه قَضاءٌ ولا كَفَّارَةٌ ) هذه الرِّوايَةُ نَقَلَها عنه ابنُ القاسِم ( وهي تَدُلُّ على إسْقاطِ القَضاء والكَفّارَةِ مع الإكْراهِ والنّسْيانِ) وكذلك قال أبو الخَطَّابِ . وقد ذَكَرْنا حُكْمَ النَّاسِي . فأمَّا حُكْمُ الإكْراهِ ، فإن أَكْرِ هَتِ المرأةُ على الجماع ِ ، فلا كَفَّارَةَ عليها ، روايَةً واحِدَةً ، وعليها القَضاءُ في ظاهِر المَدْهَب. قال مُهنَّا: سَأَلْتُ أحمدَ عن امرأةٍ غَصَبَهَا رجلٌ نَفْسَها، فجامَعَها ، أعليها القَضاءُ ؟ قال : نعم . قُلْتُ : وعليها الكَفَّارَةُ ؟ قال : لا . وهذا قولُ الحسن ، والتَّوْرِيِّ ، وأصحابِ الرَّأْي . وعلى قِياسِ ذلك النَّائِمَةُ . وقال مالكٌ في النَّائِمَةِ : عليها القَضاءُ بلا كَفَّارَةٍ ، والمُكْرَهَةُ عليها القَضاءُ والكَفَّارَةُ . وقال الشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِر : إن كان

الإنصاف و « الحَاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الفُروع ِ » . ('وصحَّحَه في « المُحَرَّرِ »' . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، لا يَلْزَمُها كفَّارَةٌ . جزمَ به في « الوَجِيزِ » . وعنه ، يَلْزَمُ الزَّوْ جَ كفَّارَةٌ واحِدَةٌ عنهما . خرَّجَها أبو الخَطَّابِ مِنَ الحَجِّ ، وضعَّفَه غيرُ واحدٍ ؟ لأنَّ الأَصْلَ عدَّمُ التَّداخَل .

فائدتان ؛ إحْداهما ، لو طاوَعَتْ أَمُّ ولَدِه على الوَطْء ، كفَّرَتْ بالصَّوْم . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقيل : يُكَفِّرُ عنها سيِّدُها . الثَّانيةُ ، لو أَكْرَهَ الرَّجُلُ الزَّوْجَةَ على الوَطْءِ ، دَفَعَتْه بالأَسْهَلِ فالأَسْهَلِ ، ولو أَفْضَى ذلك إلى ذهَابِ نَفْسِه ، كالمارِّ

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من : ش .

الإكْراهُ بوَعِيدٍ حتى فَعَلَتْ ، كَقَوْلِنا . وإن كان إلْجاءً ، أو كانت نائِمَةً ﴿ الشرح الكبير لم تُفْطِرْ . وهذا مُقْتَضَى قول أحمدَ ، في هذه الرِّوايَةِ التي رَواها ابنُ القاسِم ؟ لأَنَّهَا لِم يُوجَدْ منها فِعْلٌ ، فلم تُفْطِرْ ، كما لو صُبَّ في حَلْقِها مِاءٌ بغيرِ اخْتِيارِهَا . وَوَجْهُ الأُوَّلِ أَنَّه جَمَاعٌ فِي الْفَرْجِ ِ ، فَأَفْسَدَ ، كَمَا لُو أَكْرِهَتْ بالوَعِيدِ ، ولأنَّه عِبادَةٌ يُفْسِدُها الوَطْءُ ففَسَدَت به على كلِّ حالٍ ، كالصلاةِ ، والحَجِّ .

> فصل : فإن جامَعَتِ المرأةُ ناسِيَةً ، فقالَ أبو الخَطَّابِ : حُكْمُ النِّسْيانِ حُكْمُ الإِكْراهِ ، يُوجِبُ القَضاءَ دُونَ الكَفَّارَةِ ، قِياسًا على الرجل في أنَّ الجماعَ يُفْطِرُه مع ِ النِّسْيانِ . ويَحْتَمِلُ أن لا يَلْزَمَها القَضاءُ ؟ لأنَّه مُفْسِدٌ لا يُوجبُ الكَفَّارَةَ ، أَشْبَهَ الأَكْلَ .

> فصل : فإن أُكْرِهَ الرجلُ فجامَعَ ، فَسَد صَوْمُه على الصَّحِيحِ ؛ لأنَّه إِذا أَفْسَدَ صومَ المرأة ، فالرجلُ أوْلَى . فأمَّا الكَفَّارَةُ ، فقالَ القاضِي : تَجبُ عليه ؛ لأنَّ الإِكْراهَ على الوَطْء لا يُمْكِنُ ، لأنَّه لا يَطَأُ حتى يَنْتَشِرَ ، ولا يَنْتَشِرُ إِلَّا عَن شَهْوَةٍ ، فهو كغير المُكْرَةِ . وقال أبو الخَطَّابِ : فيه روايَتان ؛ إحْداهُما ، لاكفارةَ عليه . وهو مَذْهَبُ الشافعيِّ ؛ لأنَّ الكَفَّارَةَ إِمَّا عُقُوبَةٌ ، أو ماحِيَةٌ للذَّنْب ، والمُكْرَهُ غيرُ آثِم ، ولا مُذْنِب ، ولقَوْل النبيِّ عَلَيْكُ : ﴿ عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانِ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ﴾(١) . والرِّوايَةُ الثانِيَةُ ، عليه الكَفَّارَةُ ، لِما ذَكَرْنا . فأمَّا إن كان

بينَ يدَيِ المُصَلِّى . ذكَرَه ابنُ عَقِيلٍ ، واقْتَصَرَ عليه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٢٧٦/١ .

الإنصاف

الشرح الكبير نائِمًا فانْتَشَرَ ، فاسْتَدْ خَلَتْه امْرَأْتُه ، أو غَلَبَتْه على نَفْسِه في حال يَقَظَتِه ، فقالَ ابنُ عَقِيل : لا قَضاءَ عليه ، ولا كَفَّارَةَ . وهو ظاهِرُ قول أحمدَ ، في روايَةِ ابن القاسِم ، ومَذْهَبُ الشافعيِّ ؛ لأنَّه مَعْنَى حَرَّمَه الصومُ ، حَصَل بغيرٍ اخْتِيارِه ، فلم يُفْطِرْ به ، كما لو طار إلى حَلْقِه ذُبابَةٌ . وظاهِرُ كلام أحمدَ ، أَنَّ عليه القَضاءَ . وقد ذَكَرْناه ؛ لأنَّ الصومَ عِبادَةٌ يُفْسِدُها الجِماعُ ، فاسْتَوَى فيه حالَةُ الاخْتِيارِ والإِكْراهِ ، كالحَجِّ ، ولا يَصِحُّ قِياسُ الجِماعِ على غيرِه في عَدَم ِ الإِفْسادِ ؛ لتَأكُّدِه بإيجابِ الكَفَّارَةِ ، وإنْسادِ الحَجِّ مِن بينِ سائِرِ مَحْظُوراتِه . واللهُ أعلمُ .

فصل : فإن تساحَقَتِ امْرَأتانِ ، فَسَد صَوْمُهما إِن أَنْزِلَتا . فإن أَنْزَلَتْ إحداهما ، فَسَد صومُها وَحْدَها دُونَ الأُخْرَى . وهل يَكُونُ حُكْمُهما حُكْمَ المُجامِع ِ دُونَ الفَرْج ِ إِذا أَنْزَلَ ، أو لا يَلْزَمُهما كَفَّارَةٌ بحالٍ ؟ فيه وَجْهانِ مَبْنِيَّانَ عَلَى أَنَّ الجِماعَ مِن المرأةِ هَل يُوجِبُ الكَفَّارَةَ ؟ عَلَى رِوايَتَيْن . والصَّحِيحُ أَنَّه لا كَفَّارَةَ عليهما ؛ لأنَّ ذلك ليس بمَنْصُوص عليه ، ولا في مَعْنَى المَنْصُوصِ عليه ، فيَبْقَى على الأَصْلِ . فإن أَنْزَلَ [ ٢١١/٢ ] المَجْبُوبُ بِالمُساحَقَةِ ، فحُكْمُه حُكْمُ المُجامِع ِ دُونَ الفَرْجِ إِذا أُنْزَلَ . واللهُ أعلمُ .

١٠٧٢ – مسألة : ﴿ وَإِنْ جَامَعَ فَيْمَا دُونَ الْفَرْجِ ِ فَأُنْزَلَ ، أَوْ وَطِئَّ

قوله : وإنْ جامَعَ دُونَ الفَرجِ فأنْزَلَ ، أَفْطَرَ . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ. وَوَجَّهَ في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ احْتِمالًا ، لا يُفْطِرُ بالإِنْزالِ إذا باشَرَ دُونَ الفَرْجِ ِ . ومال إليه.

بَهِيمَةً في الفَرْجِ ِ أَفْطَرَ . وفي الكَفَّارَةِ وَجْهان ) إذا جامَعَ فيما دُونَ الفَرْجِ ِ الشرح الكبير عامِدًا فأنْزَل ، فَسَدصَوْمُه بغير خِلافٍ عَلِمْناه . وهل تَجبُ عليه الكَفَّارَةُ ؟ فيه عن أحمدَ روايَتان ؛ إحْداهُما ، تَجبُ . وبه قال مالكُ ، وعَطاءٌ ، والحسنُ ، وابنُ المُبارَكِ ، وإسحاقُ . اخْتارَها الخِرَقِيُّ ، والقاضي ؛ لأنَّه أَفْطَرَ بجماعٍ ، فَوَجَبَت به الكَفَّارَةُ ، كالوَطْء في الفَرْجِ . والثانيةُ ، لا كَفَّارَةَ عليه . وهو مَذْهَبُ(١) أبي حنيفةَ ، والشافعيِّ ؛ لأنَّه فِطْرٌ بغير جماع تامٌّ ، أَشْبَهَ القُبْلَةَ ، ولأنَّه لا نَصَّ فيه ، ولا إجْماعَ ، ولا هو في مَعْنَى المَنْصُوص ؛ لأنَّ الجماعَ في الفَرْجِ أَبْلَغُ ، بدَلِيل تَعَلُّق الكَفَّارَةِ به مِن غير إنْزالِ ، ويَجِبُ به الحَدُّ ، ويَتَعَلَّقُ به اثْنا عَشَرَ حُكْمًا ، فلا يَصِحُّ القِياسُ عليه . ولأنَّ العِلَّةَ في الأصل الجماعُ بدُونِ الإنْزال ، والجماعُ هـ هُنا بدُونِ إِنْزَالِ غيرُ مُوجِبِ بالإِجْماعِ ، فلا يَصِحُّ الاغْتِبارُ به . وهذه أَصَحُّ ، إن شاءِ اللهُ تعالى .

فائدة: لو أمْذَى بالمُباشَرَةِ دُونَ الفَرْجِي، أَفْطَرَ أَيضًا. على الصَّحيح مِنَ المذهب. الإنصاف نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحاب . واخْتارَ الآجُرِّيُّ ، وأبو محمدٍ الجَوْزيُّ ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، أنَّه لا يُفْطِرُ بذلك . قال في « الفُروعِ ِ » : وهو أَظْهَرُ . قلتُ : وهو الصُّوابُ . وتقدُّم نَظِيرُ ذلك إذا قبَّلَ أو لمَس فأمْنَى أو أمْذَى أوَّلَ الباب ، فإنَّ المَسْأَلَةَ واحدَةً.

تنبيه : ظاهرُ كلام المُصَنِّفِ ، أنَّه يُفْطِرُ أيضًا إذا كان ناسِيًا . وجزمَ به الخِرَقِيُّ،

<sup>(</sup>١) في م: « قول ».

فَصُل : فأُمَّا الوَطْءُ في فَرْجِ البَهيمَةِ ، فذكَرَ القاضي أنَّه مُوجبٌ للكَفَّارَةِ . وذَكَرَ أبو بكرٍ ذلك عن أحمدَ ، نَقَلَها عنه ابنُ مَنْصورٍ ؛ لأَّنَّه وَطْءٌ فِي فَرْجٍ ، مُوجِبٌ للغُسْلِ ، مُفْسِدٌ للصوم ، أَشْبَهَ وَطْءَ الآدَمِيَّةِ .

الإنصاف فقال: ومَن جامَعَ دُونَ الفَرْ جِ، فأَنْزَلَ عامِدًا أو ساهِيًا، فعليه القَضاءُ. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا المَشْهورُ عنه ، والمُخْتارُ لعامَّةِ أصحابه ، والقاضي ، وابن عَقِيلٍ ، وغيرِهما. وقدَّمه في « المُسْتَوْعِب » ، و « الرِّعايتَيْن » . وجزمَ به في « الوَجِيزِ » . والصَّحيحُ مِنَ ـ المذهبِ ، أنَّه لا يُفْطِرُ إذا كان ناسِيًا ، سَواءً أمْنَى أو أمذَى . ونقَلَه الجماعَةَ عن الإمام أحمدَ . وقدَّمه في « الفُروعِ » .

قوله : أو وَطِئَّ بَهِيمَةً في الفَرْجِ ، أَفْطَرَ . الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ الإيلاجَ في البَهيمَةِ كَالْإِيلاجِ فِي الآدَمِيِّ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وقيل عنه : لا تجبُ الكَفَّارَةُ بَوَطْءِ البّهيمَةِ . ومَبْنَى الخِلافِ ، عندَ الشُّريفِ ، وأبي الخَطَّابِ ، على وجُوبِ الحَدِّ بوَطْقِها وعدَمِه . انتهى . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : وخرَّج أبو الخَطَّابِ في الكَفَّارةِ وَجْهَيْن . بِناءُ على الحَدِّ . وكذا خرَّجه القاضي رِوايَةً ، بِناءً على النَّحَدِّ . انتهى . وقال ابنُ شِهَابٍ : لا يَجِبُ بمُجَرَّدِ الإِيلاجِ فيه غُسْلٌ ولا فِطْرٌ ولا كَفَّارَةٌ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : كذا قال .

فائدة : الإيلاجُ في البّهيمة المّيّة كالإيلاج في البّهيمة الحيّة . على الصّحيح مِنَ المذهبِ . وقيل : الحكْمُ مخْصُوصٌ بالحَيِّ فقط . قدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَي ». قال في « الفُروع ِ » : كذا قيل .

قوله : وفي الكَفَّارَةِ وجْهان . وهما رِوايَتان في المُجامِع ِ دُونَ الفَرْج ِ ؛ يعْنِي ، إِذَا جَامَعَ دُونَ الفَرْجِ ِ فَأَنْزَلَ ، أَو وَطِئَ بِهِيمَةً فِي الفَرْجِ ِ ، وقُلْنَا : يُفْطِرُ . فأطْلقَ الخِلافَ فيما إذا جامعَ دُونَ الفَرْجِ فأُنْزَلَ، وأطْلقَهما في « الهِدَايَةِ »، و «المُذهَبِ»، المقنع

وفيه وَجْهٌ آخَرُ ، أنَّه لا يُوجبُ الكَفَّارَةَ . ذَكَرَه أبو الخَطَّابِ ؛ لأنَّه لا نَصَّ الشرح الكبير فيه ، ولا هو في مَعْنَى المَنْصُوصِ ، فإنَّه مُخالِفٌ لُوَطْءِ الآدَمِيَّةِ في إيجاب

و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «التَّلْخِيصِ »، و «الكَافِي»، و «المُحَرَّر»، الإنصاف و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحَاوِيَيْن » ، و « الفُروع ِ » ؛ إحداهما ، لا تجبُ الكفَّارَةُ . وهي المذهبُ ، اختارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « النَّصِيحَةِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الفائقِ » . قال في « الفُروع ِ » : وهي أَظْهَرُ . قال ابنُ رَزِين ٍ : وهي أصحُّ . وقدَّمه في « النَّظْم ». والرِّوايَةُ التَّانيةُ، تجبُ الكفَّارةُ. اخْتارَها الأكثرُ؛ منهم الخِرَقِيُ، وأبو بَكْر، وابنُ أبي مُوسَى، والقاضى. قال الزَّرْكَشِيُّ: هي المَشْهورةُ مِنَ الرِّوايتَيْن، حتى إنَّ القاضِيَ في ﴿ التَّعْلِيقِ ﴾ لم يذْكُرْ غيرَها . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : اختارَها الأكثرُ . وجزمَ به في « الإِفادَاتِ » ، و « الوَجيز » . وقدَّمه في « الفَائق » ، و ﴿ شَرْحِ ِ ابنِ رَزِينٍ ﴾ . فعلى الأُولَى ، لا كفَّارةَ على النَّاسِي [ ٢٥٠/١ ظ ] أيضًا بطريق أُوْلَى . وعلى الثَّانية ، يَجِبُ عليه أيضًا ، كالعامِد ، على الصَّحِيح . جزم به الْخِرَقِيُّ ، و « الوَجِيزِ » ، وصاحِبُ « التَّبْصِرَةِ » . وقدَّمه في « الفُروعِ » . قال الزَّرْكَشِيُّ : هي المَشْهورَةُ عنه ، والمُخْتارةُ لعامَّةِ أصحابِه ، والقاضي وغيرِه . وقال المُصَنِّفُ ، وصاحِبُ « الرَّوْضَةِ » ، وغيرُهما : لا كفَّارَةَ على النَّاسِي .

> فائدة : لو أُنْزَلَ المَجْبُوبُ بالمُساحَقَةِ ، فَحُكْمُه حُكمُ الواطِئ دُونَ الفَرْج إذا أَنْزَلَ . قالَه الأصحابُ . وكذلك إذا تَساحَقَتِ امْرأَتان فأنْزَلَتا ، (ا إِنْ قُلْنا : يَلْزَمُ المُطاوعَةَ كَفَّارَةً. وإلَّا فلا كَفَّارَةَ. قالَه في «الفُروعِ» وغيرِه. قال في «المُغْنِي»(٢): إِذَا تَساحَقَتا فأَنْزَلَتا '' ، فهل حُكْمُهما حكمُ المُجامِع ِ في الفَرْج ِ ، أو لا كفَّارَةَ

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ش .

<sup>.</sup> ٣٦٧ / ٤ (٢)

الشرح الكبير الحَدِّ ، على إحْدَى الرِّوايَتَيْن ، وفي كَثِير مِن أَحْكَامِه .

فصل : فإن قَبَّلَ أُو لَمَسَ فأَنْزَلَ ، فَسَد صَوْمُه . وفي الكَفَّارَةِ روايَتان ؟ أَصَحُهما ، أنَّها لا تَجبُ . نَقَلَها عنه الأَثْرَمُ ، وأبو طالِب . واخْتارَها الخِرَقِيُّ . وهو قول الشافعيِّ ، وأبى حنيفةَ ؛ لأنَّه إِنْزَالٌ بغير وَطْءِ ، أَشْبَهَ الإِنْزالَ بِتَكْرارِ النَّظَرِ . ولا يَصِحُّ قِياسُه على الوَطْء دُونَ الفَرْجِ ؛ لأنَّ الاسْتِمْتاعَ بالوَطْءِ فيما دُونَ الفَرْجِ ِ أَقْوَى وأَبْلَغُ مِن القُبْلَةِ ؛ لكَوْنِه وَطْأَ في الجُمْلَة . والثانية ، عليه الكَفَّارَة . نَقَلَها حَنْبَلٌ ؛ لأنَّه إنزالٌ عن مُباشَرَة ، أَشْبَهَ الإِنزَالَ بِالوَطْء دُونَ الفَرْجِ ِ ، ولا فَرْقَ بينَ كَوْنِ المَوْطُوءَةِ زَوْجَةً أُو أَجْنَبيَّةً ، صَغِيرَةً أَو كَبيرَةً ؛ لأنَّه إذا وَجَب بوَطْء الزَّوْجَةِ ، فبوَطْء الأَجْنَبيَّةِ أَوْلَى .

الإنصاف عليهما بحالٍ ؟ فيه وَجْهان ، مَبْنِيَّان على أنَّ الجِماعَ مِنَ المَرْأَةِ ، هل يُوجِبُ الكُفَّارَةَ؟ على روايتَيْن . وأَصَحُّ الوَجْهَيْن ، لا كَفَّارَةَ عليهما ؛ لأنَّه ليسَ بمَنْصُوصِ عليه ، ولا في مَعْنَى المَنْصُوص عليه ، فَيَبْقَى على الأصْل . انتهى . وكذلك الاسْتِمْناءُ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقال القاضي في « التَّعْلِيقِ » : لا كفَّارةَ بالاسْتِمْناءِ . مُعْتَمدًا على نصِّ أحمد ، وبالفَرْق .

فائدتان ؛ إحْداهما ، الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ القُبْلَةَ واللَّمْسَ ونجوَهما ، إذا أَنْزَلَ أُو أَمْذَى به ، لا تجبُ به الكفَّارَةُ ، ولو أَوْجَبْناها بالمُجامَعةِ دُونَ الفَرْجِ . قال في « الفُروع ِ » : اخْتَارَها الأصحابُ . وعنه ، حُكْمُ ذلك حُكْمُ الوَطْءِ دُونَ الفَرْجِ. اخْتارَها القاضي . وجزمَ به في « الهِدَايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَب »، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الإفادَاتِ » . وأطْلقَهما في ﴿ الفُروع ِ ﴾ . ونصُّ أحمَدَ ، إنْ قَبَّلَ فأَمْذَى لا يكَفِّرُ . الثَّانيةُ ، لو كرَّرَ النَّظَرَ وَإِنْ جَامَعَ فِي يَوْمِ رَأَى الْهَلَالَ فِي لَيْلَتِهِ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، فَعَلَيْهِ اللَّهَ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ .

 ۱۰۷۳ – مسألة: ( وإن جامَعَ في يوم ٍ رأى الهلالَ في لَيْلَتِه ورُدَّت الشرح الكبير شَهادَتُه ، فعليه القَضاءُ والكَفَّارَةُ ) وهو قولُ الشافعيِّ . وقال أبو حنيفةَ : لَا تَجِبُ ؛ لأَنَّهَا عُقُوبَةٌ ، فلم تَجِبْ بفِعْلِ مُخْتَلَفٍ فيه ، كالحَدِّ . ولَنا ،

فأُمْنَى، فلا كَفَّارَةَ. على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ، كما لو لم يُكَرِّرُه. وعنه، هو كاللَّمْسِ الإنصاف إذا أَمْنَى به . وجزمَ في « الإفادَاتِ » بوجُوبِ الكَفَّارَةِ بذلك . واخْتارَه القاضي في « تَعْلِيقِه » . وقدَّمه في « الفَائقِ » . وأَطْلَقَ الرِّوايتَيْن في « الهِدَايَةِ » ، و « الفُصُولِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخِيصِ » . وقيل: إِنْ أَمْنَى بَفِكْرِه ، أَو نَظْرَةٍ واحِدَةٍ عَمْدًا ، أَفْطَرَ ، وفي الكَفَّارَةِ وَجْهان . وأمَّا إذا وَطِئَ بِهِيمَةً فِي الفَرْجِرِ ، فأَطْلَقَ المُصَنِّفُ فِي وجُوبِ الكَفَّارَةِ بذلك ، إذا قُلْنا : يُفْطِرُ . وَجْهَيْن . وأَطْلَقَهما في « الهِدَايَةِ »، و « المُذْهَبِ »، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ »، و « المُسْتَوْعِبِ »، و « الخُلاصَةِ »، و « الحَاوى »، و « التَّلْخِيص »، و « البُلْغَةِ »، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيّين » ؛ أحدُهما ، هو كوَطْء الآدَمِيَّةِ ، وهو الصَّحيحُ ، ونصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزمَ به في « الوَّجِيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . والوَجْهُ الثَّاني ، لا تجِبُ الكفَّارَةُ بذلك . خرَّجه أبو الخَطَّابِ مِنَ القَوْلِ بعدَم ِ وُجوبِ الحَدِّ بوَطْءِ البهيمَةِ . وخرَّجه القاضي روايَةً ، بناءً على الحَدِّ . وهو احْتِمالٌ في « الكَافِي » . وتقدُّم قوْلُ ابن ِ شِهَابٍ : لا يجِبُ بمُجَرَّدِ الإيلاج ِ فيه غُسْلٌ ولا فِطْرٌ ولا كَفَّارَةً .

> قوله : وإنْ جامَع في يَوْم رَأَى الهلالَ في لَيْلَتِه ، ورُدَّتْ شَهادَتُه ، فعليه القَضاءُ والكَفَّارَةُ . وهذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . ونَقل حَنْبَلُّ : لا يَلْزَمُه الصَّوْمُ.

الله وَإِنْ جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ وَلَمْ يُكَفِّرْ ، فَهَلْ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ أَوْ كَفَّارَتَانِ ؟ عَلَى وَجْهَيْن .

الشرح الكبير أنَّه أَفْطَرَ يَوْمًا مِن رمضانَ بجِماعٍ ، فوَجَبَت عليه الكَفَّارَةُ ، كما لو قُبِلَت شَهادَتُه ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّ الكَفَّارَةَ عُقُوبَةٌ ، ثم قِياسُهم يَنْتَقِضُ بوُجُوبِ الكَفَّارَةِ بالجماع ِ في السُّفَرِ القَصِيرِ ، مِع وُقُوع ِ الخِلافِ فيه .

١٠٧٤ – مسألة : ( وإن جامَعَ في يَوْمَيْن و لم يُكَفِّرْ ، فهل تَلْزَمُه كَفَّارَةٌ أُو كَفَّارَتان ؟على وَجْهَيْن ) إذا جامَعَ مَرَّتَيْن ، و لم يُكَفِّرْ عن الأُوَّلِ ، فإن كان في يَوْم واحدٍ أَجْزَأَتُه كَفَّارَةٌ واحدَةٌ بغير خِلافٍ. وإن كان في يَوْمَيْن ، ففيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، تُجْزئُه كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ . وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ ، واخْتِيارُ أَبِي بكرٍ . وإليه ذَهَبِ الزُّهْرِئُ ، والأَوْزَاعِيُّ ،

الإنصاف اختارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . فعلى هذه الرُّوايَةِ ، قال في « المُسْتَوْعِبِ » ، وتبِعَه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين : لا يَلْزَمُه شيءٌ مِنَ الأَحْكَامِ الرَّمَضانِيَّةِ، مِنَ الصَّوْمِ وغيرِه. وتقدَّم ذلك عندَ قوْلِه في كتابِ الصِّيامِ: ومَن رأَى هِلَالَ رَمَضانَ وحدَه ، ورُدَّتْ شَهادَتُه.

قوله: وإنْ جامَعَ في يَوْمَيْن و لم يُكَفِّرْ، فهل تَلْزَمُه كَفَّارةٌ أُو كَفَّارَتان؟ على وَجْهَيْن. وأَطْلَقَهُما في « الهِدايَةِ ﴾ ، و « الفُصُولِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الهَادِي » ، و ﴿ الكَافِي ﴾، و ﴿ الشُّرْحِ ﴾، و ﴿ النَّظْمِ ﴾، و ﴿ الفُروعِ ﴾، و ﴿ الزَّرْكَشِيِّ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ِ ابْنِ مُنَجَّى ﴾ ؛ أحدُهما ، يَلْزَمُه كَفَّارتان . وهو المذهبُ . وحكَاه ابنُ عَبْدِ البَرِّ(١) عن الإمام أحمدَ رَحِمَه اللهُ، كيَوْمَيْن في رَمَضانَيْن. واختارَه ابنُ حامِدٍ، والقاضي في « خِلَافِه » ، و « جامِعِه » ، و « رِوَايَتَيْه » ، والشَّرِيفُ ، وأبو الخَطَّابِ

<sup>(</sup>١) في: الاستذكار ١١٠/١٠ .

المقنع

وأصحابُ الرَّأْي ؛ لأنَّها جَزاءٌ عن جنايَةٍ تَكَرَّرَ سَبَبُها قبلَ اسْتِيفائِها ، فيَجبُ الشرح الكبير أَن تَتَداخَلَ ، كالحَدِّ . والثاني ، يَلْزَمُه كَفَّارَتان . اخْتَارَه القَاضِي . وهو قُولُ مَالَكٍ ، وَاللَّيْثِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ . وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ ، ومَكْحُولِ ؛ لأنَّ كلُّ يَوْم عِبادَةً مُفْرَدَةً ، فإذا وَجَبَتِ الكَفَّارَةُ بإفْسادِه لم تَتَداخَلْ ، كرَمَضانَيْن [ ٢١٢/٢ و ] وكالحَجَّتَيْن .

في «خِلَافَيْهِما » ، وابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » . ونصَرَه المَجْدُ في « شَرْحِه » . الإنصاف قال في « الخُلاصة ِ » : لَز مَه كَفَّارَ تان في الأصحِّ . قال في « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهبِ » : هذا المَشْهورُ في المذهب . قال في « التَّلْخِيصِ » : هذا أصحُّ الوَّجْهَيْن . قال في « تَجْرِيدِ العِنايَةِ » : لَزِمَه ثِنْتان في الأَظْهَرِ . وجزمَ به في « الإيضَاحِ ِ » ، و « الإِفادَاتِ » ، و « المُنَوِّرِ » . وهو ظاهِرُ « المُنْتَخَبِ » . وقدَّمه في « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ »، و « المُحَرَّرِ »، و « الرِّعايتَيْن »، و « الحاوِيَيْن »، و «الفَاثقِ». والوَجْهُ الثَّاني ، لا يَلْزَمُه إِلَّا كَفَّارَةً واحدَةً ، كالحُدودِ . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ. واخْتارَه أَبُو بَكْر ، وابنُ أَبِي مُوسَى . قال في « المُسْتَوْعِب » : واخْتارَه القاضي . وقدَّمه هو وابنُ رَزينِ في « شَرْحِه » .

> فائدة : قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : فعلى قوْلِنا [ ٢٥١/١ و ] بالتَّداخُل ، لو كفَّرَ بالعِتْقِ فِي اليَوْمِ الأُوَّلِ عنه ، ثم فِي اليَّوْمِ الثَّانِي عنه ، ثم استحقَّتِ الرَّقَبَةُ الأُولَى ، لم يَلْزَمْه بدَلُها ، وأَجْزَأَتُه الثَّانِيَةُ عنهما . ولو اسْتحقَّتِ الثَّانيةُ وحدَها ، لَزِمَه بدَلُها ، ولو استُحِقَّتا جميعًا ، أَجْزَأُه بدَلُهما رَقَبَةٌ (١) واحِدَةٌ ؛ لأنَّ مَحَلَّ التَّداخُل وجُودُ السَّبَبِ الثَّاني قبلَ أداءِ مُوجِبِ الأَوَّلِ . ونِيَّةُ التَّعْيينِ لا تُعْتَبرُ ، فتَلْغُو وتَصِيرُ كنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ . هذا قِياسُ مذهبنا . انتهى .

<sup>(</sup>١) في ١ : ﴿ وقيل ﴾ .

الله وَإِنْ جَامَعَ ثُمَّ كَفَّرَ ثُمَّ جَامَعَ فِي يَوْمِهِ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ . نَصَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَزِمَهُ الْإِمْسَاكُ ، إِذَا جَامَعَ .

الشرح الكبير

24. ١ - مسألة : ( وإن جامَعَ ثم كَفَّرَ ثم جامَعَ في يومِه ، فعليه كَفَّارَةٌ ثانِيَةٌ . نَصَّ عليه . وكذلك كلَّ مَن لَزِمَه الإِمْساكُ ، إذا جامَعَ ) إذا كَفَّرَ ثم جامَعَ ثانِيَةً ، فإن كان في يَوْمَيْن ، فعليه كَفّارَةٌ ثانِيَةٌ ، بغيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه ، وإن كان في يوم واحِدٍ ، فكذلك . نَصَّ عليه أحمد . وهكذا يُخرَّ جُ في كلِّ مَن لَزِمَه الإِمْساكُ ، وحُرِّمَ عليه الجِماعُ في نَهارِ رمضانَ ، وإن لم يكنُنْ صائِمًا ، كمن لم يَعْلَمْ برُوْيَةِ الهِلالِ إلَّا بعدَ طُلُوعِ الفَجْرِ ، أو نَسِي لَكُنْ صائِمًا ، كمن لم يَعْلَمْ برُوْيَةِ الهِلالِ إلَّا بعدَ طُلُوعِ الفَجْرِ ، أو نَسِي النَّيَّةَ ، أو أكل عامِدًا ثم جامَع . وقال أبو حنيفة ، ومالكُ ، والشافعيُ : لا شيءَ عليه بذلك الجِماع ؛ لأنَّه لم يُصادِفِ الصومَ ، و لم يَمْنَعْ صِحَّته ،

الإنصاف

قوله: وإن جامَعَ ثم كَفّرَ ، ثم جامَعَ في يَوْمِه ، فعليه كَفَّارَةٌ ثانِيَةٌ . هذا المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . وهو مِنَ المذهبِ . وذكر الحَلْوَانِيُّ رِوايةً ، لا كفَّارَةَ عليه ، وخرَّ جه ابنُ عَقِيلٍ مِن أَنَّ الشَّهْرَ عِبادَةٌ واحِدَةٌ . وذكرَه ابنُ عَبْدِ البَرِّ إِجْماعًا عَليه . وَذُكْرَه ابنُ عَبْدِ البَرِّ إِجْماعًا عَالَيْتُ فِيه . عَلَيْه .

تنبيه : مفْهومُ كلامِ المُصَنِّفِ ، أنَّه لو جامَعَ ، ثم جامَعَ قبلَ التَّكْفيرِ ، أنَّه لا يَلْزَمُه إلَّا كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ . وهو صَحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . قال المُصَنِّفُ : بغيرِ خِلافٍ . انتهى . وعنه ، عليه كفَّارَتان . فعلى المذهبِ ، تعدَّدَ الواجِبُ وتَداخلَ مُوجِبُه . ذكرَه صاحِبُ « الفُصُولِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، وغيرُهما. وعلى النَّانى ، لم يجِبْ بغيرِ الوَطْءِ الأَوَّلِ شيءٌ .

قوله : وَكَذَلَكَ كُلُّ مَن لَزِمَه الإِمْساكُ إذا جامَعَ . يعْنِي ، عليه الكَفَّارَةُ . وهذا

فلم يُوجِبْ شيئًا ، كالجِماعِ فِي اللَّيْلِ . وَلَنا ، أَنَّهَا عِبَادَةٌ تَجِبُ الكَفَّارَةُ بالجِماع ِ فيها ، فتَكَرَّرَتْ بتَكَرُّرِ الوَطْء إذا كان بعدَ التَّكْفِير ، كالحَجِّ ، ولأنُّه وَطْءٌ مُحَرَّمٌ لَحُرْمَةِ رمضانَ ، فأوْجَبَ الكَفَّارَةَ ، كالأوَّل ، وفارَقَ الوَطْءَ فِي اللَّيْلِ ، لأَنَّهُ مُباحٌ . فإن قِيلَ : الوَطْءُ الأَوَّلُ تَضَمَّنَ هَتْكَ الصوم ، وهو مُؤثِّرٌ في الإيجاب ، فلا يَصِحُّ قِياسُ غيرِه عليه . قُلْنا : هو مَلْغِيٌّ بَمَن طَلَع عليه الفَجْرُ وهو مُجامِعٌ فاسْتَدامَ ، فإنَّه يَلْزَمُه الكَفَّارَةُ ، مع أَنَّه لم يَهْتِكِ الصومَ .

فصل : وإذا بَلَغ صَبِيٌّ ، أو أَسْلَمَ كَافِرٌ ، أو أَفَاقَ مَجْنُونٌ ، أو طَهُرَتْ حائِضٌ أو نُفَساءُ ، أو قَدِم المُسافِرُ مُفْطِرًا في نَهارِ رمضانَ ، فقد ذَكَرْنا فى وُجُوبِ الإمْساكِ عليهم روايَتَيْن . فإن قُلْنا بوُجُوب الإمْساكِ ، وَجَبَتِ الكَفَّارَةَ على المُجامِع ِ . وإن قُلْنا : لا يَجبُ . فلا شيءَ عليهم ؛ لأنَّ الفِطْرَ مُباحٌ لهم ، أَشْبَهَ المُجامِعَ باللَّيْل . فأمَّا إن نَوَى الصومَ في مَرَضِه أو سَفَره أو صِغَره ، ثم زال عُذْرُه فى أثناء النَّهار ، لم يَجُزْ له الفِطْرُ ، رِوايَةً واحِدَةً ، وعليه الكَفَّارَةُ إِن وَطِئٍّ . وقال بعضُ الشافِعِيَّةِ : في المُسافِرِ خاصَّةً

المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، ونصَّ الإمامُ أحمدُ ، في مُسافِر قَدِمَ مُفْطِرًا ، الإنصاف ثم جامعَ ، لا كَفَّارَةَ عليه . فاخْتارَ المَجْدُ حَمْلَ هذه الرِّوايَةِ على ظاهِرِها . وهو وَجْهٌ ، ذَكَرَه ابنُ الجَوْزِيِّ في ﴿ المُذْهَبِ ﴾ . وذكرَ القاضي في ﴿ تَعْلِيقِهِ ﴾ وَجْهًا في مَن لم يَنْوِ الصَّوْمَ ، لا كفَّارَةَ عليه . وحمَل القاضي ، وأبو الخَطَّابِ هذه الرِّوايَةَ على أنَّه لا يَلْزَمُه الإمساك .

فَائِدَةً : لَو أَكُل ثم جَامَعَ ، فَفَيه الخِلافُ المُتَقَدِّمُ . ذَكَرَه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ .

الشرح الكبير وَجْهان ؛ أحَدُهما ، له الفِطْرُ ؛ لأنَّه أبيحَ له الفِطْرُ ظاهِرًا أو باطِنًا في أُوَّلِ النَّهار ، فكانت له اسْتِدامَتُه ، كما لو قَدِم مُفْطِرًا . ولا يَصِحُّ ذلك ؛ لأنّ سَبَبَ الرُّخصَةِ زال قبلَ التَّرَخُص ، فلم يَكُنْ له ذلك ، كما لو قَدِمَتْ به السَّفِينَةُ قبلَ قَصْر الصلاةِ ، وكالصَّبيِّ يَبْلُغُ ، والمَريض يَبْرَأُ . وهذا يَنْقُصُ(١) ما ذَكَرُوه . وما قاسُوا عليه مَمْنُوعٌ . ولو عَلِم الصَّبِيُّ أَنَّه يَبْلُغُ في أثْناء النَّهار بالسِّنِّ ، أو عَلِم المُسافِرُ أنَّه يَقْدَمُ ، لم يَلْزَمْهما الصيامُ قبلَ زَوال عُذْرهما ؛ لأنَّ سَبَبَ الرُّخْصَةِ مَوْجُودٌ ، فَثَبَتَ حُكْمُها ، كما لو لم نعْلَما ذلك .

١٠٧٦ – مسألة : ﴿ وَإِنْ جَامَعَ وَهُوْ صَحِيحٌ ، ثُمْ مَرِضَ أُو جُنَّ أُو سافَرَ ، لم تَسْقُطْ عنه ) إذا جامَعَ في أوَّلِ النَّهارِ ، ثم مَرِض أو جُنَّ ، أو كَانَتِ امرأةً فحاضَتْ أو نَفِسَتْ في أَثْناءِ النَّهارِ ، لم تَسْقُطِ الكَفَّارَةُ . وبه قال مالكٌ ، واللَّيْثُ ، وابنُ الماجشُونَ ، وإسحاقُ . وقال أصحابُ الرَّأْي : لَا كَفَّارَةَ عليهم . وللشافعيِّ قَوْلان ، كالمَذْهَبَيْن . واحْتَجُّوا بأنَّ صومَ هذا اليَوْمِ خَرَجِ عَن كَوْنِه مُسْتَحَقًّا ، فلم يَجِبْ بالوَطْء فيه كَفَّارَةٌ ، كصوم المُسافِرِ ، أو كما لو تَبَيَّنَ أَنَّه مِن شَوَّالٍ . ولَنا ، أَنَّه مَعْنَى طَرَأَ بعدَ وُجُوبِ

قوله : ولو جامَعَ وهو صَحيحٌ ، ثم جُنَّ أو مَرِضَ أو سافَرَ ، لم تَسْقُطْ عنه . وكذا لو حاضَتْ أو نَفِسَتْ . وهذا المذهبُ في ذلك كلُّه ، ونصَّ عليه في المَرَضِ ، وعليه الأصحابُ . وذكر أبو الخَطَّابِ في ﴿ الانْتِصَارِ ﴾ وَجْهًا ، تَسْقُطُ الكَفَّارَةُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « نقيض » .

الكَفَّارَةِ ، فلم يُسْقِطْها ، كالسَّفَرِ ، ولأَّنَّه أَفْسَدَ صومًا واجبًا مِن رمضانَ الشرح الكبير بجماع تامٌّ ، فاسْتَقَرَّتِ الكَفَّارَةُ عليه ، كما لو لم يَطْرَأُ العُذْرُ ، والوَطْءُ في صوم المُسافِر مَمْنُوعٌ ، وإن سُلِّمَ فالوَطْءُ ثُمَّ مُباحٌ ؛ لأنَّه في صوم أُبيحَ الفِطْرُ فيه ، بخِلافِ مسألتِنا . وكذا إذا تَبَيَّنَ أَنَّه مِن شَوَّالٍ ؛ لأَنَّه تَبَيَّنَ أَنَّ الوَطْءَ لم يُصادِفْ رمضانَ ، والمُوجِبُ إِنَّما هو الوَطْءُ المُفْسِدُ لصوم رمضانَ . فأمَّا إن جامَعَ في نَهارِ رمضانَ ، ثم سافَرَ في أثْناءِ النَّهارِ ، لم تَسْقُطِ الكَفَّارَةُ ؟ لأنَّه يُفْضِي إلى أنَّ كُلَّ مَن جامَعَ أمْكَنه إسْقَاطُ الكَفَّارَةِ عنه بالسَّفَرِ فى النَّهارِ ، وهو غيرُ جائِزِ .

> فصل : إذا طَلَع الفَجْرُ [ ٢١٢/٢ ع ] وهو مُجامِعٌ ، فاسْتَدامَ الجِماعَ ، فعليه القَضاءُ والكَفَّارَةُ . وبه قال مالكٌ ، والشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : يَجِبُ القَضاءُ دُونَ الكَفَّارَةِ ؛ لأنَّ وَطْأَه لم يُصادِفْ صومًا صَحِيحًا ، فلم يُوجِبِ الكَفَّارَةَ ، كما لو تَرَك النِّيَّةَ وجامَعَ . ولَنا ، أَنَّه تَرَك صومَ رمضانَ بجِماع أثِمَ به ؛ لحُرْمَة الصوم ، فوجَبَتْ به الكَفّارَةُ ، كما لو وَطِئ بعدَ طُلُوعِ الفَجْرِ ، وما قاسُوا عليه مَمْنُوعٌ . فأمّا إن نَزَع في الحال مع أوَّل طُلُوعِ الفَحْرِ ، فقالَ ابنُ حامِدٍ ، والقاضي : عليه الكَفَّارَةُ ؛ لأنَّ النَّزْعَ جِماعٌ يَلْتَذُّ به ، أَشْبَهَ الإِيلاجَ . وقال أبو حَفْص ِ : لا قَضاءَ عليه ، ولا كَفَّارَةَ . وهو قولُ أبى حنيفةَ ، والشافعيِّ ؛ لأنَّه تَرَك الجِماعَ ، فلا يَتَعَلَّقُ

بحدُوثِ حَيْضٍ ونِفاسِ ؟ لمَنْعِهما الصِّحَّةَ ، ومِثْلُهما مَوْتٌ . وكذا جُنونٌ إنْ منَع الإنصاف طَرَآنُه الصِّحَّة .

فائدة : – وإنْ كانت كالأَجْنَبِيَّةِ – لو ماتَ في أثْناءِ النَّهارِ ، بطَل صَوْمُه . وفائدَةُ

## المنع وَإِنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرهِ ، ثُمَّ جَامَعَ ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ .

الشرح الكبير به ما يَتَعَلَّقُ بالجماع ِ ، كما لو حَلَف لا يَدْخُلُ دَارًا ، وهو فيها ، فخَرَجَ منها . وقال مالكُ : يَبْطُلُ صَوْمُه ، ولا كَفَّارَةَ عليه ؛ لأنَّه لا يَقْدِرُ على أَكْثَرَ مِمَّا فَعَلَه مِن تَرْكِ الجماعِ ، أَشْبَهَ المُكْرَةَ . قال شيخُنا(') : وهذه المسألةُ تَقْرُبُ مِن الاسْتِحالَةِ ، إذ لا يَكادُ يَعْلَمُ أَوَّلَ طُلُوعِ الفَجْرِ على وَجْهِ يَتَعَقَّبُه النَّوْعُ مِن غيرِ أَن يَكُونَ قبلَه شيءٌ مِن الجماع ِ ، فلا حاجَةَ إلى فَرْضِها ، والكَلام فيها .

فصل : ومَن جامَعَ يَظُنُّ أَنَّ الفَجْرَ لم يَطْلُعْ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّه كان طَلَع ، فعليه القَضاءُ والكَفَّارَةُ . وقال بعضُ الشافِعِيَّةِ : لا كَفَّارَةَ عليه ، ولو عَلِم في أثناء الوَطْء ، فاستَدامَ ذلك ، فلا كَفَّارَةَ عليه أيضًا ؛ لأنَّه إذا لم يَعْلَمْ لم يَأْثُمْ ، أَشْبَهَ النَّاسِيَ ، وإن عَلِم فاسْتَدامَ ، فقد حَصَل الذي أَثِمَ به في غير صَوْمِ . ولَنا ، حديثُ المُجامِع ِ ، حيث أَمَرَه النبيُّ عَلَيْكُ بالكَفَّارَةِ ولم يَسْتَفْصِلْ(') . ولأنَّه أَفْسَدَ صومَ رمضانَ بجِماعٍ تامٌّ ، فَوَجَبَتْ عليه الكَفَّارَةُ ، كما لو عَلِم ، ووَطْءُ النَّاسِي مَمْنُوعٌ . ثم إنَّه لا يَحْصُلُ به الفِطْرُ على الرِّوايَةِ الأُخْرَى .

١٠٧٧ – مسألة : ﴿ وَإِنْ نَوَى الصُّومَ فِي سَفَرِه ، ثم جَامَعَ ، فلا

الإنصاف بُطْلانِ صَوْمِه ، أنَّه لو كان نَذْرًا ، وجَبَ الإطْعامُ عنه مِن تَرِكَتِه ، وإنْ كان صَوْمَ كَفَّارَةِ تَخْيِيرٍ ، وجَبَتِ الكَفَّارَةُ في مالِه .

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٣٧٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٤٤٥.

كَفَّارَةَ عليه . وعنه ، عليه الكَفَّارَةُ ﴾ إذا نَوَى الصومَ في سَفَره ، ثم أَفْطَرَ بالجِماع ِ ، ففي الكَفَّارَةِ روايَتان ؛ إحْداهما ، تَجبُ . اخْتارَها القاضي ؟ لأنَّه أَفْطَرَ بجِماعٍ ، فَلَزِمَتْه الكَفَّارَةُ ، كالحاضِر . والثانيةُ ، لا كَفَّارَةَ عليه . اختارَها شيخُنا(١) ، وهي الصَّحِيحَةُ . وهو مَذْهَبُ الشافعيِّ ؟ لأنَّه صومٌ لا يَجِبُ المُضِيُّ فيه ، فلم تَجِبِ الكَفَّارَةُ بالجِماعِ فيه ، كالتَّطَوُّعِ ، وفارَقَ الحاضِرَ الصَّحِيحَ ، فإنَّه يَجبُ عليه المُضِيُّ في الصوم ، وإن كان مَريضًا يُباحُ له الفِطْرُ ، فهو كالمُسافِر قِياسًا عليه ، ولأنَّه يُفْطِرُ بنِيَّةِ الفِطْرِ ، فيَقَعُ الجِماعُ بعدَ حُصُولِ الفِطْرِ ،أَشْبَهَ ما لو أكلَ ثم جامَعَ . ومتى أَفْطَرَ المُسافِرُ فله فِعْلُ جَمِيعٍ ما يُنافِي الصومَ مِن الأَكْلِ والشَّرْبِ والجِماعِ وغيرِه ؛ لأنَّ حُرْمَتَها بالصومِ ، فيَزُولَ بزَوالِه ، كمَجِيءِ اللَّيْلِ .

قوله : وإنْ نَوَى الصَّوْمَ في سَفَرِه ، ثم جامَعَ ، فلا كَفَّارَةَ عليه . هذا الصَّحيحُ الإنصاف مِنَ المذهبِ . جزمَ به في « الوَجِيزِ » وغيرِه ، وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيره . واخْتَارُه القاضي ، وأكثرُ الأصحاب . قالَه المَجْدُ . قال المُصَنِّفُ وغيرُه : يُفْطِرُ بنِيَّةِ الفِطْرِ ، فيقَعُ الجِماعُ بعدَ الفِطْرِ . وذكر بعضُ الأصحابِ رِوايَةً ، عليه الكفَّارَةُ، وجزمَ به على هذا . قال في « الفُروع ِ » : وهو أَظْهَرُ . وتقدُّم رِوايَةً ، عندَ قُوْلِ المُصَنِّفِ: ومَن نَوَى الصَّوْمَ في سفَرِه ، فله الفِطْرُ . أنَّه لا يجوزُ الفِطْرُ بالجماعِ . . فعليها ، إنْ جامَعَ كفّرَ ، على الصَّحيحِ . وعنه ، لا يُكَفّرُ .

<sup>(</sup>١) انظر المغنى ٣٤٨/٤ .

١٠٧٨ – مسألة: (ولا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بغيرِ الجِماعِ في نَهارِ رمضانَ) إذا جامَعَ في غيرِ صومِ رمضانَ لم تَجِبْ عليه الكَفّارَةُ ، في قولِ جُمْهُورِ العُلَماءِ . وقال قَتادَةُ : تَجِبُ على مَن وَطِئَ في قضاءِ رمضانَ ؟ لأنَّه عِبادَةٌ تَجِبُ الكَفّارَةُ في أَدائِها ، فوَجَبَتْ في قضائِها ، كالحَجِّ . ولَنا ، لأنَّه عِبادَةٌ تَجِبُ الكَفّارَةُ في أَدائِها ، فوَجَبَتْ في قضائِها ، كالحَجِّ . ولَنا ، أنَّه جامَعَ في غيرِ رمضانَ ، فلم يَلْزَمْه كَفّارَةٌ ، كما لو جامَعَ في صِيامِ الكَفّارَةِ ، والقضاءُ يُفارِقُ الأَداءَ ؟ لأنَّه مُتَعَيِّنٌ بزَمانٍ مُحْتَرَمٍ ، فالجِماعُ فيه هَتْكُ له ، بخِلافِ القضاء .

فصل : ولا تَجِبُ الكَفّارَةُ بإفْسادِ الصومِ بغيرِ الجِماعِ . وعن أحمدَ في المُحْتَجِمِ ، إن كان عالِمًا بالنَّهْ في فعليه الكَفّارَةُ . وقال عَطاءٌ في المُحْتَجِمِ : عليه الكَفّارَةُ . وقال مالكُ : تَجِبُ الكَفّارَةُ بكلِّ ما كان هَتْكًا للصومِ ، إلَّا الرِّدَّةَ ، قِياسًا [ ٢١٣/٢ و ] على الإِفْطارِ بالجِماعِ . وحُكِى للصومِ ، إلَّا الرِّدَّةَ ، قِياسًا [ ٢١٣/٢ و ] على الإِفْطارِ بالجِماعِ . وحُكِى عن عَطاءٍ ، والحسن ، والزُّهْرِئِ ، والثَّوْرِئِ ، والأَوْزاعِيِّ ، وإسحاق ، أنَّ الفِطْرَ بالأَكْلِ والشَّرْبِ يُوجِبُ ما يُوجِبُ الجِماعُ . وبه قال أبو حنيفة ، أنَّ الفِطْرَ بالأَكْلِ والشَّرْبِ يُوجِبُ ما يُوجِبُ الجِماعُ . وبه قال أبو حنيفة ،

الإنصاف

قوله: ولا تَجِبُ الكفَّارَةُ بغيرِ الجِماعِ في صِيامِ رَمَضانَ. يعْنِي ، في نَفْس أَيَّامِ رَمَضانَ. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقطَع به أكثرُهم. وذكر في « الرِّعايَةِ » رَمَضانَ. وقيَّةً ، يكَفِّرُ إنْ أَفْسَدَ قَضاءَ رَمَضانَ.

فائدة : لو طلَع الفَجْرُ وهو مُجامِعٌ ، فإنِ اسْتَدامَ ، فعليه القَضاءُ والكفَّارَةُ ، بلا نزاعٍ . وإنْ لم يَسْتَدِمْ ، بل نزَع فى الحالِ ، مع أوَّلِ طُلوع ِ الفَجْرِ ، فكذلك عندَ ابن حامِدٍ، والقاضى. ونصَرَه ابنُ عَقِيلٍ في « الفُصُولِ ». وجزمَ به في « المُبْهِج ِ »

إِلَّا أَنَّهُ اعْتَبَرَ مَا يُتَغَذَّى به ، أو يُتَداوَى به ، فلو ابْتَلَعَ حَصاةً أو نَواةً أو فُسْتُقَةً الشرح الكبير بقِشْرها ، فلا كَفَّارَةَ عليه . واحْتَجَّ بأنَّه أَفْطَرَ بأعلى ما في الباب مِن جِنْسِه ، فُوَجَبَتْ عليه الكَفَّارَةُ ، كالمُجامِع ِ . ولَنا ، أنَّه أَفْطَرَ بغيرِ جِماعٍ ، فلم يُوجِبِ الكَفَّارَةَ ، كَبُلْعِ ِ الحَصاةِ ، وكالرِّدَّةِ عندَ مالكٍ ، ولأنَّه لا نَصَّ في إيجابِ الكَفَّارَةِ بهذا ، ولا إجْماعَ ، ولا يَصِحُّ قِياسُه على الجماعِ ؟ لأنَّ الحاجَةَ إلى الزَّجْرِ عنه أمَسُّ ، والحِكمةَ في التَّعَدِّي(١) به آكَدُ ، ولهذا يَجِبُ به الحَدُّ إذا كان مُحَرَّمًا ، ويَخْتَصُّ بإنْسادِ الحَجِّ دُونَ سائرِ مَحْظُوراتِه ، ويُفْسِدُ صومَ اثْنَيْن في الغالِب ، دُونَ غَيرِه .

في مَوْضِع مِن كلامِه ، و « المُنَوِّرِ » ، و « نَظْم ِ المُفْرَداتِ » ، وهو منها . قال الإنصاف في ﴿ الخُلَاصَةِ ﴾ : فعليه القَضاءُ والكفَّارَةُ في الأصحِّ . وقال أبو حَفْص : لا قَضاءَ عليه ولا كَفَّارَةَ . قال في « الفَائقِ » : وهو المُخْتارُ . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . قالَه في « القَواعِدِ » . وأطْلقَهما في « الإيضَاحِ » ، و « المُبْهِجِ » في مَوْضِع ِ آخَرَ ، و « الهدايَة » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الهَادِي » ، و « المُعْنِي » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفُروع ِ » . وذكَر القاضى ، أنَّ أَصْلَ ذلك اخْتِلافُ الرِّوايتَيْن في جَوازِ وَطْءِ مَن قال لزَوْ جَتِه: إِنْ وَطِعْتُكِ فأنتِ عليَّ كظَهْر أُمِّي . قبلَ كَفَّارَةِ الظُّهارِ ، فإنْ جازَ فالنَّزْعُ ليس بجِماعٍ ، وإلَّا كان جِماعًا . وقال ابنُ أبي مُوسى : يَقْضِي ، قَوْلًا واحِدًا . وفي الكَفَّارَةِ عنه خِلافٌ . قال المَجْدُ : وهذا يَقْتَضِي رِوايتَيْن ؛ إحداهما ، يَقْضِي . قال : وهو أصحُّ عندِي ؛ [ ٢٥١/١ ظ ] لحُصُولِه مُجامِعًا أُوَّلَ جُزْءٍ مِنَ اليَوْمِ ، أُمِرَ بالكَفِّ عنه بسبَبِ سابقٍ مِنَ اللَّيْلِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ التغذي ﴾ .

المَنع ۚ وَالْكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا .

الشرح الكبير

١٠٧٩ - مسألة : ( والكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، فإن لم يَجدُ فصِيامُ شَهْرَيْن مُتَتابِعَيْن ، فإن لم يَسْتَطِعْ فإطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ) ظاهِرُ المَذْهَب ، أَنَّ كَفَّارَةَ الوَطْء في رمضانَ مُرَتَّبَةٌ ، ككَفارَةِ الظِّهار ، يَلْزَمُه العِتْقُ ، فإن عَجَز عنه انْتَقَلَ إلى الصيام ، فإن عَجَز انْتَقَلَ إلى الإطْعامِ المَذْكُورِ . وهذا قولُ أكثر العُلَماء ؛ منهم الثَّوْرِئ ، والأوْزاعِيُّ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأَى . وعن أحمدَ ، روَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّها على التَّخْيير بينَ هذه الثَّلاثَةِ ، فِبأَيِّها كَفَّرَ أَجْزَأُه . وهي روايَةٌ عن مالكِ ؛ لِما روَى مالكٌ ، وابنُ جُرَيْجٍ ، عن الزُّهْرِئ ، عن حُمَيْدِ بن عبدِ الرحمن ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، أنَّ رجلًا أَفْطَرَ في رمضانً ، فأمَرَه النبيُّ عَلَيْكُ أَن يُكَفِّرَ بعِتْق رَقَبَةٍ ، أو صِيام شَهْرَيْن مُتَتابِعَيْن ، أو إطْعام سِتِّين مِسْكِينًا (' ) . و ﴿ أَو ﴾ حَرْفُ تَخْيِير . ولأنَّها تَجِبُ بالمُخالَفَةِ ، فكانت على التَّخْيير ، ككَفَّارَةِ اليَمِين . وعن مالكِ ،

الإنصاف وانْعتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه». قال ابنُ رَجَبٍ في «القاعِدَةِ الثَّامِنَةِ والخَمْسِين»: المذهبُ أنَّه يُفْطِرُ بذلك ، وفي الكفَّارَةِ روايَتان . وقال : يَنْبَغِي أَنْ يقالَ : إنْ خَشِيَ مُفاجَأَةَ الفَجْرِ ، أَفْطَرَ ، وإلَّا فلا . وتقدُّم في باب الحَيْضِ بعضُ ذلك .

قوله : والكَفَّارَةُ عِنْقُ رَقَبَةٍ ، فإنْ لم يَجِدْ فصِيامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَين ، فإنْ لم يَسْتَطِعْ فإطْعامُ سِتِّين مِسْكِينًا . الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ ، أنَّ الكفَّارَةَ هنا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٥٤٥. ورواية التخيير أخرجها مسلم، في: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان...، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٧٨٣/٢ . والإمام مالك ، في : باب كفارة من أفطر في رمضان ، من كتاب الصيام . الموطأ ٢٩٦/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٧٣/٢ ، ٥١٦ .

روايَةٌ أُخْرَى ، أنَّه قال : الذي نَأْخُذُ به في الذي يُصِيبُ أَهْلَه في شهرِ الشرح الكبير رمضانَ ، إطْعامُ سِتِّين مِسْكِينًا ، وصِيامُ ذلك اليَوْم ، وليس التَّحْريرُ والصيامُ مِن كَفَّارَةِ رمضانَ في شيءِ . وهذا القولُ مُخالِفٌ للحديثِ الصَّحيح ِ ، مع أنَّه ليس له أصْلُ يَعْتَمِدُ عليه ، ولا شيءٌ يَسْتَنِدُ إليه ، وسُنَّةُ النبيِّ عَلِيْكُ أَحَقُّ أَن تُتَّبَعَ . ووَجْهُ الرِّوايَةِ الأَولَى الحديثُ الصَّحِيحُ ، رَواه مَعْمَرٌ ، ويُونُسُ ، والأوْزاعِيُّ ، واللَّيْثُ ، وموسى بنُ عُقْبَةَ ، وعُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ ، وعِراكُ بنُ مالكٍ ، وغيرُهم ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن حُمَيْدِ بن عبدِ الرحمن ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَيْكَ قال للواقِع ِ على أهْلِه : « هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ؟ » . قال : لا . قال : « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن ؟ » . قال : لا . قال : « فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ » . قال : لا . وذَكَر سائِرَ الحدِيثِ ، وهذا لَفْظُ التَّرْتِيبِ ، والأَخْذُ به أَوْلَى مِن رِوايَةِ مالكٍ ؛ لأنَّ أصحابَ الزُّهْرِيِّ اتَّفَقُوا على رِوايَتِه هكذا ، سِوَى مالكِ وابن جُرَيْجٍ ، فيما عَلِمْنا ، واحْتِمالُ الغَلَطِ فيهما أَكْثَرُ مِن احْتِمالِه فى سائِرٍ أصحابِه ، ولأنَّ التَّرْتِيبَ زِيادَةٌ ، والأخْذُ بالزِّيادَةِ مُتَعَيِّنٌ ، ولأنَّ حديثَنا لَفْظُ النبيِّ عَلَيْكُم ، وحَدِيثُهم لَفْظُ الرَّاوي ، ويَحْتَمِلُ أَنَّه رَواه بـ « أو » لاعتِقادِه أنَّ مَعْنَى اللَّهْ ظَيْن سَواءٌ ، ولأنَّها كَفَّارَةٌ فيها صومُ شَهْرَيْن مُتَتابِعَيْن ، فكانت مُرَتَّبَةً ، كالظِّهارِ والقَتْلِ .

واجبَةً على التَّرْتِيبِ ، كما قدَّمه المُصَنِّفُ . وعنه ، أنَّ الكفَّارَةَ على التَّخْيِيرِ ، فبِأَيُّها الإنصاف كَفَّرَ أَجْزَأُه . قدَّمه في « تَجْرِيدِ العِنايَةِ » ، و « نَظْم نِهَايَةِ ابن ِ رَزِين ٍ » . ويأتِي ذلك أيضًا في أوَّل الفَصْل الثَّالثِ مِن كتاب الظُّهارِ .

فصل : فعلى هذه الرِّواية ، إذا عَدِم الرَّقَبَةَ انْتَقَلَ إلى الصوم المَذْكور ، ولا نَعْلَمُ خِلافًا في دُخولِ الصوم في هذه الكَفَّارَةِ ، إِلَّا قَوْلًا شاذًّا يُخالِفُ السُّنَّةَ الثابِتَةَ ، وقد ذَكَرْناه . ولا خِلافَ بينَ مَن أَوْجَبَه أَنَّه شَهْران مُتَتابعان ؟ للخَبَرِ . فإن لم يَشْرَعْ في الصيام ِ حتى وَجَد الرَّقَبَةَ لَزِمَه العِتْقُ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكُ سَأَلَ المُواقِعَ [ ٢١٣/٢ عن ما يَقْدِرُ عليه حينَ أُخْبَرَه بالعِتْق ، و لم يَسْأَلُه عن ما كان يَقْدِرُ عليه حالَةَ المُواقَعَةِ ، وهي حالَةُ الوُجُوبِ ، ولأنَّه وَجَد المُبْدَلَ قبلَ التَّلَبُس بالبَدَلِ ، فلَزمَه ، كما لو وَجَدَه حالَ الوُجُوب . وإن شَرَع في الصوم قبلَ القُدْرَةِ على الإعْتاقِ ، ثم قَدَر عليه ، لم يَلْزَمْه الخُرُوجُ إليه ، إلَّا أن يشاءَ أن يُعْتِقَ ، فيُجْزئُه ، ويَكُونُ قد فَعَل الأَوْلَى . وبه قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : يَلْزَمُه العِتْقُ ؛ لأنَّه قَدَر على الأَصْل قبلَ أَدْاء فَرْضِه بالبَدَل ، فَبَطَلَ حُكْمُ البَدَل ، كالمُتَيَمِّم يَرَى الماءَ . ولَنا ، أَنَّه شَرَع في الكَفَّارَةِ الواجِبَةِ عليه ، فأَجْزَأَتْه ، كما لو اسْتَمَرَّ العَجْزُ ، وفارَقَ العِتْقُ التَّيَمُّمَ ، لوَجْهَيْن ؛ أَحَدُهما ، أنَّ التَّيَمُّمَ لا يَرْفَعُ الحَدَثَ وإنَّما يَسْتُرُه ؟ فإذا وُجد الماءُ ظَهَر حُكْمُه ، بخِلافِ الصوم ؛ فإنّه يَرْفَعُ حُكْمَ الجِماعِ بِالكُلِّيَّةِ . الثانِي ، أنَّ الصيامَ تَطُولُ مُدَّتُه ، فيَشُقُّ إِلْزامُه الجَمْعَ بينَه وبينَ العِتْقِ ، بخِلافِ الوُضُوء والتَّيَمُّم .

الإنصاف

فائدتان ؛ إحداهما ، لو قدر على العِتْقِ فى الصِّيامِ ، لم يَلْزَمْه الانْتِقالُ . نصَّ عليه . ويَلْزَمُه إِنْ قدَر عليه قبلَ الشَّروعِ فى الصَّوْمِ . الثَّانيةُ ، لا يَحْرُمُ الوَطْءُ هنا قبلَ التَّكْفيرِ ، ولا فى لَيالِى صَوْمِ الكَفَّارَةِ ، قال فى « التَّلْخِيصِ » : وهذه الكفَّارَةُ مُرَتَّبَةً ، ككَفَّارَةِ الظِّهارِ سَواةً ، إِلَّا فى تَحْريمِ الوَطْءِ قبلَ التَّكْفيرِ ، وفى لَيالِى الصَّوْمِ إِذَا كفَّر به فإنَّه الظِّهارِ سَواةً ، إِلَّا فى تَحْريمِ الوَطْءِ قبلَ التَّكْفيرِ ، وفى لَيالِى الصَّوْمِ إِذَا كفَّر به فإنَّه

المقنع

فصل: ( فإن لم يَسْتَطِعْ فإطعامُ سِتِّين مِسْكِينًا ) قال شيخُنا(١) رَحِمَه الشرح الكبير الله : ولا نَعْلَمُ خِلافًا بينَ أهل العلم ، في دُخُول الإطْعام في كَفَّارَةِ الوَطْء في رمضانَ في الجُمْلَةِ ، وهو مَذْكُورٌ في الخَبَر . ولأنَّه إِطْعامٌ في كَفَّارَةٍ فيها صومُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن ، فكان سِتِّين مِسْكِينًا ، ككَفَّارةِ الظِّهار . وقَدْرُ المُطْعَم خَمْسَةَ عَشَرَ صاعًا مِن البُرِّ ، لكلِّ مِسْكِين مُدٌّ ؛ وهو رُبْعُ الصَّاعِ ، أو ثَلاثون صاعًا مِن التَّمْر أو الشَّعِير ، لكل مِسْكِين نِصْفُ صاعٍ . وقال أبو حنيفةَ : مِن البُرِّ لكلِّ مِسْكِينِ نِصْفُ صاعٍ ، ومن غيره صاغٌ لكلِّ مِسْكِين ؛ لقول النبيِّ عَيْكُ في حَدِيثِ سَلَمَةَ بن صَخْر : « فَأُطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْر » . رَواه أَبُو داودَ<sup>(٢)</sup> . وقال أَبُو هُرَيْرَةَ : يُطْعِمُ مُدًّا مِن أَىِّ الْأَنْواعِ شاء . وبهذا قال عَطاءٌ ، والأوْزاعِيُّ ، والشافعيُّ ؛ لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ في حَدِيثِ المُجامِعِ ، أنَّ النبيَّ عَيِّلْكُ أَتِيَ بمِكْتَل مِن تَمْر ، قَدْرُه خَمْسَةَ عَشَرَ صاعًا ، فقالَ : « خَذْ هذا ، فَأَطْعِمْهُ عَنْكَ » . رَواه أبو داود (") . ولَنا ، ما روَى أحمدُ ( الله : حَدَّثنا إسْماعِيلُ ، ثنا أَيُّوبُ ،

يُباحُ. وجزمَ به في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، ككَفَّارَةِ الإنصاف

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٣٨٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣) في : باب كفارة من أتى أهله في رمضان ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١٨/١٥ .

كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ٥٣٤/١ . والإمام مالك ، في : باب كفارة من أفطر في رمضان ، من كتاب الصيام . الموطأ ٢٩٧/١ . (٤) أخرجه البيهقي ، في : باب لا يجزيُّ أن يطعم أقل من ستين ... ، من كتاب الظهار . السنن الكبرى ٣٩٢/٧ . وانظر إرواء الغليل ١٨١/٧ .

المتنع فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ عَنْهُ . وَعَنْهُ ، لَا تَسْقُطُ . وَعَنْهُ ، أَنَّ الْكَفَّارَةَ عَلَى التَّخْيير ، فَبائِّهَا كَفَّرَ أَجْزَأُهُ .

الشرح الكبير عن أبي يَزِيدٍ (١) المَدَنِيِّ، قال: جاءَتِ امرأةٌ مِن بني بَياضَةَ بنِصْفِ وَسْق شَعِيرٍ ، فقالَ النبيُّ عَلِيْكُ للمُظاهِرِ <sup>(٢)</sup> : « أَطْعِمْ هذا ، فَإِنَّ مُدَّىٰ شَعِيرٍ مَكَانَ مُدِّ بُرٍّ». ولأنَّ فِدْيَةَ الأذَى نِصْفُ صاع مِن التَّمْرِ والشَّعِيرِ بلا خِلافٍ ، فكذا هذا . والمُدُّ مِن البُرِّ يَقُومُ مَقامَ نِصْفِ صاعٍ مِن غيرِه ، بِدَلِيلِ هَذَا الْحَدَيْثِ ، وَلَأَنَّهُ قُولُ ابن عُمَرَ ، وابن عباس ، وأبي هُرَيْرَةَ ، وزيدٍ ، ولا مُخالِفَ لهم في الصحابة ِ . وأمَّا حديثُ سَلَمَةُ بن صَخْرٍ ، فقد اختُلِفَ فيه ، وحديثَ أصحابِ الشافعيِّ يَجُوزُ أَن يَكُونَ الذي أَتِيَ به النبيُّ عَلِيْكُ قاصِرًا عن الواجِبِ ، فاجْتُزِيُّ به لعَجْزِ المُكَفِّرِ عن ما سِواه .

• ١ • ٨ - صسألة : ( فإن لم يَجدُ سَقَطَت عنه . وعنه ، لا تَسْقُطُ . وعنه ، أنَّ الكَفَّارَةَ على التَّخْيِيرِ ، فبِأَيِّها كَفَّرَ أَجْزَأُه ) ظاهِرُ المَذْهَب ، أنَّ المُجامِعَ في رمضانَ إذا عَجَز عن العِتْقِ والصِّيامِ والإطْعامِ ، أنَّ الكَفَّارَةَ

الإنصاف القَتْل . ذكَرَه فيها القاضي وأصحابُه . وذكر ابنُ الحَنْبَلِيِّ (٣) في كتابه « أَسْبَاب النُّزُول » ، أنَّ ذلك يَحْرُمُ عليه عُقُوبَةً . وجزمَ به .

قوله : فإنْ لم يَجِدْ سَقَطَت عنه . الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ هذه (٤) الكفَّارَة

<sup>(</sup>١) في النسختين : ﴿ زيد ﴾ . وانظر ترجمته في تهذيب الكمال ٤٠٩/٣٤ ، ٤١٠ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) لم نهتد إليه في المسند . وانظر إرواء الغليل ١٨١/٧ .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازي . تقدمت ترجمته في ٤ / ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من : ش .

تَسْقُطُ عنه . وهذا قولُ الأوْزاعِيِّ . وقال الزُّهْرِئُ : لابُدَّ مِن التَّكْفِيرِ ، الشرح الكبير بدَلِيل أَنَّ الأَعْرَابِيَّ أَخْبَرَ النبيُّ عَلِيلًا بإعْسارِهِ قبلَ أَن يَدْفَعَ إِليه العَرَقَ ، و لم يُسْقِطْها عنه ، ولأنَّها كَفَّارَةٌ واجِبَةٌ فلم تَسْقُطْ بالعَجْزِ عنها ، كسائِرِ الكَفَّاراتِ . وهذه الرِّوايَةُ الثانيةُ عن أحمدَ . وهو قِياسُ قول أبي حنيفةَ ، والثُّورِيِّ ، وأبي ثَوْرٍ . وعن الشافعيِّ كالمَذْهَبَيْنِ . ولَنا ، أنَّ الأغرابيَّ لَمَّا دَفَع إليه النبيُّ عَلَيْكُ التَّمْرَ ، فأخْبَرَه بحاجَتِه ، [٢١٤/٢] قال : ﴿ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ »(١) . و لم يَأْمُرْه بكَفَّارَةٍ أُخْرَى . قَوْلُهم : إِنَّه أُخْبَرَ النبيَّ عَلِيلَةٍ بِعَجْزِه فلم يُسْقِطُها . قُلْنا : قد أَسْقَطَها عنه بعدَ ذلك ، وهذا آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِن رسول الله عَلِيْكُ . وأمّا القِياسُ على سائِرِ الكَفّاراتِ ، فلا يَصِحُ ؛ لمُخالَفَتِه النَّصَّ . والاعتبارُ بالعَجْز في حالَةِ الوُجُوبِ ، وهو حالَةَ الوَطَّء .

تَسْقُطُ عنه بالعَجْز عنها . نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحاب . قال المُصَنِّفُ ، الإنصاف والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الفُروعِ» وغيرُهم: هذا ظاهِرُ المذهب. وجزمَ به في «الوَجيز» وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » وغيرِه . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : فإنْ عجَز وَقْتَ الجِمَاعِ عنها بالمال - وقيل: والصَّوْم - سقَطَتْ. نصَّ عليه. قال في «الفُروعِ»: كذا قال . وعنه ، لا تَسْقُطُ . قال في « الفُروع ِ » : ولعَلَّ هذه الرِّوايَةَ أَظْهَرُ . قال ف « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » وغيره، تَفْريعًا على الرِّوايَةِ الثَّانيةِ : فلو كفَّر عنه غيرُه بإذْنِه، فله أُخْذُها . وجزمَ به في « المُحَرَّر » ، وقدَّمه في « الحاويَيْن ». وقيل : وبدُونِ إذْنِه . وعنه ، لا يَأْخُذُها . وأَطْلَقَ ابنُ أَبِي مُوسَى في أَنَّه ، هل يجوزُ له أَكْلُها ، أم كان خاصًّا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٥٤٥ .

الإنصاف

بذلك الأَعْرابِيِّ ؟ على رِوايتَيْن . وقال في « الفُروعِ » : ويتَوَجَّهُ احْتِمالٌ ، أَنَّه عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام ، رخَّصَ للأَعْرابِيِّ فيه لحاجَتِه ، ولم يكُنْ كفَّارَةً .

فوائله ؛ إحداها ، لا تشقُطُ غيرُ هذه الكفّارَةِ بالعَجْزِ عنها ، ككفّارة الظّهارِ واليَمِينِ ، وكفّاراتِ الحَجِّ ، ونحوِ ذلك . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه، واليَمِينِ ، وكفّاراتِ الحَجِّ ، ونحوِ ذلك . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . قال المَجْدُ وغيرُه : وعليه أصحابُنا . وعنه ، تشقُطُ . وعنه ، تشقُطُ كفّارَةُ (۱) وَطْءِ الحائضِ بالعَجْزِ ، على الأصحِّ . وعنه ، تشقُطُ كفّارةُ (۱) وَطْءِ الحائضِ بالعَجْزِ عنها كلّها ؛ لأنّه لا بدل فيها . وقال ابنُ حامِدٍ : تسقُطُ مُطْلَقًا كرَمَضانَ . وتقدَّم في كتابِ الصِّيامِ ، بعدَ أحكام الحامِلِ والمُرْضِعِ ، هل يسْقُطُ الإطْعامُ بالعَجْزِ ؟ وتقدَّم كَفَّارَةُ (۱) وَطْء الحائضِ في بابه . والنَّانيةُ ، حُكْمُ أكْلِه مِنَ الكفّاراتِ بتَكفيرِ غيرِه عنه ، حكمُ كفَّارَةِ رَمَضانَ ، على الشَّانيةُ ، حُكْمُ أكْلِه مِنَ الكفّاراتِ بتَكفيرِ غيرِه عنه ، حكمُ كفَّارَةِ رَمَضانَ ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وعنه ، جوازُ أكْلِه مخصوصٌ بكفّارة ورَمَضانَ . اختارَه أبو الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وقيل : بكُر . وأطْلقهما في ( المُحَرَّرِ » . النَّائِثُةُ ، لو مَلَّكَه ما يُكفِّرُ به ، وقُلْنا : له أَخذُه هنا كُلُه ، وإلَّا أخرَجه عن نَفسِه . وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . وقيل : هناكُ . فله هنا أكلُه ، وإلَّا أخرَجه عن نَفسِه . وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . وقيل : هناكُ . فله هنا أكلُه ، أو يَلزَمُه التَّكفِيرُ به؟ على روايتيْن . ذكرَه في (الرِّعايَةِ»، و (الفُروعِ » . وجزمَ في ( الجَاوِيْنِ » ) أنَّه ليس له أَخدُها هنا . ويأتِي في كتابِ الظّهارِ شيءٌ مِن أَحْكامِ الكفَّارَةِ لرَمَضانَ وغيرِه ، مِقْدارُ ما يُطْعِمُ كلَّ مِسْكِينٍ وصِفَتُه .

<sup>(</sup>١) في ١ : ﴿ كَكَفَارَةَ ﴾ .

يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَجْمَعَ رِيقَهُ فَيَبْلَعَهُ ، وَأَنْ يَبْتَلِعَ النُّخَامَةَ . وَهَلْ يُفْطِرُ بِهِمَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .

الشرح الكبير

## بابُ ما يُكْرَهُ وما يُسْتَحَبُّ ، وحُكْمُ القَضاءِ

الإنصاف

## بابُ مَا يُكْرَهُ ومَا يُسْتَحَبُّ ، وحُكْمُ القَضاءِ

قوله: يُكْرَهُ للصَّائمِ أَنْ يَجْمَعَ رِيقَه فَيَبْتَلِعَه، وأَنْ يَبْتَلِعَ النَّخامَةَ. وهل يُفْطِرُ بهما؟ على وَجْهَيْن . إذا جمَع رِيقَه وابْتَلَعَه قَصْدًا ، كُرِهَ ، بلا نِزاعٍ ، ولا يُفْطِرُ به . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، كالو ابْتلَعَه قَصْدًا ولم يَجْمَعْه. وجزمَ الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، كالو ابْتلَعَه قَصْدًا ولم يَجْمَعْه. وجزمَ به في « الوَجِيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وفيه وَجْهُ آخَرُ ، يُفْطِرُ به في « الوَجِيزِ » وغيرِه . وأَطْلقَهما في « الهِدَايَةِ »، و « المُذْهَبِ »، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، بذلك، فيَحْرُمُ فِعْلُه. وأَطْلقَهما في « الهِدَايَةِ »، و « المُذْهَبِ »، و « الفَاتقِ »، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الرِّعايتَيْن »، و « الخَاوِيَيْن »، و « الفَاتقِ ». فوائد ؟ إحداها ، لو أُخْرَجَ رِيقَه إلى ما بينَ شَفَتْيُه ، ثم أعادَه و بلَعَه ، حرُمَ عليه ، فوائد ؟ إحداها ، لو أُخْرَجَ رِيقَه إلى ما بينَ شَفَتْيُه ، ثم أعادَه و بلَعَه ، حرُمَ عليه ،

لَمْ يَجْمَعُه ، وإن قَصَد البِّلاعَه ، فكذلك إذا جَمَعَه ، بخِلافِ غُبار الطَّريق . فإن خَرَج ريقُه إلى ثَوْبه ، أو بينَ أصابعِه ، أو بينَ شَفَتَيْه ، ثم عاد فابْتَلَعَه ، أو بَلَع رِيقَ غيره ، أَفْطَرَ ؛ لأَنَّه ابْتَلَعَه مِن غير فَمِه ، أَشْبَهَ غيرَ الرِّيقِ . فإن قِيلَ : فقد رَوَتْ عائشةُ ، أنَّ النبيُّ عَلَيْكُ كان يُقَبِّلُها وهو صائِمٌ ، ويَمُصُّ لِسانَها . رَواه أبو داودَ (١) . قُلْنا : قد رُويَ عن أبي داودَ أَنَّه قال : هذا إسْنادٌ ليس بصَحِيحٍ . ويَجُوزُ أَن يَكُونَ يُقَبِّلُ في الصوم ، ويَمُصُّ لِسانَها في غيرِه . ويَجُوزُ أَن يَمُصَّه ثم لا يَبْتَلِعُه ، ولأنَّه لم يَتَحَقَّق انْفِصالُ ما على لِسانِها مِن البَلَلِ إلى فَمِه ، فأشْبَهَ ما لو تَرَك حَصاةً مَبْلُولَةً في فيه ، أو لو تَمَضْمَضَ بماءِ ثم مَجُّه . ولو تَرَك في فَمِه حَصاةً أو دِرْهَمًا فأُخْرَجَه وعليه بلَّةٌ مِن الرِّيق ، ثم أعادَه في فِيه ، نَظَرْتَ ؛ فإن كان ما عليه مِن الرِّيقِ كَثِيرًا فابْتَلَعَهِ ، أَفْطَرَ ، وإن كان يَسِيرًا لم يُفْطِرْ بابْتِلاعِ رِيقِهِ . وقال بعضُ أصحابِنا: يُفْطِرُ لا بْتِلاعِه ذلك البِّلَلَ الذي كان على الجِسْمِ.

الإنصاف وأَفْطَرَ به. على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروع ِ». وجزمَ به في «الرِّعايتَيْن »، و « الحاوِيّين » ، وغيرِهم . [ ٢٥٢/١ و ] وقال المَجْدُ : لا يُفْطِرُ إِلَّا إذا خرَج إلى ظاهِر شَفَتَيْه ، ثم يُدْخِلُه ويَبْلَعُه ؛ لإمْكانِ التَّحَرُّزِ منه عادَةً ، كغيرِ الرِّيقِ . الثَّانيةُ ، لو أُخرجَ حَصاةً مِن فَمِه أو دِرْهَمًا أو خَيْطًا ثم أَعادَه،فاإِنْ كان ما عليه كثيرًا فبَلَعَه ، أَفْطَرَ ، وإنْ كان يَسِيرًا، لم يُفْطِرْ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيلَ: يُفْطِرُ. الثَّالثةُ، لو أُحْرَجَ لِسانَه ثم أَدْخَلَه إلى فيه بما عليه وبلَعَه ، لم يُفْطِرْ ، ولو كان كَثيرًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب، وعليه أكثرُ الأصحابِ ؛ مِنهم القاضي . وجزمَ به في « المُذَّهَبِ » وغيرِه.

<sup>(</sup>١) في : باب الصائم يبلع الريق ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١ / ٥٥٦ . كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ١٢٣ ، ٢٣٤ .

وَلَنا ، أَنَّه لاَيَتَحَقَّقُ انْفِصالُ ذلك البَلَل ودُخُولُه إلى حَلْقِه ، كالمَضْمَضَةِ ، والتَّسَوُّكِ بالسِّواكِ الرَّطْبِ والمَبْلُولِ. ويُقَوِّى ذلك حديثُ عائشةً في مَصِّ لِسانِها. ولو أُخْرَجَ لِسانَه وعليه بلَّةٌ ، ثم عاد فأدْخَلَه وابْتَلَعَ ريقَه ، لم يُفْطِرْ. فصل : وإنِ ابْتَلَعَ النُّخامَةَ ، فقد رؤى حَنْبَلُّ ، قال : سَمِعْتُ أَبا عبدِ الله يَقُولُ: إذا تَنَخَّمَ ثُم ازْدَرَدَه ، فقد أَفْطَرَ ؛ لأنَّ النُّخامَة تَنْز لُ مِن الرَّأْس ، والرِّيقُ مِن الفَمِ . ولو تَنَخَّعَ مِن جَوْفِه ثم ازْدَرَدَه ، أَفْطَرَ . وهذا مَذْهَبُ الشافعيِّ ؛ لأنَّه أَمْكُنَ التَّحَرُّزُ منها ، أَشْبَهَ الدَّمَ ، ولأنَّها مِن غير الفَم ، أَشْبَهَ القَيءَ . وفيه رِوايَةً أُخْرَى ، لا يُفْطِرُ . فإنَّه قال ، في روايَةِ المَرُّوذِيِّ :

وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . قال في « الفُروعِ » : أَطْلَقَه الأُصحابُ. وقال ابنُ الإنصاف عَقِيلٍ: يُفْطِرُ. وأَطْلَقَهما في «مَسْبُوكِ الذَّهَب»، و «الرِّعايتَيْن»، و « الحاوِيّين » . الرَّابعةُ ، لو تنجُّسَ فَمُه ، أو خرَج إليه قَيْءٌ ، أو قَلْسٌ فَبَلَعَه ، أَفْطَر ، نصَّ عليه ، وإنْ قَلَّ ؛ لإمْكَانِ التَّحَرُّز منه ، وإنْ بصَقَه وبَقِيَ فَمُه نَجسًا فبَلَع ريقَه ، فإنْ تحَقُّقَ أَنُّه بَلَع شيئًا نَجِسًا ، أَفْطَرَ ، وإلَّا فلا . وأمَّا النُّخامَةُ إذا بلَعَها ، فأَطْلَقَ المُصَنِّفُ في الفِطْر به وَجْهَيْن . واعـلمْ أنَّ النُّخـامَةَ تَارَةً تكونُ مِن جَـوْفِه ، وتَارَةً تكونُ مِن دِماغِه ، وتَارَةً تكونَ مِن حَلْقِه . فإذا وصَلَتْ إلى فَمِه ثم بلَعَها ، فللأصحاب فيها ثَلَاثُ طُرُقٍ ؛ أحدُها ، إنْ كانتْ مِن جَوْفِه ، أَفْطَرَ بها ، قَوْلًا واحِدًا ، وإلا فروَايَتان . وهذه الطَّريقَةُ هي الصَّحيحَةُ ، وهي طريقَةُ صاحِبِ « الفُروعِ » وغيره؛ إحْداهما، يُفَطِرُ فَيَحْرُمُ. وهو المذهبُ. جزمَ به ابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه»، وصاحِبُ «المُنَوِّر». وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الشَّرْحِ ِ » . والثَّانيةُ ، لا يُفْطِرُ، فيُكْرَهُ . جزمَ به في « الوَجِيزِ » . وأطْلقَهما في « الفُروعِ » . الطَّريقُ الثَّانِي ، في بَلْع ِ النُّخامَةِ مِن غيرٍ ـ تَفْريقٍ رِوايَتان ، وهي طرِيقَةُ القاضي وغيرِه . قالَه في « المُسْتَوْعِبِ » . وجزمَ بها الشرح الكبير ليس عليك قَضاءٌ إذا ابْتَلَعْتَ النُّخاعَةَ وأنت صائمٌ . لأنَّه مُعْتَادٌ في الفَّم ، أَشْبُهُ الرِّيقَ .

فصل : فإن سال فَمُه دَمًا ، أو خَرَج إليه قُلْسٌ (١) أو قَيْءٌ فازْدَرَدَه ، أَفْطَرَ وإن كان يَسِيرًا ؛ لأنَّ الفَمَ في حُكْم الظَّاهِر ، والأَصْلُ حُصُولُ الفِطْر بكلِّ واصِل منه ، لكنْ عُفِيَ عن الرِّيقِ ؛ لعَدَم ِ إمْكانِ التَّحَرُّ زِ منه ، فيَبْقَى فيما عَداه على الأصل . وإن ألقاه مِن فِيه ، وبَقِي فَمُه نَجسًا ، أو تَنجُّسَ فَمُه بشيءٍ مِن خارِجٍ ، فابْتَلَعَ رِيقَه ، فإن كان معه جُزْءٌ مِن المُنَجُّس ِ أَفْطَرَ بذلك الجُزْء ، وإلَّا فلا .

١٠٨٢ – مسألة : ﴿ وَيُكْرَهُ ذَوْقُ الطُّعامِ ، وإن وَجَد طَعْمَه في

الإنصاف في « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَب » ، والمَجْدُ في « شَرْحِه » ، و « مُحَرَّرِه » ، والمُصَنِّفُ هنا ، وفي « المُغْنِي » ، والنَّاظِمُ ، وغيرُهم . وقدَّمها في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » ، و « الفَائق » ، وغيرِهم ؛ إحداهما ، يُفَطِرُ بذلك . وهو المذهبُ ، جزمَ به ابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » ، و « المُنَوِّر » . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ »، و « الشَّرْحِ ». والثَّانيةُ، لا يُفْطِرُ به. صحَّحَه في «الفُصُولِ». وجزم به في « الوَجِيزِ » . وأطْلقَهما في « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفَائقِ » ، و « المُغْنِي » . الطُّريقُ الثَّالثُ ، إِنْ كانتْ مِن دِمَاغِه ، أَفْطَرَ ، قَوْلًا واحِدًا . وإِنْ كانتْ مِن صَدْرِه ، فروايَتان . وهي طريقَةُ ابنِ أبي مُوسَى . نقَلَه عنه في « المُسْتَوْعِبِ » .

قوله: ويُكْرَهُ ذَوْقُ الطُّعام . هكذا قال جماعةٌ وأطْلقوا ؛ منهم صاحِبُ «الهدَايَةِ»،

<sup>(</sup>١) القلس : ما يخرج من البطن إلى الفم وليس بقيء ، فإن غلب فهو قيء .

حَلْقِه ، أَفْطَرَ ﴾ قال أحمدُ : أحَبُّ إلى أن يَجْنَنِبَ ذَوْقَ الطُّعام ، فإن فَعَل الشرح الكبير لم يَضُرُّه . وقال ابنُ عَقِيل : يُكْرَهُ مِن غير حاجَةٍ ؛ لأنَّه رُبُّما دَخَل حَلْقَه فأَفْطَرَ ، ولا [ ٢١٤/٢ ٤] بَأْسَ به مع الحاجَةِ ؛ لقولِ ابن عباس : لا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الطُّعَامَ الخَلُّ ، والشَّىءَ يُرِيدُ شِراءَه (١٠ . والحسنُ كان يَمْضَغُ الجَوْزَ لابنِ ابنِه وهو صائِمٌ(٢) . ورَخّصَ فيه إبراهيمُ . فإن فَعَل فوَجَدَ طَعْمَه في حَلْقِه أَفْطَرَ ، وإلَّا لم يُفْطِرْ .

> فصل : ولا بَأْسَ بالسِّواكِ للصَّائِمِ قبلَ الزَّوالِ . قال أحمدُ : لا بَأْسَ به ؛لِماروَى عامِرُ بنُ رَبيعةَ ، قال : رَأَيْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُم ، مالا أُحْصِي ، يَتَسَوَّكُ وهو صائِمٌ ٣٠٠ . حديثٌ حسنٌ . ولكنَّه يَكُونُ عُودًا ذاويًا . وهل يُكْرَهُ السِّواكُ للصَّائِمِ بعدَ الزُّوالِ ؟ على رِوايَتَيْن ، ذَكَرْناهما في باب الوُضُوءِ (١٠) . ويُكْرَهُ للصائِمِ السُّواكُ بالعُودِ الرَّطْبِ في إحْدَى الرِّوايَتَيْن .

و « المُذْهَبِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « المُنَوِّرِ » . وهو ظاهرُ ما قدَّمه في « الفُروع ِ ». الإنصاف وقال ابنُ عَقيل : يُكْرَهُ مِن غيرِ حاجَةٍ ، ولا بأس به للحاجَةِ . وقال أحمدُ : أَحَبُّ إِلَى ۚ أَنْ يَجْتَنِبَ ذَوْقَ الطُّعام ، فإنْ فعَل فلا بأُسَ . قال المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ : والمَنْصُوصُ عن أحمدَ ، أنَّه لا بَأْسَ به إذا كان لمَصْلَحَةٍ وحاجَةٍ ؛ كذَوْقِ الطُّعام مِنَ القِدْرِ ، والمَضْغ ِ للطُّفْل ، ونحوه . واخْتارَه أبو بَكْر في « التَّنْبيهِ » . وحكَاه أحمدُ عن ابن عَبَّاسٍ . فعلى الأوَّل ، إنْ وجَد طَعْمَه في حَلْقِه ، أَفْطَرَ ؛ لِإطْلاقِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب في الصائم يتطعم بالشيء ، من كتاب الصيام . المصنف ٤٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب المرأة تمضغ لصبيها وهي صائمة وتذوق الشيء ، من كتاب الصيام . مصنف عبد الرزاق ٢٠٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ۲٤۲/۱ .

<sup>(</sup>٤) انظر : ٢٤١/١ ، ٢٤٢ .

المنع وَيُكْرَهُ مَضْغُ الْعِلْكِ الَّذِي لَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ أَجْزَاءٌ ، وَلَا يَجُوزُ مَضْغُ مَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ أَجْزَاءٌ ، إِلَّا أَنْ لَا يَبْلَعَ رِيقَهُ ، وَمَتَى وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ ، أَفْطَرَ .

الشرح الكبير وهو قولُ قَتادَةً ، والشُّعْبِيِّ ، وإسحاقَ ، ومالكِ في رِوايَةٍ ؛ لأنَّه مُغَرِّرٌ بصَوْمِه ؛ لكَوْنِه رُبُّما يَتَحَلَّلُ منه أَجْزَاءٌ تَصِلُ إلى حَلْقِه ، فيُفَطِّرُه . وعنه ، لا يُكْرَهُ . وهو قولُ الثَّوْرِئِ ، وأبي حنيفةَ ؛ لأنَّه يُرْوَى عن عليٌّ ، وابن عُمَر ، وعُرْوَةَ ، ومُجاهِدٍ ، ولِما رَوَيْنا مِن الحديثِ . واللهُ أَعْلَمُ .

١٠٨٣ - مسألة : ( ويُكْرَهُ مَضْغُ العِلْكِ الذي لا يَتَحَلَّلُ منه أَجْزاءٌ ، ولا يَجُوزُ مَضْغُ مَا يَتَحَلَّلُ مِنهِ أَجْزَاءٌ إِلَّا أَن لا يَبْلَعَ رِيقَه ، وإن وَجَدَ طَعْمَه في حَلْقِه ، أَفْطَرَ ﴾ المَنْقُولُ عن أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ ، كَراهَةُ مَضْغ ِ العِلْكِ . قال إسحاقُ بنُ مَنْصُورٍ : قُلْتُ لأَحمدَ : الصَّائِمُ يَمْضَغُ العِلْكَ ؟ قال : لا .

الإنصاف الكَراهَةِ . وعلى الثَّانِي ، إذا ذَاقَه ، فعليه أنْ يَسْتَقْصِيَ في البَصْق ، ثم إنْ وجَد طَعْمَه في حَلْقِه ، لم يُفْطِرْ ، كالمَضْمَضَةِ ، وإنْ لم يَسْتَقْصِ في البَصْقِ ، أَفْطَرَ ؛ لتَفْريطِه . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وجزمَ جماعةٌ ، يُفْطِرُ مُطْلَقًا . قلتَ : هو ظاهرُ كلام ِ المُصَنِّف ِهنا . وقال في « الفُروع ِ » : ويتَوجَّهُ الخِلافُ في مُجاوَزَةِ الثَّلاثِ .

قوله : ويُكْرَهُ مَضْغُ العِلْكِ الذي لا يَتَحَلَّلُ منه أَجْزَاءٌ . قال في ﴿ الهدَايَةِ ﴾ ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، وغيرِهما : وهو المُومْيا ، واللِّبانُ الذي كلَّما مضَغَه قَوىَ . وهذا المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ ؛ لأنَّه يَحْلُبُ الْفَمَ ، ويَجْمَعُ الرِّيقَ ويُورِثُ العَطَشَ . ووَجَّهَ في « الفُروعِ » احْتِمالًا ، لا يُكْرَهُ . وقال في « الرِّعاْيَةِ » : فى تَحْرِيمٍ مَا لَا يَتَحَلَّلُ غَالِبًا ، وفِطْرِه بُوصُولِه أَو طَعْمِه إلى حَلْقِه وَجْهان . وقال في

وقال أصحابُنا: العِلْكُ ضَرْبان ؟ أَحَدُهما ، ما يَتَحَلَّلُ منه أَجْزاءٌ وهو الرَّدِيءُ الشرح الكبير الذي يَتَحَلَّلُ بالمَضْغِ ، فلا يَجُوزُ مَضْغُه ، إِلَّا أَن لا يَبْلَعَ ريقَه ، فإن فَعَل فَنَزَلَ إِلَى حَلْقِه منه شيءٌ ، أَفْطَرَ به ، كما لو تَعَمَّدَ أَكْلَه . والثانِي ، القَويُّ الذي يَصْلُبُ بالمَضْغ ِ ، فهذا يُكْرَهُ مَضْغُه ولا يَحْرُمُ . ومِمَّن كَرهَه الشُّعْبِيُّ ، والنَّخَعِيُّ ، ومحمدُ بنُ عليٌّ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأي ؛ وذلك لأنَّه يَحْلُبُ الفَمَ ، ويَجْمَعُ الرِّيقَ ، ويُورِثُ العَطَشَ . ورَخَّصَتْ عائشةُ في مَضْغِه . وبه قال عَطاءٌ ؛ لأنَّه لا يَصِلُ إلى الجَوْفِ منه شيءٌ ، فهو كَوَضْع ِ الحَصاةِ في فِيه . ومتى مَضَغَه و لم يَجدُ طَعْمَه في حَلْقِه ، لم يُفْطِرْ . وإن وَ-مَد طَعْمَه في حَلْقِه ففيه وَجْهان ؛ أَحَدُهُما ، يُفَطِّرُه ، كَالْكُحْلِ إِذَا وَجَدَ طَعْمَه في حَلْقِه . والثاني ، لا يُفَطِّرُه ؛ لأنَّه لا يُتْرَكُ منه شيءٌ ، ومُجَرَّدُ الطُّعْمِ لا يُفَطِّرُ ؛ بدَلِيلِ أَنَّه قد قِيلَ : إِنَّ مَن لَطَخ باطِنَ قَدَمِه بالحَنْظَلِ وَجَد طَعْمَه ، ولا يُفْطِرُ . بخِلافِ الكُحْل ، فإنَّ أَجْزاءَه

« الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاويِّين » : وفي تَحْريم ما لا يتَحَلَّلُ وَجْهان . وقيل : الإنصاف يُكْرَهُ بلا حاجَةٍ . فعلى المذهب ، هل يُفْطِرُ إنْ وجَد طَعْمَه في حَلْقِه أم لا ؟ فيه وَجْهان، وأَطْلَقَهما في « الكَافِي » ، و «الفُروعِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » . أحدُهما ، لا يُفْطِرُ . وهو ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ هنا ؛ لأنَّ مُجَرَّدَ وُجودِ الطَّعْمِ لا يُفَطِّرُ ، كمَن لطَخ باطِنَ قدَمِه بحَنْظَل ، إجْماعًا . ومالَ إليه المُصَنِّفُ ، والشَّار حُ . والوَّجْهُ الثَّانى ، يُفْطِرُ . وجزمَ به فى « الوَجِيز » . وقدَّمه ابنُ رَزينِ فى « شَرْحِه » .

> قوله : ولا يجُوزُ مَضْغُ ما يَتَحَلَّلُ منه أَجْزاءً . هذا ممَّا لا نِزاعَ [ ٢٥٢/١ ظ ] فيه في الجُمْلَةِ ، بل هو إجْماعٌ .

المنع وَتُكْرَهُ الْقُبْلَةُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ ، عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ .

الشرح الكبير تَصِلُ إلى الحَلْقِ ، ويُشَاهَدُ إذا تَنَخُّعَ . قال أحمدُ : مَن وَضَعَ في فِيه دِرْهَمًا أو دِينارًا و هو صائِمٌ ، فلا بَأْسَ به ، ما لم يَجِدْ طَعْمَه في حَلْقِه ، وما يَجِدُ طَعْمَه فلا يُعْجبُنِي . وقال عبدُ الله ِ: سَأَلْتُ أَبِي عن الصّائِم يَفْتِلُ الخُيُوطَ ، قال : يُعْجُبُنِي أَن يَبْزُقُ .

١٠٨٤ – مسألة : ﴿ وَتُكْرَهُ القُبْلَةُ ، إِلَّا أَن يَكُونَ مَمَّن لَا تُحَرِّكُ شَهْوَتَه ، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن ) وجُمْلَتُه ِ أَنَّ المُقَبِّلَ لا يَخْلُو مِن ثَلاثَةِ أَقْسَام ؟ أَحَدُها ، أَن يَكُونَ ذا شَهْوَةٍ مُفْرطَةٍ ، يَغْلِبُ على ظَنِّه أَنَّه إِذا قَبَّلَ أَنْزَلَ أُو مَذَى ، فهذا تَحْرُمُ عليه القُبْلَةُ ؛ لأَنَّها مُفْسِدَةٌ لصَوْمِه ، أَشْبَهَتِ الأَكْلَ . الثانِي ، أَن يَكُونَ ذَا شَهْوَةٍ ، لكنَّه لا يَغْلِبُ على ظَنِّه ذلك ، فيُكْرَهُ له التَّقْبِيلُ ، لأنَّه يُعَرِّضُ صَوْمَه للفِطْرِ ، ولا يَأْمَنُ عليه الفَسادَ ؛ لِما رُوىَ عن عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّه قال : رَأَيْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ في المَنام ،

قوله : إِلَّا أَنْ لا يَبْلَعَ رِيقَه . يعْنِي ، فَيَجُوزُ . وهكذا قال في « الكافِي » ، و «النَّظْم » ، و « الوَجِيزِ » ، وجزَمُوا به بهذا القَيْدِ . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه يَحْرُهُم مَضْغُ ذلك ، ولو لم يَبْتَلِعْ رِيقَه . وجزمَ به الأكثرُ ، وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ . وقال : وفرَض بعضُهم المَسْأَلةَ ف ذَوْقِه ، يَعْنِي ، يَحْرُمُ ذَوْقُه ، وإنْ لم يَذُقُّه ، لم يَحْرُهُ . قال في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ : ويَحْرُمُ ذَوْقُ ما يتَحَلَّلُ ، أو يَتَفَتَّتُ . وقيل : إنْ بلَع ريقَه ، وإلَّا فلا .

قوله: وتُكْرَهُ القُبْلَةُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّن لا تُحَرِّكُ شَهْوَتُه ، على إحْدَى الرِّوايتَيْن .

فأَعْرَضَ عَنِّى ، فَقُلْتُ له : ('ما لى' ؟ فقال : « إِنَّكَ تُقَبِّلُ وَأَنْتَ الشرح الكبير صَائِمٌ »('') . ولأَنَّ العِبادَةَ إِذَا مَنَعَتِ الوَطْءَ مَنَعَت دَواعِيَه ، كَالإِحْرام . ولا تَحْرُمُ القُبْلَةُ فِي هذه الحالِ ؛ لِمارُوِيَ أَنَّ رجلًا قَبَّلُ وهو صائِمٌ ، فأرْسَلَ امْرَأَتَه ، فَسَأَلَتِ النبيَّ عَيِلِكُ ، فأَخْبَرَها النبيُّ عَيِلِكُ أَنَّه يُقَبِّلُ وهو صائِمٌ ، فقالَ الرجلُ : إنَّ 1 / ٢٥ و و رسولَ الله عَيْلِكُ ليس مِثْلَنا ، قد غَفَر الله له له مَا تَقَدَّمُ مِن ذَنْبِه وما تَأَخَرَ . فَعَضِبَ رسُولُ الله عَيْلِكُ ، وقال : « إنِّي الله عَلَيْلُ مَ مِن ذَنْبِه وما تَأَخَرَ . فَعَضِبَ رسُولُ الله عَلَيْلُ ، وقال : « إنِّي عَمْ الله عَمْرَ ، أَنَّه قال : هو مَا تَأَخَر . وَوَاه مسلمٌ بمَعْناه "' . ورُوى عن عَمْرَ ، أَنَّه قال : هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وأنا صائِمٌ ، فَقُلْتُ : يارسولَ اللهِ صَنَعْتُ

فاعِلُ القُبْلَةِ لا يَخْلُو ؛ إِمَّا أَنْ يكونَ ممَّن تُحَرِّكُ شَهْوَتَه أَوْ لا ، فإنْ كان ممَّن تُحَرِّكُ الإنصاف شَهْوَتَه ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، كَراهَةُ ذلك فقط . جزمَ به فى « الهِدَايَةِ » ، و « المُبْهِجِ » ، و « المُدْهَبِ » ، و « المُدْهَبِ » ، و « المُناهِبِ الذَّهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « النَّظْم » ، و « الوَجِيزِ » ، و « الرِّعايَةِ الصَّغْرَى » ، و « الحاوِيَيْن » . وقدَّمه فى « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، وصحَّحَه . وعنه ، تَحْرُمُ . جزمَ به فى « المُسْتَوْعِب » وغيره .

تنبيه: مَحَلُّ الخِلافِ ، إذا لم يَظُنَّ الإِنْزالَ ، فإن ظَنَّ الإِنْزالَ حَرُمَ عليه ، قُولًا واحِدًا . وإنْ كان ممَّن لا تُحَرِّكُ شَهْوَتَه ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أَنَّها لا تُكْرَهُ . قال في « الفَائقِ » : ولا تُكْرَهُ له القُبْلَةُ إذا لم تُحَرِّكْ شَهْوَتَه ، على أصحِّ الرِّوايتَيْن .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « ما بالي ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقى ، فى : باب كراهية القبلة لمن حركت شهوته ، من كتاب الصيام . السنن الكبرى ٤ / ٢٣٢ . وابن أبى شيبة ، فى : باب من رخص فى القبلة للصائم ، من كتاب الصيام . المصنف ٣ / ٦٢ . (٣) تقدم تخريجه فى ١١٤/٥ .

الشرح الكبر اليُّومَ أمْرًا عَظِيمًا ، قَبَّلْتُ وأنا صائِمٌ . قال : « أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ مِنْ إِنَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ » قُلْتُ : لا بَأْسَ به . قال : « فَمَهْ » . رَواه أبو داودَ (١) . ولأنَّ إفْضَاءَه إلى إفْسادِ الصوم مَشْكُوكٌ فيه ، ولا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بالشَّكِّ . الثالثُ ، أن يَكُونَ مِمَّن لا تُحَرِّكُ القُبْلَةُ شَهْوَتَه ، كَالشَّيْخِ ِ الكَبِيرِ ، فَفَيه رِوايَتَانَ ؛ إحْدَاهُمَا ، لا تُكْرَهُ له . وهو مَذْهَبُ أَبي حنيفةً ، والشافعيِّ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكَ كان يُقَبِّلُ وهو صائِمٌ ، لَمَّا كان مالِكًا لْإِرْبِهِ ،وغيرُ ذِي الشُّهْوَةِ في مَعْناه . وقد روَى أبو هُرَيْرَةَ ، أنَّ رجلًا سَألَ النبيُّ عَلِيْكُ عن المُباشَرَةِ للصائِم ، فرَخُّصَ له ، فأتاه آخَرُ فسَألُه (٢) ، فنَهاه ، فإذا الذي رَخُّصَ له شيخٌ ، والذي نَهاه شابٌّ . أُخْرَجَه أبو داودَ (٣) . ولأنُّها مُباشَرَةٌ لغير شَهْوَةٍ ، أَشْبَهَتْ لَمْسَ اليَدِ لحاجَةٍ .

قال في « المُبْهِجِ ِ » ، و « الوَجِيزِ » : وتُكْرَهُ القُبْلَةُ بِشَهْوَةٍ . فَمَفْهُومُه ، لا تُكْرَهُ بلا شَهْوَةٍ . وصحَّحه في « النَّظْم » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايَة الصُّغْرَى » ، وصحَّحَه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وعنه ، تُكْرَهُ ؛ لاحْتِمال حُدُوثِ الشُّهْوَةِ. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَي ». وأطْلقَهما في «الهدايَةِ »، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلَاصَةِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الكَافِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الحاوِيَيْن » .

تنبيه : الظَّاهِرُ أنَّ الخِلافَ الذي أطْلَقَه المُصَنِّفُ ، عائدٌ إلى مَن لا تُحَرِّكُ شَهْوَتَه، وعليه شرَح الشَّارِحُ ، وابنُ مُنَجَّى ، وصاحِبُ « التَّلْخِيصِ » ، ولأنَّ الخِلافَ فيه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٤١٧ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في : باب كراهيته للشاب ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١٩٥٦/١ .

وَيَجِبُ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ الْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَالشَّتْمِ ، فَإِنْ شُتِمَ اسْتُحِبَّ الفَّعَ أَنْ يَقُولَ : إِنِّى صَائِمٌ .

الشرح الكبير

والثانية ، يُكْرَهُ ؛ لأنَّه لا يَأْمَنُ حُدُوثَ الشَّهْوَةِ ، ولأنَّ الصومَ عِبادَةٌ تَمْنَعُ الوَطْءَ ، فاسْتَوَى فى القُبْلَةِ فيها مَن تُحَرِّكُ شَهْوَتَه ومَن لا تُحَرِّكُ ، كالإحرام . فأمّا اللَّمْسُ لغيرِ شَهْوَةٍ ، كلَمْسِ اليَدِ ليَعْرِفَ مَرَضَها ، ونحوه ، فليس بمَكْرُوهِ بحالٍ ؛ لأنَّ ذلك لا يُكْرَهُ فَى الإِحْرام ، أَشْبَهَ لَمْسَ ثَوْبِها .

١٠٨٥ - مسألة: (ويَجبُ عليه اجْتِنابُ الكَذبِ والغِيبَةِ

الإنصاف

أَشْهَرُ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَعُودَ عَلَى مَن تُحَرِّكُ شَهْوَتَه ، فيكونَ تَقْدِيرُ الكَلامِ على هذا ، وتُحْرَهُ القُبْلَةُ على إحْدَى الرِّوايتَيْن ، إلَّا أَنْ يكونَ ممَّن لا تُحَرِّكُ شَهْوَتَه ، فلا تُكْرَهُ . لكنْ يُبْعِدُ هذا أَنَّ المُصَنِّفَ لم يَحْكِ الخِلافَ في « المُغْنِي » ، و « الكَافِي » .

فائدة : إذا حرَج منه مَنِي الو مَذْي بسَبَبِ ذلك ، فقد تقدَّم في أول الباب الذي قبله ، وإنْ لم يَخْرُج منه شيء ، لم يُفْطِر . وذكره ابن عَبْدِ البَرِّ إجْماعًا . واعلمْ أنَّ مَرادَ مَن اقْتَصَرَ مِنَ الأصحاب ، كالمُصَنِّف وغيره ، على ذِكْرِ القُبْلَة ، دَواعِي مُرادَ مَن اقْتَصَر مِن الأصحاب ، كالمُصَنِّف وغيره ، على ذِكْرِ القُبْلَة ، دَواعِي النِجماع بأسرها أيضًا ، ولهذا قَاسُوه على الإحرام . وقالوا : عِبادَة تَمْنَعُ الوَطْء ، فمنعَتْ دَواعِيه . قال في « الكَافِي » ، وغيره : واللَّمْسُ ، وتَكْرارُ النَّظَر كالقُبْلَة ؛ لأَنهما في مَعْناها . وقال في « الرِّعايَة » ، بعد أنْ ذكر الخِلاف في القُبْلة : وكذا للخِلاف في تكرار النَّظَر ، والفِكْر في الجِماع ، فإنْ أنْزَلَ ، أَثِمَ وأَفْطَرَ ، والتَّلَذُذُ الخِلاف في تكرار النَّظَر ، والفِكْر في الجِماع ، فإنْ أنْزَلَ ، أَثِمَ وأَفْطَرَ ، والتَّلَذُذُ باللَّمْس والنَّظَر ، والمُعانَقة والتَّقْبِيل سَواة . هذا كلامُه ، وهو مُقْتَضَى ما في المُسْتَوْعِب » وغيره .

قوله : فإنْ شُتِمَ اسْتُحِبَّ أَنْ يَقُولَ : إِنِّي صَائِمٌ . يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مُرادُه ، أَنْ

الشرح الكبير والشُّتْم ، فإن شُتِمَ اسْتُحِبُّ أن يَقُولَ : إنِّي صائِمٌ ) يَجِبُ على الصَّائِم أَن يُنَزِّهُ صَوْمَه عن هذه الأشياء . قال أحمد : يَنْبَغِي للصَّائِم أَن يَتَعاهَدَ صَوْمَه مِن لِسَانِه ، ولا يُمارِي ، ويَصُونَ صومَه ، كَانُوا إذا صامُوا قَعَدُوا في المَساجِدِ ، فقالُوا : نَحْفَظُ صَوْمَنا ، ولا نَعْتابُ أَحَدًا . ولا يَعْمَلَ عَمَلًا يَجْرَحُ به صَوْمَه . وقال رسولُ الله عَلِيُّالَهِ : « مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّور ، والعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ لِلهِ حِاجَةٌ فِي أَنْ يَدَ عَطَعَامَهُ وَشَرابَهُ ﴾ . وقال أبو هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ : ﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى : كُلَّ عَمَلَ ابْنِ آدَمَ لَهُ ، إِلَّا الصِّيامَ ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزى بهِ ، الصِّيامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ ، وَلَا يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي امْرُؤْ صَائِمٌ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه لَخُلُوفُ فَم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحٍ الْمِسْكِ ، للِصَّائِم فَرْحَتانِ يَفْرَحُهُمَا ؛ إِذَا أَفْطَرَ فَر حَ ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَر حَ بصَوْمِهِ » . مُتَّفَقٌ عليهما(١) .

الإنصاف يقولَ ذلك بلِسَانِه في الفَرْضِ والنَّفْلِ مع نَفْسِه ، يَرْجُرُ نَفْسَه بذلك ، ولا يُطْلِعُ

(١) الأول أخرجه البخاري ، في : باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم ، من كتاب الصوم . وفي : باب قول الله تعالى : ﴿ وَاجْتَنْبُوا قُولَ الزُّورَ ﴾ ، من كتاب الأدب . صحيح البخارى ٣٣/٣ ، ٢١/٨ . و لم نجده عند مسلم ، انظر : تحفة الأشراف ٢٠٧/١ ، ٣٠٨ . وعزاه ابن حجر إلى البخاري وأصحاب السنن . تلخيص الحبير ٢٠١/٢ .

كم أخرجه أبو داود ، في : باب الغيبة للصائم ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١/١٥٥ . والترمذي ، في : باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٢٢٦/٣ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ٥٣٩/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢/٢٥٤ ، ٥٠٥ . ٥٠٥ .

والثاني تقدم تخريجه في صفحة ٣٨٧ .

فَصْلُ : وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ ، وَأَنْ اللّهَ يُفْطِرَ عَلَى النّهُ عَلَى الْمَاءِ ، وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ فِطْرِهِ : يُفْطِرَ عَلَى النّهُمَّ لَكَ صُمْتُ ، وَعَلَى رِزْقِكَ [ ٨٥ ط ] أَفْطَرْتُ ، سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ ، وَعَلَى رِزْقِكَ [ ٨٥ ط ] أَفْطَرْتُ ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، اللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّى ، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

الشرح الكبير

مسألة : (ويُسْتَحَبُّ تعجِيلُ الإِفْطارِ وتأخيرُ السَّحورِ ، وأن يُفْطِرَ على التَّمْرِ ، فإن لم يَجِدْ فعلى الماءِ ، وأن يَقُولَ عندَ فِطْرِه : اللَّهُمَّ لَكُ صُمْتُ ، وعلى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ، سبحانك وبحَمْدِك ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ لك صُمْتُ ، وعلى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ، سبحانك وبحَمْدِك ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّى ، إنَّك أنت السَّمِيعُ العَلِيمُ ) يُسْتَحَبُّ تَعجيلُ الإِفْطارِ . وهو قولُ أَكْثَرِ مِنِّى ، إنَّك أنت السَّمِيعُ العَلِيمُ ) يُسْتَحَبُّ تَعجيلُ الإِفْطارِ . وهو قولُ أَكْثَرِ أَهلِ العلمِ ؛ لِما روَى سَهْلُ بنُ سَعْدٍ السّاعِدِي ، أنَّ النبيَّ عَلِيلًا ، قال :

الإنصاف

النَّاسَ عليه ، وهو أَحَدُ الوُجوه . جزمَ به فى « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وهو ظاهِرُ كلامِه هو وصاحِبُ « الفَائقِ » وغيرِه ، وظاهِرُ ما قدَّمه فى « الفُروعِ » . ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مُرادُه ، أَنْ يقُولَه جَهْرًا فى رَمَضانَ وغيرِه . وهو الوَجْهُ الثَّانى للأصحابِ ، واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِى الدِّينِ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مُرادُه ، أَنْ يقُولَه جَهْرًا فى رَمَضانَ ، وسِرَّا فى غيرِه ، زاجِرًا لنَفْسِه ، وهو الوَجْهُ الثَّالِثُ . واختارَه المَجْدُ ؛ وذلك للأَمْن مِنَ الرِّياء ، وهو المَذهبُ على ما اصْطَلَحْناه .

تنبيهان ؛ أحدهما ، قوله : ويُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ الإِفْطارِ . إِجْماعًا . يعْنِي ، إذا تحقَّقَ عُروبُ الشَّمْسِ . الثاني ، قوله : ويُسْتَحَبُّ تَأْجِيرُ السَّحُورِ . إِجْماعًا ، إذا لم يَخْشَ طُلُوعَ الفَجْرِ . ذكرَه أبو الخَطَّابِ ، والأصحابُ . قال في « الفُروعِ » : وظاهِرُ كلام الشَّيْخِ ، يعْنِي به المُصَنِّفَ ، اسْتِحْبابُ السَّحُورِ مع الشَّكِ . وذكر المُصَنِّفُ أيضًا قوْلَ أبي داوُدَ : قال أبو عَبْدِ الله : إذا شَكَّ في الفَجْرِ يأكُلُ حتى يَسْتَيْقِنَ طُلُوعَه . قال في « الفُروع ِ » : ولعَلَّ مُرادَ غيرِ الشَّيْخِ ، الجوازُ ، وعدَمُ المَنْع ِ بالشَّكِ.

الشرح الكبير ﴿ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ﴾ . مُتَّفَقٌ عليه(١) . وعن أبي عَطِيَّةَ ، قال : دَخَلْتُ أَنا ومَسْرُوقٌ على عائشةَ ، فقالَ مَسْرُوقٌ : رَجُلان مِن أصحاب رسول الله عِلْكُم ، أَحَدُهما يُعَجِّلُ الإفطارَ ويُعَجِّلُ المَغْرِبَ ، والآخَرُ يُوِّخِّرُ الإفْطارَ ويُوِّخِّرُ المَغْرِبَ. قالت: مَن الذي يُعَجِّلُ الإفْطارَ ويُعَجِّلُ المَغْرِبَ. قال: عبدُ الله(٢). قالت: هكذا كان رسولُ اللهِ عَلِيلَةٍ . رَواه مسلمٌ " . وعن أبي هُرَيْرَةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيلَةِ : « يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : أَحَبُّ عِبَادِي إِلْيَّ أَسْرَعُهُمْ فِطْرًا » . قال

الإنصاف وكذا جزمَ ابنُ الجَوْزِيِّ وغيرُه ، يأْكُلُ حتى يَسْتَيْقِنَ . وقال : إنَّه ظاهِرُ كلام الإمام أحمدَ . وكذا خَصَّ الأصحابُ المَنْعَ بالمُتَيَقِّن ، كَشَكُّه [ ٢٥٣/١ و ] في نَجاسَةِ طاهِرٍ . قال الآجُرِّئُ وغيرُه : ولو قال لعالِمَيْن : ارْقُبَا الفَجْرَ . فقال أحدُهما : طلَع الفَجْرُ . وقال الآخَرُ : لم يَطْلُعْ . أكلَ حتى يتَّفِقًا . وذكَر ابنُ عَقِيلِ في « الفُصُول »:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب تعجيل الإفطار ، من كتاب الصوم . صحيح البخاري ٣ / ٤٧ . ومسلم ، في : باب فضل السحور ... ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢ / ٧٧١ .

كم أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في تعجيل الإفطار ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣ / ٢١٨ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في تعجيل الإفطار ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٤١ . والدارمي ، في : باب في تعجيل الإفطار ، من كتاب الصوم . سنن الدارمي ٢ / ٧ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في تعجيل الفطر ، من كتاب الصيام . الموطأ ١ / ٢٨٨ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥ / ٣٣٤ ، ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٢) يعني ابن مسعود .

<sup>(</sup>٣) في : باب فضل السحور ... ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢ / ٧٧١ . .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب ما يستحب من تعجيل الفطر ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١ / ٥٥٠ . والترمذي ، في : باب ما جاء في تعجيل الإفطار ، من أبواب الصوم . عارضة الأجوذي ٣ / ٢٢٠ . والنسائي ، في : باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح ، من كتاب الصيام . المجتبي ٤ / ١١٧ ، ١١٨ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ٤٨ ، ١٧٣ .

المقنع

التِّرْمِذِيُ (١) : هذا حديثٌ حسنٌ . ويُسْتَحَبُّ أن يُفْطِرَ قبلَ الصلاةِ ؛ لِما الشرح الكبير رَوَى أَنَسٌ ، قال : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يُصَلِّي حَتَى يُفْطِرَ ، [ ٢/٥/٢ ] ولو على شُرْبَةٍ مِن ماءٍ . رَواه ابنُ عبدِ البَرِّ (٢) .

١٠٨٧ - مسألة : ( و ) يُسْتَحَبُّ ( تَأْخِيرُ السَّحُور ) الكَلامُ في السَّحُورِ فِي أَمُورٍ ثَلاثَةٍ ؛ أَحَدُها ، في اسْتِحْبابِه ، ولا نَعْلَمُ بينَ العُلماءِ خِلافًا في اسْتِحْبَابِهِ ؛ لِمَا رُوَى أَنَسٌ أَنَّ النبيَّ عَيْكُ قَالَ : ﴿ تَسَحُّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً » . مُتَّفَقٌ عليه (٢) . وعن عَمْرِو بنِ العاصِ ، قال : قال

إذا خافَ طُلوعَ الفَجْرِ ، وجَب عليه أنْ يُمْسِكَ جُزْءًا مِنَ اللَّيْل ؛ ليتَحَقَّقَ له صَوْمُ الإنصاف جميع ِ اليَوْم ِ . وجعَلَه أَصْلًا لُوجوبِ صَوْم ِ يَوْم ِ لِيْلَةِ الغَيْم ِ . وقال : لا فَرْقَ . ثم ذكر هذه المَسْأَلةَ في مَوْضِعِها ، وأنَّه لا يَحْرُمُ الأكْلُ مع الشَّكِّ في الفَجْرِ . وقال : بل يُسْتَحَبُّ. قال في « الفُروعِ »: كذا قال. وقال في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الرِّعايَّةِ »: الأُّوْلَى أَنْ لا يأْكُلَ مع شكِّه في طُلوعِه . وجزمَ به المَجْدُ ، مع جَزْمِه بأنَّه لا يُكْرَهُ .

<sup>(</sup>١) في : باب ما جاء في تعجيل الإفطار ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣ / ٢١٩ .

كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر ، الهيشمي ، في : باب تعجيل الإفطار وتأخير السحور ، من كتاب الصيام . مجمع الزوائد ٣ / ١٥٥ . وعزاه لأبي يعلى والبزار والطبراني في الأوسط .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، في : باب بركة السحور من غير إيجاب ، من كتاب الصوم . صحيح البخارى ٣ / ٣٨ . ومسلم ، في : باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ... ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم . vv. / r

كما أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في فضل السحور ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣ / ٢٢٧ . والنسائي ، في : باب الحث على السحور ، من كتاب الصيام . المجتبى ٤ / ١١٥ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في السحور ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٤٠ . والدارمي ، في : باب في فضل السحور ، من كتاب الصوم . سنن الداومي ٢ / ٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣ / ٢١٥ ، ٢٢٩ ، . 741 , 704 , 757

الشرح الكبير رسولُ الله عَلِيْكُم : ﴿ فَصْلُ (١) مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ » . رَواه مسلمٌ (٢) . وعن أبي سعيدٍ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيلَةً : ﴿ السَّحُورُ بَرَكَةٌ ، فَلَا تَدَعُوهُ ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءِ ، فَإِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى المُتَسَحِّرِينَ » . رَواه الإِمامُ أَحَمُدُ " . الثانِي ، في وَقْتِه . قال أَحمدُ : يُعْجَبُنِي تَأْخِيرُ السَّحُور ؛ لِما رَوَى زِيدُ بنُ ثَابِتٍ ، قال : تَسَجَّرْنا مع رسولِ اللهِ عَلَيْظُ ، ثم قُمْنا إلى الصلاة . قُلْتُ : كُم كان قَدْرُ ذلك ؟ قال : خَمْسِينَ آيةً . مُتَّفَقٌ عليه(٤) .

فوائد؛ الأولى، تقدُّم عندَ قوْلِه: ومَن أكلَ شاكًّا في طُلوع ِ الفَجْرِ ، فلا قَضاءَ عليه. أنَّه لا يُكْرَهُ الأَكْلُ والشُّرْبُ مع الشَّكِّ في طلوعِه ، ويُكْرَهُ الجِماعُ . نصَّ عليهما . الثَّانيةُ ، قال في « الفُروعِ ِ » : لا يجِبُ إمْساكُ جُزْءِ مِنَ اللَّيْلِ فِي أُوَّلِهِ وآخِرِهِ ، في ظاهر كلام جماعَةٍ ، وهو ظاهِرُ ما سبَق ، أو صَرِيحُه . وذكر ابنُ الجَوْزِئُ ، أنَّه

<sup>(</sup>١) في م: « فضل » .

<sup>(</sup>٢) في : باب فضل السحور ... ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٧٧١/٢ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب في توكيد السحور ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ٥٤٧/١ . والترمذي ، في : باب ما جاء في فضل السحور ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٢٢٨/٣ . والنسائي ، في : باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب ، من كتاب الصيام . المجتبى ١٢٠/٤ . والدارمي ، في : باب في فضل السحور ، من كتاب الصوم . سنن الدارمي ٦/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٩٧/٤ ، ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) في: المسند ١٢/٣ ، ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، في : باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر ، من كتاب الصوم ، صحيح البخاري ٣ / ٣٧ . وبسلم ، في : باب فضل السحور ... ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢ / ٧٧١ .

كم أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في تأخير السحور ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣ / ٢٢١ . والنسائي ، في : باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح ، من كتاب الصيام . المجتبى ٤ / ١١٧ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في تأخير السحور ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٤٠ ، والدارمي ، في : باب ما يستحب من تأخير السحور ، من كتاب الصوم.سنن الدارمي=

المقنع

وروَى العِرْباضُ بنُ سارِيَةَ ، قال : دعانِي رسولُ اللهِ عَلَيْكَ إِلَى السَّحُورِ ، فقالَ : « هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاء الْمُبَارَكِ » . رَواه أبو داودَ<sup>(١)</sup> . سَمَّاه غُداءً لقُرْب وَقْتِه منه . ولأنَّ المَقْصُودَ بالسَّحُورِ التَّقَوِّي على الصوم ِ ، وما كان أَقْرَبَ إِلَى الْفَجْرِ كَانَ أَعْوَنَ عَلَى الصومِ . قال أبو داودَ ، قال أبو عبدِ الله ِ : إِذَا شَكَّ فِي الْفَجْرِ يَأْكُلُ حتى يَسْتَيْقِنَ طُلُوعَهِ . وهذا قولُ ابن عباسٍ ، وعَطاءِ ، والأَوْزاعِيِّ . قال أَحمدُ : يَقُولُ اللهُ تعالى : ﴿ فَكُلُواْ وَٱشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَحْرِ ﴾ (١) . وقال النبئ عَلَيْكُ : ﴿ لَا يَمْنَعْكُمْ مِنْ اسَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ ، وِلَا الفَجْرُ المُسْتَطِيلُ ، ولَكِن ِ الفَجْرُ (٢) المُسْتَطِيرُ في الأَفْق ،(١) . حديثٌ حسنٌ .

أُصحُّ الوَجْهَيْن . وقطَع جماعةٌ مِنَ الأصحابِ بوُجوبِ الإمْساكِ ، في « أَصُولِ الإنصاف الفِقْهِ ﴾ ، و ﴿ فُرُوعِه ﴾ ، وأنَّه مِمَّا لا يَتِمُّ الواجبُ إِلَّا به . وذكرَه ابنُ عَقِيل في « الفُنُونِ » ، وأبو يَعْلَى الصَّغيرُ في صَوْمٍ يوْمٍ ليْلَةِ الغَيْمِ . الثَّالثةُ ، المذهبُ ، يجوزُ له الفِطْرُ بالظِّنِّ . قالَه في « الفُروعِ » وغيرِه . وقال في « التلْخِيص » : يجوزُ الأكْلُ بالاجْتِهادِ في أُوَّلِ اليوْمِ ، ولا يجوزُ في آخِرِه إِلَّا بيَقِينِ ، ولو أَكُلُ و لم يتَيَقَّنْ ، لَزمَه القَضاءُ في الآخِر ، و لم يَلْزَمْه في الأُوَّل . انتهي . قال في « القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ » : وهو ضعيفٌ . الرَّابعةُ ، إذا غابَ حاجبُ الشُّمْسِ الأَعْلَى ، أَفْطَرَ الصَّائمُ حُكْمًا ،

<sup>=</sup> ٢ / ٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥ / ١٨٢ ، ١٨٥ ، ١٨٦ ، ١٨٨ .

<sup>(</sup>١) في : باب من سمى السحور الغداء ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ٥٤٨/١ . كما أخرجه النسائي ،

في : باب دعوة السحور ، من كتاب الصيام . المجتبي ١١٩/٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٢٦/٤ ، ١٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في بيان الفجر ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣٢٥/٣ .

الشرح الكبير وروَى أبو قِلابَةَ قال: قال أبو بكر الصِّدِّيقُ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، وهو يَتَسَحَّرُ: يا غُلامُ ، أَجفُ (١) ، لا يَفْجَأُنا الصُّبْحُ . وقال رجل لابن عباس : إنَّى أَتَسَحَّرُ ؛ فإذا شَكَكْتُ أَمْسَكْتُ . فقالَ ابنُ عباس : كُلْ ما شَكَكْتَ حتى لا تَشُكَّ (١) . فأمَّا الجماعُ فلا يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُه ؛ لأنَّه ليس مِمَّا يُتَقَوَّى به ، وفيه خَطَرُ وُجُوبِ الكَفَّارَةِ ، والفِطْرِ به . الثالثُ ، فيما يُتَسَحَّرُ به . كلُّ ما حَصَل مِن أَكْلِ أُو شُرْبِ ، حَصَل به فَضِيلَةُ السَّحُورِ ؟ لقولِه عليه السَّلامُ : « وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ » . وروَى أبو داود<sup>(٣)</sup> عن النبيِّ عَلَيْكُ ، أنَّه قال : ﴿ نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ ﴾ .

الإنصاف وإنْ لم يَطْعَمْ . ذكَرَه في « المُسْتَوْعِبِ » وغيرِه . وجزمَ به في « الفُروعِ ِ » ، فلا يُثابُ على الوصالِ ، كما هو ظاهِرُ (المُسْتَوْعِبِ). واقْتصر عليه في (الفُروعِ) . وقال: وقد يَحْتَمِلُ أَنَّه يجوزُ له الفِطْرُ. وقال: والعَلاماتُ الثَّلاثُ، في قَوْلِه عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ: ﴿إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَـٰهُنا، وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَـٰهُنَا، وغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»('')، مُتَلازِمَةٌ ، وإنَّما جمعَ بينَها لِعَلَّا يُشاهِدَ غُروبَ الشَّمْسِ، فيَعْتَمِدَ على غيرِها. ذكرَه النَّوَوِئُ في «شَرْحِ مُسْلِمٍ» (٥) عن العُلَماءِ. قال في (الفُروعِ):

<sup>(</sup>١) في النسخ : وأخف ﴾ . وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٢٣٤/٤ بلفظ : و أجيفوا الباب ﴾ . و في المغنى ٤٣٤/٤ : ﴿ أَجِفَ البابِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ، في : باب من أكل وهو شاك في طلوع الفجر ، من كتاب الصيام . السنن الكبرى ٢٢١/٤ . وعبد الرزاق ، في : باب الطعام والشراب مع الشك ، من كتاب الصيام . المصنف ١٧٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) في : باب من سمى السحور الغداء ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ٥٤٨/١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى ، في : باب الصوم في السفر والإفطار ، وباب متى يحل فطر الصائم ، وباب يفطر بما تيسر عليه بالماء ، من كتاب الصيام . صحيح البخاري ٤٣/٣ ، ٤٦ ، ٤٧ . ومسلم ، في : باب بيان وقت انقضاء الصوم ... ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٧٧٢/٢ ، ٧٧٣ .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم بشرح النووي ٢٠٩/٧ .

فعل : فيما يُسْتَحَبُّ أَن يُفْطِرَ عليه . يُسْتَحَبُّ أَن يُفْطِرَ على رُطَباتٍ ، الشرح الكبير فإن لم يَكُنْ فعلى تَمَراتِ ، فإن لم يَكُنْ فعلى الماء ؛ لِما رؤى أنسٌ ، قال: كان رسولُ اللهِ عَلَيْكُ يُفْطِرُ على رُطَباتِ قبلَ أن يُصَلِّيَ ، فإن لم يَكُنْ فعلى تَمَراتِ ، فإن لم يَكُنْ تَمَراتُ حَسَا حَسَواتٍ (١) مِن ماءِ . رَواه أبو داودَ ، والتُّرْمِذِيُّ " ، وقال : حسنٌ غريبٌ . وعن سَلْمان (" ) بن عامِر ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرِ ( ُ ) ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاء، فَإِنَّهُ طَهُورٌ ﴾. أُخْرَجَه أبو داودَ، والتِّرْمِذِيُّ (°).

كذا قال . قال : ورأَيْتُ بعضَ أصحابنا يتَوقَّفُ في هذا ، ويقولُ : يُقْبِلُ اللَّيْلُ مع الإنصاف بَقَاءِ الشُّمْسِ . ولعَلُّه ظاهِرُ ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ . انتهى . قلتُ : وهذا مُشاهَدٌ . الخامسةُ ، تحْصُلُ فَضِيلَةُ السَّحورِ بأَكْلِ أو شُرْبِ . قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : وكَمالُ فَضِيلَتِه بالأَكْلِ .

> قوله: وأنْ يُفْطِرَ على التَّمْرِ، فإنْ لم يَجِدْ فعلى الماءِ. هكذا قال كثيرٌ مِنَ الأصحابِ. وقال في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الْفَائقِ ﴾ : يُسَنُّ أَنْ

<sup>(</sup>١) أي شرب ثلاث مرات . وقال ابن الأثير : الحسوة ، بالضم : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة . والحسوة بالفتح : المرة . انظر : عون المعبود ٢ / ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب ما يفطر عليه ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١ / ٥٥٠ . والترمذي ، في : باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣ / ٢١٤ .

كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٣ / ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ سليمان ﴾ . وهو سلمان بن عامر بن أوس الضبي ، سكن البصرة ومات في خلافة معاوية . تهذيب التهذيب ١٣٧/٤.

<sup>(</sup>٤) في م : ( تمرات ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود ، في : باب ما يفطر عليه ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١ / ٥٥٠ . والترمذي ، ف : باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة ، من أبواب الزكاة . وفي : باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣ / ١٦٠ ، ٢١٥ .

فصل : روَى ابنُ عباس ، قال : كان النبيُّ عَيْنِكُ إِذَا أَفْطَرَ قال : « اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا ، فَتَقَبَّلْ مِنَّا ، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ». وعن ابن عُمَرَ ، قال : كان رسولُ اللهِ عَلَيْكَ إذا أَفْطَرَ قال : « ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ ، وَوَجَبَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله ﴿ . وإسْنادُه حسنٌ . ذَكَرَهما الدّارَ قُطِّنهِ أُلاً .

فصل : ويُسْتَحَبُّ تَفْطِيرُ الصائِم ؛ لِما روَى زيدُ بنُ خالِدٍ الجُهَنِيُّ ،

الإنصاف يُفْطِرَ على الرُّطَب ، فإنْ لم يَجدْ ، فعلى التَّمْر ، فإنْ لم يَجدْ ، فعلى الماء . وقال في « الوَجيز » : ويُفْطِرُ على رُطَب أو تَمْر أو ماء . وقال في « الحاويَيْن » : يُفْطِرُ على تَمْرِ أُو رُطَبِ أُو ماء . وقال في « الرِّعايتَيْنِ » : ويُسَنُّ أَنْ يُعَجِّلَ فِطْرَه على تَمْرِ أو ماءٍ . قوله : وأَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ لك صُمْتُ، وعلى رزْقِك أَفْطَرْتُ، سُبْحانَك وبحَمْدِك، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ، إِنَّك أنت السَّميعُ العَليمُ . هكذا ذكرَه جماعةٌ مِنَ الأصحاب ، منهُمُ المُصَنِّفُ ، وأبو الخطَّاب . قال في « الفُروع ِ » : وهو أَوْلَى . واقْتَصرَ عليه جماعةً . وذَكَرَه ابنُ حَمْدانَ ، وزادَ ، بسْم الله. وذكَرَه ابنُ الجَوْزِئُ ، وزادَ في أَوَّلِه ، بسْم الله ، والحَمْدُ لله . وبعدَ قوْلِه : وعلى رزْقِكَ أَفْطَرْتُ . وعليك تَوَكَّلْتُ. وذكَر بعضُ الأصحابِ قُولَ ابنِ عُمَرَ : كان النَّبِيُّ عَلَيْ يقولُ إذا أَفْطَرَ : ﴿ ذَهَبِ الظَّمَأْ ، وابْتَلَّتِ العُرُوقَ ، وثبَتِ الأَجْرُ ، إنْ شاءَ اللهُ تَعالَى » .

<sup>=</sup> كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب ما جاء على ما يستحب الفطر ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٤٢ . والدارمي ، في : باب ما يستحب الإفطار عليه ، من كتاب الصوم . سنن الدارمي ٢ / ٧ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤ / ١٧ – ١٩ ، ٢١٣ ، ٢١٤ .

<sup>(</sup>١) أخرجهما الدارقطني ، في : باب القبلة للصائم ، من كتاب الصيام . سنن الدارقطني ١٨٥/٢ . كما أخرج الثانى أبو داود ، في : باب القول عند الإفطار ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١/٠٥٠ . وسند الأولُّ ضعيف كما في التلخيص ٢٠٢/٢ ، إرواء الغليل ٣٦/٤ .

عن النبيِّ عَلَيْكُ ، أَنَّه قال : « مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا ، (اكَانَ لَهُ ) مِثْلُ أَجْرِه ، مِنْ السرح الكبر غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ » . قال التَّرْمِـذِيُ (٢) : حديثُ [ ٢١٦/٢ و ] حسنٌ صحيحٌ .

١٠٨٨ – مسألة : ( يُسْتَحَبُّ التَّتَابُعُ في قَضاءِ رمضانَ ، ولا يَجِبُ ) لا نَعْلَمُ خِلافًا في اسْتِحْبابِ التَّتَابُع فِي قَضاءِ رمضانَ ، لأنَّه أَشْبَهُ بالأداءِ ، وفيه خُرُوجٌ مِن الخِلافِ ، ولا يَجِبُ . هذا قولُ ابنِ عباسٍ ، وأنس ابن ِ مالكِ ، وأبي هُرَيْرَةَ ، وأبي قِلابَةَ ، ومُجاهِدٍ ، وأهل ِ المدينةِ ، ابن ِ مالكِ ، وأبي هُرَيْرَةَ ، وأبي قِلابَةَ ، ومُجاهِدٍ ، وأهل ِ المدينةِ ،

فوائله ؛ إحداها ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ عَنَدَ فِطْرِه ، فَإِنَّ لَه دَعُوَةً لَا تُرَدُّ . الثَّانيةُ ، الإنصاف يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفَطِّر الصُّوَّامَ ، ومَن فطَّر صَائِمًا ، فلهُ مِثْلُ أَجْرِه ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِه شَيْءٌ . قالَه في « الفُروع ِ » . وظاهِرُ كلامِهم ، مِن أَىِّ شيءٍ كَانَ ، كما هو ظاهِرُ الخَبَرِ . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : مُرادُه بَتَفْطِيرِه أَنْ يُشْبِعَه . الثَّالثةُ ، يُسْتَحَبُّ له كَثْرَةُ قِرَاءَةِ القُرْآنِ ، والذَّكْرِ ، والصَّدقَةِ .

قوله: ويُسْتَحَبُّ التَّتَابُعُ في قَضاءِ رَمَضانَ ، ولا يَجِبُ . هذا المذهَبُ ، وعليه الأُصحابُ ، ونصَّ عليه ، وذكرَه القاضِي في « الخِلافِ » ، في أنَّ الزَّكاةَ تجِبُ على الفَوْرِ إِنْ (٣ قُلْنا: إِنَّ؟ قَضاءَ رَمَضانَ على الفَوْرِ . واحْتَجَّ بنَصُّه [ ٢٥٣/١ ظ ] في

<sup>(</sup>١ - ١) في م: ﴿ قله ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فى : بـاب ما جاء فى فضل من فطر صائما ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى ٢٠/٤ .

كما أخرجه ابن ماجه ، فى : باب فى ثواب من فطر صائما ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ٥٥٥/١ . والإمام أحمد ، فى : والدارمى ، فى : باب الفضل لمن فطر صائما ، من كتاب الصوم . سنن الدارمى ٧/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ١١٤/٤ ١ – ١١٦ ، ١٩٢/٥ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) زيادة من : ش .

الشرح الكبير ومالكِ ، وأبي حنيفةَ ، والثَّوْرئِّ ، والأوْزاعِيِّ ، والشَّافِعِيِّ ، وإسحاقَ ، وغيرهم(١) . وحُكِيَ وُجُوبُ التَّتَابُع ِ عن عليٍّ ، وابن عُمَرَ ، والنَّخَعِيِّ ، والشُّعْبِيِّ . وقال داودُ : يَجِبُ ، ولا يُشْتَرَطُ ؛ لِما روَى ابنُ المُنْذِر بإِسْنادِه ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قال : « مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ ، فَلْيَسْرُدْهُ ، وَلَا يَقْطَعْهُ »(٢) . ولَنا ، قَوْلُه(٣) تعالى : ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامِ أُخَرَ ﴾ ( اللَّهُ عُنُو مُقَيَّدٍ بالتَّتابُعِ . فإن قِيلَ : فقد رُوِيَ عن عائشةً ، أَنُّهَا قالت : نَزَلَتْ : ( فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ ) . فسَقَطَت «مُتَتَابِعاتٍ»(٥). قُلْنا: هذا لم تَثْبُتْ عندَنا صِحَّتُه، ولو صَحَّ فقد سَقَطَتِ اللَّفْظَةُ المُحْتَجُّ بها . وأيضا قولُ الصحابةِ ، قال ابنُ عُمَرَ : إن سافَرَ ؛ إن شَاءَ فَرَّقَ ، وإن شَاءَ تَابَعَ . ورُوِيَ مَرْفُوعًا(١) . وقال أَبُو عُبَيْدَةَ(٧) ، في

الإنصاف الكُفَّارَةِ. ويأْتِي في الباب الذي يَلِيه ، هل يصِحُّ التَّطَوُّعُ بالصِّيامِ قبلَ قَضاءِ (^) رَمَضانَ لهم أم لا ؟ .

تنبيه : كلامُ المُصَنِّفِ وغيرِه ممَّن أطلَقَ ، مُقَيَّدٌ بما إذا لم يَبْقَ مِن شَعْبانَ إلَّا ما

ف م : « وغیرهما » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني ، في : باب القبلة للصائم . من كتاب الصيام . سنن الدارقطني ٢ / ١٩١ ، ١٩٢ . والبيهقي ، في : باب قضاء شهر رمضان ... ، من كتاب الصيام . السنن الكبرى ٤ / ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) في م : ( لقوله ) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني ، في : باب القبلة للصائم ، من كتاب الصيام . سنن الدارقطني ١٩٢/٢ . والبيهقي ، في: باب قضاء شهر رمضان ، من كتاب الصيام . السنن الكبرى ٢٥٨/٤ . وانظر تفسير القرطبي ٢٨١/٢ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني ، في : الباب السابق . سنن الدار قطني ١٩٣/٢ .

 <sup>(</sup>٧) أي : ابن الجراح .

<sup>(</sup>٨) زيادة من : ش .

قَضاءِ رمضانَ : اللَّهُ لم يُرَخِّصْ لكم في فِطْرِه ، وهو يُرِيدُ أَن يَشُقَّ عليكم في الشرح الكبير قَضائِه'\'. وعن محمدِ بنِ المُنْكَدرِ، أَنَّه قال: بَلَغَنِي أَنَّ رسولَ اللهِ عَلِيْظُهُ سُئِل عن تَقْطِيع ِ قَضاءِ رمضانَ، فقالَ رسولُ الله عَلَيْكِ: «لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَاهُ مِنَ الدِّرْهَمِ و (٢) الدِّرْهَمَيْن، حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ، هَلْ كَانَ ذَلِكَ قَاضِيًا دَيْنَهُ ؟ » قالُوا : نعم يا رسولَ الله ِ . قال : «فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْعَفْوِ وَالتَّجَاوُزِ مِنْكُمْ». رَواه الأَثْرَمُ<sup>٣</sup>. ولأنَّه صومٌ لا يَتَعَلَّقُ بزَمانِ بعَيْنِه ، فلم يَجبْ فيه التَّتابُعُ ، كالنَّذْرِ المُطْلَقِ ، وخَبَرُهم لم تَثْبُتْ صِحَّتُه ، و لم يَذْكُرْه أصحابُ السُّنَن ، ولو صَحَّ حَمَلْناه على الاستِحْبابِ ؟ جَمْعًا بَيْنَه وبينَ ما ذَكَرْناه . واللهُ أعلمُ .

يتَّسِعُ للقَضاء فقط ، فإنَّه في هذه الصُّورَةِ يتَعَيَّنُ التَّتَابُعُ ، قَوْلًا واحِدًا .

الإنصاف

فائدتان ؛ إحداهما ، هل يجِبُ العَزْمُ على فِعْلِ القَضاءِ ؟ قال في « الفُروعِ » : يتَوَجُّهُ الخِلافُ في الصَّلاةِ . ولهذا قال ابنُ عَقيلٍ في الصَّلاةِ : لا يَنْتَفِي إِلَّا بشَرْطِ العَزْمِ على النُّفْلِ فِي ثَانِي الوَقْتِ . قال : وكذا كلُّ عِبادَةٍ مُتَراخِيَةٍ . الثَّانيةُ ، مَن فاتَه رَمَضانُ كَامِلًا ، سَواءٌ كان تامًّا أو ناقصًا ، لعُذْرٍ ، كَالْأَسِيرِ والمَطْمُورِ ونحوهما ، أو غيره ، قَضَى عدَدَ أَيَّامِه مُطْلَقًا ، كأعْدادِ الصَّلَواتِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. اختارَه صاحِبُ « المُستَوْعِب » ، والمُصَنِّفُ ، والمَجْدُ في « شَرْحِه » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وعندَ القاضِي ، إنْ قضَى شَهْرًا هِلَالِيًّا أَجْزَأُه ، سَواءٌ كان تامًّا أو ناقِصًا ، وإنْ لم يَقْض شَهْرًا ، صامَ ثَلاثِين يَوْمًا . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ . قال

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب قضاء شهر رمضان ... إلخ ، من كتاب الصيام . السنن الكبرى ٢٥٨/٤ . (٢) في م : ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجــه الدارقطني في : باب القبلة للصائم ، من كتاب الصيام . سنن الدارقطني ١٩٤/٢ . والبيهقي ، ف : باب قضاء شهر رمضان ... إلخ ، من كتاب الصيام . السنن الكبرى ٢٥٩/٤ .

المقنع

فَصْلٌ : وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ آخَرَ مِنْ غَير عُذرِ .

الشرح الكبير

فصل :قال ، رَحِمَه اللهُ : ﴿ وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ قَضَاءَ رَمْضَانَ إِلَى رَمْضَانَ آخَرَ مِن غيرِ عُذْرٍ ) وجُمْلَتُه أنَّ مَن عليه صومٌ مِن رمضانَ ، فله تَأْخِيرُه ما لم يَدْخُلْ رمضانُ آخَرُ ؟ لِما رَوَتْ عائشةُ ، قالت : كان يكونُ على الصيامُ مِن شهرِ رمضانَ ، فما أَقْضِيه حتى يَجِيءَ شعبانُ . مُتَّفَقٌ عليه(١) . ولا يجوزُ تَأْخِيرُه إلى (مضانَ آخَرَ مِن غيرِ عُذْرٍ ؛ لأنَّ عائشةَ ، رَضِيَ اللهُ عنها ،

الإنصاف المَجْدُ: وهو ظاهِرُ كلام الإمام أحمدَ. وقال: هو أَشْهَرُ. قال في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»: أَجْزَأُ شَهْرٌ هِلالِيٌّ ناقِصٌ، على الأصحِّ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، و « النَّظْم » ، و « الحاويَيْن » ، و « الفائق » . وجزمَ به في « الإفادَاتِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « التَّلْخيصِ ِ » . فعلى الأوَّلِ ، مَن صامَ مِن أوَّلِ شَهْرٍ كامِلٍ ، أو مِن أَثْناء شَهْرٍ ، تِسْعَةً وعِشْرين يوْمًا ، و كان رَمَضانَ الفائِتَ ناقِصًا ، أَجْز أه عنه ، اعْتِبارًا بعدَدِ الأَيَّامِ . وعلى الثَّاني ، يَقْضِي يَوْمًا ؛ تَكْمِيلًا للشُّهْرِ بالهلالِ أو العدَدِ ثُلاثِين يَوْ مًا .

قوله: ولا يَجُوزُ تَأْخِيرُ قَضاءِ رَمَضانَ إلى رَمَضانَ آخَرَ مِن غير عُذْر - نصَّعليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، في: باب متى يقضى قضاء رمضان، من كتاب الصوم. صحيح البخاري ٥/٣٠. ومسلم، ف : باب قضاء رمضان في شعبان ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٨٠٢/٢ ، ٨٠٣ .

كم أخرجه أبو داود ، في : باب تأخير قضاء رمضان ، من كتاب الصوم . سنن أبي داود ٩/١ ٥٥٠ . والنسائي ، في : باب وضع الصيام عن الحائض ، من كتاب الصيام . المجتبي ١٦٢/٤ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في قضاء رمضان ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ٥٣٣/١ . والإمام مالك ، في : باب جامع قضاء الصيام ، من كتاب الصيام . الموطأ ٣٠٨/١ .

كَا أخرجه بنحوه الترمذي ، في : باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣١٠/٣ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢/١٢٤ ، ١٣١ ، ١٧٩ .

لَمْ تُؤَخِّرُه إِلَى ذلك ، ولو أَمْكَنَهَا لأَخَّرَتُه ، ولأنَّ الصومَ عِبادَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ ، فلم يَجُزْ ('تَأْخِيرُ الأُولَى') عن الثانية ، كالصَّلواتِ('') المَفْرُوضَة .

وهذا بلا نِزاع – فإنْ فعَل ، فعليه القَضاءُ وإطْعامُ مِسْكين لِكُلِّ يَوْم . وهذا المذهبُ الإنصاف بلا رَيْب، وعليه الأصحابُ. وظاهِرُه، ولو أُخَّرَه رَمَضانَاتٍ ولم يَمُتْ. وهو كذلك. وجَّه في « الفُروع ِ » احْتِمالًا ، لا يجِبُ الإطْعامُ ؛ لظاهِرِ قوْلِه تعالى : ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ . وتقدَّم قريبًا ، أنَّ قَضاءَ رَمَضانَ على التَّراخِي ، على الصَّحيح ِ .

<sup>(</sup>١ – ١) في م : ﴿ تَأْخِيرُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: ( كالصلاة ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما يأتي في صفحة ٥٠٢ من حديث ابن عمر .

الشرح الكبر أكثرُ مِن فِدْيَةٍ مع القَضاءِ ؛ لأنَّ كَثْرَةَ التَّأْخِيرِ لا يَزْدادُ بها الواجِبُ ، كما لو أخَرَ الحَجَّ الواجِبَ سِنِينَ ، لم يَكُنْ عليه أكثرُ مِن فِعْلِه .

• ٩ • ١ - مسألة : ( وإن أخّر و لعُذْرٍ فلا [ ٢١٦/٢ ع] شيء عليه ، وإن مات ) مَن مات وعليه صِيامٌ مِن رمضانَ قبلَ إمْكانِ الصِّيامِ ، إمّا لضِيقِ الوَقْتِ ، أو لعُذْرٍ مِن مَرَضٍ ، أو سَفَرٍ ، أو عَجْزٍ عن الصوم ، فلا شيء عليه ، في قولِ أكثر أهل العلم . وحُكِي عن طاوُس ، وقتادة أنّهما قالا : يَجِبُ الإطْعامُ عنه ؛ لأنّه صومٌ واجبٌ سَقَط بالعَجْزِ عنه ، فو جَبَ الإطْعامُ عنه ، كالشَّيْخِ الهِمِّ (١) إذا ترك الصيامَ لعَجْزِه عنه . ولَنا ، أنّه حَقَّ للهِ تعالى عنه ، كالشَّيْخِ الهِمِّ (١) إذا ترك الصيامَ لعَجْزِه عنه . ولَنا ، أنّه حَقَّ للهِ تعالى وَجَب بالشَّرْعِ ، مات مَن يَجِبُ عليه قبلَ إمْكانِ فِعْلِه ، فسَقَطَ إلى غيرِ بَدَلٍ ، كالحَجِ ، ويُفارِقُ الشَّيْخَ الهِمَّ (١) ؛ فإنَّهُ يَجُوزُ الْتِداءُ الوُجُوبِ عليه ، بخِلافِ المَيِّتِ .

الإنصاف

فائدة : يُطْعِمُ ما يُجْزِئُ كَفَّارَةً ، ويجوزُ الإطْعامُ قبلَ القَضاءِ ومعه وبعدَه . قال المَجْدُ : الأَفْضَلُ تقْديمُه عندَنا ، مُسارَعَةً إلى الخَيْرِ، وتَخَلَّصًا مِن آفاتِ التَّأْخيرِ .

قوله: وإنْ أُخَّرَه لعُذْرٍ ، فلا شيءَ عليه ، وإنْ ماتَ . هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . وذكر في « التَّلْخيصِ » روايَةً ، يُطْعَمُ عنه ، كالشَّيْخِ الكَبيرِ . وقال أبو الخَطَّابِ في « الانْتِصَارِ » : يَحْتَمِلُ أَنْ يَجِبَ الصَّوْمُ عنه ، أو التَّكْنِيرُ .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « الهرم » .

وَإِنْ أَخَّرَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، فَمَاتَ قَبْلَ رَمَضَانَ آخَرَ ، أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ اللَّهُ عَوْمً مَنْهُ لِكُلِّ اللَّهِ عَنْهُ لِكُلِّ اللَّهِ عَنْهُ لِكُلِّ اللَّهُ عَنْهُ مِسْكِينٌ . وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ ، فَهَلْ يُطْعَمُ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ أَوِ اثْنَانِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .

الشرح الكبير

رمضانُ آخَرُ ، أُطْعِمَ عنه لكلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ . ومَن مات بعدَ أَن أَدْرَكَه رمضانُ آخَرُ ، أَطْعِمَ عنه لكلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ أَو اثْنان ؟ على وَجْهَيْن ) رمضانُ آخَرُ ، فهل يُطْعَمُ عنه لكلِّ يومٍ مِسْكِينٌ أَو اثْنان ؟ على وَجْهَيْن ) إذا أُخَّرَ قَضاءَ رمضانَ مع إمْكانِ القَضاءِ ، فمات ، أُطْعِمَ عنه لكلِّ يومٍ مسكينٌ . وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العلم . رُوِيَ ذلك عن عائشة ، وابنِ عباس . وبه قال مالكُ ، واللَّيْثُ ، والأَوْزاعِيُّ ، والثَّوْرِيُّ ، والشافعيُّ ، والنَّوْرِيُّ ، والشافعيُّ ، والنَّوْرِيُّ ، والسَّاعِي واللَّهُ مِن مَاتَ وهو قولُ الشافعيُّ ؛ لِما رَوَتُ عائشةُ ، أَنَّ النبيُّ عَلِيْكُ قال : « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ، صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ » . مُتَّفَقٌ عليه (۱ . وروَى ابنُ عباسٍ وَقَالَ ، ولَوَى ابنُ عباسٍ وَلَا ، ما روَى ابنُ ماجه ، عن ابنِ عُمَرَ ، أَنَّ النبيُّ عَلِيْكُ قال : « مَنْ مَاتَ نَحْوَهُ (۱) . ولَوَا ، ما روَى ابنُ ماجه ، عن ابنِ عُمَرَ ، أَنَّ النبيُّ عَلِيْكُ قال : « مَنْ مَاتَ نَحْوَهُ (۱) . ولَنا ، ما روَى ابنُ ماجه ، عن ابنِ عُمَرَ ، أَنَّ النبيُّ عَلِيْكُ قال : « مَنْ مَاتَ نَحْوَهُ (۱) . ولَنا ، ما روَى ابنُ ماجه ، عن ابنِ عُمَرَ ، أَنَّ النبيُّ عَلِيْكُ قال : « مَنْ مَاتَ نَحْوَهُ (۱) . ولَنا ، ما روَى ابنُ ماجه ، عن ابنِ عُمَرَ ، أَنَّ النبيُّ عَلِيْكُ قال : «

الإنصاف

تنبيه: ظاهرُ قولِه: وإنْ أُخَرَه لغيرِ عُذْرٍ ، فماتَ قبلَ رَمَضانَ آخَرَ ، أُطْعِمَ عنه لكلّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ. أَنَّه لا يُصامُ عنه. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقال أبو الخَطَّابِ في « الانْتِصَارِ » ، في جَوابِ مَن قال: العِبادَةُ لا تَدْخُلُها النِّيابَةُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ، في : باب من مات وعليه صوم ، من كتاب الصوم . صحيح البخارى ٤٦/٣ . ومسلم ، في : باب قضاء الصيام عن الميت ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٨٠٣/٢ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في من مات وعليه صيام ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ٩/١ ٥٥ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦٩/٦ .

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عباس أخرجه البخارى في الموضع السابق . ومسلم ، في : الباب السابق . صحيح مسلم . ٨٠٤/٢ .

الشرح الكبير « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْر ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ »(١) . رَواه التِّرْمِذِي ، وقال : الصَّحِيحُ عن ابن عُمَرً مَوْقُوفٌ . وعن عائشة أيضًا، قالت: يُطْعَمُ عنه في قضاء رمضان، ولا يُصامُ (٢). وعن ابن عباس ، أنَّه سُئِل عن رجل مات وعليه نَذْرٌ يَصُومُ شَهْرًا ، وعليه ـ صومُ رمضانَ ؟ قال : أمَّا رمضانُ فيُطْعَمُ عنه ، وأمَّا النَّذْرُ فيُصامُ عنه (٣) . رَواه الأثْرَمُ في السُّنَن . ولأنَّ الصومَ لا تَدْخُلُه النِّيابَةُ حالَ الحَياةِ ، فكذلك بعدَ الوَفاةِ ، كالصلاةِ . فأمّا حَدِيثُهم فهو في النَّذْر ؛ لأنَّه قد جاء مُصَرَّحًا به في بعض الأَلْفاظِ ، كذلك رَواه البخاريُ ، عن ابن عباس (١٠) ، قال :

الإنصاف فقال: لا نُسَلِّمُ ، بل النِّيابَةُ تدْخُلُ الصَّلاةَ والصِّيامَ ، إذا وجَبَتْ وعجز عنها بعد المَوْتِ . وقال أيضًا فيه : فأمَّا سائِرُ العِبادَاتِ ، فلَنا روايَةً ، أنَّ الوَارِثَ ينُوبُ عنه في جَميعِها ، في الصَّوْم والصَّلاةِ . انتهي . ومالَ النَّاظِمُ إلى جَواز صَوْم رَمَضانَ عنه بعدَ مَوْتِه . فقال : لو قيلَ به ، لم أُبْعِدْ . وقال في « الفَائقِ » : ولو أُخَّرَهُ لا لعُذْرٍ ، فتُوفِّي قبل رَمَضانَ آخَرَ ، أُطْعِمَ عنه لكُلِّ يوْم مِسْكينٌ ، والمُخْتارُ الصِّيامُ عنه . انتهى . وقال ابنُ عَبْدُوس ِ في « تَذْكِرَتِه » : ويَصِحُّ قَضاءُ نَذْر – قلتُ : وَفَرْضٍ - عن مَيِّتٍ مُطْلَقًا ، كاغْتِكافٍ . انتهى . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين : إن تَبَرَّعَ بصَوْمِه عن مَن لا يُطِيقُه لكِبَرٍ ونحوِه ، أو عن مَيِّتٍ ، وهما مُعْسِران ، يتَوجُّهُ

(٤) انظر تخريجه المتقدم قريبًا .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في الكفارة ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٢٤١/٣ . وابن ماجه ، في : باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ٥٥٨/١ . (٢) انظر: الاستذكار ، لاين عبد البر ١٧٢/١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه بمعناه أبو داود ، في : باب في من مات وعليه صوم ، من كتاب الصوم . سنن أبي داود ١/٠٦٠ . وأخرجه البيهقي ، في : باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان ... إلخ ، من كتاب الصيام . السنن الكبري

قَالَتِ امرأةٌ : يارسولَ الله ِ ، إِنَّ أُمِّى ماتَتْ وعليها صومُ نَذْرٍ ، أَفَا قَضِيه عنها ؟ قَالَ : ﴿ أُرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ ، أَكَانَ يُؤَدِّى ذَلِكَ عَنْهَا ؟ ﴾ قال : ﴿ فَصُومِى عَنْ أُمِّكِ ﴾ . وقالت عائشةُ ، وابنُ عباسٍ كقَوْلِنا ، وهما راويا حَدِيثِهم ، فذَلَّ على ما ذَكَرْنا .

فصل: فإن مات المُفَرِّطُ بعدَ أن أَدْرَكَه رمضانُ آخَرُ ، لم يَجِبْ عليه أَكْثَرُ مِن إطْعامِ مِسْكِينٍ لكلِّ يَوْمٍ . نَصَّ عليه أَحمَدُ ، فيما رَواه عنه أبو داودَ ، أنَّ رجلًا سَألَه عن امرأة أَفْطَرَتْ رمضانَ ، ثم أَدْرَكَها رمضانُ آخَرُ ، ثم ماتَتْ ؟ قال : يُطْعَمُ عنها . قال له السّائِلُ : كم أُطْعِمُ ؟ قال : كم أُفْطَرَتْ ؟ قال : ثَم الْخِين يَوْمًا . قال .: اجْمَعْ ثلاثِين مِسْكِينًا ، وأُطْعِمْهم مَرَّةً واحِدَةً ، قال : ثَلاثِين يَوْمًا . قال .: اجْمَعْ ثلاثِين مِسْكِينًا ، وأُطْعِمْهم مَرَّةً واحِدَةً ، وأَشْبِعْهم . قال : ما أَطْعِمُهم ؟ قال : خُبْزًا ولَحمًا إن قَدَرْتُ مِن أَوْسَطِ طَعامِكم . وذلك لأنَّه بإخراج كَفَّارة واحِدة ، زال تَفْريطُه بالتَّأْخِيرِ ، فصار كما لو مات مِن غير تَفْريطٍ . وقال أبو الخَطّاب : يُطْعَمُ عنه لكلِّ فصار كما لو مات مِن غير تَفْريطٍ . وقال أبو الخَطّاب : يُطْعَمُ عنه لكلِّ يوم مِسْكِينان ؛ لأنَّ المَوْتَ بعدَ التَّفْريطِ بدُونِ التَّأْخِيرِ عن رمَضانَ آخَرَ يُوجِبُ كَفَّارَةً ، فإذا اجْتَمَعَا وَجَب كَفَّارَة ، فإذا اجْتَمَعَا وَجَب كَفَّارَة ، والتَّأْخِيرُ بدُونِ المَوْتِ يُوجِبُ كَفَارَةً ، فإذا اجْتَمَعَا وَجَب كَفَّارَة ، فإذا أَنْ فَي وَمُيْن .

الإنصاف

قوله: وإن ماتَ بعدَ أَنْ أَدْرَكَه رَمَضانُ آخَرُ ، فهل يُطْعَمُ عنه لكلِّ يَوْم مِسْكينَّ أو اثنان؟ على وَجْهَيْن. وحَكاهُما في « الفَائِق » روايتَيْن، وأطْلقَهما. قال الزَّرْكَشِيُّ: فوَجْهان. وقيل: روايتَان؛ أحدُهما، يُطْعَمُ عنه لكُلِّ يوْم مِسْكينٌ فقط. وهو المذهبُ. نصَّ عليه ، وجزمَ به في « الوَجِيزِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ »، ومالَ إليه المَجْدُ في

جَوازُه ؛ لأنَّه أَقْرَبُ إلى المُمَّاثَلَةِ مِنَ المالِ .

فصل : واخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ عن أحمدَ في جَوازِ التَّطَوُّ عِ بالصومِ مِمَّن عليه صومُ فَرْض ؛ فنَقَلَ عنه حَنْبَلٌ ، أنَّه لا يَجُوزُ ، بل يَبْدَأُ بالفَرْض حتى يَقْضِيَه ؛ إن كان عليه نَذْرٌ صامَه ، يَعْنِي بعد الفَرْضِ . وروَى حَنْبَلَ ، ('عن أحمدَ') ، بإسنادِه ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ إِ ٢١٧/٢ و عَلَيْكُمْ قال : « مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا ، وعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ » . ولأنَّه عِبادَةً يَدْخُلُ في جُبْرانِها المالُ ، فلم يَصِحَّ التَّطَوُّ عُ قبلَ أَداء فَرْضِها ، كالحَجِّ . ورُوىَ عنه ، أنَّه يَجُوزُ له التَّطَوُّ ءُ ؛ لأنَّها عِبادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِوَقْتٍ مُوسَّعٍ ، فجاز التَّطَوُّ عُ في وَقْتِها قبلَ فِعْلِها ، كالصلاةِ يُتَطَوَّ عُ في وَقْتِها قبلَ فِعْلِها ، وعليه يُخَرَّجُ الحَجُّ . ولأنَّ التَّطَوُّ عَ بالحَجِّ يَمْنَعُ فِعْلَ واجبه المُتَعَيَّن ، فأشْبَهَ صومَ التَّطَوُّ عِ في رمضانَ ، على أنَّ لنا في الحَجِّ مَنْعًا . والحَدِيثُ يَرْويه ابنُ لَهيعَةً ، وهو ضَعِيفٌ ، وفي سِياقِه ما هو مَتْرُوكٌ ، فإنَّه قال في آخِرِه : ﴿ وَمَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ ، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ ، لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ » . ويُخَرَّجُ في التَّطَوُّ عِ بالصلاةِ في حَقِّ مَن عليه القَضاءُ مثلُ ما ذَكَرْنا في الصوم ، بل عَدَمُ الصِّحَّةِ في الصلاةِ أوْلَى ؛ لأنَّها تَجِبُ على الفَوْرِ ، بخِلافِ الصوم .

الإنصاف «شَرْحِه». وقدَّمه في « الفُروع ِ »، و « المُغْنِي »، و « الشَّرْح ِ »، و « الكافِي ». قال الزَّرْكَشِيُّ: وهو ظاهِرُ إطْلاقِ الخِرَقِيِّ، والقاضِي، والشِّيرَازِيِّ، وغيرِهم. والوَّجْهُ الثَّانى ، يُطْعَمُ عنه لكُلِّ يوم مِسْكِينان ؛ لاجْتِما ع ِ التَّأْخيرِ والمَوْتِ بعدَ التَّفْريطِ . جزمَ به في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الخُلَاصَةِ » ، و « التَّلْخيصِ » ،

<sup>(1-1)</sup> زيادة من المغنى ٤٠٢/٤ . والحديث في المسند ٣٥٢/٢ .

الشرح الكبير

فصل: واختلفَتِ الرِّوايَةُ في كَراهِيَةِ القَضاءِ في عَشْرِ ذي الحِجَّةِ ، فرُوِيَ أَنَّه لا يُكْرَهُ . وهو قولُ سعيد بن المُسيَّبِ ، والشافعيِّ ، وإسحاق ؛ لِما رُوِيَ عن عُمَر بن الخطّابِ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أَنَّه كان يَسْتَجِبُّ قضاءَ رمضانَ في العَشْرِ ، ولأَنَّه أيَّامُ عِبادَةٍ ، فلم يُكْرَهِ القَضاءُ فيه ، كَعَشْرِ المُحَرَّمِ . والثانيةُ ، يُكْرَهُ . رُوِيَ ذلك عن الحَسنِ ، والزُّهْرِيِّ ؛ لأَنّه يُرُويَ وَلكُ عن الحَسَنِ ، والزُّهْرِيِّ ؛ لأَنّه يُرْوَى عَن على من اللهَ عنه اللهُ عنه ، أَنّه كَرِهَه . ولأنَّ النبيَّ عَلَيْكُ قال : « مَا يُرْوَى عَن على من الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ » . يَعْنِي مِنْ أَيَّامِ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ » . يَعْنِي مِنْ أَيَّامِ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ » . يَعْنِي مِنْ أَيَّامِ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ » . يَعْنِي اللهِ العَمْلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلَى اللهِ اللهِ سُبْحَانَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ » . يَعْنِي اللهِ العَمْلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلَى اللهِ الْمَعْمَلُ السَّالِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ العَمْلُ القَضاءَ فيها ، فمن أباحَه كَرِه القَصْاءَ فيها ، في إلا على التَّطُوَّ عِ لَينالَ (٢) فَضْلَه فيها مع فَضْلُ القَضاءِ ، القَضاءِ فيها ؛ لتَوْفِيرِها على التَّطُوَّ عِ لَينالَ (٢) فَضْلَه فيها مع فَضْلُ القَضاءِ ،

الإنصاف

و «المُحَرَّرِ»، و «الإِفادَاتِ»، و «المُنَوِّرِ». وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن». واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، لا يَقْضِى مَن أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا بلا عُذْرٍ، وكذلك [ ٢٥٤/١ ] الصَّلاةُ ، وقال : ولا تصِحُّ مِنه . وقال : ليس فى الأدِلَّةِ ما يُخالِفُ هذا . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب .

فائدتان ؛ إحْداهما ، الإِطْعامُ يكونُ مِن رأْسِ المالِ ، أُوْصَى به أو لم يُوصِ . الثَّانيةُ ، لا يُجْزِئُ صوْمُ كفَّارَةٍ عن مَيِّتٍ ، وإنْ أَوْصَى به . نصَّ عليه . وإنْ كان موْتُه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١/٥١٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « لبيان » .

المتنع وَمَنْمَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ أَوْ حَجٌّ أَوِ اعْتِكَافٌ مَنْذُورٌ ، فَعَلَهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ . وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ صَلَاةً مَنْذُورَةً ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ .

الشرح الكبير ومَن حَرَّمَه لم يَكْرَهُه ، بل اسْتَحَبَّ فِعْلَه فيها ، لِئَلَّا تَخْلُوَ مِن العِبادَةِ بالكُلِّيَّةِ . قال شَيْخُنا(١) : ويَقْوَى عندِي أَنَّ هاتَيْنِ الرِّوايَتَيْنِ فَرْعٌ على إِبَاحَةِ التَّطَوُّ عِ قِبلَ القَضَاءِ ، أمَّا على رِوايَةِ التَّحْرِيمِ ، فَيَكُونَ صَوْمُها تَطَوُّعًا قبلَ الفَرْضِ مُحَرَّمًا ، وذلك أَبْلَغُ مِن الكَراهَةِ . واللهُ أعلمُ .

١٠٩٢ – مسألة : ﴿ وَمَن مات وعليه صومٌ مَنْذُورٌ أَو حَجٌّ أَو اعْتِكَافٌ ، فَعَلَه عنه وَلِيُّه . وإن كانت صلاةً مَنْذُورَةً ، فعلى رِوَايَتَيْن ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّ مَن مات وعليه صومُ نَذْرٍ ، فَفَعَلَه عنه وَلِيُّه ، أَجْزَأُ عنه .

الإنصاف بعدَ قُدْرَتِه عليه ، وقُلْنا : الاعْتِبارُ بحالَةِ الوُجوبِ ، أُطْعِمَ عنه ثَلاثَةُ مَساكِينَ ، لكُلّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ . ذَكَرَه القاضِي . ولو ماتَ وعليه صَوْمُ شَهْرٍ مِن كَفَّارَةٍ ، أُطْعِمَ عنه أيضًا . نقَلَه حَنْبَلٌ . ففيه جَوازُ الإطْعامِ عن بعض ِ صَوْمِ الكَفَّارَةِ . ولو ماتَ وعليه صَوْمُ المُتْعَةِ ، أَطْعِمَ عنه أيضًا . نصَّ عليه .

قوله : وإنْ ماتَ وعليه صَوْمٌ أو حَجٌّ أو اعْتِكافٌ مَنْذُورٌ ، فعَلَه عنه وَلِيُّه . إذا ماتَ وعليه صوْمٌ مَنْذُورٌ ، فعَلَه عنه وَلِيُّه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ. قالَه في «الفُروعِ» وغيرِه. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. واخْتارَ ابنُ عَقيلٍ، أنُّ صوْمَ النَّذْرِ عن المَيِّتِ كَقَضاءِ رَمَضانَ على ما سَبَق . وقدُّمه في ﴿ الْفُرُوعِ ِ ﴾ .

فائدتان ؛ إحْداهما ، يجوزُ صوْمُ جماعةٍ عنه في يَوْم واحدٍ ، ويُجْزِئُ عن عِدَّتِهم مِنَ الأَيَّامِ ، على الصَّحيحِ . اخْتارَه المَجْدُ في ﴿ شَرْجِه ﴾ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ :

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٤/٣/٤ .

وهذا قولُ ابن عباسِ ، واللَّيْثِ ، وأبى عُبَيْدٍ ، وأبى ثَوْرٍ . وقال مالكُ ، الشرح الكبر واللَّيْثُ ، والأَوْزاعِيُّ ، والثَّوْرِيُّ ، وابنُ عُلَّيَّةَ : يُطْعِمُ عنه ؛ لِما ذَكَرْنا في صوم رمضانَ . ولَنا ، الأحادِيثُ الصَّحِيحَةُ التي رَوَيْناها مِن قبلِ هذا ، وسُنَّةُ رسول الله عَلِيلَةُ أَحَقُّ بالاتِّباعِ ، وفيها غِنَّى عن كلِّ قولِ ، والفَرْقَ بينَ النَّذْرِ وغيرِه أنَّ النِّيابَةَ تَدْخُلُ العِبادَةَ بِحَسَبِ خِفْتِها ، والنَّذْرُ أَخَفَّ حُكْمًا لكَوْنِه لم يَجِبْ بأَصْلِ الشُّرْعِ ، وإنَّما أَوْجَبَه الناذِرُ على نَفْسِه . فصل : ولا يَجِبُ على الوَلِيِّ فِعْلُه ؛ لأنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ شَبَّهَه بالدَّيْن ،

هو أَظْهَرُ . وقدَّمه الزَّرْكَشِيُّ . وحَكَاه الإمامُ أحمدُ عن طاوُس ِ . وحمَل المَجْدُ ما الإنصاف نَقِلَ عن أحمدَ على صَوْمِ شَرْطُه التَّتابُعُ، وتَعْليلُ القاضِي يدُلُّ عليه. ونقَل أبو طالِب، يصُومُ واحِدٌ . قال القاضِي في « الخِلافِ » : فمَنْعُ الاشْتِراكِ ، كالحَجُّةِ المَنْذُورَةِ ، تَصِحُّ النِّيابَةُ فيها مِن واحدٍ لا مِن جماعَةٍ . الثَّانيةُ ، يجوزُ أنْ يصُومَ غيرُ الوَلِيِّ بإذْنِه وبدُّونِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في ﴿ الفُّروع ِ ﴾ ، وقال : جزمَ به القاضِي والأكثرُ ، (' منهم المُصَنِّفُ في ﴿ المُغْنِي ﴾' . وقيل : لا يصِحُّ إلَّا بإِذْنِه . وذكر المَجْدُأَنَّه ظاهِرُ نَقْل حَرْبِ؛ يصُومُ أَقْرَبُ النَّاسِ إليه، ابنُه أو غيرُه. قال في «الفَروعِ»: فيتَوجُّهُ ، يَلْزَمُ مِنَ الاقْتِصارِ على النَّصِّ ، أنَّه لا يُصامُ بإذْنِه .

> فائدتان ؟ الأُولَى ، قوله : فعَلَه عنه وَلِيُّه . يُسْتَحَبُّ للوَلِيِّ فِعْلُه . واعلمْ أنَّه إذا كان له تَركَةٌ ، وجَب فِعْلُه ، فيُسْتَحَبُّ للوَلِيِّ الصَّوْمُ ، وله أنْ يدْفَعَ إلى مَن يضُومُ عنه مِن تَركَتِه عن كلِّ يَوْم مِسْكينًا . وجزَم به في ﴿ الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ والأَرْبَعِين بعدَ المِاتَةِ » . فإنْ لم يكُنْ له تَركَةٌ ، لم يَلْزَمْه شيءٌ . وقال في « المُسْتَوْعِب » وغيره : ومع امْتِنا ع ِ الوَلِيِّ مِنَ الصَّوْم يجبُ إطْعامُ مِسْكين ِ ، مِن مالِ المَيِّتِ عن كلِّ يَوْمٍ ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیاده من : ش .

الشرح الكبير ولا يَجِبُ على الوَلِيِّ قَضاءُ دَيْنِ المَيِّتِ إِذَا لَم يُخَلِّفْ تَرِكَةً ، كذلك هذا ، لكنْ يُسْتَحَبُّ له أن يَصُومَ عنه لتَفْرِيغ ِ ذِمَّتِه ، وكذلك يُسْتَحَبُّ له قَضاءُ الدَّيْنِ عنه، ولا يَخْتَصُّ ذلك بالوَلِيِّ، بل كلَّ مَن قَضَى (١) عنه وصام عنه

ومع صَوْمِ الوَرثَةِ لا يجِبُ . وجزَم المُصَنِّفُ في مَسْأَلَةِ مَن نذَر صَوْمًا فَعَجَزَ عنه ، أنَّ صوْمَ النَّذْر لا إطْعامَ فيه بعدَ المَوْتِ ، بخِلافِ رَمَضانَ . قال في « الفُروعِ » : و لم أجِدْ في كلامِه خِلافَه . وقال المَجْدُ : لم يذْكُرِ القاضِي في « المُجَرَّدِ » أنَّ الوَرَثَةَ إذا امْتنَعُوا يَلْزَمُهم اسْتِنابَةٌ، ولا إطْعامٌ. الثَّانيةُ، لا كَفَّارَةَ مع الصَّوْمِ عنه، أو الإطْعام ِ على الصَّحيُح ِ مِنَ المذهب . واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، أَنَّ الصَّوْمَ عنه بدَلُّ مُجْزِئ بلا كَفَّارَةٍ . وأَوْجَبَ في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ الكَفَّارَةَ . قال : كما لو عيَّن بنَذْرِه صَوْمَ شَهْرِ فلم يَصُمْه ، فإنَّه يجِبُ القَضاءُ والكَفَّارَةُ . قال في « الرِّعايَةِ » : إنْ لم يَقْضِه عنه ورَثَتُه أو غيرُهم ، أَطْعِمَ عنه مِن تَرِكَتِه ؛ لكُلِّ يَوْم ِ فَقيرٌ مع كَفَّارَةِ يَمِين ٍ ، وإنْ قَضَى ، كَفَتْه كَفَّارَةُ يَمينٍ . وعنه ، مع العُذْرِ المُتَّصِلِ بالمَوْتِ .

تنبيهان ؟ الأوَّلُ ، هذا التَّفْريعُ كُلُّه في مَن أَمْكَنَه صَوْمُ ما نذَرَه ، فلم يَصُمُّه حتى ماتَ ، فأمَّا إِنْ أَمْكَنَه صَوْمُ بعض ما نذَرَه ، قُضِيَ عنه ما أَمْكَنَه صَوْمُه فقط . قدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ . قال المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ : ذكَرَه القاضِي وبعضُ أصحابنا . وذكرَه ابنُ عَقيلٍ أيضًا . وذكر القاضِي في مَسْأَلَةِ الصَّوْمِ عنِ المَيِّتِ ، أنَّ مَن نذَر صَوْمَ شَهْرٍ وهو مريضٌ ، وماتَ قبلَ القُدْرَةِ عليه ، يثْبُتُ الصِّيامُ في ذِمَّتِه ، ولا يُعْتَبرُ إِمْكَانُ أَدَائِه ، ويُخَيَّرُ وَلِيُّه بينَ أَنْ يَصُومَ عنه ، أَو يُنْفِقَ على مَن يَصُومُ عنه . واختار المَجْدُ ، أنَّه يُقْضَى عن المَيِّتِ ما تَعَدَّرَ فِعْلُه بالمرَضِ دُونَ المُتَعذَّرِ بالمؤتِ ، وقال ف « القاعِدَةِ التَّاسِعَةَ عَشرَةَ » : وأمَّا المَنْذُوراتُ ، ففي اشْتِراطِ التَّمَكَّنِ (٢) لها مِنَ

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ المتمكن ﴾ .

أَجْزَأَ؛ لأَنَّه تَبَرُّعٌ. فأمّا الاعْتِكافُ فلا يَجِبُ إِلَّا بالنَّذْرِ، فمَن مات وعليه الشرَ الكيم اعْتِكافٌ واجِبٌ، فقَضاه وَلِيُّه، أَجْزَأَ، قِياسًا على الصوم ِ، ولأنَّ الكَفّارَةَ تَجِبُ بتَرْكِه فى الجُمْلَةِ. أَشْبَهَ الصومَ. وأمّا الحَجُّ فتَجُوزُ النِّيابَةُ فيه عندَ العَجْزِ

الأداءِ وَجُهان . فعلى القَوْلِ بالقَضاءِ ، هل يقْضِى الصَّائمُ الفائِتَ بالمَرضِ خاصَّةً ، الإنصاف أو الفائت بالمَرضِ والمَوْتِ ؟ على وَجْهَيْن . الثَّانى ، هذا كلَّه إذا كان النَّذْرُ فى الذَّمَّةِ ، فأمَّ إنْ نذر صوْمَ شَهْرٍ بعَيْنِه ، فماتَ قبلَ دُخولِه ، لم يُصَمْ ولم يُقْضَ عنه . قال المَجْدُ فى « شَرْحِه » : وهذا مذهبُ سائرِ الأئمَّةِ ، ولا أعلمُ فيه خِلافًا . وإنْ ماتَ فى أَثْنائِه ، سقط باقِيه ، فإنْ لم يَصُمْه لمرض حتى انْقَضَى ، ثم ماتَ فى مَرضِه ، فعلى الخِلافِ السَّابِقِ فيما إذا كان فى الذَّمَّةِ . هذه أَحْكامُ مَن ماتَ وعليه صوْمُ نَذْرٍ ، وأمَّا مَن مات وعليه صوْمُ نَذْرٍ ، وأمَّا مَن مات وعليه حَجَّ مَنْدُورٌ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ وَلِيَّه يفْعَلُه عنه ، ويصِحُ منه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، ونصَّ عليه الإمامُ أَحمدُ . وفى « الرِّعايَةِ » قال فى « الفُروع ِ » : كذا قال .

فوائله ؟ إحداها ، لا يُعْتَبرُ [ ٢٥٤/ ٢ عن تمكنُنه مِنَ الحَجِّ في حَياتِه . على الصَّحِيحِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، والمَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . وقال : هو ظاهرُ كلامِه ، وهو أصحُّ . وقال القاضِي في ﴿ خِلافِه ﴾ ، في الفَقيرِ إذا نذر الحَجَّ ، ولم يملِكُ بعدَ النَّذْرِ زادًا ولا راحِلَةً احتى ماتَ : لا يُقْضَى عنه ، كالحَجِّ الواجِبِ بأصْلِ الشَّرْعِ . قال المَجْدُ : وعليه قِياسُ كلِّ صُورةٍ ماتَ قبلَ التَّمَكُّن ، كالذي يموتُ قبلَ مَجِيءِ الوَقْتِ ، أو عند خَوْفِ الطَّريقِ ، قال : وهذه المَسْألَةُ شَبِيهَةٌ بمَسْألَةِ أَمْنِ الطَّريقِ وسعَةِ الوَقْتِ ، هل هو في حَجَّةِ الفَرْضِ شَرْطُ للوُجوبِ في الذِّمَّةِ ، أو للزُومِ الأَداءِ ؟ . النَّانيةُ ، حُكْمُ العُمْرَةِ المَسْلَم ِ بإذْنِ وَلِيّه ، بلا نِزاعٍ ، وبغيرِ وهي عليه . النَّالثةُ ، يجوزُ أَنْ يُحَجَّ عنه حَجَّةُ الإسْلامِ بإذْنِ وَلِيّه ، بلا نِزاعٍ ، وبغيرٍ وهي عليه . النَّالثةُ ، يجوزُ أَنْ يُحَجَّ عنه حَجَّةُ الإسْلامِ بإذْنِ وَلِيّه ، بلا نِزاعٍ ، وبغيرٍ وهي عليه . النَّالثةُ ، يجوزُ أَنْ يُحَجَّ عنه حَجَّةُ الإسْلامِ بإذْنِ وَلِيّه ، بلا نِزاعٍ ، وبغيرٍ وهي عليه . النَّالثةُ ، يجوزُ أَنْ يُحَجَّ عنه حَجَّةُ الإسْلامِ بإذْنِ وَلِيّه ، بلا نِزاعٍ ، وبغيرٍ وهي عليه . النَّالثةُ ، يجوزُ أَنْ يُحَجَّ عنه حَجَّةُ الإسْلامِ بإذْنِ وَلِيّه ، بلا نِزاعٍ ، وبغيرٍ وهي عليه . النَّالثةُ ، يجوزُ أَنْ يُحَجَّ عنه حَجَّةُ الإسْلامِ باذْنِ وَلِيّه ، بلا نِزاعٍ ، وبغيرٍ

الشرح الكبير عنه ، [ ٢١٧/٢ ع وأن يَفْعَلَه عنه غيرُه في حال الحَياة ، فبعدَ المَوْتِ أَوْلَى ، ولا فَرْقَ في الحَجِّ بينَ النَّذْرِ وحَجَّةِ الإِسْلامِ ؛ لحديثِ الخَثْعَمِيَّةِ (١) الذي يُذْكَرُ فِي الحَجِّ ، إن شاء اللهُ تعالَى ، وغيره مِن الأحادِيثِ .

الإنصاف إذْنِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . وانْحتارَه ابنُ عَقيل ، والمَجْدُ . وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «الفُروع ِ». وقيل: لا يصِحُّ بغيرِ إذْنِه. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ في « الانْتِصارِ ». ويأتى ذلك في كتابِ الحَجِّ . فعلى المذهبِ ، له الرُّجوعُ بما أَنْفَقَ على التَّرِكَةِ . وكذا لو أَعْتِقَ عنه في نَذْرٍ ، أو أَطْعِمَ عنه في كَفَّ ارَةٍ ، إذا قُلْنا : يصِحُّ . ذكرَه في « القاعِدة الخامِسَةِ والسَّبْعين »، في ضِمْنِ تعْليلِ القاضِي. وأمَّا إذا ماتَ وعليه اعْتِكافٌ مَنْذُورٌ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه يُفْعَلُ عنه . نقَلَه الجماعَةُ عن الإمامِ أحمدَ ، وعليه الأصحابُ . ونقَل ابنُ إِبْرَاهِيمَ وغيرُه ، يَنْبَغِي لأَهْلِه أَنْ يعْتَكِفُوا عنه . وحكَى في « الرِّعايَةِ » قوْلًا ، لا يصِحُّ أَنْ يُعْتَكَفَ عنه . قال في « الفُروع ِ » : فيتَوجَّهُ على هذا أَنْ يُخْرَجَ عنه كَفَّارَةُ يمين ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يُطْعَمَ عنه لكُلِّ يوم مِسْكِينٌ . انتهى . فعلى المذهب، إنْ لم يُمْكِنْه فِعْلُه حتى ماتَ ، فالخِلافُ السَّابقُ كالصَّوْم . وقيل: يُقْضَى . وقيل: لا . فعليه ، يسْقَطُ إلى غير بدَل .

تنبيه : اعلمْ أنَّ في نُسْخَةِ المُصَنِّفِ كما حكَيْتُه في المَتْنِ هكذا : وإنْ ماتَ وعليه صَوْمٌ ، أو حَجٌّ ، أو اعْتِكافٌ مَنْذُورٌ . فَلَفْظَةُ مَنْذُورٍ ، مُؤَّخَّرَةٌ عن الاعْتِكافِ . وهكذا في نُسَخٍ قُرِئَتْ على المُصَنِّفِ ، فغيَّرَ ذلك بعضُ أصحابِ المُصَنِّفِ المُّأذُونِ له بالإصْلاح ِ ، فقال : وإنْ ماتَ وعليه صوْمٌ مَنْذُورٌ أو حَجٌّ أو اعْتِكافٌ ، فعَلَه عنه وَلِيُّه ۚ لَأَنَّ تَأْخِيرَ لَفْظَةِ مَنْذُورٍ ، لا يَخْلُو مِن حالَيْن ؛ إِمَّا أَنْ يُعِيدَه إِلَى الثَّلاثَةِ ، أو إلى الأخيرِ ، وهو الاعْتِكافُ . وعلى كِلَيْهما يحْصُلُ في الكلامِ خَلَلٌ ؛ لأنَّه لو عادَ

۲٦٠/٦ . تقدم تخریجه فی ۲٦٠/٦ .

فصل : وفي الصلاةِ المَنْذُورَةِ رِوايَتان ؛ إحداهُما ، حُكْمُها حُكْمُ الشرح الكبير الصوم فيما ذَكَرْنا قِياسًا عليه . والثّانِيَةُ ، لا يُجْزِئُ عنه فِعْلُ الوَلِيِّ ؛ لأنَّها عِبادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ لا يَدْخُلُ المالُ في جُبْرانِها بحالٍ ، فلا يَصِحُّ قِياسُها على

إلى الاعْتِكَافِ فقط ، بَقِيَ الصَّوْمُ مُطْلَقًا ، والوَلِيُّ لا يَفْعَلُ الواجِبُ بالشَّرْعِ مِنَ الإنصاف الصَّوْمِ . وَإِنْ عَادَ إِلَى الثَّلاثَةِ ، بَقِيَ الحَجُّ مَشْرُوطًابِكَوْنِه مَنْذُورًا ، ولا يُشْترَطُ ذلك ؛ لأنَّ الوَلِيَّ يَفْعَلُ الحَجَّ الواجِبَ بالشَّرْعِ أيضًا ، فلذلك غيَّر . ولا يقالُ : إذا قدَّمْنا لفْظَةَ مَنْذُورٍ على الحَجِّ والاعْتِكافِ ، يَبْقَى الاعْتِكافُ مُطْلَقًا ؛ لأَنَّا نقولُ : لا يكونُ الاغْتِكَافُ واجِبًا إِلَّا بالنَّذْرِ . قلتُ : والذي يظْهَرُ أنَّ كلامَ المُصَنِّفِ على صِفَةِ (١) ما قالَه مِن غيرِ تَغْييرٍ أَوْلَى ، ولا يُرَدُّ على المُصَنِّفِ شيءٌ ممَّا ذكر ؛ لأنَّ مُرادَه هنا النِّيابَةُ في المَنْذُوراتِ لا غيرُ ، ولذلك ذكر الصَّلاة المَنْذُورَة ، والصَّوْمَ المَنْذُورَ ، فكذا الاعْتِكافُ والحَجُّ . وأمَّا كَوْنُ الحَجِّ إذا كان واجبًا بالشَّرْعِ يُفْعَلُ، فهذا مُسَلَّمٌ . وقد صرَّح به المُصَنَّفُ في كتاب الحَجِّ ، فقال : ومَن وجَب عليه الحَجُّ فَتُولِّمَى قبلَه ، أُجْرِجَ عنه مِن جميع ِ مالِه حَجَّةً وعُمْرَةً . وهذا واضِحٌ . ولذلك ذَكَر غالِبُ الأصحابِ مِثْلَ ما قال المُصَنِّفُ هنا ، فيَذْكُرون الصَّوْمَ والحَجَّ والاعْتِكَافَ المَنْذُوراتِ . واللهُ أعلمُ .

> قوله : وإنْ كانتْ عليه صَلاةٌ مَنْذُورَةٌ، فعلى رِوايتَيْن. وأَطْلقَهما في « الهِدايَةِ »، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و «الهَادِي»، و «التَّلْخيص »، و «البُّلْغَة ِ»، والمَجْدُ في «شَرْحِه »، و «مُحَرَّرِه »، والشَّارِحُ، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحَاوِيَيْن»، و «الفُروعِ»، و «الفَائق»، و «الزَّرْكَشِيٌّ»؛ إحْداهما ، تُفْعَلُ عَنه . وهو المذهبُ ، ونقَلَه حَرْبٌ . وجزَم به في « الإفادَاتِ » ،

 <sup>(</sup>١) زيادة من : ش .

الشرح الكبير الصوم . فعلى هذا يُكَفِّرُ عنه كَفَّارَةَ يَمِينِ ، لتَرْ كِه النَّذْرَ واللَّهُ تعالى أعلم . وسوف نَذْكُرُه في النَّذْرِ بأَبْسَطَ مِن هذا ، إن شاء اللهُ تعالى .

و « الوَجيزِ »، و « المُنَوِّرِ »، و « المُنْتَخَبِ »، وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « العُمْدَةِ »، وصحَّحه في « التَّصْحيح ِ » ، و « النَّظْم ، ، وقدَّمه في « المُغْنِي » . قال القاضِي : اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ ، والخِرَقِيُّ ، وهي الصَّحيحَةُ . قال في « الْفُروعِ ِ » : اخْتَارَه الأكثرُ . واخْتَارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » . قال الزَّرْكَشِيُّ : اخْتَارَه أَبُو بَكْرٍ ، والقاضِي في « التَّعْليقِ » ، وغيرُهما . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، لا تُفْعَلُ عنه . نقَلَها الجماعَةُ عن أحمدَ . [ ١/٥٥٨ و ] قال ابنُ مُنجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ : وهني أصحُّ . قال في ﴿ إِدْرَاكِ الغَايَةِ ﴾ : لا تُفْعَلُ في الأَشْهَرِ . قال في ﴿ نَظْمِ النِّهَايَةِ ﴾: لا تُفْعَلُ فِي الأَظْهَرِ . فعلى المذهبِ ، تصِحُّ وَصِيَّتُه بها .

تنبيهات ؛ أحدُها ، قال في « القاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وِالْأَرْبَعِينِ بِعِدَ المِائَةِ » : كثيرٌ مِنَ الأصحابِ يُطْلِقُ ذِكْرَ الوارِثِ هنا . وقال ابنُ عَقيلِ وغيرُه : هو الأَقْرَبُ فالأَقْرَبُ. وكذلك قال الخِرَقِيُّ : هو الوارِثُ مِنَ العَصَبَةِ . الثَّاني ، هذه الأحْكامُ كلُّها ، وهو القَضاءُ ، إذا كان النَّاذِرُ قد تمكَّنَ مِنَ الأداء ، فأمَّا إذا لم يتَمكَّنْ مِنَ الأداء ، فالصَّحيح مِنَ المذهب ، أنَّه كذلك ، فلا يُشْتَرَطُ التَّمَكُّنُ . وقيل : يُشْتَرَطُ . الثَّالثُ ، ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ ، أنَّه لا يُفْعَلُ غيرُ ما ذُكِرَ مِنَ الطَّاعاتِ المَنْذُورَةِ عنِ المَيِّتِ . وهو ظاهِرُ كلام كثير مِنَ الأصحابِ ؛ لا قُتِصارِهم على ذلك . وقال في « الإيضاح ِ » : مَن نذَر طاعَةً فماتَ ، فُعِلَتْ . وقال الخِرَقِيُّ : ومَن نذَر أَنْ يصُومَ ، فماتَ قبلَ أَنْ يأتِيَ به ، صامَ عنه ورَثَتُه مِن أقارِبه ، وكذلك كلُّ ما كان مِن نَذْرِ طاعَةٍ . وكذا قال في ﴿ العُمْدَةِ ﴾ . وقال في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ : يصِحُّ أَنْ يُفْعَلَ عنه كلُّ ما كان عليه مِن نَذْرِ طَاعَةٍ ، إِلَّا الصَّلاةَ ، فإنَّها على رِوايتَيْن . وقال المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ : قِصَّةُ سَعْدِ بنِ عُبادَةَ تدُلُّ على أنَّ كلُّ نَذْرٍ يُقْضَى . وكذا ترْجمَ عليها في كِتابِه

| المقنع       |  |
|--------------|--|
|              |  |
| الشرح الكبير |  |

(المُنْتَقَى) ، بقضاءِ كُلِّ المَنْذُوراتِ عن المَيِّتِ . وقال ابنُ عقيل وغيرُه : لا تُفْعَلُ الإنصاف طهارةٌ مَنْذُورَةٌ عنه مع لُزُومِها بالنَّذْرِ . قال في ( الفُروعِ ) : ويتَوَجَّهُ في فِعْلِها عن المَيِّتِ ولُزومِها بالنَّذْرِ ما سبق في صَوْم يوْم الغَيْم ، هل هي مَقْصُودَةٌ في نفْسِها المَيِّتِ ولُزومِها بالنَّذْرِ ما سبق في صَوْم يوْم الغَيْم ، هل هي مَقْصُودَةٌ في نفْسِها أم لا؟ مع أنَّ قِياسَ عدَم فِعْل (١) الوَلِيِّ لها، أنْ لا تُفْعَلَ بالنَّذْرِ، وإنْ لَزِمَتِ الطَّهارَةُ، لَزِمَ فِعْلُ صَلاةٍ ونحوِها بها ، كنَذْرِ المَشْي إلى المَسْجِد ، يلْزَمُ تَحِيَّةٌ ؛ صلاةً رَكْعَتَيْن، على ما يأتِي في النَّذْرِ . انتهى . قلتُ : فيُعانِي بها . وقال في ( الفُروع ِ ) : ظاهِرُ كلام المَسْدِابِ ، أنَّ الطَّوافَ المَنْذُورَ كالصَّلاةِ المَنْذُورَةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ الفعل ﴾ .

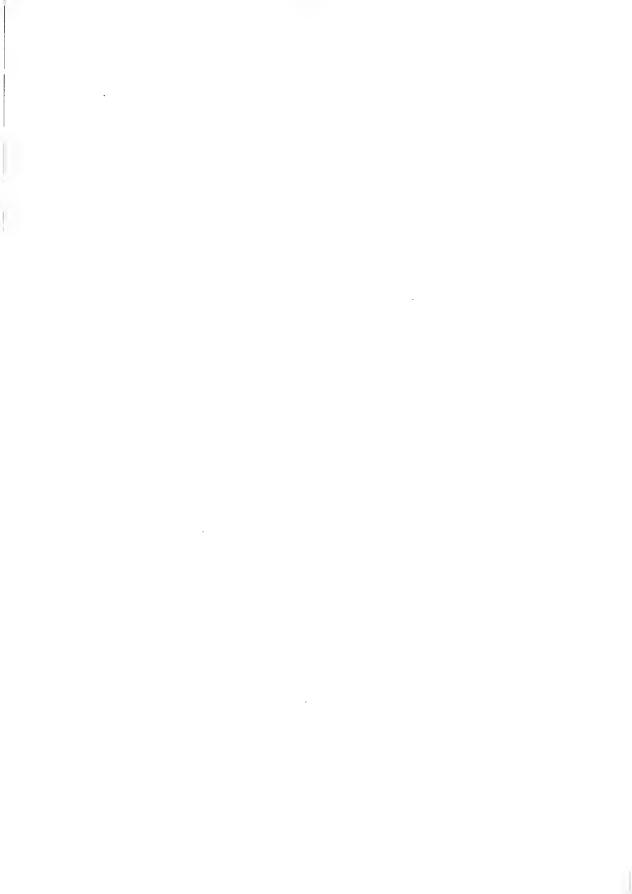

## بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

وَأَفْضَلُهُ صِيَامُ دَاوُدَ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا .

الشرح الكبير

## بابُ صَوْم ِ التَّطَوُّع ِ

١٠٩٣ – مسألة : ( وأَفْضَلُه صِيامُ داودَ ، عليه السَّلامُ ، كان يَصُومُ يَوْمًا ، ويُفْطِرُ يَوْمًا ) لِما روَى عبدُ الله بنُ عَمْرِو ، أَنَّ النبيَّ عَيِّلِكُ ، قال له : « صُمْ يَوْمًا ، وَأَفْطِرْ يَوْمًا ، فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ ، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ » . فقلتُ : إنِّى أُطِيقُ أَفْضَلَ مِن ذلك ، فقالَ النبيُّ عَيِّلِكُ : « لَا أَفْضَلَ مِن ذلك ، فقالَ النبيُّ عَيِّلِكُ : « لَا أَفْضَلَ مِن ذلك ، فقالَ النبيُّ عَيْلِكُ : « لَا أَفْضَلَ مِن ذلك ، فقالَ النبيُّ عَيْلِكُ : « لَا أَفْضَلَ مِن ذلك ، فقالَ النبيُّ عَيْلِكُ : « لَا أَفْضَلَ مِن ذلك ، فقالَ النبيُّ عَيْلِكُ : « لَا أَفْضَلَ مِن ذلك ، فقالَ النبيُّ عَيْلِكُ . . مُتَفَقَّ عليه (۱) .

الإنصاف

## بابُ صَوْم ِ التَّطَوُّع ِ

قوله: وأَفْضَلُه صَوْمُ داوُدَ ، عليه السلام ، كان يصومُ يومًا ويُفْطِرُ يومًا . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ ، ونصَّ عليه ، وكان أبو بَكْرِ النَّجَّادُ ، مِنَ الأصحابِ ، يَسْرُدُ الصَّوْمِ أَفْضَلُ . الأصحابِ ، يَسْرُدُ الصَّوْمِ أَفْضَلُ .

فائدتان ؛ إحداهما ، يَحْرُمُ صوْمُ الدَّهْرِ إذا أدخَل فيه يَوْمَي العِيدَيْن ، وأَيَّامَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ، فى : باب صوم الدهر ، وباب حق الأهل فى الصوم ، وباب صوم داود عليه السلام ، من كتاب الصوم . صحيح البخارى ٥٣/٣ ، ٥٥ . ومسلم ، فى : باب النهى عن صوم الدهر ... ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢/٢ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ١ أخرجه أبو داود ، فى : باب فى صوم الدهر تطوعا ، من كتاب الصيام . سنن أبى داود ٥٦٥ ، ٦٥ . والنسائى ، فى : باب صوم النبى على ... ، وباب صوم عشرة أيام من الشهر ، من كتاب الصيام . المجتبى ١٨٣/٤ . وابن ماجه ، فى : باب ما جاء فى صيام الدهر ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١٩٤ ، ٥٤٤ ، والإمام أحمد ، فى : المسند ١٥٨/٢ ، ١٦٤ ، ١٦٥ ، ١٨٥ ،

اللُّهُ وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ أَيَّامٍ الْبِيضِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَوْمُ الأثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ .

الشرح الكبير

١٠٩٤ - مسألة : ( ويُسْتَحَبُّ صِيامُ أيّامِ البِيضِ مِن كلِّ شَهْرٍ ، وصومُ الأَثْنَيْنِ والخَمِيسِ ) صِيامُ ثلاثةِ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ مُسْتَحَبٌّ ، لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ، بدَلِيل ما رؤى أبو هُرَيْرَةَ ، قال : أَوْصَانِي خَلِيلِي بثَلاثٍ ؛ صِيام ِ ثَلاثَة ِ أَيَّام ٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ ، ورَكْعَتَى ِ الضُّحَى ، وأن أُوتِرَ قَبَلَ أَنَ أَنَامَ . وعن عبدِ الله ِبن عَمْرُو ، أَنَّ النبيُّ عَلِيْكُ قال له : « صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ » . مُتَّفَقٌ عليهما(١) . ويُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَ هـذه الثَّلاثَةَ أَيّامَ (البيض ، وهي ١) ثلاثَ عَشْرَةَ ، وأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وخَمْسَ عَشْرَةَ ؛ لِما روَى أَبُو ذَرٍّ ، قال : قال

الإنصاف التَّشْريقِ . ذكرَه القاضي وأصحابُه ، بل عليه الأصحابُ . وعبَّر القاضي وأصحابُه بالكَراهَةِ ، ومُرادُهما ، كراهَةُ تحريم ﴿ . ذكرَه المُصَنِّفُ والمَجْدُ وغيرُهما ، وهو واضِحٌ. وإنْ أَفْطَر أَيَّامَ النَّهْيِ، جازَ صَوْمُه ، و لم يُكْرَهْ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب، وعليه أكثرُ الأصحابِ . نقَل صالِحٌ ، إذا أَفْطَرَها رَجَوْتُ أَنْ لا بأَسَ به . واخْتَارَ الكَراهةَ المُصَنِّفُ . وهو روايَةُ الأَثْرَم . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين : الصَّوابُ قَوْلُ مَن جعَلَه تَرْكًا للأَوْلَى أُو كَرِهَه . الثَّانيةُ ، قوله : ويُسْتَحَبُّ صِيامُ أَيَّامِ البِيضِ مِن كُلِّ شَهْرٍ . هذا بلا نِزاعٍ . واعلمْ أنَّه يُسْتحَبُّ صِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ ، والأَفْضَلُ أَنْ تَكُونَ أَيَّامَ البِيضِ ، نصَّ عليه ، فإنَّها أَفْضَلُ . نصَّ عليه . وسُمِّيَتْ بَيْضَاءَ لِابْيِضَاضِهَا لَيْلًا بِالقَمَرِ ونَهَارًا بِالشَّمْسِ. وهذا الصَّحيحُ. وذكر أبو الحَسَنِ

<sup>(</sup>١) الأول تقدم تخريجه في ٢٠٥/٤ . والثاني تقدم تخريجه قبل قليل ، من حديث عبد الله بن عمرو . (۲ - ۲) في م : « والبيض هي <sup>۱</sup> .

رسولُ الله عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ »('' . قال التَّرْمِذِئ : هذا حَدَيْثُ حَسْنَ . وروى النَّسائِئ'' ، أنَّ النبيَّ عَلَيْكَ قال التَّرْمِذِئ : هذا حَديثُ حَسْنَ . وروى النَّسائِئ'' ، أنَّ النبيَّ عَلَيْكَ قال لأغرابِيِّ : هذا ﴿كُلْ ، قال: إنِّى صائِمٌ . قال: «صَوْمُ مَاذا؟ » . قال: صَوْمُ ثَلاثَة أَيَّامٍ مِن الشَّهْرِ . قال: ﴿إِنْ كُنْتَ صَائِمٌ ا فَعَلَيْكَ بِالغُرِّ الْبِيضِ ، ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وعن مِلْحانَ القَيْسِيِّ ، قال: كان رسولُ الله عَلَيْكَ بِالغُرِّ الْبِيضِ ، ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وعن مِلْحانَ القَيْسِيِّ ، قال: كان رسولُ الله عَلَيْكَ بِالغُرِّ الْبِيضِ يَأْمُرُنا أن نَصُومَ البِيضَ ؛ ثلاثَ عَشْرَةَ ، وأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وشَرَةَ ، وشَرَةَ ، وأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وخَمْسَ عَشْرَةَ ، وأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، ونَامِ الله عَلَيْكِ لللهِ عَلَيْكِ للله عَلْمَ اللهِ عَلْمَ البِيضِ وقال : ﴿ هُو كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ » . أخرجه أبو داودَ ('') . وسُمِّيتُ أيّامَ البِيضِ لا اليضِ لا اليضِ الله الله عَلْمَ البِيضِ . وذَكَر أبو الحَسن الله الله الله الله عَلْمَ الله عَلَى آدمَ فيها ، وبَيَّضَ صَحِيفَتَه . ورَوى أسامَةُ اللهُ عَلَى الله عَلَى آدمَ فيها ، وبَيَّضَ صَحِيفَتَه . ورَوى أسامَةُ النُ نَعْ وَاللهُ عَنْ الله عَلْمَ الله عَلَى آدمَ فيها ، وبَيَّضَ صَحِيفَتَه . ورَوى أسامَةُ اللهُ عَلَى الله عَلْمَ اللهُ عَلَى الله عَلَى آدمَ فيها ، وبَيَّضَ صَحِيفَتَه . ورَوى أسامَةُ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلْكُولُ عَلَى الله عَلْمَ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

التَّمِيمِىُّ فى كِتابِه ﴿ اللَّطِيفُ الذى لا يَسَعُ جَهْلُه ﴾ ، إنَّما سُمِّيَتْ بيْضاءَ ؛ لأنَّ الله الإنصاف تعالَى تابَ فيها على آدَمَ ، وبيَّضَ صحِيفَته . وهى ؛ الثَّالِثَ عشَرَ ، والرَّابِعَ عشَرَ ، والخامِسَ عشَرَ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذى ، فى : باب ما جاء فى صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى ٣ / ٢٩ . والنسائى ، فى : باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، من كتاب الصيام . المجتبى ١٩٢/٤ . والإمام أحمد ، فى : المسند ١٩٢/٥ .

<sup>(</sup>٢) في : باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، من كتاب الصيام . المجتبى ٤ / ١٩٢ . كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٣٣٦ ، ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٣) في : باب في صوم الثلاث من كل شهر ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١ / ٥٧٠ .

كما أخرجه النسائى ، فى : باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، من كتاب الصيام . المجتبى ٤ / ١٩٤ . وابن ماجه ، فى : باب ما جاء فى صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ١٤٤ ، ٥٤٥ .

وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، [ ٥٥٠ ] وَأَتْبَعَهُ بِسِتٌ مِنْ شَوَّالٍ ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ .

الشرح الكبير

ذلك ، فقالَ : « إِنَّ أَعْمَالَ النَّاسِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ » . رَواه أَبو داودَ (١) ، وفي لَفْظٍ : « فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ » .

• ١٠٩٥ – مسألة: (ومَن صام رمضانَ ، وأَتْبَعَه بسِتٌ مِن شَوّالٍ ، وأَتْبَعَه بسِتٌ مِن شَوّالٍ ، وَكَأَنَّما صام الدَّهْرَ) صَوْمُ سِتَّةِ أَيّامٍ مِن شَوّالٍ مُسْتَحَبُّ ، عندَ كَثِيرٍ مِن أَهْلِ العِلْمِ ، رُوِى عن كَعْبِ الأَحْبارِ (١) ، والشَّعْبِيِّ ، ومَيْمُونِ بنِ مِهْران ، والشَّافِعِيِّ . وكَرِهَه مالكُ ، وقال : ما رَأَيْتُ أَحَدًا مِن أَهْلِ الفِقْهِ مِهْران ، والشَافِعِيِّ . وكرِهَه مالكُ ، وقال : ما رَأَيْتُ أَحَدًا مِن أَهْلِ الفِقْهِ يَصُومُها ، ولم يَتْلُغني ذلك عن أَحَدٍ مِن السَّلَفِ ، وإنَّ أَهْلَ العِلْمِ يَكُرهُون يَضُومُها ، ولم يَتْلُغني ذلك عن أَحَدٍ مِن السَّلَفِ ، وإنَّ أَهْلَ العِلْمِ يَكُرهُون ذلك ، ويخافُون بدُعتَه ، وأن يُلْحَق برمضانَ ما ليس منه . ولنا ، ما روَى

الإنصاف

تنبيه: ظاهر قوله: ومَن صامَ رَمَضانَ ، وأَنْبَعَه بسِتٌ من شَوَّالِ ، فكأنَّما صامَ الدَّهْرَ . أَنَّ الأَوْلَى ، مُتابِعَةُ السِّتّ ؛ إذِ المُتابِعَةُ ظاهِرُها التَّوالِى . وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ ، وجماعة كثيرةٍ مِنَ الأصحاب . وصرَّح بعضُ الأصحاب بذلك . وجزَم به في « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، حصُولُ فَضِيلَتِها بصَوْمِها مُتَتابِعَةً ومُتفَرِّقةً . ذكرَه كثيرٌ مِنَ الأصحاب ؛ منهم صاحِبُ « الهِدَايَةِ » ، و « المُستَوْعِبِ » ، و « المُحرَّر » ، و « المُحرَّر » ، و « المُحرَّر » ، و « الرُّعايَةِ الصُّعْرَى » ، و « الفَائق » ، وغيرُهم. وهو ظاهِرُ كلامِه في « الخُلاصَة » ، و « الرُّعايةِ الصُّعْرَى » ، و « الخُلاصَة » .

<sup>(</sup>۱) في : باب في صوم الاثنين والخميس ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١ / ٥٦٨ . كا رواه الإمام أحمد ، في : ٥ / ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٨ ، ٢٠٩ .

 <sup>(</sup>۲) هو كعب بن ماتع الحميرى إليمانى ، كان يهوديا فأسلم بعد وفاة النبى عَلَيْكُ وقدم المدينة فى أيام عمر ،
 وسكن الشام فى آخر عمره وكان يغزو مع الصحابة ، وتوفى فى طريقه للغزو فى أواخر خلافة عثمان . سير أعلام
 النبلاء ٩٠٣ عـ ٤٩٤ .

أَبُو أَيُّوبَ ، قال : قال رسولُ الله عَلِيْكَ : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، وَأَتْبَعَهُ سِتَّا مِنْ شَوَّال ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ » . رواه أبو داودَ ، والتِّرْمِذِيُّ (١) ، وقال : حديثٌ حسنٌ . قال أحمدُ : هو مِن [ ٢١٨/٢ و ] ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ عن النبيِّ عَلَيْتُكُ ، ولا يَجْرِي مَجْرَى التَّقْدِيمِ لرمضانَ ؛ لأنَّ يَوْمَ العِيدِ فاصِلْ . وروَى سعيدٌ بإِسْنادِه عن ثَوْبانَ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَيْسَةُ : ﴿ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، شَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُر ، وَصَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الفِطْر ، وَذَلِكَ تَمَامُ سَنَةٍ (٢) . يَعْنِي أَنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِها ، فالشَّهْرُ بِعَشَرَةٍ ، والسِّنَّةُ بسِتِّينَ يَوْمًا . فذلك سَنَةٌ كامِلَةٌ . فإن قِيلَ : فالحَدِيثُ لا يَدُلُّ على فَضِيلَتِها ؟ لأَنَّه شَبَّهَ صِيامَها بصِيامِ الدَّهْرِ ، وهو مَكْرُوهٌ . قُلْنا : إنَّما كُرِهَ صَوْمُ الدُّهْرِ ؛ لِما فيه مِن الضَّعْفِ ، والتَّشَبُّهِ بالتَّبَتُّلِ ، لولا ذلك لكانَ فَضْلًا عَظِيمًا ؛ لاسْتِغْراقِه الزَّمانَ بالعبادَةِ والطَّاعَةِ ، والمرادُ بالخَبَرِ التَّشْبِيهُ

و « التُّلْخِيصِ ِ » ، و « الوَجِيزِ » ، و « الحَاوِيَيْن » ، وغيرِهم ؛ لإِطْلاقِهم صَوْمَها . الإنصاف وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : وإنْ فرَّقَها جازَ . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » ، وقال : وهو ظاهِرُ كلام ِ الإِمام ِ أَحْمَدَ في أُوَّلِ الشُّهْرِ وآخرِه . قال في ﴿ اللَّطَائِفِ ﴾ : هذا قَوْلٌ أَحْمَدُه . اخْتَارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . واسْتَحَبَّ بعضُ الأصحابِ التَّتَابُعَ ، وأنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب في صوم ستة أيام من شوال ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١ / ٥٦٧ . والترمذي ، في : باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣ / ٢٩٠ .

كم أخرجه مسلم ، في : باب استحباب صوم ستة أيام من شوال ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢ / ٨٢٢ . فابن ماجه ، في : باب صيام ستة أيام من شوال ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٤٧ . والدارمي ، في : باب صيام الستة من شوال ، من كتاب الصوم . سنن الدارمي ٢ / ٢١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥ / ٤١٧ ، ١٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه ، في : باب صيام ستة أيام من شوال ، من كتاب الصوم . سنن ابن ماجه ١ / ٥٤٧ . والدارمي ، في : باب صيام الستة من شوال ، من كتاب الصوم . سنن الدارمي ٢ / ٢١ .

الشرح الكبير به في حُصولِ العِبادَةِ به على وَجْه لِلا مَشَقَّةَ فيه ، كما قال عليه السَّلامُ : « مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ كَانَ كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ »(١) . مع أَنَّ ذلك لا يُكْرَهُ ، بل يُسْتَحَبُّ بغيرِ خِلافٍ . وكذلك نَهَى عَبْدَ الله ِبنَ عَمْرٍو عن قِراءَةِ الْقُرْآنِ فِي أَقَلَّ مِن ثَلاثٍ . وقال : « مَنْ قَرَأً ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ فَكَأَنَّمَا قَرَأً ثُلُثَ الْقُرْآنِ »(٢) . أرادَ التَّشْبِيهَ بثُلُثِ القُرْآنِ في الفَضْلِ ، لا

الإنصاف يكونَ عَقِيبَ العيدِ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : وهذا أَظْهَرُ ، ولَعَلُّه مُرادُ أَحمدَ والأصحابِ ، لِمَا فيه مِنَ المُسارَعَةِ إلى الخَيْرِ ، وإنْ حصَلَتِ الفضِيلَةُ بغيرِه . فائدتان ؛ إحداهما ، ظاهِرُ كلام المُصَنِّف ، أنَّ الفَضِيلَةَ لا تَحْصُلُ بصِيام السُّتَّةِ في غيرِ شَوَّالٍ. وهو صَحيحٌ ، وصرَّح به كثيرٌ مِنَ [ ١/٥٥٨ ظ ] الأصحابِ . وقال في « الفُروع ِ » : ويتَوجَّهُ احْتِمالٌ ، تحْصُلُ الفَضِيلَةُ بصَوْمِها في غيرِ شَوَّالٍ . وقال في « الفَائقي » : ولو كانت مِن غيرِ شوَّالٍ ، ففيه نظَرٌ . قلتُ : وهذا ضعيفٌ مُخالِفٌ للحديثِ ، وإنَّما أُلْحِقَ بفَضِيلَةِ رَمَضانَ لكَوْنِه حَرِيمَه ، لا لكَوْنِ الحَسنةِ بعَشْرِ أَمْثَالِها ، ولأنَّ الصَّوْمَ فيه يُساوِي رَمَضانَ في فَضيلَةِ الواجِبِ. قال في « الفُروعِ " :

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣ / ٢٩٢ . والنسائي ، في : باب صوم ثلاثة أيام من الشهر ، من كتاب الصيام . المجتبى ٤ / ١٨٨ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٤٤ . (٢) أخرجه مسلم ، في : باب فضل قراءة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ، من كتاب المسافرين . صحيح مسلم ٥٥٦/١ . وأبو داود ، في : باب في سورة الصمد ، من كتاب الوتر . سنن أبي داود ٣٣٧/١ . والترمذي ، في : باب ما جاء في سورة الإخلاص ، من أبواب ثواب القرآن . عارضة الأحوذي ٢٤/١ - ٢٦ . والنسائي ، ف : باب الفضل في قراءة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ، من كتاب الافتتاح . المجتبى ١٣٣/٢ . وابن ماجه ، في : باب ثواب القرآن ، من كتاب الأدب . سنن ابن ماجه ١٢٤٤/٢ ، ١٢٤٥ . والدارمي ، في : باب فضل ﴿ قُلُ هُو اللهُ أَحِدُ ﴾ ، من كتاب فضائل القرآن . سنن الدارمي ٢٥٩/٢ ، ٤٦٠ . والإمام مالك ، في : بَابِ مَا جَاءَ فِي قَرَاءَةً ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحِد ﴾ ... ، من كتاب القرآن . الموطأ ٢٠٨/١ ، ٢٠٩ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٧٣/٢ ، ٨/٣ ، ٢٢/٤ ، ١٢٢/٥ ، ١٤١/٥ ، ٢/٤٠٤ ، ١

وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ . الله وَ لَا يُستَحَبُّ لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَةَ .

فى كَراهَةِ الزِّيادَةِ عليه . إذا ثَبَت هذا ، فلا فَرْقَ بينَ كَوْنِها مُتَتَابِعَةً أو الشرح الكبير مُتَفَرِّقَةً ، فى أُوَّلِ الشَّهْرِ أو فى آخِرِه ؛ لأنَّ الحَدِيثَ وَرَد مُطْلَقًا مِن غيرِ تَقْيِيدٍ ، ولأنَّ فَضِيلَتَها لكَوْنِها تَصِيرُ مع الشَّهْرِ عُشْرَ السَّنَةِ ، والحَسَنَةُ بعَشْرِ تَقْيِيدٍ ، ولأنَّ فَضِيلَتَها لكَوْنِها تَصِيرُ مع الشَّهْرِ عُشْرَ السَّنَةِ ، والحَسَنَةُ بعَشْرِ أَمْثَالِها ، فيكونُ كأنَّه صام السَّنَةَ كُلَّها ، فإذا وُجِد ذلك فى كُلِّ سَنَةٍ صار كصيام الدَّهْرِ كُلِّه . وهذا المَعْنَى يَحْصُلُ مع التَّفْرِيقِ . واللهُ أَعْلَمُ .

١٩٩٠ – مسألة : ( وصِيامُ يَوْمِ عاشُوراءَ كَفّارَةُ سَنَةٍ ، ويَوْمِ عَرَفَةَ
 كَفّارَةُ سَنَتَيْن . ولا يُسْتَحَبُّ لَمَن كَان بِعَرَفَةَ ) صِيامُ هـذَيْن اليَوْمَيْن مُسْتَحَبُّ ؛ لِما روَى أبو قتادَةَ ، عن النبيِّ عَيْقِيْ ، أنَّه قال في صِيام عَرَفَةَ :
 هُ إِنِّى أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ »(١) .

ويتَوجَّهُ تَحْصيلُ فَضِيلَتِهَا لَمَن صَامَهَا ، وقَضَى رَمَضانَ ، وقد أَفْطَره لَعُذْرٍ . قال : الإنصاف ولعَلَّه مُرادُ الأصحاب ، وما ظاهِرُه خِلافُه ، خرَج على الغالِب المُعْتادِ . انتهى . قلتُ : وهو حسنٌ . الثَّانيةُ ، قوله : وصِيامُ يوم عاشوراءَ كفَّارَةُ سَنَةٍ ، ويوم عَرَفَةَ كفَّارَةُ سَنَتَيْن، كفَّارَةُ سَنَتَيْن، وهذا بلا نِزاعٍ . قال ابنُ هُبَيْرَةَ : أمَّا كوْنُ صَوْم يوم عَرَفَة بَسَنَتَيْن، ففيه وَجْهان ؟ أحدُهما ، لمَّا كانيوْمُ عَرَفَة فى شَهْرٍ حَرام بِينَ شَهْرَيْن حَرامَيْن ، كفَّر سَنَةً قبلَه وسَنَةً بعدَه . والثَّانى ، إنَّما كان لهذه الأُمَّةِ ، وقد وُعِدَتْ فى العَملِ بأَجْرَيْن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ، فى : باب استحباب صيام ثلاثة أيام ... ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم 7 / 100 . وأبو داود ، فى : باب فى صوم الدهر تطوعا ، من كتاب الصيام . سنن أبى داود 1 / 100 . وابن والترمذى ، فى : باب ما جاء فى فضل صوم يوم عرفة ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى 1 / 100 . وابن ماجه ، فى : باب صيام يوم عرفة ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه 1 / 100 . والإمام أحمد ، فى : المسند 1 / 100 . والإمام أحمد ، فى : المسند 1 / 100 . والإمام أحمد ، فى : المسند 1 / 100 .

الشرح الكبير وقال في صِيام عاشُوراءَ: « إنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى الله ِأَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ » . أُخْرَجَه مسلم (١) .

فصل : يَوْمُ عاشُوراءَ هو اليَوْمُ العاشِرُ مِن المُحَرَّم . هذا قولُ سَعِيدِ ابنِ المُسَيَّبِ، والحسنِ ؛ لِما رؤى ابنُ عباسِ ، قال : أَمَرَ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ بِصَوْمٍ يومٍ عَاشُوراءَ ، العاشِرِ مِن المُحَرَّمِ . أُخْرَجَه التَّرْمِذِيُّ (٢) . وقال : حسنٌ صحيحٌ . ورُوِيَ عن ابنِ عباس ِ ، أَنَّه قال : التَّاسِعُ . ورُوِيَ أنَّ النبيُّ عَلَيْتُ كَانَ يَصُومُ التَّاسِعَ . أُخْرَجَه مسلمٌ بمَعْناه" . وروَى عنه عَطاءٌ ، أَنَّه قال : صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ (١٠) . فعلى هذا يُسْتَحَبُّ صومُ التّاسِع ِ والعاشِرِ ، نَصَّ عليه أحمدُ ، وهو قولُ إسحاقَ . قال أحمدُ : فإنِ اشْتَبَهَ عليه أُوَّلُ الشَّهْرِ صام ثَلاثَةَ أَيَّامٍ . وإنَّما يَفْعَلُ ذلك ليَحْصُلَ له التّاسِعُ والعاشِرُ يَقِينًا .

فصل : واخْتُلِفَ في صَوْم عاشُوراءَ ، هل كانواجِبًا ؟ فذَهَبَ القاضي إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا ، وقال : هـذا قِياسُ الْمَذَّهَبِ ، وَاسْتَدَلَّ بِأَمْرَيْنٍ ؛

الإنصاف وإنَّما كُفَّر عاشُوراءُ السَّنَةَ الماضِيَةَ ، لأنَّه تَبِعَها وجاءَ بعدَها ، والتَّكْفيرُ بالصَّوْم ِ إنَّما

<sup>(</sup>١) في : باب استحباب صيام ثلاثة أيام ... ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢ / ٨١٩ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في صوم الدهر تطوعا ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١ / ٥٦٥ . والترمذي ، في : باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي

<sup>(</sup>٢) في : باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣ / ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) في : باب أي يوم يصام في عاشوراء ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢ / ٧٩٧ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب صيام يوم عاشوراء ، من كتاب الصيام . المصنف ٢٨٧/٤ . وعنه البيهقي في سننه ۲۸۷/٤ .

أَحَدُهُما ، أنَّ النبيَّ عَلَيْكُمْ ، أمَر مَن لم يَأْكُلْ بالصوم . والنِّيَّةُ في اللَّيْل شَرْطٌ الشرح الكبير في الواجب . والثاني ، أنَّه لم يَأْمُرْ مَن أكُل بالقَضاءِ ، ويَشْهَدُ لهذا ما روَى مُعاوِيَةُ ، قال : سَمِعْتُ رسولَ الله عَلِيلَةِ يقولُ : ﴿ إِنَّ هـذَا يَوْمُ عاشُوراءَ ، لَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيامَهُ ، فَمَنْ شاءَ فَلْيَصُمْ ، ومَنْ شاءَ فلْيُفْطِرْ ﴾(١) . وهو حديثٌ صحَيحٌ . ورُوىَ عن أحمدَ ، أنَّه كان مَفْرُوضًا ؛ لِما رَوَتْ عائِشَةُ أَنَّ النبيَّ عَلِيْكُ صامَه ، وأَمَر بصِيامِه ، فلمَّا افْتُرضَ رمضانُ كان هو الفَرِيضَةَ ، وتَرَك عاشُوراءَ ، فمَن شاء صامَه ، ومَن شاء تَرَكَه(٢) . حديثٌ صحيحٌ . و حَدِيثُ مُعاوِيةً مَحْمُولٌ على أنَّه أرادَ ، ليس هو مكْتُوبًا عليكم الآنَ . وأمّا تَصْحِيحُه بنِيَّةٍ مِن النَّهارِ ، وتَرْكُ الأَمْرِ بقَضائِه ، فَيَحْتَمِلُ أَن يَقُولَ : مَن لم يُدْرِكِ اليومَ بكَمالِه لم يَلْزَمْه قَضاؤُه . كما قُلْنا في مَن أَسْلَمَ وَبَلَغ [ ٢١٨/٢ ط ] في أثناءِ يوم ٍ من رمضانَ . على أنَّه قد روَى

الإنصاف

يكونُ لِمَا مضَى لا لِما يأْتِي .

قوله: ولا يُسْتَحَبُّ لمَن كان بعَرَفَة . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وفطره

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب صيام يوم عاشوراء ، من كتاب الصوم . صحيح البخاري ٣ / ٥٧ . ومسلم ، في : باب صوم يوم عاشوراء ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢ / ٧٩٥ . والإمام مالك ، في : باب صيام يوم عاشوراء ، من كتاب الصيام . الموطأ ١ / ٢٩٩ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤ / ٩٥ . (٢) أخرجه البخاري ، في : باب وجوب صوم رمضان ، وباب صيام يوم عاشوراء ، من كتاب الصوم . وفى : باب أيام الجاهلية ، من كتاب المناقب . وفى : باب سورة البقرة ، من كتاب التفسير . صحيح البخارى ٣ / ٣١ ، ٥٧ ، ٥ / ٥١ ، ٦ / ٢٩ . ومسلم ، في : باب صوم يوم عاشوراء ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢ / ٧٩٢ ، ٧٩٣ . والترمذي ، في : باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣ / ٢٨٥ . والإمام مالك ، في : باب صيام يوم عاشوراء ، من كتاب الصيام . الموطأ ١ / ٢٩٩ . والدارمي ، في : باب في صيام يوم عاشوراء ، من كتاب الصوم . سنن الدارمي ٢ / ٢٣ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ٣٠ ، ٥٠ ، ١٦٢ ، ٢٤٤ . ٢٤٨ .

الشرح الكبير أبو داودَ(١) ، أنَّ أَسْلَمَ(٢) أَتَتِ النبيُّ عَلِيلِتُهِ ، فقالَ : « صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هـذَا ؟ » ، قالُوا : لا . قال : « فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوهُ » .

فصل : فأمَّا يَوْمُ عَرَفَةَ ، فهو اليَوْمُ التَّاسِعُ مِن ذي الحِجَّةِ ، لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . سُمِّيَ بذلك ؛ لأنَّ الوُقُو فَ بِعَرَفَةَ فيه . وقيل : سُمِّيَ بذلك ؛ لأَنَّ إبراهيمَ عليه السَّلامُ أُرىَ في المَنام لَيْلَةَ التَّرْويَةِ أَنَّه يُؤْمَرُ بذَبْحِ ِ ابْنِه ، فأَصْبَحَ يَوْمَه يَتَرَوَّى ، هل هـذا مِن الله أو حُلْمٌ . فسُمِّي يَوْمَ التَّرْويَةِ ، فلمّا كانتِ اللَّيْلَةُ الثانيةُ رَآه أيضًا ، فأصْبَحَ فعَرَ فَ أَنَّه مِن اللهِ ، فسُمِّي يومَ عَرَفَةً . وهو يومٌ شَريفٌ عَظِيمٌ ، وفَضْلُه كَبيرٌ .

فصل : ولا يُسْتَحَبُّ لمَن كان بعَرَفَةَ أن يَصُومَه ؟ ليَتَقَوَّى على الدُّعاءِ عندَ أكثر أهْل العِلْم ، وكانت عائشةُ وابنُ الزُّبَيْر يَصُومانِه ، وقال قَتادَةُ : لا بَأْسَ به إذا لم يَضْعُفْ عن الدُّعاء ، وقال عَطاءٌ : أَصُومُ في الشتاء ، ولا أَصُومُ فِي الصَّيْفِ ؟ لأنَّ كَراهَةَ صومِه إنَّما هي مُعَلَّلَةٌ بالضَّعْفِ عن الدُّعاء ، فإذا قَوىَ عليه ، أو كان في الشتاء لم يَضْعُفْ ، فَتَزُولُ الكَراهَةُ . ولَنا ، مَا رُوِيَ عَنَ أُمِّ الفَصْلِ بنتِ الحَارِثِ ، أَنَّ ناسًا تَمارَوْا بينَ يَدَيْها يومَ عَرَفَةَ في رسول اللهِ عَلِيْكُ ، فقالَ بَعْضُهم : صائِمٌ . وقال بَعْضُهم : ليس بصائِم . فَأَرْسَلَتْ إليه بقَدَح مِن لَبَن ، وهو واقِفٌ على بَعِيرِه بعَرَفَاتٍ ،

الإنصاف أَفْضَلُ . واخْتَارَ الآجُرِّئُ ، أَنَّه يُسْتَحَبُّ لمَن كان بعرَفَةَ إِلَّا لمَن يُضْعِفُه . وحكَى الخَطَّابِيُّ عن أَحمدَ مِثْلَه . وقيل : يُكْرَهُ صِيامُه . اختارَه جماعةٌ مِنَ الأصحاب . فعلى

<sup>(</sup>١) في : باب في فضل صومه ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١ / ٥٧٠ .

<sup>(</sup>٢) أي قبيلة أسلم . انظر معجم قبائل العرب ٢٥/١ ، ٢٦ .

المقنع

فَشَرَبَهُ النبيُّ عَلِيْكُ . مُتَّفَقٌ عليه (١) . وقال ابنُ عُمَرَ : حَجَجْتُ مع النبيِّ الشرح الكبير عَلِيْكُ فَلَمُ يَصُمُه - يَعْنَى يُومَ عَرَفَةَ - ومع أَبَى بكر فَلَم يَصُمُه ، ومع عُمَرَ فلم يَصُمْه ، ومع عثمانَ فلم يَصُمْه ، وأنا لا أَصُومُه ، ولا آمُرُ به ، ولا أَنْهَى عنه (٢) . قال التُّرْمِذِيُّ : حديثٌ حسنٌ . وعن أبي هُرَيْرَةَ ، أنَّ النبيَّ عَلَيْكُم نَهَى عن صِيام ِ يَوْم ِ عَرَفَةَ بعَرَفَةَ . رَواه أبو داودَ<sup>٣)</sup> . لأنَّ الصومَ يُضْعِفُه ، ويَمْنَعُه مِن الدُّعاءِ في هذا اليومِ المُعَظُّمِ ، الذي يُسْتَجابُ فيه الدُّعاءُ ،

المذهبِ ، يُسْتَثْنَى مِن ذلك إذا عَدِمَ المُتَمَتِّعُ والقارِنُ الهَدْي ، فإنَّه يصُومُ عَشَرَةَ الإنصاف أَيَّامٍ ؛ ثَلاثَةً في الحَجِّ ، ويُسْتَحَبُّ أَنْ يكونَ آخِرُها يومَ عرَفَةَ ، عندَ الأصحابِ ، وهو المَشْهورُ عن أحمدَ . على ما يأتِي في كلام ِ المُصَنِّفِ ، في بابِ الفِدْيَة ِ .

> تنبيه : عدَمُ اسْتِحْبابِ صَوْمِه ؛ لتَقَوِّيه على الدُّعاءِ . قالَه الخِرَقِيُّ وغيرُه . وعن الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ، لأَنَّه يَوْمُ عيدٍ .

فائدتان ؛ الأُولَى ، سُمِّىَ يوْمَ عرَفَةَ للوُقُوفِ بعرَفَةَ فيه . وقيلَ : لأنَّ جِبْرِيلَ حَجَّ

(١) أخرجه البخارى ، في : باب الوقوف على الدابة بعرفة ، من كتاب الحج . وفي : باب صوم يوم عرفة ، من كتاب الصوم . وفي : باب الشرب في الأقداح ، من كتاب الأشربة . صحيح البخاري ٢ / ١٩٨ ، ٣ / ٥٥ ، ٧ / ١٤٧ . ومسلم ، في : باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم . V91 / Y

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في صوم يوم عرفة بعرفة ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١ / ٥٦٩ . والإمام مالك ، في : باب صيام يوم عرفة ، من كتاب الصيام . الموطأ ١ / ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٢)أخرجه الترمذي ، في : باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣٨٣/٣ . كما أخرجه الدارمي ، في : باب في صيام يوم عرفة ، من كتاب الصوم . سنن الدارمي ٢٣/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) في : باب في صوم يوم عرفة بعرفة ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١ / ٥٦٨ .

كما أخرجه ابن ماجه ، ف : باب صيام يوم عرفة ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٥١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٣٠٤ ، ٣٤٦ .

الشرح الكبير في ذلك المَوْقِفِ الشّريفِ، الذي يُقْصَدُ مِن كُلِّ فَجٌّ عَمِيقِ، رَجاءَ فَضْلِ اللهِ فيه ، وإجابَةِ دُعائِه ، فكانَ تَرْكُه أَفْضَلَ .

١٠٩٧ - مسألة : ﴿ وَيُسْتَحَبُّ صِيامُ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ ﴾ أيَّامُ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ كُلُّها شَرِيفَةٌ مُفَضَّلَةٌ ، يُضاعَفُ العَمَلُ الصَّالِحُ فيها ، ويُسْتَحَبُّ صومُها ، والاجْتِهادُ في العِبادَةِ فيها ؛ لِما روَى ابنُ عباسٍ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيلَةِ : « ما مِنْ أَيَّامِ العَمَلُ الصَّالِحُ فيهنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِن هـذهِ الأَيَّامِ » . يَعنِي أَيَّامَ العَشْرِ . قالُوا : يا رسولَ الله ِ، ولا الجِهادُ في سبيلِ الله ِ؟ قال : ﴿ وَلَا الجُّهَادُ فِي سَبِيلَ الله ِ ، إِلَّا رَجَّلًا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ »<sup>(١)</sup> . حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ . وعن أبى هُرَيْرَةَ

الإنصاف بإبْراهِيمَ عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ ، فلمَّا أتَّى عرَفَةَ ، قال : عرَفْتَ ؟ قال : عرَفْتُ . وقيل: لتَعارُف حوَّاءَ وآدَمَ بها. الثَّانيةُ ، ظاهِرُ كلام المُصَنِّف ، وأكثر الأصحاب ، أنَّ يوْمَ التَّرْوِيَةِ في حقِّ الحاجِّ ليس كيوم عَرَفَةَ في عدم الصَّوْم . وجزَم في « الرِّعايَةِ » بما ذكَرَه بعضُهم ، أنَّ الأَفْضَلَ للحاجِّ الفِطْرُ يومَ التَّرْوِيَةِ ويَوْمَ عرَفَةَ بهما . انتهى . وسُمِّي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ؛ لأنَّ عرَفَةَ لم يكُنْ بها ماءً ، وكانوا يَتَرَوُّونَ مِنَ الماءِ إليها . وقيل: لأَنَّ إِبْرِاهِيمَ ، عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ، رأَى ليْلَةَ التَّرْوِيَةِ الأَمْرَ بذَبْحِ ِ ابنِه ، فأصْبَحَ يَتَرَوَّى ، هل هو مِنَ الله ِ ، أو حُلْمٌ ؟ فلمَّا رَآه اللَّيْلَةَ الثَّانيةَ ، عرَف أنَّه مِنَ الله ِ . قوله : ويُسْتَحَبُّ صَوْمُ عَشْرِ ذي الحِجَّةِ . بلا نِزاعٍ ، وأَفْضَلُه يَوْمُ التَّاسِعِ وهو يَوْمُ عرَفَةَ، ثم يوْمُ الثَّامِنِ، وهو يومُ التَّرْوِيَةِ. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٨٣/٥ .

عن النبيِّ عَلَيْكُ ، قال: « ما مِنْ أَيَّام أَحَبُّ إِلَى الله ِ بأَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فيها مِنْ الشرح الكبير عَشْر ذِي الحِجَّةِ ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمِ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَام لَيْلَةِ القَدْر » . أُخْرَجَه التِّرْمِذِيُّ (١) . وقال: غريبٌ. وروَى أبو داودَ(٢) عن بَعْضِ أَزْواجِ النبيِّ عَلَيْتُكُم ، قالت : كان رسولُ اللهِ عَلِيْكُ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الحِجَّةِ ، ويومَ عاشُوراءَ .

> ١٠٩٨ – مسألة : ﴿ وَأَفْضَلُ الصِّيامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمْضَانَ شَهْرُ اللَّهِ ِ المُحَرَّمُ ﴾وذلك لِما روَى أَبو هُرَيْرَةً ، قال : قال رسولَ اللهِ عَلَيْكَةٍ : « أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ » . رَواه أَبو داودَ ،

وقال في « الرِّهايتَيْن » ، و « الفَائق » : وآكَدُ العَشْر ، الثَّامِنُ ، ثم التَّاسِعُ . قلتُ : الإنصاف وهو خَطَّأ . وقال في « الفُروع ِ » : ولا وَجْهَ لقَوْلِ بعضِهم : آكَدُه الثَّامِنُ ثُم التَّاسِعُ . ولعلُّه أَخَذَه مِن قُوْلِه في « الهِدَايَةِ » : آكَدُه يومُ التَّرْوِيَةِ وعَرَفَةَ .

> قوله : وأَفْضَلُ الصِّيام ِ بعدَ شَهْرِ رَمَضانَ شَهْرُ الله المُحرَّمُ . قال عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ : ﴿ أَفْضَلُ الصَّلاةِ بعدَ المَكْتُوبَةِ ، جَوْفُ اللَّيْلِ ، وأَفْضَلُ الصِّيام بعدَ شَهْرِ رَمَضانَ ، شَهْرُ الله المُحَرَّمُ » . رواه مُسْلِمٌ . فحمَلَه صاحِبُ « الفُروعِ » على ظاهرِه. وقال: لعَلُّه، عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ، لم يُكْثِرِ (٣) الصَّوْمَ فيه لعُذْرٍ، أو لم يعْلَمْ فضْلَه إِلَّا أَخِيرًا . انتهى . وحمَلَه ابنُ رَجَبٍ في ﴿ لَطَاثِفِه ﴾ على أنَّ صِيامَه

<sup>(</sup>١) في : باب ما جاء في العمل في أيام العشر ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣ / ٢٨٩ .

كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب صيام العشر ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٥١ .

<sup>(</sup>٢) في : باب في صوم العشر ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١ / ٥٦٨ . كما أخرجه النسائي ، في : باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، من كتاب الصيام . سنن النسائي ٤ / ١٨٩ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥ / ٢٧١ ، ٦ / ٨٨٢ ، ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٣) ف ا : ( يلتزم ) ، وانظر الفروع ١١١/٣ .

الشرح الكبير والتُّرْمِذِيُّ(١) . وقال : حديثٌ حسنٌ .

١٠٩٩ – مسألة : ( ويُكْرَهُ إِفْرادُ رَجَبِ بالصومِ ) قال أحمدُ : إن

الإنصاف أَفْضَلُ مِنَ التَّطُوُّعِ المُطْلَقِ بالصِّيامِ ؛ بدَليلِ قوْلِه عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ : « أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بعْدَ المَكْتُوبَةِ ، جَوْفُ اللَّيْلِ ». قال : ولا شَكَّ أَنَّ الرَّواتِبَ أَفْضَلُ. فمُرادُه بالأَفْضَلِيَّةِ ، في الصَّلاةِ والصَّوْم والتَّطوُّ عِ ، المُطْلَقُ . وقال : صوْمُ شَعْبانَ أَفْضَلُ مِن صَوْمِ المُحَرَّمِ ؛ لأنَّه كالرَّاتِبَةِ مع الفَرائض ِ. قال: فظَهرَ أنَّ فَضْلَ التَّطَوُّعِ مَا كَانَ قَرِيبًا مِن رَمَضَانَ ، قبلَه أو بعدَه ، وذلك مُلْتَحِقٌ بِصِيامٍ رَمَضَانَ ؛ لقُرْبِه منه . وهو أَظْهَرُ . انتهى .

فوائل ؛ الأولَى ، أَفْضَلُ المُحَرَّم اليَوْمُ العاشِرُ ؛ وهو عاشُوراءُ ، ثم التَّاسِعُ ؛ وهو تاسُوعاء، ثم العشرُ الأولُ. الثَّانيةُ، لا يُكْرَهُ إِفْرادُ العاشِرِ بالصِّيامِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهب . وقد أمَر الإمامُ أحمدُ بصَوْمِهما ، ووَافقَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّه لا يُكْرَه ، وقال: مُقْتَضَى كلام أحمدَ، أنَّه يُكْرَهُ. الثَّالثةُ، لم يَجِبْ صَوْمُ يوْمِ عاشُوراءَ [٢٠٦/١] قبلَ فَرْضِ رَمَضانَ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في ﴿ الفُّرُوعِ ۗ ﴾ . وقال : اختارَه الأكثرُ ، منهم القاضي . قال المَجْدُ : هو الأصحُّ مِن قوْلِ أصحابِنا . وعنه ، أنَّه كان واجِبًا، ثم نُسِخَ. اخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، ومالَ إليه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. قوله : ويُكْرَهُ إِفْرَادُ رَجَبِ بالصَّوْمِ . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، وقطَع

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب في صوم المحرم ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١ / ٥٦٦ . والترمذي ، في : باب ما جاء في فضل صلاة الليلي ، من أبواب الصلاة ، وفي : باب ما جاء في صوم المحرم ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٢٧٧/٢ ، ٢٧٦/٣ .

كما أخرجه مسلم ، في : باب فضل صوم المحرم . من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢ / ٨٢١ . والنسائي ، في : باب فضل صلاة الليل ، من كتاب قيام الليل . الجتبي ٣ / ١٦٨ . والدارمي ، في : باب في صيام المحرم، من كتاب الصوم. سنن الدارمي ٢ / ٢١. والإمام أحمد ، في: المسند ٢ / ٣٤٢، ٣٤٤، ٥٣٥.

صام رجلٌ [ ٢١٩/٢ ] أَفْطَرَ فيه يَوْمًا أو أيَّامًا ، بقَدْر ما لا يَصُومُه كلُّه . الشرح الكبير وذلك لِما روَى أحمدُ ، بإسنادِه عن خَرَشَةَ بنِ الحُرِّ ، قال : رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ أَكُفُّ المُتَرَجِّبِين ، حتى يَضَعُوها في الطُّعام ، ويقولُ : كُلُوا ، فإنَّما هو شَهْرٌ كانت تُعَظِّمُه الجاهِلِيَّةُ(١) . وبإسْنادِه عن ابن عُمَرَ ، أنَّه كان إذا رَأَى النَّاسَ ، وما يُعِدُّونَه لرَجَبِ ، كَرهَه ، وقال : صُومُوا منه ، وأَفْطِرُوا(٢) . وعن ابن عباس ِ نحوُه ، وبإشنادِه عن أبي بَكْرَةَ ، أنَّه دَخَل على أَهْلِهِ وعندَهم سِلالٌ جُدُدٌ وكِيزانٌ ، فقالَ : ما هـذا ؟ فقالُوا : رَجَبٌ

به كثيرٌ منهم . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . وحكَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في تحريمِ الإنصاف إِفْرادِه وَجْهَيْن . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : ولعَلَّه أَخَذَه مِن كراهَةِ أَحمدَ .

> تنبيه : مفْهومُ كلام المُصَنِّفِ ، أنَّه لا يُكْرَهُ إِفْرادُ غيرِ رَجَبِ بالصَّوْمِ ، وهو صحيحٌ لا نِزاعَ فيه . قال المَجْدُ : لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا .

> نَصُومُه . فقالَ : أَجَعَلْتُمْ رَجَبًا رمضانَ ، فأَكْفَأُ السِّلالَ ، وكَسَر

الكِيز انَ . قال أحمدُ : مَن كان يَصُومُ السَّنةَ صامَه ، و إلَّا فلا يَصُومُه مُتَو اليًّا ،

فائدتان ؛ إحداهما ، تزُولُ الكراهَةُ بالفِطْرِ مِن رَجَبِ ، ولو يَوْمًا ، أو بصَوْمٍ ِ شَهْرٍ آخرَ مِنَ السُّنَةِ . قال المَجْدُ : وإنْ لم يَلِهِ . الثَّانيةُ ، قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : لم يذْكُرْ أكثرُ الأصحاب اسْتِحْبابَ صوْم رَجَبِ وشَعْبانَ. واسْتَحَبَّه (٣) ابنُ أَبي مُوسَى

بل يُفْطِرُ فيه ، ولا يُشَبِّهُه برمضان .

<sup>(</sup>١) عزاه الهيثمي إلى الطبراني في الأوسط . مجمع الزوائد ١٩١/٣ . وأورده صاحب الفتح الرباني في الزوائد التي ليست في المسند . بلوغ الأمافي شرح الفتح الرباني ١٩٣/١ . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٠٢/٣

٢) أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق بدون قوله : صوموا منه وأفطروا .

 <sup>(</sup>٣) في ١ : ( واستحسنه ) ، وانظر الفروع ١١٩/٣ .

المنه وَإِفْرَادُيَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَيَوْمِ السَّبْتِ ، وَيَوْمِ الشَّكِّ ، وَيَوْمِ النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ ، إِلَّا أَنْ يُوافِقَ عَادَةً .

الشرح الكبير

• • ١١ - مسألة : ( و ) يُكْرَهُ ( إِفْرادُ يَوْمِ الجُمُعَةِ ، ويَوْمِ السَّبْتِ ، ويَوْم الشُّكِّ ، ويَوْم النَّيْرُوز (١) ، والمِهْرَجانِ(١) ، إلَّا أَن يُوافِقَ عادَةً ) وجُمْلَتُه أنَّه يُكْرَهُ إِفْرادُ يَوْم الجُمُعَةِ بالصوم ، إلَّا أن يُوافِقَ عادَةً ، مثلَ مَن يَصومُ يومًا ويُفْطِرُ يومًا ، فيوافِقُ صومُه يومَ الجُمُعَةِ ، أو مَن عادتُه صَوْمُ أَوَّلِ يوم مِن (٢) الشُّهْرِ أو آخِره ، أو يوم نِصْفِه (١) ونحو ذلك . نَصَّ عليه أحمدُ في روايَةِ الأُثْرَم ، قال : قيل لأبي عبدِ الله ي: صِيامُ يَوْمِ الجُمُعَةِ ؟ فذَكَرَ حديثَ النَّهْي أَن يُفْرَدَ ، ثم قال : إِلَّا أَن يَكُونَ في صِيام كان يَصُومُه ، أَمَّا أَن يُفْرَدَ فَلَا . قال : قُلْتُ : رَجُلٌ كان يَصُومُ يومًا ويُفْطِرُ يَوْمًا ، فَوَقَعَ

الإنصاف في « الإرشَادِ » . قال ابنُ الجَوْزِيِّ ، في كتاب « أَسْبَابِ الهِدَايَةِ » : يُسْتَحَبُّ صوْمُ الأَشْهُر الحُرُم وشَعْبانَ كلِّه . وهو ظاهرُ ما ذكرَه المَجْدُ في الأَشْهُر الحُرُم . وجزَم به في « المُسْتَوْعِب » ، وقال : آكدُ شَعْبانَ يَوْمُ النّصْفِ . واسْتَحَبُّ الآجُرِّئُ صوْمَ شَعْبانَ ، ولم يذْكُرْ غيرَه . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين : في مذهَب أحمدَ وغيره نِزاعٌ ؟ قيل: يُسْتَحَبُّ صَوْمُ رَجَبِ وشَعْبانَ . وقيل: يُكْرَهُ ، فَيُفْطِرُ ناذِرُهما بعضَ رَجَبٍ. قوله : وإِفْرَادُ يَوْم الجُمُعَةِ . يعْنِي ، يُكْرَهُ . وهذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ

<sup>(</sup>١) النيروز: أول يوم من السنة الشمسية الفارسية، وأكبر أعيادهم، ويوافق الحادى والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية .

<sup>(</sup>٢) يـوم المهرجان : عيد تقيمه الفرس احتفالا بالاعتدال الخريفي .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في م : و لضعفه ، .

فِطْرُه يومَ الخَمِيس ، وصَوْمُه يومَ الجُمُعَةِ ، وفِطْرُه يومَ السَّبْتِ ، فصامَ الشرح الكبير الجُمُعَةَ مُفْرَدًا ، فقالَ : هـذا الآنَ لم يَتَعَمَّدْ صَوْمَه خاصَّةً ، إنَّما كُرهَ أن يَتَعَمَّدَ الجُمُعَةَ . وقال أبو حنيفةَ ، ومالكٌ : لا يُكْرَهُ إِفْرادُ الجُمُعَةِ ؛ لأنَّه يومٌ ، فأَشْبَهَ سائِرَ الأَيَّام . ولَنا ، ماروَى أبو هُرَيْرَةَ ، قال : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ ، يَقُولُ : «لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أُو يَوْمًا بَعْدَهُ » . وقال محمدُ بنُ عَبَّادٍ : سَأَلْتُ جابرًا : أَنَهَى رسولُ اللهِ عَلَيْكَ عن صوم يوم الجُمُعَة ؟ قال : نَعَمْ . مُتَّفَقٌ عليهما(') . وعن جُوَيْرِيَةَ بنتِ الحارِثِ ، أنَّ النبيَّ عَيْلِكُ دَخَلِ عليها يومَ الجُمُعَةِ ، وهي صائِمَةٌ فقالَ : « أَصُمْتِ أَمْس ؟ » . قالت : لا . قال : « أَتُريدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ » . قالت : لا . قال : « فَأَفْطِرِي » . رَواه البخاريُّ<sup>(٢)</sup> . وسُنَّةَ

الأصحابِ ، ونصَّ عليه . قال المَجْدُ : لا نعلمُ فيه خِلافًا . وقال الآجُرِّئُ : يَحْرُمُ الإنصاف صَوْمُه. ونقَل حَنْبَلٌ، لا أُحِبُّ أَنْ يَتَعَمَّدَه (٣). قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لا يجوزُ صَوْمُ

<sup>(</sup>١) الأول أخرجه البخاري ، في : باب صوم يوم الجمعة ... ، من كتاب الصوم . صحيح البخاري ٣ / ٥٤ . ومسلم ، في : باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢ / ٨١ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم . من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١ / ٥٦٤ . والترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده . من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣ / ٢٧٩ . وابن ماجه ، في : باب في صيام يوم الجمعة ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٤٩ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٣٠٣ ، ٤٢٢ ، ٤٥٨ ، ٤٩٥ ، ٥٢٦ ، ٥٣٢ .

والثاني أخرجه البخاري ، في : الباب السابق . ومسلم ، في : الباب الذي سبق ذكره . كما أخرجه الدارمي ، في : باب في النهي عن الصيام يوم الجمعة ، من كتاب الصوم . سنن الدارمي ٢ / ١٩ .

<sup>(</sup>٢) في : باب صوم يوم الجمعة ... ، من كتاب الصوم . صحيح البخاري ٣ / ٥٤ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب الرخصة في ذلك ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١ / ٥٦٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ٣٢٤ ، ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٣) في ا: ( يتعهده ) .

الشرح الكبير رسول الله عَلِي أَحَقُّ أَن تُتَبَعَ . وهذا الحديثُ يَدُلُّ على أنَّ المَكْرُوهَ إِفْرادُه ؟ لأنَّ نَهْيَه مُعَلِّلٌ بِكُوْنِها لم تَصُمْ أَمْس ولا غَدًا .

فصل : ويُكْرَهُ إِفْرادُيَوْم السَّبْتِ بالصوم . ذَكَرَه أُصحابُنا ؛ لِماروَى عبدُ الله بِنُ بُسْر ، عن النبيِّ عَلِيلًا ، أنَّه قال : « لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ ، إِلَّا فِيمَا افْتُرضَ عَلَيْكُمْ »(١) . قال التِّرْمِذِيُّ : هـذا حديثٌ حسنٌ . ورُوِىَ أَيضًا عن عبدِ اللهِ بن بُسْرٍ ، عن أُخْتِه الصَّمَّاء ، أنَّ النبيَّ عَلَيْكُم ، قال : ﴿ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ ، إِلَّا فِيمَا افْتُرضَ عَلَيْكُمْ ، فَاإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحاءَ عِنَبِ ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ ، فَلْيَمْضُغْهُ » . رَواه أبو داودَ (٢) . قال : اسمُ أُخْتِ عبدِ الله ِبن بُسْرِ هُجَيْمَةُ (٣) أُو جُهَيْمَةُ . قال الأَثْرَهُ : قال أبو عبدِ اللهِ : أمَّا صِيامُ يوم السَّبْتِ يَنْفَرِدُ به ، فقد جاء فيه

الإنصاف يوم الجُمُعَة . وحكَاه في « الرِّعايَة » وَجْهًا .

قوله : ويَوْم السَّبْتِ . يعْنِي ، يُكْرَهُ إِفْرادُ يوْم السَّبْتِ بالصَّوْم . وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ . واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، أنَّه لا يُكْرَهُ صِيامُه مُفْرَدًا ، وأنَّه قوْلُ

<sup>(</sup>١) لم نجد هذا عند الترمذي ، وإنما روى الحديث الآتي عن عبد الله بن بسر ، عن أخته الصماء . والحديث أخرجه ابن ماجه ، في : باب ما جاء في صيام يوم السبت ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٥٠ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤ / ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) في : باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١ / ٥٦٤ . كما أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في صوم يوم السبت ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣ / ٢٧٩ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في صيام يوم السبت ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٥٠ . والدارمي ، ف : باب في صيام يوم السبت ، من كتاب الصيام . سنن الدارمي ٢ / ١٩ . والإمام أحمد ، في : المسند . ٣٦٨ / ٦

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن حجر ، في الإصابة ٨ / ١٤٦ . وقال : قيل هو اسم الصماء أخت عبد الله بن بسر . وذكر ابن حجر أيضا ، في الإصابة ٧ / ٥٣٩ أن اسمها بهية ، بالتشديد مصغرة ، ويقال : بهيمة . بالميم .

المقنع

حديثُ الصَّمَّاء . والمَكْرُوهُ إِفْرادُه ، فإن صام معه غيرَه لم يُكْرَهُ ؟ لحديثِ الشرح الكبير أَبِي هُرَيْرَةَ ، وجُوَيْرِيَةَ . وإن وافَقَ صَوْمًا لإنْسَانٍ لم يُكْرَهْ ؛ لِما قَدَّمْناه . فصل : ويُكْرَهُ صِيامُ يَوْمِ الشُّكِّ ، وهو يَوْمُ الثَّلاثِينَ مِن شَعْبانَ إذا كانت السَّماءُ مُصْحِيَةً ولم يَرَوُا الهِلالَ ، إلَّا أَن يُوافِقَ صَوْمًا كان يَصُومُه ،

أكثر العُلَماء ، وأنَّه الذي فَهِمَه الأَثْرَمُ مِن روايَتِه ، وأنَّ الحَدِيثَ شاذٌّ أو مَنْسُوخٌ . الإنصاف وقال : هذه طريقَةُ قُدَماء أصحاب الإمام أحمدَ الذين صَحِبُوه ؛ كالأُثْرَمِ ، وأبي داؤدَ ، وأنَّ أكثرَ أصحابِنا فَهِمَ مِن كلامِ الإمامِ أحمدَ الأُخْذَ بالحدِيثِ . انتهى . ولم يذْكُرِ الآجُرِّئُ كراهةَ غيرِ صَوْم ِ يوْم ِ الجُمُعَةِ ، فظاهِرُه ، لا يُكْرَهُ غيرُه .

> قوله : ويَوْم الشَّكِّ . يعْنِي ، أنَّه يُكْرَهُ صَوْمُه . واعلمْ أنَّه إذا أرادَ أنْ يصُومَ يومَ الشَّكِّ ؛ فَتارَةً يصُومُه لكَوْنِه وافَق عادَتَه ، وتارَةً يصُومُه موْصُولًا قبلَه ، وتارةً يصُومُه عن قَضاءٍ فَرْضٍ ، وتَارَةً يصُومُه عن نَذْرٍ مُعَيَّن أو مُطْلَقٍ ، وتارةً يصُومُه بِنيَّةٍ الرَّمَضانيَّةِ احْتِياطًا، وتارةً يصومُه تطَوُّعًا مِن غيرِ سبَبِ، فهذه سِتٌ مَسائِلَ؛ إحداها، إِذَا وَافَقَ صَوْمُ يَوْمُ الشَّكِّ عَادَتَهُ ، فَهَذَا لا يُكْرَهُ صَوْمُهُ ، وقد اسْتَثْنَاهُ المُصَنِّفُ في كلامِه بعدَ ذلك . الثَّانَيَةُ ، إذا صامَه موْصُولًا بما قبلَه مِنَ الصَّوْم ، فإنْ كان موْصُولًا ﴿ بما قبلَ النَّصْفِ ، فلا يُكْرَهُ ، قوْلًا واحدًا ، وإنْ وَصَلَه بما بعدَ النَّصْفِ ، لم يُكْرَهُ ، على الصَّحيح مِنَ المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وقيلَ : يُكْرَهُ . ومَبْناهما على جَوازِ التَّطَوُّعِ بعدَ نِصْفِ شَعْبانَ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه لا يُكْرَهُ ، ونصَّ عليه، وإِنَّمَا يُكْرَهُ تَقَدُّمُ رَمَضَانَ بِيَوْمِ أَو يَوْمَيْنِ . وقيل : يُكْرَهُ بعدَ النِّصْفِ . اختارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » . وأطْلقَهما في « الحاوِيَيْن » . ومالَ صاحِبُ ﴿ الفُروعِ ﴾ إلى تحريم تقَدُّم رَمَضانَ بيَوْمٍ أَو يَوْمَيْن . الثَّالثةُ ، إذا صامَه عن قَضاءِ فَرْضٍ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه لا يُكْرَهُ . وعنه ، يُكْرَهُ صَوْمُه

الشرح الكبير كمَن عادَّتُه صومُ يَوْم وفِطْرُ يوم ، أو صومُ يَوْم الخَمِيس ، أو صومُ آخِر يوم مِن الشُّهْرِ ، وشِبْهُ ذلك ، أو مَن صام قبلَ ذلك بأيَّام ي ، فلا بَأْسَ بصومِه ، لِما رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، [ ٢١٩/٢ ع ] أَنَّ النبيُّ عَلَيْكُ ، قال : « لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمِضانَ بَصِيَام يَوْمِ أَوْ يَوْمَيْن ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ » . مُتَّفَقٌ عليه (١) . ويَحْتَمِلُ أَن يَحْرُمَ ؛ لقَوْل عَمَّارِ: مَن صام اليومَ الذي يُشَكُّ فيه فقد عَصَى أبا القاسِم عَلَيْكُم (١). حديث حسنٌ صحيحٌ .

الإنصاف قَضاءً . جزَم به الشِّيرَ ازِئ في « الإيضَاحِ » ، وابنُ هُبَيْرَةَ في « الإفْصَاحِ » ، وصاحِبُ « الوَسِيلَةِ » فيها . قال في « الفُروعِ » : فيتَوَجَّهُ طَرْدُه في كلِّ واجبِ للشَّكِّ في بَزاءَةِ الذُّمَّةِ . الرَّابعةُ ، إذا وافَق نَذْرَّ مُعَيَّنَّ يوْمَ الشُّكِّ ، أو كان النَّذْرُ مُطْلَقًا ، لم يُكْرَهْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين ، من كتاب الصوم . صحيح البخاري ٣ / ٣٥ ، ٣٦ . ومسلم ، في : باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ۲ / ۲۲۷ .

كا أخرجه أبو داود ، في : باب في من يصل شعبان برمضان ، من كتاب الصوم. سنن أبي داود ١ / ٥٤٥ . والترمذي ، في : باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣ / ٢٠٠ ، ٢٠١ . والنسائي ، في : باب التقدم قبل شهر رمضان ،وباب ذكر الاختلافعلي يحيى بن أبي كثير ومحمد ابن عمرو على أبي سلمة فيه ، من كتاب الصيام . المجتبي ٤ / ١٢٣ ، ١٢٣ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٢٨ . والدارمي ، في : باب النهي عن التقدم في الصيام قبل الرؤية ، من كتاب الصوم . سنن الدارمي ٢ / ٤ . والإمام أحمد ، في : المسند . TIE / E . OTI . OIT . EAV . EVV . ETA . E.A . TEV . TAI . TTE / T

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، في : باب قول النبي عَلَيْهُ : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، من كتاب الصوم . صحيح البخاري ٣٤/٣ . وأبو داود ، في : باب كراهية صوم يوم الشك ، من كتاب الصيام . سنن أبي داو د ١/٥٤٥ . والترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك ، من أبو اب الصوم . عارضة الأحوذي ٢٠٢/٣ . والنسائي ، في : باب صيام يوم الشك ، من كتاب الصيام . المجتبي ١٢٦/٤ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في صيام يوم الشك ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ٢٧/١ .

فصل : ويُكْرَهُ إِفْرادُ يَوْم النَّيْرُوز ، والمِهْرَجانِ بالصومِ . ذَكَرَه الشرح الكبير أصحابُنا ؛ لأنَّهُما يَوْمان يُعَظِّمُهُما الكُفَّارُ ، فيَكُونُ تَخْصِيصُهما بالصِّيام دونَ غيرِ هما مُوافَقَةً لهم في تَعْظِيمِهما ، فكُرِهَ ، كيومِ السَّبْتِ . وعلى قِياسِ هذا ، كلُّ عِيدٍ للكُفَّارِ ، أو يوم ِ يُفْرِدُونَه بالتَّعْظِيمِ ، يُكْرَهُ إِفْرادُه بالصوم ، لِما ذَكَرْنا ، إلَّا أَن يُوافِقَ عادَةً ، فلا يُكْرَهُ ؛ لما ذَكَرْنا في الفُصُول المُتَقَدِّمَة .

صَوْمُه ، قَوْلًا واحدًا . الخامسةُ ، إذا صامَه بنِيَّةِ الرَّمَضانِيَّةِ احْتِياطًا ، كُرِهَ صَوْمُه . الإنصاف ذَكَرَه المَجْدُ وغيرُه ، واقْتَصرَ عليه في ﴿ الفُروعِ ﴾ . السَّادسةُ ، إذا صامَه تَطوُّعًا مِن غيرِ سبَبٍ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، يُكْرَهُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، كما قطع به المُصَنِّفُ هنا . قال في « الكَافِي » : قالَه أصحابُنا . قال الزَّرْكَشِيُّ : هو قوْلُ القاضي ، وأبي الخَطَّابِ ، والأَكْثَرِين . قال المَجْدُ : وهو ظاهِرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ رَحِمَه الله . وقيل : يَحْرُمُ صَوْمُه ، فلا يصِحُ . وهو احْتِمالٌ في « الكَافِي » ، ومالَ إليه فيه . واخْتارَه ابنُ البُّنَّا ، وأبو الخَطَّابِ في ﴿ عِباداتِه الخَمْسِ ِ ﴾ ، والمَجْدُ ، وغيرُهم. وجزَم به ابنُ الزَّاغُونِيِّ وغيرُه. ومالَ إليه في «الفُروعِ». وهما[ ٢٥٦/١ ظ] روايَتان في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ . وعنه ، لا يُكْرَهُ صَوْمُه . حكَاه الخَطَّابِيُّ عن الإمام أحمدَ. السَّابِعةُ ، يوْمُ الشَّكِّ هو يَوْمُ الثَّلاثِين مِن شَعْبانَ ، إذا لم يكُنْ في السَّماءِ عِلَّةٌ ليْلَةَ الثَّلاثِين ، و لم يتَراءَ النَّاسُ الهلالَ . قدَّمه في « الفُروع ِ » . وقال القاضي ، وأكثرُ الأصحابِ : أو شَهِدَ به مَن رُدَّتْ شَهادَتُه . قال القاضى : أو كان في السَّماءِ عِلَّةٌ ، وقلنا : لا يجبُ صَوْمُه .

> قوله : ويَوْمِ النَّيْرُوزِ والمِهْرَجانِ . يغنِي ، يُكْرَهُ صَوْمُهما . وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . واختارَ

الشرح الكبير

فصل في الوصال : وهو أن لا يُفْطِرَ بينَ اليَوْمَيْن أو الأَيّام بأكْل وشُرْب . وهو مَكْرُوهٌ في قولِ أَكْثَر أَهْلِ العِلْم . ورُوِيَ عن ابن الزَّبيْر أَهْل العِلْم . ورُوِيَ عن ابن الزَّبيْر أَنَّه كان يُواصِلُ اقْتِداءً برسولِ الله عَلَيْ . ولَنا ، ما رَوَى ابنُ عمر ، قال : واصل رسولُ الله عَلِي في رمضان ، فواصلَ الناسُ ، فنهَى رسولُ الله عَلِي عن الوصالِ ، فقالُوا : إنَّك تُواصِلُ . فقالَ : « إنِّى لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إنِّى أَطْعَمُ وَأَسْقَى » يَحْتَمِلُ أَنَّه أَرادَ : إنِّى أَطْعَمُ وَشُرِب والطَّعام ، بمَنْزِلَة مَن طَعِمَ وشَرِب . ويَحْتَمِلُ أَنَّه أَرادَ : إنِّى أَطْعَمُ حَقِيقَةً ، وأَسْقَى حَقِيقَةً ، حَمْلًا

الإنصاف المَجْدُ أنَّه لا يُكْرَهُ ؟ لأنَّهم لا يُعَظِّمُونَهما بالصَّوْم .

فوائله ؛ منها ، قال المُصَنِّفُ ، والمَجْدُ ، ومَن تَبِعَهما : وعلى قياس كراهَةِ صَوْمِهما كُلُّ عيدٍ للكُفَّارِ ، أو يوْم يُفْرِدُونَه بالتَّعْظيم . قال الشَّيْخُ تَقِى الدِّين : لا يجوزُ تَخْصِيصُ صَوْم أَعْيادِهُم . ومنها ، النَّيْروزُ والمِهْرَجانُ ، عِيدان للكُفَّارِ . قال الزَّمَخْشَرِيُ (٢): النَّيْروزُ؛ الشَّهْرُ الثَّالثُ مِن شُهُورِ الرَّبيع ، والمِهْرَجانُ؛ اليومُ السَّابِعُ مِنَ الخَريف ومنها، يُكْرَهُ الوصالُ؛ وهو أَنْ لا يُفْطِرَ بينَ اليَوْمَيْن فأكثرَ . على الصَّحيح مِنَ المذهب. وقيلَ: يَحْرُمُ . واختارَه ابنُ البَنَّا. قال الإمامُ أحمدُ: لا يُعْجِبُني .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ، فى : باب بركة السحور من غير إيجاب ، من كتاب الصوم . صحيح البخارى ٣٧/٣ . ومسلم ، بن البحارى ، بن كتاب الصيام . صحيح مسلم ٧٧٤/٢ . كما أخرجه أبو داود ، فى : باب فى الوصال ، من كتاب الصيام . سنن أبى داود ١/١٥٥ . والإمام مالك ، فى : باب النهى عن الوصال فى الصيام ، من كتاب الصيام . الموطأ ١٠٠١ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢١/٢ ، ٢٢ ،

<sup>(</sup>٢) محمود بن عمر بن محمد الزمخشرى ، أبو القاسم ، العلامة ، كبير المعتزلة صاحب و الكشاف ، . توفى سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة . سير أعلام النبلاء ٢٠٥١/٠ – ١٥٦ .

للَّفْظِ على حَقِيقَتِه ، والأوَّلُ أَظْهَرُ ، لوَجْهَيْن ؛ أَحَدُهما ، أنَّه لو طَعِمَ وشَر ب الشرح الكبعر حقِيقَةً لم يَكُنْ مُواصِلًا ، وقد أقرَّهُم على قَوْلِهم : إنَّكَ تُواصِلَ . والثاني ، أَنَّه قد رُوىَ أَنَّه قال : ﴿ إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِنَي رَبِّي وَيَسْقِينِي ﴾(١) . وهذا يَقْتَضِي أَنَّه في النَّهار ، ولا يَجُوزُ الأَكْلُ في النَّهار له ولا لغيره . إذا ثَبَت هـذا ، فإنَّ الوصالَ غيرُ مُحَرَّم ِ . وظاهِرُ قَوْلِ الشافعيُّ أَنَّه حَرامٌ ؛ لظاهِر النَّهِي . وَلَنَا ، أَنَّه تَرَكَ الأَكْلَ والشُّرْبَ المُبَاحَ ، فلم يَكُنْ مُحَرَّمًا ، كما لو تَرَكَه في حالِ الفِطْرِ ، فإن قِيلَ : فصومُ يوم العِيدِ مُحَرَّمٌ مع كَوْنِه تَرْكًا للأَكْلِ والشَّرْبِ المُباحِرِ . قُلْنا : ما حُرِّمَ تَرْكُ الأَكْلِ والشَّرْبِ بنَفْسِه ، وإنَّما حُرٌّمَ بِنِيَّةِ الصومِ ، ولهـ ذا لو تَرَكَه مِن غيرِ نِيَّةِ الصومِ لَم يَكُنْ مُحَرَّمًا . وأمَّا النَّهْيُ ، فإنَّما أتَى به رَحْمَةً لهم ، ورفْقًا بهم ؛ لِما فيه مِن المَشَقَّةِ عليهم . كما نَهَى عبدَ الله ِبنَ عَمْرُو عن صِيام ِ النَّهارِ وقِيام ِ اللَّيْلِ ، وعن

وأَوْمَأُ إِلَى إِباحَتِه لَمَن يُطِيقُه . وتزُولُ الكراهَةُ بأَكْلِ تَمْرَةٍ ونحوِها ، وكذا بمُجَرَّدِ الإنصاف الشُّرْب ، على ظاهر ما رَواه المَرُّوذِئ عنه . ولا يُكْرَهُ الوصالُ إلى السُّبَحر . نصَّ عليه ، ولكنْ ترَك الأوْلَى ، وهو تَعْجيلُه الفِطْرَ . ومنها ، هل يجوزُ لمَن عليه صَوْمُ فَرْضِ أَنْ يَتَطَوَّعَ بالصَّوْم قبلَه؟ فيه روايَتان. وأطْلقَهما في « الهدَايَةِ »، و « المُغْنِي »، والمَجْدُ في « شَرْحِه » ، و « الشَّرْح ِ » ، و « الفُروع ِ » ، و « الفَائقِ » ؛ إحداهما ، لا يجوزُ، ولا يَصِحُّ. وهو المذهبُ، نصَّ عليه في روايَةٍ حَنْبَل . وقال في « الحاويَيْن »: لم يصِحُّ في أصحِّ الرِّوايتَيْن . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » . وجزَم به في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب ما يجوز من اللو ، من كتاب التمني . صحيح البخاري ٩ / ١٠٦ . ومسلم ، في : باب النهي عن الوصال في الصوم . من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢ / ٧٧٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٢٣ ، ٢٥٣ ، ٢٥٧ ، ٢٧٧ ، ٩٦٦ .

الشرح الكبير قِراءَةِ القُرآنِ في أَقَلٌ مِن ثَلاثٍ . وقالت عائشةُ : نَهَى رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ عن الوِصالِ رَحْمَةً لهم(١) . وهذه قَرِينَةً صارِفَةً عن التَّحْرِيمِ ، ولهذا لم يَفْهَمْ منه أصحابُ رسولِ اللهِ عَلِيْكُ التَّحْرِيمَ ؛ بدَلِيلِ أَنَّهُم واصَلُوا بَعْدَه ، ولو فَهِمُوا منه التَّحْرِيمَ لَما فَعَلُوه . قال أبو هُرَيْرَةَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ عَن الوصالِ ، فلمَّا أَبُوا أَن يَنْتَهُوا ، واصَلَ بهم يومًا ويَوْمًا ، ثم رَأُوا الهلالَ ، فقالَ : ﴿ لَوْ تَأَخُّرَ لَزِ دُتُكُمْ ﴾ ، كالمُنكِّلِ لهم حينَ أَبُوا أَن يَنْتَهُوا . مُتَّفَقُّ عليه(٢) . فإن واصَلَ إلى السَّحَرِ جازَ ؛ لِما رِوَى أبو سَعِيدٍ ، أنَّه سَمِع رسولَ اللهِ عَلِيْكُ يَقُولُ : « لَا تُوَاصِلُوا ، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُواصِلَ فَلْيُواصِلْ ـ إِلَى السَّحَرِ ۚ ﴾ . أُخْرَجَه البخاريُ (٣) . وتَعْجِيلُ الفِطْرِ أَفْضَلُ لِما قَدَّمْناه .

الإنصاف « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَب » ، و « الإفادَاتِ » ، و « المُنَوِّرِ » . وقدَّمه في «المُسْتَوْعِب»، و «الخُلَاصَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، وابنُ رَزِينٍ في « شُرْحِه » . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، يجوزُ ، ويصِنحُ . قدَّمه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام ، من كتاب الصوم . صحيح البخاري ٣ / ٤٨ . ومسلم ، في : باب النهي عن الوصال في الصوم ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢ / ٧٧٦ . (٢) أخرجه البخاري ، في : باب كم التعزير والأدب ، من كتاب الحدود . وفي : باب ما يجوز من اللو ، من كتاب التمني. وفي : باب ما يكره من التعمق ... ، من كتاب الاعتصام . صبحيح البخّاري ٨ / ٢١٦ ، 9 / ١٠٦ ، ١١٩ . ومسلم ، في : باب النهي عن الوصال في الصوم ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم . VVE / Y

كم أخرجه الدارمي ، في : باب النهي عن الوصال في الصوم ، من كتاب الصوم . سنن الدارمي ٢ / ٨ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٢٨١ ، ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) في : باب الوصال ومن قال : ليس في الليل صيام ، من كتاب الصوم . صحيح البخاري ٤٨/٣ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب في الوصال ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١/١٥٥ . والدارمي ، ف : باب النهي عن الوصال في الصوم . من كتاب الصوم . سنن الدارمي ٨/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند . 97 . 87 . 8/2

فصل فى صوم الدَّهْر : روَى أبو قَتادَةً ، قال : قِيلَ يا رسولَ الله ِ ، الشرح الكبير فكيف بمَن صام الدَّهْرَ ؟ قال : ﴿ لَا صَامَ ، وَلَا أَفْطَرَ ، أَوْ لَمْ يَصُمْ ، وَلَمْ يُفْطِرُ ». قال التُّرْمِذِيُّ(١): هذا حديثٌ حسنٌ. وعن أبي موسى ، عن النبيِّ عَلَيْهِ ، قال : « مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ »(٢) . قال الأَثْرَهُ : قِيلَ لأبي عبد الله ِ: فَسَّرَ مُسَدَّدٌ حَدِيثَ أبي موسى : « مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ » [ ٢٢./٢ و ] فلا يَدْخُلُها ، فضَحِكَ ، وقال : مَن قال هـذا ؟ وأين حديثُ عبدِ الله ِبنِ عَمْرُو ، أنَّ النبيُّ عَلَيْكُ كُره ذلك ، وما فيه مِن الأحادِيثِ ؟ قال أبو الخَطَّابِ : إِنَّمَا يُكْرَهُ إِذَا أَدْخَلَ فيه يَوْمَي العِيدَيْن ، وأَيَّامَ التَّشْرِيق ؛ لأنَّ أحمدَ قال : إذا أَفْطَرَ يَوْمَى العِيدَيْن ، وأَيَّامَ التَّشْرِيقِ رَجَوْتُ أَن لا يَكُونَ بذلك بَأْسٌ . وَرُوىَ نَحْوُ هذا عن مالكِ ، وهو قَوْلُ الشافعيِّ ؛ لأَنَّ جَماعَةً مِن الصحابَةِ كانُوا يَسْرُدُون الصومَ ،

في « النَّظْمِ » . قال في « القاعِدَةِ الحادِيَةَ عَشرَةَ » : جازَ على الأَصَحِّ . قلتُ : وهو الإنصاف الصُّوابُ. فعلى المذهب، وهو عدمُ الجَواز، فهل يُكْرَهُ القَضاءُ في عَشْر ذِي الحِجَّةِ، أم لا يُكْرَهُ ؟ فيه رِوايَتان . وأطْلقَهما في « المُغْنِي » ، و « اَلشَّرْحِ ِ » ، و « شَرْح ِ المَجْدِ » ، و « الفَائقِ » ، و « الفُروعِ » . قلتُ : الصُّوابُ عدَمُ الكَراهَةِ . وهذه

<sup>(</sup>١) في : باب ما جاء في صوم الدهر ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣ / ٢٩٧ .

كم أخرجه مسلم، في: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ...، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٨١٨/٢ ، ٨١٩ . وأبو داود ، في : باب صوم الدهر تطوعا ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١ / ٥٦٥ . والنسائي ، في : باب النهي عن صيام الدهر ، من كتاب الصيام . المجتبي ٤ / ١٧٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥ / ٢٩٧ ، ٣١١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٤١٤/٤ . والبيهقي ، في : باب من لم ير بسرد الصيام بأسا ، من كتاب الصيام . السنن الكبرى ٢٠٠/٤ .

الشرح الكبير منهم أبو طَلْحَةً ، قِيلَ : إنَّه صام بعدَ مَوْتِ النبيُّ عَلِيلًا أَرْبَعِين سَنَةً . قال شيخُنا(١) : ويَقْوَى عِنْدِي أَنَّ صومَ الدَّهْرِ مَكْرُوهٌ ، وإن لم يَصُمْ هـذه الأَيَّامَ ، فإن صامَها فقد فَعَل مُحَرَّمًا ، وإنَّما كُرهَ صومُ الدَّهْر ؛ لما فيه مِن المَشَقَّةِ والضَّعْفِ وشِبْهِ التَّبَتُّلِ المَنْهِيِّ عنه ؛ لأنَّ النبيُّ عَلِيلًا قال لعبدِ اللهِ ابن عَمْرُو : ﴿ إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ ! ﴾ قُلْتُ : نعم . قال : « إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذِلِكَ هَجَمَتْ (٢) لَهُ عَيْنُكَ ، وَنَفِهَتْ (٣) لَهُ النَّفْسُ ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ، صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ » . وذَكَر الحَديث . رَواه البخاريُ (١) .

الإنصاف الطَّريقَةُ هي الصَّحيحَةُ ، وهي طريقةُ المَجْدِ في « شَرْحِه » ، وتابعَه في « الفُروعِ ». وقال : هذه الطَّريقةُ هي الصَّحيحَةُ . قال المُصَنَّفُ في « المُغْنِي » : وهذا أَقْوَى عندِي . قال في « الفُروعِ ِ » : لأنَّا إذا حرَّمْنا التَّطَوُّعَ قبلَ الفَرْضِ ، كان أَبْلَغَ مِنَ الكراهَةِ، فلا يَصِحُّ تَفْريعُها(٥) عليه. انتَهى. ولنا طريقةٌ أُخْرَى، قالَها بعضُ الأصحاب، وهي إِنْ قَلْنَا بِعَدَم جَوازِ التَّطَوُّ عِ قِبلَ ضَوْمِ الفَرْضِ ، لم يُكْرَوِ القَضاءُ في عَشْر ذِي الحِجَّةِ ، بل يُسْتَحَبُّ ؛ لِقَلَّا يَخْلُوَ مِنَ العِبادَةِ بالكُلِّيَّةِ . وإنْ قُلْنا بالجَواز ، كُرة القَضاءُ فيها؛ لتَوْفيرِها على التَّطَوُّع ؛ لبيانِ(١٦) فَضْلِه فيها مع فَضْل القَضاء. قال في «المُغْنِي»: قالَه بعضُ أصحابنا. وقال في «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»: ويُباحُ

<sup>(</sup>١) في المغنى : ٤٣٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) هجمت : غارت .

<sup>(</sup>٣) نفهت : أعيت .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ٥١٥ ..

<sup>(</sup>٥) في ١: ﴿ تَفْرِيعًا ﴾ ، وانظر الفروع ١٣٢/٣.

<sup>(</sup>٦) كذا بالنسخ ، ولعل الصواب : ﴿ لينال ﴾ . وانظر : المغنى ٤ / ٤٠٣ . والفروع ٣ / ١٣١ .

الشرح الكبير

فصل: ويُكْرَهُ اسْتِقْبالُ رمضانَ باليوم واليَوْمَيْن؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلَيْكُهُ: « لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم ، وَلَا يَوْمَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلَّ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ ». مُتَّفَقٌ عليه (١) . وما وافقَ مِن هذا كُلّه عادةً فلا بَأْسَ ؛ لهذا الحديثِ ، وقد دَلَّ هذا الحديثُ بمَفْهُ ومِه على جَوازِ التَّقَدُّم بأَكْثَرَ مِن يَوْمَيْن . ورُوى عن أبى هُرَيْرة ، عن النبيِّ عَلَيْكُ ، أنَّه التَّقَدُّم بأَكْثَر مِن يَوْمَيْن . ورُوى عن أبى هُرَيْرة ، عن النبيِّ عَلَيْكُ ، أنَّه قال : « إِذَا كَانَ النَّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فأَمْسِكُوا عَنِ الصِّيَامِ حَتَّى يَكُونَ وَمَثَانُ » (١) . وهذا حديثُ حسنٌ . فيُحْمَلُ الأَوَّلُ على الجَوازِ ، وهذا على نَفْى الفَضِيلَةِ ، جَمْعًا بينَهما .

١١٠١ – مسألة : ( ولا يَجُوزُ صومُ العِيدَيْن عن فَرْضٍ ولا

الإنصاف

قَضاءُ رَمَضانَ في عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ . وعنه ، يُكْرَهُ . وقال في « الكُبْرَى » أيضًا : ويَحْرُمُ نَفْلُ الصَّوْمِ قَبَلَ قَضاءِ فَرْضِه لحُرْمَتِه . نصَّ عليه . وعنه ، يجوزُ .

فائدة : لو اجْتَمعَ ما فُرِضَ شَرْعًا ونَذْرٌ ، بُدِئَ بالمَفْروضِ شَرْعًا ، إِنْ كان لا يَخافُ فَوْتَ المَنْدورِ ، وإِنْ خِيفَ فَوْتُه، بُدِئَ به ، ويَثْدَأُ بالقَضاءِ أيضًا إِنْ كان النَّذْرُ مُطْلَقًا .

قوله : ولا يَجُوزُ صَوْمُ يَوْمَى العِيدَيْن عن فَرْض ولا تطَوُّع ، وإنْ قصدَ صِيامَهما

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٥٣٤ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذى ، ف : باب فى كراهية الصوم فى النصف الثانى من شعبان ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى ٢٧٤/٣ .

كما أخرجه أبو داود ، فى : باب فى كراهية وصل شعبان برمضان ، من كتاب الصوم . سنن أبى داود ٥٤٦/١ . والدارمى ، فى : باب النهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان ، من كتاب الصوم . سنن الدارمي ١٧/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٤٤٢/٢ .

الشرح الكبر تَطَوُّ ع ، وإن قَصَد صِيامَهما كان عاصِيًا ، ولم يُجْزِئُه عن الفَرْض ) اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ على أنَّ صومَ يَوْمَى العِيدَيْنِ مُحَرَّمٌ فِي التَّطَوُّعِ ، والنَّذْرِ المُطْلَقِ ، والقَضاءِ ، والكَفَّارَةِ . وذلك لما رؤى أبو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابن أَزْهَرَ ، قال : شَهِدْتَ العِيدَ مع عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ، فجاءَ فصَلَّى ، ثم انْصَرَفَ فَخَطَبَ الناسَ ، فقالَ : إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَان نَهَى رسولُ الله عَلَيْ عَن صِيامِهما ، يَوْمُ فِطْرِكُم مِن صِيامِكُم ، والآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُون فيه مِن نُسُكِكُمْ . وعن أبي هُرَيْرَةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ نَهَى عن صِيام يَوْمَيْن ؛ يوم ِ فِطْرٍ، ويوم ِ أَضْحَى. مُتَّفَقٌ عليهما(١). والنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ المَنْهيِّ

الإنصاف كان عاصِيًا ، و لمُ يُجزِئُه عن فَرْض . الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه لا يصِحُّ صوْمُ يَوْمَي العِيدَيْن عن فَرْض ، ولا نَفْل ، وعليه الأصحابُ . وحكاه ابنُ المُنْذِر إجْماعًا . وعنه ، يَصِحُّ عَن فَرْضِ . نقَلَه مُهَنَّا في قَضاء رَمَضانَ . وفي ﴿ الْوَاضِحِ ۗ ﴾ رِوايَةً ،

(١) الأول ، أخرجه البخاري ، في : باب صوم يوم الفطر ، من كتاب الصوم ، وفي : باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها ، من كتاب الأضاحي . صحيح البخاري ٥٥/٣ ، ١٣٤/٧ . ومسلم ، في : باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٧٩٩/٢ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب في صوم العيدين ، من كتاب الصوم . سنن أبي داود ٥٦٣/١ . والترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣٠٠/٣ . وابن ماجه ، في : باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ٥٤٩/١ . والإمام مالك ، في : باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين ، من كتاب العيدين . الموطأ ١٧٨/١ . والإمام أحمد ، في : المسند . ٤ . . ٣٤ . ٢٤/١

والثاني ، أخرجه البخاري ، في : باب الصوم يوم النحر ، من كتاب الصوم . صحيح البخاري ٥٥/٣ ، ٥٦ . ومسلم ، في : باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٧٩٩/٢ . والإمام مالك ، في : باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر ، من كتاب الصيام . وفي : باب ما جاء في صيام أيام مني ، من كتاب الحج . الموطأ ٣٠٠/١ ، ٣٧٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥١١/٢ ، . 079

وَلَا يَجُوزُ صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ تَطَوُّعًا ، وَفِي صِيَامِهَا عَلِ الفَرْضِ الفَعْ وَ الفَعْ وَالْفَانِ .

عنه وتَحْرِيمَه ، أمّا صَوْمُهما عن النَّذْرِ المُعَيَّنِ ، ففيه خِلافٌ نَذْكُرُه فى الشرح الكبير باب النَّذْر ، إن شاء الله تعالى .

عبامِها عن الفَرْضِ رِوايَتانَ ) وجُمْلَةُ ذلك ، أَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ مَنْهِيٌّ عن صيامِها عن الفَرْضِ رِوايَتانَ ) وجُمْلَةُ ذلك ، أَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ مَنْهِيٌّ عن صيامِها ؛ لِما روَى نَبَيْشَةُ الهُذَلِيُّ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيْلَةُ : « أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُل وَشُرْبٍ وَذِكْرِ للهِ عَزَّ وَجَلَّ » . رَواه مسلم (۱۱ . وعن عَمْرِو بنِ العَاصِ ، أَنَّه قال : هذه الأيّامُ التي كان رسولُ اللهِ عَلِيْلَةِ يَأْمُرُنا بإفْطارِها ، ويَنْهَى عن صيامِها . قال مالك : وهي أيّامُ التَّشْرِيقِ . رَواه أبو داودَ (۱۲ . ولا يَجِلُّ صِيامُها تَطَوَّعًا في قولِ أكثرِ أهلِ العلم . وعن أبو داودَ (۱۲ . ولا يَجِلُّ صِيامُها تَطَوَّعًا في قولِ أكثرِ أهلِ العلم . وعن

الإنصاف

يصِحُّ عن نَذْرِه المُعَيَّنِ .

قوله: ولا يَجُوزُ صِيامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ تَطَوَّعًا - بلا نِوَاعٍ - وفي صَوْمِها عنِ الفَرْضِ رِوَايَتان. وأَطْلَقَهما في « الهِدَايَةِ »، و « المُذْهَبِ »، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ »، و « المُسْتَوْعِبِ »، و « الخُلاصَةِ »، و « الكَافِي »، و « المُعْنِي »، و « التَّلْخِيصِ »، و « البُلْغَةِ »، و « البُلْغَةِ »، و « الرَّدُ كَشِيّ»،

<sup>(</sup>١) فى : باب تحريم صوم أيام التشريق ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢/ ٠ ٨٠ . كما أخرجه أبو داود ، فى : باب فى حبس لحوم الأضاحى ، من كتاب الأضاحى . سنن أبى داود ٩٠/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٥/٥٠ . ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) في : باب صيام أيام التشريق ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١ / ٥٦٣ ، ٥٦٤ .

كما أخرجه الدارمى ، فى : باب النهى عن صيام أيام التشريق ، من كتاب الصوم . سنن الدارمى ٢ / ٣٤ . والإمام مالك ، فى : باب ما جاء فى صيام أيام منى ، من كتاب الحج . الموطأ ١ / ٣٧٧ .

الشرح الكبير ابن ِ الزُّبَيْرِ ، أنَّه كان يَصُومُها . ورُوىَ نَحْوُ ذلك عن ابن عُمَرَ ، والأَسْوَدِ ابن يَزِيدَ. وعن أبي طَلْحَةَ ، أنَّه كان لا يُفْطِرُ إِلَّا يَوْمَي العِيدَيْن . والظَّاهِرُ أنَّ هؤلاء لم يَبْلُغْهم نَهْيُ رسولِ اللهِ عَيْلِيُّهُ عن صيامِها ، ولو بَلَغَهم لم يَعْدُوه إلى غيرِه . وأمَّاصَوْمُهاعن الفَرْضِ ، ففيه روايَتان ؛ إحْداهُما ، لايَجُوزُ ؛ لأَنَّه مَنْهِيٌّ عن صِيامِها ، فأشْبَهَتْ يَوْمَنِي العِيدَيْنِ . والثَّانِيَةُ ، يَجُوزُ ؛ لِما رُوِيَ عن ابن عُمَرَ ، وعائِشَةَ ، أنَّهما قالا : لم يُرَخُّصْ في أيَّام التَّشْريق إِلَّا لَمَن لَم يَجِدِ الهَدْيَ ، أَنْ يُصَمْنَ (١) . وهو حَدِيثٌ صحيحٌ . ويُقاسُ عليه سائِرُ المَفْرُوضِ .

الإنصاف و « شَرْح ِ ابن ِ مُنتَجَّى » هنا ، و « الحاوِى الكَبِيرِ » ؛ [ ٢٥٧/١ و ] إحداهما ، لا يجوزُ . اختارَه ابنُ أبي مُوسَى ، والقاضي . قال في ﴿ المُبْهِجِ ِ ﴾ : وهي الصَّحيحَةُ . وقدُّمه الخِرَقِيُّ ، وابنُ رَزين في ﴿ شُرْحِه ﴾ . قال الزُّرْكَشِيُّ : وهي التي ذَهَب إليها أَحْمَدُ أَخِيرًا . وَجَزَمَ بِهِ فِي ﴿ الْوَجِيزِ ﴾ ، و ﴿ الْمُنْتَخَبِ ﴾ . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، يجوزُ . صحَّحَه في « التَّصْحِيحِ » ، و « النَّظْمِ » . واختارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » . وقدَّمه في ﴿ المُحرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ ، في باب صَوْمِ النَّذْرِ والتَّطَوُّعِ . وجزَم به في « المُنَوِّرِ » . وذكر التِّرْمِذِئ عن أحمدَ جوازَ صَوْمِها عن دم المُتْعَةِ حاصَّةً . قال الزَّرْكَشِيُّ : خَصَّ ابنُ أبي موسَى الخِلافَ بدَم المُتْعَةِ . وكذا ظاهِرُ كلام ِ ابن ِ عَقِيل ِ ، تخْصِيصُ الرِّوايَةِ بصَوْمِ المُتْعَةِ . وهو ظاهِرُ ﴿ العُمْدَةِ ﴾ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ : وَنَهَى عَن صِيامٍ أَيَّامٍ التَّشْرِيقِ ، إِلَّا أَنَّهُ أَرْخَصَ في صَوْمِها للمُتَمَتِّع إذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب صيام أيام التشريق ، من كتاب الصوم . صحيح البخاري ٥٦/٣ . كما أخرجه الإمام مالك ، في : باب صيام التمتع ، من كتاب الحج . الموطأ ٢٦/١ .

وَمَنْ دَخَلَ فِي صَوْم أَوْ صَلَاةٍ تَطَوُّعًا ، اسْتُحِبَّ لَهُ إِتْمَامُهُ ، وَلَمْ الفنع يَجِبْ ، فَإِنْ أَفْسَدَهُ ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ .

الشرح الكبير

١١٠٣ - مسألة : ( ومَن شَرَع في صوم أو صلاةٍ تَطَوُّعًا ،اسْتُحِبُّ له إِتْمامُه ، ولا يَلْزَمُه ، فإن أَفْسَدَه فلا قَضاءَ عليه )لِما رُويَ عن ابن عُمَر ، وابن عباس ، أنَّهما أَصْبَحا صائِمَيْن ، ثم أَفْطَرا . وقال ابنُ عُمَرَ : لا بَأْسَ به ، ما لم يَكُنْ نَذْرًا ، أو قَضاءَ رمضانَ . وقال ابنُ عباس : إذا صام الرجلَ تَطَوُّعًا ، ثم شاء أن يَقْطَعَه ، قَطَعَه ، وإذا دَخل في صلاةٍ تَطَوُّعًا ، ثم شاء أَن يَقْطَعُها ، قَطَعَهَا(١) . وقال ابنُ مسعودٍ : متى أَصْبَحْتَ تُريدُ الصومَ ، فأنت على خَيْر النَّظَرَيْن ، إن شِئْتَ صُمْتَ ، وإن شِئْتَ أَفْطَرْتَ (٢) . هذا

لم يَجِدْ هَدْيًا. واخْتارَه المَجْدُ في « شَرْحِه ». قلتُ: وقدَّم المُصَنِّفُ في هذا الكتاب، الإنصاف في باب الفِدْيَةِ ، أُنَّها تُصامُ عن دَم المُتْعَةِ إِذا عُدِمَ . وجزَم به في « الإفادَاتِ » . وصحَّحَه في « الفَائق » ، في باب أقْسام النُّسُكِ . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » في آخر باب الإحرام . قال ابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » ، في باب الفِدْيَةِ : هذا المذهبُ. وقدَّمه الشَّار حُ هناك ، والنَّاظِمُ .

> قوله : ومَن دخَل في صَوْم أو صلاةٍ تَطَوُّعًا ، اسْتُحِبُّ له إِنْمَامُه ، و لم يَجِبْ . هذا المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . وعن أحمدَ ، يجبُ إتَّمامُ الصَّوْم ، ويَلْزَمُه القَضاءُ . ذكرَه ابنُ البُّنَّا ، والمُصَنِّفُ في « الكَافِي » . ونقَل حَنْبَلٌّ في الصَّوْم ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه ، من كتاب الصيام . السنن الكبرى ٤ / ٢٧٧ . وأخرج نحوه عبد الرزاق ، في : باب في إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته ، من كتاب الصوم . المصنف ٤ / ٢٧١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الموضع السابق .

الشرح الكبير قُوْلُ أَحْمَدَ ، والثُّورِئُ ، والشَّافعيُّ ، وإسحاقَ . وقد روَى حَنْبَلُّ ، عن أحمد ، إذا أَجْمَعَ على الصِّيام ، فأوْجَبَه على نَفْسِه ، فأَفْطَرَ مِن غير عُذْر ، أعادَ ذلك اليَوْمَ . وهـ ذا مَحْمُولٌ على أنَّه اسْتَحَبُّ ذلك ، أو نَذَرَه ؛ ليَكُونَ مُوافِقًا لَسَائِرُ الرِّوايَاتِ عنه . وقال النَّخَعِيُّ ، وأَبُو حنيفةَ ، ومالكٌ : يَلْزُمُ بالشُّرُوعِ فِيه ، ولا يَخْرُجُ منه إلَّا بعُذْر ، فإن خَرَج قَضَى . وعن مالكِ ، لا قَضاءَ عليه . واحْتَجَّ مَن أَوْجَبَ القَضاءَ بما رُويَ عن عائِشَةَ ، أَنَّها قالت :

الإنصاف إِنْ أَوْجَبَه على نَفْسِه ، فأَفْطَرَ بلاعُذْر ، أعادَ . قال القاضي : أَيْ ، نَذْرَه . وخالَفَه ابنُ عَقِيلٍ ، وذكرَه أبو بَكْرٍ في النَّفْلِ ، وقال : تفرَّدَ به حَنْبَلٌ . وجميعُ الأصحاب نقَلُوا عنه ، لا يَقْضِي . وفي « الرِّعايَةِ » وغيرها روايَةً في الصَّوْم ، لا يقْضِي المَعْذُورُ . وعنه ، يَلْزَمُ إِنَّمامُ الصَّلاةِ ، بخِلافِ الصَّوْم . قال المُصَنِّفُ في « الكَافِي » ، والمَجْدُ: مالَ إلى ذلك أبو إسماقَ الجُوزْ جَانِيمٌ ، وقال: الصَّلاةُ ذاتُ إحْرام وإحْلال كالحَجِّ. قال المَجْدُ: والرِّوايَةُ التي حكَاها ابنُ البِّنَّا في الصَّوْم ، تدُلُّ على عَكْس هذا القَوْل ؟ لأنَّه حصَّه بالذِّكْرِ. وعلَّلَ روايَةَ لُزُومِه بأنَّه عِبادَةٌ تجبُ بإنْسادِها الكفَّارَةُ العُظْمَى، فَلَزِمَتْ بِالشَّروعِ ، كالحَجِّ . قال : والصَّحيحُ مِنَ المَذهب ، التَّسْوِيَةُ .

قوله : وإِنْ أَفْسَدَه ، فلا قَضاءَ عليه . هذا مَبْنيٌّ على الصَّحيح مِنَ المذهب ، كما تقدُّم ، ولكنْ يُكْرَهُ خُروجُه منه بلا عُذْرٍ ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قال في « الفُروع ِ » : ('وعلى المذهب ، يُكْرَهُ خُروجُه . يتَوَجَّهُ لا يُكْرَهُ إِلَّا لعُذْرِ \' ، وإلَّا كُره في الأصحِّ.

<sup>(</sup>١ – ١)كذا بالنسخ ، وفي الفروع : ١ وعلى المذهب ، هل يكره خروجه ؟ يتوجه ، لا يكره لعذر ٥ . الفروع ٣ / ١٣٤ .

أَصْبَحْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنَ مُتَطَوِّعَتَيْنَ ، فَأَهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ (') ، الشرح الكبير فأفطُرْنَا ، ثم سَأَلْنَا رسولَ اللهِ عَلَيْكُم ، فقالَ : ( اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ "(') . ولأنّها عِبادَةٌ تَلْزَمُ بالنَّذْرِ ، فَلَزِمَتْ بالشَّرُوعِ فيها ، كالحَجِّ والعُمْرَةِ . ولنّا ، ما روَى مسلم ، وأبو داود ، والنّسائي "') ، عن عائِشَة ، قالت : دَخَلَ على رسولُ اللهِ عَلَيْكَ يَوْمًا ، فقالَ : ( هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ") . فقُلْتُ : لا . قال : ( فَإِنِّي صَائِمٌ ") ، ثم مَرَّ بي بعدَ ذلك اليوم وقد أُهْدِى لنا حَيْسٌ ، فخَبأْتُ له منه ، وكان يُجِبُّ الحَيْسَ . قُلْتُ : يا رسولَ اللهِ ، إنّه أُهْدِى لنا عَيْسٌ فخَبأْتُ لك منه ، قال : ( أَدْنِيهِ ، أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ وَأَنَا كَيْسٌ ، فَأَكَ أَنُ لك منه ، قال : ( أَدْنِيهِ ، أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ ") . فأكَلَ منه ، قال : ( إنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ صَائِمٌ ") . فأكَلَ منه ، قال : ( إنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ اللهِ الصَّدَقَةَ ؛ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا ، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا ") . هذا

فوائد ؛ الأُولَى ، هل يُفْطِرُ لصَيْفِه ؟ قال فى « الفُروعِ » : يتَوجَّهُ أَنَّه كصائم الإنصاف دُعِىَ . يغنِى إلى وَلِيمَةٍ . وقد صرَّح الأصحابُ فى الاعْتِكافِ ، يُكْرَهُ تَرْكُه بلا عُذْرٍ . النَّانِيةُ ، لم يذْكُرْ أكثرُ الأُصحابِ سِوَى الصَّوْمِ والصَّلاةِ . وقال فى « الكَافِى » : النَّانِيةُ ، لم يذْكُرْ أكثرُ الأُصحابِ سِوَى الصَّوْمِ والصَّلاةِ . وقال فى « الكَافِى » : وسائرُ التَّطَوُّعاتِ، مِنَ الصَّلاةِ والاعْتِكافِ وغيرِهما، كالصَّوْمِ ، إلَّا ( عَلَى العُمْرة . وقيل : الاعْتِكافِ وقد نوَاه

<sup>(</sup>١) الحيس : تمر وسمى ودقيق تخلط وتعجن وتسوى كالثريد .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود ، فى : باب من رأى عليه القضاء ، من كتاب الصيام . سنن أبى داود ٥٧٢/١ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى إيجاب القضاء عليه ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى ٣٠٠/٣ . (٣) أخرجه مسلم ، فى : باب جواز صوم النافلة بنية من النهار ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢ / ٨٠٨ ، ٩٠٩ . وأبو داود ، فى : باب فى الرخصة فى ذلك ، من كتاب الصيام . سنن أبى داود 1 / ٥٠١ . والنسائى ، فى : باب النية فى الصيام . من كتاب الصيام . المجتبى ٤ / ١٦٣ . (٤) فى الأصل ، ا : « و » . انظر الكافى ١٩٥١ .

الشرح الكبير لَفْظُرُ وايَةِ النَّسَائِيِّ ، وهو أَتُهُ مِن غَيْرِه . ورَوَتْ أَمُّ هَانِيٌّ ، قالت : دَخَلْتُ على رسول الله عَلِياتُهُ ، فأُتِيَ بشراب ، فناوَلَنِيه فشَربْتُ منه ، ثم قُلْتُ : يا رسولَ الله لقد أَفْطَرْتُ وكُنْتُ صائِمةً . فقالَ لها : ﴿ أَكُنْتُ تَقْضِينَ شَيْئًا ؟ » . قالت : لا . قال : « فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا » . رَواه سعيدٌ ، وأبو داودَ(١) ، والأثْرَمُ . وفي لَفْظٍ ، قالت : قُلْتُ : إنِّي صائِمَةٌ . فقالَ رسولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّ المُتَطَوِّعَ أَمِيرُ نَفْسِهِ ، فَإِنْ شِئْتِ فَصُومِي ، وَإِنْ شِئْتِ فَأَفْطِرى »(٢) . ولأنَّ كلُّ صَوْم لو أتَّمَّه كان تَطَوُّعًا ، إذا خَرَج منه لم يَجبْ قَضاؤُه ، كما لو اعْتَقَدَ أَنَّه مِن رمضانَ ، فبانَ مِن شعبانَ . فأمّا خَبَرُهم ، فقالَ أبو داودَ : لا يَثْبُتُ . وقال التُّرْمِذِيُّ : فيه مَقالَ . وضَعَّفَه الجُوزْجانِيُّ وغيرُه ، ثم هو مَحْمُولٌ على الاسْتِحْباب . إذا ثَبَت هـذا ، فإنَّه يُسْتَحَبُّ له إتمامُه ، وإن خَرَج منه اسْتُحِبُّ قَضاؤُه ؛ للخُرُوجِ مِن الخِلافِ ، وعَمَلًا بالخَبَر الذي رَوَوْه .

الإنصاف مُدَّةً، لَز مَتْه و يقْضِيها. و ذكرَه ابنُ عَبْدِ البَرِّ إجْماعًا . و رَدَّ المُصَنِّفُ ، و المَجْدُ كلامَ ابن عَبْدِ البَرِّ في ادِّعائِه الإجْماعَ . الثَّالثةُ ، لو نوَى الصَّدقَةَ بمالِ مُقَدَّر ، وشرَع في الصَّدقَةِ به ، فأخْرَجَ بعضَه ، لم تَلْزَمْه الصَّدقَةُ بباقِيه إجْماعًا . قالَه المُصَنِّفُ وغيرُه. ولو شرَع في صلاةِ تَطَوُّع مِ قائمًا ، لم يَلْزَمْه إِنْمامُها قائمًا ، بلا خِلافٍ في المذهب .

<sup>(</sup>١) في : باب الرخصة في ذلك ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١ / ٧٧٢ .

كما أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣ / ٢٦٧ ، ٢٦٨ . والدارمي ، في : باب في من يصبح صائما تطوعا ثم يفطر ، من كتاب الصوم . سنن الدارمي ٢ / ١٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣ / ٢٦٨ ، ٢٦٩ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ٣٤٣ ، ٢٢٤ .

فصل: وسائِرُ النَّوافِل مِن الأعْمال حُكْمُها حُكْمُ الصِّيام ، في أنَّها الشرح الكبير لا تَلْزَمُ بالشُّرُوعِ ، ولا يَجِبُ قَضاؤُها إذا أَفْسَدَها ، إلَّا الحَجَّ والعُمْرَةَ ، فَإِنَّهُمَا يُخَالِفَانَ سَائِرَ العِبَادَاتِ في هَـذَا ؛ لتَأَكُّدِ إِحْرَامِهِمَا ، ولا يَخْرُجُ منهما بإفْسادِهِما ، ولو اعْتَقَدَ أَنَّهُما واجبان ، و لم يَكُونا واجبَيْن ، لم يَكُنْ له الخُرُوجُ منهما . وقد رُوىَ عن أحمدَ في الصلاةِ ما يَدُلُّ على أنَّها تَلْزَمُ بالشُّروعِ . قال الأثْرَمُ : قُلْتُ لأبِي عبدِ اللهِ : الرَّجُلُ يُصْبِحُ صائِمًا مُتَطَوِّعًا ، أَيكُونَ بالخيارِ ؟ والرجلُ يَدْخُلُ في الصلاةِ أَله أَن يَقْطَعَها ؟ قال : الصلاةُ و ٢٢١/٢ و ] أَشَدُّ ، أمَّا الصلاةُ فلا يَقْطَعُها . قِيلَ له : فإن قَطَعَها قَضاها ؟ قال : إن قَضَاهَا فليس فيه اخْتِلافٌ . ومالَ أبو إسحاقَ الجُوزْجانِيُّ إلى هـذا القولِ ، وقال : الصلاةُ ذاتُ إحرام وإحلال ، فَلَزِمَتْ بِالشَّرُوعِ فِيها ، كَالْحَجِّ . وأكثرُ أصحابنا على أنَّها لا تَلْزَمُ أيْضًا . وهو قولُ ابن عباسٍ ؛ لأنَّ ما جاز تَرْكُ جَمِيعِه جاز تَرْكُ بعضِه ، كَالصَّدَقَةِ . وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ يُخَالِفَانَ غَيرَهُمَا بَمَا ذَكَرْنَا .

فصل : فإن دَخَل في صوم واجب ؛ كقَضاء رمضانَ ، أو نَذْر

و ذكر القاضي وجماعَةٌ ، أنَّ الطُّوافَ كالصَّلاةِ في الأحْكامِ ، إلَّا فيما خصَّه الدَّليلُ . الإنصاف قال في ﴿الفُروعِ ﴾: فظاهِرُه أنَّه كالصَّلاةِ هنا. قال: ويتَوَجُّهُ على كلِّ حالٍ، ﴿أَنَّ فِي طَوافِ شَوْطٍ أو شَوْطَين، أَجْرًا ١٠، وليس مِن شَرْطِه تَمامُ الأُسْبوعِ، كالصَّلاةِ. الرَّابِعةُ ، لا تَلْزَمُ الصَّدقَةُ والقِراءَةُ والأَذْكَارُ بالشَّروعِ . وأمَّا نَفْلُ الحَجِّ والعُمْرَةِ ، فَيَأْتِي حُكْمُه في آخر باب الفِدْيَةِ ، عندَ قوْلِه : ومَن رفض إحرامَه ، ثم فعَل مَحْظُورًا، فعليه فِداؤُه . الخامسةُ ، لو دخل في واجِبِ مُوسَّع ٍ ، كَفَضاءِ رَمَضانَ كلُّه قبلَ

<sup>(</sup>١ – ١) في ا : ﴿ إِنْ نُوى طُوافَ شُوطُ أَوْ شُوطِينَ ، أَجْزَأَ ﴾ ، وانظيرِ الفروع ١٣٦/٣ .

المَنه وَتُطْلَبُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيـرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَلَيَالِي الْوِتْرِ آكُدُهَا .

الشرح الكبير مُعَيَّن ، أو مُطْلَق ، أو صِيام كَفَّارَةٍ ، لم يَجُزْ له الخُروجُ منه ؛ لأنَّ المُتَعَيِّنَ وَجَبِ الدُّنُحُولُ فيه ، وغيرَ المُتَعَيِّن تَعَيَّنَ بدُخُولِه فيه ، فصارَ بمَنْزِلَةِ المُتَعَيِّن . وهذا لا خِلافَ فيه بحَمْدِ اللهِ .

٤ • ١١ - مسألة : ( وتُطْلَبُ لَيْلَةُ القَدْر في العَشْر الأواخِر مِن رمضانَ ، ولَيالِي الوتْر آكَدُها ) لَيْلَةُ القَدْر لَيْلَةٌ شَريفَةٌ مُبارَكَةٌ مُعَظَّمَةٌ مُفَضَّلَةٌ ، قال اللهُ تعالى : ﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ (١) . قِيلَ : مَعْناه ، العَمَلُ فيها خَيْرٌ مِن العَمَلِ في أَلُّفِ شَهْرٍ ليس فيها لَيْلَةُ القَدْرِ. وقال النبيُّ عَلَيْكُ : « مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴾ .

الإنصاف ﴿ رَمَضانَ ، والمَكْتُوبَةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِها ، وغيرِ ذلك ، كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ ، وكفَّارَةٍ – إنْ قُلْنا : يجوزُ تأخِيرُهما – حَرُمَ خُروجُه منه بلا عُذْرٍ . قال المُصَنّفُ : بغير خِلافٍ . قال المَجْدُ : لا نعلمُ فيه خِلافًا ، فلو خالفَ وخرَج ، فلا شيءَ عليه غيرَ ما كان عليه قبلَ شرُوعِه . وقال في « الرِّعايَةِ » : وقيلَ : يُكَفِّرُ إِنْ أَفْسَدَ قَضاءَ رَمَضانَ .

قوله : وتُطْلَبُ لَيْلَةُ القَدْر في العَشْر الأَّخِيرِ مِن رَمَضانَ . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، منهم المُصَنِّفُ في « العُمْدَةِ » ، و « الهَادِي » . وقال في « الكَافِي » ، و « المُغْنِي » : تُطْلَبُ في جميع ِ رَمَضانَ . قال الشَّارِحُ : يُسْتَحَبُّ طَلَبُهَا في جميع ِ لَيَالِي رَمَضانَ ، [ ٧/٧٥ ظ ] وفي العَشْرِ الأُخيرِ آكَدُ ، وفي لَيالِي الوِتْرِ آكَدُ . انتهى . قلتُ : يَحْتَمِلُ أَنْ تُطْلَبَ في النُّصْفِ الأخير منه ؟ لأحادِيثَ ورَدَتْ في ذلك . وهو

<sup>(</sup>١) سورة القدر ٣.

مُتَّفَقٌ عليه(١) . قِيلَ : إنَّما سُمِّيَتْ لَيْلَةَ القَدْر ؛ لأَنَّه يُقَدَّرُ فيها ما يَكُونُ في تلك السَّنَةِ مِن خَيْرٍ ومُصِيبَةٍ ، ورزْقٍ وبَرَكَةٍ . يُرْوَى ذلك عن ابن عباس . قال الله تعالى : ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ (٢) . وسَمَّاها مُبارَكَةً ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّا ٓ أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ ﴾(٣) . وهي لَيْلَةُ القَدْرِ ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِه سبحانه : ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ ﴾('' . وقال تعالى : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنز لَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ (٥) . يُرْوَى أَنَّ جبْريلَ نَزَل به مِن بَيْتِ العِزّةِ إلى سَماء الدُّنْيَا في لَيْلَةِ القَدْر ، ثم نَزَل به على النبيّ عَلِيلًا نُجُومًا في ثَلاثٍ وعِشْرينَ سَنَةً (١). وهي باقِيَةٌ لم تُرْفَعْ؛ لِما روَى أبو ذَرٍّ، قال: قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، لَيْلَةُ القَدْر رُفِعَتْ مع الأَنْبِياءِ، أو هي باقيَةً إلى يَوْمِ القِيامَةِ؟ فقالَ: «بَاقِيَةٌ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». قُلْتُ: في رمضانَ أو في غيره؟ قال: «في رَمَضَانَ». فقُلْتُ: في العَشْرِ الأُوَّل، أو الثانِي، أو الآخِر؟

مذهبُ جماعَةٍ مِنَ الصَّحابةِ، خُصوصًا ليْلَةَ سَبْعَةَ عشرَ، لاسِيَّما إذا كانتْ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ. الإنصاف قوله : ولَيالِي الوِتْرِ آكَدُ . هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . واختارَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب قيام ليلة القدر من الإيمان ، من كتاب الإيمان . وفي : باب فضل ليلة القدر ، من كتاب ليلة القدر . صحيح البخاري ١٥/١ ، ٩/٣ . ومسلم ، في : باب الترغيب في قيامُ رمضان وهو التراويح ، من كتاب صلاة المسافرين . صحيح مسلم ٧٤٤١ .

كما أخرجه النسائي ، في : باب من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا ، من كتاب الصيام . المجتبي ١٣١/٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٤١/٢ ، ٣٤٧ ، ٣٤٧ ، ٤٧٣ ، ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان ٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة القدر ١.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير القرطبي ١٣٠/٢٠ .

الشرح الكبير فقالَ: «فِي العَشْرِ الآخِرِ»('). وأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ على أَنَّها في رمضانَ، وكان ابنُ مسعودٍ يَقُولُ : مَنْ يَقُم الحَوْلَ يُصِبْها . يُشِيرُ إلى أَنَّها في السَّنَةِ كُلِّها . وفي كتابِ الله ِتعالى ما يُبَيِّنُ أَنَّها في رمضانَ ؛ لأَنَّ اللهَ تعالى أُخْبَرَ أَنَّه أَنْزَلَ القُرْآنَ في لَيْلَةِ القَدْرِ ، وأَنَّه أَنْزَلَه في رمضانَ ، فيَجبُ أن تَكُونَ في رمضانَ ، لئَلَّا يَتَناقَضَ الخَبَران ، ولأنَّ النبيُّ عَلِيلًا ذَكُر أَنَّها في رمضانَ في حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ، وقال : « الْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الْأُوَاخِر ، فِي كُلِّ و تْر » . مُتَّفَقُ عليه (١) . وقال أُبَيُّ بنُ كَعْب : والله ِلقد عَلِم ابنُ مسعودٍ أَنَّهَا فِي رَمْضَانَ ، وَلَكِنَّهُ كَرَّهَ أَنْ يُخْبِرَكُم ، فَتَتَّكِلُوا . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّه يُسْتَحَبُّ طَلَبُها في جَمِيع ِ لَيالِي رمضانَ ، وفي العَشْرِ الأواخِرِ آكَدُ ، وفي لَيَالِي الوَّتُر آكَدُ . قال أحمدُ : في العَشْر الأواخِر ، في وتْر مِن اللَّيالِي ، لا يُخْطِئُ إِن شَاءِ اللَّهُ . كَذَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ ، قَالَ : ﴿ اطْلُبُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ ، فِي ثَلَاثٍ بَقِينَ ، أَوْ سَبْعٍ بَقِينَ ، أَوْ تِسْعٍ بَقِينَ ﴾ " . وروَى سالِمٌ عن أبيه ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : « أَرَى رُوْيَاكُمْ قَدْ

الإنصاف المَجْدُ ، أَنَّ كُلَّ العَشْرِ سَواءً .

فَائِدَة : قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : الوِتْرُ يكونُ باعْتِبارِ الماضِي ، فَتُطْلَبُ لَيْلَةُ القَدْرِ ليْلَةَ إِحْدَى وعِشْرِين ، وليْلَةَ ثَلاثٍ وعِشْرِين ، إلى آخرِه ، ويكونُ باغتِبارِ الباقِي ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب الدليل على أنها في كل رمضان ، من كتاب الصيام . السنن الكبرى

<sup>(</sup>٢) لم يرد هذا اللفظ من حديث أبي ذر ، وإنما من حديث أبي سعيد الآتي تخريجه في صفحة ٥٥٧ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب ما قالوا في ليلة القدر واختلافهم فيها ، من كتاب الصيام . المصنف . V7 . V0 / T

تَوَاطَأَتْ عَلَى أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ ، الشرح الكبير فِي الوَّتْرِ مِنْهَا » . مُتَّفَقٌ عليه'' . وقالت عائِشَةُ : كان رسولُ اللهِ عَلَيْكُمْ يُجاوِرُ فِي الْعَشْرِ الأُواخِرِ مِن رمضانَ ( َ . وَفِي لَفْظٍ للبُخارِيِّ : « تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ ، فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ »<sup>(٣)</sup> . والأحادِيثُ في ذلك كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ .

> • ١١ - مسألة : ( وأرْجاها لَيْلَةُ سَبْع ٍ وعِشْرين ) اخْتَلَفَ أَهلُ العِلْم في أَرْجَى هـذه اللَّيالِي ، فقالَ أَبَيُّ بنُ كَعْبِ ، [ ٢٢١/٢ ع ] وعبدُ اللهِ ‹ابنُ عباسٍ : هي لَيْلَةُ سَبْع ٍ وعِشْرِين . قال زِرُّ بنُ حُبَيْش ٍ : قُلْتُ لأَبَيِّ ابن كَعْبِ : أَمَا عَلِمْتَ أَبَا المُنْذِرِ ، أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وعِشْرِينَ ؟ قال : أَخْبَرَنَا

لَقَوْلِه عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام : « لِتاسِعَةٍ تَبْقَى » . فإذا كان الشَّهْرُ ثَلاثين ، الإنصاف يكونُ ذلك لَيالِيَ الأشفاع ِ ؛ فلَيْلَةُ الثَّانية ِ ، تاسِعَةٌ تَبْقَى ، وليْلَةُ الرَّابِعَةِ ، سابعَةٌ تَبْقَى ، كَمَا فُسَّرِهِ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِئ . وإنْ كَانَ الشُّهْرُ ناقِصًا ، كَانِ التَّارِيخِ بالباقِي كالتَّاريخ بالماضِي .

قُوله: وأَرْجاهَا لَيْلَةُ سَبْع وعِشْرِين. هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب التواطؤ على الرؤيا ، من كتاب التعبير . صحيح البخاري ٤٠/٩ . ومسلم ، ف : باب فضل ليلة القدر ... ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٨٢٣/٢ . كما أخرجه الإمام أحمد ، ف : المسند ٢/٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، ف : باب تحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر ، من كتاب ليلة القدر . صحيح البخارى ٣ / ٦١ . والترمذي ، في : باب ما جاء في ليلة القدر ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي .7/2

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، في الباب السابق . صحيح البخاري ٣ / ٦٠ . كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ٧٣ .

الشرح الكبير رسولُ الله عَلِي أنَّها لَيْلَةٌ صَبيحتَها تَطْلُعُ الشمسُ ليس لها شُعاعٌ . فعَدَدْنا ، وحَفِظْنا ، والله ِلقد عَلِم ابنُ مسعودٍ أنَّها في رمضانَ ، وأنَّها لَيْلَةُ سَبْع ٍ وعِشْرِين ، ولَكنَّه كَرِهَ أَن يُخْبِرَكُم ، فَتَتَّكِّلُوا . قال التُّرْمِذِيُّ ' : هـذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وروَى أبو ذَرٍّ في حَدِيثٍ أنَّ النبيَّ عَلِيْكُ لم يَقُمْ بهم في رمضانَ حتى بَقِيَ سَبْعٌ ، فقامَ بهم حتى مَضَى نَحْوٌ مِن ثُلُثِ اللَّيْلِ ، ثم قام بهم في لَيْلَةِ خَمْس وعِشْرِينَ حتى مَضَى نحوٌ مِن شَطْرِ اللَّيْلِ ، حتى كانت لَيْلَةَ سَبْع وعِشْرِينَ ، فجَمَعَ نِساءَه وأَهْلُه ، واجْتَمَعَ الناسُ ، قال : فقامَ بهم حتى خَشِينَا أَن يَفُوتَنا الفَلاحُ . يَعْنِي السَّحُورَ . مُتَّفَقٌ عليه(٢) .

الإنصاف وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وقال المُصَنِّفُ في « الكَافِي » : وأرْجاها الوتْرُ مِن لَيالِي العَشْر. قال في « الفُروع ِ » : كذا قال . وقيل : أرْجَاها ليْلَةُ ثَلاتٍ وعِشْرِين . وقال في « الكَافِي » أيضًا : والأحادِيثُ تدُلُّ على أنُّها تَنْتَقِلُ في لَيالِي الوتْر . قال ابنُ هُبَيْرَةَ ف « الإفْصَاحِ »: الصَّحيحُ عندى أنَّها تَنتقِلُ في أفْرادِ العَشْرِ ، فإذا اتَّفقَتْ لَيالِي الجمع ِ في الأفرادِ ، فأجْدَرُ وأُخْلَقُ أَنْ تكونَ فيها . وقال غيرُه : تَنْتَقِلُ في العَشْرِ الأخير . وحكَّاه ابنُ عَبْدِ البَرِّ عن الإمام أحمدَ . قلتُ : وهو الصَّوابُ الذي لا شَكَّ ا فيه . وقال المَجْدُ : ظاهِرُ رِوايَةِ حَنْبَلِ ، أَنَّهَا لَيْلَةٌ مُعَيَّنَةٌ. فعلى هذا ، لو قال : أنتِ طالِقٌ ليْلَةَ القَدْر . قبلَ مُضِيِّ ليْلَةِ أَوَّلِ العَشْر ، وقَع الطَّلاقُرُقِ اللَّيْلَةِ الأخيرَةِ ، وإنْ

<sup>(</sup>١) في : بـاب ما جاء في ليلة القدر ، من أبواب الصوم . وفي : باب من سورة القدر ، من أبواب التفسير . عارضة الأحوذي ٤ / ٩ ، ١٢ / ٢٥٤ .

كما أخرجه مسلم ، في : باب فضل ليلة القدر ... ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢ / ٨٢٨ ، وأبو داود ، في : باب في ليلة القدر ، من كتاب الصلاة . سنن أبي داود ١ / ٣١٨ . والإمام أحمد ، في : المسند

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ١٦٣/٤ . و لم نجده عند البخاري ولا مسلم . انظر تحفة الأشراف ١٥٧/٩ .

وحُكِيَ عن ابن عباس ، أنَّه قال : سُورَةُ القَدْرِ ثَلاثُونَ كَلِمَةً ، السَّابِعَةُ الشرح الكبير والعِشْرُون منها ﴿ هِيَ ﴾(') . وروَى أبو دَاوُدَ'' بإسْنادِه ، عن مُعاويَةَ ، عن النبيِّ عَلَيْكُ ، في لَيْلَةِ القَدْرِ ، قال : ﴿ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ﴾ . وقِيلَ : آكَدُها لَيْلَةُ ثَلاثٍ وعِشْرِين ؛ لأنَّه رُوِيَ عن النبيِّ عَيْلِكُ أَنَّ عبدَ الله بِنَ أُنيْسِ سَأَلُه ، فقالَ : يا رسولَ الله ِ ، إنِّي أَكُونُ ببادِيَةٍ يُقالُ لها الوَطَاةُ(") ، وإنِّي بحَمْدِ اللهِ أَصَلِّي بهم ، فمُرْنِي بلَيْلَةٍ مِن هذا الشَّهْرِ أَنْزِلُها في المَسْجدِ ، فأصلِّها فيه . فقال : « انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فَصَلِّهَا فِيهِ ، وإنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَسْتَتِمَّ آخِرَ هـ ذا الشُّهْرِ فَافْعَلْ ، وَإِنْ أَحْبَبْتَ فَكُفٌّ » . فكانَ إذا صَلَّى العَصْرَ دَخَل المُسْجِدَ ، فلم يَخْرُجْ إِلَّا في حاجَةٍ ، حتى يُصَلِّي الصُّبْحَ ،

مضَى منه ليْلَةٌ ، وقَع الطَّلاقُ في السَّنَةِ الثَّانيةِ ، في ليْلَةِ حَلِفِه فيها . وعلى قوْلِنا : إنَّها الإنصاف تَنْتَقِلُ فِ العَشْرِ ۚ . إِنْ كَانَ قَبَلَ مُضِيِّ لَيْلَةٍ مِنه ، وقَعَ الطَّلاقُ فِي اللَّيْلَةِ الأخِيرَةِ ، وإنْ

كان مضَى منه ليْلَةٌ ، وقَع الطَّلاقُ في اللَّيْلَةِ الأخيرةِ مِنَ العام المُقْبِل . واخْتارَه المَجْدُ . قال في « الفُروعِ » : وهو أَطْهَرُ . قال المَجْدُ : ويتَخَرَّجُ حُكْمُ العِتْق واليَمِينِ على مَسْأَلَةِ الطَّلاقِ . قلتُ : هو الصُّوابُ . قلتُ : تلَخُّصَ لنا في المذهبِ عِدَّةُ أَقْوال . وقد ذكر الشَّيْخُ الحافِظُ النَّاقِدُ شِهابُ الدِّينِ أَحمدُ بنُ حَجَرِ العَسْقَلَانِيُّ،

ف « شَرْحِ البُخَارِيِّ » ، أنَّ في ليْلَةِ القَدْرِ للعُلَماء خَمْسَةً وأَرْبَعِين قوْلًا ، وذكر أدِلَّةَ

<sup>(</sup>١) أشار ابن حجر إلى هذا بقوله : ٥ وزعم ابن قدامة أن ابن عباس استنبط ذلك من عدد كلمات السورة ، وقد وافق قوله فيها هي سابع كلمة بعد العشرين ، وهذا نقله ابن حزم عن بعض المالكية ، وبالغ في إنكاره . نقله ابن عطية في تفسيره ، وقال : إنه من ملح التفسير وليس من متين العلم ، في كلام كثير . انظره في : فتح الباري

<sup>(</sup>٢) في : باب من قال : سبع وعشرون ، من كتاب الصلاة . سنن أبي داود ١ / ٣٢٠ . (٣) في عون المعبود ٢٣/١٥ أنه يقال لها : الوطاءة . و لم يحدد موضعها .

الشرح الكبير فإذا صَلَّى الصُّبْحَ كانت دابَّتُه بباب المَسْجدِ . رَواه أبو داود مُخْتَصَرًا('). وقِيلَ: آكَدُها لَيْلَةُ أَرْبَع ٍ وعِشْرِين؛ لأنَّه رُوىَ عن النبيِّ عَلِيْكُ أَنَّه قال : « لَيْلَةُ الْقَدْرِ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِن السَّبْعِ ِ الْأَوَاخِرِ »'``. ورُوِيَ عن بعض الصحابَةِ أنَّه قال : لم نَكُنْ نَعُدُّ عَدَدَكُم هـذا ، وإنَّما نَعُدُّ مِن آخِرٍ الشُّهْرِ . يَغْنِي أَنَّ السابِعَةَ والعِشْرِينَ هي أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِن السَّبْعِ ِ الأواخِر . وقيل : آكَدُها لَيْلَةُ إِحْدَى وعِشْرِين ؛ لِما روَى أبو سَعِيدٍ ، عن النبيِّ عَلَيْكُمْ أَنَّه قال : « أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثَمَ أُنْسِيتُهَا ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ ، فِي الْوِتْرِ ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أُنِّي أَسْجُدُ فِي صَبِيحَتِهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ ». قال:

الإنصاف كلِّ قوْلِ(٣) ، أَحْبَبْتُ أَنْ أَذْكُرَها هنا مُلَخَّصَةً ، فأقُولُ : قيلَ : وَقعَتْ خاصَّةً بسَنَةٍ واحدَةٍ . وقَعَتْ فى زَمَنِه عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام . خاصَّةٌ بهذه الأُمَّةِ . مُمْكِنَةٌ في جميع ِ السُّنَةِ . تَنْتَقِلُ في جميع ِ السَّنَةِ . ليْلَةُ النَّصْفِ مِن شَعْبانَ . مُخْتَصَّةٌ برَمَضانَ مُمْكِنَةٌ في جميع لِيالِيه . أوَّلُ لَيْلَةٍ منه . لَيْلَةُ النَّصْفِ منه . لَيْلَةُ سَبْعَةَ عشر . قلت : أو إِنْ كَانتْ لِيْلَةَ جُمُعَةٍ . ذكرَه في « اللَّطائفِ » . ثَمانِ عشرَةَ . تِسْعَ عشرَةَ . حادِي عِشْرِين. تَانِي عِشْرِين. تَالَثِ عِشْرِين. رَابِع ِ عِشْرِين. خامِس ِ عِشْرِين. سَادِس عِشْرِين . سابع ِ عِشْرِين . ثامِن ِ عِشْرِين . تاسِع ِ عِشْرِين . ثُلاثِين . أَرْجَاهَا لَيْلَةُ إِحْدَى وعِشْرِين . ثَلاثٍ وعِشْرِين . سِبْع ٍ وعِشْرِين . تَنْتَقِلُ في جميع ِ رَمَضانَ . فى النِّصْفِ الأخيرِ . فى العَشْرِ الأخيرِ كلُّه . فى أوْتارِ العَشْرِ الأخيرِ . مِثْلُه

<sup>(</sup>١) في : باب في ليلة القدر ، من كتاب الصلاة . سنن أبي داود ١ / ٣١٨ .

كما أخرجه البيهقي ، في : باب الترغيب في طلبها ليلة ثلاث وعشرين ، من كتاب الصيام . السنن الكبرى . 41. , 4.9/5

<sup>(</sup>٢) أخرج البيهقي معناه ، في : باب الترغيب في طلبها ليلة ثلاث وعشرين ، من كتاب الصيام . السنن الكبرى ٤ / ٣١٠ .

<sup>(</sup>٣) أنظر فتح الباري ٢٦٢/٤ - ٢٦٦ .

المقنع

فجاءَتْ سَحَابَةٌ ، فمَطَرَتْ حتى سال سَقْفُ المَسْجِدِ ، وكان مِن جَريدِ الشرح الكبير النَّخْل ، فأُقِيمَتِ الصلاةُ ، فرَأَيْتُ رسولَ الله عَلَيْكُ يَسْجُدُ في الماء والطِّين ، حتى رَأَيْتُ أَثَرَ الماء والطِّين في جَبْهَتِه. وفي حَدِيثٍ: «فِي صَبيحَة إِحْدَى وَعِشْرِينَ». مُتَّفَقٌ عليه(١). قال التِّرْمِذِئ (١): قد رُوىَ أَنَّها لَيْلَةُ إِحْدَى وعِشْرِينَ، وليلةُ ثَلاثٍ وعِشْرِينَ، وليلةُ خَمْس ِ وعِشْرِين، ولَيْلَةُ سَبْع ِ وعِشْرين، وليلةُ تِسْع ٍ وعِشْرين، وآخِرُ ليلةٍ. وقال أبو قِلابَةَ: إنَّها تَنتَقِلُ في لَيالِي العَشْرِ. قال الشافعي: كان هذا عِنْدِي، واللهُ أَعْلَمُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُمُ كان يُجيبُ على نَحْو ما يُسْأَلُ . فعلى هذا كانتْ في السَّنةِ التي رَأَى أبو سعيدٍ أنَّ النبيُّ عَلِيلًا يَسْجُدُ في الماء والطِّين ليلةَ إحْدَى وعِشْرِين ، وفي السَّنَةِ التي أمَر عبدَ الله بنَ أُنيْسِ ليلةَ ثَلاثٍ وعِشْرِين، وفي السَّنَةِ التي رَأَى

بزيادَةِ اللَّيْلَةِ الأخيرةِ . في السَّبْعِ الأُواخِرِ . وهل هي اللَّيالِي السَّبْعُ مِن آخِرِ الشُّهْرِ ، الإنصاف أو في آخِرِ سَبْعٍ مِنَ الشَّهْرِ ؟ مُنْحَصِرةً في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ منه . في أَشْفَاعِ العَشْر الأُوْسَطِ ، والعَشْرِ الأخِيرِ . مُبْهَمَةٌ في العَشْرِ الأَوْسَطِ . أَوَّلُ لَيْلَةٍ ، أَو آخِرُ لَيْلَةٍ .

<sup>(</sup>١) أخرجـه البخارى ، في : باب الاعتكاف في العشر الأواخر ... ، وباب الاعتكاف وخرج النبي عَلَيْكُمْ صبيحة عشرين ، وباب من خرج من اعتكافه عند الصبح ، من كتاب الاعتكاف . وفي : باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر ، وباب تحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه ، من كتاب ليلة القدر . صحيح البخاري ٣ / ٥٩ ، ٦٠ ، ٦٢ ، ٦٤ - ٦٦ . ومسلم ، في : باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢ / ٨٢٤ ، ٨٢٥ .

كم أخرجه أبو داود ، في : باب في من قال : ليلة إحدى وعشرين ، من باب تفريع أبواب شهر رمضان ، من كتاب الصلاة . سنن أبي داود ١ / ٣١٩ . والنسائي ، في : باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم ، من كتاب السهو ٣ / ٦٧ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في ليلة القدر ، من كتاب الاعتكاف . الموطأ ١ / ٣١٩ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣ / ٧ ، ٢٤ ، ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) في: باب ما جاء في ليلة القدر، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذي ٧/٤، ٨. وفيه كلام أبي قلابة والشافعي.

الشرح الكبير أُبَى بنُ كَعْبِ عَلامَتَها ، ليلةَ سَبْع ٍ وعِشْرِين ، وقد تُرى عَلامَتُها في غيرِ هذه اللَّيالِي . قال بعضُ أهْلِ العِلْمِ : أَبْهَمَ اللهُ هذه الليلةَ على الأُمَّةِ ؟ ليَجْتَهِدُوا في طَلَبِهِا ، ويَجِدُّوا في العِبادَةِ في الشُّهْرِ كُلُّه ، طَمَعًا في إِدْراكِها ، كَا أَخْفَى سَاعَةَ الإِجَابَةِ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ ؛ لَيُكْثِرُوا مِن الدُّعَاءِ فِي اليَّوْمِ كُلِّه ، وأَخْفَى اسْمَه الأعْظَمَ في الأَسْماءِ ، ورضاه في الطَّاعاتِ ؛ [٢٢٢/٢] لَيَجْتَهِدُوا في جَمِيعِها ، وأَخْفَى الأَجَلَ وقِيامَ السَّاعَةِ ، ليَجِدَّ الناسُ في العَمَل ، حَذَرًا منها .

أُوَّلُ لِيْلَةٍ ، أو تاسِعُ لِيْلَةٍ ، أو سابعَ عشرَةَ ، أو إحْدَى وعِشْرين ، أو آخِرُ ليْلَةٍ . في سَبْعٍ ، أو ثَمانٍ مِن أوَّلِ النَّصْفِ الثَّاني . ليْلَةُ سِتَّ عشرَة ، أو سَبْعَ عشرَة . ليْلَةُ سَبْعَ عشرة ، أو تِسْعَ عَشرة ، أو إحدى وعِشْرِين . ليْلَةُ تِسْعَ عشرة ، أو إحدى وعِشْرِين، أو ثَلاثٍ وعِشْرِين. ليْلَةُ إحْدَى وعِشْرِين، أو ثَلاثٍ وعِشْرِين، أو خَمْسٍ وعِشْرِين. ليْلَةُ اثْنَتَيْن وعِشْرِين ، أو ثَلاثٍ وعِشْرِين . ليْلَةُ ثَلاثٍ وعِشْرِين ، أو سَبْع ٍ وعِشْرِين. الثَّالثةُ مِنَ العَشْرِ الأخيرِ ، أو الخامِسَةُ منه . وزِدْنا قوْلًا على ذلك .

فوائد ؛ إحداها ، لو نذَر قِيامَ ليْلَةِ القَدْرِ ، قامَ العَشْرَ كلَّه ، وإنْ كان نَذْرُه في أَثْناء العَشْر ، فحُكْمُه حُكْمُ الطَّلاقِ ، على ما تقدَّم . ذكرَه القاضى في « التَّعْليق » ، فِ النُّنُورِ . الثَّانيةُ ، قال جماعَةٌ مِنَ الأصحابِ : يُسَنُّ أَنْ يَنامَ مُتَرَبِّعًا مُسْتَنِدًا إلى شيء . نصَّ عليه . الثَّالثةُ ، ليْلَةُ القَدْرِ أَفْضَلُ اللَّيالِي . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وحَكَاه الخَطَّابِيُّ إِجْماعًا. وعنه، ليْلَةُ الجُمُعَةِ أَفْضَلُ. ذكر ها ابنُ عَقِيلٍ . [٢٥٨/١ ] قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : وهذه الرِّوايَةُ اخْتِيارُ ابن بَطَّةَ ، وأبي الحَسَن الجَزَريِّ، وأبى حَفْصِ البَرْمَكِيِّ ؛ لأنَّها تابِعَةٌ لأفْضَلِ الأيَّامِ . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : ليْلَةُ الإِسْراءِ أَفْضَلُ في حَقِّه عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ ، مِن ليْلَةِ القَدْرِ . وقال الشَّيْخُ

الشرح الكبير

فصل: والمَشْهُورُ مِن عَلامَتِها ما ذَكَرَه أُبَيُّ بنُ كعب عن النبيِّ عَلِيْكُم ، أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ مِن صَبِيحَتِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لها . وفي بَعْضِ الأحادِيثِ : « بَيْضَاءَ مِثْلَ الطَّسْتِ »(') . ورُوىَ عن النبيِّ عَيْلِيُّهُ ، أَنَّها لَيْلَةٌ بَلْجَةٌ (') سَمْحَةٌ ، لا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ صَبيحَتِهَا لَا شُعَاعَ لَهَا(") .

تَقِيُّ الدِّينِ أَيضًا : يوْمُ الجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَيَّامِ الأُسْبُوعِ إجْماعًا . وقال : يوْمُ النَّحْرِ الإنصاف أَفْضَلُ أَيَّام العام . وكذا ذكرَه المَجْدُ في «شَرْحِه» في صَلاةِ العيدِ. قال في «الفُروعِ»: وظاهِرُ ما ذكرَه أبو حَكِيم ، أنَّ يَوْمَ عرَفَةَ أَفْضَلُ . قال : وظهَرَ ممَّا سبقَ ، أنَّ هذه الأيَّامَ أَفْضَلَ مِن غيرِ ها ، ويتَوَجَّهُ على اختِيارِ شَيْخِنا بعدَ يَوْمِ النَّحْرِ ، يَوْمُ القَرِّ الذي يَلِيه . وقال في « الغُنْيَةِ » : إن الله اخْتَارَ مِنَ الأَيَّامِ أَرْبَعَةً ؛ الفِطْرَ ، والأَضْحَى ، وعَرَفَةَ ، ويوْمَ عاشُورَاءَ ، واخْتارَ منها يوْمَ عَرَفَةَ . وقال أيضًا : إنَّ الله اخْتارَ للحُسَيْنِ الشُّهادَةَ في أَشْرَفِ الأَيَّامِ ، وأَعْظَمِها وأَجَلُّها ، وأَرْفَعِها عندَ الله مَنْز لَةً . الرَّابِعةُ ، قال في « الفُروعِ » : عَشْرُ ذِي الحِجَّةِ أَفْضَلُ ، على ظاهرِ ما في « العُمْدَةِ » وغيرها ، وسبَق كلامُ شيْخِنا في صَلاةِ التَّطوُّ عرِ. وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أيضًا: قد يُقالُ ذلك ، وقد يُقالُ : لَيالِي عَشْر رَمَضانَ الأُخيرِ وأيَّامُ ذلك أَفْضَلُ . قال : والأوَّلُ أَظْهَرُ ؛ لوُجُوهٍ . وذكرَها . الخامسةُ ، رَمَضانُ أَفْضَلُ الشُّهورِ . ذكرَه جماعةً مِنَ الأصحابِ . وذكَرَه ابنُ شِهَابٍ في مَن زالَ عُذْرُه . وذكَرُوا أنَّ الصَّدقَةَ فيه أَفْضَلُ . وقال في « الغُنْيَةِ » : إِنَّ الله اخْتَارَ مِنَ الشُّهورِ أَرْبَعةً ؛ رَجَبًا ، وشعبانَ ،

<sup>(</sup>١) انظر تخريج حديث أبي بن كعب المتقدم في صفحة ٥٥٤.

<sup>(</sup>٢) بلجة : أي مشرقة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني ، في : المعجم الكبير ٢٢/٩٥ . وذكره الهيثمي وقال : وفيه بشر بن عون عن بكار بن تميم ، وكلاهما ضعيف . مجمع الزوائد ١٧٨/٣ ، ١٧٩ . وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفا عن الحسن البصري . المصنف ٧٧/٣ .

الله وَيَدْعُو فِيهَا بِمَا رُوِى عَنْ عَائِشَةً ، رَضِى الله عَنْهَا ، [ ١٥٠ ] أَنَّهَا قَالَتْ : يَارَسُولَ الله ، إِنْ وَافَقْتُهَا فَبِمَ أَدْعُو ؟ قَالَ : « قُولِي : اللَّهُمَّ إِنَّكُ عَفُو اللهِ عَفُو اللهِ عَنْهَ » .

الشرح الكبير

١١٠٦ – مسألة : ويُسْتَحَبُّ أَن يَجْتَهِدَ فيها في الدُّعاءِ ( ويَدْعُوَ فيها عِمَ أَدْعُو ؟
 بما رُوِىَ عن عائِشةَ ، أَنَّها قالت : يا رسولَ اللهِ ، إن وافَقْتُها بِمَ أَدْعُو ؟
 قال : « قُولِي : اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ ، فَاعْفُ عَنِّي » )(١) .

الإنصاف

ورمضانَ ، والمُحَرَّمَ ، واختارَ منها شَعبانَ وجعَلَه شَهْرَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، فكَما أَنَّه أَفْضَلُ الأُنبِياءِ، فشَهْرُه أَفْضَلُ الشَّهورِ. قال في « الفُروعِ »: كذا قال. وقال ابنُ الجَوْزِيِّ: قال القاضى في قوْلِه تَعالَى : ﴿ مِنْهَاۤ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾ (٢) . إنَّما سمَّاها حُرُمًا لتَحْريمِ القِتالِ فيها ، ولتَعْظيم انْتِهاكِ المَحارِمِ فيها أشَدَّ مِن تَعْظيمِه في غيرِها ، كذلك تعْظِيمُ الطَّاعاتِ . وذكر ابنُ الجَوْزِيِّ مَعْناه .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذى ، فى : باب حدثنا يوسف بن عيسى ، من أبواب الدعوات . عارضة الأحوذى ٣٠/٥٦. والإمام أحمد ، وابن ماجه ، فى : باب الدعاء بالعفو والعافية ، من كتاب الدعاء . سنن ابن ماجه ٢٠٨٥/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٠٨١ ، ١٨٣ ، ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ٣٦ .

## وَهُوَ لُزُومُ الْمَسْجِدِ لِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى .

الشرح الكبير

## كتاب الاغتكاف

( وهو لُزُومُ المَسْجِدِ لطاعَةِ اللهِ تَعالَى ) الاعْتِكَافُ في اللَّغَةِ : لُزُومُ الشيءِ ، وحَبْسُ النَّفْسِ عليه ، بِرًّا كان أو غيرَه ، ومنه قَوْلُه تَعالَى : ﴿ يَعْكُفُ وَمَعْكُفُ عَلَى الشَّمْعِ اللهُ مَا مَ الخَلِيلُ : عَكَف يَعْكُفُ ويَعْكِفُ . وهو في الشَّرْعِ : الإقامَةُ في المَسْجِدِ لطاعَةِ اللهِ تَعالَى على صِفَةٍ وَيَعْكِفُ . وهو في الشَّرْعِ : الإقامَةُ في المَسْجِدِ لطاعَةِ اللهِ تَعالَى على صِفَةٍ نَذْكُرُها ، وهو قُرْبَةٌ وطاعَةٌ . قال اللهُ تَعالَى : ﴿ أَن طَهِرَا بَيْتِي لِلطَّآلِفِينَ لِنَا اللهُ تَعالَى : ﴿ أَن طَهْرَا بَيْتِي لِلطَّآلِفِينَ لِمَا اللهُ تَعالَى عَلَيْكُ يَعْتَكِفُ العَشْرَ وَالْتَ عَائِشَةُ : كان النَّبِيُ عَلَيْكُ يَعْتَكِفُ العَشْرَ اللهُ واخِرَ . مُتَّفَقٌ عليه (") ، وقالت عائِشَةُ : كان النَّبِيُ عَلَيْكُ في « سُنيه » في « سُنيه » عن ابن الأواخِرَ . مُتَّفَقٌ عليه (") . وروَى ابنُ ماجه ، في « سُنيه » في ابن

الإنصاف

## كتاب الاغتكاف

تنبيه : قوله : وهو لزُومُ المُسْجِدِ لِطاعَةِ اللهَ تَعالى. يعْنِي، على صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ، مِن مُسْلِم طاهر ممَّا يُوجِبُ غُسْلًا .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، فى : باب الاعتكاف فى العشر الأواخر والاعتكاف فى المساجد كلها ، وباب اعتكاف النساء، من كتاب الاعتكاف. صحيح البخارى ٣٠٢/٣، ٣٣. ومسلم، فى: باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ، من كتاب الاعتكاف . صحيح مسلم ٢ / ٨٣٠ .

كما أخرجه أبو داود، في: باب الاعتكاف، من كتاب الصيام. سنن أبي داود ٥٧٣/١، ٥٧٤. والإمام أحمد، في : المسند ٦ / ٥٠ ، ٩٢ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ، ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٤) في : باب في ثواب الاعتكاف ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٦٧ .

عباس ، عن النبي عَلِيْكُ أَنَّه قال في المُعْتَكِف : « هُو يَعْكِفُ الذُّنُوبَ ، ويُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَلِّهَا » . إِلَّا أَنَّ الحَدِيثَ ضَعِيفٌ ، فيه فَرْقَدُ السَّبَخِيُّ (١) . قال أبو داود : قُلْتُ لأَحْمَد ، رَحِمَه اللهُ : تَعْرِفُ في فَضْلِ الاعْتِكافِ شيئًا ؟ قال : لا ، إلَّا شَيْئًا ضَعِيفًا .

٧١٠٧ – مسألة: (وهو سُنَّةُ ، إِلَّا أَن يَنْذِرَه ، فَيَجِبُ ) لا نَعْلَمُ خِلافًا في اسْتِحْبابِه ، وأَنَّه إذا نَذَرَه وَجَب عليه . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهلُ العِلْمِ على أَنَّ الاعْتكافَ لا يَجِبُ على الناس فَرْضًا ، إلَّا أَن يُوجِبَ المَرْءُ على نَفْسِه الاعْتِكافَ نَذْرًا ، فَيَجِبُ عليه . ويَدُلُّ على أنَّه سُنَّةٌ ، أَنَّ المَرْءُ على نَفْسِه الاعْتِكافَ نَذْرًا ، فيَجِبُ عليه . ويَدُلُّ على أنَّه سُنَّةٌ ، أَنَّ اللهِ وطَلَبًا لِثَوابِه ، واعْتَكَفَ أَزْواجُه النَّبِيَّ عَلِيْهِ فَعَلَه ، وداوَمَ عليه تَقَرُّبًا إلى اللهِ وطَلَبًا لِثَوابِه ، واعْتَكَفَ أَزْواجُه بعدَه ومعه ، ويَدُلُّ على أنَّه غيرُ واجِبٍ ، أَنَّ أصحابَه لم يَعْتَكِفُوا ، ولا أَمَرَهُم النبيُّ عَيِّلِهُ به ، إلَّا مَن أَرادَه . وقال عليه السَّلامُ : « مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ، فليعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ »(٢) . ولو كان واجِبًا لم يُعَلِّقُه بالإِرادَةِ . وأمّا فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ »(٢) . ولو كان واجِبًا لم يُعَلِّقُه بالإِرادَةِ . وأمّا

فائدة: قوله: وهو سُنَّة، إلَّا أَنْ يَنْذِرَه، فيَجِبُ. بلا نِزاعٍ، وإنْ علَّقه أو غَيْرَه (٢) بشَرْطٍ، فله شَرْطُه، وآكَدُه عَشْرُ رَمَضانَ الأَّخِيرُ، ولم يُفَرِّق الأصحابُ بينَ التَّغْرِ (١)

الإنصاف

<sup>(</sup>١) فى النسخ : « السنجى » خطأ . وانظر ترجمته فى : تهذيبِ الكمال ١٦٤/٢٣ – ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، في : باب فضل ليلة القدر ، من كتاب الاعتكاف . صحيح مسلم ٨٢٥/٢ . من حديث أبي سعيد الخدري في حديث طويل بلفظ : « من أحب أن يعتكف فليعتكف » .

بي تسييد مساوى و المساجد كلها ، من كتاب الاعتكاف . صحيح البخارى ٦٣/٣ . و الإمام مالك ، في : باب ما جاء في ليلة القدر ، من كتاب الاعتكاف . الموطأ ٣١٩/١ .

<sup>(</sup>m) في ا : « قيده » ، وانظر الفروع ١٤٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) في ١ : « البعيد » ، وانظر الفروع ١٤٧/٣ .

المقنع

الشرح الكبير

إِذَا نَذَرَه فَيَجِبُ ؛ لَقَوْل النبيِّ عَلِيلَةٍ : « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ » . وعن عُمَرَ ، أنّه قال: يارسولَ الله ، إنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً في المَسْجِدِ الحَرام . فقالَ النبيُّ عَلِيلَةٍ : « أُوْفِ بِنَذْرِكَ » . رَواهُما البخاريُ (' · .

فصل : فإن نَوَى الاعْتِكافَ مُدَّةً ، لم تَلْزَمْه ، فإن شَرَع فيها ، فله إِتَّمَامُهَا وَالْخَرُوجُ مِنْهَا مِتَّى شَاءً . وَبَهَذَا قَالَ الشَّافَعِيُّ . وقالَ مَالَكٌ : يَلْزُمُه بالنِّيَّةِ مع الدُّخُول فيه ، فإن قَطَعَه فعليه قَضاؤُه . قال ابنُ عبدِ البَرِّ ٢٠٠ : لا يَخْتَلِفُ في ذلك الفُقَهاءُ ، ويَلْزَمُه القَضاءُ عندَ جَمِيع ِ العُلَماء . وقال :

وغيره. وهو المذهبُ. ونقلَ أبو طالِبِ، لا يَعْتَكِفُ بالثُّغْر؛ لِقَلَّا يَشْغَلَه عن النَّفِير (٣). الإنصاف ولا يصِحُّ إِلَّا بِالنِّيَّةِ ، ويجبُ تَعْيينُ المَنْذُورِ بِالنِّيَّةِ لِيتَمَيَّزَ ، وإِنْ نَوَى الخُروجَ منه ، فَقِيلَ : يَنْطُلُ . قلتُ : وهو الصَّوابُ ، إلْحاقًا له بالصَّلاةِ والصِّيامِ . وقيلَ : لا ؛

> (١) الأول ، أخرجه في : باب النذر في الطاعة وما أنفقتم من نفقة ، وباب النذر فيما لا يملك وفي معصية ، من كتاب الأيمان . صحيح البخاري ١٧٧/٨ .

> كما أخرجه أبو داود ، في : باب ما جاء في النذر في المعصية ، من كتاب الأيمان . سنن أبي داود ٢٠٨/٢ . والترمذي ، في : باب من نذر أن يطيع الله فليطعه ، من أبواب النذور . عارضة الأحوذي ٧/٥ . والنسائي ، في : باب النذر في الطاعة ، وباب النذر في المعصية ، من كتاب الأيمان . المجتبي ١٦/٧ ، ١٧ . وابن ماجه ، في : باب النذر في المعصية ، من كتاب الكفارات . سنن ابن ماجه ٦٨٧/١ . والدارمي ، في : باب لا نذر في معصية الله ، من كتاب النذور . سنن الدارمي ١٨٤/٢ . والإمام مالك ، في : باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله ، من كتاب النذور . الموطأ ٤٧٦/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣٦/٦ ، ٤١ ، ٢٢٤ . والثاني ، أخرجه في : باب الاعتكاف ليلا ، وباب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف ، وباب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم . من كتاب الاعتكاف . صحيح البخاري ٦٣/٣ ، ٦٦ ، ٦٧ .

> كما أخرجه مسلم ، في : باب نذر الكافر وما يفعله فيه إذا أسلم ، من كتاب الأيمان . صحيح مسلم ١٢٧٧/٣ . وأبو داود ، في : باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام . من كتاب الأيمان . سنن أبي داود ٢١٧/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في و فاء النذر ، من أبو اب النذور . عارضة الأحو ذي ٢٢/٧ ، ٣٣ . وابن ماجه ، في : باب الوفاء بالنذر ، من كتاب الكفارات . سنن ابن ماجه ٢٨٧/١ .

(٢) في: الاستذكار ٢٠٦/١٠.

(٣) في ١ : « الثغر » ، وانظر الفروع ١٤٨/٣ .

الشرح الكبير ﴿ وَإِن لَمْ يَدْخُلُ فِيه ، فالقَضاءُ مُسْتَحَبُّ . ومِن العُلَماء مَن أَوْجَبَه ، وإن لم يَدْخُلْ فيه ، واحْتَجَّ بما رُوىَ عن عائِشَةَ ، أنَّ النبيُّ عَلَيْكُم ، كان يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأواخِرَ مِن رمضانَ ، فاسْتَأْذَنَتُه عائِشَةُ ، فأذِنَ لها ، فأمَرَتْ ببنائِها فَضُرِبَ ، وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ أَن تَسْتَأَذِنَ لِهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ ، فَفَعَلَتْ ، فأمَرَتْ ببنائِها فضُرِبَ ، فلمّا رَأْتْ ذلك زَيْنَبُ بنْتُ جَحْش أَمَرَتْ ببنائِها فَضُرِبَ . قال : فكان رسولُ الله عَلِيُّ إذا صَلَّى الصُّبْحَ دَخَل مُعْتَكَفَهُ ، فلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ انْصَرَفَ ، فَبَصُرَ بِالأَبْنِيَةِ ، فقالَ : « مَا هَـذا ؟ » . فقالُوا : [ ٢٢٢/٢ ط ] بناءُ عائِشةً ، وحَفْصَةً ، وزَيْنَبَ . فقالَ رسولُ الله عَيْضًا: «الْبِرَّ أَرَدْتُنَّ؟ مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ». فرَجَعَ، فلمّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِن شَوَّالِ . مُتَّفَقٌ على مَعْناه (١) . ولأنَّها عِبادَةٌ تَتَعَلَّقُ بالمَسْجِدِ ، فلَزِمَتْ بالدُّخُولِ فيها ، كالحَجِّ . وما ذَكَرَه ابنُ عبدِ البَرِّ فليس بشيءٍ ، فإنَّ هـذا ليس بإجْماع ، ولا يُعْرَفُ هـ ذا القَوْلُ عن أَحَد سِواه ، وقد قال الشافعي : كُلُّ عَمَلِ لك أَن لا تَدْخُلَ فيه ، فإذا دَخَلْتَ فيه فخَرَجْتَ منه ، فليس عليك أن تَقْضِي ، إلَّا الحَجَّ والعُمْرَةَ . و لم يَقَع ِ الإجْماعُ على لُزُومِ نافِلَةٍ بالشُّرُوعِ فِيها ، سوى الحَجِّ والعُمْرَةِ ، وإذا كانتِ العِباداتُ التي لها أصْلّ

الإنصاف لتعَلُّقِه بمَكانٍ ، كالحَجِّ . وأطْلقَهما في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، و « الفُروع ِ » . ولا يصِحُّ مِن كَافَرٍ ، ومَجْنُونٍ ، وطِفْل . ولا يَبْطُلُ بإغْماء . جزَم به في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾

<sup>(</sup>١) أُحرِجه البخاري ، في : باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج ، من كتاب الاعتكاف . صحيح البخاري ٣ / ٣٧ . ومسلم ، في : باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه ، من كتاب الاعتكاف . صحیح مسلم ۲ / ۸۳۱ .

كم أخرجه أبو داود، في: باب الاعتكاف ، من كتاب الصيام. سنن أبي داود ١ / ٥٧٣ . والنسائي ،=

في الوُجُوبِ لا تَلْزَمُ بالشُّرُوعِ ، فما ليس له أَصْلٌ في الوُجُوبِ أَوْلَى ، وقد الشرح الكبير انْعَقَدَ الإِجْماعُ على أنَّ الإِنْسانَ لو نَوَى الصَّدَقَةَ بمالِ مُقَدَّر ، وشَرَع في الصَّدَقَةِ به ، فأخْرَجَ بَعْضَه ، لم تَلْزَمْهُ الصَّدَقَةُ بباقِيه ، وهو نَظِيرٌ للاعْتِكَافِ ، لأَنَّه غيرُ مُقَدَّر بالشُّرْعِ ، فأشْبَهَ الصَّدَقَةَ ، وما ذَكَرَه مِن الحَدِيثِ حُجَّةً عليه ؛ فإنَّ النبيَّ عَلَيْكُ ، تَرَك اعْتِكافَه ، ولو كان واجبًا ما تَرَكَه ، وأَزْواجُه تَرَكْنَ الاعْتِكافَ بعدَ نِيَّتِه وضَرْب الأَبْنِيَةِ له ، و لم يُوجَدْ عُذْرٌ يَمْنَعُ فِعْلَ الواجب ، ولا أُمِرْنَ بالقَضاء ، وقَضاءُ النَّبيِّ عَلَيْكُمْ لَم يكُنْ لُوُجُوبه عليه ، وإنَّما فَعَلَه تَطَوُّعًا ؛ لأنَّه كان إذا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَه ، فكانَ · فِعْلَه لَقَضائِه على سَبيلِ التَّطَوُّ عِ ، كَمْ قَضَى السُّنَّةَ التي فاتَتْه بعدَ الظُّهرِ وقبلَ الفَجْرِ ، فَتَرْكُه دَلِيلٌ على عَدَم وُجُوبِه ، وقَضاؤُه لا يَدُلُّ على الوُجُوبِ ؛ لأَنَّ قَضاءَ السُّنَنِ مَشْرُوعٌ . فإن قِيلَ : إنَّما جاز تَرْكُه ، و لم يُؤْمَرْ تاركُه مِن النِّساء بقَضائِه ، لتَرْكِهنَّ إيَّاه قبلَ الشُّرُوعِ . قُلْنا : فقد سَقَط الاحْتِجاجُ ؛ لاتِّفاقِنا على أنَّه لا يَلْزَمُ قبلَ شُرُوعِه فيه ، فلم يَكُن القَضاءُ دَلِيلًا على الوُجُوب ، مع الاتِّفاقِ على انْتِفائِه . ولا يَصِحُّ قِياسُه على الحَجِّ والعُمْرَةِ ؛ لأنَّ الوُصولَ إلَيْهما لا يَحْصُلُ في الغالِب إلَّا بعدَ كُلْفَةٍ عظيمةٍ ، ومَشَقَّةٍ شديدَةٍ ، وإنْفاقِ مالِ كَثِيرٍ ، ففي إبْطالِهما تَصْييعٌ لمالِه ، وإبْطالٌ

الإنصاف

وغيرِها ، واقْتَصَرَ عليه في « الفُروع ِ » .

<sup>=</sup> في : باب ضرب الخباء في المساجد ، من كتاب المساجد . المجتبى ٢ / ٣٥ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء ف من يبتدئ الاعتكاف وقضاء الاعتكاف ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٦٣ . والإمام مالك ، ف: باب قضاء الاعتكاف، من كتاب الاعتكاف. الموطأ ١ / ٣١٦. والإمام أحمد، ف: المسند . 777 . 12 / 7

المنع وَيَصِحُ بِغَيْرِ صَوْمٍ . وَعَنْهُ ، لَا يَصِحُ . فَعَلَى هَذَا ، لَا يَصِحُ فِي لَيْلَةٍ مُفْرَدَةٍ ، وَلَا بَعْض يَوْمٍ .

الشرح الكبع لأَعْمالِه الكثيرَةِ ، وقد نُهِينا عن إضاعَةِ المالِ ، وإبْطالِ الأَعْمالِ ، وليس فى تَرْكِ الاعْتِكافِ بعدَ الشَّرُوعِ ِ فيه مالَّ يَضِيعُ ، ولا عَمَلٌ يَبْطُلُ ، فإنَّ ما مَضَى مِن اعْتِكافِه لا يَبْطُلُ بِتَرْكِ اعْتِكافِ المُسْتَقْبَلِ ، ولأنَّ النُّسُكَ يَتَعَلَّقُ بالمَسْجِدِ الحَرامِ على الخُصُوصِ ، والاعْتِكَافُ بخِلافِه .

١١٠٨ – مسألة : ( ويَصِحُّ بغيرِ صوم ٍ . وعنه ، لا يَصِحُّ . فعلى هذا،لا يَصِحُّ في ليلةٍ مُفْرَدَةٍ ، ولا بعض يوم ٍ ) ظاهِرُ المَذْهَبِ أَنَّ الاعْتِكَافَ يَصِحُّ بغيرِ صوم ، يُرْوَى ذلك عن عليٌّ ، وابن ِ مسعودٍ ، وسعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ، والحسنِ، وعَطاءٍ، وطاؤس ِ ، والشافعيُّ ، وإسْحاقَ . وعن أحمدَ رِوايَةً أُخْرَى ، أنَّ الصومَ شَرْطٌ فيه ، قال : إذا اعْتَكَفَ يَجِبُ عليه الصومُ . يُرْوَى ذلك عن ابن عُمَرَ ، وابن عِباس ، وعائِشَةَ . وبه قال الزُّهْرِئُ ، وأبو حنيفةَ ، ومالكٌ ،

قوله: ويَصِحُ بغيرِ صَوْمٍ . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، لا يصِحُ . قدَّمه في « نَظْمٍ نِهَايَةِ ابنِ رَزِينٍ » . فعلى المذهبِ ، أُقلُّه ، إذا كان تطَوُّعًا ، أو نَذْرًا مُطْلَقًا ، ما يُسَمَّى به مُعْتَكِفًا لابِئًا . قال في ﴿ الفُروعِ \* : فظاهِرُه ولو لَحْظَةٌ . وفي كلام جماعةٍ مِنَ الأصحاب، أقله ساعةً، لا لَحْظَةً. وهو ظاهِرُ كلامِه في «المُذْهَب»، وغيره. وعلى المذهب أيضًا ، يصِعُّ الاغتِكافُ في أيَّامِ النَّهْي التي لا يصِعُّ صَوْمُها . وعليه أيضًا ، لو صامَ ثم أَفْطَرَ عَمْدًا ، لم يَبْطُل اعْتِكافُه . وَعلى الثَّانيةِ ، لا يصِحُّ في لَيْلَةٍ مُفْرَدَةٍ ، كَمَا قال المُصَنِّفُ . ويَحْتَمِلُ قَوْلُه : ولا بعض يَوْم ي . أَنَّ مُرادَه إذا كان غيرَ صائم ، فأمَّا إنْ كان صائمًا ، فيَصِحُّ في بعض ِ يؤم ٍ . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْن . قال

المقنع

والنَّوْرِئُ ، واللَّيْثُ ، والحسنُ بنُ حَيِّ (١) ؛ لِما رُوىَ عن عائشةَ ، عن الشرح الكبير النبيِّ عَلِيْكُ ، أنَّه قال : « لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْم ٍ »(١) . وعن ابن عُمَر ، أَنَّ عُمَرَ جَعَل عليه أَن يَعْتَكِفَ في الجاهِلِيَّةِ ، فَسَأَلَ النبيَّ عَلَيْكَ ، فقالَ : « اعْتَكِفْ ، وصُمْ » . رَواه أبو داودَ (٣) . ولأنَّه لُبْثٌ في مَكانِ مَخْصُوصٍ ، فلم يَكُنْ بمُجَرَّدِه قُرْبَةً ، كالوُقُوفِ . ولَنا ، ما رُويَ عن عُمَرَ ، أَنَّه قال : يا رسولَ الله ِ، إنِّي نَذَرْتُ في الجاهِلِيَّةِ أَن أَعْتَكِفَ [ ٢٢٣/٢ ] ليلةً في المَسْجِدِ الحَرام ، فقالَ النبيُّ عَلِيلَةٍ : ﴿ أَوْفِ بِنَذْرِكَ » . رَواه البخارِئُ ، ولو كان الصومُ شَرْطًا ، لَمَا صَحَّ اعْتِكافُ

في « الفَروع » : جزَم بهذا غيرُ واحدٍ . قلتُ : منهم صاحِبُ « الإفادَاتِ » ، الإنصاف و « الرِّعايَتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « المُحَرَّرِ » . واخْتارَه فى « الفَائقِ » . ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ على إطْلاقِه ، فلا يصِحُّ الاعْتِكافُ بعضَ يَوْمٍ ، ولو كان صائمًا .

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن صالح بن حي الهمداني الكوفي ، الفقيه العابد ، قال ابن حبان : كان فقيها ورعا من المتقشفة وممن تجرد للعبادة ورفض الرياسة ، على تشيع فيه . ولد سنة مائة ، وتوفى سنة تسع وستين ومائة . تهذيب الكمال ٣٦١/٧ - ٣٧١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني ، في : باب الاعتكاف ، من كتاب الصيام . سنن الدارقطني ٢٠٠/٢ . وقال : تفرد به سويد عن سفيان بن حسين . وأخرجه البيهقي ، في : باب المعتكف يصوم ، من كتاب الصيام . السنن الكبري ٣١٧/٤ . وقال : هذا وهم من سفيان بن حسين أو من سويد بن عبد العزيز ، وسويد بن عبد العزيز ضعیف بمرة لا يقبل منه ما تفرد به .

<sup>(</sup>٣) في : باب المعتكف يعود المريض ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ٥٧٦/١ . وحكى البيهقي تضعيفه . انظر : السنن الكبرى ٣١٦/٤ ، ٣١٧ . وقال ابن حجر : من طريق عبد الله بن بديل وهو ضعيف . فتح البارى ۲۷٤/٤ .

كم أخرجه الدارقطني ، في : باب الاعتكاف ، من كتاب الصيام . سنن الدارقطني ٢٠٠/٢ . وقال : تفرد به ابن بديل عن عمرو ، وهو ضعيف الحديث .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ٥٦٣ .

الشرح الكبر اللَّيْلِ (١) ؛ لأنَّه لا صِيامَ فيه ، ولأنَّه عِبادَةٌ تَصِحُّ في اللَّيْل ، فلم يُشْتَرَطْ له الصيامُ ، كالصلاةِ ، وسائِرِ العِباداتِ ، ولأنَّ إيجابَ الصومِ حُكْمٌ لا يَثْبُتُ إِلَّا بِالشُّرْعِ ، و لم يَصِحَّ فيه نَصُّ ولا إجْماعٌ ، فإنَّ أحادِيثَهم لا تَصِحُّ . أَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ فَتَفَرَّدَ به ابنُ بُدَيْلِ (٢) . وهو ضَعِيفٌ . قال أبو بَكْر النَّيْسابُورِئُ : هـذا حَدِيثٌ مُنْكَرٌّ . والصَّحِيحُ ما رَوَيْناه . أُخْرَجَه البخارئ ، والنَّسَائِئ ، وغيرُهما . وحَدِيثُ عائِشَةَ مَوْقُوفٌ عليها ، ومَن رَفَعَه فقد وَهِمَ ، ثم لو صَحَّ فالمُرادُ به الاسْتِحْبابُ ؟ فإنَّ الصومَ فيه أَفْضَلُ ،

الإنصاف وهو الوَجْهُ الثَّانِي . اخْتَارَهُ أَبُو الخَطَّابِ ، وقدَّمه في ﴿ المُّعْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ ، و « الفَائِق » ، وكلامُه في « الهدَايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، ككَلام المُصَنِّف هنا . قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : اشْتِراطُ كُوْنِه لا يصِحُّ أقلُّ مِن يَوْم ، إذا اشْتَرطْنا الصُّوْمَ ، اخْتِيارُ أَبِي الخَطَّابِ . وأَطْلَقهما المَجْدُ في « شَرْحِه » ، و « الفُروعِ » . وجزَم به في « المُسْتَوْعِب » ، و « الرِّعايَتَيْن » ، و « الحاويَيْن » ، وغيرهم . وعلى الرُّوايَةِ الثَّانِيةِ ، إذا نَذَرَ اعْتِكافًا وأَطْلَقَ ، يَلْزَمُه يَوْمٌ . قال في « الفُروع ِ »: ومُرادُهم ، إذا لم يكُنْ صائمًا . انتهي . قلتُ : قال في ﴿ الْفَائِقِ ﴾ : ولو شَرَطَ النَّاذِرُ صَوْمًا ، فَيُومٌ على الرِّوايَتيْن . ثم قال : قلتُ : بل مُسَمَّاه [ ٢٥٨/١ ظ ] مِن صائم . انتهى . وعلى الرِّوايَةِ الثَّانِيةِ أيضًا ، لا يصِحُّ الاعْتِكافُ في أيَّامِ النَّهْيِ التي لا يصِحُّ صَوْمُها ، و اعْتِكَافُها نَذْرًا و نِفْلًا، كَصَوْمِها نَذْرًا و نَفْلًا. فإنْ أَتَى عليه يَوْمُ العيدِ فِي أَثْناء اعْتِكافِ مُتَتَابِع ، فإنْ قُلْنا : يجوزُ الاغْتِكَافُ فيه . فالأَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ مَكَانَه ، ويجوزُ خُروجُه لصَلاةِ العيدِ ، ولا يَفْسُدُ اعْتِكَافُه ، وإنْ قُلْنا : لا يجوزُ . خرَج إلى المُصَلَّى إنْ شاءَ ،

<sup>(</sup>١) وقع في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم : يوما . انظر صحيح مسلم ٣/٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن بديل بن ورقاء ، صدوق يخطئ . تقريب التهذيب ١٥٥/١ .

وقِياسُهم يَنْقَلِبُ عليهم ، فإنَّه لُبْتٌ في مَكانٍ مَخْصُوص ، فلم يُشْتَرَطْ له الشرح الكبير الصومُ ، كالوُقُوفِ ، ثم نَقُولُ بمُوجِبه ، فإنَّه لا يَكُونُ قُرْبَةً بمُجَرَّدِه ، بل بِالنِّيَّةِ . إذا ثُبَت هـذا ، فإنَّه يُسْتَحَبُّ أن يَصُومَ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكُ كان يَعْتَكِفُ وهو صائِمٌ ، ولأنَّ المُعْتَكِفَ يُسْتَحَبُّ له التَّشاغُلُ بالعِباداتِ والقُرَبِ ، والصومُ مِن أَفْضَلِها ، ويَتَفَرَّغُ به مِمَّا يَشْغَلُه عن العِباداتِ ، ويَخْرُجُ به مِن الخِلافِ .

> فصل : وإذا قُلْنا باشْتِراطِ الصومِ ، لم يَصِحُّ اعْتِكافُ لَيْلَةٍ مُفْرَدَةٍ ، ولا بعض ِ يَوْمٍ ، ولا ليلةٍ وبعض ِ يَوْم ِ ؛ لأنَّ الصومَ المُشْتَرَطَ لا يَصِحُّ

وإلى أهْلِه، وعليه حُرْمَةُ العُكوفِ، ثم يعودُ قبلَ غُروبِ الشَّمْسِ مِن يَوْمِه لتَمامِ أيَّامِه. فوائد ؟ الأولَى ، على القَوْل باشْتِر اطِ الصَّوْم ، لا يُشْتَرَطُ أَنْ يكونَ الصَّوْمُ له ، ما لم يَنْذِرْه ، بل يصِحُّ في الجُمْلَة ، سَواءٌ كان فَرْضَ رَمَضانَ ، أو كفَّارَةً ، أو نَذْرًا ، أو تَطوُّعًا . التَّانيةُ ، لو نذر أنْ يَعْتَكِفَ رَمَضانَ فَفاتَه ، لَزِمَه شَهْرٌ غيرُه ، بلا نِزاعٍ ، لَكِنْ هَلَ يَلْزَمُهُ صَوْمٌ ؟ قَدُّم في « الرِّعايَتيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفَائقي » ، وغيرهم ، أنَّه لا يَلْزَمُه ؛ لأنَّه لم يَلْتَزِمْه . وقيل : يَلْزَمُه . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : وهو أُوْلَى . ثم قال : وقيلَ : إِنْ شَرَطْناه فيه لَزِمَه ، وإلَّا فلا . وهذا هو الذي في « المُسْتَوْعِبِ » ، وقالَه المَجْدُ في « شَرْجِه » ، وأَطْلَقَ اللَّزومَ وعدَمَه في « الفُروعِ » . وأمَّا إذا شرَط فيه الصُّومَ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه يُجْزِئُه رَمَضانُ آخَرُ . قدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ . وذكر القاضي وَجْهًا ، لا يُجْزِئُه . وأَطْلَقَ بعضُهم وَجْهَيْن . و لم يذْكُرِ القاضي خِلافًا في نَذْرِ الاعْتِكافِ المُطْلَقِ ، أَنَّه يُجْزِئُه صَوْمٌ رَمَضانَ وغيره . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : وهذا خِلافُ نصِّ أحمدَ ، ومُتَناقِضٌ ؛ لأنَّ المُطْلَقَ أَقْرَبُ إلى الْتِزامِ الصَّوْمِ ، فهو أُوْلَى . ذكَرَه المَجْدُ . قال في ﴿ الفُّرُوعِ ِ ﴾ : والقَوْلُ به في

في أَقَلَّ مِن يوم ، ويَحْتَمِلُ أَن يَصِحُّ في بَعْضِ اليومِ ، إذا صام اليومَ كُلُّه ؟ لأنَّ الصومَ المَشْرُوطَ وُجد في زمانِ الاعْتِكافِ، ولا يُعْتَبَرُ وُجُودُ المَشْرُوطِ فى زَمَنِ الشُّرْطِ كُلُّه .

الإنصاف المُطْلَقِ مُتَعَيِّنٌ . الثَّالثةُ ، لو نذَر اعْتِكافَ عَشْر رَمَضانَ الأخير ، فَفاتَه ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يجوزُ قَضاؤُه خارِجَ رَمَضانَ. ذَكَرَه القاضي، وقدَّمه في «الفُروعِ»، والمَجْدُ في « شَرْحِه » . وقال ابنُ أبي مُوسَى : يَلْزَمُه قَضاءُ العَشْرِ الأُخيرِ مِن رَمَضانَ في العام المُقْبِل ِ . وهو ظاهِرُ رِوايَةِ حَنْبَل ِ ، وابن ِ مَنْصُورٍ . ولأَنَّها مُشْتَمِلَةٌ على لَيْلَةِ القَدْرِ . قال في « الفُروع ِ » : ولعَلَّه أَظْهَرُ . قلتُ : وهو الصَّوابُ . قال في « الرِّعايَةِ » : هذا الأَشْهَرُ . وجزَم به فى « الفَائقِ » . قال فى « الفُروعِ » : ويتَوَجَّهُ مِن تَعْيِينِ العَشْرِ تَعْيِينُ رَمَضانَ في التي قبلَها. قلتُ : وهو الصُّوابُ ؟ لا شتِمالِه على لَيْلَةٍ لا تُوجَدُ في غيرِه ، وهي ليْلَةُ القَدْرِ . الرَّابعةُ ، لو نذَر أَنْ يَعْتَكِفَ صائِمًا ، أو بصَوْمِ (١) ، لَزِمَاه معًا ، فلو فرَّقَهما أو اعْتَكَفَ وصامَ فرْضَ رَمَضانَ ونحوَه ، لم يُجْزِئُه . وذكر المَجْدُ عن بعضِ الأصحابِ ، يَلْزَمُه الجميعُ ، لا الجَمْعُ ، فله فِعْلُ كُلِّ منهما مُنْفَرِدًا. وإنْ نذَر أنْ يصُومَ مُعْتَكِفًا، فالوَجْهان في التي قبلَها. قالَه المَجْدُ. وتَبِعَه في « الفُروع ِ » . وقال في « التَّلْخِيص » : ولو نذَر أَنْ يصُومَ مُعْتَكِفًا ، أو يُصَلِّيَ مُعْتَكِفًا، لم يَلْزَمْه الجميعُ؛ لأنَّ الصَّوْمَ مِن شِعارِ الاعْتِكافِ، وليس الاعْتِكافُ مِن شِعار الصُّوم والصُّلاةِ . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : ولو نذَر أَنْ يصُومَ ، أو يُصَلِّيَ مُعْتَكِفًا ، صَحًّا بدُونِه ولَزِماه ، دُونَ الاعْتِكافِ . وقيل : يَلْزَمُه الاعْتِكافُ مع الصَّوْمِ فقط . انتهي . وإنْ نذَر أَنْ يَعْتَكِفَ مُصَلِّيًا ، فالوَجْهان . وفيها وَجْهُ ثالثٌ ، لا يَلْزَمُه الجَمْعُ هنا ؛ لتَباعُدِ ما بينَ العِبادَتَيْن . ولو نذَرَ أَنْ يُصَلِّي صَلاةً ويَقْرَأً فيها سُورَةً بَعْيْنِها ، لَزِمَه الجَمْعُ ، فلو قرَأها خارِجَ الصَّلاةِ ، لم يُجْزِئُه . ذكَرَه في

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ا : « يصوم معتكفًا » ، وانظر الفروع ١٦٢/٣ .

وَلَا يَجُوزُ الاِعْتِكَافُ لِلْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلَا لِعَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ اللَّهَ

 ٩ • ١ ١ - مسألة : ( وليس للمرأة الاغتِكافُ إلَّا بإذنِ زَوْجها ، ولا الشرح الكبير للعَبْدِ إِلَّا بإِذْنِ سَيِّدِه ) وذلك لأنَّ مَنافِعَهُما مَمْلُو كَةٌ لغير هِما ، والاعْتِكافُ يُفَوِّتُها ويَمْنَعُ اسْتِيفَاءَها ، وليس بواجب عليهما بالشُّرْعِ ، فكانَ لهما المَنْعُ منه . وأُمُّ الوَلَدِ والمُدَبَّرُ كالقِنِّ في هـذا ؛ لأنَّ المِلْكَ باقٍ فيهما لهما .

الإنصاف

« الأنْتِصَارِ » ، واقْتَصرَ عليه في « الفُروع ِ » .

قوله : ولا يَجُوزُ الاعْتِكافُ للمَرْأَةِ بغيرِ إِذْنِ زَوْجِها ، ولا للعَبْدِ بغيرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ - بلا نِزاعٍ - وإنْ شَرَعا فيه بغيرِ إذْنٍ ، فلهما تَحْلِيلُهما . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ. وخرَّجَ المَجْدُ في «شَرْحِه»، أنَّهما لا يُمْنَعان مِن اعْتِكافٍ مَنْذُور، كروايَّةٍ في المرأةِ في صَوْمٍ وحَجٍّ مَنْذُورَيْنِ . ذَكَرَها القاضي في ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ ، و ( التَّعْليقِ ) ، ونصَرَها في غيرِ مَوْضِع . والعَبْدُ يصُومُ النَّذْرَ . قال المَجْدُ : ويتَخرَّجُ وَجْهٌ ثالثٌ ، مَنْعُهما وتَحْلِيلُهما مِن نَذْرٍ مُطْلَقٍ فقط ؛ لأنَّه على التَّراخِي ، كوَجْهٍ لأصحابِنا في صَوْمٍ وحَجٌّ مَنْذُورٍ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : ويَحْتَمِلُ أنَّ لهما تَحْلِيلَهِما إذا أذِنا لهما في النَّذْرِ ، وهو غيرُ مُعَيَّن ِ . قال المَجْدُ : ويتخَرَّجُ وَجْهٌ رابعٌ، مَنْعُهما وتَحْلِيلُهما ، إلَّا مِن مَنْذُورٍ مُعَيَّن ِ قبلَ النَّكاحِ والمِلْكِ ، كوَجْهٍ لأصحابِنا في سُقوطِ [ ٢٥٩/١ و ] نَفَقَتِهـا . قال في « الفُروع ِ » : ويتَوجُّهُ ، إِنْ لَزِمَ بالشُّروع ِ فيه ، فكَالمْنْذُورِ . فعلى المذهب ، إنْ لم يُحَلِّلاهُما ، صعَّ وأَجْزَأ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقدَّمه المَجْدُ في « شَرْحِه » ، و « الفُروعِ » . وقال جماعةً مِنَ الأصحاب منهم ابنُ البِّنَّا : يقَعُ باطِلًا لتَحْريمِه ، كصَلاةٍ في مَغْصُوب. ذكرَه المَجْدُ في « شَرْحِه » ، وجزَم به في « المُسْتَوْعِب » ، و « الرِّعايَةِ » ، وذكرَه نصُّ أحمدَ في العَبْدِ .

المَنع فَإِنْ شَرَعًا فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، فَلَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا ، وَإِنْ كَانَ بإِذْنٍ ، فَلَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا ، وَإِلَّا فَلَا .

الشرح الكبير

 ١١١ – مسألة : ( فإن شَرَعافيه بغيرِ إذنٍ ، فلهما تَحْلِيلُهما ، وإن كان بإذْنِ ، فلهما تَحْلِيلُهما إن كان تَطَوُّعًا ، وإلَّا فلا ) إذا اعْتَكَفَتِ الزَّوْجَةُ بغيرِ إِذْنِ زَوْجِها ، أو العَبْدُ بغيرِ إِذْنِ السَّيِّدِ ، فلهما مَنْعُهما منه ، وإن كان فَرْضًا ؛ لأنَّه يَتَضَمَّنُ تَفُو يتَ حَقِّ غَيْر هما بغير إِذْنِه ، فكانَ لصاحِب الحَقِّ المَنْعُ منه ، كالغَصْب ، وإذا أَذِن السَّيِّدُ ، والزَّوْجُ في الاعْتِكافِ ، ثم أرادا إِخْرَاجَهُما منه بعدَ شُرُوعِهِما فيه ، فلهما ذلك في التَّطَوُّع ِ. وبه قال الشافعيُّ ، وأبو حنيفةً في العَبْلهِ ، وقال في الزُّوْجَةِ : ليس لزَوْجها إِخْراجُها ؟ لأَنُّها تَمْلِكُ بالتَّمْلِيكِ ، فبالإِذْنِ أَسْفَطَ حَقَّه مِن مَنافِعِها ، وأَذِنَ لها في اسْتِيفَائِها ، فلم يَكُنْ له الرُّجُوعُ فيها ، كما لو أَذِن لها في الحَجِّ ،

قوله : وإنْ كان بإذْن ، فلهما تَحْلِيلُهما إنْ كان تَطَوُّعًا ، وإلَّا فلا . إذا أذِنا لهما ؟ فَتَارَةً يَكُونُ وَاجِبًا ، وَتَارَةً يَكُونُ تَطَوُّعًا . فَإِنْ كَانَاتَطَوُّعًا ، فَلَهُمَا تَحْلِيلُهما ، بلا نِزاعٍ . وإنْ كان واجبًا ؛ فَتارَةً يكونُ نذْرًا مُعَيَّنَا ، وتارَةً يكونُ مُطْلَقًا ، فإنْ كان مُعَيَّنًا ، لم يكُنْ لهما تحليلُهما ، بلا نِزاع ٍ . وإنْ كان مُطْلَقًا ، فظاهِرُ كلام ِ المُصَنِّف هنا ، وغيرِه مِنَ الأصحابِ ، أنَّهما ليس لهما تحْلِيلُهما . قال في « الفُروعِ » : وظاهِرُ كلامِهم المَنْعُ ، كغيره . واخْتارَ المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، في النَّذْرِ المُطْلَقِ الذي يجوزُ تَفْريقُه - كَنَذْرِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، قال فيها : إِنْ شِئْتَ مُتَفَرِّقَةً أَو مُتَتَابِعَةً - إذا أَذِنَ لهما في ذلك ، يجوزُ تَحْلِيلُهما مِنه عندَ مُنْتَهي كلِّ يَوْم ؟ لجَوازِ الخُروجِ له مِنه إذنْ ، كالتَّطَوُّع ِ . قال : ولا أَعْرِفُ فيه نصًّا لأصحابِنا ، لكنَّ تعْليلَهم يدُلُّ على ما ذَكَرْتُ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : وهذا متَوجَّةٌ . قال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : لهما تَحْلِيلُهما

فأَحْرَمَتْ به ، بخِلافِ العَبْدِ ؛ فإنَّه لا يَمْلِكُ بالتَّمْلِيكِ . وقال مالكٌ : ليس الشرح الكبير له تَحْلِيلُهما ؟ لأَنَّهُما عَقَدا على أَنْفسِهما تَمْلِيكَ مَنافِعَ كانا يَمْلِكانِها لحَقِّ اللهِ تَعالَى ، فلم يَجُزِ الرُّجُوعُ فيها ، كما لو أَحْرَمَا بالحَجِّ بإِذْنِهما . ولَنا ، أنَّ لهما المَنْعَ منه اثْتِدَاءً ، فكانَ لهما المَنْعُ منه دَوامًا ، كالعارِيَّةِ ، ويُخالِفَ الحَجُّ ؛ فإنَّه يَلْزَمُ بالشَّرُوعِ فيه ، ويَجِبُ المُضِيُّ في فاسِدِه ، بخِلافِ الاعْتِكافِ ، على ما مَضَى مِن الاختِلافِ .

> فصل : وإن كان ما أَذِنا فيه مَنْذُورًا ، لم يَكُنْ لهما تَحْلِيلُهما منه ؛ لأنَّه يَتَعَيَّنُ بالشَّرُوعِ فيه ، وَيَجِبُ إِنَّمامُه ، فيَصِيرُ كالحَجِّ إذا أُحْرَما به ، فأمَّا إِن نَذَر الاعْتِكَافَ ، فأرادَ السَّيِّدُ والزَّوْ جُ مَنْعَهما الدُّنُحُولَ فيه ، فإن كان النَّذْرُ بإذْنِهما ، وكان مُعَيَّنًا ، لم يَمْلِكا مَنْعَهُما منه ؛ لأنَّه وَجَب بإذْنِهما ، وإن كان النَّذْرُ المَأْذُونُ فيه غيرَ معيَّن ِ ، فشَرَعا فيه بإذْنِهِما ، لم يَمْلِكا مَنْعَهُما منه ؛ لأَنَّه [ ٢٢٣/٢ ] يَتَعَيَّنُ بالدُّنُحُولِ فيه ، فهو كالمُعَيَّن ِ بالنَّذْرِ . وإن كان النَّذْرُ بإِذْنٍ ، وكان غيرَ مُعَيَّن ٍ ، والشَّرُوعُ بغيرِ إِذْنٍ ، لم يَجُزْ تَحْلِيلُهما ، كَمَا لُو أَذِنَ فِي الشَّرُوعِ خَاصَّةً ، ويَحْتَمِلُ أَنَّ لهما تَحْلِيلَهُما . ١١١١ - مسألة : ( وللمُكاتَبِ أَن يَعْتَكِفَ ويَحُجُّ بغيرِ إِذْنِ )

الإنصاف

فى غيرِ نَذْرٍ . وقيل : فى غيرِ وَقْتٍ مُعَيَّن ٍ .

فَاتَدْتَانَ ؟ إحْدَاهُمَا ، لو أَذِنَا لهُمَا ، ثم رجَعًا قبلَ الشُّروعِ ، جازَ إجْمَاعًا . الثَّانيةُ، حُكْمُ أُمِّ الوَلَدِ والمُدَبَّرِ والمُعَلَّقِ عِنْقُه بصِفَةٍ ، حُكْمُ العَبْدِ فيما تقدُّم .

قوله : وللمُكاتَبِ أَنْ يعْتَكِفَ بغيرٍ إِذْنِ سيِّدِه . هذا المذهبُ مُطْلَقًا ، ونصَّ عليه ،

المنع وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ ، إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ ، فَلَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ وَيَحُجَّ فِي نَوْبَتِهِ ، وَإِلَّا فَلَا .

الشرح الكبير سَواةٌ كان فَرْضًا أُو تَطَوُّعًا ؛ لأنَّ السَّيِّدَ لا يَسْتَحِقُّ مَنافِعَه ، ولا يَمْلِكُ إجْبارَه على الكَسْبِ ، وإنَّما له دَيْنٌ في ذِمَّتِه ، فهو كالحُرِّ المَدِينِ .

١١١٢ - مسألة: (ومَن بعضُه خُرُّ، إن كان بينَهُما مُهايَأُةٌ (١)، فله أَن يَعْتَكِفَ في نَوْبَتِه ) بغيرِ إِذْنِ سَيِّدِه ؛ لأَنَّ مَنافِعَه غيرُ مَمْلُوكَةٍ لسَيِّدِه في ذلك الزَّمَنِ ، وحُكْمُه في نَوْبَةِ سَيِّدِه حُكْمُ القِنِّ . فإن لم يَكُنْ بَيْنَهُما

الإنصاف وعليه أكثرُ الأصحابِ. جزَم به في « الهِدَايَةِ »، و « المُذْهَبِ »، و « المُسْتَوْعِب »، و « الخُلَاصَةِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الوَجِيزِ » ، و « الحاوِيَيْن » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، وغيرِهما . وقال جماعَةٌ مِنَ الأصحابِ: له أَنْ يعْتَكِفَ بغيرِ إِذْنِ سَيِّدِه ، ما لم يَحِلُّ نَجْمٌ . جزَم به في « المُحَرَّر » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » .

قوله : ويَحُجُّ بغير إِذْنِ سَيِّدِه . يعْنِي ، للمُكاتَبِ أَنْ يَحُجُّ بغيرِ إِذْنِ سيِّدِه . وهذا المذهبُ أيضًا مُطْلَقًا ، نصَّ عليه . قدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، '' و « الشَّرْحِ ِ » ، و « شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى » ، وعلَّلُوه بأنَّ السَّيَّدَ لا يَسْتَحِقُّ مَنافِعَه ، ولا يَمْلِكُ إِجْبارَه على الكَسْبِ ، وإنَّما له دَيْنٌ في ذِمَّتِه ، فهو كالحُرِّ المَدين ِ. وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في « الفُروع ِ » هنا. ٢٠ قال في « المُحَرَّر ِ »، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، (" و « النَّظْمِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « تَجْرِيدِ العِنايَةِ » ، وغيرهم هنا ": ُ

<sup>(</sup>١) المهايَّأة : أن يكون لسيده يوما ولنفسه يوما .

<sup>(</sup>۲ - ۲) زیادة من : ش .

<sup>(</sup>۳ – ۳) زیادة من : ش .

وَلَا يَصِحُّ الاِعْتِكَافُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ يُجْمَعُ فِيهِ ، إِلَّا الْمَرْأَةَ لَهَا اللَّهِ اللَّهِ اللّ الاِعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ إِلَّا مَسْجِدَ بَيْتِهَا .

الشرح الكبير

مُهايَأَةٌ ، فلسَيِّدِه مَنْعُه ؛ لأَنَّ له مِلْكًا في منافِعِه في جَمِيع ِ الأَوْقاتِ .

فصل: ولا يَصِحُّ بغيرِ نِيَّةٍ ؛ لأَنَّه عِبادَةٌ مَحْضَةٌ ، أَشْبَهَ الصومَ . وإن كان فَرضًا لَزِمَه نِيَّةُ الفَرْضِيَّةِ ؛ لَيَتَمَيَّزَ عن التَّطَوُّعِ ، فإن نَوَى الخُرُوجَ منه ، ففيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، يَبْطُلُ ، كما لو قَطَع نِيَّةَ الصومِ . والثانى ، لا يَبْطُلُ ؛ لأَنَّها قُرْبَةٌ تَتَعَلَّقُ بِمَكانٍ ، فلا يَخْرُجُ منها بنِيَّةِ الخُرُوجِ ، كالحَجِّ .

اللهُ الهَرْأَةَ لها الاغْتِكَافُ إلا عُتِكَافُ إلاّ في مَسْجِدٍ يُجْمَعُ فيه ، ولا يَجُوزُ للرجلِ إلا الهَرْأَةَ لها الاغْتِكَافُ في كلِّ مسجدٍ إلَّا مسجدَ بَيْتِها ) لا يَجُوزُ للرجلِ

الإنصاف

ما لم يَحِلَّ نَجْمٌ . انتهوا . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، في باب الكِتابَة ِ ، ولا يمنعُ مِن إنْفاقِه هنا . وقال المُصَنِّفُ : يجوزُ بشَرْطِ أَنْ لا يُنْفِقَ على نفْسِه ممَّا قد جمَعَه ما لم يحلَّ نَجْمٌ . ونقل المَيْمُونِيُّ ، له الحَجُّ مِنَ المالِ الذي جمَعَه ، ما لم يأتِ نَجْمُه . وحمَلَه القاضي، وابنُ عَقِيلٍ ، والمُصَنِّفُ على إذْنِه له . ويأتِي ذلك في بابِ المُكاتب بأتَّمَّ مِن هذا .

فائدة : يجوزُ للمُكاتَبِ أَنْ يعْتَكِفَ ويحُجَّ بإِذْنِ سيِّدِه . وأطْلقَه كثيرٌ مِنَ الأُصحابِ ، وقالوا : نصَّ عليه أحمدُ . قال في « الفُروع ِ » : ولعَلَّ المُرادَ ما لم يَحِلَّ نَجْمٌ . وصرَّح به بعضُهم . وعنه ، المَنْعُ مُطْلَقًا .

قوله: ولا يَصِحُّ الاعْتِكَافُ إِلَّا في مَسْجِدٍ يُجْمَعُ فيه. اعلمْ أَنَّ المُعْتَكِفَ لا يخْلُو؛ إمَّا أَنْ يأْتِي عليه في مُدَّةِ اعْتِكَافِه فِعْلُ صَلاةٍ ، وهو ممَّن تَلْزَمُه الصَّلاةُ ، أَوْ لا ، فإنْ لم يأتِ عليه في مُدَّةِ اعْتِكَافِه فِعْلُ صلاةٍ ، فهذا يصِحُّ اعْتِكَافُه في كلِّ مَسْجِدٍ ، سواءً لم يأتِ عليه في مُدَّةِ اعْتِكَافِه فِعْلُ صلاةٍ ، فهذا يصِحُّ اعْتِكَافُه في كلِّ مَسْجِدٍ ، سواءً

الشرح الكبير الاعْتِكافُ في غير مُسْجدٍ ، لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا بينَ أَهْلِ العلم ؛ لقَوْلِ اللهِ تعالى : ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ﴾(١) . فخَصَّها بذلك ، ولو صَحَّ الاعْتِكافُ في غيرها ، لم يَخْتَصَّ بتَحْرِيم المُباشَرَةِ فيها ؟ فإنَّ المُباشَرَةَ مُحَرَّمَةٌ في الاعْتِكافِ مُطْلَقًا . وفي حَدِيثِ عائِشَةَ ، قالت : إِن كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لِيُدْخِلُ إِلَىَّ رَأْسَهُ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَرَجُّلُهُ ، وكان لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لحاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا('') . وقَوْلُه : إِلَّا في مَسْجِدٍ يُجْمَعُ فيه . أي تُقامُ فيه الجَماعَةُ . وإنَّما اشْتَرَطَ ذلك ؛ لأنَّ الجَماعَةَ واجِبَةٌ ، فاعْتِكافُ الرجلِ في مَسْجِدٍ لا تُقامُ فيه يُفْضِي إلى أَحَدِ أَمْرَيْنِ ؛ إِمَّا تَرْكُ الجَماعَةِ الواجِبَةِ ، وإمَّا خُرُوجُه إليها ، فَيَتَكَرَّرُ ذلك منه كَثِيرًا ، مع إمْكانِ التَّحَرُّزِ منه ، وذلك مُنافٍ للاعْتِكافِ ، إذ هو لُزُومُ الإِقامَةِ في المَسْجِدِ على طاعَةِ اللهِ . فعلى هـذا يجوزُ الاعْتِكافُ في كلِّ مَسْجِدٍ تَقَامُ فِيهِ الجَماعَةَ . ورُوِيَ عن حُذَيْفَةَ ، وعائِشَةَ ، والزُّهْرِيِّ ، ما يَدُلُّ على هـذا . واعْتَكَفَ أبو قِلابَةَ ، وسَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ في مَسْجِدِ حَيِّهما . ورُوِيَ عن عائِشَةَ ، والزُّهْرِيِّ ، أنَّه لا يَصِحُّ إلَّا في مَساجِدِ الجماعاتِ .

الإنصاف جُمِعَ فيه أوْ لا ، وإنْ أتَى عليه في مُدَّةِ اعْتِكافِه فِعْلُ صَلاةٍ ، لم يصِحَّ إلَّا في مَسْجِدٍ يُجْمَعُ فيه ، أَيْ يُصَلَّى فيه الجماعةُ ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ في الصُّورَتَيْن ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، في : باب لا يدخل البيت إلا لحاجة ، من كتاب الاعتكاف . صحيح البخاري ٦٣/٣ . ومسلم ، في : باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ... ، من كتاب الحيض . صحيح مسلم ٢٤٤/١ . والترمذي ، في : باب المعتكف يدخل البيت لحاجته ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ١٦/٤ . والإمام مالك ، في : باب ذكر الاعتكاف ، من كتاب الاعتكاف . الموطأ ٣١٢/١ . والإمام أحمد ، في : المسند . 777 . 778 . 777 . 787 . 780 . 782 . 784 . 387 . 387 . 787 .

و هو قَوْلُ الشافعيِّ ، إذا كانتِ الجُمُعَةُ تَتَخَلَّلُ اعْتِكافَه ؛ لِتَلَّا يَلْتَزِمَ الخُرُوجَ الشرح الكبر مِن مُعْتَكَفِهِ لِما يُمْكِنُه التَّحَرُّزُ مِن الخُرُوجِ إليه . ورُوىَ عن حُذَيْفَةَ ، وسَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ: لا يَجُوزُ الاعْتِكافُ إِلَّا في مَسْجِدِ نَبِيِّ (١). وحُكِيَ عن حُذَيْفَةَ ، أَنَّ الاعْتِكافَ لا يَصِحُّ إِلَّا في أَحَدِ المَساجِدِ الثَّلاثَةِ . قال سَعِيدٌ : ثَنَا مُغِيرَةُ ، عن إبراهيمَ ، قال : دَخَل حُذَيْفَةُ مَسْجدَ الكُوفَةِ ، فإذا هو بأبْنِيَةٍ مَضْرُوبَةٍ ، فسَأَلَ عنها ، فقيل : قَوْمٌ مُعْتَكِفُون . فانْطَلَقَ إلى ابن مسعودٍ ، فقال : أَلَا تَعْجَبُ مِن قَوْمٍ يَزْعُمُون أَنَّهُم مُعْتَكِفُون بينَ دارك ودار الأَشْعَرِيِّ؟ فقال عبدُ الله: لَعَلَّهُم أَصابُوا وأُخْطَأْتَ، وحَفِظُوا ونَسِيتَ. فقال خُذَيْفَةُ: لقد عَلِمْتُ ما الاعْتِكافُ إِلَّا في ثلاثَة مساجدَ؛ المَسْجِدِ الحرام ، والمَسْجِدِ الأُقْصَى، ومَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلِيلًا (٢). وقال مالكٌ: يَصِحُ الاغْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ؛ لعُموم قولِه: ﴿وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ﴾ . وهو قَوْلُ الشافعيِّ إذا لم يَتَخَلُّل [ ٢٢٤/٢ ] اعْتِكَافُه جُمُعَةً . ولنا ، ما روَى الدّارَقُطْنِيُّ (٢) بإسْنادِه ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن

وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وهذا مَبْنِيٌّ على وجُوب صَلاةِ الجماعةِ أو شَرْطِيَّتِها . أمَّا

<sup>(</sup>١) انظر مصنف ابن أبي شيبة ٣/٩٠ – ٩٢ . فقد أخرج هذه الآثار وغيرها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٩١/٣ . وعبد الرزاق في مصنفه ٣٤٧/٤ ، ٣٤٨ . وعزاه الهيثمي إلى الطبرانى فى الكبير ، وقال : إبراهيم لم يدرك حذيفة . مجمع الزوائد ١٧٣/٣ . وأخرجه عبد الرزاق عنَّ أبى

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في الموضع السابق أيضا عن عبد الله بن مسعود ، أنه كان لا يرى رأى حذيفة ، ولعل هذا ما قصده بقوله له في الأثر المتقدم : لعلهم أصابوا وأخطأت ، وحفظوا ونسيت . (٣) أخرجه الدارقطني ، في : باب الاعتكاف ، من كتاب الصيام . سنن الدارقطني ٢٠١/٢ . والبيهقي ، في : باب الاعتكاف في المسجد ، من كتاب الصيام . السنن الكبرى ٣١٥/٤ .

الشرح الكبير عُرْوَةَ ، وسَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، عن عائِشَةَ ، أنَّ السُّنَّةَ للمُعْتَكِفِ أن لا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَةِ الإنْسانِ ، ولا اعْتِكافَ إِلَّا في مَسْجِدِ جَماعَةٍ . وهو يَنْصَرفُ إلى سُنَّةِ رسول الله عَلَيْكُ . وروَى سَعِيدٌ : ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنا جُوَيْدُ (١) ، عن الضَّحَاكِ ، عن حُذَيْفَةَ ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكِ : « كُلُّ مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ وَمُؤَدِّنٌ ، فَالِاعْتِكَافُ فِيهِ يَصْلُحُ ﴾(٢) . ولأنَّ قَوْلَه : ﴿ وَأَنتُمْ عَاٰ كِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ﴾ . يَقْتَضِي إباحَةَ الاعْتِكافِ في كلِّ مَسْجدٍ ، إِلَّا أَنَّه يُقَيَّدُ بِمَا تُقامُ فِيهِ الجَماعَةُ بِالأُخْبِارِ وِالمَعْنَى الذي ذَكَرْناه ، فَيَبْقَى على العُمُوم فيما عَداه . واشْتَرَطَ الشافعيُّ أن يكونَ المَسْجِدُ مِمَّا تُقامُ فيه الجُمْعَةُ ، وهـذا مُخالِفٌ للأخبار المَذْكُورةِ ، والجُمْعَةُ لا تَتَكَرَّرُ ، فلا يَصِحُ قِياسُها على الجَماعَةِ ، ولا يَضُرُّ الخُرُو جُ إليها ، كاعْتِكافِ المرأةِ مُدَّةً يتَخَلُّلُها أَيَّامُ حَيْضِها . ولو كان الجامِعُ تُقامُ فيه الجُمُعَةُ وَحْدَها ، لم يَجُزِ اعْتِكَافُ الرجل فيه عندَنا . ويَصِحُّ عند مالكِ ، والشافعيِّ . ومَبْنَي ذلك

الإنصاف إِنْ قُلْنا: إِنَّهَاسُنَّةً. فيَصِحُّ في أَيِّ مَسْجِدٍ كان. قالَه الأصحابُ. واشْتِراطُ المَسْجِدِ الذي يُجْمَعُ فيه مِن مُفْردَاتِ المذهبِ. وقال أبو الخَطَّابِ في « الأنتِصارِ » : لا يصِحُّ

<sup>=</sup> كم أخرجه أبو داود، في : باب المعتكف يعود المريض ، من كتاب الصوم . سنن أبي داود ٥٧٦١ ، ٥٧٦ . وعنده : « مسجد جامع » بدل « مسجد جماعة » . والحديث إسناده صحيح . انظر إرواء الغليل ١٣٩/٤ ،

<sup>(</sup>١) في النسخ : « جرير » خطأ . والصواب من سنن الدارقطني . وهو جويير بن سعيد الأزدى . انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ١٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في الباب السابق . سنن الدارقطني ٢٠٠٠/ . وقال : الضحاك لم يسمع من حذيفة . وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز لضعفه ، ونقل صاحب فيض القدير عن الذهبي أن هذا الحديث في نهاية الضعف ، وفيه راو متهم بوضع الحديث . فيض القدير ٥-٣٠/

على أنَّ الجَماعَةَ واجِبَةٌ عندنا ، فَيَلْزَمُ الخُروجُ إليها ، وليست واجِبَةً الشرح الكبم عندَهم .

فصل: فإن كان اعْتِكافُه في مُدَّةٍ غيرٍ وَقْتِ الصلاةِ ؟ كَلَيْلَةٍ أَو بَعْضِ يَوْمٍ ، جاز في كلِّ مَسْجِدٍ ؛ لَعَدَمِ المَانِعِ . وإن كان تُقامُ فيه في بَعْضِ الزَّمانِ ، جاز الاعْتِكافُ فيه في ذلك الزَّمنِ دُونَ غيرِه . وإن كان المُعْتَكِفُ مِمَّنْ لا تَلْزَمُه الجماعَةُ ؟ كالمَريضِ ، والمَعْذُورِ ، ومَنْ هو في قَرْيَةٍ لا يُصلِّى فيها غيرُه ، جاز اعْتِكافُه في كُلِّ مَسْجِدٍ ؟ لأنَّ الجَماعَةَ ساقِطَةٌ عنه ، أَشْبَهَ المرأةَ . ويَحْتَمِلُ أَن لا يجوزَ ذلك للمَريضِ ، والمَعْذُورِ ؛ لأنَّه مِن أهْلِ الجَماعَةِ ، فأشبة من تَجِبُ عليه ، ولأنَّه إذا الْتَزَمَ الاعْتِكافَ ، وكَلَّفَه الجَماعَةُ ، ولأَنَّ من الْتَزَمَ ما لا يَصِحُّ بدُونِ شَرْطِه ، كالمُتَطَوِّع بالصلاةِ . والأوَّلُ أَوْلَى ؟ لأَنَّ مَن لا تَجِبُ عليه الجَماعَةُ لا يَجِبُ عليه الخُروجُ إليها ، فلا يَفُوتُ شَرْطُ مَن لا تَجِبُ عليه الجُماعَةُ ، ولا تُقامُ فيه الجَماعَةُ ، في الجَماعَةُ ، ولا تَقَامُ فيه الجَماعَةُ ، في الجَماعَةُ ، ولا تَقَامُ فيه الجَماعَةُ ، في الجَماعَةُ ، أَشْبَهُ ما لو أقامَها الجَماعَةَ ، أَشْبَهُ ما لو أقامَها في الجَماعَةَ ، أَشْبَهُ ما لو أقامَها في الجَماعَة ، أَشْبَهُ ما لو أقامَها في الجَماعَة ، أَشْبَهُ ما لو أقامَها في الجَماعَة ، أَشْبَهُ ما لو أقامَها في أيه الجَماعَة ، أَشْبَهُ ما لو أقامَها في أَنْهُما أقاما الجَماعَةَ ، أَشْبَهُ ما لو أقامَها في المَ

فصل : فأمَّا المرأةُ ، فيَجُوزُ اعْتِكافُها في كلِّ مَسْجدٍ ؛ لأنَّ الجَماعَة

الاغْتِكَافُ مِنَ الرَّجُلِ مُطْلَقًا إِلَّا فِي مَسْجِدٍ تُقامُ فِيه جَمَاعَةٌ . قال المَجْدُ : وهو ظاهِرُ الإنصاف رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ ، وظاهِرُ قُولِ الخِرَقِيِّ . قلتُ : وهو ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ هنا. قوله : إِلَّا المرأةَ لها الاغْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ إِلَّا مَسْجِدَ بَيْتِها . وهذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . ومَسْجِدُ بَيْتِها ليس مَسْجِدًا ، لا حَقِيقَةً ولا حُكْمًا . قال

الشرح الكبير لا تَجبُ عليها . وبهذا قال الشافعيُّ . وليس لها الاعْتِكافُ في بَيْتِها . وقال أبو حنيفةً ، والثُّورئ : لها الاغتِكافُ في مَسْجِدِ بَيْتِها ، وهو المَكانُ الذي جَعَلَتُه للصلاةِ منه(١) . واعْتِكافُها فيه أَفْضَلُ ، كصلاتِها فيه . وحُكِيَ عن أَبِي حَنِيفَةَ ، أَنَّه لا يَصِحُّ اعْتِكافُها في مَسْجِدِ الجَماعَةِ ؛ لأَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُم تَرَك الاعْتِكافَ في المَسْجِدِ ، لمّا رَأَى أَبْنِيَةَ أَزْواجِه فيه ، وقال : « آلْبرَّ أَرَدْتُنَّ ؟ »(١) . وَلأَنَّ مَسْجِدَ بَيْتِها مَوْضِعُ فَضِيلَةِ صلاتِها ، فكان مَوْضِعَ اعْتِكَافِهَا ، كَالْمَسْجِدِ في حَقِّ الرجل . ولنا ، قَوْلُه تعالى : ﴿ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ﴾ . والمُرادُ بها المَواضِعُ التي بُنِيَتْ للصلاةِ فيها ، ومَوْضِعُ صلاتِها في بَيْتِها ليس بمَسْجِدٍ ؛ لأنَّه لم يُبْنَ للصلاةِ فيه ، وتَسْمِيَتُه مَسْجِدًا مَجازٌ ، فلا يَثْبُتُ له أَحْكامُ المَساجِدِ الحَقِيقِيَّةِ ، بدَلِيل جَواز لُبْثِ الجُنُب فيه ، وصار كقَوْلِه عليه السلامُ : « جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا »(°) . ولأنَّ النَّبِيُّ عَيْلِكُ حينَ اسْتَأْذَنَه أَزْواجُه في الاعْتِكافِ في

الإنصاف في « الفُروع ِ » : وقال في « الانْتِصار » : لابُدَّ أَنْ يكونَ في مَسْجِدٍ تُقامُ فيه الجماعةُ . وهو ظاهِرُ رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ ، والخِرَقِيِّ ، كما تقدُّم ذلك في الرَّجُل .

فوائد ؛ إحداها ، رَحْبَةُ المَسْجِدِ ليست منه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب والرِّوَايتَيْنِ ، وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ، و « الحاويَيْنِ »، و « الرِّعايتَيْنِ » [ ٢٥٩/١ ظ ] في مَوْضِع . وقدَّمه المَجْدُ في « شَرْحِه »، ونصَّ عليه في رواية إسْحاقَ بن إبْرَاهِيمَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فيه » .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٥٦٤ .

٣٤/١ تقدم تخريجه في ٣٤/١.

المَسْجِدِ أَذِن لَهُنَّ ، ولو لم يَكُنْ مَوْضِعًا لاعْتِكافِهِنَّ ، لَمَا أَذِن فيه ، ولو كان الاعْتِكافُ في غيرِه أَفْضَلَ ، [٢٢٢/٢] لنَبَّهَهُنَّ عليه ، ولأنَّ الاعْتِكافَ قُرْبَةٌ يُشْتَرَطُ لها المَسْجِدُ في حَقِّ الرَّجُل ، فيُشْتَرَطُ في حَقِّ الاعْتِكافَ قُرْبَةٌ يُشْتَرَطُ لها المَسْجِدُ في حَقِّ الرَّجُل ، فيُشْتَرَطُ في حَقِّ الرَّجُل ، ويَسْتَرَطُ في حَقِّ الرَّجُل ، وإنَّما كَرِه المرأة ، كالطَّوافِ . وحَدِيثُ عائِشَةَ قد بَيَّنَا أَنَّهُ حُجَّةٌ لنا ، وإنَّما كَرِه اعْتِكافَهُنَّ في تلك الحال ، حيث كثرَتْ أَنِيْتُهُنَّ ؛ لِما رَأى مِن مُنافَسَتِهِنَّ ، ولذلك قال : « الْبِرَّ فَكَرْهَه لَهُنَّ ؛ خَشْيَةً عَلَيْهِنَّ مِن فَسادِ نِيَّتِهِنَّ ، ولذلك قال : « الْبِرَّ أَرُدُتُنَ ؟ » مُنْكِرًا لذلك ، أى لم تَفْعَلْنَ ذلك تَبَرُّرًا ، ولو كان للمَعْنَى الذى أرَدُنَ ؟ » مُنْكِرًا لذلك ، أى لم تَفْعَلْنَ ذلك تَبَرُّرًا ، ولو كان للمَعْنَى الذى ذَكَرُوه ، لأَمْرَهُنَّ بالاعْتِكافِ في بُيُوتِهِنَّ ، و لم يَأْذَنْ لَهُنَّ في المَسْجِد . وَمَا الصلاةُ ، فلا يَصِحُّ اعْتِبارُ الاعْتِكافِ بها ، فإنَّ صلاةَ النَّافِلَةِ للرَّجُلِ في بَيْتِه أَفْضَلُ ، ولا يَصِحُّ اعْتِكَافُ فيه بالاتِفَاقِ .

الإنصاف

قال الحَارِثِيُّ في إحياء المَواتِ: اختارَه الخِرَقِيُّ، وصاحِبُ « المُحَرَّرِ ». وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وعنه ، أنَّها منه . جزَم به بعضُ الأصحابِ ، منهم القاضى في مَوْضِعٍ مِن كلامِه ، وجزَم به في « الحاوِيَيْن » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » في مَوْضِعٍ ؛ فقالا : ورَحْبَةُ المَسْجِدِ كَهُوَ . وأطلقَهما في « الفُروعِ » ، و « الفَاتِقِ » ، و « الزَّرْ كَشِيِّ » . وجمَع القاضى بينهما في مَوْضِعٍ مِن كلامِه ؛ فقال : إنْ كانت مَحُوطةً ، فهى منه ، وإلَّا فلا . قال المَجْدُ : ونقلَ محمدُ بنُ الحَكَم ما يدُلُّ على صِحَّةِ هذا الجَمْع ، وهو أنَّه كان إذا سَمِعَ أذانَ العَصْرِ وهو في رَحْبَةِ المَسْجِدِ ، انْصرَف و لم يُصلُّ فيه . وقال: ليس هو (١) بمَنْزِلَةِ المَسْجِدِ ، حَدُّ (٢) المَسْجِدِ هو الذي عليه حاثِطٌ وبابٌ. وقال: ليس هو (١) بمَنْزِلَة المَسْجِدِ ، وقال : ومِن أصحابِنا مَن جعَل المُسْأَلَةَ على وقدَّم هذا الجمع في « المُسْتَوْعِبِ » ، وقال : ومِن أصحابِنا مَن جعَل المُسْأَلَة على

<sup>(</sup>١) زيادة من : ش .

<sup>(</sup>٢) في ١ : ﴿ هَذَا ﴾ ، وانظر الفروع ١٥٣/٣ .

فصل : إذا اعْتَكَفَتِ المرأةُ في المَسْجدِ ، اسْتُحِبُّ لها أَن تَسْتَتِرَ بشيء ؟ لأَنَّ أَزْواجَ النبيِّ عَيْلِكُ لَمَّا أَرَدْنَ الاعْتِكافَ أَمَرْنَ بأَبْنِيَتِهِنَّ فَضُرِبَتْ في المَسْجِدِ ، ولأنَّ المَسْجِدَ يَحْضُرُه الرِّجالُ ، وخَيْرٌ لهم وللنِّساء أن لا يَرَى بَعْضُهم بَعْضًا . وإذا ضَرَبَتْ بناءً جَعَلَتْه في مكانٍ لا يُصَلِّي فيه الرِّجالُ ، لِئَلَّا تَقْطَعَ صُفُوفَهِم ، وتُضَيِّقَ عليهم . ولا بَأْسَ أَنْ يَسْتَتِرَ الرجلُ أيضًا ؛ فَإِنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ أَمَر ببِنائِه فَضُربَ ، ولأنَّه أَسْتَرُ لها وأخْفَى لَعَمَلِه . وروَى ابنُ ماجه (١) ، عن أبي سَعِيدٍ ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْكِ اعْتَكَفَ في قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ ، على سُدَّتِها(٢) قِطْعَةُ حَصِيرٍ . قال : فأخذَ الحَصِيرَ بيَدِه ، فنحّاها في نَاحِيَةِ القُبَّةِ ، ثم أَطْلَعَ رَأْسَه ، فَكُلَّمَ النَّاسَ .

الإنصاف روايتَيْن . والصَّحيحُ أنَّها روايَةٌ واحدَةٌ ، على اخْتِلافِ الحالَيْن . وقدَّمه أيضًا في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » في مَوْضِعٍ، و « الآدَابِ الكُبْرَى ». الثَّانيةُ، المَنارَةُ التي للمَسْجدِ إِنْ كَانِت فِيهِ ، أو بابُها فيه ، فهي مِنَ المَسْجِدِ بدَليل مَنْع ِ جُنُبٍ . وإِنْ كَانَ بابُها خارجًا منه، بحيثُ لا يُسْتَطْرَقُ إليها إلَّا خارِ جَ المَسْجِدِ، أو كانت خارِ جَ المَسْجِدِ قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : والمُرادُ ، واللهُ أعلمُ ، وهي قَريبةٌ منه، كما جزَم به بعضُهم -فخرَجَ للأَذانِ ، بطَل اعْتِكافُه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ؛ لأَنَّه مشَى حيثُ يُمْشَى لأَمْرِ منه بُدٌّ ، كخُروجِه إليها لغيرِ الأَذانِ . وقيلَ : لا يَبْطُلُ . اخْتارَه ابنُ البِّنَّا ، والمَجْدُ . قال القاضي : لأنَّها بُنِيَتْ له ، فكأنَّها فيه . وقال أبو الخَطَّابِ : لأنَّها كَالْمُتَّصِلَةِ به . وقال المَجْدُ : لأَنَّها يُنِيَتْ للمَسْجِدِ لمَصْلَحَةِ الأذانِ ، وكانت منه

<sup>(</sup>١) في : باب الاعتكاف في خيمة المسجد ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٦٤ . كم أخرجه مسلم ، في : باب فضل ليلة القدر ... ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢ / ٨٢٥ . (٢) السدة: باب الدار.

وَالْأَفْضَلُ الِاعْتِكَافُ فِي الْجَامِعِ إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ تَتَخَلَّلُهُ . وَمَنْ اللَّهَ وَالْأَفْضَلُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، نَذَرَ الِاعْتِكَافَ أَوِ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ ، فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِه ،

۱۱۱۶ – مسألة : (والأفضلُ الاعْتِكافُ في الجامِع ِ إذا كانتِ السر الكبر الجُمُعَةُ تَتَخَلَّلُه )إذا كانتِ الجُمُعَةُ تَتَخَلَّلُ الاعْتِكافَ ، فالأَفْضَلُ أَن يكونَ الجُمُعَةُ تَتَخَلَّلُ الاعْتِكافَ ، فالأَفْضَلُ أَن يكونَ في الجُمُعَةُ ، لتَلَّا يَحْتاجَ إلى الخُروج ِ إليها فيَتْرُكَ الاعْتِكافَ ، مع إمْكانِ التَّحَرُّزِ مِن ذلك ، ولأَنَّ فيه خُرُوجًا مِن الخِلاف ، على ما ذكرْناه ، ولأَنَّ ثوابَ الجَماعَة فيه أكثرُ .

١١١٥ - مسألة : ( وإذا نَذَر الاعْتِكافَ أو الصلاةَ في مَسْجِدٍ ،

فيما بُنِيَتْ له ، ولا يَلْزَمُ ثُبُوتُ بَقِيَّةِ أَحْكَامِ المَسْجِدِ لأَنَّهَا لَم تُبْنَ له . وأَطْلَقَهما ف الإنصاف (المُحَرَّرِ » . الثَّالثةُ ، ظَهْرُ المَسْجِدِ منه ، بلا نِزاعِ أَعْلَمُه . الرَّابِعةُ ، لمَّا ذكر في (الآدَابِ » الثَّوابَ الحاصِلَ بالصَّلاةِ في مَسْجِدَى مَكَّةَ والمدينةِ ، قال : وهذه المُضاعفَةُ تَخْتَصُّ المَسْجِدَ ، على ظاهرِ الخَبرِ ، وظاهِرِ قوْلِ العُلَماءِ مِن أصحابِنا وغيرِهمْ . قال ابنُ عَقِيلَ : الأَحْكَامُ المُتعَلِّقَةُ بمَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، لِمَا كان في وغيرِهمْ . قال ابنُ عَقِيلَ : الأَحْكَامُ المُتعَلِّقَةُ بمَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، لِمَا كان في وغيرِهمْ . قال ابنُ عَقِيلَ : الأَحْكَامُ المُتعَلِّقَةُ بمَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، لِمَا كان في وَمانِه ، لاما زِيدَ فيه ؛ لقوْلِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ : « فِي مَسْجِدِي هَذَا » . واختارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، أَنَّ حُكْمَ الزَّائِدِ حُكْمُ المَزيدِ عليه . قلتُ : وهو الصَّوابُ . الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، أَنَّ حُكْمَ الزَّائِدِ حُكْمُ المَزيدِ عليه . قلتُ : وهو الصَّوابُ . قوله : والأَفْضَلُ الاعْتِكَافُ فِي الجَامِعِ إذا كانتِ الجُمُعَةُ تَتَخَلَّلُهُ . ولا يَلْزَمُ فيه.

فائدة : يجوزُ لمَن لا تَلْزَمُه الجُمُعَةُ أَنْ يعْتَكِفَ فى غيرِ الجامِعِ الذى تَتَخَلَّلُه الجُمُعَةُ أَنْ يشْتَرِطَه ، كعِيادَةِ المريضِ . الجُمُعَةُ ، لكنْ يبْطُلُ بخُروجِه إليها ، إلَّا أَنْ يشْتَرِطَه ، كعِيادَةِ المريضِ .

وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وذكر في «الانْتِصَارِ» وَجْهًا بلُزُومِ الاعْتِكافِ

فيه ، فإنِ اعْتَكُفَ في غيره ، بَطَل بخَرُوجه إليها .

قوله : ومَن نذَر الاغْتِكافَ أو الصَّلاةَ في مَسْجِدٍ ، فله فِعْلُه في غيرِه . هذا

فله فِعْلُه في غَيْرِه ) ولا كَفَّارَةَ عليه ( إلَّا المَساجدَ الثَّلاثَةَ ) وجُمْلَةُ ذلك أَنَّه لا يَتَعَيَّنُ شيءٌ مِن المَساجدِ بنَذْره الاعْتِكافَ أو الصلاةَ فيه ، إلَّا المَساجدَ الثَّلاثَةَ ، وهي المَسْجِدُ الحَرامُ ، ومَسْجِدُ النبيِّ عَلَيْكُ ، والمَسْجِدُ الأَقْصَى ؛ لقَوْل رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ لا تُشَدُّ الرِّحالُ إِلَّا إِلَى ثلاثة مساجدَ ؛ المسجدِ الحَرام ، والمسجدِ الأَقْصَى ، ومسجدِي هذا » . مُتَّفَقّ عليه(١) ، ولو تَعَيَّنَ غَيْرُها بتَعْيينِه لَزِمَه المُضِيُّ إليه ، واحْتاجَ إلى شَدِّ الرَّحْلِ لقضاءِ نَذْرِه فيه ، ولأنَّ الله تعالى لم يُعَيِّنْ لِعبادَتِه مَكانًا ، فلم يَتَعَيَّنْ بتَعْيِينِ غيرِه ، وإنَّما تَعَيَّنَتْ هـذه المَسَاجِدُ للخَبَرِ الوارِدِ فيها ، ولأنَّ العِبادَةَ فيها أَفْضَلُ ، فإذا عَيَّنَ ما فيه فَضِيلَةٌ لَزِمَتْه ، كأَنْواع ِ العِبادَةِ . وبهذا(٢)

الإنصاف المذهبُ ، إلَّا ما اسْتَثْناه المُصَنِّفُ ، وعليه الأصحابُ . وقال في « الفَائق » : قال أبو الخَطَّابِ : القِياسُ وُجوبُه . انتهى . وجزَم به فى « تَذْكِرَةِ ابن .عَبْدُوسِ » . وقال فى ﴿ الفُروعِ ِ » : ويتَوجَّهُ ، إلَّا مَسْجِدَ قُباءٍ ، إذا نذَر الاعْتِكافَ أو الصَّلاةَ فيه ، لا يَفْعَلُه في غيره .

تنبيهات ؟ الأوَّلُ، ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا، أنَّه سَواءٌ نذَر الاعْتِكافَ أو الصَّلاةَ، في مَسْجِدٍ قريبٍ أو بعيدٍ ، عَتِيقٍ أو جديدٍ ، امْتازَ بِمَزِيَّةٍ شَرْعِيَّةٍ ، كَقِدَمٍ وكَثْرَةِ جَمْعٍ ،أَوْ لا . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وهو ظاهِرُ كلام أكثر الأصحاب . ومَفْهُومُ كلام المُصَنِّفِ في «المُغْنِي»، إذا كان المَسْجِدُ بعيدًا يحْتاجُ إلى شَدِّرَحْلٍ، يَلْزَمُه فيه(٣). وهو ظاهرُ كلام ِ أبي الخَطَّابِ في «الانتِصارِ»؛ فإنَّه قال: القِياسُ لُزومُه،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٤/٥ .

<sup>(</sup>۲) في م: « و لهذا » .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغنى ٤٩٣/٤ .

قال الشافعيُّ ، في صَحِيح ِ قَوْلَيْه . وقال في الآخرِ : لا يَتَعَيَّنُ المَسْجِدُ الشرح الكبير الأَقْصَى ؛ لأَنَّ النبيُّ عَيِّلُكُ ، قال : « صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هذا أَفْضَلُ مِنْ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ » . رَواه مسلمٌ (') . وهذا أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ، إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ » . رَواه مسلمٌ (') . وهذا

الإنصاف

تركناه ؛ لقَوْلِه عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ : « لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ ... » الحديثُ . وذكره أبو الحُسَيْن احْتِمالًا فى تَعْيينِ المَسْجِدِ العَتيقِ للصَّلاةِ . وذكر المَجْدُ فى « شَرْجِه » ، أَنَّ القاضِى ذكر وَجْهًا ، يتعيَّنُ المَسْجِدُ العَتِيقُ فى نَدْرِ الصَّلاةِ . قال المَجْدُ : ونَدْرُ الاعْتِكافِ مِثْلُه . وأَطْلَقَ الشَّيْخُ تَقِى الدِّينِ ، فى تعْيينِ ما امْتازَ بمَزِيَّةٍ شَرْعِيَّةٍ ، كقِدَم وكُثْرَةِ جَمْع ، وَجْهَيْن ، واخْتارَ فى مَوْضِع آخَرَ ، يتعَيَّنُ . بمَزِيَّةٍ شَرْعِيَّةٍ ، كقِدَم وكُثْرَةِ جَمْع ، وَجْهَيْن ، واخْتارَ فى مَوْضِع آخَرَ ، يتعَيَّنُ . وقال القاضى ، وابنُ عَقِيل : الاعْتِكافُ والصَّلاةُ لا يخْتَصَّان بمَكانٍ ، بخِلافِ الصَّوْمِ . قال فى « الفُروع ج » : كذا قالا . فعلى المذهب ، له أَنْ يعْتكِفَ ويُصَلِّى فى الصَّوْم . قال فى « الفُروع ج » : كذا قالا . فعلى المذهب ، أنَّه لا كفَّارَة وفى نُسْخَةٍ قُرِئتْ على غيرِ المَسْجِدِ الذى عَيَّنه . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه لا كفَّارَة وفى نُسْخَة قُرِئتْ على على المُصَنِّفُ هنا ، وهو أحَدُ الوَجْهَيْن . ولم يُذْكَرْ عَدَمُ الكفَّارَةِ فى نُسْخَةٍ قُرِئتْ على المُصَنِّف ، وكذا فى نُسْخ كثيرة . وقيلَ: عليه كفَّارَة بى «تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوس ». المُصَنِّف مَوْلَ وَعَدَ إِنْ لَم يَفْعَلْ. وجزَم بالكفَّارَة فى «تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوس ».

<sup>(</sup>۱) في: باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة، من كتاب الحج. صحيح مسلم. \ ١٠١٢ - ١٠١٤.

الشرح الكبر يَدُلُّ على التَّسُويَةِ ، فيما عَدا هذَيْن المَسْجدَيْن ؛ لأنَّ المَسْجدَ الأقْصَى لو فَضِّلَتِ الصلاةُ فيه على غَيْرِه ، يَلْزَمُ أَحَدُ أَمْرَيْن ؛ إِمَّا خُرُوجُه مِن عُمُوم هـذاالحَدِيثِ ، وإمّا كَوْنُ فَضِيلَتِه بأَلْفٍ مُخْتَصًّا بالمسْجِدِ الأَقْصَى . ولَنا ، أنَّه مِن المَساجِدِ التي تُشَدُّ الرِّحالُ إليها ، فَتَعَيَّنَ بالتَّعْيِينِ في النَّذْرِ ، كَالْآخَرَيْن ، ومَا ذَكَرَه لا يَلْزَمُ ، فإنَّه إذا فُضِّلَ الفاضِلُ بألَّفٍ ، فقد فَضِّلَ المَفْضُولَ بها أَيْضًا .

الإنصاف وأطْلقَهما في « الفُروع ِ » ، و « الفَائقِ » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « المُحَرَّرِ » . ذكرَه في بابِ النَّذْرِ . الثَّاني ، قال في « الفُروع ِ » : و في الكفَّارَةِ وَجْهان إنْ وجَبتْ في غيرِ المُسْتَحَبِّ . انتهى . فمَحَلُّ الخِلافِ ، إذا قُلْنا بُوجوبِ الكَفَّارَةِ في غيرِ المُسْتَحَبِّ . الثَّالثُ ، جعَل المُصَنِّفُ الصَّلاةَ والاغْتِكافَ ، إذا نذَرهما في غيرٍ المَساجِدِ الثَّلاثَةِ ، على حَدٌّ سواءٍ . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وقال في « الفُروع ِ » : وظاهِرُ كلام جماعة ٍ ، يصَلَّى في غيرٍ مَسْجِدٍ أيضًا . ولعَلَّه مُرادُ غيرِ هم ، وهو مُتَّجةٌ . انتهى . الرَّابعُ ، قوْلُه : فله فِعْلُه في غيرِه . يعْنِي ، مِنَ المَساجِدِ . وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . قال في « الفُروعِ ِ » : وظاهرُ كلام ِ جماعةٍ ، يصَلَّى في غيرِ مَسْجِدٍ أيضًا ، ولعَلَّه مُرادُ غيرِهم ، وهو مُتَّجةً .

فَائِدَةً : لَو أَرَادَ الذُّهَابَ إِلَى مَا عَيُّنَهُ بِنَذْرِهُ ، فَإِنْ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى شَدِّ رَحْلِ ، خُيِّرَ بينَ ذَهابِه وعدَمِه ، عندَ القاضي وغيرِه . وجزَم بعضُ الأصحابِ بإباحَتِه . واخْتارَ المُصَنِّفُ والشَّارِحُ الإباحَةَ في السَّفَرِ القَصيرِ ، و لم يُجَوِّزْه ابنُ عَقِيلٍ ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وقال في ﴿ التَّلْخِيصِ ﴾ : لا يتَرخُّصُ . قال في ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ : ولعَلَّ مُرادَهُ ، يُكْرَهُ . وذكر ابنُ مُنَجَّى في ﴿ شَرْحِ ِ المُقْنِعِ ِ ﴾ ، يُكْرَهُ إلى القُبورِ وَأَفْضَلُهَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ [ ٢٠ و ] ، ثُمَّ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ النع

الشرح الكبير

المَدِينَةِ ، ثم ) المَسْجِدُ ( الأَقْصَى ) وقال قَوْمٌ : مَسْجِدُ النبيِّ عَيْقِلِهُ المَدِينَةِ ، ثم ) المَسْجِدُ ( الأَقْصَى ) وقال قَوْمٌ : مَسْجِدُ النبيِّ عَيْقِلَهُ اللهَ عَرْرِهِ ) المَسْجِدِ الحرامِ ؛ لأَنَّ النبيَّ عَيْقِلَهُ إِنَّما دُفِنَ في خَيْرِ البقاعِ ، وقد نَقَلَه اللهُ تعالى مِن مَكَّةَ إلى المَدِينةِ ، فَدَلَّ على أَنَّها أَفْضَلُ . ولَنا ، قَوْلُه عليه السلامُ : « صَلاةٌ في مَسْجِدِي هذا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ، إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامُ ». وروى ابنُ ماجَه (١) ، بإسنادِه عن النَّبي عَيْقِلَهُ أَنَّه قال : « صَلاةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِن مِائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ » فَيَدْخُلُ في عُمُومِه مَسْجِدُ النبيِّ عَيْقِلَهُ .

الإنصاف

والمَشاهِدِ. قال في « الفُروعِ »: وهي المَسْأَلَةُ بعَيْنِها . وحكى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَجُهَا ، يجِبُ السَّفَرُ المَنْدُورُ إلى المَشاهِدِ . قال في « الفُروعِ » : ومُرادُه ، والله أعلمُ ، اختِيارُ صاحِب « الرِّعايَةِ » . وإنْ كان لا يحْتاجُ إلى شَدِّرَ حُل ، حُيِّر ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، بينَ الذَّهابِ وغيره . ذكرَه القاضى، وابنُ عقيل ، وقدّمه في الفُروع ». وقال في «الفُروع » : وهذا أظهرُ . والفُروع » . وقال في «الوَاضِع » : الأَفْصَلُ الوَفاءُ . قال في «الفُروع » : وهذا أظهرُ . قوله : إلَّا المَساجِدَ الثَّلاثَةَ ، وأَفْصَلُها المَسْجِدُ الحَرَامُ ، ثم مَسْجِدُ المَدينةِ ، ثم المَسْجِدُ الأَقْصَى . الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ مَكَّةَ أَفْضَلُ مِنَ المدينة . نصَرَه ثم المَسْجِدُ الأَقْصَى . الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ مَكَّةَ أَفْضَلُ مِنَ المدينة . نصَرَه القاضى وأصحابُه ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وعنه ، المدينةُ أَفْضَلُ . اختارَه ابنُ حامِدٍ وغيرُه . ويأْتِي ذلك أيضًا في آخرِ بابِ صَيْدِ الحَرَم ونَباتِه . فعلى المذهبِ ، إذا عيَّنَ المسْجِدَ الحرامَ في نَذْرِه ، لم يُجْزِئُه في غيرِه ؛ لأَنَّه أَفْضَلُها . احْتَجَ به أحمدُ إذا عيَّنَ المسْجِدَ الحرامَ في نَذْرِه ، لم يُجْزِئُه في غيرِه ؛ لأَنَّه أَفْضَلُها . احْتَجَ به أحمدُ الصَّحِيدِ .

<sup>(</sup>١) في : باب ماجاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ... ، من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه ١/١٥٥ .

فَإِذَا نَذَرَهُ فِي الْأَفْضَل ، لَمْ يَجُزْ فِي غَيْرِهِ ، وَإِنْ نَذَرَهُ فِي غَيْرِهِ ،

الشرح الكبير

١١١٧ - مسألة : ( فإن نَذَرَه في الأَفْضَل ، لم ) يكُنْ له فِعْلُه ( في غَيْرِه ، وإن نَذَرَه في غيره ، فله فِعْلُه فيه ) إذا نَذَر الاعْتِكافَ في المَسْجِدِ الحرام لَزمَه ، ولم يكُنْ له الاعْتِكافُ فيما سِواهُ ؛ لأَنَّ عُمَرَ نَذَر أَن يَعْتَكِفَ لَيْلَةً في المَسْجِدِ الحَرام ، فسَأَلَ النبيَّ عَلِيلًا ، فقال : « أَوْفِ بِنَذْرِكَ » . مُتَّفَقٌ عليه'') . وإن نَذَر أن يَعْتَكِفَ في مَسْجِدِ النبيِّ عَلَيْكُم ، جاز أن يَعْتَكِفَ فِي المَسْجِدِ الحَرام ؛ لأنَّه أَفْضَلُ ، ولم يَجُزْ له أن يَعْتَكِفَ في المَسْجِدِ الأُقْصَى ؟ لأَنَّ مَسْجِدَ النبيِّ عَلَيْكُ أَفْضَلُ منه ، فلم يَجُزُّ له تَفْويتُ فَضِيلَتِه ، وإن نَذَر الاعْتِكافَ في المَسْجِدِ الأَقْصَى ، جاز لِه أَن يَعْتَكِفَ في المَسْجِدَيْنِ الآخَرَيْنِ ؛ لأَنَّهُما أَفْضَلُ منه . وروَى الإمامُ أحمدُ في « مُسْنَدِه »(٢) ، عن رجالٍ مِن الأنْصار ، مِن أصحاب النبيِّ عَلَيْكُم : أنَّ

الإنصاف والأصحابُ. قال في « الفُروعِ » : فدَلَّ - إِنْ قُلْنا : المَدِينَةُ أَفْضَلُ - أَنَّ مَسْجدَها أَفْضَلُ. وهذا ظاهِرُ كلام المَجْدِ في «شَرْحِه» وغيره، وصرَّح به في «الرِّعايَةِ ». وإنْ عيَّنَ مسْجِدَ المدينةِ ، لم يُجْزِئُه في غيرِه ، إلَّا المَسْجِدَ الحَرامَ ، على ما تقدُّم . وإِنْ عَيَّنَ المَسْجِدَ الأَقْصَى ، أَجْزَأُه المَسْجِدان فقط . نصَّ عليه .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٥٦٣ .

<sup>(</sup>٢) المسند ٣٦٣/٣ ، ٥/٣٧٣ .

كم أخرجه أبو داود ، في : باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس ، من كتاب الأيمان . سنن أبي داود ٢ / ٢١١ . والدارمي ، في : باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس ... ، من كتاب النذور والأيمان . سنن الدارمي ٢ / ١٨٤ ، ١٨٥ .

وَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ ۚ، لَزِمَهُ الشَّرُوعُ فِيهِ قَبْلَ دُخُولِ لَيْلَتِهِ الفَّعَ إِلَى انْقِضَائِهِ ،.........

الشرح الكبير

رجلًا جاء إلى النبي عَلَيْكُ ، يومَ الفَتْحِ ، والنبي عَلَيْكُ في مَجْلِس قَرِيبًا مِن المَقَامِ ، فَسَلَّمَ على النبي عَلَيْكُ ، ثم قال : يا نَبِيَّ الله ، إنِّى نَذَرْتُ إِن فَتَحِ اللهُ للنبيِّ عَلَيْكُ والمُوْمِنِين مَكَّةً ، لأصلينَ فِي بَيْتِ المَقْدِس ، وإنِّى وَجَدْتُ اللهُ للنبيِّ اللهُ عِن أهلِ الشام هلهُنا في قُرَيْش ، مُقْبِلًا مَعِي ومُدْبِرًا . فقال النبيُ عَلَيْكَ : « هلهُنا فَصَلِّ » . فقال الرجلُ قَوْلَه هذا ثَلاثَ مَرّاتٍ ، كلَّ ذلك يقُولُ النبيُّ عَلَيْكَ : « هلهُنا فَصَلِّ » . ثم قال الرّابِعَة مَقالَته هذه ، فقال يقُولُ النبيُّ عَلَيْكَ : « اذْهَبْ ، فَصَلِّ فِيهِ ، فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَوْ صَلَّانِ النبيُّ عَنْكَ ذلِكَ كُلُّ صَلاَةٍ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ » . هلهُنا فَصَلِّ فِيهِ ، فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَوْ صَلَّاتِ

فصل : وإن نَذُر الاعْتِكافَ فى غيرِ هذه المَساجِدِ ، فدَخَلَ فيه ، ثم انْهَدَم مُعْتَكَفُه ، و لم يُمْكِنِ المُقامُ فيه ، لَزِمَه إِتْمامُ الاعْتِكافِ فى غيرِه ، و لم يَبْطُلِ اعْتِكافُه .

فيه قبلَ دُخُولِ لَيْلَتِه إلى انْقِضائِه ) إِذَا عَيْنَ بَنْدْرِه زَمَنًا تَعَيَّنَ ؛ لأَنَّ الله تعالى عَيَّنَ للعِبادَةِ زَمَنًا ، فَتَعَيَّنَ بَعْيِينِ العَبْدِ ، ويَلْزَمُه الشَّرُوعُ فيه قبلَ دُخُولِ لَيْلَتِه للعِبادَةِ زَمَنًا ، فَتَعَيَّنَ بَتَعْيِينِ العَبْدِ ، ويَلْزَمُه الشَّرُوعُ فيه قبلَ دُخُولِ لَيْلَتِه إلى انْقِضائِه . وهذا قَوْلُ مالكِ ، والشافعيِّ . وحَكَى ابنُ أَبِي مُوسَى ، عن أَلَى انْقِضائِه . وهذا قَوْلُ مالكِ ، والشافعيِّ . وحَكَى ابنُ أَبِي مُوسَى ، عن أحمدَ ، رُوايَةً أُخْرَى ، أَنَّه يَدْخُلُ في مُعْتَكَفِه قبلَ طُلُوعِ الفَجْرِ مِن أُوّلِه .

قوله: ومَن نذَر اعْتِكَافَ شَهْرٍ بعَيْنِه، لَزِمه الشَّروعُ فيه قبلَ دُخُولِ لَيْلَتِه إلى الإنصاف انقِضائِه. وهذا المذهبُ. نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، أو يدْخُلُ قبلَ فَجْرِ

الشرح الكبير وهو قَوْلُ اللَّيْثِ ، وزُفَرَ ؛ لأَنَّ النبيُّ عَلَيْكُ كان إذا أرادَ أن يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ، ثم دَخُل مُعْتَكَفَه . مُتَّفَقٌ عليه (١) . ولأنَّ الله تعالى قال : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشُّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ . ولا يَلْزَمُ الصَّوْمُ إِلَّا مِن قَبْل طُلُوعِ الفَجْر . ولأنَّ الصَّوْمَ شَرْطٌ في الاعْتِكافِ ، فلم يَجِبِ ابْتِداؤُه قبلَ شَرْطِه . ولَنا ، أَنَّه نَذَر الشُّهْرَ ، وأَوَّلُه غُروبُ الشَّمْس ؛ بدَلِيل حَلِّ الدُّيُونِ المُعَلَّقَةِ به ، ووُقُوعِ الطَّلاقِ والعَتاقِ المُعَلَّقَيْنِ به ، فَوَجَبَ أَن يَدْخُلَ قبلَ الغُرُوبِ ، لَيَسْتَوْفِيَ جَمِيعَ الشُّهْرِ ، فإنَّه لا يُمْكِنُ إلَّا بذلك ، وما لا يَتِمُّ الواجبُ إلَّا به فهو واجِبٌ ، كإمْساكِ جُزْءِ مِن اللَّيْلِ في الصَّوْمِ . وأمَّا الصَّوْمُ فمَحَلَّه النَّهَارُ ، فلا يَدْخُلُ فيه شَيءٌ مِن اللَّيْلِ في أَثْنائِه ، ولا ابْتِدائِه ، و ٢١٥/٢ علا يَا إِلَّا مَا حَصَلَ ضَرُورَةً ، بَخِلافِ الاغْتِكافِ . وأمَّا الْحَدِيثُ ، فقال ابنُ عبدِ البَرِّ : لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِن الفُقَهاء قال به . على أنَّ الخَبَرَ إنَّما هو في التَّطَوُّ عِ ، فمتى شاء دَخَل(٢) ، وفي مَسْأَلَتِنا نَذَر شَهْرًا ، فَيَلْزَمُه اعْتِكافُ شَهْر كَامِل ، ولا يَحْصُلُ إِلَّا أَن يَدْخُلَ فيه قبلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِن أَوَّلِه ، ويَخْرُجَ بعدَ غُرُوبِها مِن آخِرِه ، فأشْبَهَ ما لو نَذَر اعْتِكافَ يوم ، فإنَّه ، يَلْزَمُه الدُّخُولُ فيه قبلَ طُلُوعٍ فَجْرِه ، ويخرُ جُبعدَ غُروبِ شَمْسِه . وقولُه :

الإنصاف أوَّلِ ليْلَةٍ مِن أوَّلِه . قال الزَّرْكَشِيُّ : ولعَلَّه بنَاءً على اشْتِراطِ الصَّوْم له . فائدتان ؛ إحْداهما ، كذا الحُكْمُ والخِلافُ والمذهبُ إذا نذَر عَشْرًا مُعَيَّنًا .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٥٦٤ ، ٥٦٥ من حديث عائشة .

<sup>(</sup>٢) اخر الجزء الثاني من نسخة مكتبة محمد بن فيصل آل سعود المشار إليها بالرمز ﴿ ص ﴾ .

ومن هنا إلى أول كتاب المناسك لم يتيسر من النسخ الخطية ما يغطيها ، ولذلك سنسترشد في تحقيق ما بقى من كتاب الاعتكاف بكتاب و المبدع شرح المقنع ﴾ لابن مفلح مع ( المغنى ﴾ لابن قدامة . والله الموفق .

إِنَّ الاعْتِكَافَ لا يَصِحُّ بغير صَوْم . قد أُجَبْنا عنه فيما مَضَى .

فصل : وإن أَحَبُّ اعْتِكَافَ العَشْرِ الأواخِرِ تَطَوُّعًا ، ففيه روايَتان ؟ إحداهما ، يَدْخُلُ قبلَ غُروبِ الشَّمْسِ مِن لَيْلَةِ إِحْدَى وعِشْرِينَ ؛ لِما رُوِيَ عن أبي سعيدٍ ، أنَّ رسولَ الله عَلِيلَ كانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأوْسَطَ مِن رمضانَ ، حتى إذا كان لَيْلَةُ إحْدَى وعِشْرِين ، وهي اللَّيْلَةُ التي يَخْرُجُ مِن صبيحتِها مِن اعْتِكافِه ، قال : « مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ (١) معِي ، فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأُوَاخِرَ » . مُتَّفَقٌ عليه (٢) . ولأَنَّ العَشْرَ بغَيْر هاء عَدَدُ اللَّيَالِي ، فَإِنَّهَا عَدَدُ المُؤَنَّثِ ، قال اللهُ تعالى : ﴿ وَلَيَالِ عَشْرٍ ﴾ " . وأوَّلُ اللَّيالِي العَشْرِ لَيْلَةُ إِحْدَى وعِشْرِينَ . والرِّوايَةُ الثَّانِيَةُ ، يَدْخُلُ بعد صَلاةِ الصُّبْحِ ، قال حَنْبَلٌ ، قال أحمدُ : أَحَبُّ إِلَى أَن يَدْخُلَ قبلَ اللَّيْل . ولكنْ حَدِيثُ عائِشَةَ ، أَنَّ النبيَّ عَلَيْكُ كَان يُصَلِّي الفَجْرَ ، ثم يَدْخُلُ مُعْتَكَفَه . وبهذا قال الأوْزاعِيُّ ، وإسحاقُ . ووَجْهُه ما رَوَتْ عَمْرَةُ ، عن عائِشَةَ ، أنَّ النبيُّ عَلِيْكُ كَانَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ دَخُلِ مُعْتَكَفَه . مُتَّفَقٌ عليه (١٠) . وإن نَذَر اعْتِكَافَ العَشْرِ ، فَفَى وَقْتِ دُخُولِهِ الرِّوايَتان .

وعنه رِوايَةٌ ثالثةٌ ، جَوازُ دخُولِه بعدَ صَلاةِ الفَجْرِ . الثَّانيةُ ، لو أرادَ أنْ يعْتكِفَ العَشْرَ الإنصاف الأُخِيرَ مِنَ رَمَضانَ تَطوُّعًا ، دخل قبلَ ليْلَتِه الأُولَى . نصَّ عليه . وعنه ، بعدَ صلاةِ فَجْرِ أُوَّلِ يَوْمٍ مِنه . وتقدُّم إذا نذَر اعْتِكافًا في رَمَضانَ وفاتَه . ولو نذَر أَنْ يعْتَكِفَ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٥٦٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر ٢.

<sup>(</sup>٤) تقلم تخريجه في صفحة ٥٦٤ ، ٥٦٥ من حديث عائشة .

فصل: ومَن اعْتَكُفَ العَشْرَ الأواخِرَ مِن رمضانَ ، اسْتُحِبُّ أَن يَبِيتَ لَيْلَةَ العِيدِ في مُعْتَكَفِه . نَصَّ عليه أحمدُ . وزُويَ عن النَّخَعِيِّ ، وأبي مِجْلَزٍ ، وأبي بَكْر بن عبدِ الرحمن ، والمُطَّلِب بن حَنْطَب ، وأبي قِلابَةَ ، أنَّهُم كَانُرا يَسْتَحِبُّون ذلك . وروَى الأثْرَمُ بإسْنادِه ، عن أَيُّوبَ ، عن أَبي قِلابَةَ ، أنَّه كان يَبيتُ في المَسْجِدِ لَيْلَةَ الفِطْرِ ، ثم يَغْدُو كما هو إلى العِيدِ ، وكان ، يَعْنِي فِي اعْتِكَافِهِ ، لا يُلْقَى له حَصِيرٌ ، ولا مُصَلَّى يَجْلِسُ عليه ، كان يَجْلِسُ كَأَنَّه بَعْضُ القَوْم . قال : فأتَيْتُه في يوم الفِطْر ، فإذا في حِجْرِه جُوَيْرِيَةٌ مُزَيَّنَةً ، ما ظَنَنْتُها إلَّا بَعْضَ بَناتِه ، فإذا هي أمَةٌ له ، فأعْتَقَها ، وغدا كما هو إلى العِيدِ . وقال إبراهيمُ : كانوا يُجِبُّون لمَن اعْتَكَفَ العَشْرَ الأواخِرَ مِن رمضانَ ، أن يَبِيتَ لَيْلَةَ الفِطْرِ في المَسْجِدِ ، ثم يَعْدُو إلى المُصَلَّى مِن المُسْجِدِ(').

١١١٩ – مسألة : ﴿ وَإِنْ نَذَر شَهْرًا مُطْلَقًا ، لَزِمَه شَهْرٌ مُتَتَابِعٌ ﴾ إذا

الإنصاف العَشْرَ، لَزمَه ما يتَخلُّلُه مِن لَيالِيه إِلَّا لِيْلَتُه الْأُولَى . نصَّ عليه . وفيها ، في لَيالِيه المُتَخَلُّلَةِ تخْريجُ ابن عَقِيلٍ ، وقوْلُ أبى حَكِيمِ الآتِيَان قريبًا .

قوله : وإنْ نذَر شَهْرًا مُطْلَقًا ، لَزمَه شَهْرٌ مُتَتابِعٌ . هذا المذهبُ ، نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وجزَم به في ﴿ الوَّجِيزِ ﴾ وغيرِه . وقدُّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ وغيره . قال القاضي : يَلْزَمُه التَّتَابُعُ ، وَجْهًا واحِدًا ، كَمَن حَلَف لا يُكَلِّمُ زَيدًا شَهْرًا ، وكَمُدَّةِ الإيلاءِ والعُنَّةِ ، وبهذا فارَقَ لو نذَر صِيامَ شَهْرٍ . وعنه ، لا يَلْزَمُه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب من كان يحب أن يغدو المعتكف كما هو من مسجده إلى المصلي ، من كتاب الصيام . مصنف ابن أبي شيبة ٩٢/٣ . وأخرج أثر أبي مجلز وأبي قلابة في الموضع نفسه .

الإنصاف

تَتَابُعُه . اخْتَارَه الآجُرِّئُ . وصحَّحَه ابنُ شِهَابِ وغيرُه .

فائدتان ؛ إحداهما ، يَلْزَمُه أَنْ يدْ خُلَ مُعْتكَفَه قبلَ الغُروب مِن أَوَّلِ لِيْلَةً منه . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ ، كَا تقدَّم فى نَظِيرَتِها . وعنه ، أو وَقْتَ صلاةِ المَعْرِب . وذكرَه ابنُ أَبِي مُوسى . وعنه ، أو قبلَ الفَجْرِ الثَّانِي مِن أُوَّلِ يَوْمٍ منه . الثَّانيةُ ، يَكْفِيه شَهْرٌ هِلَالِي تَاقِصٌ بلَيالِيه ، أو ثَلاثِين يوْمًا بلَيالِيها . قال المَجْدُ ، على روايَة أَنَّه يَكْفِيه شَهْرٌ التَّابُعُ : يجوزُ إِفْرادُ اللَّيالِي عن الأَيَّامِ إِذَا لَم نَعْتَبِرِ الصَّوْمَ ، وإنِ اعْتبَرْناه ، لا يجبُ التَّابُعُ : يجوزُ إِفْرادُ اللَّيالِي عن الأَيَّامِ إِذَا لَم نَعْتَبِرِ الصَّوْمَ ، وإنِ اعْتبَرْناه ، لا يجبُ التَّابُعُ : يجوزُ الشَّاعِي كُلِّ يَوْمِ [ ٢٦٠/١ ظ] مع لَيْلَتِه المُتقَدِّمةِ عليه . وإنْ ابْتدأَ الثَّلاثِين في أثناءِ النَّهارِ ، فتَمامُه في تلك السَّاعَةِ مِنَ اليَوْمِ الحَادِي والثَّلاثِين ، إنْ وإنِ ابْتَدَأُه في أَثْنَاءِ اللَّيلِ ، تَمَّ في مثل تلك السَّاعَة مِنَ اللَّيلَةِ الحَاديةِ والثَّلاثِين ، إنْ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ تَعَالَى ﴾ .

• ١١٢ - مسألة : ﴿ وَإِنْ نَذَرَ أَيَّامًا مَعْدُودَةً ، فله تَفْريقُها ، إلَّا عند القاضِي ) إذا قال : لله عَلَى أن أعْتَكِفَ ثَلاثِين يَوْمًا . يَلْزَمُه التَّتَابُعُ ، كَا لُو نَذَر شَهْرًا مُطْلَقًا . وقال أبو الخَطَّاب : لا يَلْزَمُه ؛ لأنَّ اللَّفْظَ يَقْتَضِى تَناوُلَه ، والأيامُ المُطْلَقَةُ تُوجَدُ بدونِ التَّتابُعِ ، فلا يَلْزَمُه ، كَالو نَذَر صَوْمَ ثَلاثِين يَوْمًا ، فعلى قَوْلِ القاضي ، تَدْخُلُ فيه اللَّيالِي الدَّاخِلَةُ في الأَيَّام المَنْذُورَةِ ، كَمَا لُو نَذَر شَهْرًا ، ومَن لم يُوجِبِ التَّتَابُعَ لا يُدْخِلُ اللَّيْلَ فيه ، إِلَّا أَن يَنْوِيَه ، فإن نَوَى التَّتَابُعَ ، أو شَرَطَه ، وَجَب .

الإنصاف لم نَعْتَبِرِ الصُّوْمَ ، وإنِ اعْتَبَرْناه فثلَاثِينَ ليْلَةً صِحَاحًا بأيَّامِها الكامِلَةِ ، فَيتِمُّ اعْتِكافُه بغُروبَ شَمْسِ الحادِي والثَّلاثِين في الصُّورَةِ الأُولَى ، أو الثَّاني والثَّلاثِين في الثَّانيةِ ؟ لِئَلًّا يَعْتَكِفَ بَعْضَ يَوْمٍ ، أَو بَعْضَ لَيْلَةٍ دُونَ يَوْمِهَا الذِّي يَلِيهَا .

قوله : وإنْ نذرَ أَيَّامًا مَعْدُودَةً ، فله تَفْرِيقُها . وكذا لو نذَر لَيالِيَ مَعْدُودَةً . وهذا المذهبُ فيهما، وعليه الأَكْتُرُ، وجزَم به في « الوَجِيزِ » وغيرِه. وقدَّمه في « الفُروعِ ، » وغيرِه . واخْتارَه أبو الخَطَّابِ وغيرُه . وقال القاضى : يَلْزَمُه التَّتَابُعُ . وقيلَ : يَلْزَمُه التَّتَابُعُ إِلَّا إِذَا نَذَرَ ثَلَاثِينَ يُومًا ، للقَرِينَةِ ؛ لأَنَّ العادةَ فيه لَفْظُ الشُّهْرِ ، فعُدولُه عنه يدُلُّ على عدَم التَّتَابُع . قلتُ : لو قيلَ : يلْزَمُه التَّتَابُعُ في نَذْرِه الثَّلاثِين يوْمًا . لكان له وَجْهٌ ؛ لأنَّه بمَنْزِلَةٍ مَن نذَر اعْتِكَافَ شَهْرٍ . ثم وَجَدْتُ ابنَ رَزِين في ﴿ نِهَايَتِه ﴾ ذكرَه وَجهًا ، وقدَّمه ناظِمُها .

تنبيه : مُرادُ المُصَنِّفِ بقَوْلِه : فله تَفْرِيقُها . إذا لم يَنْوِ التَّتَابُعَ ، فأمَّا إذا نَوَى التَّتَابُعَ ، فإنَّه يَلْزَمُه . قالَه الأصحابُ .

فوائل ؛ منها ، إذا تابع ، فإنَّه يَلْزَمُه ما يتخَلَّلُها مِن ليْل أو نَهار . على الصَّحيح

١١٢١ – مسألة : ﴿ وَإِنْ نَذَرِ أَيَّامًا أُو لَيَالِيَ مُتَتَابِعَةً ، لَزِمَه مَا يَتَخَلَّلُهَا مِن لَيْلٍ أَو نَهارٍ ) متى شَرَط التَّتابُعَ فى نَذْرِه ، أو نَواه ، دَخَل الليلُ(١) فيه ، ويَلْزَمُه ما بينَ الأَيَّامِ مِن اللَّيالِي ، وإن نَذَر اللَّيالِيَ لَزِمَه ما بينَها مِن الأَيَّامِ حَسْبُ . وبه قال مالكُ ، والشافعيُ . وقال أبو حَنِيفَةَ : يَلْزَمُه مِن اللَّيَالِي بَعَدَدِ الْأَيَّامِ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْجَمْعِ أَوِ التَّتَّنِيَةِ ، يَدْخُلُ فيه مِثْلُه مِن اللَّيالِي ، واللَّيالِي تَدْخُلُ معها الأَيَّامُ ، بدَلِيلِ قَوْلِه تعالى : ﴿ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَـٰثَ لَيَالِ سَوِيًّا ﴾(٢) . وقال في مَوْضِع ٟ آخَرَ : ﴿ ثَلَـٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ﴾<sup>٣)</sup> . ولَنا ، أنَّ اليومَ اسمَّ لبَياضِ النَّهارِ ، واللَّيْلَةَ اسْمِّ لَسُوادِ اللَّيْلِ ، والتَّثْنِيَةُ والجَمْعُ تَكْرارٌ للواحِدِ ، وإنَّما تَدْخُلُ اللَّيالِي تَبَعًا لُوجُوبِ التَّتَابُعِ ضِمْنًا، وبهذا يحصُلُ ما بينَ الأيَّام خاصَّةً، فاكْتُفِيَ به. وأمَّا

مِنَ المذهب . وقيل : لا يَلْزَمُه . ومنها ، يدْخُلُ مُعْتَكَفَه ، فيما إذا نذَر أَيَّامًا ، قبلَ الإنصاف الفَجْرُ الثَّانِي . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وعنه ، أو بعدَ صَلاتِه . ومنها ، لو نذَر أَنْ يعْتَكِفَ يوْمًا مُعَيَّنا أو مُطْلِّقًا ، دخل مُعْتَكَفَه قبلَ فَجْرِه الثَّانِي ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، وخرَج بعدَ غُروب شَمْسِه . وحكَى ابنُ أبي مُوسَى روايَةً ؟ يدْخُلُ وَقْتَ صَلاةِ الفَجْرِ . ومنها ، لو نذَر شَهْرًا مُتَفرِّقًا ، جازَ له تَتَابُعُه .

> قوله : وإنْ نذَر أيَّامًا أو لَيالِي مُتتابعةً ، لَز مَه ما يَتَخَلَّلُها مِن لَيْلِ أو نَهار . وهذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وخرَّجَ ابنُ عَقِيلٍ ، أنَّه لا يَلْزَمُه ما يتَخَلُّلُه .

<sup>(</sup>١) في م: ( الليالي ) .

<sup>(</sup>۲) سورة مريم ۱۰ . 🕆

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٤١ .

الشرح الكبير الآيَةُ ، فإنَّ اللهُ تعالى نصَّ على الليلِ في موضعٍ ، والنَّهارِ في مَوْضِعٍ ، فصارَ مَنْصُوصًا عليهما . فعلى هذا إنْ نَذَر اعْتِكافَ يَوْمَيْن مُتَتَابِعَيْن ، لَزمَه يَوْمان ولَيْلَةٌ بينَهما ، وإن نَذَر اعْتِكافَ يَوْمَيْن مُطْلَقًا ، فكذلك عند القاضي . وكذلك لو نَذَر اعْتِكافَ لَيْلَتَيْن ، لَزِمَه اليَوْمُ الذي بَيْنَهُما عند القاضِي . وعند أبي الخَطَّاب لا يَلْزَمُه ما بينَهما ، إلَّا بلَفْظٍ ، أو بنِيَّةٍ . ويَتَخَرَّجُ أَنَّه إِذَا نَذَر اعْتِكَافَ يَوْمَيْن مُتَتَابِعَيْن ، أَن لا تَلْزَمَه اللَّيْلَةُ التي بينَهما ، كاللَّيْلَةِ التي قَبْلَهما ، وكذلك إذا نَذَر اعْتِكافَ لَيْلَتَيْن لا يَلْزَمُه اليومُ الذي بينَهما ، كاليَوْم الذي قَبْلَهما . اخْتارَه الشَّيْخُ أبو حَكِيم .

فصل : وإن نَذَر اعْتِكافَ يَوْم ، لَزِمَه أَن يَدْخُلَ مُعْتَكَفَه قبلَ طُلُوعِ الفَجْرِ ، ويَخْرُجَ منه بعدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ . وقال مالِكٌ : يَدْخُلُ مُعْتَكَفَه قبلَ طَلُوعِ الفَجْرِ ، ويَخْرُجُ منه بعدَ غُرُوبِ الشُّمْسِ مِن لَيْلَةِ ذلك اليَوْمِ . كَقَوْلِنا فِي الشُّهْرِ ؛ لأنَّ اللَّيْلَ يَتْبَعُ النَّهارَ ، بدَلِيلِ ما لو كان مُتَتابِعًا . ولنا ، أَنَّ اللَّيْلَةَ ليست مِن اليَوْمِ ، وهي مِن الشَّهْرِ ، قال الخَلِيلُ : اليَوْمُ اسمٌّ لما بينَ طُلُوعِ الفَجْرِ وغُرُوبِ الشَّمْسِ . وإنَّما دَخَلِ اللَّيْلُ فِي المُتَتَابِعِ ضِمْنًا ، وَلَهٰذَا خَصَصْنَاهُ بَمَا بِينَ الْأَيَّامِ . وإن نَذَر اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ ، لَز مَه دُخولُ مُعْتَكَفِه قبلَ غُروبِ الشُّمْس ، ويَخْرُجُ منه بعدَ طُلوعِ الفَجْرِ ، وليس له تَفْرِيقُ الاغْتِكَافِ . وظاهِرُ كلامِ الشافعيِّ ، جَوازُ التَّفْرِيقِ قِياسًا على الشَّهْرِ . ولنا ، أنَّ إطْلاقَ اليَوْم يُفْهَمُ منه التَّتَابُعُ ، فلَزمَه ، كما لو قال : مُتتابِعًا .

الإنصاف واخْتارَه أبو حَكِيمٍ ، وخرَّجه أيضًا مِن ِ اعْتِكافِ يَوْمٍ لا يَلْزَمُه معه ليْلَةٌ . وقيلَ : لا يَلْزَمُه ليلًا . ذكرَه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى » .

وفارَقَ الشَّهْرَ ، فإنَّه اسْمٌ لما بينَ هِلاَلَيْن ، واسْمٌ لثَلاثِين يَوْمًا ، واليَوْمُ لا يَقَعُ في الظَّاهِرِ إلَّا على ما ذَكَرْنا . وإن قال في وَسَطِ النَّهارِ : للهِ عَلَىَّ أن أَعْتَكِفَ يَوْمًا مِن وَقْتِي هذا . لَزِمَه الاعْتِكافُ مِن ذلك الوَقْتِ إلى مثْلِه ، وَيَدْخِلُ فِيهِ اللَّيْلُ ؛ لأَنّه في خلالِ نَذْرِه ، فصارَ كما لو نَذَر يَوْمَيْن مُتَتابِعَيْن ، وإنَّما لَزِمَه بَعْضُ يَوْمَيْن لتَعْيِينِه ذلك بنَذْرِه ، فعلِمْنا أنَّه أرادَ ذلك ، و لم يُرِدْ يومًا صَحِيحًا .

فصل : وإن نَذَر اعْتِكَافًا مُطْلَقًا ، لَزِمَه ما يُسَمَّى به مُعْتَكِفًا ، ولو ساعَةً مِن لَيْل أو نَهارٍ ، إلَّا على قَوْلِنا بو جُوبِ الصَّوْمِ في الاعْتِكافِ ، فيلْزَمُه يَوْمٌ كامِلٌ ، فأمّا اللَّحْظَةُ ، وما لا يُسَمَّى به مُعْتَكِفًا ، فلا يُجْزِئُه على الرِّوايَتَيْن جَمِيعًا .

فصل : إذا نَذَر اعْتِكَافَ يَوْم يَقْدَمُ فلانٌ ، صَحَّ نَذْرُه ، فإنَّ ذلك مُمْكِنٌ ، فإن قَدِمَ فى بَعْض النَّهارِ ، لَزِمَه اعْتِكَافُ الباقِى منه ، ولم يَلْزَمْه قضاءُ ما فات ، لأَنَّه فات قبلَ شَرْطِ الوُجُوبِ فلم يَجِبْ ، كالو نَذَر اعْتِكافَ زَمَن ماض ، لكِنْ إن قُلْنا : شَرْطُ صِحَّةِ الاعْتِكافِ الصَّوْمُ . لَزِمَه قضاءُ يَوْم كامِل ، لأَنَّه لا يُمْكِنُه أن يَأْتِى بالاعْتِكافِ فى الصَّوْم فيما بَقِى مِن النَّهارِ ، ولا قضاؤُه مُمَيَّزًا ممّا قبله ، فَلَزِمَه يَوْمٌ كامِلٌ ضَرُورَةً ، كالو نَذَر صَوْمَ يَوْم يَوْم يَوْم مَا بَقِى منه إذا كان صَوْمَ يَوْم يَوْم مَا بَقِى منه إذا كان

فائدة : لو نذَر اعْتِكَافَ يَوْم ، مُعَيَّنَا أَو مُطْلَقًا ، فقد تقدَّم متى يدْخُلُ مُعْتَكَفَه ، ولا يجوزُ تَفْريقُه بساعَاتِه مِن أَيَّام ، فلو كان فى وَسَطِ النَّهارِ ، وقال : لله على أَنْ أَعْتَكِفَ يوْمًا مِن وَقْتِى هذا. لَزِمَه مِن ذلك الوَقْتِ إلى مِثْلِه. وفى دُخُولِ اللَّيْلَةِ الخِلافُ

فَصْلٌ : وَلَا يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ الْخُرُوجُ إِلَّالِمَا لَا بُدُّ مِنْهُ ؛ كَحَاجَةِ الْإِنْسَانِ ، وَالطُّهَارَةِ ، وَالْجُمُعَةِ ، وَالنَّفِيرِ الْمُتَعَيِّن ، وَالشُّهَادَةِ الْوَاجِبَةِ ، وَالْخَوْفِ مِنْ فِتْنَةٍ ،أَوْ مَرَضٍ ، وَالْحَيْضِ ، وَالنُّفَاسِ ، وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَنَحْوِهِ .

الشرح الكبير صائِمًا ؛ لأنَّه قد وُجِد اعْتِكَافٌ مع الصَّوْمِ . وإن قَدِم لَيْلًا لم يَلْزَمْه شيءٌ ؛ لأَنَّ مَا الْتَزَمَه بِالنَّذْرِ لِم يُوجَدْ ، فإنْ كان للنَّاذِرِ عُذْرٌ يَمْنَعُه الاعْتِكافَ عند قَدُوم ِ فلانٍ ؛ مِن حَبْس ِ أَو مَرَض ِ ، ('قَضَى وكَفَّرَ') ، لِفُواتِ النَّذْرِ في وَقْتِه ، ويَقْضِي بَقِيَّةَ اليَوْم فقط ؛ لأَنَّه الذي كان يَلْزَمُ في الأداء ، على الرِّوايَةِ المنصورةِ ، وفي الأُخْرَى يَقْضِي يَوْمًا كَامِلًا ، بناءً على اشْتِراطِ الصَّوْمِ في الاعْتكاف.

فصل: قال الشَّيْخُ، رحمه الله: (ولا يَجُوزُ للمُعْتَكِفِ الخُرُوجُ إِلَّا لما لاَبُدُّ له منه ؛كحاجَةِ الإِنْسانِ، والطُّهارَةِ، والجُمُعَةِ، والنَّفِيرِ المُتَعَيِّن، والشُّهادَةِ الواجِبَةِ، والخَوْفِ مِن فِتْنَةٍ، أو مَرَضٍ، والحَيْضِ، والنُّفاس، وعِدَّةِ الوَفاةِ، ونَحْوِه ) وجُمْلَتُه، أَنَّه ليس للمُعْتَكِفِ الخُرُوجُ

الإنصاف السَّابِقُ. واخْتَانَ الآجُرِّئُ ، إِنْ نَذَر اعْتِكَافَ يُوْمِ ، فَمِن ذَلَكَ الوَقْتِ إِلَى مِثْلِه . تنبيه : مُرادُه بقوله : ولا يَجُوزُ للمُعْتَكِفِ الخُروجُ إِلَّا لما لا بُدٌّ مِنْه ؛ كحاجَةِ الإنسانِ . إجْماعًا ، وهو البَوْلُ والغائِطُ ، إذا لَزِمَه التَّتَابُعُ في اعْتِكافِه ، وسَواءٌ عيَّنَ بنَذْرِه مُدَّةً ، أو شرَط التَّتَابُعَ في عدَدٍ .

 <sup>(</sup>۱ - ۱) في م : ( قضى أو كفر ) .

مِن مُعْتَكَفِه ، إلا لما لابدً منه ، قالت عائِشة ، رَضِى الله عنها وعن أبيها : السُّنَة للمُعْتَكِفِ أَن لا يَخْرُجَ إِلّا لما لابُدَّ منه . رَواه أبو داود() . وقالت السُّنَة للمُعْتَكِفِ أَن لا يَخْرُجَ إِلّا لما لابُدَّ منه . رَواه أبو داود() . وقالت أيضًا : كان رسولُ الله عَلَيْ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِى إِلَى رَأْسَه فَأْرَجُله ، وكان لا يَدْخُرُ البَيْتَ إِلَّا لحاجة الإنسانِ . مُتَّفَقٌ عليه () ولا خِلاف في أنَّ له الخُرُوجَ لما لابُدَّ منه . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ أهلُ العلم على أنَّ للمُعْتَكِفِ الخُرُوجَ مِن مُعْتَكَفِه للغائِطِ والبَوْلِ . ولأنَّ هذا لا يُمْكِنُ فِعْلَه في أن يَخْرُجَ مِن مُعْتَكَفِه للغائِطِ والبَوْلِ . ولأنَّ هذا لا يُمْكِنُ فِعْلَه في المَسْجِدِ ، ولو بَطَل الاعْتِكافُ بالخُروجِ إليه لم يَصِعَ لاَحَدٍ اعْتِكافٌ ، ولأنَّ النبيَّ عَلَيْ كان يَعْرَبُ لُو للمَا العَرْوجِ إليه لم يَصِعَ لاَحَدٍ اعْتِكافٌ ، ولأنَّ النبيَّ عَلَيْهُ كان يَخْرُجُ لقضاءِ حاجَتِه ، ولانَ المَا تُولِ والمَشْرُوبِ ، إذا لم والمُرادُ بحاجة إلى فيعْلِهِ ما . وفي مَعْناه الحاجة إلى المَا تُحولِ والمَشْرُوبِ ، إذا لم يَخْرُجَ إلى فَعْلِهِ ما . وفي مَعْناه الحاجة إلى المَا تُحولِ والمَشْرُوبِ ، إذا لم يَخْرُجُ ليَتَقيَّا خارِجَ المَسْجِدِ ، وكُلُّ ما لا بُدَّ له منه ، ولا يُمْكِنُ فيله أن يَخْرُجَ ليَتَقيَّا خارِجَ المَسْجِدِ ، وكُلُّ ما لا بُدَّ له منه ، ولا يُمْكِنُ فيله في المَسْجِدِ ، فله الخُرُوجُ إليه ، ولا يَفْسُدُ اعْتِكَافُه وهو عليه ، ما

الإنصاف

فائدة : يَحْرُمُ بَوْلُه فى المَسْجِدِ فى إناء، وكذا فَصْدٌ وحِجَامَةٌ. وذكر ابنُ عَقِيلٍ احْتِمالًا ، يجوزُ فى إناء ، كالمُسْتَحاضَة ، مع أمْن تَلْوِيثه . وكذا حُكْمُ النَّجاسَة فى هَواءِ المَسْجِدِ ، والتَّمَسُّحُ بحَائِطِه هَواءِ المَسْجِدِ ، والتَّمَسُّحُ بحَائِطِه والبَوْلُ عليه . نصَّ عليه . قال ابنُ عَقِيلٍ فى ﴿ الفُصولِ ﴾ ، فى الإجارة ، فى التَّمَسُّحِ بحائِطِه : مُرادُه الحَظْرُ ، فإذا بالَ خارجًا وجسَدُه فيه لا ذكرُه ، كُرة . وعنه بحائطِه : مُرادُه الحَظْرُ ، فإذا بالَ خارجًا وجسَدُه فيه لا ذكرُه ، كُرة . وعنه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٧٧٥ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٧٦٥ .

لَمْ يُطِلُّ . وكذلك له الخُروجُ إلى ما أَوْجَبَه اللهُ تعالى عليه ؟ مثلَ مَن يَعْتَكِفُ في مَسْجِدٍ لا جُمُعَةَ فيه ، فيَحْتاجُ إلى الخُرُوجِ لصلاةِ الجُمُعَةِ ، ولا يَبْطُلُ اعْتِكَافُه به . وبهذا قال أبو حَنِيفَة . وقال الشافعيُّ في مَن نَذَر اعْتِكَافًا متتابعًا ، فخَرَجَ منه لصلاةِ الجُمُعَةِ : بَطَل اعْتِكافُه ، وعليه الاسْتِئنافُ ؟ لأنَّه أَمْكَنَه فَرْضُه بحيث لا يَخْرُجُ منه ، فَبَطَلَ بالخُرُوجِ ، كالمُكَفِّر إذا ابْتَدَأُ صَوْمَ الشَّهْرَيْنِ المُتَتابِعَيْنِ في شعبانَ ، أو ذِي الحِجَّةِ . ولَنا ، أنَّه خَرَج لواجب ، فلم يَبْطُل اعْتِكَافُه ، كالمُعْتَدَّةِ تَخْرُجُ لقَضاءالعِدَّةِ ، وكالخارِجِ لْإِنْقَاذِ غَرِيقٍ ، وإطْفَاءِ حَرِيقٍ ، وأَداءِ شَهَادَةٍ تَعَيَّنَتْ عليه ، ولأنَّه إذا نَذَر أَيامًا فيها جُمُعَةً ، فكأنَّه اسْتَثْنَى الجُمُعَةَ بِلَفْظِه ، ثم يَبْطُلُ بما إذا نَذَرَتِ المرأةُ أيَّامًا فيها عادَةُ حَيْضِها ، فإنَّه يَصِحُّ مع إمْكانِ فَرْضِها في غيرها ، والأَصْلُ مَمْنُوعٌ . إذا ثَبَت هذا ، فإنّه إذا خَرَج لواجِبٍ ، فهو على اعْتِكافِه ما لم يُطِلُ ؛ لأنَّه خُرُوجٌ لابُدَّ منه ، أَشْبَهَ الخُرُوجَ لحاجَةِ الإِنْسانِ . فإن كان خُرُوجُه لصلاةِ الجُمُعَةِ فله أن يَتَعَجَّلَ . قال الإمامُ أَحمدُ : أَرْجُو أَن يكونَ له ؛ لأنَّه خُرُوجٌ جائِزٌ ، فجازَ تَعْجيلُه ، كالخُرُوجِ لِحاجَةِ الإنْسانِ . فإذا صَلَّى الجُمُعَةَ ، فأحَبَّ أن يَعْتَكِفَ في الجامِع ِ ، فله ذلك ؛ لأنَّه مَحَلَّ للاعْتِكافِ ، والمَكانُ لا يَتَعَيَّنُ للاعْتِكافِ بتَعْيينِه ، فمع عَدَم ذلك أَوْلَى .

الإنصاف يَحْرُمُ . وقيل : فيه الوَجْهان . وتقدُّم بعضُ ذلك في آخرِ بابِ الوُضوءِ .

قوله: والطَّهَارَةِ . يجوزُ له الخُروجُ للوُضوءِ عن حَدَثٍ . نصَّ عليه . وإن قُلْنا: لا يُكْرَهُ . فعَلَه فيه بلا ضَرُورَةٍ ، ويخْرُجُ لغُسْلِ الجَنابَةِ ، وكذا لغُسْلِ الجُمُعَةِ إِنْ وَجَب ، وإلَّا لم يَجُزْ ، ولا يجوزُ الخُروجُ لتَجْديدِ الوُضوءِ .

وإن أحَبُّ الرُّجُوعَ إلى مُعْتَكَفِه ، فله ذلك ، كالو حَرَج إلى غيرِ الجُمُعة . قال بعضُ أصحابِنا : يُسْتَحَبُّ له الإسراعُ إلى مُعْتَكَفِه . وقال أبو داو ذ : قلتُ لأحمد : يَرْكُعُ ، يَعْنِي المُعْتَكِف ، يَوْمَ الجُمُعة بعدَ الصلاةِ في المَسْجِدِ ؟ قال : نعم ، بقدْرٍ ما كان يَرْكُعُ . قال شَيْخُنَا() ، رَحِمَه الله : ويَحْتَمِلُ أن تكونَ الخِيرةُ إليه في تَعْجِيلِ الرُّجُوعِ وتَأْخِيرِه ؛ لأنَّه في مكانٍ يَصْلُحُ للاعْتِكاف ، فأشبَهَ ما لو نَوى الاعْتِكاف فيه . فأمّا إن خرَج البِتداء إلى مَسْجِد آخر ، أو إلى الجامِع مِن غيرِ حاجَة ، أو كان المسجدُ أَبُعدَ مِن مَوْضِع حَاجَتِه فَمَضَى إليه ، لم يَجُوْ له ذلك ؛ لأنّه خُرُوجٌ لغيرِ حاجَة ، أشبَهُ ما لو خَرَج لغيرِ المَسْجِد ، فإن كان المَسْجِدانِ مُتَلاصِقَيْن ، يَخْرُجُ مِن أَحَدِهما إلى الآخرِ ؛ يَنْتَقِلُ مِن إحْدى زاوِيَتَيْه إلى الأَخْرَى . وإن كان لاَنَهما في غيرِهما ، لم يَجُوْ له الخُرُوجُ وإن قَرُب ؛ لأَنَّه خُرُوجٌ مِن المَسْجِدِ لغيرِ حاجَة مِن عَيْرِهما ، لم يَجُوْ له الخُرُوجُ وإن قَرُب ؛ لأَنَّه خُرُوجٌ مِن المَسْجِدِ لغيرِ حاجَة مِن عَرِهما ، لمَ يَجُوْ له الخُرُوجُ وإن قَرُب ؛ لأَنَّه خُرُوجٌ مِن المَسْجِدِ لغيرِ حاجَة مِن قَرَب المَسْجِدِ لغيرِ حاجَة مِن قَرْب المَسْجِدِ لغيرِ حاجَة مِن قَرْب المَسْجِدِ لغيرِ حاجَة مِن قَرْب المُسْجِدِ لغيرِ حاجَة مِن قَرْب المُنْهُ المَسْجِدِ لغيرِ حاجَة مِن قَرْب المُسْجِدِ لغيرِ حاجَة مِن قَرْب المَسْجِدِ لغيرِ عاجِة مِن قَرْب المُعْرِق المَدِه المُلْودُ عُرْبُولُ المُنْ المُعْرِق الْحَدْد المِن قَرْب المُعْر عام المُعْر عامِه المُعْر عامِه المُن غيرِهما ، المُعْر عامِه المُنْهُ المُعْر عالمَة المُعْرَاقِ المَعْر عالمَة المُعْر عالمَة المُعْر عالمَة المُعْر عالمَة المُعْر عال

الإنصاف

فوائله ؛ يجوزُ له أيضًا الخُروجُ لقَىْءِ بَغتَه، وغَسْلِ مُتنَجِّسٍ لحاجَتِه، وله المَشْئُ على عادَتِه، وقَصْدُ بَيْتِه إِنْ لَم يجِدْ مَكَانًا يَلِيقُ به، لا ضَرَرَ عليه فيه ولا مِنَّةً، كسِقايَةٍ لا يحْتَشِمُ مِثْلُه منها ، ولا نَقْصَ عليه ، ويَلْزَمُه قَصْدُ أَقْرَبِ مَنْزِلَيْه لدَفْع حَاجَتِه به . ويجوزُ الخُروجُ لِيَأْتِي بمَأْكُولٍ ومَشْرُوبٍ يحْتاجُه ، إِنْ لَم يكُنْ له مَن يأتِيه به . نصَّ عليه . ولا يجوزُ الخُروجُ لأَكْلِه وشُرْبِه في بَيْتِه ، في ظاهرِ كلامِه . وهو الصَّحيحُ مِنَ عليه . ولا يجوزُ الخُروجُ لأَكْلِه وشُرْبِه في بَيْتِه ، في ظاهرِ كلامِه . وهو الصَّحيحُ مِنَ المُصَنِّفُ ، والمَحْدُ وغيرُهما . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه .

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٤٦٧/٤ .

فصل : وإذا خَرَج لما لابدُّ منه ، فليس عليه أن يَتَعَجَّلَ في مَشْيه ، لكن يَمْشِي على حَسَب عادَتِه ؛ لأنَّ عليه مَشَقَّةً في إلْزامِه غيرَ ذلك ، فليس له الإقامَةُ بعد قَضاءِ حاجَتِه لأكْلِ ولالغيره . وقال ابنُ حامِدٍ : يجوزُ أن يَأْكُلَ اليَسِيرَ في يَيْتِه ، كَاللَّقْمَةِ وَالنُّنْتَيْن ، ولا يَأْكُلُ جَمِيعَ أَكْلِه . وقال القاضي : يَتَوَجُّهُ أَنَّ له الأَكْلَ في بَيْتِه ، والخُرُوجَ إليه ابْتِداءً ؛ لأنَّ الأَكْلَ في المَسْجِدِ دَناءَةً ، وقد يُخْفِي جنْسَ قُوتِه عن النَّاس ، وقد يكونُ في المَسْجِدِ غيرُه فَيَسْتَحِي منه أَن يَأْكُلَ دُونَه ، وإِنْ أَطْعَمَه لم يَكْفِهِما . وَلَنا ، أَنَّ النبيَّ عَلَيْكُ كَانَ لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لَحَاجَةِ الإنْسانِ . وهذا كِنايَةٌ عن الحَدَثِ ، ولأنَّه خُرُوجٌ لما له منه بُدٌّ، ولُبْثٌ في غيرِ مُعْتَكَفِه لما له منه بُدٌّ، فأَبْطَلَ الاعْتِكَافَ، كمُحادَثَة أهلِه ، وما ذَكَرَه القاضِي ليس بعُذْر يُبيحُ الخُرُوجَ ولا الإقامَة ، ولو ساغ ذلك لساغ الخُرُوجُ للنُّوْمِ وأَشْبَاهِهِ .

الإنصاف وقال القاضي: يَتَوَجَّهُ الجَوازُ. واخْتارَه أبو حَكِيمٍ، وحمَل كلامَ أبي الخَطَّاب عليه . وقال ابنُ حامِدٍ : [ ٢٦١/١ و ] إنْ خرَج لما لا بُدَّ منه إلى مَنْزِلِه ، جازَ أَنْ يأْكُلَ فيه يَسِيرًا ، كَلُقْمَةٍ ولُقْمَتَيْن ، لا كُلُّ أَكْلِه .

قوله : والجُمُعَةِ . يخْرُجُ إلى الجُمُعَةِ إنْ كانت واجِبَةً عليه ، وكذا إنْ لم تكُنْ واجِبَةً عليه واشْترَطَ خُروجَه إليها، فأمَّا إِنْ كانت غيرَ واجِبَةٍ عليه و لم يَشْتَرِ طِ الخُروجَ إليها ، فإنَّه لا يجوزُ له الخُروجُ إليها ، فإنْ خرَج بطَل اعْتِكافُه .

فائدتان؛ إحداهما، حيثُ قُلْنا: يَخْرُجُ إلى الجُمُعَةِ. فله التَّبْكِيرُ إليها. نصَّ عليه، وله إطالَةُ المُقامِ بعدَها، ولا يُكْرَهُ؛ لصَلاحِيةِ المَوْضعِ لِلاعْتِكافِ، لكِنَّ المُسْتَحَبَّ عكْسُ ذلك . ذكرَه القاضي ، وهو ظاهِرُ كلام ِ الإمام ِ أحمدَ ، في رِوايَةِ أَبي داوُدَ .

فصل : وإنْ خَرَجَ لحاجَةِ الإنسانِ ، وبقُرْب المَسْجِدِ سِقايَةٌ أَقْرَبُ السرح الكبير مِن مَنْزِلِه لا يَحْتَشِمُ مِن دُخُولِها ، ويُمْكِنُه التَّنَظُّفُ فيها، لم يكُنْ له المُضِيُّ إلى مَنْزِلِه؛ لأنَّ له مِن ذلك بُدًّا. وإن كان يَحْتَشِمُ مِن دُخُولِها، أو فيه نَقِيصَةٌ عليه، أو مُخالَفَةٌ لعادَتِه، أو لا يُمْكِنُه التَّنظُّفُ فيها، فله المُضِيُّ إلى مَنْزلِه، لما عليه مِن المَشَقَّةِ في تَرْكِ المُرُوءَةِ. وكذلك إن كان له مَنْزِ لانِ، أحَدُهما أَقْرَبُ مِن الآخَرِ، يُمْكِنُه الوُّضُوءُ في الأَقْرَبِ بلاضَرَرِ، فليس له قَصْدُ الأَبْعَدِ. وإن بَذَل له صَدِيقُه أو غيرُه الوَضُوءَ في مَنْزِلِه القَريب، لم يَلْزَمْه ؟ لِما عليه مِن المَشَقَّةِ بتَرْكِ المُرُوءَةِ والاحْتِشام مِن صاحِبه. قال المَرُّوذِي : سَأَلْتُ أَباعبدِ الله عن الاعْتِكافِ في المَسْجدِ الكّبير ، أعْجَبُ إليك أو مَسْجِدِ الحَيِّ ؟ قال : المَسْجِدُ الكَبِيرُ . وأَرْخَص لي أن أَعْتَكِفَ في غيره . قلت : فَأَيْنَ تَرَى أَن أَعْتَكِفَ ، في هذا الجانِب ، أو في ذلك الجانِبِ ؟ قال : في ذاك الجانِبِ ، هو أَصْلَحُ مِن أَجْلِ السِّقايَةِ . قلتُ : فَمَنِ اعْتَكَفَ فِي هذا الجانِبِ تَرَى أَن يَخْرُجَ إِلَى الشَّطِّ يَتَهَيَّأُ ؟ قال : إذا كان له حاجَةً لا بُدَّله مِن ذلك . قلتُ : يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ في المَسْجِدِ ؟ قال : لا يُعْجبُنِي أَن يَتَوَضَّأُ في المَسْجدِ .

وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وقال المُصَنِّفُ : ويحْتَمِلُ أَنْ تكونَ الخِيَرَةُ إليه في تَعْجيل الإنصاف الرُّجوعِ وتأْخِيرِه . وفي « شَرْحِ المَجْدِ » احْتِمالٌ ، أنَّ تَبْكِيرَه أَفْضَلُ ، وأنَّه ظاهِرُ

كلام أَبِي الخَطابِ في بابِ الجُمُعَةِ ؛ لأنَّه لم يَسْتَثْنِ المُعْتَكِفَ . وقال ابنُ عَقِيلٍ في « الفُصُولِ » : يَحْتَمِلُ أَنْ يَضِيقَ الوَقْتُ ، وأَنَّه إِنْ تَنفَّلَ فلا يَزِيدُ على أَرْبَعٍ .

فصل: وإذا احْتِيجَ إليه في النَّفِيرِ ، إذا عَمَّ ، أو حَصَر عَدُوَّ يَخافُون كَلَبه (۱) ، واحْتِيجَ إلى خُرُوجِ المُعْتَكِف ، لَزِمَه الخُرُوجُ ؛ لأنَّه واجِبٌ مُتَعَيِّنَ ، فكان عليه الخُرُوجُ إليه ، كالخُرُوجِ إلى الجُمُعَة . وكذلك الشَّهادَةُ الواجِبةُ عليه ؛ لِما ذكرْنا . وإن وَقَعَت فِتْنَةٌ خاف منها على نَفْسِه الشَّهادَةُ الواجِبةُ عليه ؛ لِما ذكرْنا . وإن وَقَعَت فِتْنَةٌ خاف منها على نَفْسِه إذا قام في المَسْجِدِ ، أو على مالِه ، أو خاف نَهْبًا ، أو حَرِيقًا ، فله تَرْكُ الاعْتِكافِ ، والخُرُوجُ ؛ لأنَّ هذا ممَّا أباحَ اللهُ تعالى لأَجْلِه تَرْكُ ما أوْجَبه على بأصْلِ الشَّرْعِ ، وهو الجُمُعَةُ ، فأوْلَى أن يُباحَ لأَجْلِه تَرْكُ ما أوْجَبه على نَفْسِه ، وكذلك إن تَعَدَّرَ عليه المُقامُ في المَسْجِدِ ؛ لمَرَض لا يُمْكِنُه المُقامُ معه ، كالقِيام المُتدارَكِ ، أو سَلَس البَوْلِ ، أو الإغْماءِ ، أو لا يُمْكِنُه المُقامُ اللهُ بمشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ ، مثلَ أن يُعتاجَ إلى خِدْمَةٍ وفِراشِ ، فله الخُرُوجُ . إلا بمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ ، مثلَ أن يُعتاجَ إلى خِدْمَةٍ وفِراشِ ، فله الخُرُوجُ ، فليس وانحُوه ، فليس له الخُرُوجُ ، فإن خَرَج بَطَل اعْتِكَافُه ؛ لأنَّه خُرُوجٌ لما له منه بُدٌ . . فلون خَرَج بَطَل اعْتِكَافُه ؛ لأنَّه خُرُوجٌ لما له منه بُدٌ .

الإنصاف

الطَّريقِ الأَقْرَبِ إلى الجُمُعَةِ . قدَّمه في « الفُروع ِ » . وقال : وظاهِرُ ما سَبَق يَلْزَمُه، كَقَضاءِ الحَاجَةِ . قال بعضُ الأصحابِ : الأَفْضَلُ خُروجُه لذلك وعَوْدُه في أَقْصَرِ طريقٍ ، لاسِيَّما في النَّذْرِ . والأَفْضَلُ سُلوكُ أَطْوَلِ الطُّرُقِ إِنْ خرَج لجُمُعَةٍ وعِبادَةٍ غيرها .

قوله : والنَّفِيرِ المِتَعَيِّن ِ . بلا نِزاع ٍ ، وكذا إذا تعَيَّنَ خُروجُه لإطْفاءِ حَريقٍ ،' وإنْقاذِ غَرِيقٍ ، ونحوه .

قوله: والشُّهادَةِ الواجِبَةِ. يجوزُ الخُروجُ للشُّهادَةِ المُتَعَيِّنَةِ عليه، فَيلْزَمُه الخُروجُ،

<sup>(</sup>١) كلبه : أذاه وشره .

فصل: وإن حاضَتِ المُعْتَكِفَةُ ، أو نَفِسَتْ ، وَجَب عليها الخُرُوجُ الشرح الكبير مِن المَسْجِدِ ، بغير خِلافٍ ؛ لأنَّه حَدَثٌ يَمْنَعُ اللَّبْثَ في المَسْجِدِ . وعن عائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عنها ، عن النبيِّ عَلَيْهِ : ﴿ لَا أُحِلُّ الْمُسْجِدَ لِحَائِض ، وَلَا جُنُبِ » . رَواه أَبُو داودَ<sup>(١)</sup> . والنِّفاسُ في مَعْنَى الحَيْضِ ، فَثَبَتَ فيه حُكْمُه . قال الخِرَقِيُّ : تَخْرُجُ مِن المَسْجِدِ ، وتَضْرِبُ خِباءً في الرَّحْبَةِ .

ولا يَبْطُلُ اعْتِكَافُه ، ولو لم يتَعيَّنْ عليه التَّحَمُّلُ ، ولو كان سبَبُه اخْتِياريًّا . وهذا الإنصاف المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . واخْتارَ في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، إنْ كان تَعَيَّنَ عليه تَحَمُّلُ الشُّهادَةِ وأداؤُها ، خرَج لها ، وإلَّا فلا .

> فَائِدَةً : قُولُه : وَالْخُوْفِ مِن فِتْنَةٍ . يجوزُ الْخُرُوجُ إِنْ وَقَعَتْ فِتْنَةٌ وَخَافَ منها – إِنْ أَقَامَ فِي الْمُسْجِدِ – على نَفْسِه أَو حُرْمَتِه أَو مالِه نَهْبًا ، أَو حَرِيقًا ، ونحوه ، ولا يَبْطُلُ اعْتِكَافُه بِذَلِك .

> قوله : أو مَرَض ِ . اعلمْ أنَّ المرَضَ إذا كان يتَعذَّرُ معه القِيامُ فيه ، أو لا يُمْكِنُه إلَّا بمَشقَّةٍ شديدةٍ ، يجوزُ له الخُروجُ ، وإنْ كان المَرضُ خفِيفًا ، كالصُّداع والحُمَّى الخَفِيفَةِ ، لم يَجُزْ له الخُروجُ ، إِلَّا أَنْ يُباحَ به الفِطْرُ فَيُفْطِرَ ، فإنَّه يخْرُجُ إِنْ قُلْنا باشْتِراطِ الصَّوْم ، وإلَّا فلا .

> قوله : والحَيْضِ والنُّفَاسِ . تخْرُجُ المرأةُ للحَيْضِ والنَّفاسِ إلى بَيْتِها إِنْ لم يكُنْ للمُسْجِدِ رَحْبَةً ، فإذا طَهُرَتْ رجَعَتْ إلى المُسْجِدِ ، وإنْ كان له رَحْبَةً يُمْكِنُها ضَرْبُ خِبائِها فيها بلا ضَرَر ، فعَلَتْ ذلك ، فإذا طَهْرَتْ رجعَتْ إلى المَسْجدِ . ذَكَرَه الخِرَقِيُّ ، وابنُ أبي مُوسَى . ونقَلَه يَعْقُوبُ بنُ بَخْتَانَ عن أحمدَ . وقدَّمه في

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١١٢/٢ .

الشرح الكبير هذا إن كان للمَسْجدِ رَحْبَةً ، فإن لم يكُنْ رَجَعَتْ إلى بَيْتِها ، فإذا طَهُرَتْ عادَتْ فأتَمَّتِ اعْتِكافَها وقَضَتْ ما فاتَها ، ولا كَفَّارَةَ عليها ؛ لأنَّه خُرُوجٌ مُعْتَادٌ ، أَشْبَهَ الخُرُوجَ للجُمُعَةِ . وإن كان للمَسْجِدِ رَحْبَةٌ خارِجَةٌ مِن المَسْجِدِ يُمْكِنُ ضَرْبُ خِبائِها فيه ، ضَرَبَتْ خِباءَها فيه مُدَّةَ حَيْضِها . وهو قَوْلُ أَبِي قِلابةً . وقال النَّخَعِيُّ : تَضْرِبُ فُسْطاطَها في دارها ، فإذا طَهُرَتْ قَضَتْ تِلْكَ الأَيَّامَ ، وإن دَخَلَتْ بَيْتًا أو سَقْفًا اسْتَأْنَفَتْ . وقال الزُّهْرَى ، وعَمْرُو بنُ دِينارٍ ، ورَبيعَةُ ، ومالكٌ : تَرْجعُ إِلَى مَنْزِلِها ؛ لأَنَّه وَجَب عليها الخُرُوجُ مِن المَسْجِدِ ، فلم تَلْزَمْها الإقامَةُ في رَحْبَتِه ، كالخارجَةِ لعِدَّةٍ ، أُو خَوْفِ فِتْنَةٍ . وَوَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ مَا رَوَى المِقْدَامُ بِنُ شُرَيْحٍ ، عَن عائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : كُنَّ المُعْتَكِفاتُ (١) إذا حِضْنَ أَمَر رسولُ اللهِ عَلَيْكُ بَا خُراجِهِنَّ مِن المَسْجِدِ ، وأن يَضْرِبْنَ الأَخْبِيَةَ في رَحْبَةِ المَسْجِدِ . رَواه أَبُو حَفْصِ (٢) بإسْنادِه . وفارَقَ المُعْتَدَّةَ ، فإنَّ خُرُوجَها

الإنصاف « الفُروع ِ » ، واقْتَصَرَ عليه في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْح ِ » ، وغيرهما . ونقَل محمدُ ابنُ الحَكَم ، تذْهَبُ إلى بَيْتِها ، فإذا طَهُرَتْ بَنَتْ على اعْتِكافِها . وهو ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ هنا . قلتُ : الظَّاهِرُ أنَّ محلَّ الخِلافِ ، إذا قُلْنا : إنَّ رَحْبَةَ المَسْجِدِ ليست منه . وهو واضِحٌ . فعلى الأوَّل ، إقامَتُها في الرَّحْبَةِ على سَبيل الاسْتِحْباب . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . اخْتارَه المُصَنِّفُ ، والمَجْدُ وغيرُهما . وجزَم به في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الرِّعايَةِ » ، وغيرِهما . واخْتارَ في « الرِّعايَةِ » ، أنَّه يُسَنُّ

<sup>(</sup>١) في م : « معتكفات » .

<sup>(</sup>٢) لعله ، يعني ابن شاهين . انظر ترجمته في ٤٣٢/٣ .

لتَعْتَدُّ في بَيْتِها وتُقِيمَ فيه ، ولا يَحْصُلُ ذلك مع الكَوْنِ في الرَّحْبَةِ ، وكذلك الخائِفَةُ مِن الفِتْنَةِ خُرُوجُها لِتَسْلَمَ منها ، فلا تُقِيمُ في مَوْضِع لا تَحْصُلُ السَّلامَةُ بالإقامَةِ فيه . قال(١) : والظَّاهِرُ أَنَّ إِقَامَتُهَا فِي الرَّحْبَةِ مُسْتَحَبَّةٌ ، وليس بواجب . وإن لم تُقِمْ في الرَّحْبَةِ رَجَعَتْ إلى مَنْزِلِها أو غيرِه ، ولا شيءَ عليها إلَّا القَضاءَ لأيام حَيْضِها ، لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا إلَّا قولَ إبراهيم ، وهو تَحَكَّمُّ لا دَلِيلَ عليه .

فصل: فأمَّا الاسْتِحاضَةُ فلا تَمْنَعُ الاعْتِكافَ ؛ لكَوْنِها لا تَمْنَعُ الصلاة ، وقد قالت عائِشَةُ ، رضى الله عنها : اعْتَكَفَتْ مع رسولِ الله عَلَيْكُ امرأةً مِن أَزْواجه مُسْتَحاضَةً ، فكانت تَرَى الحُمْرَةَ والصُّفْرَةَ ، ورُبَّما وَضَعَتِ الطُّسْتَ تَحْتَها وهي تُصَلِّي . أُخْرَجَه البخارِيُّ . ويَجبُ عليها أَن تَتَحَفَّظَ وتَتَلَجَّمَ ، لئَلَّا تُلَوِّثَ المَسْجِدَ ، فإن لم يُمْكِنْ صِيانَتُه منها خَرَجَتْ مِن المَسْجِدِ ؟ لأَنَّه عُذْرٌ وخُرُوجٌ لحِفْظِ المَسْجِدِ مِن نَجاسَتِها ، أُشْبَهَ الخُرُوجَ لقَضاءِ الحاجَةِ .

جُلُوسُها في الرَّحْبَةِ غيرِ المَحُوطَةِ . وحكَى صاحِبُ « التَّلْخِيص » قوْلًا بوُجوب الإنصاف الكَفَّارَةِ عليها . وهذا الحُكْمُ إذا لم تخَفْ تَلْوِيتُه ، فأمَّا إنْ خافَتْ تَلْوِيتُه ، فأيَّنَ شَاءَتْ . وكذا بشَرْطِ الأَمْنِ على نفْسِها . قال الزَّرْكَشِيُّ : ولهذا قال بعضُهم : هذا مع سَلامَةِ الزُّمانِ .

<sup>(</sup>١) أي الشيخ ابن قدامة . انظر المغنى ٤٨٧/٤ .

۲) تقدم تخریجه فی ۲/۷۵۶.

فصل: والمُتَوَقَّى عنها يَجِبُ عليها أَن تَخْرُجَ لقضاءِ العِدَّةِ. وبهذا قال الشافعيُ . وقال رَبِيعَةُ ، ومالكُ ، وابنُ المُنْذِرِ : تَمْضِى في اعْتِكافِها ، حتى تَفْرَغَ منه ، ثم تَرْجِعُ إلى بَيْتِ زَوْجِها فَتَعْتَدُّ فيه ؛ لأَنَّ الاعْتِكافَ المَنْذُورَ واجِبٌ ، والاعْتِدادَ في البَيْتِ واجِبٌ ، فقد تعارَضَ واجِبانِ ، فيقدَّمُ أَسْبَقُهما . ولنا ، أَنَّ الاعْتِدادَ في بَيْتِ زَوْجِها واجِبٌ ، فلَزِمَها الخُرُوجُ إليه ، كالجُمُعَةِ في حَقِّ الرجلِ . ودَلِيلُهم يَنْتَقِضُ بالخُرُوجِ إلى الجُمُعَةِ وسائِرِ الواجِباتِ .

الإنصاف

قوله ، بعد ذكْرِ ما يجوزُ الخُروجُ له : ونحوِ ذلك . فنحُو ذلك ، إذا تعَيَّنَ خُروجُه لإطْفاءِ حَرِيقٍ ، أو إِنْقاذِ غَرِيقٍ ، كَا تقدَّم . وكذا إذا أكْرَهَه السُّلْطانُ أو غيرُه على الخُروجِ ، وكذا لو خافَ أَنْ يَأْخُذَه السُّلْطانُ ظُلْمًا ، فخرَج واخْتَفَى ، وإِنْ أُخْرجَه لاسْتِيفاءِ حقِّ عليه ، فإِنْ أَمْكَنَه الخُروجُ منه بلا عُذْرٍ ، بطَل اعْتِكافُه ، وإلَّا لم يَبْطُلْ ؛ لأَنَّ خُروجٌ واجبٌ .

فائدة: لو خرَج مِنَ المَسْجِدِ ناسِيًا ، لم يَبْطُلِ اعْتِكَافُه ، كَالصَّوْمِ . ذكرَه القاضى فى « المُجَرَّدِ » . وقدَّمه فى « الفُروعِ » ، و « الرِّعايَةِ » ، و « القَواعِدِ الأَصُولِيَّةِ » . وذكر القاضى فى « الخِلَافِ » ، وابنُ عَقِيلٍ فى « الفُصُولِ » ، يَبْطُلُ ؛ لمُنافَاتِه الاعْتِكَافَ ، كالجِماعِ . وذكر المَجْدُ أحدَ الوَجْهَيْن ، لا يَنْقَطِعُ التَّنابُعُ ، ويَبْنِى ، كمرَض وحَيْض ، واختارَه ، وذكرَه قِياسَ المذهب . وجزَم أيضًا ، أنَّه لا يَنْقَطِعُ تَتَابُعُ المُكْرَهِ . وأطلَقَ بعضُهم وَجْهَيْن . قال فى « القواعِدِ الأَصُولِيَّةِ » : لا يَبْطُلُ اعْتِكَافُه إذا أَكْرِهَ على الخُروجِ ، ولو خزَج بنَفْسِه .

وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا ، وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ ، فَيَجُوزُ . اللَّهُ وَكَانَةً ، وَكَانَةً ، لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ .

يَشْتَرِطَه، فَيَجُوزُ. وعنه، له ذلك مِن غيرِ شَرْطٍ) اخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ عن الإِمامِ اشْتَرِطَه، فَيَجُوزُ. وعنه، له ذلك مِن غيرِ شَرْطٍ) اخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ عن الإِمامِ أَحْمَدَ في الخُرُوجِ لِعِيادَةِ المَرِيضِ وشَهُودِ الجِنازَةِ، مع عَدَمِ الشَّرْطِ، فَرُوِيَ عنه ، ليس له فِعْلُه . ذَكَرَه الخِرَقِيُّ . وهو قولُ عَطاءٍ ، وعُرْوَةَ ، ومُجاهِدٍ ، والزَّهْرِيِّ ، ومالكٍ ، والشافعيِّ ، وأصحابِ الرَّأْي . وعنه ، أنَّ له عِيادَةَ المَريض ، وشُهُودَ الجِنازَةِ ، ثم يعودُ إلى مُعْتَكَفِه . نَقَلَها عنه الأَثْرَمُ ، ومحمدُ بنُ الحَكَم . وهو قولُ عليٌ . وبه قال سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، والنَّخَعِيُّ ، والحَسَنُ ؛ لما رَوَى عاصِمُ بنُ ضَمْرَةَ ، عن عليٌ ، قال : إذا اعْتَكَفَ الرجلُ فَلْيَشْهَدِ الجُمُعَة ، ولْيَعُدِ المَرِيضَ ، ولْيَحْضُرِ الجِنازَةَ ، ولْيَأْتُ أَوْهُ الجَارَةِ ، وهو قائِمٌ . رَواه الإمامُ أَحْمَدُ ، ولْيَأْتُ أَهُمُهُ ، وَلْيَأْمُوهُ م بالحاجَةِ وهو قائِمٌ . رَواه الإمامُ أَحْمَدُ ،

فائدة : قوله : ولا يَعُودُ مَريضًا ، ولا يَشْهَدُ جِنازَةً . وكذا كلَّ قُرْبَةٍ ؛ كزِيارَةٍ ، الإنصاف وتَحَمُّلِ شَهادَةٍ وأَدائِها ، [ ٢٦١/١ ظ ] وتَغْسِيل مَيِّتٍ ، وغيرِه ، إلَّا أَنْ يشْتَرِطَ . وهذا المذهبُ في ذلك كله ، نصَّ عليه . قال في ﴿ الفُروع ِ ﴾ : اختارَه الأصحابُ . وعنه، له فِعْلُ ذلك كلّه مِن غيرِ شَرْطٍ. وذكر التِّرْمِذِيُ (١) ، وابنُ المُنْذِرِ رِوايَةً عن أحمدَ بالمَنْع ِ ، مع الاشتِراطِ أيضًا . فعلى المذهبِ ، لا يَقْضِى زمَنَ الخُروجِ إذا نذر شَهْرًا مُطْلَقًا ، في ظاهرِ كلام الأصحابِ . قالَه في ﴿ الفُروع ِ ﴾ ، كما لو عَيَّنَ الشَّهْرَ . قال المَحْدُ : ولو قَضَاه صار الخُروجُ المُسْتَثْنَى والمَشْرُوطُ في غيرِ الشَّهْرِ .

تنبيه : يُسْتَثْنَى مِن ذلك ، لو تعَيَّنتْ عليه صلاةً جِنَازَةٍ خارِجَ المَسْجدِ ، أو دَفْنُ

<sup>(</sup>١) في : باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا ؟ ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ١٧/٤ .

الشرح الكبير والأَثْرَمُ (١) . قال أحمدُ : عاصِمُ بنُ ضَمْرَةً (١) عندي حُجَّةٌ . ووَجْهُ الْأُولَى ما رُويَ عن عائِشَةً ، رَضِي اللهُ عنها ، قالت : كان رسولَ اللهِ عَلَيْكُ إذا اعْتَكَفَ لا يَدْخُلُ البّيْتَ إِلَّا لَحاجَةِ الإنسانِ . مُتَّفَقٌ عليه" . وعنها أنَّها قالت : السُّنَّةُ على المُعْتَكِفِ ، أن لا يَعُودَ مَريضًا ، ولا يَشْهَدَ جنازَةً ، ولا يَمَسَّ امرأةً ، ولا يُباشِرَها ، ولا يَخْرُجَ لحاجَةٍ إلَّا لِما لاَبُدَّ منه ( عنه عنه ) . وعنها قالت : كان النبيُّ عَلِيلًا يَمُرُّ بالمَرِيضِ ، وهو مُعْتَكِفٌ ، فيَمُرُّ كما هو ، ولا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عنه . رَواهما أبو داودَ (٥٠٠ . ولأنّ هذا ليس بواجبٍ ، فلا يَجُوزُ تَرْكُ الاعْتِكافِ الواجِبِ له ، كالمَشْي في حاجَةِ أُخِيهِ ليَقْضِيهَا ، فإن تَعَيَّنتْ عليه صلاةُ الجنازَةِ ، فأمْكَنَه فِعْلَها في المَسْجدِ ، لَمْ يَجُزِ الخَرُوجُ إليها ، وإن لم يُمْكِنْه ذلك ، فله الخُرُوجُ إليها ، وإن تَعَيَّن عليه دَفْنُ المَيِّتِ أُو تَغْسِيلُه فله الخُرُوجُ ؛ لأنَّ هذا واحِبٌ مُتَعَيِّنٌ ، فيُقَدَّمُ على الاغتكاف ، كصلاة الجُمُعَة .

فصل : فأمَّا إن كان تَطَوُّعًا ، فأحَبَّ الخُرُوجَ منه لعيادَةِ مَريضٍ ،

الإنصاف مَيِّتٍ ، أو تَغْسِيلُه ، فإنَّه كالشُّهادَةِ إذا تعَيَّنَتْ عليه ، على ما سبَق . ويأتِي آخِرَ الباب ما يجوزُ له فِعْلُه في المُسْجِدِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ، في : باب سنة الاعتكاف ، من كتاب الاعتكاف . مصنف عبد الرزاق ٣٥٦/٤ . وابن أبي شيبة في مصنفه ٨٧/٣ ، ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي ، تابعي ثقة ، توفي في ولاية بشر بن مروان سنة أربع وسبعين ومائة . تهذيب التهذيب ٥/٥ - ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٥٧٦ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ٥٧٧ .

<sup>(</sup>٥) أخرجهما أبو داود ، في : باب المعتكف يعود المريض ، من كتاب الصوم . سنن أبي داود ٧٥/١ .

أو شُهُودِ جنازَةٍ ، جاز ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما تَطَوُّعٌ ، فلا يَتَحَتَّمُ واحِدٌ الشرح الكبر منهما ، لكنَّ الأَفْضَلَ المُقامُ على اعْتِكافِه ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكُ لم يَكُنْ يُعَرِّجُ على المَريض ، و لم يَكُنْ الاعْتِكافُ واجبًا عليه .

> فصل : فإن شَرَط فِعْلَ ذلك في الاغْتِكافِ ، فله فِعْلُه ، واجبًا كان الاعتكافُ أو تَطَوُّعًا . وكذلك ما كان قُرْبَةً ، كزيارةِ أهلِه ، أو رجل ِ صالِح ، أو عالِم ، وكذلك ما كان مُباحًا ، ممّا يَحْتاجُ إليه ، كالعَشاء في مَنْزلِه ، والمَبيتِ فيه ، فله فِعْلُه . قال الأثْرَمُ : سَمِعْتُ أبا عبدِ اللهِ يُسْأَلُ عن المُعْتَكِفِ يَشْتَرِطُ أَن يَأْكُلَ في أَهْلِه ؟ قال : فإنِ اشْتَرَط فنعم . قُلْتُ له : فَيَبِيتُ فَى أَهْلِه ؟ قال : إذا كان تَطَوُّعًا جاز . وممَّن أجاز أن يَشْتَر طَ العَشاءَ في أَهْلِه الحَسَنُ ، والعلاءُ بنُ زِيادٍ ، والنَّخَعِيُّ ، وقَتادَةُ . ومَنَع منه أبو مِجْلَز ، ومالِكٌ ، والأوْزاعِيُّ . قال مالكٌ : لا يَكُونُ في الاعْتِكافِ شَرْطٌ . ولنا ، أنَّه يَجبُ بعَقْدِه ، فكان الشَّرْطُ إليه فيه ، كالوقفِ ، ولأنَّ الاعْتِكَافَ لا يَخْتَصُّ بقَدْر ، وإذا شَرَط الخُرُوجَ فَكَأَنَّه نَذَر القَدْرَ الذي أقامَه ، وإن قال : متى مَرِضْتُ أو عَرَض لى عارِضٌ خَرَجْتُ ، جاز شَرْطُه . فصل : وإن شَرَط الوَطْءَ فِي اعْتِكَافِه ، أو الفُرْجَةَ ، أو النُّزْهَةَ ، أو البَيْعَ للتجارَةِ ، أو التَّكَسُّبَ بالصِّناعَةِ في المَسْجِدِ ، لم يَجُزْ ؛ لأنَّ هذا يُنافِي الاعْتكافَ ، أَشْبَهَ إذا شَرَط تَرْكَ الإِقامَةِ في المَسْجِدِ ، ولأَنَّ اللهَ تعالى

فائدة : لو شرَط في اعْتِكافِه فِعْلَ ما له منه بدٌّ ، وليس بقُرْبَةٍ ويَحْتاجُه ، كالعَشاء الإنصاف في بُيْتِه ، والمَبِيتِ فيه ، جازَ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ والرِّوايتَيْن . جزَم به المُصَنِّفُ في « المُغْنِي »، والشَّارِحُ، وغيرُهما، ونَصَرُوه. وجزَم به في « الرِّعايتَيْن »،

الشرح الكبير قال: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ﴾(١) . فاشتِراطُ ذلك كاشْتِراطِ المَعْصِيَةِ ، والصِّناعَةُ في المَسْجِدِ مَنْهِيٌّ عنها في غير الاعْتِكافِ ، ففي الاعْتِكافِ أُوْلَى ، وسائِرُ ماذَكَرْنا يُشْبِهُ ذلك ، ولاحاجَةَ إليه . وإنِ احْتاجَ إليه فلا يَعْتَكِفُ ؛ لأَنَّ تَرْكَ الاعْتِكَافِ أُوْلَى مِن فِعْل المَنْهِيِّ عنه . قال أبو طالِب : سَأَلْتُ أَحمدَ عن المُعْتَكِفِ يَعْمَلُ عَمَلَه مِن الخَيَّاطِ وغيرِه ؟ قال : ما يُعْجِبُنِي أَن يَعْمَلَ . قلتُ : إِن كَان يَحْتَاجُ ؟ قال : إِن كَانَ يَحْتَاجُ لَا يَعْتَكِفُ .

فصل : وللمُعْتَكِفِ صُعُودُ سَطْحِ المَسْجِدِ ؛ لأنَّه مِن جُمْلَتِه ، ولهذا يُمْنَعُ الجُنُبُ مِن اللَّبْثِ فيه . وهذا قولُ أبى حنيفةَ ، ومالكِ ، والشافعيِّ . لا نَعْلَمُ فيه مُخالِفًا ، ويَجُوزُ أَن يَبيتَ فيه .

فصل : ورَحْبَةُ المَسْجِدِ ليستْ منه ، في ظاهِرِ كلام ِ الخِرَقِيِّ . فعلى هذا ليس للمُعْتَكِفِ الخُرُوجُ إليها . وعن أحمدَ ما يَدُلُّ على هذا . وروَى المَرُّوذِئ ، أنَّ المُعْتَكِفَ يَخْرُجُ إلى رَحْبَةِ المَسْجِدِ ، هي مِن المَسْجِدِ .

الإنصاف و « الحاوِيَيْن » . وعنه ، المَنْعُ مِن ذلك . جزَم به القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ ، وغيرُهما . واخْتارَه المَجْدُ وغيرُه . وأَطْلقَهما في « الفُروعِ » . ولو شرَط الخُروجَ للبَيْع ِ والشِّراء ، أو الإجارَةِ ، أو التَّكَسُّبَ بالصِّناعَةِ في المَسْجِدِ ، لم يَجُزْ ، بلا خِلافٍ عن الإمام أحمدَ وأصحابِه. ولو قال: متى مَرِضْتُ، أو عرَض لي عارِضٌ، حرَجْتُ. فله شَرْطُه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . جزَم به المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما ، وأَطْلَقُوا . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وقال المَجْدُ : فائدَةُ الشَّرْطِ هنا ، سُقوطُ القَضاء

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٧ .

المقنع

وجَمَع القاضي بينَ الرِّوايَتَيْن ، فقال : إن كان عليها حائِطٌ وبابٌ فهي الشرح الكبير كالمَسْجِدِ ؛ لأَنُّها معه وتابعَةٌ له ، وإن لم تَكُنْ مَحُوطَةً لم يَثْبُتْ لها حُكْمُ المَسْجِدِ . فإن خَرَج إلى مَنارَةٍ خارجَ المَسْجِدِ ، فَسَد اعْتِكَافُه . قال أبو الخَطَّابِ : ويَحْتَمِلُ أَن لا يَبْطُلُ ؛ لأَنَّ مَنارَةَ المَسْجِدِ كَالْمُتَّصِلَةِ به .

> ١١٢٣ - مسألة : (وله السُّؤالُ عن المَريض في طَريقِه ما لم يُعَرِّجْ ﴾ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكُ كان يَفْعَلُه . ورَوَتْ عائِشَةُ ، رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : إن كنتُ لأَدْخُلُ البَيْتَ للحاجَةِ ، والمَرِيضُ فيه ، فما أَسْأَلُ عنه ، إِلا وأنا مَارَّةٌ . مُتَّفَقٌ عليه (١) . وليس له الوُقُوفُ ؛ لأنَّ فيه تَرْكَ الاعْتِكافِ

في المُدَّةِ المُعَيَّنَةِ ، فأمَّا المُطْلقَةُ ، كنَذْر شَهْر مُتَتابعٍ ، فلا يجوزُ الخُروجُ منه إلَّا الإنصاف لمرَض ، فإنّه يَقْضِي زمَنَ المرَض ؛ لإمْكانِ حمْل شَرْطِه هنا على نَفْي انْقِطا ع ِ التَّتَابُع ِ فقط، فَنُزِّلَ على الأُقَلِ، ويكونُ الشُّرْطُ أَفادَ هنا البنَاءَ مع سُقوطِ الكُفَّارَةِ على أَصْلِنا.

> قوله : وله السُّؤَالُ عن ِ المَريضِ في طَرِيقِه ما لم يُعَرِّجْ . إذا خرَج إلى ما لابُدَّ منه ، فَسَأَلُ عَنِ المَريضِ أَو غيره في طَريقِه ، و لم يُعَرِّجْ ، جازَ ؛ كَبَيْعِه وشِرائِه إذا لم يقِفْ له . قال في « الفُروع ِ » : ولا وَجْهَ لقَوْلِه في « الرِّعايَةِ » : فَسَأَلَ عـن المَريض . وقيل : أو غيره .

> > فائدة : لو وقف لمَسْأَلَتِه ، بطَل اعْتِكافُه .

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ليس عند البخارى .

وأخرجه مسلم ، في : باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ... إلخ ، من كتاب الحيض . صحيح مسلم

كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ٥٦٥/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٨١/٦ .

المقنع وَالدُّخُولُ إِلَى مَسْجِدٍ يُتِهُم اعْتِكَافَهُ فِيهِ ، فَإِنْ خَرَجَ لِمَا لَابُدَّ مِنْهُ خُرُوجًا مُعْتَادًا كَحَاجَةِ الْإِنْسَانِ [ ٢٠٠ ]وَالطُّهَارَةِ ، فَلَا شَيْءَ فِيهِ وَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ الْمُعْتَادِ فِي الْمُتَتَابِعِ وَتَطَاوَلَ ،....

الشرح الكبير (و) له ( الدُّنُحُولُ إلى مَسْجِدٍ يُتِمُّ اعْتِكَافَه فيه ) لأنَّه مَحَلُّ للاعْتِكَافِ، والمكانُ لا يَتَعَيَّنُ للاعْتِكافِ بِنَذْرِهِ وتَعْيِينِه ، فمع عدم ِ ذلك أَوْلَى ، وقد ذَكَرْنا تَفْصِيلَ ذلك .

١١٢٤ – مسألة : ﴿ فَإِنْ خَرَجِ لِمَا لَابُدُّ مِنْهُ خُرُوجًا مُعْتَادًا ، كحاجَة (١) الإِنسانِ ، فلا شيءَ عليه ) لأنَّه لابُدَّ له منه ، فلو بَطَل اعْتِكافُه بخُرُوجه إليه ، لم يَصِحَّ لأَحَدِ الاعْتِكافُ . وقد كان النبيُّ عَلَيْكُ يَخْرُجُ لحاجَتِه وهو مُعْتَكِفٌ ، وكذلك خُرُوجُ المرأةِ لحَيْضِها ؛ لأَنَّها خَرَجَتْ بإِذْنِ الشُّرْعِ ، ولا يَجِبُ عليها كَفَّارَةٌ ؛ لأنَّه خُرُوجٌ لعُذْرِ مُعْتادٍ ، أَشْبَهَ الخُرُوجَ لقَضاءِ الحاجَةِ ، وحُكْمُ النِّفاسِ حُكْمُ الحَيْضِ ؛ لأنَّه في مَعْناه . • ١١٢٥ – مسألة : ﴿ وَإِنْ خَرَجِ لَغَيْرِ الْمُعْتَادِ فِي الْمُتَتَابِعِ وِتَطَاوَلَ ،

الإنصاف

قوله : والدُّخولُ إلى مَسْجِدٍ يُتِمُّ اعْتِكافَه فيه . إذا خرَج لما لاَبُدَّ منه ، فدَخَل مَسْجِدًا يُتِمُّ اعْتِكَافَه فيه ، جازَ ، إنْ كان الثَّانِي أَقْرَبَ إلى مَكَانِ حاجَتِه مِنَ الأُوَّلِ ، وإنْ كان أَبْعَدَ ، أو خرَج إليه ابْتِداءً بلا عُذْرٍ ، بَطَلَ اعْتِكَافُه ؛ لتَرْكِه لُبْئًا مُسْتَحَقًّا . جزَم به في « الفُروعِ » وغيرِه فيهما . وكلامُ المُصَنِّفِ مَحْمُولٌ على الأُوَّلِ .

قوله : وإنْ خرَج لغيرِ المُعْتَادِ في المَتتابع ِ و تَطاوَلَ ، خُيِّرَ بينَ اسْتِثنافِه وإتْمامِه مع كَفَّارَةِ يَمِينٍ . مُرادُه بالتَّتابُع ِ ، غيرُ المُعَيَّن ِ . ومُرادُه بالخُروج ِ غيرِ المُعْتادِ ،

<sup>(</sup>١) في م : « لحاجة » .

خُيِّرَ بَيْنَ اسْتِئْنَافِهِ وَإِتْمَامِهِ مَعَ كَفَّارَةِ يَمِينِ ، وَإِنْ فَعَلَهُ فِي مُتَعَيِّن ، النس قَضَى . وَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ .

الشرح الكبير

خُيِّرَ بينَ اسْتِئْنافِه وإتْمامِه مع كَفَّارَةِ يَمِينٍ ، وإن فَعَلَه فى مُعَيَّنٍ قَضَى . وفي الكفارةِ وَجْهان ) إذا خَرَجِ المُعْتَكِفُ لغيرِ المُعْتادِ ؛ كالخَرُوجِ إلى النَّفِيرِ المُتَعَيِّنِ ، والشُّهادَةِ الواجِبَةِ ، والخَوْفِ مِن الفِتْنَةِ ، والمَرَض ، وعِدَّةِ الوَفاةِ ، ونَحْوِ ذلك ، و لم يَتَطاوَلْ ، فهو على اعْتِكافِه ؛ لأنَّه خُرُوجٌ يَسِيرٌ مُباحٌ أو واجِبٌ ، فلم يَبْطُلْ به الاعْتِكافُ ، كحاجَةِ الإنْسانِ ، وإن تَطاوَلَ ، ثم زال عُذْرُه ، وكان الاعْتِكافُ تَطَوُّعًا ، فهو مُخَيَّرٌ إن شاء رَجَع إلى مُعْتَكَفِه ، وإن شاء لم يَرْجِعْ ؛ لأنَّه لا يَلْزَمُ بالشُّرُوعِ . وإن كان واجِبًا رَجَع إلى مُعْتَكَفِه ، فَبَنَى على ما مَضَى مِن اعْتِكَافِه ، ثم لا يَخْلُو مِن ثَلاثَةِ أَحْوالِ ؛ أحدُها ، أن يَكُونَ نَذَر اعْتِكافًا في أيّام غير مُتَتابِعَةٍ ولا مُعَيَّنَةٍ ، فهذا يَلْزَمُه أَن يُتِمَّ مَا بَقِي عليه ، لكن يَتْتَدِئ اليومَ الذي خَرَج فيه مِن أوَّلِه ،

الخَروجُ للنَّفِيرِ ، والخَوْفِ ، والمرَضِ ، ونحوِ ذلك . وهذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الإنصاف الأصحابِ. وقال في « الرِّعايَةِ » : يُتِمُّه ، وفي الكَفَّارَةِ الخِلافُ. وقيل : أو يسْتَأْنِفُ إِنْ شَاءَ . قال في ﴿ الفروعِ ِ ﴾ : كذا قال . وقال : ويتخَرُّجُ ، يُلْزَمُ الاسْتِثْنافُ في مرَضٍ يُباحُ الفِطْرُ به ، ولا يجِبُ ، بِناءً على أَحَدِ الوَجْهَيْن في انْقِطاع ِ صَوْم ِ الكَفَّارَةِ بما يُبيخ الفِطْرَ ولا يُوجِبُه . واختارَ القاضي في « المُجَرَّدِ » ، أنَّ كلَّ خروج لواجِب، كمرَض لا يُؤْمَنُ معه تَلْوِيتُ المَسْجِدِ ، لا كَفَّارَةَ فيه ، وإلَّا كان فيه الكَفَّارَةُ . واخْتَارَ المُصَنِّفُ وُجوبَ الكُفَّارَةِ ، إِلَّا لَعُذْرِ حَيْضٍ أَو نِفاسٍ ؛ لأَنَّه مُعْتَادٌ ، كحاجَة الإنسانِ . وضعَّفَ المَجْدُ كلامَ القاضي والمُصَنِّفِ . قال في ( الفُروع ِ " : كذا قال المَجْدُ . قال في ( الفُروع ِ ) : وظاهِرُ كلام الشَّيْخ ِ ، يَعْنِي به المُصَنَّفَ ،

لَيَكُونَ مُتَتابِعًا ، ولا كَفَّارَةَ عليه ؛ لأَنَّه أَتَى بالمَنْذُورِ على وَجْهِه ، فلم تَلْزَمْه كَفَّارَةٌ ، كَالُو لَم يَخْرُجْ . الثَّانِي ، أَن يَكُونَ مُعَيَّنًا ، كَشَهْرِ رَمْضَانَ ، فعليه قَضاءُ ما تَرَك ، وكَفَّارَةُ يَمِينِ ؛ لتَرْكِه النَّذْرَ في وَقْتِه . وفيه وَجْهُ آخرُ ، لَا كَفَّارَةَ عليه . وقد رُوِيَ ذلك عن أحمدَ . الثَّالثُ ، نَذَر أَيَّامًا مُتَتَابِعَةً ، فهو مُخَيَّرٌ بينَ البِناءِ والقَضاءِ مع التَّكْفِيرِ ، وبينَ الاسْتِئنافِ ، ولا كفارةَ عليه ؛ لأنَّه أَتَى بالمَنْذُورِ على وَجْهِه ، فلم تَلْزَمْه كَفَّارَةٌ ، كما لو أَتَى به مِن غيرِ أَن يَسْبِقَه الاعْتِكَافُ الذي خَرَجِ منه . وذَكر الخِرَقِيُّ مثلَ هذا ، قال :

الإنصاف لا يَقْضِي ، ولعَلَّه أَظْهَرُ . قال : ويتَوجَّهُ مِن قَوْلِ القاضي هنا في الصَّوْمِ ، ولا فَرْقَ. فائدة : تَقْيِيدُ المُصَنِّفِ الخُروجَ لغيرِ المُعْتادِ، يدُلُّ على أَنَّه يوجَدُ خُروجٌ لمُعْتادٍ، وهو صحيحٌ ، فالمُعْتادُ مِن هذه الأعْذارِ ؛ حاجَةُ الإِنْسانِ إجْماعًا ، والطُّهارَةُ مِنَ الحَدَثِ إِجْمَاعًا ، والطُّعامُ والشَّرابُ إِجْمَاعًا ، والجُمُعَةُ . وقد تقدُّم شُروطُ ذلك . وغيرُ المُعْتادِ ، بقِيَّةُ الأعْذارِ المُتقَدِّمَةِ . ثم إنَّ غيرَ المُعْتادِ إذا خرجَ له ، فلا يخْلُو ؟ إِمَّا أَنْ يَتَطَاوَلَ أَوْ لا ، فإنْ تَطَاوَلَ ، فهو كلامُ المُصَنِّفِ المُتقَدِّمُ ، وإنْ لم يتَطاوَلْ ، فذكر المُصَنِّفُ والشَّارِحُ وغيرُهما ، أنَّه لا يَقْضِي الوَقْتَ الفائتَ بذلك ؛ لكَوْنِه يسيرًا مُباحًا ، أو واجِبًا . ويُوافِقُه كلامُ القاضي في النَّاسِي . قال في « الفُروعِ » : وعلى هذا يتَوجُّهُ ، لو خرَج بنَفْسِه مُكْرَهًا ، أَنْ يُخَرَّجَ بُطْلانُه على الصَّوْمِ . وظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ وغيره ، أنَّه يَقْضِي . واخْتارَه [ ٢٦٢/١ و ] المَجْدُ .

قوله : وإنْ فعَلَه في مُتَعَيِّن ِ ، قضَى ، وفي الكَفَّارَةِ وَجْهان . يعْنِي إذا خرَج لغير المُعْتادِ ، وتَطاوَلَ في مُتَتابِع مُتَعَيِّن ٍ . وأَطْلقَهما في « المُحَرَّرِ » ، و « شَرْح ِ ابنِ مُنَجَّى ﴾ ؛ أحدُهما ، يكفِّرُ مع القَضاءِ . وهو المذهبُ ، ونصَّ عليه في الخُروجِ لفِتْنَةٍ ، وصحَّحَه في « التَّصْحيح ِ » . وجزَم به في « الوَجِيزِ » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ،

مَن نَذَر أَن يَصُومَ شَهْرًا مُتَتابِعًا فلم يُسَمِّه ، فمَرِضَ فى بَعْضِه ، فإذا عُوفِيَ الشرح الكبير بَنِّي على ما مَضَى مِن صِيامِه ، وقَضَى ما تَرَكَه ، وكَفَّرَ كفارةَ يَمِين ، وإن أَحَبُّ أَتَى بشَهْر مُتَتابع م و لا كَفَّارَة عليه . وقال أبو الخَطَّاب في مَن تَرَك الصِّيامَ المَنْذُورَ لعُذْرٍ : فعن أحمدَ فيه روايَةٌ أُخْرَى ، لا كَفَّارَةَ عليه . وهو قولُ مالكِ ، والشافعيِّ ، وأبي عُبَيْدٍ ؛ لأنَّ المَنْذُورَ كالمَشْرُوعِ الْبِتداءُ . ولو أَفْطَرَ في رمضانَ لعُذْر لم يَلْزَمْه شيءٌ ، فكذلك المَنْذُورُ . وقال القاضِي : إِن خَرَج لواجِبِ ، كجهادٍ تَعَيَّنَ ، أُو شَهادَةٍ واجبَةٍ ، أُو عِدَّةٍ الوَفاةِ ، فلا كَفَّارَةَ عليه ؛ لأنَّه خُرُوجٌ واجبٌ لِحَقِّ الله تِعالَى ، فلم يَجبْ

و « الشُّرْح ِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو الذي ذكرَه الخِرَقِيُّ. الإنصاف انتهى . والذي ذكَرَه الخِرَقِيُّ في الفِتْنَةِ ، والخُروجِ للنَّفيرِ ، وعِدَّةِ الوفَاةِ . وذكَرَه ابنُ أَبِي مُوسَى في عِدَّةِ الوَفاةِ . والوَجْهُ الثَّانِي ، لا كَفَّارَةَ عليه . قال الزَّرْكَشِيُّ : وعن أحمدَ ما يدُلُّ على أنَّه لا كَفَّارَةَ مع العُذْرِ . انتهي . قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : وعن أحمد - في مَن نذَر صَوْمَ شَهْرِ بعَيْنِه ، فمَرِضَ فيه ، أو حاضَتْ فيه المرأة - في الكفَّارَةِ مع القَضاءِ رِوايتَان ، والاعْتِكافَ مِثْلُه . هذا مَعْنَى كلام أبي الخَطَّابِ وغيره . وقالَه صاحِبُ « المُسْتَوْعِبِ » ، والمَجْدُ ، وغيرُهما . قال : فَتُخَرُّجُ جميعُ الأعْذَار في الكَفَّاراتِ في الاغْتِكافِ على رِوايتَيْن . وعن القاضي ، إنْ وجَب الخُروجُ ، فلا كَفَّارَةً، وإنَّ لم يجب، وجَبتْ. وقال ابنٌ عَبْدُوسِ المُتقَدِّمُ، وصاحِبُ «التَّلْخِيصِ »: إِنْ كَانَ الخُرُوجُ لَحَقِّ نَفْسِه ، كَالمَرْضِ وَالْفِتْنَةِ وَنحوِهما ، وَجَبَتْ ، وإِنْ كَانَ لَحَقِّ عليه ، كالشُّهادَةِ والنُّفيرِ والحَيْضِ ، فلا كفَّارَةَ . وقيل : تجبُ . ونقَل المَرُّوذِئُ وحَنْبَلٌ ، عدَمَ الكُفَّارَةِ في الاغْتِكافِ . وحمَلَه المَجْدُ على رِوايَةِ عدَم ِ وُجوبِها في الصُّوْم وسائر المَنْذُوراتِ . المَنع وَإِنْ خَرَجَ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ فِي الْمُتَتَابِع ِ ، لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُهُ ، وَإِنْ فَعَلَهُ فِي مُعَيَّنِ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَفِي الإسْتِئْنَافِ وَجْهَانِ .

الشرح الكبر فيه شيءٌ ، كالمرأة تَخْرُجُ لحَيْضِها ونِفاسِها ، فيَقْتَضِي قولُه : إنَّ الخُروجَ إذا لم يَكُنْ واجبًا ، بل كان مُباحًا ، كخُرُوجٍ مِن خَوْفِ الفِتْنَةِ ونَحْوِه ، يُوجِبُ الكَفَّارَةَ ؛ لأنَّه خَرَجِ لحاجَةِ نَفْسِه خُرُوجًا غيرَ مُعْتادٍ . وظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ وُجُوبُ الكَفَّارَةِ ؟ لأنَّ النَّذْرَ كاليَمِينِ ، ومَن حَلَف على فِعْلِ شيءٍ فَحَنِثَ لَزِمَتْه الكَفَّارَةُ ، سواءٌ كان لعُذْرِ أو لغيره ، وسواءٌ كانتِ المُخالَفَةُ واجبَةً أو لم تَكُنْ ، وفارَقَ صومَ رمضانَ مِن حيثُ إنَّ الفِطْرَ لا يُوجِبُ كَفَّارَةً ، سواءٌ كان لعُذْرِ أو لغيرِه ، وفارَقَ الحَيْضَ ، فإنَّه يَتَكَرَّرُ ، ويُظَنُّ وُجُودُه في زَمَنِ النَّذْرِ ، فيَصِيرُ كالخُرُوجِ لحاجَةِ الإنْسانِ .

١١٢٦ – مسألة : ﴿ وَإِنْ خَرَجْ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ فِي المُتَتَابِعِرِ ، لَزَمَه اسْتِتْنَافُه ، وإن فَعَلَه في مُعَيَّن ِ ، فعليه الكَفَّارَةُ ، وفي الاسْتِئْنَافِ وَجْهَان ﴾

الإنصاف

فائدتان ؛ إحداهما ، لو ترك اعْتِكافَ الزَّمَنِ المُعَيَّنِ لعُذْر أو غيره ، قضاه مُتَتَابِعًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . وعنه ، لا يَلْزَمُه التَّتَابُعُ إِلَّا بِشَرْطِه أَو بنِيَّتِه الثَّانيةُ ، إذا خرَج لغيرِ المُعْتادِ ، وتَطاوَلَ في نَذْرِ أَيَّامٍ مُطْلَقَةٍ ، فإنْ قُلْنا : يجِبُ التَّتَابُعُ ، على قوْل القاضي السَّابِقِ . فحُكْمُه حُكْمُ النَّذْرِ المُتَتَابِعِ ، كما تقدُّم في كلام المُصَنِّفِ. وإِنْ قُلْنا: لا يجبُ . تَمَّمَ ما بَقِيَ ، على ما تقدَّم ، لكِنَّه يَبْتَدِئ اليومَ الذي حرَج فيه مِن أَوَّلِه ليَكُونَ مُتَتَابِعًا ، ولا كَفَّارَةَ عليه . هذا المذهبُ . وقال المَجْدُ : قِياسُ المذهبِ ، يُخَيَّرُ بينَ ذلك وبين البِنَاءِ على بعضِ اليومِ ويُكَفِّرُ . قوله : وإنْ خرَج لما له منه بُدٌّ في المُتتابع ِ ، لَزِمَه اسْتِثْنافُه . يعْنِي ، سَواءٌ كان

إذا خَرَج لِما له منه بُدٌّ عامِدًا ، بَطَل اعْتِكافُه ، إلَّا أن يَشْتَرِطَه ، على ما الشرح الكبير ذَكَرْناه . وإن خَرَج ناسِيًا فقال القاضِي : لا يَفْسُدُ اعْتِكَافُه ؟ لأَنَّه فَعَل المَنْهِيَّ عنه ناسِيًا ، فلم تَفْسُدْ به العِبادَةُ ، كالأكْل في الصَّوْم . وقال ابنُ عَقِيل : يَفْسُدُ ؛ لأَنَّه تَرَك الاعْتِكافَ ، وهو لُزُومُ المَسْجِدِ ، والتَّرْكُ يَسْتَوى عَمْدُه وسَهْوُه ، كتَرْكِ النِّيَّةِ في الصَّوْم . فإن أخرَجَ بَعْضَ جَسَدِه لم يَفْسُدِ اعْتِكَافُه وإن كان عَمْدًا ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُ كان يُخْرِجُ رَأْسَه مِن المَسْجِدِ ، وهو مُعْتَكِفٌ إلى عائِشَةَ ، فتَعْسِلُه ، وهي حائِضٌ . مُتَّفَقّ عليه(١) .

> فصل : ويَبْطُلُ اعتكافُه بالخُروجِ وإنْ قَلُّ . وبه قال أبو حنيفةَ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ . وقال أبو يُوسُفَ ، ومحمدٌ : لا يَبْطُلُ حتى يَكُونَ

مُتتابعًا بشَرْطٍ ، كمَن نذَر اعْتِكافَ شَهْر مُتَتابعًا ، أو عَشَرةِ أَيَّام مُتَتابعَةً ، أو كان الإنصاف مُتَنَابِعًا بِنِيَّةٍ ، أو قُلْنا : يُتابِعُ في المُطْلَقِ . وهذا المذهبُ في ذلك كلِّه ، بشَرْطِ أنْ يكونَ عامِدًا مُخْتارًا ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وجزَم به المَجْدُ في « شَرْحِه » وغيره . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وقال في « الرِّعايَةِ » : يَسْتَأْنِفُ المُطْلَقَ المُتَتابِعَ بلا كَفَّارَةٍ . وقيل : أو يَيْنِي ، ويكَفُّرُ . قال في « الفُروعِ ِ » : كذا قال . وهذا القوْلُ مِنَ المُفْرَداتِ .

> فَائِدَةَ : خُروجُه لِمَالَه منه بُدٌّ مُبْطِلٌ ، سَواءٌ تطَاوَلَ أَوْ لا ، لكنْ لو أَخْرَجَ بعضَ جَسَدِه ، لم يَنْطُلْ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، نصَّ عليه . وقيل : يَبْطُلُ . هذا كلُّه إذا كان عالِمًا مُخْتارًا ، فأمَّا إنْ خرَج مُكْرَهًا أو ناسِيًا ، فقد سبَق .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٥٧٦ .

الشرح الكبير أكثَرَ مِن نِصْفِ يَوْم ؛ لأنَّ اليَسِيرَ مَعْفُوٌّ عنه ، لأنَّ صَفِيَّةَ أتَتِ النبيَّ عَلَيْكِ تَزُورُه في مُعْتَكَفِه ، فلمَّا خَرَجَتْ لتَنْقَلِبَ خَرَج معها ليَقْلِبَها(') . ولأنَّ اليَسِيرَ مَعْفُوٌّ عنه ، بدَلِيلِ ما لو تَأَنَّى في مَشْيِه . ولنا ، أَنَّه خُرُوجٌ مِن مُعْتَكَفِه لغير حاجَةٍ ، فأَبْطَلَه ، كما لو أقام أكثرَ مِن نِصْفِ يَوْمٍ ، وأمَّا خُرُوجُ النبيِّ عَلِيُّ فَيَحْتَمِلُ أَنَّه لَم يَكُنْ له منه بُدُّ ؛ لأنَّه كان لَيْلًا ، فلم يَأْمَنْ عليها ، ويَحْتَمِلُ أَنَّه فَعَل ذلك لكَوْنِ اعْتِكافِه تَطَوُّعًا ، له تَرْكُ جَمِيعِه ، فكان له تَرْكُ بَعْضِه ، ولذلك تَرَكَه لَمّا أرادَ نِساؤُه الاعْتِكافَ معه ، وأمّا المَشْيُ فتَخْتَلِفُ فيه طِباعُ النّاسِ ، وعليه في تَغْيِيرِ مَشْيِه مَشَقَّةٌ ، ولا كذلك هـ هُنا ، فإنَّه لا حاجَةً به إلى الخُرُوجِ . إذا ثَبَت ذلك ، فإنَّه إن فَعَلَه في مُتتابعٍ ،

الإنصاف

قوله : وإنْ فَعَلَه فِي مُعَيَّن ِ ، فعليه كَفَارَةٌ – يعْنِي ، إذا خرَج لما لَه منه بُدُّ – وفي الاَسْتِئْنَافِ وَجْهَانَ . واعلمْ أَنَّه إِذَا حَرَجٍ فِي المُعَيَّنِ ، فَتَارَةً يَكُونُ نَذْرُه مُتَتَابِعًا مُعَيَّنَا ، وتارَةً يكونُ مُعَيَّنَا ولم يُقَيِّدُه بالتَّتابُع ِ، فإنْ كان مُعَيَّنَا ولم يُقَيِّدُه بالتَّتابُع ِ ، كَنَذْرِه اعْتِكَافَ شَهْرِ شَعْبَانَ ، وخرَج لما لَه منه بُدٌّ ، فعليه كفَّارَةُ يَمِين ٍ . رِوايَةً واحدَةً. وفي الاسْتِتْنافِ وَجْهان. وأطْلقَهما في « الفُروعِ »، والمَجْدُ في « شَرْحِه »، والشَّارِحُ ، و « شَرْحِ ِ ابنِ مُنَجِّي » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ؟ أحدُهما ، يسْتأَنِفُ ؛ لتَضَمُّن نَذْرِه التَّتَابُعَ . قال المَجْدُ : هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد ، من كتاب الاعتكاف . وفي : باب صفة إبليس وجنوده ، من كتاب بدء الخلق . صحيح البخاري ٣ / ٦٤ ، ٤ / ١٥٠ . ومسلم ، في : باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خاليا بامرأة ... ، من كتاب السلام . صحيح مسلم ٤ /١٧١٣ ، ١٧١٣ . وأبو داود ، في : باب المعتكف يدخل البيت لحاجته ، من كتاب الصيام . وفي : باب حسن الظن ، من كتاب الأدب . سنن أبي داود ١ / ٥٧٥ ، ٢ / ٥٩٥ . وابن ماجه ، في : باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٦٦ . والدارمي ، في : باب اعتكاف النبي عليه ، من كتاب الصوم . سنن الدارمي ٢ / ٢٧ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ٣٣٧ .

لَزمَه الاسْتِعْنافُ ؛ لأنَّه أمْكَنَه الإثيانُ بالمَنْذُورِ على صِفَتِه ، أشْبَهَ حالَةَ الشرح الكبير الابْتِداءِ ، وإن فَعَلَه في مُعَيَّنِ لَزمَه الكفَّارَةُ ؛ لتَرْكِه النَّذْرَ لغير عُذْرٍ ، وفي الاسْتِئْنافِوَجْهان ؟ أحدُهما ، يَلْزَمُه ، كالمُتَتابِعِ ، ولأنَّه كان يَلْزَمُه التَّتَابُعُ مع التَّعَيُّن ، فإن تَعَذَّرَ التَّعَيُّنُ لَزمَه التَّتَابُعُ ، لإمْكانِه ، ومِن ضَرُورَتِه الاَسْتِئْنَافُ . والوَجْهُ الثَّانِي ، لا يَلْزَمُه الاَسْتِئْنَافُ ؛ لأنَّ ما مَضَى منه قد أدَّى العبادةَ فيه أداءً صحيحًا ، فلم تَبْطُلْ بتَرْكِها في غيرِه ، كما لو أَفْطَرَ في أَثْنَاء شهر رمضانَ ، ولأنَّ التَّتَابُعَ هَاهُنَا حَصَل ضَرُورَةَ التَّعْيِينِ ، مُصَرَّحٌ به ، فإذا لم يَكُنْ بُدُّ مِن الإِخْلالِ بأَحَدِهما ، ففيما حَصَل ضَرُورَةً أَوْلَى ، ولأنَّ وُجُوبَ التَّتَابُعِ مِن حيث الوَقْتُ ، لا مِن حيث النَّذْرُ ، فالخُروجُ فى بَعْضِه لا يُبْطِلُ ما مَضَى منه ، كصَوْم رمضانَ إذا أَفْطَرَ لغير عُذْر ، فعلى هذا يَقْضِي ما أَفْسَدَ فيه حَسْبُ ، ويُكَفِّرُ على كلا الوَّجْهَيْن ، لأصل الوَجْهَيْنِ فِي مَنِ نَذَر صَوْمًا مُعَيَّنًا ، فأَفْطَرَ فِي بَعْضِه ، فإنَّ فيه رِوايَتَيْن ، كالوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْناهُما . وكذلك الحُكْمُ في كلِّ مَنِ أَفْسَدَ اعتكافَه بجِماعٍ أو غيرِه ، فإن كان الاعتكافُ تَطَوُّعًا ، فلا قَضاءَ عليه ؛ لأنَّ التَّطَوُّعَ لا يَلْزَمُ بالشَّرُوعِ فيه في غيرِ الحَجِّ والعُمْرَةِ ، وقد ذَكَرْنا ذلك . فصل : فإن نَذَر اعتكافَ أيّام مُتَتابِعَة بصَوْم فِأَفْطَرَ يوْمًا ، أَفْسَدَ تَتابُعَه

أصحُّ في المذهب ، وهو قِياسُ قوْلِ الخِرَقِيِّ . وصحَّحَه في « التَّصْحِيحِ ». وقدَّمه الإنصاف ف « الهِدَايَةِ »، و « الخُلَاصَةِ ». والوَجْهُ النَّانِي، يَيْنِي؛ لأنَّ التَّتَابُعَ حصَل ضرُورَةَ التَّعْيينِ ، فسَقَط بفَواتِه ، كقضَاءِ رَمَضانَ ، ويَقْضِي ما فاتَه . وأَصْلُ هذَيْن الوَجْهَيْن، مَن نذَر صَوْمَ شَهْرٍ بعَيْنِه ، فأَفْطَرَ فيه ، فإنَّ فيه رِوايتَيْن . وإنْ كان مُتتابِعًا مُعَيَّنًا ،

المنه وَإِنْ وَطِئَ الْمُعْتَكِفُ فِي الْفَرْجِ ، فَسَدَ اعْتِكَافُهُ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، إِلَّا لِتَرْكِ نَذْرِهِ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينِ . وَقَالَ الْقَاضِي: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.

الشرح الكبير ووَجَبَ الاسْتِئنافُ ؛ لإخلالِه بالإثيانِ بما نَذَرَه على صِفَتِه . واللهُ أعلمُ .

١١٢٧ - مسألة: ﴿ وَإِنْ وَطِئَ المُعْتَكِفُ فِي الفَرْجِ ، فَسَد اعْتِكَافُه ، ولا كَفَّارَةَ عليه ، إلَّا لتَرْكِ نَذْره . وقال أبو بَكْرٍ : عليه كَفَّارَةُ يَمِينٍ . وقال القاضِي : عليه كَفَّارَةُ الظِّهارِ ) الوَطْءُ في الاعْتكافِ مُحَرَّمٌ بالإُجْماع ِ ، والأَصْلُ فيه قولُ الله تِعالى : ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَلْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ . فإنْ وَطِئَ في الفَرْجِرِ مُتَعَمِّدًا أَفْسَدَ اعْتِكَافَه بإجْماع ِ أَهْلِ العِلْمِ . حَكَاه ابنُ المُنْذِرِ . ولأنّ الوَطْءَإذا حُرِّمَ في العِبادَةِ أَفْسَدَها ، كالحَجِّ والصوم ، وإن كان ناسِيًا أَفْسَدَه أيضًا . وهذا قولُ أبى حنيفةَ ، ومالكٍ . وقال الشافعيُّ : لا يَفْسُدُ ؛ لأنُّها مُباشَرَةٌ لا تُفْسِدُ الصومَ ، فلا تُفْسِدُ الاعتكافَ ، كالمُباشَرَةِ فيما دُونَ الفَرْجِ . ولَنا ، أنَّ ما حُرِّمَ في الاعتكافِ اسْتَوَى عَمْدُه وسَهْوُه في إفسادِه ،

الإنصاف كَنَذْرِه شَعْبانَ مُتَتَابِعًا ، اسْتَأْنفَ إذا خرَج ، وكفَّرَ كفارَةَ يمين ٍ . قوْلًا واحدًا . قوله : وإِنْ وَطِئَ المُعْتَكِفُ فِي الفَرْجِ ، فَسَد اعْتِكَافُه . إِنْ وَطِئَ عامِدًا ، فَسَد اعْتِكَافُه إِجْمَاعًا ، وإنْ كان ناسِيًا ، فظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ فَسادُ اعْتِكَافِه أيضًا . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وخرَّ جَ المَجْدُ مِنَ الصَّوْم عَدَمَ البُطْلانِ . وقال : الصَّحيحُ عندِي أَنَّه يَيْنِي .

قوله : ولا كَفَّارَةَ عليه إلَّا لتَرْكِ نَذْرِه . اعلمْ أنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ ، أنَّه

كالخُرُوجِ مِن المَسْجِدِ ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّها لا تُفْسِدُ الصَّومَ ، ولأنَّ المُباشَرَةَ الشرح الكبير دُونَ الفَرْجِ لِا تُفْسِدُ الاعتكافَ ، إلَّا إذا اقْتَرَنَ بها الإنْزالُ . إذا تُبَت هذا ، فلا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بالوَطْء في ظاهِر المَذْهَب . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ ، وقولُ عَطاءِ ، والنَّخَعِيِّ ، وأهْلِ المَدِينَةِ ، ومالكٍ ، وأهلِ العِراقِ ، والثُّوْرِئِ ، وأهلِ الشَّامِ ، والأوْزاعِيِّ . ونَقَل حَنْبَلُّ عن الإِمامِ أَحْمَدَ ، أَنَّ عليه كَفَّارَةً . وَهُو قُولُ الحَسَنِ ، وَالزُّهْرِئِ ، وَاخْتِيارُ القَاضِي ؛ لأَنَّهَا عِبادَةً يُفْسِدُها الوَطْءُ بعَيْنِه ، فوجَبَتِ الكَفّارَةُ بالوَطْء فيها ، كالحجّ ، وصَوم رمضانَ . ولَنا ، أنَّها عِبادَةٌ لا تَجبُ بأَصْلِ الشُّرْعِ ، فلم تَجبْ بإِفْسادِها كَفَّارَةً ، كالنَّوافِل ، ولأنَّها عِبادَةٌ لا يَدْخُلُ المالُ في جُبْرانِها ، فلم تَجِبِ الكَفَّارَةُ بإفسادِها ، كالصلاةِ ، ولأنَّ وُجُوبَ الكَفَّارَةِ إِنَّما يَثْبُتُ بالشَّرْعِ ، ولم يَرِدِ الشُّرْعُ بإيجابِها ، فيَبْقَى على الأصْل . وما ذَكَرُوه يَنْتَقِضُ بالصلاةِ ، وبالصومِ في غيرِ رمضانَ . والقِياسُ على الحَجِّ لا يَصِحُّ ؟ لأنُّه مُباينٌ لسائِر العِباداتِ ، ولهذا يَمْضِي في فاسِدِه ، ويَلْزَمُ بالشُّرُوعِ فيه ،

لا تجبُ كَفَّارَةٌ بالوَطْء في الاعْتِكافِ مُطْلَقًا . نقلَه أبو داؤدَ . وهو ظاهرُ نقْلِ ابن الإنصاف إِبْراهِيمَ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّار حُ ، وصاحِبُ « الفُروع ِ » : هذا ظاهِرُ المذهب . قال في ﴿ الكَافِي ﴾ ، وابنُ مُنجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ : هذا المذهبُ . قال في ﴿ الفَائقِ » : ولا كفَّارَةَ عليه للوَطْء في أصحِّ الرِّوايتَيْن. قال المَجْدُ [ ٢٦٢/١ ظ] في « شَرْحِه » : وهو الصَّحيحُ . واخْتارَه المُصَنِّفُ وغيرُه . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وجزَم به في « المُحَرَّرِ » وغيرِه . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « الوجيز » . واختارَ القاضي وأصحابُه وُجوبَ الكفَّارَةِ إِنْ كان نذْرًا ، كرَمَضانَ والحَجِّ . وهو مِنَ المُفْرَداتِ .

الشرح الكبير ويَجِبُ بالوَطْء فيه بَدَنَةٌ ، بخِلافِ غيره . ولأنَّه لو وَجَبَتِ الكَفَّارَةُ هـ هُنا بالقِياس عليه ، لَزم أن تَكُونَ بَدَنَةً ؛ لأنَّ الحُكْمَ في الفَرْعِ يَثْبُتُ على صِفَةِ الحُكْم في الأصْل ، إذْ كان القِياسُ إنَّما هو تَوْسِعَةُ مَجْرَى الحُكْم ، فيَصِيرُ النَّصُّ الوارِدُ في الأصْل واردًا في الفَرْعِ ، فيَثْبُتُ فيه الحُكْمُ الثَّابِتُ في الْأَصْلِ بِعَيْنِه . وأمَّا القِياسُ على الصَّوم فهو دالَّ على نَفْي الكَفَّارَةِ ؛ لأنَّ الصومَ كلُّه لا يَجِبُ بالوَطْء فيه كَفَّارَةً. ، سِوَى رمضانَ ، والاعْتِكافُ أَشْبَهُ بغير رمضانَ ؟ لأنَّه نافِلَةٌ لا يَجِبُ إلَّا بالنَّذْر ، ثم لا يَصِحُّ قِياسُه على رمضانَ أيضًا ؟ لأنَّ الوَطْءَ فيه إنَّما أَوْجَبَ الكَفَّارَةَ لحُرْمَةِ رمضانَ ، ولذلك تَجِبُ على كلِّ مَن لَزِمَه الإِمْساكُ ، وإن لم يُفْسِدْ به صَوْمًا . واحْتَلَفَ مُوجِبُو الكَفَّارَةِ فيها ، فقال القاضِي : تَجِبُ كَفَّارَةُ الظِّهارِ . وهو قولُ الحَسَنِ ،

الإنصاف قال في « المُسْتَوْعِبِ »: هذا أصحُ الرُّواياتِ. وقدَّمه في « الخُلَاصَةِ » و « الرِّعايتَيْن ، ، و « الحاويّين » ، وغيرهم .

تنبيهات ؛ الأوَّلُ ، قولُه : إِلَّا لتَرْكِ نَذْره . يَعْنِي ، إِنَّما تجبُ الكَفَّارَةُ لتَرْكِ النَّذْر لَا لَلْوَطْء ، مثلَ أَنْ يَطَأُ فِي وَقْتِ عَيْنِ اعْتِكَافِهِ بِالنَّذْرِ . النَّانِي ، خصَّ جماعةً مِنَ الأصحاب وُجوبَ الكفَّارَةِ بالوَطْء بالاعْتِكافِ المَنْذُور لا غيرُ ؟ مِنهم القاضي ، وأبو الخَطاب، وغيرُهما. واخْتارَه المَجْدُ ورَدَّ غيرَه. وقال ابنُ عَقِيلٍ في «الفُصُول»: تَجِبُ فِي التَّطَوُّعِ ، فِي أُصحِّ الرُّوايتَيْنِ . قال المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ : لا وَجْهَ له . قال : ولم يذْكُرُها القاضي ، ولا وَقَفْتُ على لَفْظٍ يدُلُّ عليها عن أحمدَ . وهي في « المُسْتَوْعِبِ » . فهذه ثَلاثُ رواياتٍ . الثَّالثُ ، حيثُ أَوْجَبْنا عليه الكُفَّارَةَ بالوَطْء ، فقال أبو بَكْر في « التَّنْبيه » : عليه كفَّارَةُ يَمين . وحكَى ذلك روايَةً عن أحمدَ .

الشرح الكبير

والزُّهْرِئِ ، وظاهِرُ كلامِ أحمدَ في روايَةِ حَنْبَل . قال أبو عبدِ اللهِ : إذا كان نَهارًا وَجَبَتْ عليه الكَفّارَةُ . قال الشَّيْخُ (() ، رَحِمَه اللهُ : ويَحْتَمِلُ أَنَّ أَبا عبدِ اللهِ إِنَّما أَوْجَبَ عليه الكَفّارَةَ إذا فَعَل ذلك في رمضانَ ؛ لأَنَّه اعْتَبَرَ ذلك في النَّهارِ لأَجْلِ الصومِ ، ولو كان بمُجَرَّدِ الاعْتِكافِ لما اخْتَصَّ الوُجُوبُ بالنَّهارِ ، كما لم يَخْتَصَّ الفَسادُ به. وحُكِي عن أبي بَكْرٍ ، أَنَّ عليه كَفَّارَةَ يَمِين . قال شَيْخُنا (()): ولم أرَ هذا عن أبي بَكْرٍ في كتاب ((الشّافِي))، ولَعَلَّ أَبا بَكْرٍ إنَّما أَوْجَبَ عليه الكَفّارَةَ في مَوْضِع تَضَمَّنَ الإِفْسادُ الإِخْلالَ بالنَّذرِ ، فوَجَبَ لتَرْكِه نَذْرَه. وهي كَفّارَةُ يَمِينٍ ، وأمّا في غيرِ ذلك فلا؛ لأنَّ الكَفّارَةَ إنَّما تَجِبُ بنَصِّ ، أو إجْماعٍ ، أو قِياسٍ ، وليس همهنا نَصِّ ، ولا إجْماعٌ ، ولا قِياسٍ ، وليس همهنا نَصِّ ولا إجْماعٌ ، ولا قِياسٍ ، ولا تَجِبُ بإفسادِه ولا إجْماعٌ ، الم يَتَضَمَّنِ الإخلالَ بنَذْرِه ، وَلا إذا كان تَطَوَّعًا ولا مُنْدُورًا (()) ، ما لم يَتَضَمَّنِ الإخلالَ بنَذْرِه ، كَفّارَةُ إذا كان تَطَوَّعًا ولا مُنْدُورًا (()) ، ما لم يَتَضَمَّنِ الإخلالَ بنَذْرِه ، كَفّارَةُ إذا كان تَطَوَّعًا ولا مُنْدُورًا (()) ، ما لم يَتَضَمَّنِ الإخلالَ بنَذْرِه ،

واختارَه ابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » . وجزَم به في « الإِفادَاتِ » ، وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الإنصاف الكُبْرَى » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، و « الخُلاَصَةِ » . قال في « الفُروعِ » : ومُرادُ أَلِي بَكْرٍ ، ما اخْتارَه صاحِبُ « المُغنِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ،

وغيرِهم ، أنَّه أفْسَدَ المَنْذُورَ بالوَطْءِ ، وهو كما أفْسدَه بالخُروجِ لما لَه منه بُدٌّ ، على ما سبَق. وهذا مَعْنَى كلامِ القاضى فى « الجَامِع ِ الصَّغِيرِ » . وذكر بعضُ الأصحابِ

أَنَّه قيل : إِنَّ هذا الخِلافَ في نَذْرٍ . وقيل : مُعَيَّن ٍ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ ،

و « الحاوِيَيْن ». وجزَم به في « الإفاداتِ »، و « تَجْرِيدُ العِنايَةِ »، و « المُنَوِّرِ »، فلهذا

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٤٧٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٤/٥/٤ .

<sup>(</sup>٣) أى : ولا يجب بإفساده كفارة إذا كان منذورًا .

الشرح الكبير فتَجِبُ به كَفَّارَةُ يَمِينِ ، كذلك هلهُنا . فأمَّا إن كان مَنْذُورًا فأفْسَدَه بالوَطْءِ ، فالحُكْمُ فيه كالحُكْم فيما إذا أَفْسَدَه بالخُرُوج ِ لِما له منه بُدٌّ ؟ لأنَّه في مَعْناه . وقد ذَكَرْنا ما فيه مِن التَّفْصِيل .

١١٢٨ – مسألة : ﴿ وَإِنْ بَاشَرَ فَيْمَا دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ ، فَسَد اعْتِكَافُه ، وإلَّا فلا ) إذا كانتِ المُباشَرةُ دُونَ الفَرْجِ لغير شَهْوَةٍ ، فلا بَأْسَ بها ، مثلَ أن تَغْسِلَ رَأْسَه ، أو تَفْلِيَه ؛ لِما ذَكَرْنا مِن حديثِ عائِشَةَ(١) . وإن كانت لشَهْوَةٍ ، فهي مُحَرَّمَةٌ ؛ لقَوْلِه تعالى : ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ﴾ . ولقَوْلِ عائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عنها : السُّنَّةُ

الإنصاف قيل: تَجبُ الكَفَّارَتان ؛ كفَّارَةُ الظِّهار، وكفَّارَةُ اليّمين. وحكَى القولَ بذلك في « الحاوِي » وغيرِه . وقال القاضي في « الخِلَافِ » : عليه بالوَطْء كَفَّارَةُ الظُّهار . وقدَّمه في « النَّظْم ِ »، و « الفَائقِ »، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى »، و « الحاوِيَيْن ». واخْتارَ في « الكُبْرَى » وُجوبَها، ككَفَّارَةِ رَمَضانَ. قال أبو الخَطَّابِ في « الهِدَايَةِ »: وهو ظاهِرُ كلام أحمدَ في روايَة حَنْبَل . وتأوَّلَها المَجْدُ. وأطْلقَهما في « المُذْهَبِ »، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « المَذْهَبِ الأَحْمَدِ » . وهما رِوايَتان عندَ الشَّيرازِيِّ .

قوله : وإنْ باشَر دُونَ الفَرْجِ فأنْزَلَ ، فسَد اعْتِكافُه ، وإلَّا فلا . بلا نِزاعٍ فيهما ، ثم رأَيْتُ الزَّرْكَشِيَّ حكَى عن ِ ابن ِ عَبْدُوسِ المُتَقدِّم ِ احْتِمالًا بعدَم ِ الفَسادِ مع الإِنْزالِ ، ومتى فسَد خَرِّجَ في إِلْحاقِه بالوَطْءِ في وُجوبِ الكَفَّارَةِ وَجُهان . ذكَرَه ابنُ عَقِيلٍ . وقال المَجْدُ : يتَخرَّ جُ وَجْهٌ ثالِثٌ ، يَجبُ بالإِنْزالِ بالوَطْءِ دُونَ الفَرْجِ ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٥٧٦ .

للمُعْتَكِفِ أَن لا يَعُودَ مَريضًا ، ولا يَشْهَدَ جنازَةً ، ولا يَمَسُّ امرأةً ، ولا الشرح الكبير يُباشِرَها . رَواه أبو داودَ (١٠ . ولأنَّه لا يَأْمَنُ إفْضاءَها إلى إفْسادِ الاعتكافِ، وما أَفْضَى إلى الحَرام حَرامٌ. فإن فَعَل فأَنْزَلَ، فَسَد اعْتِكَافُه ، وإن لم يُنْزَلُّ لم يَفْسُدْ . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعيُّ في أَحَدِ قَوْلَيْه . وقال في الآخر : يَفْسُدُ في الحالَيْن . وهو قولُ مالكٍ ؛ لأَنَّها مُباشَرَةٌ مُحَرَّمَةٌ فأَفْسَدَتْ الاعْتِكافَ ، كما لو أَنْزَلَ . ولَنا ، أَنَّها مُباشَرَةٌ لا تُفْسِدُ صَوْمًا ولا حَجًّا ، فلم تُفْسِدُ الاعْتِكافَ ، كالمُباشَرَةِ لغيرِ شَهْوَةٍ ، وفارَقَ التي أُنْزَلَ بِهَا ؛ لأَنَّهَا تُفْسِدُ الصومَ ، ولا كَفَّارَةَ عليه ، إلَّا على رِوايَةِ حَنْبَلِ

> فصل : وإنِ ارْتَدَّ ، فَسَد اعْتِكَافُه، لقَوْل الله تِعالَى : ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾('). ولأنَّه خَرَج بالرِّدَّةِ عن كَوْنِه مِن أَهْــلِ

ولا يجِبُ بالإِنْزالِ باللَّمْسِ والقُبْلَةِ . وقال : مُباشرَةُ النَّاسِي كالعامِدِ على إطْلاقِ الإنصاف أصحابِنا . واخْتارَ هنا ، لا يُبْطِلُه كالصَّوْم . انتهى . قلتُ : الأُوْلَى وُجوبُ الكَفَّارَةِ إِذَا أَنْزَلَ بِالمُباشِرَةِ فِيما دُونَ الفَرْجِ ِ ، إِذَا قُلْنَا بُوجوبِها بِالوَطِّءِ فِي الفَرْجِ .

> فوائل ؛ الأُولَى ، لا تحْرُمُ المُباشَرةُ فيما دُونَ الفَرْجِ بلا شَهْوَةٍ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب . وذكّر القاضي احْتِمالًا بالتَّحْريم ٪ وما هو ببَعِيدٍ . وتحْرُمُ المُباشرَةُ بشَهْوَةٍ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب ، نصَّ عليه . وقيل : لا تحْرُمُ . وجزَم به في « الرِّعايَةِ » . الثَّانيةُ ، لو سَكِرَ في اعْتِكافِه ، فسَد ، ولو كان ليْلًا ، ولو شربَ و لم يَسْكَرْ ، أو أَتِّي كبيرةً ، فقال المَجْدُ : ظاهِرُ كلام القاضي ، لا يَفْسُدُ . واقْتصَرَ

<sup>(</sup>١) في : باب المعتكف يعود المريض ، من كتاب الصوم . سنن أبي داود ١ / ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ٦٥.

اللُّهُ عَ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ التَّشَاعُلُ بَفِعْلِ الْقُرَبِ ، وَاجْتِنَابُ مَا لَا

الشرح الكبر الاعْتِكافِ . وإن شَرب ما أَسْكَرَه فَسَد اعْتِكافُه بِخُرُوجِه عن كَوْنِه مِن أهل المَسْجِدِ . ومتى أَفْسَدَ اعْتِكَافَه فلا كَفَّارَةَ عليه ، إِلَّا أَن يَكُونَ واجِبًا ، وقد ذَكَرْناه.

١١٢٩ - مسألة: (ويُسْتَحَبُّ للمُعْتَكِفِ التَّشاغُلُ بفِعْلِ القُرَبِ(١)، و اجْتِنابُ ما لا يَعْنِيه ) يُسْتَحَبُّ للمُعْتَكِفِ التَّشاعُلُ بالصلاةِ ، وقِراءَةِ القُرْآنِ ، و ذِكْرِ اللهِ تِعالَى ، ونَحْو ذلك مِن الطَّاعاتِ المَحْضَةِ ، ويَجْتَنِبُ ما لا يَعْنِيه مِن الأَقْوال والأَفْعال؛ لأَنَّ مَن كَثُرَ كلامُه كَثُرَ سَقَطُه، وفي الحديثِ: « مِنْ ْحُسْن إِسْلَام الْمَرْء تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيه »('). ويَجْتَنِبُ الجدالَ والمِراءَ والسِّبابَ والفُحْشَ ، فإنَّ ذلك مَكْرُوهٌ في غير الاعْتِكافِ ، ففيه أَوْلَى ، ولا يَبْطُلُ الاعْتِكَافُ بشَيءٍ مِن ذلك ؛ لأنَّه لمَّا لم يَبْطُلْ بمُباحِ الكلام لم يَبْطُلْ بِمَحْظُوراتِه ، وعَكْسُه الوَطْءُ ، ولا بَأْسَ بالكَلام بمُحادَثَتِه ،

الإنصاف ﴿ هُو وَصَاحِبُ ﴿ الْفُرُوعِ ۗ ﴾ عليه . الثَّالثةُ ، لو ارْتَدُّ في اعْتِكَافِه ، بطَل بلا نِزاعٍ .

قوله : ويُسْتَحَبُّ للمُعْتَكِفِ التَّشاغُلُ بفعْلِ القُرَبِ ، واجْتِنابُ ما لا يَعْنِيه . مِن جِدَالِ ومِراءِ، وكثرَةِ كلام ونحوه. قال المُصَنّفُ: لأنَّه مكْرُوهٌ في غير الاعْتِكاف،

<sup>(</sup>١) في م: « القربة ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، في : باب حدثنا سليمان بن عبد الجبار ... ، من أبواب الزهد ، عارضة الأحوذي ٩ / ١٩٦ ، ١٩٧ . وابن ماجه ، في : باب كف اللسان في الفتنة ، من كتاب الفتن . سنن ابن ماجه ٢ / ١٣١٦ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في حسن الخلق ، من كتاب حسن الخلق . الموطأ ٢ / ٩٠٣ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٢٠١ .

المقنع

ومُحادَثَة ِغيره ، فإنَّ صَفِيَّةَ زَوْ جَ النبيِّ عَلِيلَةٍ ، قالت : كان رسولُ اللهِ عَلَيْلَةٍ الشرح الكبير مُعْتَكِفًا ، فَأَتَيْتُه لأَزُورَه لَيْلًا ، فَحَدَّثْتُه ، ثم قُمْتُ ، فانْقَلَبْتُ ، فقامَ معي لَيُقْلِبَني (١) – وكان مَسْكَنُها في دار أُسامَةَ بن زَيْدٍ – فمَرَّ رجلانِ مِن الأنْصار ، فلمَّا رَأَيا النبيَّ عَلَيْكُ أَسْرَعا ، فقال النبيُّ عَلَيْكُ : « عَلَى رَسْلِكُمَا ، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيِّي ۗ » . فقالا : سُبْحانَ الله يا رسولَ الله ِ! قال : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِن ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّم ، وإنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُما شَرًّا » . أو قال : « شَيْعًا » . مُتَّفَقٌ عليه (١) . وقال عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه : أيُّما رجل ِ مُعْتَكِفٍ فلا يُسابُّ ، ولا يَرْفُثْ في الحديث ، ويَأْمُرُ أهلَه بالحاجَة - أي وهو يَمْشِي - ولا يَجْلِسْ عندَهم . رَواه الإمامُ أحمدُ (٣) .

> فصل : ويَجْتَنِبُ المُعْتَكِفُ البَيْعَ والشِّراءَ إِلَّا ما لا بُدَّ له منه ، قال حَنْبَلٌ : سَمِعْتُ أَبَا عَبِدِ اللهِ يَقُولُ : المُعْتَكِفُ لا يَبِيعُ ولا يَشْتَرِي إلَّا ما لابُدَّله منه ، طَعامٌ أو نحوُ ذلك ، فأمَّا التِّجارَةُ والأَخْذُ والعطاءُ ، فلا يَجُوزُ . وقال الشافعيُّ : لا بَأْسَ أَن يَبِيعَ ويَشْتَرِيَ ويَخِيطَ ويَتَحَدَّثَ ، ما لم يَكُنْ مَأْثَمًا . وَلَنَا ، مَا رَوَى عَمْرُو بِنُ شُعَيْبٍ ، عِن أَبِيهِ ، عِن جَدِّه ، أَنَّ النبيَّ

ففيه أوْلَى . وله أَنْ يتَحدَّثَ مع مَن يأتِيه ما لم يُكْثِرْ ، ولا بأس أَنْ يأمُر بما يُريدُ خَفِيفًا الإنصاف لا بشغله .

<sup>(</sup>١) أي : ليعيدني إلى المنزل .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٦٢٠ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٦١٠ .

الشرح الكبير عَلِيْكُ نَهَى عن البَيْع ِ والشُّراء في المَسْجدِ . رَواه التُّرْمِذِيُّ (١) . وقال : حَدِيثٌ حَسَنٌ . ورَأَى عِمْرانُ القَصِيرُ (٢) رجلًا يَبِيعُ في المَسْجِدِ ، فقال : يا هذا ، إِنَّ هذا سُوقُ الآخِرَةِ ، فإن أَرَدْتَ البَيْعَ فاخْرُجْ إِلَى سُوقِ الدُّنْيا . وإذا مُنِع مِن البَّيْع ِ والشِّراءِ في غيرِ حالِ الاعتكافِ ، ففيه أَوْلَى . فأمَّا الصَّنْعَةُ ، فظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ ، أنَّه لا يَجُوزُ منها ما يَتَكَسَّبُ به ، لأنَّه ٣) بمَنْزِلَةِ البَيْعِ والشِّراء . ويَجُوزُ ما يَعْمَلُه لنَفْسِه ، كخِياطَة قَمِيصِه ونَحْوه . وقد روّى المَرُّوذِي ، قال : سَأَنْتُ أَبا عبدِ اللهِ عن المُعْتَكِفِ ، تَرَى له أَن يَخِيطَ ؟ قال: لا يَنْبَغِي له أَن يَعْتَكِفَ إِذَا كَان يُرِيدُ أَن يَفْعَلَ. وقال القاضي : لا تَجُوزُ الخِياطَةُ في المَسْجِدِ ، سواءٌ كان مُحْتاجًا إليها أو لم يَكُنْ ؟ لأنَّ ذلك مَعِيشَةً و تَشَغُّل عن الاعْتِكافِ ، فأشْبَهَ البَيْعَ والشِّراءَ فيه . قال شَيْخُنا( ؛ ) و الأولى أن يُباحَ له ما يَحْتاجُ إليه مِن ذلك ، إذا كان يَسِيرًا ، مثلَ أَن يَنْشَقَّ قَمِيصُه فَيَخِيطَه ، أو يَنْحَلُّ شيءٌ يَحْتاجُ إلى رَبْطِه فَيَرْبِطَه ؛ لأنَّ هذا يَسِيرٌ تَدْعُو الحاجَةُ إليه ، فجَرَى مَجْرَى لُبْس قَمِيصِه وعمامَته .

فصل: وليس الصَّمْتُ مِن شريعَةِ الإِسلامِ ، وظاهرُ الأخبارِ

الإنصاف

فائدتان ؛ إحداهما ، ليس الصَّمْتُ مِن شريعَةِ الإسْلام . قال ابنُ عَقيل : يُكْرَهُ الصَّمْتُ إلى اللَّيل . قال المُصَنِّفُ في « المُغنِيي » ، والمَجْدُ في « شَرْحِه » : وظاهِرُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٢٠/٣ . وهو في الترمذي ١١٨/٢ . وليس ١١٨/١ كما ورد هناك .

<sup>(</sup>٢) عمران بن مسلم البصري ، أبو بكر القصير ، ثقة ، رأى أنساو لم يسمع منه ، وروى عن التابعين . تهذيب التهذيب ١٣٧/٨ – ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ وَلَأَنَّه ﴾ ، وانظر المغنى ٤ / ٤٧٩ .

<sup>(</sup>٤) في : المغنى ٤ / ٤٧٩ .

تَحريمُه . قال قَيْسُ بنُ مسلم (') : دَخَل أبو بَكْر ، رَضِيَ اللهُ عنه ، على الشرح الكبير امرأةٍ مِن أَحْمَسَ ، يُقال لها : زينبُ ، فرآها لا تَتَكَلَّمُ ، فقال : ما لها لا تَتَكَلُّمُ ؟ قالُوا : حَجَّتْ مُصْمِتَةً . فقال لها : تَكَلَّمِي ، هذا لا يَحِلُّ ، هذا مِن عَمَلِ الجاهِلِيَّةِ . فَتَكَلَّمَتْ . رَواه البخاريُ (`` . وروَى أبو داودَ (`` بإسْنادِه عن عليٌّ ، رَضِي اللهُ عنه ، قال : حَفِظْتُ عن رسول الله عَلَيْكُ أَنَّه قال : « لَا صُمَاتَ يَوْمِ إِلَى اللَّيْلِ » . ورُوىَ عن النبيِّ عَيِّلِكُم أَنَّه نَهَى عن صَوْم الصَّمْتِ(١٠) . فإن نَذَر ذلك لم يَلْزَمْه الوَفاءُ به . وبه قال الشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأَى ، وابنُ المُنْذِر ، ولا نَعْلَمُ فيه مُخالِفًا ؛ لِما روَى ابنُ عباس ، قال : بَيْنَا النبيُّ عَلِيلِتُهِ يَخْطُبُ ، إذا هو برجل قائِم ، فَسَأَلَ عنه ، فقالوا : أبو إِسْرائِيلَ ، نَذَر أَن يَقُومَ في الشُّمْسِ ولا يَقْعُدَ ، ولا يَسْتَظِلُّ ، ولا يَتَكَلَّمَ ، ويَصُومَ . فقال النبيُّ عَلِيلِكُ : « مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيَسْتَظِلُّ ، وَلْيَقْعُدْ ، ولْيُتِمَّ صَوْمَه » . رَواه البخاريُّ (°) . ولأنَّهانَذَرَ فِعْلَ مَنْهيٍّ عنه ،

الأُخبار تحْريمُه . وجزَم به في ﴿ الكَافِي ﴾ ، وإنْ نذَرَه لم يَفِ به . الثَّانيةُ ، لا يجوزُ الإنصاف

<sup>(</sup>١) كذا في م ، المغنى . وفي البخاري أنه قيس بن أبي حازم . واسم أبي حازم حصين بن عوف . انظر تهذيب التهذيب ٢٧٦/٨ .

<sup>(</sup>٢) في : باب أيام الجاهلية ، من كتاب مناقب الأنصار . صحيح البخاري ٥٢/٥ .

<sup>(</sup>٣) في : باب ما جاء متى ينقطع اليتم ، من كتاب الوصايا . سنن أبي داود ٢٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر ما يأتي في قصة أبي إسرائيل.

<sup>(</sup>٥) في : باب النذر فيما لا يملك وفي معصية ، من كتاب الأيمان . صحيح البخاري ٨ / ١٧٧ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب ما جاء في النذر في المعصية ، من كتاب الأيمان . سنن أبي داود ٢ / ٢٠٨ . وابن ماجه ، في : باب من خلط في نذره طاعة بمعصية ، من كتاب الكفارات . سنن ابن ماجه ١ / ٦٩٠ . والإمام مالك ، في : باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله ، من كتاب النذور . الموطأ ٢ / ٤٧٥ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤ / ١٦٨ .

الشرح الكبير فلم يَلْزَمْه ، كَنَذْرِ المُباشَرَةِ في المَسْجِدِ ، وإن أرادَ فِعْلَه لم يَكُنْ له ذلك ، سُواءٌ نَذَرَه أُو لَمْ يَنْذُرْه . وقال أَبُو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِر : له فِعْلُه إذا كان أَسْلَمَ . وَلَنَا ، النَّهْيُ عنه ، وظاهِرُه التَّحْرِيمُ ، والأَمْرُ بالكلام ومُقْتَضاهُ الوُجُوبُ ، وقولُ أبي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ، رَضِيَ اللهُ عنه : إنَّ هذا لا يَحِلُّ ، هذا مِن عَمَلِ الجاهِلِيَّةِ . وهذا صَرِيحٌ ، و لم يُخالِفْه أَحَدٌ مِن الصَّحابَةِ فيما عَلِمْناه ، واتِّباعُ ذلك أَوْلَى .

فصل : ولا يَجُوزُ أَن يَجْعَلَ القُرْآنَ بَدَلًا مِن الكلام ؛ لأنَّه اسْتِعْمالٌ له في غير ما هو له ، أَشْبَهَ اسْتِعْمالَ المُصْحَفِ في التَّوَسُّدِ ونَحْوه ، وقد جاء : لا تُناظِرُوا بكتاب الله(١) . قيل : مَعْناه لا تَتَكَلَّمْ به عندَ الشيء تَراه ، كأنْ تَرَى رجلًا قد جاءَ في وَقْتِه ، فتَقُول : و ﴿ جَئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَاْمُوسَىٰ ﴾(٢) . ونحوَه . ذَكَر أبو عُبَيْدٍ نَحْوَ هذا المَعْنَى .

الإنصاف أَنْ يَجْعَلَ القُرْآنَ بَدلًا عن الكلام ِ . ذكرَه ابنُ عَقِيل ٍ ، وتَبِعَه غيرُه . وجزَم في « التَّلْخِيصِ » ، و « الرِّعايَةِ » ، أنَّه يُكْرَهُ ولا يَحْرُمُ . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : إِنْ قِرَأُ عندَ الحُكْمِ الذي أُنْزِلَ له ، أو ما يُناسِبُه فحَسَنٌ ، كَقَوْلِه لمَن دَعاه لذَنْبٍ تَابَ منه : ﴿ مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا ﴾" . وقوْلِه عندَ ما أهمَّه : ﴿ إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيَ إِلَى ٱللهِ ﴿ (''

<sup>(</sup>١) أورده أبو عبيد ، في غريب الحديث ٤ / ٤٧٥ ، والزمخشري ، في الفائق ٣ / ٤٤٦ . من كلام الزهري .

<sup>(</sup>٢) سورة طه ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور ١٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ٨٦ .

وَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ إِقْرَاءُ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ ، وَالْمُنَاظَرَةُ فِيهِ ، إِلَّا عِنْدَ أَبِي المنع الْخَطَّابِ ، إِذَا قَصَدَ بِهِ الطَّاعَةَ .

الشرح الكبير

• ١١٣٠ - مسألة : ﴿ وَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ إِقْرَاءُ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ ، والمُناظَرَةُ فيه ، إلَّا عندَ ('أبي الخطَّاب') ، إذا قَصَد به الطَّاعَةَ ) أَكْثَرُ أصحابنا لا يَسْتَحِبُّون للمُعْتَكِفِ إِقْراءَ القُرْآنِ ، وتَدْريسَ العِلْم ، ومُناظَرَةَ الفُقَهاء ، ومُجالَستَهم ، وكِتابَةَ الحَدِيثِ ، ونَحْوَ ذلك مِمّا يَتَعَدَّى نَفْعُه . وهو ظاهِرُ كلام أحمدَ . وقال أبو الحَسَن الآمِدِئ : في اسْتِحْباب ذلك رِواَيَتَانَ . وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّهُ مُسْتَحَبُّ إِذَا قَصَدَ بِهُ طَاعَةَ اللَّهِ تِعَالَى ، لا المُباهاةَ . وهذا مَذْهَبُ الشافعيِّ ؛ لأنَّ ذلك أَفْضَلُ العِباداتِ ، ونَفْعُه يَتَعَدَّى ، فكان أُولَى مِن تَرْكِه ، كالصلاةِ . واحْتَجَّ أصحابُنا بأنَّ النبيَّ عَيِّكُ إِلَّهُ كان يَعْتَكِفُ ، فلم يُنْقَلْ عنه الاشْتِغالُ بغير العِباداتِ المُخْتَصَّةِ به ، ولأنَّ الاعْتِكَافَ عِبَادَةً مِن شَرْطِهِا المَسْجِدُ ، فلم يُسْتَحَبُّ فيها ذلك ،

قوله : ولا يُسْتَحَبُّ له إِقْراءُ القُرْآنِ والعِلْمِ ، و المُناظَرةُ فيه . هذا المذهبُ ، الإنصاف نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . قالَه أبو الخَطَّابِ في ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ . قال أبو بَكْرٍ : لا يُقْرِئُ (٢) ولا يكْتُبُ الحديثَ ، ولا يُجالِسُ العُلَماءَ . وقال [ ٢٦٣/١ و] أبو الخَطَّابِ: يُسْتَحَبُّ إذا قصَد به الطَّاعَة . واختارَه المَجْدُ وغيرُه . وذكر الآمِدِئ في اسْتِحْباب ذلك روايَتَيْن . فعلى المذهب ، فِعْلُه لذلك أَفْضَلُ مِنَ الاعْتِكافِ ؛ لتَعدِّي نَفْعِه . قال المَجْدُ: ويَتخرَّجُ على أَصْلِنا في كراهَةِ أَنْ يَقْضِيَ القاضِي بينَ النَّاس وهو مُعْتَكِف،

<sup>(</sup>١ - ١) في م : ﴿ الخطاب ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ١: ﴿ يقرأ ، ، وانظر الفروع ٣ / ١٩٦ .

النسرح الكبير كالطُّوافِ، وما ذَكَرُوه يَبْطُلُ بعيادَةِ المَرْضَى، وشُهُودِ الجنازَةِ. فعلى هذا القَوْل ، فِعْلُه لهذه الأفْعالِ أَفْضَلُ مِن الاعْتِكافِ. قال المَرُّوذِيُّ: قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ : إِنَّ رجلًا يُقْرِئُ في المَسْجِدِ ، وهو يُريدُ أَن يَعْتَكِفَ ، ولَعَلُّه أَن يَخْتِمَ فِي كُلِّ يَوْمٍ . فقال : إذا فَعَل هـذا كان لنَفْسِه ، وإذا قَعَد في المَسْجِدِ كَانَ لَهُ وَلَغَيْرُهُ ، يُقْرَئُ أَحَبُّ إِلَّى . وَسُئِلَ : أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ ؛ الاعتكافُ ، أو الخُرُوجُ إلى عَبّادانَ (١) ؟ فقال : ليس يَعْدِلُ الجهادَ عندِي شيءٌ . يَعْنِي أَنَّ الخُرُوجَ إِلَى عَبَّادانَ أَفْضَلُ مِن الاعْتِكافِ .

فصل : ولا بَأْسَ أَن يَتَزَوَّ جَ المُعْتَكِفُ ، ويَشْهَدَ النِّكَاحَ في المَسْجِدِ ؟ لأنَّه عِبادَةً لا تُحَرِّمُ الطيبَ ، فلا تُحَرِّمُ النَّكاحَ ، كالصومِ ، ولأنَّ النِّكاحَ طاعَةٌ ، وحُضُورَه قُرْبَةٌ ، ومُدَّتُه لا تَتَطاوَلُ ، فلم يُكْرَهْ ، كَتَشْمِيتِ العاطِس ، ورَدِّ السلام .

الإنصاف إذا كان يسيرًا ، وَجْهان ، بِناءً على الإِقْراءِ وتَدْرِيسِ العِلْمِ ، فَإِنَّه في مَعْناه .

فوائد ؛ إحداها ، لا بأس أنْ يتزَوَّجَ ، ويشْهَدَ النَّكَاحَ لنَفْسِه ولغيره ، ويُصْلِحَ بينَ القوْم ِ ، ويعُودَ المريضَ ، ويُصَلِّيَ على الجِنازَةِ ، ويُعَزِّيَ ، ويُهَنِّيُّ ، ويُؤَذِّنَ ، ويُقِيمَ ، كُلُّ ذلك في المَسْجدِ . قال في « الفُروع ِ » : ولعَلُّ ظاهِرَ « الإيضاح ِ »، يحْرُمُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُو يُزَوِّجَ . وقال المَجْدُ : قال أصحابُنا : يُسْتَحَبُّ له تَرْكُ لُبُس رَفِيع الثِّيابِ ، والتَّلَذُّذِ بما يُباحُ قبلَ الاعْتِكافِ ، وأنْ لا ينامَ إلَّا عن غَلَبَةٍ ، ولو مع قُرْب الماء ، وأنْ لا ينامَ مُضْطَجِعًا بل مُتَرَبِّعًا مُسْتَنِدًا ، ولا يُكْرَهُ شيءٌ مِن ذلك . انتهى . وكَرِهَ ابنُ الجَوْزِيِّ وغيرُه لُبْسَ رَفيع ِ الثِّيابِ . قال المَجْدُ : ولا بأُسُ بأُخْذِ شَعَرِه

<sup>(</sup>١) عبَّادان : تحت البصرة قرب البحر ، وكانت رباطا . انظر : معجم البلدان ٩٩٧/٣ ، ٥٩٨ .

الشرح الكبير

فصل : ولا بَأْسَ أن يَتَنَظُّفَ بأنْواع ِ التَّنَظُّفِ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيْكُ كان يُرَجِّلُ رَأْسَه وهو مُعْتَكِفٌ . وله أن يَتَطَيَّبَ ، ويَلْبَسَ الرَّفِيعَ مِن الثِّيابِ ، وليس ذلك بمُسْتَحَبِّ . قال الإمامُ أحمدُ : لا يُعْجِبُنِي أن يَتَطَيَّبَ ؛ وذلك لأَنَّ الاعْتِكافَ عِبادَةٌ تَخْتَصُّ مَكانًا ، فكان تَرْكُ الطِّيب فيها مَشْرُوعًا ، كالحَجِّ ، وليس ذلك بمُحَرَّم ؛ لأنَّه لا يُحَرِّمُ اللِّباسَ ولا النِّكاحَ ، أَشْبَهَ الصَّوْمَ .

رَ ، فصل: ولا بَأْسَ أَن يَأْكُلَ المُعْتَكِفُ في المَسْجِدِ، ويَضَعُ سُفْرَةً يَسْقُطُ عليها ما يَقَعُ منه، كَيْلا يَتَلَوَّثَ المَسْجِدُ، ويَغْسِلُ يَدَه في الطَّسْتِ ليُفَرَّغَ خارِجَ المَسْجِدِ، ولا يَجُوزُ أن يَخْرُجَ ليَغْسِلَ يَدَه؛ لأَنَّ له(١) من ذلك بُدًّا. وهل يُكْرَهُ تَجْدِيدُ الطُّهارةِ في المَسْجدِ؟ فيه روايَتان؛ إحْداهُما، لا يُكْرَهُ؛ لأنَّ أبا العالِيةِ قال: حَدَّثنِي مَن كان يَخْدُمُ النبيُّ عَلِيلَةٍ، قال: أمَّا ما حَفِظْتُ لكم منه، أنَّه كان يَتَوَضَّأُ في المَسْجِدِ(١). وعن ابن عُمَرَ، أنَّـه

وأَظْفارِه في قِيَاسِ مَذَهَبِنا . وكَرِهَ ابنُ عَقِيلِ إِزَالَةَ ذلك في المَسْجِدِ مُطْلَقًا ، صيانَةً الإنصاف له . وذكر غيرُه ، يُسَنُّ ذلك . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : وظاهِرُه مُطْلَقًا ، وإلَّا ﴿ اللَّهِ عَرْمُ إِلْقَاقُهُ فِيهِ . وِيُكْرَهُ له أَنْ يَتَطَيَّبَ . قدَّمه في « الفروع ِ » . نقَل المَرُّوذِئ ، لا يَتَطيُّبُ. ونَقل أيضًا ، لا يُعْجِبُني . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . ونَقل ابنُ إِبْرَاهِيمَ ، يَتَطيُّبُ كالتَّنظُّفِ، ولِظُواهِرِ الأَدِلَّةِ .قال في « الفُروعِ ِ » : وهذا أَظْهَرُ . وقَاسَ أصحابُنا الكَراهةَ على الحَجِّ، والتَّحْرِيمَ على الصَّوْمِ . وأطْلَقَ في « الرِّعايَةِ » في كراهَةِ لُبْسِ التَّوْبِ الرَّفيع والتَّطيُّبِ وَجْهَيْن . ويحْرُمُ الوَطْءُ في المَسْجِدِ ، على ما يأتِي في أَوَاخِرِ الرَّجْعَةِ .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد ، في : المسند ٥ / ٣٦٤ . وابن أبي شيبة في المصنف ١ /٣٧ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ ( لا ) ، وانظر الفروع ٣ / ١٩٨ .

الشرح الكبر كان يَتَوَضَّأُ في المَسْجِدِ الحَرام على عَهْدِ رسول اللهِ عَلَيْكُم ، الرِّجالُ والنِّساءُ(١) . وعن ابنِ سِيرينَ ، قال : كان أبو بَكْرٍ ، وعُمَرُ ، والخُلَفاءُ ، رَضِيَ اللهُ عنهم ، يَتَوَضَّئُون في المَسْجِدِ . ورُوِيَ ذلك عن ابن عُمَرَ ، وابن عباس ، وعَطاءِ ، وطاؤس ، وابن جُرَيْج (٢) . والثَّانِيَةُ ، يُكْرَهُ ؛ لأنَّه لا يَسْلَمُ مِن أن يَبْصُقَ في المَسْجِدِ أو يَتَمَخَّطَ ، والبُصاقُ في المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ ، ولأنَّه يَبُلُّ مِن المَسْجِدِ مِكانًا يَمْنَعُ المُصَلِّينَ مِن الصلاةِ فيه . وإن خَرَجِ مِن المَسْجِدِ للوُضُوء ، وكان تَجْدِيدًا ، بَطَل ؟ لأَنَّهُ خُرُوجٌ لِماله منه بُدٌّ ، وإن كان وُضُوءًا عن حَدَثٍ لم يَبْطُلُ ؛ لأنَّ الحاجَةَ داعِيَةً إليه ، سواءٌ كان في وَقْتِ الصلاةِ أو قَبْلَها ، لأنَّه لابُدَّ مِن الوُضُوء للحَدَثِ ، وإنَّما يَتَقَدَّمُ عن وقتِ الحاجَةِ إليه لمَصْلَحَةٍ ، وهو كَوْنُه على وُضُوءٍ ، رُبُّما يَحْتاجُ إلى صلاةِ النَّافِلَةِ .

الإنصاف وجزَم به في ﴿ الفُروعِ ﴾ هناك . وقال ابنُ تَميم : يُكْرَهُ الجماعُ فوقَ المَسْجِدِ ، والتَّمَسُّحُ بحائطِه ، والبَوْلُ عليه . نصَّ عليه . على ما تقدُّم قريبًا عندَ خُروجه لِما لابُدُّ منه . الثَّانيةُ ، يَنْبَغِي لمَن قصَد المَسْجِدَ للصَّلاةِ أو غير ها ، أنْ يَنْويَ الاغْتِكافَ مُدَّةَ لُبِيْهِ فيه ، لا سِيَّما إِنْ كان صائِمًا . ذكرَه ابنُ الجَوْزِئ في ﴿ المِنْهَاجِ ِ ﴾ ، ومَعْناه ف ﴿ الغُنْيَةِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الفُّروعِ ﴾ ، و لم يَرَ ذلك الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . التَّالثةُ ، لا يجوزُ البِّيْعُ والشِّراءُ في المُسْجِدِ للمُعْتَكِفِ وغيره ، على الصَّحِيحِ مِنَ المذهبِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب وضوء الرجل مع امرأته ...، من كتاب الوضوء . صحيح البخاري ١ / ٦٠. (٢) انظر ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر ، وعطاء ، وطاوس ، في : باب في الوضوء في المسجد ، من كتاب الطهارات . المصنف ١ / ٣٦ ، ٣٧ . وعبد الرزاق في مصنفه ١ / ٧٥ .

فصل : إذا أرادَ أن يَبُولَ في المسجدِ في طَسْتٍ ، لم يُبَحْ له ذلك ؛ لأنَّ المَساجِدَ لم تُبْنَ لهذا ،وهو ممّا يَقْبُحُ ويَفْحُشُ ويُسْتَخَفُّ به ، فَوَجَبَ صِيانَةُ المَسْجِدِ عنه ، كما لو أرادَ أن يَبُولَ في أرْضِه ثم يَغْسِلُه ، وإن أرادَ الفَصْدَ والحِجامَةَ فيه ، فكذلك . ذَكَرَه القاضِي ؛ لأنَّه إراقَةُ نَجاسَةٍ في المَسْجدِ ، فَأُشْبَهُ البَوْلَ فيه . وإن دَعَتْ إليه حاجَةٌ كَبِيرَةٌ خَرَجٍ مِن المَسْجِدِ فَفَعَلَه .

نصٌّ عليه في رِوايَةِ حَنْبَلٍ . وجزَم به القاضي ، وابنُه أبو الحُسَيْنِ ، وصاحِبُ الإنصاف « الوَسِيلَةِ » ، و « الإِفْصَاحِ ِ » ، و « الشُّرْحِ ِ » هنا ، وابنُ تَميم وغيرُهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، وغيرهما . قال ابنُ هُبَيْرَةَ : منَع صِحَّتَه وَجَوازَه أَحمدُ . وجزَم في « الفُصُولِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » بالكَراهَةِ ، وجزَم به في « الشُّرْح ِ » ، (او « المُغْنِي » ، و « ابن ِ تَميم ٍ » ، و « المَجْدِ » ، و « شَرْح ِ ابن ِ رَزِين ٍ » <sup>١١</sup> ، في آخرِ كتابِ البَيْع ِ . ونَقل حَنْبَلٌ عن أحمدَ ما يَحْتَمِلُ أَنَّه يجوزُ أَنْ يَبِيعَ ويَشْتَرِي في المسجدِ ما لَابُدَّ منه ، كما يجوزُ خُروجُه له ، إذا لم يكُنْ له مَن يأتِيه به . فعلى المذهب ، لا يجوزُ في المَسْجِدِ ، ويَخْرُجُ له . وعلى النَّاني ، يجوزُ، ولا يَخْرُجُ له. وعلى المذهب أيضًا، قيلَ: في صِحَّةِ البّيْع ِ وَجْهان. وأطْلَقهما ف « الآداب » . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : في صِحَّتِهما وَجْهان مع التَّحْريم . قلت : قاعِدَةُ المذهبِ تَقْتَضِي عدَمَ الصَّحَّةِ . وتقدَّم كلامُ ابن هُبَيْرَةَ . وظاهِرُ ما قدَّمه في « الفُروع ِ » ، الصِّحَّةُ هنا . وقال في « الفُروع ِ » ، في آخِر كتابِ الوَّقْفِ: وفي صِحَّةِ البّيع في المُسْجِدِ، وِفاقًا للأثمَّةِ الثّلاثة ، وتحريمِه ، خِلافًا لهم، روايَتان. وقال في « المُغْنِي »(٢)، قبلَ كتابِ السَّلَمِ بيسِيرٍ: ويُكْرَهُ البَّيْعُ والشِّراءُ في المَسْجِدِ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) زيادة من : ش .

<sup>.</sup> TAT / 7 (T)

الشرح الكبير وإنِ اسْتَغْنَى ('عنه ، لم يَكُنْ') له الخُرُوجُ إليه ، كالمرض الذي يُمْكِنُ احْتِمالُه . وقال ابنُ عَقِيلِ : يَحْتَمِلُ أَن يَجُوزَ الفَصْدُ في المَسْجِدِ في طَسْتٍ ؛ بدَلِيل أَنَّ المُسْتَحاضَةَ يَجُوزُ لها الاعْتِكافُ ، ويَكُونُ تَحْتَها شيءٌ يَقَعُ فيه الدَّمُ. قالت عائِشَةُ ، رَضِيَ اللهُ عنها: اعْتَكَفَتْ مع رسول الله عَلَيْكُ امرأةً مِن أَزْواجه مُسْتَحاضَةً ، فكانت تَرَى الحُمْرَةَ والصُّفْرَةَ ، ورُبَّما وَضَعْنا الطُّسْتَ تَحْتَها وهي تُصَلِّي . رَواه البخارئ (٢) . والأوَّلُ أَوْلَى ، والفَرْقُ بينَهما أنَّ المُسْتَحاضَةَ لا يُمْكِنُها التَّحَرُّزُ مِن ذلك إلَّا بتَرْكِ الاعْتِكافِ، بخِلافِ الفَصْدِ . واللهُ أعلمُ .

الإنصاف فإنْ باعَ ، فالبَيْعُ صحيحٌ . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، في بابِ مَواضِع ِ الصَّلاةِ واجْتِنابِ النَّجاسَاتِ : يُسَنُّ أَنْ يُصانَ المَسْجِدُ عن البَيْعِ والشِّراءِ فيه . نصَّ عليه . وقال ابنُ أبي المَجْدِ في « مُصَنَّفِه » ، في كتابِ البَيْع ِ قبلَ الخِيَارِ : يَحْرُمُ البَيْعُ والشّراءُ في المَسْجِدِ ؛ للخَبر ، ولا يصِحَّان في الأصحِّ فيهما . انتهي . قال ابنُ تَميم : ذكر القاضي في مَوْضِع مِ بُطْلانَه . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يصِحُّ مع الكَراهَةِ . وقال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : والإجارَةُ فيه كالبَيْعِ والشِّراءِ . ويأتِي في كتابِ الحُدودِ ، هل يحْرُمُ إِقَامَةُ الحَدِّ فيه أم يُكْرَهُ ؟ وقال ابنُ بَطَّالِ المَالِكِيُّ (٢) : أَجْمَعَ العُلَماءُ أَنَّ ما عَقَده مِنَ البَّيْعِ فِي المُسْجِدِ لا يجوزُ نقْضُه . قال في ﴿ الْفُرُوعِ ۗ ﴾ : كذا قال . الرَّابِعَةُ، يحْرُمُ التَّكَسُّبُ بالصَّنْعَةِ في المَسْجِدِ، كالخِياطَةِ وغيرها، والقَلِيلُ والكثيرُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٢/٧٥٤.

<sup>(</sup>٣) على بن خلف بن بطال البكري القرطبي ، أبو الحسن ، كان من أهل العلم والمعرفة ، شرح « صحيح البخارى » . توفى سنة تسع وأربعين وأربعمائة . سير أعلام النبلاء ٤٧/١٨ .

الشرح الكبير

والمُحْتاجُ وغيرُه سَواءٌ. قالَه القاضي وغيرُه. وجزَم به في «الإيضَاحِ»، و «المُذْهَبِ». الإنصاف قال المَجْدُ : قالَه جماعةً . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . ونقَل حَرْبٌ التَّوَقُّفَ في اشْتِراطِه. ونَقل أبو الخَطَّابِ، ما يُعْجِبُنِي أَنْ يعمَلَ، فإنْ كان يحْتاجُ، فلا يَعْتَكِفُ. [ ٢٦٣/١ ظ ] وقال في « الرَّوْضَةِ » : لا يجوزُ له فِعْلُ غير ما هو فيه مِنَ العِبادَةِ ، ولا يجوزُ أَنْ يتَّجرَ ولا يصْنَعَ الصَّنائِعَ . قال : وقد منَع بعضُ أصحابِنا مِنَ الإِقْراءِ وإمْلاءِ الحديثِ . قال ف ﴿ الفُروع ِ ﴾ : كذا قال . وقال ابنُ البَنَّا : يُكْرَهُ أَنْ يَتَّجَرَ أُو يَتَكَسَّبَ بالصَّنْعَةِ . حكَاه المَجْدُ ، وجزَم به في « المُسْتَوْعِب » وغيره . وإنِ احْتاجَ للُبْسِه خِياطَةً أو غيرَها ، لا للتَّكَسُّب ، فقال ابنُ البُّنّا: لا يجو زُ . حكَاه المَجْدُ . و اختارَ هو و المُصَنَّفُ وغيرُهما الجَوازَ ، قالوا : وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ ، كَلَفِّ عمامَتِه والتَّنظيف . الخامسةُ ، لا يَبْطُلُ الاعْتِكافُ بالبَيْعِ وعمَلِ الصَّنْعَةِ للتَّكَسُّبِ . على الصَّحِيح مِنَ المذهب . وذكرَ المَجْدُ في « شَرْحِه » قوْلًا بالبُطْلانِ إِنْ حَرُّمَ ؛ لخُروجه بالمَعْصِيةِ عن وُ قوعِه قُرْبَةً ، واللهُ أعلمُ .



## فهرس الجزء السابع من الشرح الكبير والإنصاف

الصفحة

## باب زكاة الأثمان

```
٩٢٠ – مسألة: ( ولا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين
                              مثقالًا ، ... )
         ٩٢١ – مسألة؛ قال : (ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي
                              درهم ، ... )
         فائدتان ؛ إحداهما ، المثقال ، وزن درهم وثلاثة
               أسباع درهم .
         الثانية ، الصحيح من المذهب ، أن
         الفلوس كعروض التجارة فيما
                     ز كاته القيمة .
         ٩٢٢ – مسألة : ﴿ وَلَا زَكَاةً فِي مَعْشُوشُهُمَا حَتَّى يَبْلُغُ قَدْرُ مَا فَيْهُ
                                      نصابًا )
  1.69
          ٩٢٣ – مسألة : ﴿ فَإِنْ شُكَ فَيْهُ ، خُيِّرُ بِينَ سَبَكُهُ وَبِينَ
                                     الإخراج)
 11:1.
فوائد تتعلق بزكاة مغشوش الذهب والفضة . ١٠ – ١٢
             . ٩٧٤ – مسألة : ( ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه )
17,17
          ٩٢٥ – مسألة : ﴿ فَإِنْ أَخْرَجَ مَكَسَّرًا أُو بَهْرَجُا زَادَ قَدْرُ مَا بَيْنُهُمَا
                      من الفضل . نص عليه )
18:14
         فائدة: يخرج عن حيد صحيح وردىء من
```

```
٩٢٦ – مسألة : ( وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل
                            النصاب ، ... )
19-10
      فصل: وهل يخرج أحدهماعن الآخر في الزكاة ؟ ١٧
              ٩٢٧ – مسألة : ( ويكون الضم بالأجزاء ... )
 71 6 7 .
          فائدتان ؛ إحداهما ، في فوائد الخلاف ، لو كان
         معه مائة درهم وعشرة دنانير
          قيمتها مائة درهم،
             ضُمَّا ،...
      77
         الثانية ، يضم جيد كل جنس إلى
                        ر دیگه ،...
٩٢٨ - مسألة : ( وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما ) ٢٢ - ٢٧
         فائدة : لو كان معه ذهب وفضة وعروض ، ضم
           الجميع في تكميل النصاب .
      77
          فصل: قال: (ولا زكاة في الحلي المباح المُعَدِّ
      للاستعمال ، في ظاهر المذهب ) ٢٣
          تنييان ؛ أحدهما ، قوله : ولا زكاة في الحلي
             . المباح . للرجل والمرأة ....
      7 2
         الثاني ، ظاهر كلامه ، أنه سواء كان
                    معتادًا ، أو غير معتاد .
      77
         فصل : فإن انكسر الحلى كسرًا لا يمنع اللبس ،
                      فهو كالصحيح ....
      77
      فصل: وكذلك ما يباح للرجال من الحلي ،...
         فائدة : لو كان الحلى ليتيم لا يلبسه ، فلوليه
                          اعارته ،...
      77
         ٩٢٩ - مسألة: ( فأما الحلى المحرم ، ..... ففيه الزكاة إذا بلغ
                                      نصابًا)
T1 - TV
```

```
فصل: واتخاذ الأوانى محرَّم على الرجال والنساء ،...
والنساء ،...
فائدة: لو انكسر الحلى وأمكن لبسه، فهو
          ٩٣٠ – مسألة: ﴿ وَالْاعْتِبَارِ بُوزُنَّهُ ، إِلَّا مَا كَانَ مُبِـاحٍ
                               الصناعة ،...)
           فصل: وما كان مباح الصناعة ، كحلى التجارة ،
                 فالاعتبار في النصاب بوزنه ؟...
       3
           تنبيه : محل الخلاف في مباح الصناعة ، دون الحلي
      المباح للتجارة ،... المباح للتجارة ،... عثر مشاعًا ،... جاز . ٣٤ فائدة : إن أخرج ربع عُشْره مشاعًا ،... جاز
           ٩٣١ – مسألة: ﴿ وبياح للرجال من الفضة الحاتم ، وقبيعة
                                   السيف ...)
£7 - TE
           تنبيه : قدم في « الرعاية الكبرى » ،... استحباب
                       التختم بخاتم الفضة .
      3
                                     فوائد تتعلق بالتَّخَتُّم .
£1 - TV
      فائدتان ؛ إحداهما ، لا يباح غير ما تقدم ،...
      الثانية ، يحرم تَحْلِيَةَ مسجد ومحراب . ٤٢
           تنبيهان ؛ أحدهما ، حيث قلنا : يحرم . وجبت
                            إزالته و زكاته ،...
      ٤٢
           الثاني ، ظاهر كلام المصنف وغيره من
           الأصحاب، أنه لايباح من
          الفضة إلا ما استثناه
                 الأصحاب ،...
       ٤٣
           ٩٣٢ - مسألة: ( ومن الذهب قبيعة السيف ، ومادعت إليه
```

الضرورة ؟...)

27 - 27

| حة | نف | الص |
|----|----|-----|
|    |    |     |

|         | تنبيه: حكي بعض الأصحاب عدم الإباحة           |              |
|---------|----------------------------------------------|--------------|
| ٤٥      | احتمالًا ،                                   |              |
|         | ( ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ماجرت      | ٩٣٣ - مسألة: |
| ۲۶ – ۰۰ | عادتهن بلبسه ، )                             |              |
|         | تنبيه : ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب،   |              |
|         | جواز تحلية المرأة بدراهم ودنانير معراة وفي   |              |
| ٤٨      | مرسلة .                                      |              |
|         | فوائد ؛ إحداها، لا زكاة في الجوهر، واللؤلؤ ، |              |
| ٤٩      | إلا أن يكون لتجارة                           |              |
|         | الثانية ، يباح للرجل والمرأة التحلى          |              |
| ٤٩      | بالجوهر ونحوه .                              |              |
|         | الثالثة ، هذه المسألة ، وهي تشبُّه الرجل     |              |
|         | بالمرأة ، والمرأة بالرجل في اللباس           |              |
| ٤٩      | وغيره ، يحرم                                 |              |
|         | باب زكاة العروض                              |              |
|         | ( تجب الزكاة في عروض التجارة ، إذا بلغت      | ٩٣٤ – مسألة: |
| 00-01   | قيمتها نصابًا )                              |              |
| ٥٣      | فصل : ويعتبر أن تبلغ قيمتها نصابًا ؛         |              |
|         | فصل: وإذا ملك نصبًا للتجارة في أوقات         |              |
| 0 2     | متفرقة ، لم يضم بعضها إلى بعض ؟              |              |
| ٥٤      | فصل : والواجب فيه ربع عُشْر قيمته ؛          |              |
| ٥٥      | ( ويؤخذ منها لا من العروض )                  | ٩٣٥ - مسألة: |
|         | (ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية   |              |
| 04 - 00 | التجارة بها )                                | ,-2          |
| CV — 22 | <b>`</b>                                     |              |
|         | تنبيه:قوله : إلا أن يملكها بفعله . الصحيح من |              |

| الصفحة  |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         | المذهب ، أنه لا يعتبر فيما ملكه                                                     |
| ٥٦      | المعاوضة ،                                                                          |
| 71 - 07 | فوائد تتعلق بنية التجارة                                                            |
|         | ٩٣٧ – مسألة: ( فإن ملكها بارث ، أو ملكها بفعله بغير نية                             |
|         | التجارة ، ثم نوى التجارة بها ، لم تصر                                               |
| ٥٨      | للتجارة )                                                                           |
|         | ٩٣٨ – مسألة: ﴿ وَإِنْ كَانَ عَنْدُهُ عَرْضُ لَلْتَجَارَةُ ، فَنُواهُ لَلْقَنْيَةُ ، |
| 71 - 09 |                                                                                     |
|         | فصل : وإذا كانت عنده ماشية للتجارة نصف                                              |
|         | حول ، فنوى بها الإسامة ، وقطع نية                                                   |
|         | التجارة ، انقطع حول التجارة ،                                                       |
| ٦.      | واستأنف حولًا .                                                                     |
|         | ٩٣٩ – مسألة: ﴿ وتُقَوَّم العروض عند الحول بما هو أحظ                                |
| 78-71   | للمساكين ، )                                                                        |
|         | فوائد ؛ الأولى ، ما قوَّمه به لا عبرة بتلفه إلا قبل                                 |
| ٦٢      |                                                                                     |
|         | الثانية ، لو بلغت قيمة العروض بكل نقد                                               |
|         | نصابًا ، قُوِّمَ بالأَنْفع                                                          |
| ٦٢      | للفقراء ،                                                                           |
|         | الثالثة ، لو اتَّجر في الجواري للغناء ،                                             |
| 77      | قۇمھن سواذج ،                                                                       |
|         | تنبيه : تقدم في الباب الذي قبله ضم العروض إلى                                       |
| 77      | كل واحد من النقدين ،                                                                |
|         | <ul> <li>٩٤٠ – مسألة: ( وإن اشترى عرضًا بنصاب من الأثمان أو من</li> </ul>           |
| ٦٤      | العروض ، بني على حوله )                                                             |

| حة | ف | الص |
|----|---|-----|
|    |   |     |

|                 | ( وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يين على      | ٩٤ - مسألة: | ١.  |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|
| ٦٥              | حوله )                                        |             |     |
|                 | ر وإن ملك نصابًا من السائمة للتجارة فعليه     | ٩٤ - مسألة: | . ۲ |
| <b>٦</b> ٨ – ٦٥ | ُ زَكَاةَ التجارةَ دُونَ السَّومَ ، )         |             |     |
|                 | تنبيه: ظاهر كلام المصنف، أنه سواء اتفق        |             |     |
| ٦٦              | حُولاً هما أو لا .                            |             |     |
|                 | فائدة: لو ملك سائمة للتجارة نصف               |             |     |
| ٦٨              | حول ، ، استأنف حولًا و لم يبن .               |             |     |
|                 | ( وإن اشترى أرضًا أو نخلًا للتجارة ، فأثمرت   | ٩٤ - مسألة: | . " |
|                 | النخل ، أو زرعت الأرض ، فعليه فيهما           |             |     |
| v               | العشر ، ويزكى الأصل للتجارة )                 |             |     |
|                 | فصل: وإذا حال الحول أدَّى زكاة الأصل          |             |     |
| ٧١              | والنماء ؛                                     |             |     |
|                 | تنبيهان ؛ أحدهما ، حيث أخرج العُشْر ، فإنه لا |             |     |
|                 | يلزمه سوى زكاة                                |             |     |
| ٧١              | الأصل،                                        |             |     |
|                 | الثاني ، فعلى ما قدمه المصنف ، يستأنف         |             |     |
|                 | حول التجارة على زرع وثمر من                   |             |     |
| 77              | الحصاد والجداد ؛                              |             |     |
| 15 - 71         | فوائد تتعلق بزكاة عروض التجارة .              |             |     |
|                 | فصل: وإذا اشترى للتجارة شقصًا مشفوعًا         |             |     |
|                 | بألف ، فحال الحول وهو يساوي ألفين ،           |             |     |
| ٧٣              | فعليه زكاة ألفين ،                            |             |     |
|                 | فصل : وإذا دفع إلى رجل ألفًا مضاربة ، على أن  |             |     |
|                 | الربح بينهما ، فحال الحول وهو ثلاثة           |             |     |
| ٧٣              | آلاف ، فعلى رب المال زكاة ألفين ؛             |             |     |

| الصفحة |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        | ٩٤٤ - مسألة: ( وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في                       |
| ۷٦،۷٥  | إخراج زكاته )                                                               |
|        | <ul> <li>٩٤٥ – مسألة: ( فإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ، ضمن الثانى</li> </ul> |
| ٧٦     | نصيب الأول ، علم أو لم يعلم )                                               |
| ۷۷، ۲۷ | فوائد تتعلق بإخراج الزكاة عن غير الشريك .                                   |
|        | تنبيه : سبق حكم المضارب ورب المال ، في                                      |
| ٧٧     | كتاب الزكاة ،                                                               |
|        | باب زكاة الفطر                                                              |
|        | ۹٤ – مسألة: ﴿ وهي واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة                              |

ر رسى راببه على على مسلم عربه عوله نفسه ، ... )

تنبيه : مفهوم قوله : على كل مسلم . أنها لا تجب
على غيره .
فصل : وتجب صدقة الفطر على أهل البادية ... ٨٢ فائدة : قوله : وهي واجبة . هل تسمي فرضًا ؟ ٨٨ فصل : ولا تجب على كافر أصلى ، حرًّا كان أو عبدًا ، ...
عبدًا ، ...
فصل : فإن كان لكافر عبد مسلم ، ... على فصل : فإن كان لكافر عبد مسلم ، ... على الكافر إخراج صدقة الفطر عنه . ... على تنبيه : ألحق المصنف في « المغنى » ، والشارح ،

للنظر والحفظ ، ... للنظر والحفظ ، ... هه فصل : وهي واجبة على من قدر عليها ، ... ه

بما يحتاجه لنفسه ، الكتب التي يحتاجها

فصل: ومن له دار يحتاج إليها لسكناه ، ...فلا

فطرة عليه لذلك ؟ ...

فصل : وليس على السيد في مكاتبه زكاة الفطر . ٨٧

| الصفحة  |                                                                |               |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|         | فائدة : قوله : وإن كان مكاتبًا . يعنى ، أنها تجب               |               |
| ۸۷      | على المكاتِب .                                                 |               |
|         | ﴿ وَإِنْ فَصْلَ بَعْضَ صَاعَ ، فَهُلَ يُلْزُمُهُ إِخْرَاجِهُ ؟ | ٩٤١ - مسألة:  |
| ۸۹،۸۸   | علی روایتین )                                                  |               |
| 97 - 19 | ﴿ وتلزمه فطرة من يمونه من المسلمين ﴾                           | ٨٤٨ - مسألة:  |
|         | تنبيه : شمل قوله : وتلزمه فطرة من يمونه من                     |               |
| ٨٩      | المسلَّمين . الزوجةَ ،                                         |               |
|         | فصل: والذين يلزم الإنسان فطرتهم ثلاثة                          |               |
| ٩.      | أصناف ؛                                                        |               |
|         | فصل: الثاني ، العبيد ، وتجب فطرتهم على                         |               |
| 91      | السيد                                                          |               |
|         | فصل: وأما عبيد عبيده ، ففطرتهم على                             |               |
| 91      | السيد ،                                                        |               |
|         | فصل : وأما زوجة العبد ، فطرتها على نفسها                       |               |
| ۹ ۲     | إن كانت حرة ،                                                  |               |
|         | ( فإن لم يجد ما يؤدى عن جميعهم ، بدأ                           | 9 ٤٩ - مسألة: |
| 90-94   | ر نفسه ، ) ٔ                                                   |               |
|         | فائدة : لو استوى اثنان فأكثر في القرابة يقرع                   |               |
| 97      | بينهم ،                                                        |               |
| 97      | ( ويستحب الإخراج عن الجنين، ولا يجب )                          | . ٩٥ - مسألة: |
|         | فائدة : يلزمه فطرة البائن الجامل ، إن قلنا : النفقة            |               |
| 97      | . له                                                           |               |
|         | ( ومن تكفَّل بمؤنة شخص في شهر رمضان ، لم                       | ٩٥١ - مسألة:  |
| 99-97   | تلزمه فطرته )                                                  |               |
|         |                                                                |               |

تنبيه : ظاهر قوله : في شهر رمضان . أنه لابد ٩٨ . أن يمونه كل الشهر . فائدتان ؛ إحداهما ، لو استأجر أجيرًا أو ظئرا بطعامها، لم تلزمه فطرتهما. ٩٩ الثانية ، لو وجبت نفقته في بيت المال، فلا فطرة له ٩٩ ٩٥٢ – مسألة: ( وإذا كان العبد بين شركاء ، فعليهم 1.4-1.. صاع ... ) فصل: ومن بعضه حر، ففطرته عليه وعلى 1.1 فائدة : لو هاياً من بعضه حر سيد باقيه ، لم تدخل الفطرة في المهايأة . 907 – مسألة: ﴿ وَإِنْ عَجْزَ زُوجِ المُرأَةُ عَنْ فَطُرْتُهَا ، فَعَلَيْهَا أُو على سيدها ، ... ) · . 0 -1 . T فوائد ؛ الأولى ، الصحيح من المذهب ، وجوب فطرة زوجة العبدعلي الثانية ، لو كانت زوجته الأمة عنده ليلًا ، وعند سيدها نهارًا ، ففطرتها على سيدها ؛ ... ١٠٥ الثالثة ، لو زوَّ ج قريبه ، ولزمته نفقة امرأته ، فعليه فطرتها . ١٠٥ ٩٥٤ – مسألة: ( ومن كان له غائب أو آبق فعليه فطرته ، ... ) 1.4-1.0 فائدة : يخرج الفطرة عن العبد والحر مكانه . ١٠٦

| الصفحة  |                                                                          |                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
|         | : ( وإن علم حياته بعد ذلك ، أخرج لما                                     | . ٩٥٥ – مسألة: |
| ۱۰۸،۱۰۷ | مضی )                                                                    |                |
| ۸۰۱،۹۰۱ | : ﴿ وَلَا تُلَّـزُمُ الزُّوجِ فَطَرَةَ النَّاشَرُ … ﴾                    | ٩٥٦ - مسألة:   |
|         | فائدة : وكذا الحبُّكم في كل من لا تلزم الزوج                             |                |
| ١٠٩     | نفقتها ، كالصغر وغيره .                                                  |                |
|         | : ﴿ وَمِنَ لَزُمَ غَيْرُهُ فَطُرِتُهُ فَأَخْرَجَ عَنْ نَفْسَهُ بَغِيرٍ ﴿ | ٩٥٧ – مسألة:   |
| 11.61.9 | إذنه ، فهل يجزئه ؟ )                                                     |                |
|         | تنبيه : مأخذ الخلاف هنا مبنى على أن مِن لزمته                            |                |
|         | فطرةٍ غيره ، هل يكون متحملًا عنه أو                                      |                |
| 11.     | أصيلًا ؟                                                                 |                |
|         | فوائد ؛ إحداها ، لو لم يخرج من لزمته فطرة                                |                |
|         | غيره عن ذلك الغير، لم يلزم                                               |                |
| 11.     | الغير شيء ،                                                              |                |
|         | الثانية ، لو أخرج عن من لا تلزمه                                         |                |
| 11.     | فطرته بإذنه، أجزأ، وإلا فلا.                                             |                |
|         | الثالثة ، لو أخرج العبد بغير إذن                                         |                |
| 11.     | سيده ، لم تجزئه مطلقًا .                                                 |                |
| 111,711 | : ﴿ وَلَا يُمْنِعُ الَّذِينَ وَجُوبُ الْفَطْرَةُ ، … ﴾                   | ٩٥٨ – مسألة    |
|         | فصل : وإن مات من وجبت عليه الفطرة قبل                                    |                |
| 117     | أدائها ، أُخْرِجَتْ من ماله ،                                            |                |
|         | فصل: وإذا مات المفلس وله عبيد،                                           |                |
| 117     | ففطرتهم على الورثة ؛                                                     |                |

فصل: ولو مات عبيده أو من يمونه بعد وجوب الفطرة، لم تسقط؛ ...

```
٩٥٩ – مسألة: ﴿ وتجب بغروب الشمس من ليلة
                                الفطر ، ... )
 1186118
            فوائد ؛ الأولى ، لأيسقط وجوب الفطرة بعد
                         و جو بها ...
      110
            الثانية ، تجب الفطرة في العبد المرهون
            والموصى به على مالكه وقت
                  الوجوب .
      110
            الثالثة ، لو ملك عبدًا دون نفعه ، فهل
               فطرته عليه ، ...
      110

    ٩٦٠ – مسألة: ( ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين )

111, 111
            تنبيه : مفهوم قوله : و يجوز إخراجها قبل العيد
            بيومين . أنه لا يجوز إخراجها بأكثر من
      117
٩٦١ – مسألة: ﴿ وَالْأَفْضَلُ إِخْرَاجِهَا يُومُ الْعَيْدُ قِبْلُ الْصَلَاةَ ﴾ ١١٨،١١٧
                         ٩٦٢ – مسألة: ﴿ وَيَجُوزُ فِي سَائِرُ اليُّومُ ﴾
174-114
            تنبيه: يحتمل قول المصنف: ويجوز في سائر
      اليوم . الجواز من غير كراهة . 119
            فصل : قال الشيخ ، رحمه الله : ﴿ وَالْوَاجِبُ
            فى الفطرة صاع من البر أو
            الشعير ... )
فصل : والصاع خمسة أرطال وثــلث
      119
                              بالعراقي ، ...
       177
                          فائدة: الصاع قدر معلوم.
       177
                       فصل: ويجوز إخراج الدقيق.
       140
            تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، الإجزاء وإن لم
                                    "
ينخل .
       177
```

```
الصفحة
```

فصل: وفي جواز إخراج الأقـط ... روايتان ؛ ... 177 ٩٦٣ - مسألة: (ولا يجزئ غير ذلك، إلا أن يعدمه ، ... ) 14. (149 تبيه : دخل في كلام المصنف ... القيمة . 978 – مسألة: ﴿ وَلَا يَخْرُجُ حَبًّا مَعِيبًا ، وَلَا خَبْرًا ﴾ 177 , 171 فائدتان ؛ إحداهما ، لو خالط الذي يجزي مما لا یجزی ، ... 121 . الثانية ، نص الإمام أحمد على تنقية الطعام الذي يخرجه . ١٣١ 970 – مسألة: ﴿ وَيَجْزَئُ إَخْرَاجِ صَاعَ مَنَ أَجْنَاسَ ﴾ 127 ٩٦٦ - مسألة: ( وأفضل الخرج التمر ، ثم ما هو أنفع للفقراء بعده ) 140-144 ٩٦٧ – مسألة: ( ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد ،... ) 171 -170 فوائد تتعلق بإخراج زكاة الفطر . 144 -141 فصل : ومصرف صدقة الفطر مصرف سائر الزكوات ؛ ... ۱۳۷ فصل: فإن دفعها إلى مستحقها ، فأخرجها آخذها إلى دافعها ، ... فاختار القاضي جواز ذلك ، ... 127 باب إخراج الزكاة فصل: فإن أخرها ليدفعها إلى من أهو أحق

```
الصفحة
            بها ، ... فإن كان شيئًا يسيرًا فلا
بأس ، ...
فصل : فإن أخرج الزكاة ، فضاعت قبل
      121
       دفعها إلى الفقير ، لم تسقط عنه . ١٤٢
            فائدتان ؛ إحداهما ، يجوز للإمام والساعي
            تأخير الزكاة عند ربها
       لصلحة، كقحط ونحوه. ١٤٢
            الثانية ، وهي كالأجنبية مما نحن
فيه ، ...
       127
٩٦٨ – مسألة: (فإن جحد وجوبها جهلًا به، عُرِّفَ ذلك،...) ١٤٤ – ١٤٨
             ٩٦٩ – مسألة : ( وإن منعها بخلًا بها ، أخذت منــه
                                   وغُزِّرَ ، . . . )
127-122
             تنبيه : مراده بقوله : وعُزِّرَ . إذا كان عالمًا
                          بتحريم ذلك ، ...
       122
             تنبيهات ؛ أُحدها ، محل هذا ... في من كتم
                     ماله فقط .
       127
             الثاني ، قال جماعة من الأصحاب ،
             منهم ابن حمدان: وإن
             أخذها غير عدل فيها ، لم
       يأخذ من الممتنع زيادة . ١٤٦
             الثالث ، قدم المصنف هنا ، أنه إذا
       قاتل عليها ، لم يكفر . ١٤٦
• ٩٧ – مسألة: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَمَكُنْ أَخَذُهَا اسْتُتِيبُ ثَلَاثًا ، ... ) ١٤٧ – ١٤٩
             فائدة : إذا لم يمكن أخذ الزكاة منه إلا بالقتال ،
                          وجب على الإمام قتاله .
        181
              ٩٧١ – مسألة: ﴿ وَإِنَّ ادعَى مَا يَمْنَعُ وَجُوبُ الزَّكَاةُ ؛ ...
 قُبَلَ قُولُه بغير يمين . نص عليه ) ١٥٠،١٤٩
```

|         | فائدة : قال بعض الأصحاب : ظاهر كلام                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 10.     | الإمام أحمد ، أن اليمين لا تشرع .                               |
| 107-10. | ۹۷۲ – مسألة: ( والصبى والمجنون يخرج عنهما وليهما )              |
|         | ٩٧٣ - مسألة: ( ويستحب للإنسان تفرقة زكاتــه                     |
| 107,107 | بنفسه ، )                                                       |
|         | ٩٧٤ - مسألة: ﴿ وعند أبى الخطاب ، دفعها إلى الإمام               |
| 101-102 | العادل أفضل )                                                   |
| 109-100 | فوائد تتعلق بدفع الزكاة إلى الإمام .                            |
|         | فصل : وإذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة ،                         |
| 107     | أجزأت عن صاحبها .                                               |
| 178-109 | ٩٧٥ – مسألة: ( ولا يجزئ إخراجها إلا بنية ، )                    |
| ١٦٠     | فائدتان ؛ إحداهما ، لا تعتبر نية الفرض ،                        |
|         | الثانية ، الأوْلَى مقارنة النيـة                                |
| ١٦١     | للدفع ،                                                         |
|         | فصل : ويجوز تقديم النية على الأداء بالزمن                       |
| 171     | اليسير ، `                                                      |
|         | فصل : ومن له مال غائب يشك في سلامته ،                           |
| ١٦١     | يجوز إخراج الزكاة عنه ،                                         |
|         | فصل: فإن أخذها الإمام منه قهرًا أجزأت بغير                      |
| ١٦٢     | نية ،                                                           |
|         | فائدة : مثل ذلك ، لو دفعها رب المال إلى                         |
| ١٦٤     | مستحقها كرهًا وقهرًا .                                          |
|         | تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أنه لو دفع زكاته                     |
| 1 4 4   | إلى الإمام طائعًا ، ونواها الإمام دون<br>, مها ، أنها لا تجزئ ، |
| 1 1 2   | بیما ) ایما د خودی ۲۰۰۰                                         |

```
فائدتان ؛ إحداهما ، لو غاب المالك ، ...
            فأخذ الساعي من ماله ،
      أجزأ ظاهرًا وياطنًا ، ... ١٦٥
            الثانية ، إذا دفع زكاته إلى الإمام ،
            ونواها دون الإمام،
                أجزأته ؛ ...
       170
            ٩٧٦ – مسألة: ﴿ وَإِنْ دَفِعُهَا إِلَى وَكُيلُهُ ، اعتبرت النية في
                       الموكل دون الوكيل )
177-170
            تنبيه: ظاهر قوله: وإن دفعها إلى
            وكيله ، ... أنه سواء بعد دفع الوكيل
       170
            فوائد تتعلق بالنية في إخراج الزكاة ، وجواز
                             التوكيل في دفعها .
174-177
       ٩٧٧ - مسألة: ( ويستحب أن يقول عند الدفع : ... )
                           ٩٧٨ – مسألة: ﴿ وَيَقُولُ الْآخُدُ : ... ﴾
17. -17.
             فصل: وإن دفعها إلى الساعي أو إلى الإمام،
                         شكره و دعاله ؛ ...
       179
            فائدتان ؟ إحداهما ، إن علم رب المال ... أن
            الآخذ أهل لأخذها ،
       كُرة إعلامه بها . ١٧٠
            الثانية ، يستحب إظهار إخراج الزكاة مطلقًا .
       ١٧٠
             ٩٧٩ – مسألة: ﴿ وَلا يَجُوزُ نَقَلُهَا إِلَى بَلَدُ تَقْصُرُ إِلَيْهُ
                                 الصلاة ، ... )
140-141
             تنبيه: مفهوم كلام المصنف ، جواز نقلها إلى
```

```
الصفحة
```

ما دون مسافة القصر ، . . . 177 فصل: فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدها جاز ۱۷٤ فوائد ؛ الأولى ، أجرة نقل الزكاة ، حيث قلنا به ، على رب المال ، ... ١٧٤ الثانية ، المسافر بالمال في البلدان ، يزكيه في الموضع الذي إقامة المال فيه أكثر . ١٧٤ الثالثة ، لا يجوز نقل الزكاة لأجل استيعاب الأصناف ... ١٧٥ فصل: ويستحب أن يفرق الصدقة في ىلدھا ، ... 140 • **٩٨** – مسألة: ﴿ فَانِ كَانَ فِي بِلْدِ ، وِمَالُهُ فِي آخِرِ ، ... ) ١٧٦ – ١٧٨ فصل : إذا أخذ الساعي الصدقة ، فاحتاج إلى بيعها ... فله ذلك ؛ ... فائدتان ؛ إحداهما ، يؤدى زكاة الفطر عن من يمونه ، . . . في البلد الذي 1 7 7 الثانية ، يجوز نقل الكفارة ... إلى بلد تقصر فيه الصلاة . ١٧٨ ٩٨١ - مسألة: ( وإذا حصل عند الإمام ماشية ، استحب له وسم الإبل في أفخاذها ، والغنم في آذانها ، ... ) 111-111 فائدة: قوله: وإذا حصل عند الإمام ماشية ، ... وكذلك البقر . . . . وكذلك البقر .

```
فصل : قال : ( ويجوز تعجيل الزكاة عن
        الحول إذا كمل النصاب، ...) ١٧٩
        فائدتان ؟ إحداهما ، ترك التعجيل أفضل . ١٧٩
              الثانية، قال في «الفروع»....
        النصاب والحول سيبان،... ١٨٠
              فصل: فأما تعجيلها قبل ملك النصاب، فلا
        111
                                     يجوز ...
              تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، جواز تعجيل
                         زكاة المحجور عليه .
        1 . . . .
 ٩٨٢ – مسألة: ( وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتان ) ١٨٤ – ١٨٢
              فصل : فأما تعجيلها لما زاد على الحولين ، ...
                                   لايجوز ...
        ۱۸٤
              فائدة : إذا قلنا : يجوز التعجيل لعامين . فعجل
              عن أربعين شاة شاتين من غيرها ،
        ١٨٤
                                     جان ، . . .
              ٩٨٣ - مسألة: ﴿ وَإِنْ عَجَلُهَا عَنْ النصابِ وَمَا يَسْتَفْيَدُهُ ،
                أجزأ عن النصاب دون الزيادة )
 119-110
              فصل: وإن عجل زكاة نصاب من الماشية ،
              فتوالدت نصابًا ، . . أجزأ المعجل
                                    عنها ؛ ...
        ١٨٦
                             فوائد تتعلق بتعجيل الزكاة .
 \Gamma \Lambda I - \Gamma \Lambda I
             ٩٨٤ – مسألة: ﴿ وَإِنْ عَجِلَ غُشْرُ الثمرة قبل طلوع الطلع
 191,19.
                            والحصرم ، لم يجزئه )
             تنبيه: مفهوم قوله: قبل طلوع الطلع
             والحصرم . جواز التعجيل بعد طلوع
                                ذلك وظهوره .
        19.
( المقنع والشرح والإنصاف ٤٦/٧ )
                                 707
```

```
الصفحة
            فائدة : لا يصح تعجيل زكاة المعدن والركاز
                                 بحال ، ...
       191
            ٩٨٥ – مسألة: ﴿ وَإِنْ عَجِلَ زَكَاةَ النَّصَابِ ، فَتُمَ الْحُولُ وَهُوْ
                       ناقص قدر ما عجله ، جاز )
197 ( 191
            ٩٨٦ – مسألة: ( وإن عجل زكاة المائتين ، فنتجت عند
              الحول سخلة ، لزمته شاة ثالثة )
190-197
            فائدتان ؟ إحداهما ، لو نتج المال ما يتغير به
            الفرض، ... ففيه
                   و جهان ؛ ...
       198
            الثانية ، لو أخذ الساعي فوق حقه
            من رب المال ، اعتد بالزيادة
                  من سنة ثانية .
       198
            فصل: وكل موضع قلنا: لا يجزئه ما عجله
            عن الزكاة . فإن كان دفعها إلى الفقراء
       مطلقًا ، فليس له الرجوع فيها ، ... ١٩٤
       فصل: وإن عجل زكاة ماله، ثم مات، ... ١٩٤
            ٩٨٧ – مسألة: ( وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها ، فمات
أو ارتد أو استغنى ، أجزأت عنه ) ١٩٦،١٩٥
            ٩٨٨ – مسألة: ﴿ وَإِنْ دَفَعُهَا إِلَى غَنِي ، فَاقْتَقُر عَنْـدُ
                الوجوب ، لم تجزئه )
       197
            تنبيه: مراده بقوله: وإن دفعها إلى غني ، ...
       إذا علم أنه غنى حالة الدفع ، ... ١٩٦
```

9۸۹ – مسألة: ﴿ وَإِنْ عَجُّلُهَا ثُمُّ هَلَكُ المَالُ ، لَمْ يَرْجُعُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُل

فائدة : أفادنا المصنف ، ... أن الزكاة إذا عجلها ثم هلك المال قبل الحول ، أنه لا ذكاة عليه .

و في حيد . فصل : إذا قال رب المال : قد أعلمته أنها زكاة معجلة، فلي الرجوع. وأنكر الآخذ،

فالقول قوله ؛ ...

فائدة : لو أعلم رب المال الساعى أن هذه زكاة معجلة ، ودفعها الساعى إلى الفقير ،

رجع عليه ، ... ا

فائدة : متى كان رب المال صادقًا ، فله

الرجوع باطنًا ، ...

فصل: إذا تسلُّف الإمام الزكاة ، فهلكت في

یده ، فلا ضمان علیه ، ...

فوائد تتعلق بتلف الزكاة . ٢٠٣ - ٢٠١

## باب ذكر أهل الزكاة

• ٩٩ – مسألة: ﴿ الفقراء ؛ وهم الذين لا يجدون ما يقع

موقعًا من كفايتهم ... ) ٢١٢-٢٠٦

تنبيهات ؛ أحدها ، قول المصنف عن الساكين: هم الذين يجدون

معظم الكفاية . ٢٠٦

الثاني ، قوله : وهم ثمانية أصناف .

حصر من يستحق الزكاة في

هذه الأصناف الثانية . ٢٠٩

فائدة : لو قدر على الكسب ، ولكن أراد

الاشتغال بالعبادة ، لم يُعْطَ من الزكاة . ٢١٠

```
فائدة : يصح من المميز قبض الزكاة ...
            ٩٩١ – مسألة: ( ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم
بكفايته ، فليس بغني وإن كثرت قيمته ) ٢١٥-٢١٥
            فصل: فإن ملك من غير الأثمان ما يقوم
            بكفايته ، . . فليس له الأخذ من
                                   ال كاة .
      110
            تنبيه : تقدم في أول زكاة الفطر ، ... لو كان
            عنده كتب ، ونحوها يحتاجها ، هل
                 يجوز له أخذ الزكاة أم لا ؟
            ٩٩٢ - مسألة: ( وإن كان من الأثمان ، فكذلك في إحدى
                                الزوايتين ...)
777-177
            تنبيه : قوله في الرواية الثانية : أو قيمتها من
            الذهب . هل يعتبر الذهب بقيمة
                              الوقت ، . . .
      719
      فائدة : من أبيح له أخذ شيء ، أبيح له سؤاله . ٢٢٠
            فصل: فمن قال: إن الغِنَى هو الكفاية.
                 سوَّى بين الأثمان وغيرها ، ...
      177
                  993 - مسألة: ( الثالث ، العاملون عليها ؛ ... )
      777
            فائدتان ؛ إحداهما ، قوله : والعاملون
            عليها ؟ ... العامل على
      الزكاة؛ هو الجابي لها،... ٢٢٢
             الثانية، أجرة كيل الزكاة ووزنها و مؤنة
                          دفعها على المالك .
      777
            ٩٩٤ – مسألة: ( ويشترط أن يكون العامل مسلمًا
                                أمنًا ، ... )
777-777
```

فصل : ذكر أبو بكر في « التنبيه » في قدر ما يعطى العامل روايتين ؛ ... فائدتان ؛ إحداهما ، بني بعض الأصحاب الخلاف هنا على ما يأخذه العامل ، ... 777 الثانية ، قال الأصحاب : إذا عمل الإمام أو نائبه على الزكاة ، لم يكن له أخذ شيء ؛ ... ٢٢٦ فصل: ويعطى منها أجرة الحاسب .... فوائد تتعلق بالعامل على الزكاة . **177 , P77** ٩٩٥ - مسألة: ( فإن تلفت الصدقة في يده من غير تفريط، ...) 771-177 فصل : ويجوز للإمام أن يولى الساعى جبايتها وتفريقها ، ... فائدة : يُخَيَّر الإمام ، إن شاء أرسل العامل من 24. غير عقد ... 177 ٩٩٦ – مسألة: ﴿ الرابع ، المؤلفة قلوبهم ؛ ... ﴾ 777-771 فائدتان ؛ إحداهما ، قال في «الفروع»: هل يحل للمؤلف ما يأخذه ؟ ٢٣٥٠ الثانية ، يقبل قوله في ضعف اسلامه ، ... ٩٩٧ – مسألة: ( الخامس ، الرقاب ؛ وهم المكاتبون ) ٢٣٦ – ٢٣٨ تنبيه: ظاهر قوله: الرقاب ؛ وهم المكاتبون. أنه لا يجوز دفعها إلى من عُلُقَ عتقه بمجيء المال. 777

فوائد ؛ إحداها ، لو دفع إلى المكاتب ما يقضى به دينه ، لم يجز أن يصرفه في 747 الثانية ، لو عتق المكاتب تبرعًا ، من سيده أو غيره ، فما معه منها 227 - . تنبيه : هذه الأحكام في الزكاة . 771 ٩٩٨ – مسألة: ﴿ وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرَى بَهَا أَسِيرًا مُسَلِّمًا . نص 749 فائدة : قال أبو المعالى : مثل الأسير المسلم ، لو دفع إلى فقير مسلم ، غرَّمه سلطان مالًا ليدفع جوره . 749 ٩٩٩ – مسألة: ﴿ وَهُلَ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرَى بَهَا رَقَّبَةَ يَعْتَقُهَا ؟ عَلَى روايتين ) 727-72. فصل: ولا يجوز أن يشتري من زكاته من يعتق عليه بالرحم ، ... 721 تنبيه : يؤخذ من قول المصنف : يعتقها . أنه لو اشتري ذا رحمه ، لا يجوز ؛ ... 727 فائدتان ؛ إحداهما ، حيث جوزنا العتق من الزكاة ، غير المكاتب إذا مات و خلف شيئًا، رُدُّ ما رجع من ولائه في عتق مثله. ٢٤٢ الثانية ، لا يعطى المكاتب لفقره . ٢٤٣ • • • ١ – مسألة: ( السادس ، الغارمون ؛ ... ) 737-737 تنبيه : قوله : وضرب غرم لإصلاح نفسه في

```
الصفحة
```

```
مباح. وكذا من اشترى نفسه من
       الكفار ، جاز له الأخذ من الزكاة ٠ ٢٤٤
                                فوائد تتعلق بالغار مين .
757-755
                       ١٠٠١ - مسألة: ( السابع ، في سبيل الله ؟ ...)
717, 437
            فصل: وإنما يستحق هذا السهم الغزاة الذين لا
                           ديوان لهم ، ...
       YYV
             تنبيه : ظاهر قوله : وهم الذين لا ديوان لهم .
            أنه لو كان يأخذ من الديوان ، لا يعطى
       YEV
             فائدة: لا يجوز للمزكى أن يشترى له الدواب
                           والسلاح ونحوهما .
       X £ A
                       ٢ . . ١ – مسألة: ( ولا يُعْطَى منها في الحج ... )
101-121
            فصل: فإذا قلنا: يدفع في الحج منها. فلا
                     بُعْطَى إلا بشرطين ؟ ...
      Yo.
                       فائدة : العمرة كالحج في ذلك ِ.
      707
                      ٣ • • ١ - مسألة: ( الثامن ، ابن السبيل ؛ ... )
700-707
            فصل: وإن كان ابن السبيل مجتازًا يريد بلدًا غير
            بلده ، فقال أصحابنا : يدفع إليه ما
                                   ىكفىە ...
      405
            فائدتان ؛ إحداهما ، يعطى ابن السبيل قدر ما
      يوصله إلى بلده ، ... ٢٥٤
            الثانية ، لو قدر ابن السبيل على
           الاقتراض، فأفتى المجد بعدم
      الأخذم الذكاة ، ... ٢٥٥
٤ • ١ - مسألة: ( ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيهما ) ٢٥٦، ٢٥٥
```

```
الصفحة
```

```
٥٠٠٥ – مسألة: ( و ) يعطى ( العامل قدر أجرته )
       Y0Y
             فائدة : يقدم العامل بأجرته على غيره من أهل
                                  الزكاة ، ...
       ٢٥٧ - مسألة: ( والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما ) ٢٥٧
       ١٠٠٧ – مسألة: ﴿ وَالْغَازَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهُ لَغُرُوهُ وَإِنْ كَثْرُ ﴾ ٢٥٨
             فائدة : قوله : والغازى ما يحتاج إليه لغزوه .
                         وهذا بلا نزاع،...
       YOX
                       ١٠٠٨ - مسألة: ( ولا يزاد أحد منهم على ذلك )
       409
                 ٩ • • ١ – مسألة: ﴿ وَمَنَ كَانَ ذَا عِيالَ أَخَذَ مَا يَكُفِّهُمْ ﴾
       709
             ١٠١٠ - مسألة: ﴿ وَلَا يُعْطَى أَحَدُ مَنْهُمْ مَعَ الْغَنَى ، إلَّا
             أربعة ؛ ... )
فصل : وخمسة لا يأخذون إلا مع
774-709
       177
             تنبيه : صرح المصنف أن بقية الأصناف لا
       يدفع إليهم من الزكاة مع غناهم . ٢٦١
             فائدة : لو غرم لضمان ، أو كفالة ، فهو كمن
                      غرم لنفسه في مباح .
       777
             فصل: وإذا أراد الرجل دفع زكاته إلى الغارم،
             فله أن يسلمها إليه ليدفعها إلى
                                  غريمه ، . . .
       777
             فائدة : إذا قلنا : الغنى من ملك خمسين
            درهمًا . وملكها ، لم يمنع ذلك من
                        الأخذ بالغُرْم .
       774
             ١٠١١ – مسألة: ﴿ وَإِنْ فَضِلَ مَعَ الْمُكَاتِبِ وَالْغَارِمِ وَالْغَازِي
```

```
وابن السبيل شيء بعد حاجتهم ، لزمهم
777-775
                                    ( ... , 62 )
            فائدة : لو استدان ما عتق به ، وبيده من الزكاة
                 قدر الدين ، فله صرفه ؛ ...
       777
              ١٠١٢ مسألة: ﴿ وَإِنَّ ادْعَى الْفَقَّرُ مَنْ غُرُّفُّ بِالْغَنِي ﴾
777, 777
            ١٠١٣ مسألة: ( وإن ادعى أنه مكاتب أو غارم أو ابن
      سبيل ، لم يقبل ) قوله ( إلا ببينة ) ٢٦٨
            فائدتان ؛ إحداهما ، لو ادعى ابن السبيل أنه
            فقير، لم يدفع إليه إلا
       779
            الثانية ، لو ادعى أنه يريد السفر ،
                قبل قوله بلايمين .
       779
            تنبيه: مفهوم كلام المصنف، أنه لو ادعى
      779
                           الغزو ، قبل قوله .
            ١٠١٤ مسألة: ( فإن صدق المكاتب سيده ، أو الغارم
                         غريمه ، فعلي وجهين )
77. . 779

 ١٥ - ١ - مسألة: ( وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى ، قبل

TYT-TY.
      فصل : وإن رآه متجملًا قبل قوله أيضا ؟ ... ٢٧١
      ١٠١٦ مسألة: ( وإن ادعى أن له عيالًا ، قُلْدَ وأُعْطِيَ ) ٢٧٢
            ١٠١٧ - مسألة: ( ومن سافر أو غرم في معصية ، لم يدفع
777-377

 ١٨ - ١٠ مسألة: ( ويستحب صرفها في الأصناف كلها ... ) ٢٧٤ - ٢٧٩

            فصل: وقد ذكرنا أنه يستحب تفريقها على من
```

```
الصفحة
```

أمكن من الأصناف وتعميمهم بها . ٢٧٨ فوائد ؛ إحداها ، يسقط العامل إن فرقها ربها

بنفسه . ۲۷۸

الثانية ، من فيه سببان ، ... جاز أن

يعطى بهما ، . . . ۲۷۸

الثالثة ، قوله : ويستحب صرفها إلى

أقاربه ... وهذا بلا نزاع . . ۲۷۹

١٠١٩ مسألة: ( ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه

مؤنتهم ، ... ) ۲۸۰،۲۷۹

٠٠٠ – مسألة: ﴿ وَيَجُوزُ لَلْسَيْدُ دَفَعَ زَكَاتُهُ إِلَى مَكَاتَبُهُ ، وإلى

غریمه) ۲۸۰– ۲۸۱

فائدتان ؛ إحداهما ، لو أبرأ رب المال غريمه من

دينه بنية الزكاة ، لم يجزئه . ٢٨٢

الثانية ، لا تكفى الحوالة بالزكاة . ٢٨٣ فصل : قال ، رحمه الله : ( ولا يجوز دفعها إلى

کافر ، ... )

فصل: إلا أن يكون الكافر مؤلفًا قلبه ، ... ٢٨٥ تنبيه: ظاهر كلام المصنف ، أنه لا يجوز دفعها

إلى عبد ، ولو كان سيده فقيرًا . ٢٨٥

فائدة : المدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة ،

كالعبد في عدم الأخذ من الزكاة . ٢٨٦

فصل : والفقيرة إذا كان لها زوج غنى ينفق

عليها ، لم يجز دفع الزكاة إليها ؛ ... ٢٨٦ فوائد ؛ إحداها ، لا يجوز دفعها إلى غني بنفقة

لا; مة . ٢٨٦

```
الصفحة
```

```
الثانية ، هل يجوز دفعها إلى غنى بنفقةً
      تبرَّع بها قریبه أو غیره ؟ ۲۸٦
            الثالثة ، لو تعذّرت النفقة من زوج ...
                جاز أخذ الزكاة .
      Y A Y

    ٢١ - ١ - مسألة: ( ولا ) إلى ( الوالدين وإن علوا ، ... )

                  فائدة: لا يعطى عمودي نسبه ، ...

    ٢٢ - ١ - مسألة؛ قال : ( ولا إلى الزوجة )

      AAY
                     10 4 - 1 - مسألة: ﴿ وَلَا لَبْنِي هَاشِمٍ ، وَلَا مُوالِيهِمِ ﴾
797-719
            تنبيه: تقدم الخلاف في جواز كون ذوى
                   القربي عاملين في فصله ، ...
      Y9.
      فائدة : بنو هاشم من كان من سلالة هاشم . ٢٩١
            فصل: وحكم مواليهم حكمهم عند أحمد،
                                  , حمه الله .
      191
            فوائد ؛ إحداها ، يجوز دفعها إلى موالي
                          مواليهم .
      791
            الثانية ، يجوز دفعها إلى ولد هاشمية من
      797
                        غير هاشمي .
            الثالثة ، لا يحرم أخذ الزكاة على
              أزواجه على ...
      797
            فصل: وروى الخلال، ... أن خالد بن سعيد
            ابن العاص بعث إلى عائشة سُفْرَةً من
                         صدقة ، فردتها ، ...
       797
            ١٠٢٤ – مسألة: ﴿ وَيَجُوزُ لَبْنِي هَاشُمُ الْأَخَذُ مَنْ صَدَقَةً
                              التطوع ، ... )
79X-797
            فصل: و كل من حُرمَ صدقة الفرض ... يجوز
```

دفع صدقة التطوع إليهم ، ... ٢٩٥ تنبيه: رأيت في نسختين عليهما خط المصنف: ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ، ... 797 فصل: فأما النبي عَلَيْكُم فالظاهر أن الصدقة جميعها كانت محرمة عليه ، ... 797 فائدة : إذا حرمت الصدقة على بنى هاشم ، فالنبي عَلَيْتُهُ بطريق أولى . 497 ١٠٢٥ مسألة: ( وهل يجوز دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته ... ) T. A - 799 فصل: فإن كان في عائلته من لا يجب عليه الإنفاق عليه ... ، لا يجوز له دفع زكاته إليه ؛ ... 4.1 تنبيه: ظاهر كلام المصنف، جواز دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم إذا كان يرثهم. 4.1 فوائد تتعلق بدفع الزكاة إلى ذوى القرابة . ٣٠٤ – ٣٠٤ فصل : ويجوز أن يعطى الإنسان ذا قرابته من الزكاة ؛ ... ٣.٣ فصل: وفى دفع الـزكاة إلى الــزوج فائدة : لم يستثن جماعة من الأصحاب ، منهم المصنف هنا ، جواز أخذ الزوج من الزوجة ، ... 4.7 فصل: وهل يجوز دفع الزكاة إلى بني المطلب ؟ ٣٠٦

```
الصفحة
```

فائدة : قال في «الفروع»: لم يذكر الأصحاب موالى بنى المطلب . ١٠٢٦ مسألة: ﴿ وَإِنْ دَفِعُهَا إِلَى مِنْ لَا يُسْتَحَقُّهَا وَهُو لَا يعلم ، ثم علم ، لم يجزئه ، ... ) 718-7.9 فوائد ؛ إحداها ، لو دفع الإمام أو الساعي الزكاة إلى من يظنه أهلًا لأخذها ، ... 717 الثانية ، لا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يظنه من أهلها ، ... 717 الثالثة ، الكفارة كالزكاة ، فيما تقدم من الأحكام ، ... 414 فصل : ( وصدقة التطوع مستحبة ) ١٠٢٧ – مسألة: ( وأفضل ما تكون في شهر رمضان ، وأوقات الحاجات ) 317,017 فائدة : قوله : والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة . 317 ١٠٢٨ مسألة: ﴿ وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه 717, 717 فائدة : قال في «الفروع»: ... إذا لم يُضَرُّ ، فالأصل الاستحباب . 414 ١٠٢٩ مسألة: ( ومن أراد الصدقة بماله كله ، ... فله ذلك ) **77. -717** • ١ • ٣ - مسألة: ﴿ وَيَكُرُهُ لَمْنَ لَا صِبْرُ لَهُ عَلَى الضَّيْقُ أَنْ يَنْقُصُ نفسه من الكفاية التامة) 771,77 فوائد تتعلق بصدقة التطوُّع . TT1, TT.

## كتاب الصيام

فوائد ؛ إحداها ، الصوم والصيام في اللغة ، الإمساك . 277 الثانية ، فرض رمضان في السنة الثانية إجماعًا ، ... 277 الثالثة ، المستحب أن يقول : شهر 277 ر مضان ... فصل : روى عن النبي عَلِيْكُ أنه قال : « إذا جاء , مضان فتحت أبو اب الجنة » . ٣٢٤ فصل: والصوم المشروع هو الإمساك عن 440 المفطرات ، . . . ١٠٣١ – مسألة؛ قال: (ويجب صوم رمضان برؤية الهلال ، ... ) **TTE-TT** تنبيه : فعلى قول الأصحاب ، يجوز صومه بنية 479 رمضان ، ... فصل : ويستحب لمن رأى الهلال ... **TT**. فائدة : قال في «المستوعب»: فإن غم هلال شعبان و هلال رمضان جميعًا ، ... ٣٣٠ ١٠٣٢ – مسألة: ( وإذا رئي الهلال نهارًا ، ... ) 377,077 ٣٣ - ١ - مسألة: ( وإذا رأى الهلال أهلُ بلد ، ... ) **TTX -TT0** ١٠٣٤ – مسألة: ( ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد ، ... ) 725 -TTA تنبيه: ظاهر كلام المصنف وغيره، أنه لا يقبل 721 قول الصبي ...

| الصفحة |  |
|--------|--|
|--------|--|

| •        | فصل : وإن أخبره برؤية الهلال من يثق                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 757      | بقوله ،                                                                  |
| 727      | فائدة : إذا ثبت الصوم بقول عدل ،                                         |
| 727      | فصل : فإن كان المخبر امرأة                                               |
|          | فصل : فأما هلال شوال وغيره من الشهور ،                                   |
| 727      | فلا يقبل فيه إلا شهادة عدلين                                             |
|          | فصل: ولا يقبل فيه شهـادة رجــل                                           |
| 788      | وامرأتين ،                                                               |
|          | <ul><li>١٠٣٥ مسألة: ﴿ وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا فلم</li></ul> |
| 728      | ) يروا الهلال ، )                                                        |
|          | ١٠٣٦ – مسألة: ( وإن صاموا بشهادة واحد ) فلم يروا                         |
| 720,722  | الهلال ( فعلى وجهين )                                                    |
| 727      | ١٠٣٧ – مسألة: ﴿ فَإِنْ صَامُوا لأَجِلُ الغَيْمِ ، لم يَفْطُرُوا ﴾        |
|          | ۱۰۳۸ مسألة: ﴿ وَمَنْ رَأَى هَلَالَ رَمْضَانَ وَحَدُهُ وَرَدْتُ           |
| ۲٤٧، ۲٤٦ | شهادته ، )                                                               |
|          | فائدة : لو صاموا ثمانية وعشرين ، ثم رأوا                                 |
| 857      | هلال شوال ،                                                              |
| 70TEX    | ١٠٣٩ – مسألة: ﴿ وَإِنْ رأَى هَلَالَ شُوالَ وَحَدُهُ ، لَمْ يَفْطُرُ ﴾    |
|          | فصل: فإن رآه اثنان ، فلم يشهدا عند                                       |
| 729      | الحاكم ،                                                                 |
|          | تنبيه : قال الشيخ تقى الدين : والنزاع في أصل                             |
| 789      | المسألة مبنى على أصل ،                                                   |
|          | فائدتان ؛ إحداهما ، قال المجد في « شرحه »                                |
|          | المنفرد بمفازة ليس بقربه                                                 |
| 729      | بلد ،                                                                    |

```
الصفحة
```

الثانية ، لو رآه عدلان ، و لم يشهدا عند الحاكم ، ... • ٤ • ١ - مسألة: ( وإن اشتبهت الأشهر على الأسير ، ... ) ٣٥٠ - ٣٥٠ فصل: وإذا وافق صومه بعد الشهر، ... فصل : فإن لم يغلب على ظن الأسير دخول 404 رمضان فصام ، . . . فائدة : لو تحرى وشك ، هل وقع صومه قبل الشهر أو بعده ؟ ... 808 فصل: وإذا صام تطوعًا، فوافق شهر رمضان ، لم يجزئه . ١٠٠١ - مسألة: ( ولا يجب الصوم إلا على المسلم البالغ العاقل 707-708 القادر على الصوم ، ... ) فصل: فأما الصبي العاقل الذي يطيق 202 الصوم ، فيصح منه ، ... **701, 407** ٢٤٠١ - مسألة: (ويؤمر به إذا أطاقه ، ...) فائدة : أكثر الأصحاب أطلق الإطاقة ، ... ٣٥٧ ١٠٤٣ مسألة: ( وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء MOT, POT النهار ، . . . ) فائدة : حيث قلنا بوجوب الصوم على الصبي ، فإنه يعصى بالفطر ، ... ٣٥٨ فصل: وكل من أفطر والصوم يجب عليه ، ... يلزمهم الإمساك ... عميه \$ \$ . ١ - مسألة: ﴿ وَإِنْ بَلْغَ صَبَّى ، أَوْ أَسَلَّمَ كَافَرَ ، أَوْ أَفَاقَ 771 - 709 مجنون ، فكذلك ... )

فصل: ويجب على الكافر صوم ما يستقبل من الشهر ... الشهر ... فائدة: لو أسلم الكافر الأصلى في أثناء ٣٦. ٥٤ - ١ - مسألة: ( وإن بلغ الصبى صائما أتم ، ... ) 157, 757 فصل: فأما ما مضى من الشهر قبل بلوغه، فلا يجب عليه قضاؤه ، ... 777 ٩٠٤ - ١٠٠٥ مسألة: ( وإن طهرت حائض ، أو نفساء ، أو قدم المسافر مفطرًا ، ... ) فائدة : لو علم أنه يبلغ في أثناء اليوم 777,757 477 فوائد تتعلق بالمريض والمسافر والحائض. ٣٦٤، ٣٦٣ ١٠٤٧ – مسألة: ( ومن عجز عن الصوم لكبر ، أو مرض لا **417-415** يرجى برۋە ، ... ) فصل : قال أحمد ، رحمه الله ، في من به شهوة الجماع غالبة ،... 777 فائدتان ؛ إحداهما ، لو أطعم العاجز عن الصوم ، ... الثانية ، المراد بالإطعام هنا ، ... ٣٦٦ تنبيه : ظاهر قوله : أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا ... 777 ١٠٤٨ – مسألة: ( والمريض إذا خــــــاف الضرر ، والمسافر ، . . ) **\*\*\*** -**\*\*\*** 

```
فوائد تتعلق بالمريض والخائف والمحارب ومن به
                                  شبَق مؤذ .
MY7-177
             فصل: والصحيح الذي يخشى المرض
                              بالصيام ، . . .
       479
       فصل: ومن أبيح له الفطر لشدة شبقه ، ... ٣٧٠
       فصل: وحكم المسافر حكم المريض، ... ٣٧١
               فصل: والفطر في السفر أفضل ، ...
       277
             فوائد ؛ إحداها ، المساقر هنا ، هو الذي يباح
                      له القصر ...
       الثانية ، لو صام في السفر ، أجزأه ... ٣٧٤
       الثالثة ، لو سافر ليفطر ، حرم عليه . ٣٧٦
             فصل: وإنما يباح الفطر في السفر الطويل الذي
                             يبيح القصر ، ...
       240
١٠٤٩ - مسألة: ( ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره ) ٣٧٦ - ٣٧٨
             فصل: (ومن نوى الصوم في سفره، فله
                                   الفطي
       277
             فائدة : لو قدم من سفره في أثناء النهار ، وكان
                               لم يأكل، ...
       277
             فائدة : المريض الذي يباح له الفطر ، حكمه
                             حكم المسافر ...
      277

    ٥ - ١ - مسألة: ( وإن نوى الحاضر صوم يوم ، ثم سافر في

                                   أثنائه ، ... )
TAI-TV9
             ١٠٥١ – مسألة: ﴿ وَالْحَامَلُ وَالْمُرْضَعَ إِذَا خَافَتًا ﴾ الضرر ﴿ عَلَى
                              أنفسهما ، . . . )
7X7 - 7X1
            فائدة : يكره لهما الصوم والحالة هذه ، قولًا
                                    و احدًا .
      441
```

```
فوائد تتعلق برخصة الفطر للظئر وأحكام
                                    الإطعام .
717-117
       فصل: ويجب عليهما القضاء مع الإطعام ... ٣٨٤
            . فصل : فإن عجزتا عن الإطعام ، سقط عنهما
                              بالعجز ، . . .
      440
            ١٠٥٢ - مسألة: ﴿ وَمَنْ نُوى قَبْلِ الفَجْرِ ، ثُمْ جَنَّ ، أَوْ أَعْمَى
FAY- AXY
                    عليه جميع النهار، ...)
            فصل: ومتى أفاق المعمى عليه في جزء من
      47
      ١٠٥٣ – مسألة: ( وإن نام جميع النهار ، صح صومه ) ٣٨٨
٤ ٥٠٠ – مسألة: ﴿ ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون ﴾ ٣٩٨ – ٣٩٨
      فائدة : لو جن في صوم قضاء أو كفارة ... ٣٨٩
            فصل: قال: ( ولا يصح صوم واجب ، إلا
      أن ينويه من الليل معينا ...) ٣٩٠
      تنبيه: قوله: إلا أن ينويه من الليل ... ٢٩٢
            فوائد ؟ الأولى ، لو نوت حائض صوم غد وقد
      عرفت الطهر ليلًا ، ... ٣٩٣
            الثانية ، لا تصح النية في نهار يوم لصوم
                            غد ...
      49 5
      الثالثة ، يعتبر لكل يوم نية مفردة ... ٣٩٥
      فصلُ : وإن نوى من النهار صوم الغد ، ... ٣٩٤
                      فصل: وتعتبر النية لكل يوم ...
      490
                     فصل: ومعنى النية القصد، ...
      490
            فصل: ويجب تعيين النية في كل صوم
                             واجب ، ...
      497
```

```
الصفحة
```

```
٥٥ . ١ - مسألة: ( ولا يحتاج إلى نية الفرضية ... )
      287
            فائدتان ؟ إحداهما ، لا يحتاج مع التعيين إلى نية
                    الوجوب ...
      APT
            الثانية ، لو نوى خارج رمضان
            قضاءً ونفلًا،...، فهو نفلَ
                 إلغاءً لهما بالتعارض،...
            ١٠٥٦ – مسألة: ( ولو نوى ، إن كان غدًا من رمضان ، فهو
                      فرضي ، وإلا فهو نفل ... )
2 . . . 499
                              فوائد تتعلق بنية الصوم .
٤٠٠ ، ٣٩٩
                         ١٠٥٧ - مسألة: ( ومن نوى الإفطار ، أفطر )
٤٠٣-٤٠٠
                         فصل: فأما صوم النفل، ...
      ٤.١
      تنبيه: معنى قولهم: من نوى الإفطار، أفطر ... ٤٠١
      فصل: فإن نوى أنه سيفط ساعة أخرى،... ٤٠٢
      فصل: ومن ارتد عن الإسلام، أفطر، ... ٤٠٣
١٠٥٨ - مسألة: ( ويصح صوم النفل بنية من النهار ، ... ) ٤٠٧ - ٤٠٠
            فصل: وإنما يحكم له بالصوم الشرعي المثاب
                     عليه من وقت النية ، ...
       ٤,٥
            فائدة : يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من
                               وقت النية ...
      2.0
      فصل: وإنما يصح الصوم بنية من النهار ، ... ٤٠٧
                باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
            فائدتان ؛ إحداهما ، مثل ذلك في الحكم ، لو
            أدخل شيئا إلى مجوف فيه
            قوة تحيل الغذاء أو الدواء
      من أى موضع كان ، ... ٤١٠
```

| سفحة | الص |  |
|------|-----|--|
|      | ٤١٠ |  |
|      | ٤١١ |  |

الثانية ، يعتبر العلم بالواصل ... فصل : ويفطر بكل ما أدخله إلى جوفه ، أو مجوف في جسده ، ...

فصل : فأما الكِحل ، فإن وجد طعمه في

حلقه ، أو علم وصوله إليه ، ... ٤١٢

تنبيه : قوله : بما يصل إلى حلقه ... ٤١٣

١٩٥٠ - مسألة: ( أو استقاء أو استمنى )

فصل : وقليل القيء وكثيره سواء ... ١٥٥

فصل : ولو استمنی بیده ، ... دولو استمنی بیده ، ...

• ١٠ - ١ - مسألة؛ قال : ﴿ أُو قَبُلُ أُو لَمِسْ فَأَمْنِي أُو مَذَى ﴾ ٤١٦ - ٤١٨

فائدتان ؛ إحداهما ، لو نام نهارًا فاحتلم ، ... ٤١٧ الثانية ، لو هاجت شهوته فأمنى أو

أمذى و لم يمس ذكره ، ... ٤١٧

۱۹۰۲۱ - مسألة: ( أو كرر النظر فأنزل ) فصل : فأما إن صرف نظره ، لم يفسد

صومه ...

١٠٦٢ – مسألة؛ قال : ( أو حجم ، أو احتجم )

تنبيه: مُفهُوم قوله: أو كرر النظر فأنزل ... ٤١٩ فائدتان؛ إحداهما، قال في «الفروع»: ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب، أنه لا فطر

إن لم يظهر دم ... ١٢١ الثانية ، لو جرح نفسه لغير التداوى

بدل الحجامة ، لم يفطر . ٤٢٢ تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أنه لا يفطر بغير

الحجامة ، . . . ٤٢٢

```
الصفحة
```

```
فصل: وإنما يفطر بما ذكرنا إذا فعله ( عامدًا ،
                   ذاكرًا لصومه ، ... )
      274
            فوائد تتعلق بعلاج المغمى عليه وبمن أفطر ناسيًا
                                   أو جاهلًا .
277-272
            تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أنه لا كفارة عليه
                       فيما تقدم من المسائل ، ...
      277
١٠٦٣ – مسألة: ( فإن فكر فأنزل ، لم يفسد صومه ) ٢٧ – ٤٣٠
                      تنبيه: حيث قلنا: يكفر هنا ...
      277
      فصل: وإن فعل شيئًا من ذلك وهو نائم ، ... ٤٢٩
      فصل: فإن فعله مكرها بالوغيد، ... ٤٢٩
            ١٠٦٤ – مسألة: ﴿ وَإِنْ طَارِ إِلَى حَلْقَهُ ذَبَابُ أُو غَبَارٍ ، أُو قُطْرٍ
                       في إحليله ، ... )
271 (27.
                فصل: فإن قطر في إحليله دهنا ، ...
      ٤٣٠
١٠٦٥ مسألة؛ قال: (أوأصبح وفي فيه طعام فلفَظَه) ٤٣٢، ٤٣١
           ١٠٦٦ – مسألة؛ قال (أو اغتسل، أو تمضمض، أو
استنشق ، فدخل الماء حلَّقه ، ... ) ٤٣٦ – ٤٣٦
            فائدتان ؛ إحداهما ، حكم الحائض ، تؤخر
           الغسل إلى بعد طلوع
      الفجر، حكم الجنب، ... ٤٣٣
           الثانية ، يستحب للجنب والحائض
             إذا طهر ت ليلًا ، ...
            فصل: فأما (إن زاد على الثلاث ، أو بالغ)
      في الاستنشاق والمضمضة ، ...
            فصل: ولا بأس أن يصب الماء على رأسه من
      240
                        الحر والعطش ؛ ...
```

```
فائدتان ؛ إحداهما ، لو تمضمض أو استنشق
      لغير طهارة ، ... ٤٣٥
       الثانية ، لا يكره للصائم الغسل ... ٤٣٦
       فصل: ولا بأس أن يغتسل الصائم ؛ ... ٤٣٦
١٠٦٧ – مسألة: ﴿ وَإِنْ أَكُلُّ شَاكًّا فِي طَلُوعِ الْفَجْرِ ، . . ۗ ) ٤٣٨، ٤٣٧
            فائدتان ؛ إحداهما ، قوله : ومن أكل شاكًا في
            طلوع الفجر، فلا قضاء
            عليه ...
الثانية ، لو أكل يظن طلوع الفجر ،
       247
      فبان لیلًا ، ... ، قضی . ٤٣٧
      ١٠٦٨ - مسألة: ( وإن أكل شاكًا في غروب الشمس ، ... ) ٤٣٨
            فائدة : قال في «الفروع»: وإن أكل يظن
                               الغروب، ...
       247
١٠٦٩ – مسألة: ﴿ وَمِنْ أَكُلُّ مَعْتَقَدًا أَنَّهُ لِيلٌ فَبَانَ نَهَارًا ، ... ﴾ ٤٣٩ – ٤٤٧
            فصل: ويجوز للجنب في الليل أن يؤخر الغسل
      ٤٤.
                         حتى يصبح ، . . .
            فصل: وحكم المرأة إذا انقطع حيضها من
             الليل وأخرت الغسل حتى أصبحت ،
                         حكم الجنب ، ...
       224
      ( فصل : وإذا جامع في نهار رمضان ... ) ٤٤٢
      تنبيهات ؛ الأول ، قوله : قبلا كان أو دبرًا ... ٤٤٣
            الثاني ، شمل كلام المصنف ، رحمه
            الله تعالى ، الحي والميت
               من الآدمي ...
       222
            الثالث ، شمل كلام المصنف أيضا،
                          المكره...
      222
```

| الصفحة |  |
|--------|--|
|        |  |

|             | فصل : فإن جامع في غير صوم رمضان                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٤         | عامدًا ، أفسده ،                                                       |
|             | فوائد ؛ الأولى ، حيث فسد الصوم                                         |
| 887         | بالإكراه،                                                              |
|             | الثانية ، لو جامع يعتقده ليلًا ، فبان                                  |
| 227         | نهارًا ، وجب القضاء                                                    |
| ٤٤٧         | الثالثة ، لو أكل ناسيًا ،                                              |
| 119,111     | <ul> <li>١٠٧٠ مسألة: ( ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر )</li> </ul>     |
|             | فائدتان ؛ إحداهما ، ، فساد صوم المكرهة                                 |
| <b>££</b> A | على الوطء                                                              |
|             | الثانية ، لـو جومــعت المرأة                                           |
| 119         | ناسية ،                                                                |
| 107-10.     | ١٠٧١– مسألة: ﴿ وَكُلُّ أَمْرُ غُلْبُ عَلَيْهِ الصَّامُمُ … ﴾           |
|             | فائدتان ؛ إحداهما ، لو طاوعت أم ولده على                               |
| ٤٥.         | الوطء ،                                                                |
|             | الثانية ، لو أكره الرجل الزوجة على                                     |
| ٤٥٠         | الوطء،                                                                 |
| 103         | فصل : فإن جامعت المرأة ناسية ، …                                       |
|             | فصل : فإن أكره الرجل فجامع ، فسد صومه                                  |
| 103         | على الصحيح ؛                                                           |
| 207         | فصل : فإن تساحقت امرأتان ،                                             |
|             | ١٠٧٢ – مسألة: ﴿ وَإِنْ جَامِعَ فَيَمَا دُونَ الفَرْجِ فَأَنْزُلُ ، أُو |
| 103-103     | وطئ بهيمة في الفرج أفطر … )                                            |
|             | فائدة : لو أمذى بالمباشرة دون الفرج ، أفطر                             |
| 504         | أيضا                                                                   |

|                           | تنبيه: ظاهر كلام المصنف، أنه يفطر أيضاً إذا                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 204                       | كان ناسيًا                                                               |
| १०१                       | فصل : فأما الوطء في فرج البهيمة ،                                        |
|                           | فائدة : الإيلاج في البهيمة الميتة كالإيلاج في                            |
| 202                       | البهيمة الحية                                                            |
| 200                       | فائدة : لو أنزل المجبوب بالمساحقة ،                                      |
|                           | فصل: فإن قبل أو لمس فأنزل، فسد                                           |
| १०२                       | صومه                                                                     |
|                           | فائدتان ؛ إحداهما ، الصحيح من المذهب ،                                   |
|                           | أن القبلــــة واللمــس                                                   |
| १०२                       | ونحوهما ،                                                                |
|                           | الثانية ، لو كرر النظر فأمنى ، فلا                                       |
| १०٦                       | كفارة                                                                    |
|                           | ١٠٧٣ – مسألة: ﴿ وَإِنْ جَامِعٍ فِي يُومٍ رَأَى الْهَلَالِ فِي لَيْلَتُهُ |
| ٤٥٨،٤٥٧                   | وردت شهادته ، )                                                          |
| ६०९ (६०८                  | ١٠٧٤ – مسألة: ﴿ وَإِنْ جَامِعَ فِي يُومِينَ وَلَمْ يَكْفُر ۚ ، ﴾         |
|                           | فائدة : قال المجد في « شرحه » : فعلى قولنا                               |
| १०१                       | بالتداخل ،                                                               |
| <b>₹</b> ٦٢ − <b>٤</b> ٦. | ١٠٧٥ مسألة: ( وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه ، )                        |
|                           | تنبيه : مفهوم كلام المصنف ، أنه لو جامع ، ثم                             |
|                           | جامع قبل التكفير ، أنه لا يلزمه إلا                                      |
| ٤٦٠                       | كفارة واحدة                                                              |
|                           | فصل : وإذا بلغ صبى ، أو أسلم كافرٌ ، أو                                  |
|                           | أفاق مجنون ، أو طهرت حائض أو                                             |
| ٤٦١                       | نفساء، أو قدم المسافر                                                    |
|                           |                                                                          |

| فائدة : لو أكل ثم جامع ، ففيه الخلاف                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|
| المتقدم                                                                 |
| ١٠٧٦ - مسألة: ﴿ وَإِنْ جَامِعُ وَهُو صَحِيحٍ ، ﴾                        |
| فصل : إذا طلع الفجر وهو مجامع ، فاستدام                                 |
| الجماع ،                                                                |
| فائدة : – وإنَّ كانت كالأجنبية – لو مات في                              |
| أثناء النهار، بطل صومه                                                  |
| فصل : ومن جامع يظن أن الفجر لم يطلع ،                                   |
| فتبين أنه طلع ،                                                         |
| ١٠٧٧ - مسألة: ﴿ وَإِنْ نُوى الصَّوْمِ فِي سَفِّرُهُ ، ثُمَّ             |
| جامع ، )                                                                |
| ١٠٧٨ – مسألة: ( ولا تجب الكفارة بغير الجماع في نهار                     |
| رمضان )                                                                 |
| فصل : ولا تجب الكَفارة بإفساد الصُّوم بغير                              |
| الجماع                                                                  |
| فائدة : لو طلـع الفجر وهو مجامع ،                                       |
| ١٠٧٩ – مسألة: ﴿ وَالْكُفَارَةُ عَتَى رَقَّبَةً ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ … ﴾ |
| فصل : فعلى هذه الرواية ، إذا عدم الرقبة …                               |
| فائدتان ؛ إحداهما ، لو قدر على العتق في                                 |
| الصيام ،                                                                |
| الثانية ، لا يحرم الوطء هنا قبل                                         |
| التكفير ،                                                               |
| فصل: (فإن لم يستطع فإطعام ستين                                          |
| مسكينا )                                                                |
|                                                                         |

```
الصفحة
```

```
٠٨٠٠ – مسألة: ( فإن لم يجد سقطت عنه ... )
£ 7 5 - 5 7 7
             فوائد ؛ إحداها ، لا تسقط غير هذه الكفارة
                    بالعجز عنها ، ...
       £ V £
             الثانية ، حكم أكله من الكفارات
            بتكفير غيره عنه ، حكم
                 كفارة رمضان ، ...
       ٤٧٤
       الثالثة ، له ملَّكه ما يكفي به ، ... ٤٧٤
              باب ما یکره و ما یستحب ، و حکم القضاء
             ١٠٨١ - مسألة: ( ويكره للصائم أن يجمع ريقه فيبلعه ، وأن
                              يبتلع النخامة ... )
1 VA - 1 VO
             فوائد ؟ إحداها ، لو أخرج ريقه إلى ما بين
              شفتيه، ثم أُعاده و بلعه،...
             الثانية ، لو أخرج حصاة من فمه أو
       درهمًا أو خيطًا ثم أعاده ، ... ٤٧٦
             الثالثة ، لو أخرج لسانه ثم أدخله إلى فيه
                   ېما عليه و بلعه ، ...
       ٤VV
             الرابعة ، لو تنجس فمه ، أو خزج إليه
       قىء، أو قلس فبلعه، ... ٤٧٧
                         فصل: وإن ابتلع النخامة ، ...
       ٤٧٧
             فصل: فإن سال فمه دمًا ، أو خرج إليه قلس
                           أو قيء فاز در ده ، ...
       £ V A
                        ١٠٨٢– مسألة: ﴿ وَيَكُرُهُ ذُوقَ الطُّعَامُ ، ... ﴾
£ 1 . - £ 1 1
       فصل: ولا بأس بالسواك للصائم قبل الزوال. ٤٧٩
                           ١٠٨٣ – مسألة: ( ويكره مضغ العلك ... )
١٠٨٤ - مسألة: ( وتكره القبلة ، ... )
5 \text{AO} - 5 \text{AY}
       تنبيه : محل الخلاف ، إذا لم يظن الإنزال ، ... ٤٨٣
```

```
الصفحة
           تنبيه: الظاهر أن الخلاف الذي أطلقه
           المصنف، عائد إلى من لا تحرك
      ٤٨٤
                             شهوته ، . . .
١٠٨٥ – مسألة: ( ويجب عليه اجتناب الكذب والغيبة ... ) ٤٨٦، ٤٨٥
           فائدة : إذا خرج منه منى أو مذى بسبب
      £ 10
          ١٠٨٦ - مسألة: ( ويستحب تعجيل الإفطار وتأخير
                    السحور ، ... )
£ 19 - £ 17
           تنبيهان ؛ أحدهما ، قوله : ويستحب تعجيل
      ٤٨٧
            الإفطار ...
          الثاني ، قوله : ويستحب تأحير
               السحور ...
      £AV
                    ١٠٨٧ - مسألة: ( ويستحب تأخير السحور )
290-219
          فوائد تتعلق بوقت الفطر والإمساك وحصول
                        فضيلة السحور .
298-29.
      فصل: فيما يستحب أن يفطر عليه ...
           فصل : روى ابن عباس ، قال : كان النبي
             صَالِلَهُ إِذَا أَفْطِرُ قَالَ : ...
      292
           فصل: ويستحب تفطير الصائم ؟ ...
      292
          ١٠٨٨ – مسألة: ( يستحب التتابع في قضاء رمضان ، ولا
299-290
                                   یجب )
           فوائد ؛ إحداها ، يستحب أن يدعو عند
          فطره ، ...
الثانية ، يستحب أن يفطًر
      290
      290
```

٦٨٤

|         | الثالثة ، يستحب له كثرة قراءة                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 190     | القرآن، والذكر والصدقة.                                                      |
|         | تنبيه : كلام المصنف وغيره ممن أطلق ، مقيد                                    |
|         | بما إذا لم يبق من شعبان إلا ما يتسع                                          |
| ٤٩٦     | للقضاء فقط ،                                                                 |
|         | فائدتان ؛ إحداهما ، هل يجب العزم على فعل                                     |
| ٤٩٧     | القضاء ؟                                                                     |
|         | الثانية ، من فاته رمضان                                                      |
| £97     | کامگر ،                                                                      |
|         | فصل : قال ، رحمه الله : ﴿ وَلَا يَجُوزُ تَأْخَيْرُ                           |
|         | قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير                                              |
| ٤٩٨     | عذر)                                                                         |
|         | ١٠٨٩ – مسألة: ( فإن فعل ، فعليه القضاء ، وإطعام مسكين                        |
| 0 ( £99 | لکل يوم )                                                                    |
|         | فصل : فَإِنْ أُخْرَهُ لَعَذَرَ حَتَّى أَدْرُكُهُ رَمْضَانَانَ                |
| 199     | أو أكثر ،                                                                    |
|         | • ٩ • ١ – مسألة: ﴿ وَإِنْ أَخْرُهُ لَعَذَرُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهُ ، وَإِنْ |
| ٥.,     | مات ،                                                                        |
| ٥.,     | فائدة : يطعم ما يجزئ كفارة ،                                                 |
| 0.7-0.1 | ١٠٩١– مسألة: ﴿ وَإِنْ أَخْرُهُ لَغَيْرُ عَذْرُ ، فَمَاتُ … ﴾                 |
| 0., 0., | تنبيه : ظاهر قوله : وإن أخره لغير عذر ،                                      |
| ٥.١     | نسبیه . طاهر قوله . وړن اخره تغیر عدر .<br>فمات قبل رمضان آخر ،              |
|         | فصل: فإن مات المفرط بعد أن أدركه رمضان                                       |
| ٥٠٣     | تعمل . في من المركة بعدان ادر عدر مصان<br>آخر ،                              |
| 0.1     | احر ،<br>فصل : واختلفت الرواية عن أحمد في جواز                               |
|         | عصبل . واحتسب الرواية عن السدى جوار                                          |

الصفحة

|         | التطوع بالصوم ممن عليه صوم                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 0.5     | فرض ؛                                                                  |
|         | فصل : واختلفت الرواية في كراهية القضاء في                              |
| 0.0     | عشر ذي الحجة ،                                                         |
|         | فائدتان ؛ إحداهما ، الإطعام يكون من رأس                                |
| 0.0     | المال ،                                                                |
|         | الثانية ، لا يجزئ صوم كفارة عن                                         |
| 0.0     | میت ،                                                                  |
|         | ١٠٩٢ – مسألة: ﴿ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهُ صَوْمٌ مَنْدُورٌ أُو حَجَّ أُو |
| 7.0-710 | اعتكاف ، )                                                             |
|         | فائدتان ؛ إحداهما ، يجوز صوم جماعة عنه في                              |
| ٥.٦     | يوم واحد ،                                                             |
| -       | الثانية ، يجوز أن يصوم غير الولى                                       |
| ٥.٧     | بإذنه وبدونه                                                           |
| ٥٠٧     |                                                                        |
| ۰۰۷     | فائدتان ؛ الأولى ، قوله : فعله عنه وليه                                |
|         | الثانية ، لا كفارة مع الصوم عنه ، أو                                   |
| ٥٠٨     | الإطعام                                                                |
|         | تنبيهان ؛ الأول ، هذا التفريع كله في من أمكنه                          |
|         | صوم ما نذره ، فلم يصمه                                                 |
| ۰۰۸     | حتى مات ،                                                              |
|         | الثاني ، هذا كله إذا كان النذر في                                      |
| 0.9     | الذمة ،                                                                |
|         | فوائد ؛ إحداها ، لا يعتبر تمكنه من الحج في                             |
| 0.9     | حياته                                                                  |

الثانية ، حكم العمرة المنذورة حكم الحج المنذور … الثالثة ، يجوز أن يحج عنه حجة الإسلام بإذن وليه ، ... ٥٠٩ تنبيه : اعلم أن في نسخة المصنف كم حكيته في المتن هكذا: وإن مأت وعليه صوم ، . . . 01. فصل : وفي الصلاة المنذورة روايتان ؛ ... ١١٥ تنبيهات ؛ أحدها ، قال في «القاعدة الرابعة و الأربعين بعد المائة» : كثير من الأصحاب يطلق ذكر الوارث هنا ... 017 الثاني ، هذه الأحكام كلها ، وهو القضاء ، إذا كان الناذر قد تمكن من الأداء ، ... ١٧٥ الثالث ، ظاهر كلام المصنف ، أنه لا يفعل غير ما ذكر من الطاعات المنذورة عن الميت ... 017 باب صوم التطوع ١٠٩٣ – مسألة: ﴿ وأفضله صيام داود ، عليه السلام ، ... ) 010 ١٠٩٤ - مسألة: ﴿ ويستحب صيام أيام البيض من كل شهر، ...) 011-017 فائدتان ؟ إحداهما ، يحرم صوم الدهر إذا أدخل

```
الصفحة
```

فيه يومي العيدين ، وأيام التشريق ... الثانية، قوله: ويستحب صيام أيام البيض من كل شهر ... ١٦٥ ١٠٩٥ مسألة: ( ومن صام رمضان ، وأتبعه بست من 110-170 شوال ، ... ) تنبيه : ظاهر قوله : ومن صام رمضان ، وأتبعه 011 بست من شوال ، ... فائدتان ؛ إحداهما ، ظاهر كلام المصنف ، أن الفضيلة لا تحصل بصيام الستة في غير شوال ... ٥٢٠ الثانية ، قوله : وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ، ... 071 ١٠٩٦ – مسألة: ( وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ، ويوم 170-770 عرفة كفارة سنتين ... ) فصل: يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من 0 7 7 المحرم ... فصل: واختلف في صوم عاشوراء ، هل كان واجبا ؟ ... 017 فصل : فأما يوم عرفة ، فهو التاسع من ذي الحجة ،... 075 فصل: ولا يستخب لمن كان بعرفة أن يصومه ؛ ... 072 تنبيه: عدم استحباب صومه ؛ لتقويه على 070 الدعاء ... فائدتان ، الأولى ، سمى يوم عرفة … 070

```
الصفحة
```

الثانية ، ظاهر كلام المصنف ، وأكثر الأصحاب ، أن يوم التروية في حق الحاج ليس كيوم عرفة في عدم الصوم ... 077 ۱۰۹۷ مسألة: ( ويستحب صيام عشر ذي الحجة ) 770, VY0 ١٠٩٨ – مسألة: ﴿ وَأَفْضِلَ الصِّيامُ بَعْدُ شَهْرُ رَمْضَانَ شَهْرُ اللَّهُ المحرم ) 071,077 ٩٩ • ١ - مسألة: ( ويكره إفراد رجب بالصوم ) 270, 270 فوائد؛ الأولى، أفضل المحرم اليوم العاشر ؛ ... 470 الثانية ، لا يكره إفراد العاشر بالصيام ... 470 الثالثة ، لم يجب صوم يوم عاشوراء قبل فرض رمضان ... 470 تنبيه : مفهوم كلام المصنف ، أنه لا يكره إفراد غير رجب بالصوم ، ... ٢٩٥ فائدتان ؟ إحداهما ، تزول الكراهة بالفطر من رجب ، ولو يومًا ، ... ٢٩٥ الثانية ، قال في «الفروع»: لم يذكر أكثر الأصحاب استحياب صوم رجب وشعبان ... ۲۹ه

١١٠٠ مسألة: ( و ) يكره ( إفراد يوم الجمعة ، ويوم

السبت ، ... ) ۱ -۵۳۰

فصل: ويكره إفراد يوم السبت بالصوم ... ٥٣٢

```
الصفحة
```

| ٥٣٣                      | فصل : ويكره صيام يوم الشك ،                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | فصل : ويكره إفراد يوم النيروز ، والمهرجان                                                                                                                                                                          |
| ٥٣٥                      | بالصوم                                                                                                                                                                                                             |
|                          | فصل في الوصال : وهو أن لا يفطر بين اليومين                                                                                                                                                                         |
| ٢٣٥                      | أو الأيام                                                                                                                                                                                                          |
|                          | فوائد تتعلق بكراهة صوم بعض الأيام،                                                                                                                                                                                 |
|                          | وكراهة الوصال ، وصوم من عليه                                                                                                                                                                                       |
| 081-077                  | صوم فرض قبل رمضان .                                                                                                                                                                                                |
|                          | فصل في صوم الدهر : روى أبو قتادة ،                                                                                                                                                                                 |
|                          | قال: قيل يا رسول الله ، فكيف بمن                                                                                                                                                                                   |
| ०७१                      | صام الدهر ؟                                                                                                                                                                                                        |
| - 4 \$                   | فصل: ويكره استقبال رمضان باليوم                                                                                                                                                                                    |
| 0 2 1                    | واليومين ؛                                                                                                                                                                                                         |
|                          | ١٠١- مسألة: ( ولا يجوز صوم العيدين عن فرض ولا                                                                                                                                                                      |
|                          | •                                                                                                                                                                                                                  |
| 0 2 7 - 0 2 1            | تطوع ، )                                                                                                                                                                                                           |
|                          | تطوع ، )<br>فائدة : لو اجتمع ما فرض شرعا ونذُرٌ ،                                                                                                                                                                  |
|                          | تطوع ، ) فائدة : لو اجتمع ما فرض شرعا ونذُرٌ ، ۱۱۰۲ مسألة: ( ولا يجوز صيام أيام التشريق                                                                                                                            |
|                          | تطوع ، )<br>فائدة : لو اجتمع ما فرض شرعا ونذُرٌ ،                                                                                                                                                                  |
| 0 2 1                    | تطوع ، ) فائدة : لو اجتمع ما فرض شرعا ونذُرٌ ، ۱۱۰۲ مسألة: ( ولا يجوز صيام أيام التشريق                                                                                                                            |
| 0 2 1                    | تطوع ، ) فائدة : لو اجتمع ما فرض شرعا ونذْرٌ ، ۱۱۰۲ مسألة: ( ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعًا ، ) تطوعًا ، ) استحب له إتمامه ، )                                                                                  |
| 0£1<br>0££ (0£٣          | تطوع ، ) فائدة : لو اجتمع ما فرض شرعا ونذْرٌ ، ۱۱۰۲ - مسألة: ( ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعًا ، ) تطوعًا ، ) ۲۱۰۳ - مسألة: ( ومن شرع في صوم أو صلاة تطوعًا ،                                                    |
| 0£1<br>0££ (0£٣          | تطوع ، ) فائدة : لو اجتمع ما فرض شرعا ونذْرٌ ، ۱۱۰۲ مسألة: ( ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعًا ، ) تطوعًا ، ) استحب له إتمامه ، )                                                                                  |
| 011<br>011:01<br>00:-010 | تطوع ، )  فائدة : لو اجتمع ما فرض شرعا ونذّر ،  عبوز صيام أيام التشريت تطوعًا ، )  تطوعًا ، )  استحب له إتمامه ، )  فوائد تتعلق بحكم الشروع في النفل والواجب والخروج منهما )  فصل : وسائر النوافل من الأعمال حكمها |
| 011<br>011:01<br>00:-010 | تطوع ، )  فائدة : لو اجتمع ما فرض شرعا ونذّر ،  ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعًا ، )  تطوعًا ، )  استحب له إتمامه ، )  فوائد تتعلق بحكم الشروع في النفل والواجب والخروج منهما .                                   |

```
الصفحة
```

0 2 9 يجز له الخروج منه ؛ ... ٤ - ١ ١ - مسألة: ﴿ وَتَطَلُّبُ لِيلَةُ القَدْرُ فِي الْعَشْرُ الْأُواخِرُ مِنْ 007-00. رمضان ، ... ) فائدة : قال الشيخ تقى الدين : الوتر يكون باعتبار الماضي ، فتطلب ليلة القدر ... 004 ١٠٠٥ – مسألة: ﴿ وأرجاها ليلة سبع وعشرين ﴾ 009-004 فوائد تتعلق بليلة القدر ، وفضل شهر رمضان والعشير الأول من ذي الحجة . ٥٦٠-٥٦٠ فصل: والمشهور من علاماتها ... 009 ١٠٠ – مسألة: ( ويستحب أن يحتبد فها في الدعاء ...) كتاب الاعتكاف تنبيه: قوله: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى ... ١١٠٧ – مسألة: ( وهو سنة ، إلا أن ينذره ، فيجب ) ٥٦١ – ٥٦٦ فائدة : قوله : وهو سنة ، إلا أن ينذره ، 077 فصل: فإن نوى الاعتكاف مدة، لم تلزمه ، ... 078 ۱۱۰۸ – مسألة: ﴿ ويصح بغير صوم … ﴾ 04. -077 فصل: وإذا. قلنا باشتراط الصنوم، لم يصح اعتكاف ليلة مفردة ، ... 079 فه ائد تتعلق بالاعتكاف . 011-079

```
الصفحة
```

 ١٠٩ مسألة: (وليس للمرأة الاعتكاف إلا بإذن زوجها ، 011 ولا للعبد ... ) • ١١١- مسألة: (فإن شرعا فيه بغير إذنِ،...) 740, 440 فصل: وإن كان ما أذنا فيه منذورًا ، ... ١١١١ - مسألة: ( وللمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إذن ) ٧٤،٥٧٣ فائدتان ؟ إحداهما ، لو أذنا لهما ، ثم رجعا قبل الشروع، ... ٧٣٥ الثانية ، حكم أم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة ، ... ٥٧٣ ١١١٢–مسألة: (ومن بعضه حر، إن كان بينهمـــا مهايأة ، . . . ) 040,045 فصل: ولا يصح بغير نية ؟ ... 040 ١١١٣- مسألة: ( ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع 0XY -0Y0 فيه ، ... ) فائدة : يجوز للمكاتب أن يعتكف ويحج بإذن 040 فصل: فإن كان اعتكافه في مدة غير وقت الصلاة ؟ ... ، جاز في كل 079 فصل : فأما المرأة ، فيجوز اعتكافها في كل فوائد ؛ إحداها ، رحبة المسجد ليست ٥٨. الثانية ، المنارة التي للمسجد إن كانت

فیه ، أو بابها فیه ، فهی من المسجد ... الثالثة ، ظهر المسجد منه ، ... ٥٨٣ فصل: إذا اعتكفت المرأة في المسجد، استحب لها أن تستتر بشيء ؟ ... ١١١٤ - مسألة: ( والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله ) ٥٨٣ ٥ ١ ١ ١ - مسألة: ( وإذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد ، فله فعله في غيره ) 017-014 فائدة : يجوز لمن لا تلزمه الجمعة أن يعتكف في ا الجامع الذي تتخلله الجمعة ، ... ٥٨٣ تنبيهات تتعلق بنذر الاعتكاف في مسجد 340- 740 فائدة : لو أراد الذهاب إلى ما عينه بنذره ، ... ٥٨٦ ١١١٦ – مسألة: ﴿ وأفضلها المسجد الحرام ، ... ) ١١١٧ - مسألة: ( فإن نذره في الأفضل ، لم ) يكن له فعله ( في غيره ، ... ) ۸۸۵، ۹۸۵ فصل: وإن نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد ، . . . 910 ١١١٨ – مسألة: ( وإن نذر اعتكاف شهر بعينه ، ... ) ٥٩٠ – ٥٩٠ فائدتان ؛ إحداهما ، كذا الحكم والخلاف والمذهب إذا نذر عشرًا معينا ... 09. الثانية ، لو أراد أن يعتكف العشر الأخير من رمضان تطوعًا،... ٥٩١

```
الصفحة
           فصل: وإن أحب اعتكاف العشر الأواخر
تطوعا ، ...
فصل: ومن اعتكف العشر الأواخر من
                                رمضان ، ...
١١١٩ – مسألة: ﴿ وَإِنْ نَذُرُ شَهْرًا مَطَلَقًا ۚ ، لَزَمَهُ شَهْرُ مَتَتَابِعٌ ﴾ ٩٣، ٥٩٣،
             فائدتان ؟ إحداهما ، يلزمه أن يدخل معتكفه
             قبل الغروب من أول ليلة
       098
             الثانية ، يكفيه شهر هلالي ناقص
                         بلياليه ، ...
       094
             ١١٢٠ - مسألة: ( وإن نلذر أياما معدودة ، فله
                               تفريقها ، ... )
       098
       تنبيه : مراد المصنف بقوله : فله تفريقها ... ٩٤٥
             فوائد تتعلق بحكم تتابع الاعتكاف ، وإذا نذرُ
يوما معينًا أو مطلقا ، أو شهرًا متفرقًا . ٩٥، ٥٩٥
١ ٢١ – مسألة: ﴿ وَإِنْ نَذُرُ أَيَامًا أُو لِيَالَى مِسَابِعَةً ، ... ﴾ ٥ ٥ ٥ – ٦٠٨
       فصل: وإن نذر اعتكاف يوم ، ... وإن نذر
                  فصل: وإن نذر اعتكافا مطلقا ، ...
       097
       فصل: إذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان ، ... ٩٥ ه
             فائدة : لو نذر اعتكاف يوم ، معينا أو
                                  مطلقا ، ...
       097
             فصل : قال الشيخ ، رحمه الله : ( ولا يجوز
             للمعتكف الخروج إلا لما لا بد له
                         منه ؛ ...
        100
             تنبيه: مراده بقوله: ولا يجوز للمعتكف
```

| الصفحة        |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| 091           | الخروج إلا لما لا بد منه ؛                  |
| 099           | فائدة : يحرم بوله في المسجد في إناء ،       |
|               | فوائد تتعلق بحكم خروج المعتكف لما لا بد     |
| 7 - 7 - 7 - 7 | منه .                                       |
| 7.7           | فصل : وإذا خرج لما لا بد منه ،              |
|               | فائدتان ؛ إحداهما ، حيث قلنا : يخرج إلى     |
|               | الجمعة . فله التبكير                        |
| 7.5           | أليها                                       |
|               | الثانية ، لا يلزمه سلوك الطريق              |
| .7.4          | الأقرب إلى الجمعة                           |
| ٦.٣           | فصل : وإن خرج لحاجة الإنسان ،               |
|               | فصل : وَإِذَا احتيج إليه في النفير ، ، لزمه |
| ٦٠٤           | الخروج ؛                                    |
|               | فصل: وإنَّ حاضت المعتكفة، أو                |
| 7.0           | نفست                                        |
| 7.0           | فائدة : قوله : والخوف من فتنة               |
|               | فصل: فأما الاستحاضة فلا تمنــع              |
| ٦٠٧           | الاعتكاف ؛                                  |
|               | فصل : والمتوفى عنها يجب عليها أن تخرج لقضاء |
| ٨٠٢           | العدة                                       |
|               | فائدة : لو خرج من المسجد ناسيا ، لم يبطل    |
| ٨٠٢           | اعتكافه ،                                   |

١١٢٢ – مسألة: ﴿ وَلَا يَعُودُ مُرْيَضًا ۚ ، وَلَا يُشْهِدُ جَنَازَةً ، إِلَّا أن يشترطه ، فيجوز ... ) 717-7.9 فائدة : قوله : ولا يعود مريضا ، ولا يشهد

7.9 جنازة ...

|                              | تنبيه: يستثني من ذلك ، لو تعينت عليه صلاة                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.9                          | جنازة خارج المسجد ،                                                                                                                                                                                              |
|                              | فصل : فأما إن كان تطوعًا ، فأحب الخروج                                                                                                                                                                           |
| 71.                          | منه لعيادة مريض ،                                                                                                                                                                                                |
|                              | فصل: فإن شرط فعل ذلك في الاعتكاف ،                                                                                                                                                                               |
| . 711                        | فله فعله ،                                                                                                                                                                                                       |
|                              | فصل : وإن شرط الوطء في اعتكافه ، ،                                                                                                                                                                               |
| 111                          | لم يجز ؛                                                                                                                                                                                                         |
|                              | فائدة: لو شرط في اعتكافه فعل ما له منه                                                                                                                                                                           |
| 711                          | بد ، ، جاز ،                                                                                                                                                                                                     |
|                              | فصل: وللمعتكف صعود سطح                                                                                                                                                                                           |
| 717                          | المسجد ؛                                                                                                                                                                                                         |
| 717                          | فصل: ورحبة المسجد ليست منه ،                                                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | ١١٢٣ مسألة: ( وله السؤال عن المريض في طريقه مالم                                                                                                                                                                 |
| 712,717                      | يعرج)                                                                                                                                                                                                            |
| 712,318<br>718               | يعرج )<br>فائدة : لو وقف لمسألته ، بطل اعتكافه .                                                                                                                                                                 |
|                              | يعرج )<br>فائدة : لو وقف لمسألته ، بطل اعتكافه .<br>١١٢٤– مسألة: ( فارن خرج لما لا بد منه خروجًا                                                                                                                 |
|                              | يعرج )<br>فائدة : لو وقف لمسألته ، بطل اعتكافه .                                                                                                                                                                 |
| 718                          | يعرج)<br>فائدة : لو وقف لمسألته ، بطل اعتكافه .<br>١٩٢٤ – مسألة: ( فان خرج لما لا بد منه خروجًا<br>معتادًا ، )                                                                                                   |
| 718                          | يعرج )<br>فائدة : لو وقف لمسألته ، بطل اعتكافه .<br>١١٢٤– مسألة: ( فارن خرج لما لا بد منه خروجًا                                                                                                                 |
| 718                          | يعرج)<br>فائدة : لو وقف لمسألته ، بطل اعتكافه .<br>١٩٢٤ – مسألة: ( فإن خرج لما لا بد منه خروجًا<br>معتادًا ، )<br>١٩٢٥ – مسألة: ( وإن خرج لغير المعتاد في المتتابع                                               |
| 718                          | يعرج) فائدة: لو وقف لمسألته ، بطل اعتكافه .  1178 - مسألة: ( فإن خرج لما لا بد منه خروجًا معتادًا ، )  معتادًا ، )  1170 - مسألة: ( وإن خرج لغير المعتاد في المتتابع وتطاول ، ) فائدة : تقييد المصنف الخروج لغير |
| 715<br>716<br>717—115<br>717 | يعرج) فائدة: لو وقف لمسألته ، بطل اعتكافه .  1178 - مسألة: ( فإن خرج لما لا بد منه خروجًا معتادًا ، )  معتادًا ، )  وتطاول ، ) فائدة: تقييد المصنف الخروج لغير المعتاد ، )                                       |
| 715<br>716<br>717—115<br>717 | يعرج) فائدة: لو وقف لمسألته ، بطل اعتكافه .  1178 - مسألة: ( فإن خرج لما لا بد منه خروجًا معتادًا ، )  معتادًا ، )  1170 - مسألة: ( وإن خرج لغير المعتاد في المتتابع وتطاول ، ) فائدة : تقييد المصنف الخروج لغير |

الثانية ، إذا خرج لغير المعتاد ، و تطاول في نذر أيام مطلقة،... ٦١٨ فصل : ويبطل اعتكافه بالخروج وإن قل ... ٦١٩ فائدة : حروجه لما له منه بد مبطل ، ... ١٩٩ فصل: فإن نذر اعتكاف أيام متتابعة بصوم فأفطر يوما، ... 177 ١١٢٧– مسألة: ( وإن وطئ المعتكف في الفرج ، فسد اعتكافه ، ... ) 777-77 تنبيهات ؛ الأول ، قوله : إلا لترك نذره ... ٢٢٤ الثاني ، خص جماعة من الأصحاب وجوب الكفارة بالوطء بالاعتكاف المنذور لاغير؟ ... 375 الثالث ، حيث أو جينا عليه الكفارة بالوطء ، . . . 772 ١١٢٨ - مَسْئَالَة: ﴿ وَإِنْ بَاشِرَ فِيمَا دُونَ القَرْجِ فَأَنْزِلَ ، ... ) ٦٢٦ - ٦٢٨ فصل: وإن ارتد، فسد اعتكافه، ... فوائد ؛ الأولى ، لا تحرم المباشرة فيما دون الفرج بلا شهوة ... 777 الثانية ، لو سكر في اعتكافه ، 777 الثالثة ، لو ارتد في اعتكافه ، بطل بلا 777 ١١٢٩ - مسألة: ( ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القُرب، ...) 777-775 فصل : ويجتنب المعتكف البيع والشراء إلا ما لابد له منه ، ... 779 فصل: وليس الصمت من شريعة

فصل: إذا أراد أن يبول فى المسجد فى طست ، لم يبح له ذلك ؛ ... آخر الجزء السابع ويليه الجزء الثامن ، وأوله: كتابُ المناسِكِ والحَمْدُ لِلْهِ حَقَّ حَمْدِه رقم الإيداع ١٩٩٥/٣٨٤٩ م 1.S.B.N: 977 – 256 – 110 – 7

## هجر

## للطباعة والنشر والتوزيم والإعلان

المكتب: ٤ ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
٣٤٥١٧٥٦ - فاكس ٣٤٥١٧٥٦ 
المطبعة: ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح الطويل 
آرض اللواء - ٣٤٥٢٩٦٣ 
ص . ب ٦٣ إمبابة